



العراق البلد العربي الذي نخره السياسيون ١٩١٤–٢٠٠٣م

#### حقوق الطبع محفوظة للناشر

استثما إلى قرار مجلس الإفتاء رقم: ( ٣ / ٢٠٠١ ) يتعربم نسخ الكتب وبيعها دون إذن الناشر والمؤلف. وعشا بالأحكام العامة لعماية حقوق العلكية الفكرية فإنه لا يسمح باعادة إصدار هذا الكتباب أو تخزينه. في نطاق استعادة العطومات أو استئسافه بأن شكل من الأشكال دون إذن خطي معيق من الناشر.

> ٣٢٠.٩٥٦٣ رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطئية ( ٣٢٠.٤/٨/٤١٣٣ ) السامرائي، ابراهيم عبد الطالب العراق البلد الذي نخره السياسيون/ ابراهيم عبد الطالب السامرائي

عمان: دار المعتز ٢٠١٤ الواصفات :/ تاريخ العراق // الأحوال السياسية/

يتحمل المؤلف كامل السؤلية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المستف عن راى دائرة الكتبة الوطنية او اى جه حكومية.

### الطبعة الأولى

1 . ١٥ م - ٢٣١ اهـ

**دار المعتز** للنشروالتوزيع

الأردن عمان شارع الملكة رانيا العبدالله. الجامعة الأردنية عمارة رقم ٢٣٣ مقابل كلية الزراعة الطابق الأرضي تتناكس ٢٣٥ - ٢٦٠ مسد ٢٤ مد عدد المالات الأون وmail: daralmuotaz.pup@gmail.com



العراق البلد العربي الدي نخره السياسيون الذي نخره السياسيون 4114 - ٢٠٠٣م

تأثيف الدكتور ابراهيم عبد الطالب السامرائي

> الطبعة الأولى ٢٠١٥م — ١٤٣٦مـ **دار المعتز** لنشروالتوزيع

#### الإهبداء

إلى من بمارسون السياسة التي أرهقت بلدي طيلة قرن من الزمان، إن كرسي الحكم كما هو مسؤولية أمام الله والتباريخ والشعب، فأنه مغري، خصوصا عندما تحيط بالحاكم طبقة من المنتفعين والمعتزلفين، الذين يزينون له (أي الحاكم) إن الدخول للحرب هي الشهرة والعنفوان والكرامة.. ولكن أين أصبحت كرامة أهل البلد المشردين في أصفاع العالم؟ .. إن ممارسة لعبة الطائفية من قبل الحاكم هي أهانه أخرى لنخر وتمزيق قوة المجتمع، ولعلها أخطر من القرارات الفردية التي أشعلت الحروب وأفقرت شعب تعداده ثلاثون مليون نسمة.

إن الحكمة، هي أن يبتعد الحاكم السياسي في بغداد من طروحات الدول الأخرى مهما بدت وقيل عن علاقات الود والصداقة، وإن السياسة الدولية والإقليمية لا تعطي هدايا مجانية لشعب العراق، وتراهم لا يبحثون عن منافع ومصالح على حساب بلدنا، وإنما يضحكون على دماء تراق يوميا في شوارع بغداد، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وحكمة الرسول العربي صلى الله عليه وسلم تقول طويي لمن ملك لسانه ووسعه بيئة وبكي على خطيئة.

إن أمن المواطن، ووحدة الوطن، وعيشة أبناءه في كرامة دون (الطائفية والعنصرية)، همي أعمدة الحكمة في الوقت الحاضر لاختبار الحكم والحاكم... وإن الذين لا يستطيعون تذكر الشاريخ سيكونون هـم الذين يكررونه.

### شكر وتقدير

..... إلى كل أخواني المتواجدين معي في الغربة، حيث كانت معاونتهم لي مجدية وخصوصا إن عدد كبير من المصادر التي اعتمدت عليها لم تكن متيسرة في الأسواق، وهو ما جعلني أنجز رسالة المدكتوراه عن أفغانستان عام 2009 بوقت قياسي.

وأود أن أسجل شكري إلى زوجتي التي عاونتي في كتابي، وإعـادة قـراءة الأوراق وتـدقيقها بـصـبر وأناة.

كما وأسجل شكري وتقديري لأبنائي وولديّ محمد وأحمد اللـذان سـاهما بقـدر إمكانياتهمـا في توفير الظروف المناسبة للبحث عن المعلومات المفيدة بغية إنجاز كتابي الأول حول انهيار جدار عرب المشرق في عام 2008، ورسالة الدكتوراه.

وفي هذه المناسبة لا يفوتني إن اذكر معاونة الدكتور شفيق السامرائي، والدكتور عبد العزيز المفـتي. والدكتور عبد الأمير خزعل، والأخ الفريق الركن المتقاعد رعد الحمداني. فلهم الشكر و التقدير.

#### المقدمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وبعد، فقد تم إعناد هذا الكتاب بعونه تعالى، لتوضيح سياسة حكام العراق الذين تناويوا على حكم العراق العربي. ومع كل ما جرى لقرابة قرن من الزمان ظهرت تساؤ لات عن سر ذلك اللغنز في السياسة الذي غفر جسد هذه الدولة. وللإجابة عن تلكم التساؤ لات نقول، إن وقوع شعب بلاد ما بين النهرين — وهــم من العرب — بجوار أو بتناخل مع إمبراطورية فارسية قوية مترامية الأطراف، وقد ولد شعور لرموز الإمبراطورية بالثفاخر والتكبر والتراع مع الأمم الأخوى المجاورة، وخاصة الإمبراطورية البيزنطية قبل ظهور الإسلام في القرن السابع الميلادي.

إن قلب جزيرة العرب – وعاصمتها المملكة العربية السعودية اليوم –كانت هي مفتى حركة الجيس العربية الإسلامية لتحرير أرض العراق، وبلاد الشام من هيئة الجيوش الفارسية والبيزنطية. ولعَل ذلك هو ما أراده الله سبحانه وتعالى من خلال الرسول العربي محمد (ﷺ) وهو يحمل يقين الإيمان بالله الواحد الأحد – وهو رحمةً للعالمين – لأن ينهي ديانة الذين يعتمدون على تعدد الأفحة من خلال ظهور الكواكب والشمس والقمر، رغم الادعاء الباطني بعلو كمب الحضارة الفارسية على مثيلتها العربية في ذلك الوقت.

تلك هي الإمبراطورية العربية التي أرسى قاعدتها رسول الله محمد (ﷺ) وقد نفذا الحلقاء الرائسدين الجزء الأول منها، قبل أن تتمكن الدولتين الأموية والعباسية من حكم الجزء الثاني والأكبر من سكان العمورة، بين 632-1258م. وعندما أفلت شمس العرب كان جناحيّها في إسبانيا وجنوب فرنسا في الغرب، والصين في الشرق، ولكنهـا بـدون عقـدة للانظام والتآمر على الأخرين.

إن انهبار إمبراطورية وظهور أخرى، هي الحالة الطبيعية لمسار التاريخ اللذي يرجع قوة على أخرى. وهكذا جادت الإمبراطورية العثمانية في القرن السادس عشر وهي بأوج قوتها ونهوضها العسكري على يد جيشها الانكشاري لتهدد أسوار فينا عاصمة النمسا في القرن السادس عشر، ودول العرب بضمنها بلاد ما بين النهرين — وقد دارت عدد من المحارك القاسية ضد الجيش الفارمي على أرض مواطني النهرين طمعاً بثرواته. إلا أن الفارقة المهينة للنزاع العثماني — الفارسي الذي استمر لقرئين من الزمان هو أنه أورث نزعة طائفية في مجتمع النهرين، كان العرب المشيعة فيه يناصرون الفرس، فيما كان العرب المشيعة فيه يناصرون المرس، فيما كان العرب المستميل المساء إسماعيل المعادد التركي سليم الأولى معركة جالديران 1534م قد رحلا من الحياة ورحل، من بعدهما رصوز الدي المتحارثين، إلا أن عرب العراق وكجزء من ثقافة أجنية ترسخت بحرور النزمن قد احتفظوا بتراث القائدين الدولتين المتوارثين، إلا أن عرب العراق وكجزء من ثقافة أجنية ترسخت بحرور النزمن قد احتفظوا بتراث القائدين

إن التوجس العثماني من خطر أطماع الدول الأوروبية بثروات ولاياتها وخاصة بربطانيا في بداية القرن العشرين له ما يعرز»، وقد فهم العرب أنهم الهنف المقصود، إلا أنهم وبسبب ضعفهم العلمي والعسكري وقلة حيلتهم جعلتهم يهلون مع الغازي الجديد لتحرير الولايات العثمانية، البصرة، بغداد، الموصل من قبضة الأثنراك، وكحالة طبيعية، أن المستعمر -وأي مستعمر مثل بربطانيا -ومهما تكن لغته ولونه فإنه لن يترك فرصة لامستثمار الطافهية في العراق بعمد ظهوره كدولة عام 1921م. لأن يحكم شعب بدوي تتقل قبائل منه على مساحة أرض العراق طمعاً بالماء والكدلا، فيما وجد آخرين متشيئن بالسكن على أطراف نهري دجلة والقرات أزيارة العنبات المقدسة في كريلاء والنجف وبغداد وسامراء، وهي فرصة للمستعمر البريطاني الذي استشرها بغطئة عالية لإخضاع الثارين ضد سياسته.

وييدو لمتنبعي السياسة البريطانية في منطقة الشرق الأوسط. أن رائحة النفط المنبث من منطقة مسجد سليمان في بلاد فارس عام 1908م ونفط كركوك التابعة لولاية الموصل عام 1909م، ومنطقة الخليج بما فيها محمية الكويت. قد وفرت شحنة إضافية للسياسيين لأن يستثمروا نفوذ الإمبراطورية البريطانية بوتيرة عالية لتمزيق أوصسال ولايات الإمبراطورية العثمانية، وتنهي عقدة الأتراك للتشبث بإمبراطوريتها ولو ظاهرياً بعد حرب السنوات الأربع 1914-1918م. وكانت فرصة مناسبة لخصمها الدولة الفارسية لأن تمارس سياسة عدوانية ضد العراق بروح من عقدة الإمبراطورية القديمة، وهي

سياسة بربطانية مُشبَّعة بروح التراقف والمكر والمصلحية لإبعاد الدولة الفارسية عن روسيا السي توقفت عـن مـساندتها في الحرب العالمية الأولى ضد الماتيا بعد قيام ثورتها الاشتراكية عام 1917م.

أجرى ساسة بريطانيا مداولات مطولة حول مستقبل العراق السياسي، ويظهر أن الحاكم السياسي الجنرال ويلسون هو الذي يريد حكم البلاد مباشرة باعتبار أن العراقين غير مؤهلين لحكم الآخرين من أبناه بلدهم، أي أن الشيعي لا يقبل بحكم السني أو العكس، وانسجمت مع رؤية ساسة لندن والمندوب السامي في بغداد برسي كوكس بعد ثورة العشرين، لأن تكون منابع النقط في محمية الكويت بعيدة عن اضطرابات الشيعة في جنوب العراق، وتدابير ذلك أن يكون ساحل الكويت اكبر بثلاث مرات من ساحل العراق لاستقبال أسطوها المحمل بفط العرب. كما أن الخوف من فكرة ترويج الجهاد ضد المحتل قد أجبرت ساسة بريطانيا -أن يستندوا إلى جعل العراق يخضع إلى حكم ملك عربي، ورئيس وزراء سني (بوجه عربي) ليمرزا سياسة بريطانية من خلف الستار.

فهم الملك فيصل الأول (1921-1933م) القادم من الحجاز لحكم العراق، أن بإمكانه التوفيق بين مصالح بريطانيا، ومطالب شعب العراق بالاستقلال، إلا أن مكر وخبث الساسة البريطانية قد أرهقته صحياً ونفسياً وهي تلوح لهُ بإعطاء ولاية الموصل لتركيا كلما اختلف معهم حول بنود الاتفاقيات التي طلما كتبت بلغة إنكليزية لتكبيل العراق سياسياً وعسكرياً، كما هو الحال مع معاهدة عام 1930م إلتي وقعها رئيس الوزراء نوري السعيد، وعواقبها أنها ألهبت رموز قادة الجيش العراقي والمعارضة والشارع العراقي لإسقاط كل رموز الحكم الملكي.

إن بوادر صراع أوروبي بين للانيا وبريطانيا في أواخر الثلاثينيات قد أخماً ماحماً في عقـل الــــاسة البريطانيين للاحتفاظ بالعراق الفعلي مهما بلغت التضحيات، وقد ترجمت بريطانيا سياسة قوية في ظل وجود الملـك الـــــاب غــازي الأول -ــالمندفع بقوة في توجهاته الوطنية والقومية -ــالي ثلاث مرتكزات هي:

عدم السماح لحلايا الحزب الشيوعي - المدعوم من روسيا - من الانتشار في محافظات العراق وخاصة الجنوبية والكردية، وهي ما جعلتها تنبى خط الإسلام عبر مرجعية النجف لمحاربة رموز الإلحاد قبل تنفيذ أحكام الإصدام بحق زعيمة اللقب أبو فهد أولاً. ووضع خط أحمر لا يمكن تجاوزه في وجه أي دولة تريد احتلال محمية الكويت، للاستحواذ على نقطها، وكان الأمر موجة للملك الشاب غازي الأول لأن يغلق إذاعة السرية - الموجودة في قصر الزهور - التي تطالب بضم الكويت إلى العراق، وقادت بريطانيا لتفويض حكم عبد الكريم قاسم (1958-1963) الذي طالب بها ثانيا. أما المراتب العرفي القومي الذي يتناه بعض رموز ضباط الجيش العراقي بسبب اتفاقية عام 1930م سيخ الصيت. أما مع الأقلبات العرقية والقومية فقد بدت سياسة الملك غازي الأول وكانها مرصومة الفاقية عام 1930م سيخ الصيت. أما مع الأقلبات العرقية والقومية فقد بدت سياسة الملك غازي الأول وكانها مرصومة مقب حصوحات الأكراد للاستغلال علم العراق، وضرب الآثوريين المتمردين في الموصل - رغم اعتراض بريطانيا - كما والدة في أي نزاع مقبل تخوضة الإمبراطورية البريطانية ضد خصوصها الأوروبيين مثل روسيا أو الملتبا، فقد وجدت لندل النفيف المواق، وكان ذلك بهدف تقويض الشيوعية ومنها من الأخضع دول جوار العراق ومهم الفانستان إضافة في البلد المفيف المواق، وكان ذلك بهدف تقويض الشيوعية ومنها من الانتشار، كما هي لتقويض قومية الرئيس جال عبد الناصر الداعية لتحرير العراق من الحيل الميطاني.

كان في عقل بعض ساسة العراق من الذين نذروا أنفسهم لخدمة المحتل البريطاني. أن الضرورة تستدعي استشارة السيطانية عن أي قرار يزعمون إصداره لخدمة (الشعب البائس) قبل أن يظهر على صفحات الصحف اليومية. كما تبين في التصديق على معاهدة عام 1930م التي وقعها نوري السعيد بغياب الملك فيصل الأول. فهو وغيره من الساسة المتنعين، يعملون في النهار، وخلال التجوال في أزقة بغداد يقولون لن يسألهم (ابشر الله يلعن المحتل) أما في الليل، فإن كثيراً منهم من يغمز نجاجيه لأحد أركان السفارة البريطانية كدليل على حسن نواياه وإخلاصه لكرسي الحكم المذي يجلس عليه، وقد جاه بتزكية من أحد رموز المحتل. إنها سياسة المخاتلة القاتلة، وكان الأخطر منها أنها جرّت البلاد وخلال الحرب العلمة العالم على حتلال على حتلال بغداد للمرة

الثانية، دون إدراك القائمين عليها أن القوات الألمانية المقول عليها لتحرير العراق، أو لمساندة الجيش العراقي في الحرب لازالت بعيدة عن مسرح عمليات الشرق الأوسط.

كشفت فترة المهد الجمهوري (1958–2003م) عن كثرة الانقلابات العسكرية التي قادها العسكريون اللين مبطروا على زمام الأمور وهو ما كانت تريده بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وإيران الشاه. والأخيرة هي من يقع عليها تغيد السياسة ضد بغداد بالإنابة عن واشنطن ولندن اللذان أعاده إلى عرش البلاد بعد حركة رئيس وزراء إيران محمد مصدق الفاشلة عام 1953م. وكانت هزيمة رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم -الذي تقرّب من السوفيت والشيوعية -متوقعة ليس بسبب خووجه من حلف بغداد، وإنما لتجاوزه الخط الأهر في سياسته الخارجية عندما أراد عام 1961م أن تكون محمية الكويت النفطية ضمن الوطن الأم العراق. وهي انعكاس لسياسة داخلية عملوءة بالألغاز، عندما حاول قاسم العقرب من التيار القومي والتيار الشيوعي والتيار الإسلامي، والأحزاب الكردية لينقلب على القوي منهم في لحظة غير عصوبة لإضعاف. وهو ما انطبق بشكل على على مقايضة القومين بالشيوعين، والشيوعين بالقومين قبل أن يكتشف الطرفين ليما المناسبة، وهي ليست إلا لأجل الاحتفاظ بكرسي الحكم، وقد بدت في لحظة معية أن الطرفين يربدان ولعد قاسم عن كرسي رئاسة الوزارة.

كأن في سياسة شاه إيران الكشوقة -ولا زالت -ضد العراق هما الورقة الكردية في كردستان، وتأثير علماء الدين الشيعة من غير العرب على أبناء الطائفة الشيعية للتمرد على حاكم بغداد السني. وهذه المرة عندما وصل حزب البحث العربي الاشتراكي - وهو حزب علماتي -إلى السلطة لأول مرة عام 1963م، لتلعب السياسة الأمريكية البريطانية المشتقة دورها في كشف الرموز الشيوعية الموالية لقاسم (عبر إذاعة سرية) للاتفاص منها عبر مجموعات متطرقة بعثية من الحرس القومي لإنهاء الوجود الشيوعي قبل أن يتمكن الرئيس القومي السني عبد السلام محمد عارف من تبوأ كرسي الحكم وقد لازمته العواطف الأولى لإعلان وحدة مع مصر عبد الناصر.

استثمرت الولايات المتحدة وبريطانيا إيران آلشاه لتقويض حكم الحاكم العربي القومي وذلك عبر تعاون غايراتي إيراني، وقوة إيرانية مسلحة لإرهاق جيس العراق، وهذه المرة عبر حرب عصابات على جبال كردستان لضمان أمن إسرائيل إيراني، وقوة إيرانية مسلحة لإرهاق جيس العراق، وهذه المرة عبر حرب عصابات على جبال كردستان لضمان أمن إسرائيل أو المتربعة إسرائيل عبد العراق من الإسهام في معركة خطط فا جيداً لأن تقوم في الحامس من حزيران 1967م. وقادت إلى أن تكون حدود إسرائيل في كل صحراء سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية الإستراتيجية، وضفة نهر الأردن الفرية. إن النجاح الإسرائيلي في حرب 1977م قد فرض مزيداً من الضغوط على الرئيس العراقي عبد الرحمن عارف لسحب وحدات الجيس العراقي التي باتت تقائل في كردستان وعلى الجهة الأردنية في وقت واحد. قبل أن يستضرها الجانب الإسرائيلي لارباك العلاقة الأردنية حالفلسطينية خلال أيلول عام 1970م، وآثارها السلبة على علاقات الأردن التي تردّت مع معظم دول عرب للشرق، ومصر عبد الناصر.

عد حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة مرة ثانية عام 1908م عبر القلاب عسكري ضد الريس عبد الرئيس عبد الرئيس عبد الرئيس عارف، ليكون أحمد حسن البكر هو رئيس الجمهورية وصدام حسين نائباً له. ويظهم من سير تطورات الأحداث والسياسة التي أرادها حزب البعث هذه المرة أن يضرب بقوة كل رموز المعارضة من الإسلاميين والشيوعين والخصوم من الأكراد، والموالين لحزب البعث السوري عبر شعار (الوطن أو الموت) لتصفية الخصوم. إن وجود صدام حسين في قمة السلطة عام 1979م كان يوحي إلى أن سياست تجاه إيران الشاه هي غيرًاها التي كان عليها زعماه الدولة العراقية منذ إنشائها عام 1921م، ولعلها المرة الأولى التي خشي منها شاه إيران، وقد وجد في زعامة صدام حسين من القوة والجسارة والعزيمة لأن يجمل خصمه يفكر ماياً في تحالفه المستمر مع رموز كردية عراقية، وقد وقع العراق على معاهدة صدافة وتعاون مع السوفيت عام 1972م، وأشرك جيشه في حرب تشرين الأول 1973م ضد إسرائيل، ومصادمات على الحدود المشتركة بين الموقي والإيراني عام 1974م وقبل أن يوقع العرفان على تقسيم مياه شط العرب مناصفة في اتفاقية الجزائر عام 1975م، وقد أزعجت حلفاه الشاه في واشنطن ولندن وإسرائيل.

إن الحرب الباردة بين حلفي وارشو والأطلسي لا يعني إيعاد فكرة غزو إحدى الدولتين الكبريين لدولة أخرى، ولكنه بالضرورة يعني أن لا تدخل أي منهما في مواجهة عسكرية خشية من استخدام الأسلحة النووية. وهذا ما حصل في غزو السوفيت لجارتها الجنوبية أقفانستان في عام 1979م. وقد استثمرتها الولايات المتحدة تحاربة القوات السوفيتية باسم الجهاد الإسلامي وهي (حرب بالنيابة). كما هي خشيت من ظهور ثورة إسلامية في إيران عمام 1979م يمكن أن تقـوض حكم الإمارات النفطية في الخليج، ونفوذها في دول منطقة الشرق الأوسط.

وبسب تداخل الوضع الإقليمي والدولي، ودخول دول الخليج الفطية على خط الخوف من تصدير الشورة الإسلامية الإيرانية، وهي الضعيفة عسكرياً -، حصل الصدام على الحدود بين العراق وإيران لتمتد الحرب في عمق الأراضي الإيرانية في أيلول عام 1980م، وقد استزفت موارد البلدين في حرب استمرت لمدة ثمان سنوات، وقادت إلى نهاية، أن سجل العراق نصراً على خصم يكبرهُ ثلاث مرات في حجم السكان، ومساحة الأرض، والموارد المالية، وهي كافية لأن يتربع العراق كفوة عسكرية على رأس دول الخليج رغم المديونية التي ترتبت عليه لدول الخليج وخاصة السعودية والكويت أثناء الحرب.

إن الزهو والنفرد بالقرارات هي سمة مميزة لحكام عرب المشرق، ومنهم الرئيس صدام حسين السذي استغزتهُ الكويت عندما عمدت بتنسيق مع وكالة المخابرات الأمريكية إلى تدمير الاقتصاد العراقي. عبر ضبخ النفط إلى الأصواق العالمية بطريقة مقصودة أدت إلى انهيار أسعاره، وعدم قدرة العراق ليس لتسديد ديونه، وإنما عجزه حتى عن تسديد الفوائد.

كان غزو الكويت عام 1991م غير مبرراً، وكان على رأس الدولة العراقية أن يستدرك بصبر قليل، كيف لـه أن يواجه قوة الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية والإعلامية، وهي تلعب على سياسة شيطنة الخصوب بعد زوال قوة وتأثير السوفييت في المحافل الدولية عام 1991م. وهي غلطة إستراتيجية عمينة قادت إلى نهاية حكم البعث في الحرب المحافة بعد اثنا عشر سنة، في في عام 2003م، وقد تقمص فيها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش (الابن) دور المراقبة الديني، وأن ما عملة ضد العراق، هو بتوجيه من الرب، ولكنها لم تكن إلا لتنديس جدار قدوة العرب العلمية والعسكرية وإركاع أهلها، لضمان أمن إسرائيل، كما هي لنشر فوضي الطاقية بين العرب السنة والشيعة وتطرف أقلبات قومية وعرقية، فلدف نهائي اسمه تدمير بين الإسلام في دول جزيرة العرب التي انطلق منها في القرن السابع الميلادي (وم كزها اليوم الكمة المشرفة في السعومية).

غج السعى الصلبي لتغتيت العراق وتقطيع أو صاله عام 2003م - وإن طال انتظاره - لعاقبة من كان وراء تفجيرات الحادي عشر من أيلول 2001م. وهي وإن لم تذكرها الإدارة الأمريكية لاعتبارات مصلحية، إلا أنها كانت موجهة ضد مجموعات العرب السنة يقيناً، وهو ما أثبت سياسة الحاكم الأمريكي (يول بريمر) بعد عام 2003م، وفوضى الحكم عن طريق القتل والخطف والتهجير التي طافت شوارع بغداد، وبقية الحافظات السنية تحت مصطلحات الديقراطية، والقيد الية، والمناطق المتنازع عليها، وهي كما يعبر عنها رموز الكرد في كردستان العراق أنها استحقاقات قومية، (وأهمها نقط كركوك!!» فيما يقول أخرون بالقابل إنها استحقاقات الطائفة التي بقيت مظلومة وهي الأكثر بين سكان العراق، ولكن في الحصلة النهائية، أن بلد مثل العراق ما كان ليكون بهذه الحالة المأساوية، إلا بفضل ساسته الدين غروة أو لا شم غورة من الوريد، وكان بعضهم يعتمد على المال العربي القطي، وأموال إيرانية، وفي كلنا الحالتين ضاع من حكام العرب، وخاصة عرب المشرق الفنكير الإستراتيجي ليقائهم مصانين في ديارهم، وعلى من ضيع العراق بقصر نظر، عليه أن يواجه العواقب؟! ورباح الطائفية قادمة في الصومال، والكويت، واليمن والسودان لتصل إلى مصر، ولبنان وفلسطين، وفي عقر ديار أهل الفط في الحليج.

#### الفصلالأول

تطور النزاع الديني والعسكري على أرض العراق قبل ظهور الإسلام وحتى زوال الدولة العثمانية بداية القرن العشرين

المبعث الأول: تناثير دين الإسلام العربي على أديان بلاد فارس حتى زوال الدولة العباسية \$125م المبعث الثاني: الغطاء المذهبي والطائفي في الصراع العثماني. الفارسي

المبحث الثالث: النزاع العثماني الفارسي على أرض العراق من القرن السادس عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر.

المبحث الرابع: تقويض حكم الدولة العثمانية 1908 -1914م

#### المبحث الأول

#### تناثير دين الإسلام العربى على أديبان بلاد فارس

بعد سقوط مدينة بابل على يد الفرس الاخين عام (539 ق. م)، استمرت الموجات القارسية في بلاد ما بين التهرين لمدة قرنين من الزمان (أ). وعندما تمكن الاسكندر القدوني في بلاد نهري دجلة والفرات، كانت قبلته الأولى مدينة بابل عام (326 ق. م)<sup>22</sup>. ويذكر الكاتب ولير دونالد في كتابه أيران ماضيها وحاضرها، أن ما جذب الاسكندر المقدوني الما المدينة التاريخية والسياسية هو ازدهار الحضارة وكثرة الأشجار، وخصوبة الأرض حتى تملكة الأمر لأن يجلب جنود الإغريق لتوطيقهم بين سهول النهرين بغية حكم أهلها المتمردين على الحاكم (أ)، وهو ما عارضه مستشارة الحكيم الذي أوجد لها تفسيراً فلسفياً مقادة أن امتزاج الجنود الإغريق بأهل بابل سيجعلهم بمرور الزمن يفقدون أصلهم الإغريقي (أ).

تبنى أهل بلاد فارس الديانة الزرادشتية، وهو الدين القومي لهم، وكان الملفت في الجانب الديني أن العراقيين وهم يعيشون بجوار الفرس أنهم كانوا على الديانة السامية - البابلية القائمة على عبادة الإلهة المثلة بالكواكب وقوى الطبيعة (ك، قبل تبنيهم الدين المانوي (دين الصابة) أي كتاب الزبور للنبي داود (عليه السلام) في القرن الثالث الميلادي أو لأ، والمسيحية ثانياً في عام 240م (<sup>60</sup>).

(1) يقيت تسبة بلاد فارس مستمرة حتى عام 1932م. أما كلمة أيران فهي كلمة أشتقت من اسم قبائل (أيبري) البقي نزحت إلى الحضبة الأيرائية في حوالي سنة (200 ق. م)، كما وردت كلمة (آريا) يمعنى ببلاد الأرابين (أي النبلاد) وظل الساسائيون يطلقون على بلادهم اسم (ايرائشهر) أي دولة إيران. أما كلمة فارس فهي مشتقة من اسم إحدى القبائل الأيرائية الكبيرة التي حكمت إيران في الأقف الأول قبل الميلاد. أطلق العرب على بلاد إيران اسماً آخر هو (بلاد العجم) وهي لقطة أطلقت على غير العرب من الأقوام، إلا أنها اختصت بالقرص دون غيرهم من الأقوام، أما موقع ببلاد فارس، فهي من الناحية الجنرافية متخفضين طيعين هما يحر قروين شمالاً والخليج العربي جنوباً، وتكون الخصبة القسم الأعظم من بلاد إيران.
انظر: عمد وصفى أبو مغلي، إيران دراسة عامة، جامعة البصرة، البصرة، 1920، ص 16 — 17.

(2) نصير عبد الحسين الكعبي، الدولة الساسانية (دراسة في التاريخ السياسي في ضوء المصنفات العربية الإسلامية، ط1، مسورية، دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيم، 2008، ص 33.

(3) ولير دونالك إيران ماضيها وحاضرها، ترجة عبد للتعم محمد حسين، مراجعة إيراهيم الشواري، منصر، مكتبة نهضة منصر، \$\$21. ص. 26.

 (4) مليم مطر، الذات الجريحة (إشكالات الهوية في العراق والعالم العربي (الشرقمتوسطي) ط2، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2000، ص242.

(5) الممدر نفسة، ص 250.

(6) أجمعت المصادر التاريخية (الفارسية والعربية والغربية) أن ماني ولد عام 216م في إحدى قرى ولاية بابل. وفي من الرابعة رحل أبوءً إلى إحدى قرى ولاية بابل. وفي من الرابعة رحل أبوءً إلى إحدى قرى ولاية بيسان (العمارة) جنوب العراق. وهناك نشأ ماني على الدين الصابتي. وفي من الشباب أخذ ماني يتنقل في أنحاء ولايات وادي الرافدين حتى استقر في بابل وأعلن نبوته وتكويته للدين المانوي الدي انتشر خملال قرن من الزمن من الصين حتى إسبانيا وكانت علاقته بالملك الساساني سابور عميقة. وقد شجعه لجعل (بابل) مقر الكنيسة الأم ومركز المرجعية الدينية والحوزة العلمية لجميع الطوائف المانوية في العالم لمدة (الف سنة) في تاريخ غير محدود ما بين (274 - 274)

انشقت الكنيسة المانوية في بلاد فارس في القرن الخامس الميلادي وكانت رغبتها في تكوين فرع قومي مستقل عن بابل حمل اسم (المزدكية) نسبة للي مؤسسها مزدك القارسي، الذي أجهز على المانوية والمسيحية في بلاد الرافدين وأدّت إلى هجرة الكيرين إلى بلاد تركستان (أسبا الوسطي)(1).

#### قوة دين الإسلام العربي

في الفترة التي أعقبت ظهور الإسلام، كانت القبائل السامية العربية النازحة من الجزيرة العربية قد اندجت مع شعب أهل الرافدين في العيش، كما تأثرت بالأديان السائدة آنذاك مثل اليهودية والصابخ والمسيحية والماتوية. ولعل المؤرخ الإسلامي ابن قتية يذكرنا بوجود الماتوية في مكة قبل الإسلام، وشيوع كلمة الزنديق على الماتوي أي يمعني (المنحوفين عن الدين) بعد ظهور الإسلام<sup>(2)</sup>.

في الجانب العسكري، لم يكن للعرب ذات القوة والحيلة والتنظيم الذي كانت عليه الإمبراطوريتان الفارسية والبيزنطية اللذان سيطرا على معظم الأراضي الواقعة بين صفوح جبال الهملايا وحتى بلاد أورويا (الحالية) لفترة طويلة قبل ظهور دين الإسلام <sup>(2)</sup>. إلا أن هذا لم يدم طويلاً فقد تمكنت قبائل بني شبيان من أحد الفرصة لمتازلة قوة من الإمبراطورية الفارسية في موقعة (ذي قار) <sup>(3)</sup> قبل ظهور الإسلام مباشرة عام (60)م)، حتى وصفها الرسول العظيم محمد (3) بالقول هذا أول يوم انتصف العرب فيه من العجم وبي نصروا (<sup>2)</sup>. كانت نتيجة المحركة وهي (خاطفة بارعة قد عزت التقوس) ودقت المسمار الأول في نعش الإمبراطورية القارسية حتى بلغ صداها بلاد الحجاز، وكانت كخيوط الضوء الفجرية التي بشرت بنهار عربي جديد، أساسها الإنجان بالله ويرسوله محمد (3) حامل راية دين الإسلام الحديد.

بشرٌ الرسول محمد (ﷺ) عام 630م أتباعه القلائل بدين الإسلام (وهو المبعوث من الله رحمةً للصلين) بزوال الامراطوريتين الفارسية والبيزنطية على يد رجال الدين الجديد. وقد تحقق ذلك في عدة معارك إشدات في معركمة

<sup>277</sup>م) تم صلب ماتي على أحد أبواب مدينة (بيت العابات) في (الأهواز) بناءاً على قرار من الأمراطور الفارسي (برهام الأول) لأسباب سياسة بعد أن حول بابل مركزاً لدين عالمي، على خلاف ما كان يريدة رجبال الدين الزرادشتين ويكون عبرة لمن يجرؤ أو بجاول الكفر بدين زرادشت في بلاد فارس. وفعلها الرومان عام 445م عندما أعلن البابا (ليون العظيم) تحريم نشاط الفائية. نظر: نعير عبد الحين الكهبي المصدر السابق، ص 83 - 25.

 <sup>(1)</sup> صفاء خلوصي، الترجة عند العرب من الجاهلية حتى نهاية القرن الرابع الهجري، عملة الأسئاذ، جامعة بغداد، كلية التربية،
 بغداد، 1599م (المجلد 15)، ص84 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> سليم مطر، المصدر السابق، ص 85 – 86.

<sup>(3)</sup> Philip K. Hitti, History of the Arabs, London, 1970, P. 4

<sup>(4)</sup> ذي قار، موضع ماء في بادية السمارة (جنوب غرب العراق) تتردد عليه قبائل بني شيان عند اشتداد القبطة وشمنة المطش، لا يفارقونه لأن في تركه هلاك لمواشيهم وهلاكهم. عرف الفرس بذلك فاخلوا يعمدون الفسهم من الجند والسلاح للمهجوم على الشيائين. انظر: رضا جواد الهاشمي، المراع في زمن حكم الفرنين والساسائين، بغداد 1938، من 115.

<sup>(5)</sup> رضا جواد الهاشمي، مصدر سابق، ص 117.

القادسية أن عام 634م واحتلال مقر القائد القارسي (كسرى) في المدائن (جنوب بغداد 30)، ونهاية جدول المعارك في معركة (نهاوند) فتح الفتوح (2 عام 644م)، وقد جاه انهيار الإمبراطورية الفارسية في ظل حكم الخليفة العدادل عمر بمن الحقال (634 (634 في 1644م)، وفي هذا يذكر ابن حزم مقدار الغضب والشرر والكيد الذي يحملة القرص تجاه العرب، بالقول والأصل في أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام، أن القرص كانوا من سعة الملك، وعلو اليد على جميع الأصم، وجلال الحفيل في أفقسهم حتى أنهم كانوا يسمون أنفسهم حتى أنهم كانوا يسمون أنفسهم الأحرار والأبناء، وكانوا يعدون سائر الناس عبيداً لهم، فلما امتحوا بزوال الدولة عنهم على ليدي العرب المسلمين، وكان العرب أقل الأمم عند القرص خطراً، تعاظمهم الأمر، وتضاعفت لديهم للصبية وأرموا كيد الإسلام بالحارية في أوقات شتع (أ.) إن تقويض الإمبراطورية الفارسية حالتي قاتلت الإمبراطورية اليزيقة على يد عرب يحملون ديناً جديداً، وفرض الجزية عليه عليه مقد أغاظتهم وصببت هم جرحاً غائراً ليس من السهل شفاؤه، والأكثر من ذلك أن الدولة الفارسية قد ذهب بعيداً في عملية التقيف ضد العرب وعرب العراق تحديداً، فوجهوا أقراداً وجاعات فارسية سعت لإسمقاط الدولة الأموية في بلاد الشام عن طريق الفتن والاضبطرابات وبث الأفكار الإلحادية والمعقدات المجوسية وكنان من بينها البيانية (4)، والمجهورية أن والمغيرية أن والكيرية أن والمعقدات المجوسية وكنان من بينها البيانية (4).

#### 2. الدولة الأموية والعباسية

تذكر المصادر العربية خلال فترة حكم الدولة الأموية ومقرها (دمشق) أن الخليفة الوليد بمن عبد الملىك (743 – 744م) قد استخدم الكثير من أتباع الديانة المانوية كُتابًا بالدواوين في العراق بدلاً من الرموز المجوسية في عملية تعربيها مسن الملغة الفارسية إلى العربية (؟؟).

<sup>(1)</sup> كانت معركة القادسية 15 هـ (في عافظة الديوانية العراقية وأخذت نفس الاسم حالياً) هي واحدة من المعارك الكبرى النبي غيرت وجه التاريخ وحددت مسيرتة لصالح العرب المسلمين. دخل القائد العربي (سعد بن وقاص) قصر كسرى في المدائن (جنوب العراق) فلم يجد أحداً منهم، وتبع الصحابي (هلال بن علقة) قائد الجيش رستم فقطة ونادى (قللت رستم ورب العكبة). بلغت خسائر الفرس (40) ألف ينما خسر المسلمون (850) شهيد تولت النساء دفتهم. وبعد اتنهاء المعركة كتب (سعد) للخليفة عمر بن الخطاب (ر) كتابه (بالنصر) مع الصحابي سعد الغزاري. أنظر عبد الرحمن العاني، العداء الفارسي في عصر الرسائة الإسلامية والخلفاء الراشدين، بغداد، 1983، ص145.

<sup>(2)</sup> معركة نهاوند: 21 هـ فيها تمكن القائد العراقي (النعمان بن مقرن المزني) من الحاق هزيمة بـالجيش الفارسـي في معركـة نهاونـد (داخل أرض إيران) وأطلق عليها المؤرخون العرب (فتح الفترح) لأنها أنهت آمال القوة الفارسـية وفحمت الطريـق لنـشر رسالة الإسلام، استشهد القائد العراقي في للعركة. انظر: عبد الرحمن العاني، المصدر نفسه، ص 147.

<sup>(3)</sup> فاروق ناصر الراوي، الصراع العراقي ـ العيلامي، بغداد، 1983، ص 115.

<sup>(4)</sup> البيانية، اتباع بيان بن سمعان (فرقة شعوبية خارجة عن الإسلام) ادعت الحلول والتناسخ

<sup>(5)</sup> المختارية. إتَّباع المختار بن أبي عبيد (ادعى نزول الوحي عليه، ثم النبوة، وأن له قرآنًا خاصًاً، وأن القرآن بتأويلات فاسدة.

<sup>(6)</sup> الجهمية، أتباع جهم بن صفوان الترمذي من الموالي القرس، نظر صفات لله.

<sup>(7)</sup> المغيرية، أصحاب المغيرة بن سعيد، زعم أنهُ المهدي المتظر.

 <sup>(8)</sup> الكيسانية، اتباع كيسان وهو من الموالي، نادى بترك اركان الشريعة الإمسلامية وقبال بـالحلول والتناسخ على غيرار الفرق السالفة، وقد كفرئة الأمة الإسلامية. انظر البغيدادي، لللل والتحل، ص 27 – 145.

<sup>(9)</sup> كلف الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (855 – 705م) صالح بن عبد الرحمن بكتابة المدواوين الكتوبة باللغة الفارسية إلى اللغة العربية. وبلغ من غضب الفرس أن اتصلوا (بصالح) وعرضوا عليه رشوة مقدارها (100) ألتف درهم مقابل اعتذاره عند العربية.

تغير الحال في زمن مؤسسي الدولة العباسية وبغداد هي مقر الخلافة، حيث كانت مكافحة حركات الزندقة والماتوية والإلحاد والمجون هي من التخلها الولاة العباسيين شعاراً (1 واعتبر الخليفة العباسي (المهدي) (775 – 778م) أول من أعلن الحرب على الماتوية وجبع التيارات الفكرية التي تدعو إلى الزندقة حتى سمي (قصاب الزندقة) (2 . وفي عهد الخليفة المقتدر (908 – 932م) هبط عدد رموز الماتوية في بغداد من (300) شخص إلى خسة أشخاص فقط، بعد هرويهم إلى خوسان وكردستان وتركستان (3 . وربما يكون اليزيديون (عبدة الشيطان) في محافظة الموصل (قرية الشيخان) من بقابا الماتوية الذين هربوا من اضطهاد العباسين. أما مقدار التشابه بين المانوية والمذهب الشيعي القارسي، فإنه يبدو كبيراً بحكم اشتراكهم مع باقي العراقين في معارضة الحكمين الأموي والعباسي (4).

إن ما يلاحظ في جميع للصادر التاريخية التي كتبت خلال القرون الأربعة ما بـين (القــرن الـسادس عــشر والقــرن العشرين) أن هناك مفردتان تتكرران (الموالي<sup>(5)</sup> والعجم<sup>(1)</sup> وهما يشيران إلى معنى واحد هو (القرس الإيراني)، وأعيدت

عن تفيذ هذا المشروع القومي الكبير، فلما وفض طليهم، قالوا لهُ قُطع للهُ أصلك من الدنيا كما قطعت أصل الفارسية أتنظر: حسن فاضل زعين، أبعاد الصراع العراقي ــ الفارسي في زمن الأمويين، بغداد، 1833، ص 15.3.

(1) كان من أبرز الحركات الهدامة :

أولاً: حركة سنباذ، ظهرت عام 754م، وقد ثار سنباذ غضباً على مقتل أبي مسلم الخراساني، وادعى أنه لم يمت بـل تـلا اســم الله الأعظم قبل أن يقتل فصار حمامة بيضاء وطار.

ثانياً: الحركة الرواندية. أسسها عبد لله الراوندي. الذي يؤمن بالحلول والتناسخ ويزعمون أن ربهم السذي يطعمهـــم ويسقيهم هو أبو جعفر المنصور، حتى أثوا مقره في الكوفة عام 758م، فاستنكر الحليفة قولهم، وسجن عدداً منهم قداروا عليــه ِ بقصد قتله، حتى تخلص منهم.

ثالثاً: حركة استاديسس (767 – 768م) أعلن فيها نفسه نهي زرادشت وأن الدين المجوسي سيتنصر على دين العرب.

رابعاً: حركة بابك الحزمي (817 -837م) كانت من أخطر الحركات الفارسية التي واجهت الدولة العباسية، فقد كانت دينية في مظهرها سياسية في أهدافها، وهو ما جعلها تنشر بين فلاحبي بعلاد اذريجان وأران وجماعة من الأكراد. وفي طبرستان وجرجان، تعاون بابك الحزمي مع اليؤنطين عام 831م لضرب الدولة العباسية، وهكذا اجتمع الروم والفرس على ضرب الدولة العربية، قبل أن يتمكن للعتصم بن هارون الرشيد من هزيمتهم في معركة (عمورية) المشهررة عام 838م. أنظر عبد المتعم رشاد محمد، الصراع العراقي - الفارسي في العصر العباسي، بغداد 1983، ص

(2) أشا المهدي (ديوان الزنادة) وكان (المناوي) يجبر على المثول أمام القاضي، ثم يبصق المتهم على صدورة (ساني) ويبذبح طائراً ذلك الأن المانوية تحرم ذبح الحيوان، وفي حالة رفضه النوية يحكم بالموت. وأوصى المهدي ولندة الهادي الاستمراد في محاربة المانوية.

- (3) عبد المنعم رشاد محمد، المصدر السابق، ص 165.
  - (4) حسن فاضل زعين، المصدر السابق، ص 155.
- (5) الموافي: وهم سكان البلاد القوحة الأصلين الذين اعتقوا الإسلام واصبحوا بموالاة قبيلة عربية أو شريف عربي. تسمية موالي تعني الفرد والجماعة التي وضعت نفسها بموالاة قبيلة عربية أوية أو قائد أو شريف عربي ذي جاه وسلطان، وقد شباع هذا الأمر خصوصاً في العراق عندما بدأت الأغلبية الساحقة من العراقين المسيحين (الأرامين (السريان) باعتناق الإمسلام

قراءتها وقصيرها بحيث أصبحت كلها لا تتحدث إلا عن القرس الإيرانين ويشير الكاتب (أحمد حسن الزيات) عن بعض خلقاء العصر العباسي في بغلاء بالقول وأطلق الخلقاء أبدي الموالي في سياسة الدولة واستبدوا بأمورها، وكالوا للموب من الحقارة والمهاتة صاعاً بصاع، وعلا صبوت الشعوبية ونتج عن ذلك دخول العناصر الفارسية والتركية والسريانية والرومية والبربرية في تكوين الدولة وتمازجهم بالتزاوج والتناسل ... (2) أن حُمّى (تفريس) سكان العراق قد شملت مؤرخين كثر، ومنهم الكاتب (فيلب حتي) في كتابه الشهير (تاريخ العرب) أن أحد الأطباء في زمن العباسيين يسمى (ماسرجوية) قام بترجمة كناس سرياني إلى العربية في ويضية تصوروا طبيب يهودي ومن أهل البصرة، يترجم من السرياني إلى العربي، طب من أين أثاثه هذا ألجنس القارسي طبعاً السبب الوحيد لفريس هذا الطبيب العراقي البصري، أن أن المدورة وجورجي زيدان)، فإنه بكل بساطة أطلق على المصر العباسي (العصر الفارسي) ويقول أن المهاد فكن عراقيات ومصريات وأم المائمة (أي المسيدين واليهود) في ويذك حقيقة أساسية تكشف زيف المهات فكن عراقيات ومصريات وسرياتيات وبربريات وأرمنيات وتركستانيات. ولعل أشهر أمهات الحلفاء العباسيين العي لعبت دوراً سياسياً متميزاً في التاريخ لم تكن فارسية، بل هي (الخيزران) أم الحليفة هارون الرشيد التي كانت من أصل (مغري، أو يماني) في دخول العناصر غير العربية في إدارة الولاة وخلفاء بني العباس، قد أضحت حقيقة، لا يمكن الموجى زيدان أن يخفيها، وخاصة الرموز الفارسية لإثارة الفن الفاخلية.

#### أ. إثارة الفتن

استغلت عائلة البرامكة برموزها \_خالد ويجي وجعفر \_ وجودها في رعاية خلفاه بني العباس، خاصة في زمني المهادي وهارون الرشيد للاستئتار بالأموال والوظاف المهمة وحصرها في أتباعهم وأقاربهم من العصر الفارسي<sup>(6)</sup>. هو ما عجل بالخليفة هارون الرشيد التخلص منهم في عام 803م بعد أن ظهرت منهم نوايا بالعصبان في إقليم خراسان من أجل الانقصال<sup>(7)</sup>. وكان الحال أيضاً مع أو لاد هارون الرشيد (المأمون والأمين) حيث عمد وزير المأمون الفضل بن سهل (فارسي) إلى إثارة الحرب الأهلية ضد أخيه الأمين ووزيره (الفضل بن ربيع)، بغية نقل الحلافة من بغداد إلى ولاية (سرو) عاصمة دولة خراسان الإدارية بغية إضعاف دورها أولاً، وإجبار المأمون لمايعة (على الرضا) من العلويين ولياً للعهد لا

وموالاة إحدى القبائل العراقية أو أحد قادة جيوش المسلمين. انظر: جورجي زيدان، تــاريخ التمــدن الإمسلامي، دار الهــلال، جاء 1974، ص 03.

 <sup>(1)</sup> العجم: في جمع المراجع اللغوية. تعنى كل من جهل اللغة العربية. وهي رديفة اتكلمة أجنبي ومنذ قدون وحتمى الأن ساد لمدى العراقيين تسمية أعجمي بمعنى فارسي إيراني.

<sup>(2)</sup> الجاحظ البيان والتبين، ج3 القاهرة، 1961، ص 71.

<sup>(3)</sup> فيليب حتى، تاريخ العرب، بيروت، دار غندور، 1990، ص 319.

<sup>(4)</sup> جرجي زيدان، للوُّلفات الكاملة، م12، بيروت، دار الجليل، 1983، ص 356.

<sup>(5)</sup> عبد السلام الترمانيني، أزمة التاريخ العربي، الكويت، 1982، ص 936.

<sup>(6)</sup> جورجي زيدان، المصدر السابق، ص 169.

<sup>(7)</sup> جورجي زيدان، للصدر السابق، ص 170.

إن زواج الخلفاء من أجنيات (غير عربيات) قد فهم منه الجانب الإيجابي في أن يتمكن الخليفة العباسي من بسط سيطرته على بقاع شاسعة من أراضي تحت نفوذ الدولة العباسية قند من آسيا الوسطى شمالاً وأفريقيا في الغرب إلى الصين شرقاً. إلا أن ما غاب عن ذهن الخليفة هارون الرشيد من مشاكل هو في ولاه أولاده لأخوالهم، ومنهم الابن الثالث الخليفة المعتصم (834 –842م) وهو من أم تركية، حيث فهم درس أخويه المأمون والأمين قبل عقدين ونصف، ليقوم بإيعاد العرب والقرس عن حاشية وعن قيادة الجيش حيث قرب الاتراك الذين خصص لهم مدينة سامراه (شمال بغيض بغداد) معسكراً لجيشه القوي البالغ (12500) مقاتل أنه غير أنهم سرعان ما استأثروا بالسلطة بعد وفاته، وصار ما يغيض العراقين أن أيدي أجنية (فارسية ـ تركية) هي من تدير أمورهم المعاشية كما هي متورطة في تشجيع الولايات البعبدة عن الانفصال بل وتهديد مقر الخلاقة بغداد على يد مؤسس الدولة الصفارية بعقوب بن الليث الصفار بين (868 –902م)

### ب. التسلط الأجنبي

تمكنت الدولة البويهية (فارسية) (932 - 1055م) من السيطرة على مقاليد الأمور السياسية في العراق عام 460م، وبذلك كانت الدولة الأجنبية الأولى التي حكمت العراق في العصر العباسي<sup>65</sup>. وبانت صلاحيات الحليفة العباسي متعلقة بالأمور الدينية (كتحديد المساجد التي تقام بها صلاة يوم الجمعة وتعين القضاة وإعلان الجهاد)<sup>66</sup>، حتى جرد من وزيره. ولغرض ترويضه وإهانته وهو جالس على كرسي الحلافة طلب منه الخروج الاستقبال (عضد الدولة القارسي) عند عودته إلى بغداد عام 800م أ<sup>70</sup>.

<sup>(1)</sup> Philip K. Hitti, op. cit, 298.

<sup>(2)</sup> I bid, p. 298

<sup>(3)</sup> بليع أهالي بغداد إبراهيم المهدى خليفة في عام 17اهم إذا لم يعدد المأمون إلى بغداد ويتخلى عن وزيره، وعندما شـعر المأمون صـا ديره وزيرة في الحفاه، ترك مرو، وتخلص من وزيره الفارسي قبل العودة إلى بغداد، ولكنة لم يستفد من درس وزيره إذ سـرعان ما اعتمد على عائلة قارسية أخرى هي عائلة طاهر ابن الحسين الذي تعاظم نفوذه في خراسان للاستقلال في دولة أسـماهـا الدولة الطاهرية في منتصف القرن التاسع الميلادي. انظر: عمد العيد مطمر، أيام في بلاد الأففان، بغداد، دار الـشؤون الثقافية العامة، 1968 من 15. انظر: عبد المعم رشاد محمد الصدر السابق، ص 163 – ص 164.

<sup>(4)</sup> بذكر فيليب حتي، أن حصة جندي الشاة يلمغ (240) درهماً سنوياً. وكذلك، Philip K. Hitti, op. cit, p.

<sup>(5)</sup> حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ط5، ج3، بيروت، 1965، ص 68.

<sup>(6)</sup> عبد المنعم رشاد، للصدر السابق، ص 167.

<sup>(7)</sup> المدر نفسة، ص 169.

وبدت المعادلة التي أرادتها الدولة البويهية وهي تضع الخليفة عَمت نفوذها، أنها أبقت الخلافة في بغداد باعتبارها مصدر السلطة، وعليه يقع إصدار الألقاب الشرفية لهم (1)، كما أصبح لزاماً على الخليفة أن يتزوج (شاه بار) أبغ (عز الدولة) عام ٢٥٦٦م، وبعد خس سنوات تزوج من ابغ (عضد الدولة) وابغ (بهاه الدولة) بقدا بعد لإنجاب أو لاد بالسرعة الممكنة ليكون أحدهم ولياً للمهد<sup>(2)</sup>. إن ضعف وفساد الإدارة البويهية في أخر سنواتها، قد أوحت لرموزها إلى بث الخلافات المذهبية بين أبناه الشعب وأدت إلى نشوب الفين والسراعات الداخلية، وهي محاولة للإيقاء على نفوذها لأطول وقت ممكن قبل تسلمها إلى دولة السلاجقة وهم من (الأتراك)<sup>(3)</sup>. وقد المناهم البويهيين، وهمهم السيطرة والاستعباد والاستغلال، وهم ورغم طول مقامهم في بلاد فارس ـ تأثروا بالعادات والثقافة الفارسية للعرب ـ فإنهم استعانوا بخيرة أسلافهم الفرس في إدارة الدولة (1).

أسبع الخليفة العباسي لقب السلطان على المحتل التركي الجديد لبغداد (طغرل بك) عام 1056م، إلا أن جنده ويدلاً من تأمين وتطمين أهل بغداد لإطعامهم وإسكانهم، ذهبوا إلى استباحة البيوت ونهب كل ما تقع عليه عبونهم مما دفع الخليفة إلى استباحة البيوت ونهب كل ما تقع عليه عبونهم مما سبقهم من رجال الدولة البويهية، عمد السلطان منها إياة أنه يهم بمغادرة بغداد إذا لم يحترم جنده مواطني البلاد<sup>(2)</sup>. وكمادة من سبقهم من رجال الدولة البويهية، عمد السلطان طغرل بك إلى إجبار الخليفة العباسي الزواج من ابت، وعندما رفض الأخير، أجبره السلطان بالقوة، ولما مقدار الإثارة في موضوع للصاهرة بالقوة، هو ما أقدم عليه السلطان (ملكشاء) من تزويج ابته إلى الخليفة المختدر بأمر الله عام 1056، وعندما رزق بولك، أزاده السلطان أن يكون هو ولياً للمهد رضم وجود ولي عهد للخليفة "في أن ما يثير فينا الغرابة والدهشة هو أن شواهد التاريخ التي لم نواكها وقد كتبت قبل أكثر من عشرة عقود من الزمن، نجدها أمامنا وإن جامت بطرق ووسائل أخرى، فالمحتل الأمريكي لأرض الخلافة العباسية بغداد عام 2003م، قد ساهم هو الآخر بسليمها إلى عتل آخر هو من أحفاد الدولة البويهية ولكن دون الحاجة إلى إنجاب ولي للمهد أن صار قسماً منهم أصحاب سلطة وفي مواقع صنم القرار السياسي في عاصمة الدولة بغداد.

<sup>(1)</sup> إبراهيم الشمري، بغداد والغزو الأجنبي (الدروس والعواقب)، عمان، 2008، ص 39.

<sup>(2)</sup> Philip K. Hitti, op. cit, p. 368 - 369.

<sup>(3)</sup> إبراهيم الشمري، المصدر السابق، ص 39.

<sup>(4)</sup> هاني خيرو أبو غضيب، أطلس تاريخ العالم القديم والمعاصر، عمان، 2004 ص 52.

<sup>(5)</sup> عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ط1، بغداد، 1957، ص 25

<sup>(6)</sup> عبد المعم رشاد عمد، المصدر السابق، ص 169 -170.

### المبحث الثاني الغطاء المذهبي والطائفي في الصراع العثماني. الفارسي

ثبت الكثير من القلاسفة والعلماء رأيهم، أن النفس البشرية تحتاج إلى التديّن كمثل حاجة البدن إلى الغذاء ولكنة غذاء نفسي. إن العقائد والطقوس الدينية وهي تختلف من شعب إلى آخر، قد يعتري مجموعات من أفرادها مظاهر عدم التذيّن، ولكن سرعان ما يحل القيض - إن حلت كارقة بها أو آحد افراد المجموعة - لينظر إلى السماء مستمداً منها الرجاء والقنة بالحلاص. فهو أي التدين لا يمكن أن يكون متماثلاً بين جمع أبناء البشر، وأن تنوع الثقافات الاجتماعية، والأخطار والمشاكل التي يواجهها الأفراد أو الشعوب تلعب دوراً في تحديد مساراتهم، لتبدوا دون قدرتهم على المحافظة على تعاليم الدين الأول مدة طويلة من الزمن، وهم مضطرون أن يغيروا فيها أو يطورُوها لكي تلائم ظروفهم الجديدة.

كان دين الإسلام في بداية أمره قريباً من الفطرة، وليس فيه مثل هذه التعقيدات العقائدية والطقوسية التي نجدها الأن سائدة في شتى أقطار العالمين العربي والإسلامي. فكل فئة من المسلمين في هذه الأقطار قد أخذت جائباً من التعاليم الإسلامية الأولى، فغالوا فيه وعقدوه بينما أهملوا منه الجوانب الأخرى، وقد يكون هناك ظلم عندما نريد أن يقر الجميع على اتباع عقائد وطقوس متماثلة، وقد جاه في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَلَة رَبُّكَ لَمُكَلِّ آفَاسَ أَنْكَ رَجِدَةٌ كَلَ مِرَالَيْ مُعْوَلِينَ ﴾ (أ. وهي اتباع مقائد وطقوس متماثلة، وقد جاه في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَلَة رَبُّكَ لَمُكَلِّ آفَاسَ أَنْكُ رَجِدَةٌ كَلَّ وَكَالُورَا مُعْرَالُونَ مُعْوَلِينَ ﴾ (أ. القبائل البدوية المتنطقة أخلت تعتق مذهب التشيع بعد دخوها إلى العراق بزمن قيصير، ويمذكر المسيد إبراهيم فيصيح الحيدري في كتابه عنوان المجد الذي القه عام 1286 هـ (1865م) أن بعض القبائل تشيعت أو ترفضت، فهو يقول مثلاً أن قيلة (تجيم) تشيعت منذ ستين سنة والحزاعل منذ مائة وخسين سنة، وزييد منذ ستين سنة وكعب منذ مائة سنة، وربيعة منذ سبين سنة أو المناسبة على يد القبائل المغولية (وهي غير مسلمة) عام 1258م، لا نجيد إلا ذلك الصراع الذي شكائه أقبائل (البويهية والسلجوقية) ما بين الاستحواذ على النفوذ والسلطة والثروة في عاصمة الخلافة بغداد، وكليهما تحت غطاء المحافظة على دين الإسلام.

ولعل من القيد، وقبل الحديث إلى البدايات التاريخية للطائفية بين الشيعة والسنة، والوصول إلى المعنى واله.ف. نجد أن كل طائفة تعني وتعتقد أنها على الحق والصواب وأن الطائفة الأخرى على الخطأ الطلق الذي لا يحتمل صواباً ولو كان نسبياً. وبتغذية متطرقة لرموز دينية من الطائفتين، نجد أن كليهما اتجهتا لإلغاء الأخرى (عن طريق عزلما وتهميشها)، واتخاذ الاكتماء الطائفي والمذهبي معياراً للمفاضلة والأهلية لتولي المسؤوليات القيادية في العراق بغض النظر عمن الكفاءة والتراهة والأمانة والاستقامة. ويقول الرسول العظيم محمد (ص) عن خلق الله هم عيال الله وأحبهم إلى الله أكرمهم لعيالة

<sup>(1)</sup> سورة هود 118.

 <sup>(2)</sup> علي الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، تاريخ العراق الحديث (دراسة المجتمع العربي الأكبر في ضدوء علم الاجتماع)، بغداد، 1962، ص. 222.

وفي هذا فإن الطائفية ومعناها (الضيق) أنها تعبّر عن حالة من التخلف الحضاري واتجاه عدواني مشل حالة التمييز والاضطهاد العتصري سواءً بسواء وقد تكون أشد خطراً منها على الأمة. أما المذهبية، فهي الانتساب إلى مذهب فقهي من المذاهب الإسلامية المتعددة التي ظهرت لتلبية حاجات الأمة المتجددة ومعالجة مشاكل العصور المتعاقبة على ضموء المتصوص الشرعية والمقاصد والمبادئ الكبرى للشريعة. وهي الحفية والشافعية وابين حبيل ومالك (المالكية) وجعفر الصادق (الجعفرية) وزيد بن علي (الزيدية)؛ ومع كل هذا يبقى التعصب المذهبي الذي هو دليل الجهل وعنوانه أقبل خطورة من الطائفية التي تحمل الحقد والرغية في الإلغاء بسبب قضايا تاريخية مر بها العراق.

### بدایات الصراع الطائفی فی العراق

#### أ. عهد البويهيين

يمكن اعتبار التسلط البويهي على العراق - الذي بدأ في القرن الشامن الميلادي (الرابح الهجري) - هو بداية الصراع العلائفي للنظم على مستوى الدولة بين الشيعة وأهل السنة. ففي هذا القرن والذي تلاؤ تحكنت قبائل بويهية من السيطرة على مقاليد الأمور نتيجة ضعف الحلقاء العباسيين وفوهم وانصرافهم عن إدارة الدولة التي أصبحت بيد الحاشية والمخدم والحدم والحدم الذين صار منهم وزراء وولاة وأمراء وسلاطين يُملون قراراتهم على الحليفة الذي لم يبق لهُ من الأمر صوى ذكرة والدعاء له في خطب الجمعة (1).

كان اعتناق البويهيين للإسلام - الذي أتى به العرب الفاتحون - عن جهل، واعتاروا مذهب آل البيت وتشيعوا لهم عصبية وتقليداً فقط وهم من أصول فارسية، وأضافوا إلى التشيع بدعاً وخرافات وأساطير وطفوساً ورسوماً ليست منه ولم تكن معروفة قبلهم (مثل الحلول والتناسخ) في ولم يقل بها أحد من تشيّع للإمام علي بن أبي طالب () من الصحابة أمثال سلمان الفارسي وعمار بن ياسر والمقداد وأبو ذر وقد رأوا في الإمام (علي) الصفات والشروط التي تؤهله لولاية أمر المسلمين في العراق سياسة الإلغاء الطائفي وأثاروا مشاعرهم (4).

#### ب. عهد السلاجقة

انحاز السلاجقة وهم من أصول تركية إلى أهل السنة ومارسوا الغلو لإثارة البويهيين، وقد أضافوا إلى عقيدة أهل السنة في الإمامة والخلافة مرويات وأكاذيب ورسوماً وطقوساً، قادت إلى مواجهات دامية بين أثبناع الطائفين. وقد حركتهم أيد وأصابع خفية ضماناً لامتيازاتها التي حصلت عليها خدال الفرز الطائفي. لقد تحولت بغداد في عهدي البويهيين والسلاجقة إلى ساحة اقتال طائفي متخلف، لم يكن لأهل العراق فيها مصلحة أكد. وهو ما استثمرته قوى القبائل المغولية عام 1258 لأن تنزو دار الخلافة في بغداد حيث الخليفة العابث اللاهي . تقتل المسلمين وتسبى نساءهم على

<sup>(1)</sup> محمد الألوسي، الطائفية وفقه الخلافة عند الشيعة وأهل السنة، عمان، 2002 ص 246.

<sup>(2)</sup> عبد المعم رشاد، الصدر السابق، ص 165.(3) حسن فاضل زعين، المصدر السابق، ص 153.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسة، ص 154.

<sup>(5)</sup> محمد الألوسى، المصدر السابق، ص 246.

الهوية لا فرق بين شيعي وسني، بينما كان التفريق والتمييز فقط عند أبناء الطائفتين المتصادمتين المتقاتلتين (1). ولعمل ذلك التناغم ما يجري في الداخل أو خارج الحدود قد هيأة المقاتلون المتخلفون للغزاة من المصليبيين والإيرانيين لتدمير دار المسلمين في بغداد مرة آخرى عام 2003م (2).

#### 2. العثمانيون والصفويون

ظهرت الدولة العنمانية على يد مؤسس القبيلة البدوية الجباية (عنمان بك) عام 1300 أ... وهم من السلالة نضها التي يتمي إليها السلاجقة \_ آميويون من البلاد التي تعرف بأسيا الوسطى. اعتقوا الإسلام وأعطوا العسكرية في حياتهم المقام الأول (4 ليقاتلوا القبائل الوثية باسم اللبدن جهاداً في سبيل الله (أث. اختار العثمانيون (المذهب الحنمي) من مذاهب أهل السنة بعضب شديد وجعلوة المذهب الرسمي للدولة أن أما الدولة الصفوية، فهي فارسية أسسها السئاه (إسماعيل الصفوي) عام 1501م أ. حيث استطاع عام 1508م أن يحتل العراق فصار يضطهد أهل السنة من سكان العراق وقتل بعض وجهائهم وقفهائهم. اختارت بلاد فارس المذهب الجعفري الإثني عشري وجعلته المذهب الرسمي للدولة (أق. ويظهر من سير أحداث الدولين المتنافستين على ثروات أهل العراق، أن إسماعيل الصفوي أراد من تشبعه للدولة (ق. ويقود بقوة صكرية ضد خصمه التركي الذي يسط قوته على مساحات واسعة من أوروبا وأفريقيا الخريطة رقم (1).

<sup>(1)</sup> سليم مطر، الـذات الجويحة (إشكاليات الهوية في العراق والعالم العربي الـشوقىتوسطي) ط2 بيروت، المؤسسة العربية للدواسات والنشر، 2000 ص 116

<sup>(2)</sup> المصدر نفسة، ص 117.

<sup>(3)</sup> Philip K Hitti, op. cit, PP 709 - 710.

<sup>(4)</sup> كان تطور الجيش العماني يشير الدهشة قلما نجد مشيلاً لـة في جيوش العالم، وذلك عندما لجات إلى تشكيل (الجيش الأنكشاري) وهم في الغالب من أبناء البلاد للمبحية الذين جرى خطفهم وهم أطفال، وقد جرى تدريهم على فنون القتال ليقاتلوا دفاعاً عن الإسلام وهم والقين أنهم سينالون النصر أو الجنة. انظر: ساطح الحصري (البلاد العربية والدولة العشائية) ص. 31 – 16.

<sup>(5)</sup> على الوردي، المصدر السابق، ص 125.

<sup>(6)</sup> محمد الألوسي، المصدر السابق، ص 248.

<sup>(7)</sup> المعروف عن سكان بلاد فارس أثهم كانوا قبل قبام الدولة الصفوية من أهل السنة في الغالب، وكان إسماعيل الصفوي نفسة سنياً، ومن أسرة سنية معروفة، ولسبب بجهله أعلن تشيعة، والنف حوله كثير من الأتباع في منطقة أفريبجان ليؤسس دولة قرية في إيران. انظر على الوردي، مصدر سابق، صر12.

<sup>(8)</sup> على الوردي، المصدر السابق، ص 129.



- 33 -

إن الخطر الكبير الذي أتبعة العثمانيون، أنهم لم يتعصبوا للمذهب بل تعصبوا إيضاً للطائفة (1)، وهو ما قاد السلطان العثماني (سليم الأول) المعروف ببطشه وميله للغضب - من جراء قتل أهل السنة في العراق - لاستحصال فتوى باعتبار الشيعة خارجين عن الدين الإسلامي، وقام في الأشهر الأولى من حكمه بذبح أعداد كبيرة منهم داخل حدود بلاده ونواحي مدينة حلب (في سورية) حالياً 2. عاظمت الاتهامات والاقتراءات الباطلة التي أضيفت إلى ما خلفة السلاجقة والبويهيون بينهما وزاد من ذلك التوتر أن الطرفين استعانا بمرتزقة متاجرين بدين الإسلام لإثارة الفتة الطائفية على أرض العراق (5). وكانت نتيجة المعارك الطاحة بينهما، أن استنزفت كلاهما وهي الفرصة التي استثمرتها الدول الأوروبية الاستعمارية لإجهاض حكم الدولة العثمانية وتقويض حكم الإسلام.

### أثر التشيع الأجنى على عرب أهل العراق

كانت المدن العراقية قبل متصف القرن الناسع عشر في حالة من الخراب والدمار، وهي لا تعدو عن كونها الكواخ أمن الطين، وبالمعنى القهوم هي أشبه بقرى منها بالمدن. ويذكر الدكتور عمد سلمان حسن في بحث الذي قدمة إلى جامعة أكسفورد الإنجليزية، أن عدد سكان العراق في عام 1867 لا يتجاوز المليون وربع المليون نسمة، أما فشات السكان وكانت نسبهم كما يلي: القبائل البدوية (735)، والقبائل الريفية (741)، أما أهل المدن فكانوا يمثلون (242) من مجموع السكان (4. وكان حال مدن العراق الواقعة على ضفاف نهر دجلة، هو كما وصفها السائح الإنكليزي (كبيل) عام 1824، بقوله أنه لم يشاهد يين مدينة بغداد والقرنة سوى مدينين هما الكوت وشفلح تحت قبضة قبائل بني لام (5. أما المدن على فهر الفرات، فقد جاء وصفها على يد سائح الماني السماوة وللموم والرماحية والحلة، وتجول في النجف وكربلاء، وقد وجدهما تحت قوذ شيخ الحزاعل، وكأنها حكومة قائمة بداتها، تجهي الفرائب وتفرض الأتاوات على القوافل والسفن والمسافرين (6. في بغداد ـ وهي أكبر مدن العراق وعاصمة الحكومة على وإن كانت تحتوي على أسواق عامرة نسباً، ويسكنها كبار الموظفين واثرياء التجار والملاكين، ولكنها لم تكن تملك أي شارع معبد، وأن الوالي مدحت باشا العثمائي المعروف في العراق بد (المصلح) عام 1870م، هو أول من عبد فيها شارعاً مسمي (عقد الصخر) في جانب الرصاقة، ولكه بقي بدون إضاءة إلا على (الفوائيس النقطية)، وكانت عرضة المنهب سمي (عقد الصخر) في جانب الرصاقة، ولكه بقي بدون إضاءة إلا على (الفوائيس النقطية)، وكانت عرضة المنهب والقتل والتخريب بين القبائل المتنافقة (1.

<sup>(1)</sup> محمد الألوسى، المصدر السابق، ص 248.

<sup>(2)</sup> على الوردي، المصدر السابق، ص 129.

<sup>(3)</sup> خلال المعارك والحروب الطاحة بين العثمانيين والصفويين خلال القرن الناسع عشر، ظهرت عبقريات قتالية بين الطرفين كمان من الأول أن توجه لقمع الثورات والحركات الانفصائية التي قامت في أكثر من ولاية تابعة للدولـة العثمانية بتأييـد ومساندة علية من قبل الغرب الأوروبي المتربص بهم. انظر محمد الألوسي، المصدر السابق، ص 248.

<sup>(4)</sup> Bulletin of the exford university institute of statistics, vol., 20, No 4, 1958, p. 36

<sup>(5)</sup> على الوردي، دراسة في طبيعة الجثمع العراقي المصدر السابق، ص 120.

<sup>(6)</sup> كارستن نيور (مشاهدات نيور) ترجمة سعاد العمري، بغداد، 1958، ص 55 – 208. (7) ذكر حسد. فردر أن معركة عنفة نشبت من الحكومة وقسلة (عضا) عام 1834، قد شهدها عضبه، وكان النهب والفشا، ه

<sup>(7)</sup> ذكر جيمس فريزر أن معركة عنيفة نشبت بين الحكومة وقيلة (عقيل) عام 1834 وقد شهدها بنفسه، وكان النهب والقشل هما أبرز ما يمكن مشاهدته. انظر: جيمس فريزر (رحلة فريزر) ترجمة جعفر الخياط، بغداد 1960، ص 177 –188.

وبالإجمال، فإن مدن العراق كانت محط أنظار القبائل البدوية التي كانت تنقل في الصحارى المتاخمة للعراق، ولعل ما شجعها عاملان أساسيان أحدهما ضعف سيطرة الولاة العثمانيين، وكثرة النزاعات القبلية، وكان جزءاً من الأخيرة هي من صنع الولاة بغية إضعاف تأثير شيخ القبيلة واستنزافها قبل قبول سلطة الوالي العثماني (1).

كان قبول التشيع عند أهل الريف أو القبائل، أو المدن مقبو لا طالما هو يغذي الروح لرضاء أهل البيت، كما همو يعطي أثراً اجتماعياً مؤثراً بين الناس الذين كانوا يعانون من وضع اقتصادي سي، وقد بات الأبناء والأحفاد بحاجة إليه أكثر من أي مصدر كان. ائتشر التشيع بين أبناء القبائل العربية التي كانت تسكن في مدينة الكوفة (قرب النجف) أو لأ، ليتشر تدريجياً بين أهل السواد الذين يسكنون المنطقة الرسوبية (جنوب العراق)، وكان في بداية أمره لا يختلف عن غيره من المذاهب الإسلامية إلا في أتجاهه (السياسي)، إذ كان مذهباً ثورياً يؤيد ذرية الإمام علي بن أبي طالب وثورة اب الإمام الحسين في كربلاء عام (680م) ضد الخليفة الأموي يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وذريت حول أحقية الخلاقة.

لم يكن حال التشيع الطائفي بأخذ مداه في كل مناطق العراق بغس القوة، فهو في مناطق الجزيرة، وخصوصاً الجزء الشمالي منها تجد القبائل والمدن كلها على مذهب أهل السنة، باستشاه جبوب صغيرة يسكنها بعض الغلاة كالشبك قرب الموصل والتصيرية (علوية) قرب مدينة عانة في غرب العراق<sup>(2)</sup>. أما في وسط العراق، فقد نجد أن التشبّع قد ظهر على بعض القبائل دون الأخرى، وربما وجدنا إحدى القبائل مثل قيم في محافظة ديالى تعتق المذهبين في آن واحد، وقد انتشرت هذه الحالة إلى المدن، لنجد مدينتين متجاورتين على مذهبين أو بين محلين من مدينة واحدة كما هو في مدينتي سامراه وبلد، وهو تعايش سلمي استمر لفترة طويلة دون معانة أنها أنها وجنب العراق، حيث عمد أهل (السنة والشبعة) على التشيع قد ضرب نطاقه في كل مكان، وفيها تتركز الدعاية الشبعية تركزاً شديداً، حيث عمد أهل (السنة والشبعة) على ويادة موتدي الإمامين على برأي طائل في النجف وإنه الإمام الحسين في كربلاء، وفي تفسير الكثير من دواعها أنها عملية تصوف أنه، عيث المقادة لا يختلف كثيراً عن موسم زيارة الشبعة في عاشوراه (لاستشهاد الإمام الحسين في معركة والسلد الحسين في الفاهرة لا يختلف كثيراً عن موسم زيارة الشبعة في عاشوراه (لاستشهاد الإمام الحسين في معركة الطف) في كربلاء (ق.)

<sup>(1)</sup> على الوردي، المصدري السابق، ص 118.

<sup>(2)</sup> سليم مطر، المصدر السابق، ص 116.

 <sup>(3)</sup> نزار توفيق سلطان الحسو، الصراع على السلطة في العراق الملكي، دراسة تحليلية في الإدارة والسياسة، بغداد، المكتبة الوطنية،
 1984 من 35.

<sup>(4)</sup> يذكر ابن خلدون في كتابه (المقدمة) أوجه النشابه الموجود بين عقائد المتصوفين وعقائد أهمل المشيعة وظهر في كملام المتصوفة القول بالقطب ومعناه رأس العارفين أي أنه لا يمكن أن يساوي القطب أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله إليه، شم يورث مقامة لأخر من أهل العرفان. انظر: ابن خلدون، المقدمة تحقيق علي عبد الواحد، ج3، ص 1074 –1075.

<sup>(5)</sup> على الوردي، المصدر السابق، ص 233.

#### الطقوس الدينية للعرب الشيعة

للعرب الشيعة في العراق وغيرهم من دول العالم الإسلامي طقوس دينية، وهي لا زالت ذات تأثير على النفوس ومنها: أولاً: زيارة المراقد المقدمة. ساهمت الحكومات المتعاقبة على حكم العراق \_ وهي لا تخلو من أغراض سياسية لإرضاء العرب الشيعة على بذل أموال طائلة في تشييد مراقد آل البيت وطلبي قبابها باللهب الوهاج، وزخرفوا داخلها بزخوفة جيلة يندر أن نجد لها مثيلاً في باقي دول العالم الإسلامي.

يتردد الزائرون من العراقين الشيعة، وآلاف الحجاج الإيرانين ومثلهم من الباكستان والهند مسنوياً إلى مرقدي الإمامين علي بن أبي طالب (ر) في النجف وابته الإمام الحسين وأخيه العباس في كربلاء كما يتردد الآلاف منهم على مرقد الإمام موسى الكاظم في بغداد، والإمام العاشر علي الهادي والإمام الحادي عشر (الحسن العسكري) في مدينة سامراء قبل تفجيرهما على يد زمرة طائفية في الثاني والعشرين من شباط 2006م.

ثانياً: المواكب الحسينية. اعتاد أبناء العرب الشيعة في العراق تتغليم المواكب الحسينية لاستشهاد الإمام الحسين بمن علي بن أبي طالب (ر) في الأيام العشرة الأولى من شهر عوم، وهذه المواكب التي تسير في طرقات مدينة كريلاء، اعتادت على رفع الأعلام والطبول وقراءة القصائد الحزينة على وقع ضرب الظهور بالسلاسل الحديدية ولطم الصدور. وفي اليوم العاشر من عاشوراء، تخرج مواكب التعلير، حيث بابس أصحابها الأكفان وتسيل الدماء من رؤوسهم، لتنتهي عند تمثيل واقعة معركة (الطف) التي استشهد فيها الإمام الحسين، وبذلك تبلغ العواطف ذروتها في كره بني أمية والانتقام من قتله ابن الإمام علي (ر) على يد يزيد بن معاوية بمن أبي سفيان (720 - 724م) حتى بعد مرور (1200) سنة على الموكة.

ثالثا: عالس التعزية. الزمت الرجعية الدينية في النجف كل الوجهاء والمسورين من العرب الشيعة إقامة بجالس للتعزية يقرأ فيها رواية مقتل الإمام الحسين لملة عشرة أيام في شهر عمره وشهر صفر من كل عام. إن قراءة التصائد الحزية التي يلقيها خطباء متخصصون في حق استشهاد الإمام الحسين وأولاده وإخوته وأقربائه بحس بالميل إلى البكاه، وقد يقود إلى الصباح والعويل!!، وخالباً ما يصاحبة شمتم وطعمن وتشويه لبعض رموز الحلاقة الراشدة وخاصة الحليقة الثاني عمر بن الخطاب (ر) باعتبادة المسؤول عن أفهبار الإمبراطورية القارسية في معادك القتوح الإسلامية. ليتسع الحديث الذي تتجاذبة الألسن عبر ثقافة متواصلة عن المظلومية واحقية الخلافة للإمام علي بن أبي طالب (ر) التي سرقها معاوية بن أبي صفيان بالخديعة، وفي اجتهاد البعض من الفقهاء والعلماء المتعصين (عرب وغير عرب) أن حكم الشيعة ما كان ليذهب إلى أطراف مسنية لو استقامت دولة الخلافة على ذرية الإمام علي وأولاده من بعده.

إن الطريقة التي استشهد فيها الإمام الحسين وذريته قد قدمت مادة دسمة للخطباء والـشعراء للـتغني بهـا، وإشارة العواطف لجمهور عريض من المسلمين في العراق، إلا أن المردود في الريف والقبائل البدوية المتقلة بيدو على غـير حالـة

<sup>(1)</sup> تكرت السينة درور في كتابها بلاد الرافدين، أن امرأة مسيحية شهدت آحد الواكب الحسينية في منية الكاظمية في بغداد، وقد روعها منظر الدماء والنياح والبكاء، فالرّت كثيراً ومرعان ما أخذت دموعها تهال، فراتها امرأة من الشيعة وهفت قائلةً حمداً لله لقد اهتدت إلى الحق فأصبحت شيعية. نظر: ليدي درور (بلاد الرافدين)، ترجة فؤاد جيل، بغداد، 1955، ص 92.

أهل للدن، فالبدو على العموم يجبون الاستماع إلى ذكر المتاقب، دون ذكر المقالم والمآسي، ولعل حياتهم الصحراوية وهم يواجهون القتل والموت قد لا تشجعهم للبكاء على أحد مات أو قتل، فالبكاء في نظرهم من اختصاص النساء، والرجال شيمتهم الصبر والتحفز لحمل السلاح والآخذ بالثار<sup>(1)</sup>. إن كرم الإمام على وشجاعته ويلاغته وإسلامه ليست أسئلة قابلة للقاش عند القبائل البدوية، كما هي ليست على تقاش في عدالة وشجاعة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب الذي هو الآخر قتلة فارسي عند صلاة الفجر عام 444م - فهو في نظرهم نموذجاً للفارس العربي ولا يستطيعون أن يكونوا شيعة بالمعنى المعروف في العراق (2)

#### ب. قدسية الرموز الدينية

إن ظهور القب الذهبية لآل البيت في العراق صار منظراً مالوفاً للمسافر وهو يطوي للمسافات الطويلة لأداء الزيارة بين هذه المدن أو تلك وهي لا تبتعد عن التبرك وطلب المراد وإزالة الذنوب التي لحقت به كما يعتقد. وكان الأخطر الذي تداولته السن المجتمع المتمدن، ظاهرة (الحلف باليمين) وخصوصاً بين أولئك الذين يتعاطون البيع والشراء مع أهمل المدن. ويعتقد البدوي المتنقل دوماً في أطراف الصحراء وهو يبتكر طريقة أخرى للقسم إذ يقول بعد أن يتناول عوداً صغيراً من الأرض وحق هذا العود والرب المعبود ولكنة إذا ما أتهم بجرية قتل فإنة قد يعترف بجريجه دون أداء القسم <sup>(3)</sup>.

أما في الريف، الذي تقطئة الشريحة الأكبر من أبناه المجتمع العراقي، فهم وعلى بعدهم من للدن المقدسة كربلاء والنجف، وصعوبة المواصلات \_وجدوا أن أداء القسم أو التخلص من مرض فتك بالفرد أو العائلة \_ أن يلجأ إلى مرقد ذات أهمية ومنها: مرقد العباس بن علي في كربلاء، مرقد عبد الله بن علي (جنوب قلعة صالح) في محافظة العمارة، مرقد علي الشرقي قرب كميت، مرقد علي اليرمي بن موسى الكاظم قرب قضاء بدره (على الحدود مع إيران)، ومرقد السيد محمد بن الإمام على الهادي في ناحية الضلوعية شمال مدينة بلداك.

اهتم خطباء الشيعة وشعراؤهم في وصف مناقب ومظالم اثنين من أهل البيت، هما الإمام علي بن أبي طالب وابته الإمام الحسين، فالأول بما يمتاز به من شجاعة وفصاحة وعدالة وزهد، فيما يذكر عن الثاني النكبات وكيف قسل في النهاية غيلة. إلا أن ما يميز الحالة التي ركن إليها عموم العراقين، والشيعة على وجه الخصوص، هو الحلف والقسم في بهو مرقد العباس بن علي في كربلاء، وهم يصفونه أبو (رأس الحار)<sup>(5)</sup> في أنه حاد المزاج شديد الغيضب يصيب الكاذب

<sup>(1)</sup> على الوردي، المصدر السابق، ص 239.

<sup>(2)</sup> سأل شيخ بدوي من بني تميم أحد أيناه الشيعة عن عقيدة الشيعة. فأجابة قائلاً: هي حب على بن أبي طالب وتفشيله على جبع الناس بعد النبي محمد (بيا) فانتفض الشيخ البدوي قائلاً تحن كلنا شيعة إنه علي أبو حسين راكب الميمون من هـ و مثلـة. انظر: على الوردي، المصدر السابق، ص 23.

<sup>(3)</sup> عباس العزاوي، عشائر العراق، ج1، بغداد، 1962، ص 406.

<sup>(4)</sup> على الوردي، المصدر السابق، ص 241.

<sup>(5)</sup> كان العباس في عفوان شبابه ذات صفات بدنية عظيمة حسب مقايس البداوة، كما أنه أبلى بلاماً كبيراً في معركة كريلاه دفاعاً عن أخيه الحسين، فكان في الواقع حامل الراية وبطل للعركة، وهو من أطفا ظما نساه الحسين واطفاله.

بشارته دون إيطاء (1. والواقع أن العباس لا يقتصر تأثيره على مجال القسم، بل يتعدى ذلك إلى مجالات أخرى، وكلها تدور حول العباس، كفائحة العباس، وخطة العباس، وراية العباس، وسيف العباس، وعصا العباس، وخبر العباس وغير ذلك (2). ولعل ما يقولة العرب السنة عن العباس لا يختلف في حيثياته عما يتمسك به العرب الشيعة حتى الوقت الحاضر، حيث أوضح السياسي العراقي (وعضو القيادة العراقية) سابقاً صلاح عمر العلي، أن الرئيس العراقي أحمد حسن البكر ومعه وزير الدفاع حردان التكريقي قد سافرا مرة إلى مرقد العباس في كريلاء عام 1900 لغرض أداء القسم وعدم إعطاء الموالاة لصدام حسين (الذي كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة)، وكانت سبباً لعزل حردان من منصبه واغتباله فيما بعد في الكويت عام 1911م (3).

في المنطقة الوسطى من العراق، حيث تسكنها قبائل سنية وشيعية معا، نجد أن هناك تقديساً واحتراماً لإسام آخر من ذرية آل البيت هو السيد محمد بن الإمام العاشر (علي الهادي) في ضواحي مدينة بلد (80 كم) شمال بغداد، ليقوم مقام العباس. والواقع أن لمرقد السيد محمد وظيفة نفسية واجتماعية مهمة بين القبائل المحيطة به، فهم يلجأون إليه لشفاء مرضاهم وقضاء حاجاتهم وحل مشاكلهم. وهم يتذرون له التذور والا يحلفون به كذباً، فهو صاحب لقب (سبع الدجيل) والوبل لمن يتجرأ عليه أو يستهين به. ويذكر الكاتب أن السيد محمد لله كرامات متواترة حتى عند أهمل السنة وأصراب البادية، وأنهم يجلونه ويخشون بعاشه والا يحلقون به كلباً، ويذكر أن أكثر الدعاية في مدينة سامراء السنية وضواحيها بأن المثاكل يجري حلها بالحضور إلى مرقد الإمام السيد محمد للقسم 40.

### ج. دفن الأموات بجوار مراقد أهل البيت

إن التقيف الديني المستمر عن دور أهل البيت (عليهم السلام) في الدفاع عن محيهم وروادهم يوم القياسة، قد قد قادت ليس إلى التبرّك والقرب إلى قبورهم وتتر النلور فحسب؛ وإنما أيضاً طلب الميت قبل وفاته بدفته إلى جوار الإصام علي بن أبي طالب (ر) في النجف الأشرف (5). ويورد الكاتب الإنكليزي كارستن ينبور تاريخا لعملية نقبل الموتى إلى النجف فيشير إلى أنه خَن عدد الجنائز المتقولة إلى مقبرة دار السلام عام 1765م بأنه يتجاوز الألفين سنوياً 6). وكانت مساهمة وسائل القبل الحديث العالم، ليمززها المساهمة وسائل القبل الحديث بعد الحرب العالمية الأولى قد قادت إلى نقل الأموات الشيعة من جميع أنحاء العالم، ليمززها الدكتور شاكر مصطفى في كتابه (الجبايش) - الذين يتمتعون بالحياة في العوار العراق الجنوبية بالقول أن سكان الأهوار المتناثرة مهما يعتقلون بوجود ضمانة من الإمام علي في الحياة الأخرة، ولذا فإن الجشان يودع (كامانة) في مدفن قريب لمدة من الزمن حتى يتم بلغت الصعوبات، وإذا ما تعلر ذلك لأي سبب كان فإن الجشمان يودع (كامانة) في مدفن قريب لمدة من الزمن حتى يتم

 <sup>(1)</sup> عندما تسال أحداً من الشيعة في جنوب العراق عن القسم بالعباس سيقول أن النبي محمد (ص) والأثمنة المعصومين الاثني
عشرة لا يؤذون أحداً إذا تجرأ عليهم، أما العباس فهو غير معصوم وراسة حار.

<sup>(2)</sup> شاكر مصطفى سليم (الجبابش)، ج١، المصدر السابق، ص 205.

<sup>(3)</sup> لقاء تم في عمان ـ الأردن بين الباحث والسيد صلاح عمر العلي بتاريخ 25 كانون الأول 2009

<sup>(4)</sup> محمد علي الغروي، النجم الثاقب (محمد بن الإمام علي الهادي) بغداد، 1950، ص 40.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسة، ص 41.

<sup>(6)</sup> كارستن نيور، مشاهدات نيور، ترجمة سعاد العمري، بغداد، 1780، ص 76 -77.

نقله إلى أرض النجف المقدمة (1) إن المأثرة الكبيرة في دفن الموتى في مقبرة دار السلام التي أصبحت ولا زالت أكبر مقبرة في العالم، قد أثارت رجال الدين هبه الدين هبه الدين المهارة المهارة أو المالية المهارة المه

ويجد الباحث أن مثل هذه الحالة التي استمرت إلى يومنا هذا لم تجد ها نظيراً في بقية دول الجوار العراقي، بل اعتبرها الملغب الوهابي (أ) في السعودية مروقاً عن الدين وبدعاً لا يقرّها القرآن، وهو ما دفعهم عام 1902 إلى مهاجمة المواكب الحسينية في مدينة (تيري) الباكستانية فسقط المثات من الجرحي والقتلى، ودفعت مرجع الشيعة الأكبر السيد الحكيم إلى مخاطبة الحكومة الباكستانية لاتخاذ الإجراءات الرادعة (أ). وعلى أرض كربلاء تكررت حوادث غارات الوهابين عام 1802، وفي مدينة الطائف 1924. وفي كل مرة يعتقدون أن قدرتهم مستمدة من القرآن لإصلاح عقائد الناس عن طريق السيف والقتل، فكانت التيجة على الضد، وكان التطرف في استخدام القوة لتغيير العليدة يؤدي للعكوس وإلى مزيد من قسك الشيعة بها (أ)، وانعكس ذلك على الجانب السيامي، حيث بات الإصرار على غالفة الآخر مالوفاً، وحتى عمليات الانتظام والثار أحيانًا.

شاكر مصطفى، الجبايش، ج1، بغداد، 1945، ص 37.

<sup>(2)</sup> علي الوردي، المصدر السابق، ص 252.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسة، ص 252.

<sup>(4)</sup> أشارت علة ألعري الكويتية إلى أن عادة الناس في مدينة السويس المسرية، دفن موتـاهم في مسجد (سيدي الغريب) وغيره، وقد رجا أحد الأكنة القيمين بهذه الساجد أن تتبنى حملة صحفية الإزالة هذه القابر من المساجد حتى لا تصلق أقصان الناس وإيمانهم باخرافات. وأضاف أحد الأكنة أن تكون هذه المهمة لوزارة الأوقاف بمصر حيث أن أجهزتها قادرة على التمييز بين الأصالة واخرافة. انقر: عملة العربي، العدد المسادر في كانون الأول عام 1963، من 86.

<sup>(5)</sup> عبد الكريم الحسيني، حدود دولتنا بين مجار أربع، عمان، 2008، ص 190.

<sup>(6)</sup> أحمد الحسيني، الإمام الحكيم السيد عسن الطباطبائي، بغداد، 1963، ص 123 - 147.

<sup>(7)</sup> علي الوردي، مصدر سابق، ص 255.

<sup>(8)</sup> عِللَّهُ آخر ساعة المصرية، العند الصادر في 11 شباط 1959.

#### المبحث الثالث

### النزاع العثماني، الفارسي على أرض العراق وتداعياته من القرن السادس عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر

شاه القدر أن يقع العراق بين دولة بلاد فارس ودولة الأتراك ليتنافسا على ثرواته وخيراته ومقدساته فترة طويلة من الزمن. وهو ما أحدث الانقسام بين طائفتيه الأساسيتين السنة والشيعة، وقد وجدت كلتا الدولتين من يناصرهما على أرض لليدان دون مصلحة أساسية لأبناء شعب العراق.

### الصراع على احتلال ولاية بغداد

بدأ الصراع العثماني - الإيراني على أثر قيام الدولة الصفوية على يد مؤسسها إسماعيل الصفوي (1) عام 1051م. وذلك عندما انتهز فرصة الضعف والحلاف الذي دب في العراق، فجمع كتائب قتالية عديدة عام 1058م واستولى على علكة أذريجان، وهمدان، وكردستان وديار بكر (جنوب تركيا) والعراق ليؤسس الدولة الصفوي الكبرى (2). وفي القابل وجد سلطان الدولة العثمانية سليم الأول (1512م) القرصة الساغة وهو يسمع ما قام به الصفوي بأهل العراق من العرب السنة ليقوم بعملية انتقابية ضد شيعة العراق، وهو ما المجبح المؤقف بين أهل العراق ليس من الطائفتين فقيط وإنما بين الما العراق ليس من الطائفتين فقيط وإنما بين الما العراق اليس من الطائفتين فقيط وإنما بين الما العراق المسكوي لاعتبارات مذهبية حتى تمكن المسلطان سليم الأول من هزيمة جيش الشاء إسماعيل الصفوي واحتلال عاصمته تبريز ومناطق أرض الجزيرة والموصل في معركة جالديران عام 1514م، ليمتد الفوذ العثماني عام 1534م إلى العراق بأكمله حتى سواحل الخليج الغربي في معركة جالديران عام 1514م، ليمتد الفوذ العثماني (ياس باشا) من إخضاع ولاية البصرة عام 1546م (2). تولى السلطان سليمان القانوني حكم الدولة العثمانية بعد وفاة أيه (1520م)، وكان واقع حكمه يتسم بالهدوء والرقيا المعيدة في العملي والععران، دون سياسة الانتفام من الشيعة (4). وفي الجانب العملي اصبح العراق واقعاً بين دولتين كلناهما طامعتين ليس بغيرانه فقط، وإنما لأن ترضه مسرحاً لجيوش الدولتين المقاتلتين، حيث بات على أهل البلد أن يتحملوا خلاف والي بغداد العثماني (الوزير يوسف باشا) وروس الشركة (بكر أغا الصوباشي) عام 1619، أدت إلى مقتل الأول ليستغلها والي بغداد العثماني (الوزير يوسف باشا) وروس الشركة (بكر أغا الصوباشي) عام 1619، أدت إلى مقتل الأول ليستغلها والي بغداد العثماني (الوزير يوسف باشا) وروس الشركة (بكر أغا الصوباشي) عام 1619، أدت إلى مقتل الأول ليستغلها والي بغداد العثماني (الوزير يوسف باشا) وروس الشركة (بكر أغا الصوباشي) عام 1619، أدت إلى مقتل الأول ليستغله العراق والها المعرف المدلات

<sup>(1)</sup> إسماعيل الصفوي: هو إسماعيل بن جنيد بن الشيخ صفي الدين الإرديبلي ولد عام 1465 وأسس هذه الدولة بداية القرن السادس عشر. اشتهرت عائلة الصفوي بالزهد والتصوف (فبسيت دولتهم بالصوفية). توفي عام 1523ء. خناض أكبر المعارك مع الدولة العثمانية في عهد السلطان مراد الرابع، وإليه يعدو الأمر في إجبار القبائل الفارسية على إتباع المذهب الصفوي لمواجهة قوة الأتراك الذين يدينون مذهب أهل السنة ـ خلفه ابنة الشاه طهماسب الذي احتل بغداد عام 1529ء. انظر: عبد الرزاق الحسق، للصدر السابق، ص 31.

<sup>(2)</sup> ستيفن لونكريك، أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث، ترجمة جعفر الخياط، بغداد، 1962، ص18 –19.

<sup>(3)</sup> علاء موسى كاظم نورس، السياسة السوقية الإيرانية تجاه العراق في العصر الحديث، بغداد، 1983، ص211.

<sup>(4)</sup> على الوردي، المصدر السابق، ص 130.

الشاه عباس الصفوي لاحتلال بغداد عام 1023 أو لعلها هي السياسة التي تبتها الماتلات الحاكمة في بلاد فارس، وبعدها من حكم إيران من الملوك وحتى بعد قيام الثورة الإيرانية عام 1979 للتحرش بأهـل العراق كلما كـان العراق ضعيفاً. وليس أدفا ما حدث لبغداد بعد الغزو الأمريكي لها عام 2003م، وتسازع (إيران وأمريكا) على أرض العراق لتحقيق مصالحهما دون قدرة لرموز العراق على دفع الأذى عن أبناه شعبهم.

كانت الترعة الدينية الشمثة بالتعصب المذهبي، هي الترعة السائدة بين الناس في ذلك الوقت، \_ دون التظر إلى المساطان المساطان المساطان المساطان عام (1339م) جيشة لاحتلال العراق، فقعل بالشيعة مثلما فعل الشاه عاس الصفوي بأهل السنة عام المثماني مراد الرابع عام (1639م) جيشة لاحتلال العراق، فقعل بالشيعة مثلما فعل الشاه عباس الصفوي بأهل السنة عام 1623م. وعاد الشاه (طهماسب) للعروف (بقولي خان) أو (نادر شاه) ليستولي على بغداد عام 1733م على أثر خلاف واليها (أحد بك) مع السلطان العثماني محمود الثاني (1808 – 1838م).

#### 2. سياسة التجديد العثمانية

حاول السلطان محمود الثاني منذ عام 1826م تجديد جهاز الجيش والدولة وكانت كفاءة الوالي في العراق تقساس في الغالب على أربعة أمور هي:

أ. مقدرته على مقاتلة الدولة الفارسية أو صد غاراتها على جنوب وشمال العراق.

ب. مقدرته على تأديب القبائل المتمردة على سلطة الدولة العثمانية.

ج. مقدرته على جمع أكبر ما يمكن من المال عن طريق الضرائب والغرامات وإرسالها إلى اسطنبول.

 مقدرته على بناء المساجد والمدارس الدينية، وهي ليست أكثر من إظهار مظاهر الورع والتقوى بدين الإسلام، والقيام بالشعائر الدينية<sup>63</sup>.

وفي ظل مظاهر الفساد الذي كان سائداً بين الموظفين الأتراك، وهم يتفقون سراً مع اللـصوص وقطاع الطـرق ليقتسموا معهم ما يسرقون أو ينهبون، فقد ذكر السائح الألماني نيبور عام 1765م أن الأغنياء في البصرة لا يتظاهرون بالغنى والترف لئلا يطمع فيهم الولاة العثمانيون فينترون أموالهم، الأمر الذي دفعهم على أداء الصلوات الخمـس علاتية، إذ أن

<sup>(1)</sup> على أثر مقتل والي بغداد يوسف باشا، أصدرت الاستانة أمراً إلى (حافظ أحمد باشا) والي ديبار بكر لأن يسير إلى بغداد والقضاء على الفتة، وعندها استجد (الصوباشي) بالشاء عباس الصفوي الذي استمرها لاحتلال بغداد 1623، وقبضهم على مدير الشركة (بكر أغا الصوباشي) وقد وضعوة في قارب عملوه بالزفت والكيريت وحوقوه في نهر دجلة. وفي عهد السلطان مراد الرابع ثم طرد القوات الفارسية من كركوك والموسل عام 1638، وأجبروا الشاء صنفي الدين على توقيع معاهدة زماب عام 1639.

<sup>(2)</sup> كانت قوة الجيش العشائي تقدر بـ (50000) فارس و(50000) راجل سار بها نحو الموصل فاخضعها، واختضع بعدها (أويسل وكركوك والسليمائية) ثم خيم قريساً من مسامراه فحاصر بغداد لمدة (40) يوماً حتى دخلها عمام 1639م وصبار المولاة العشائيون يتناويون حكم بغداد. انظر: عبد الرزاق الحسق، المصدر السابق، ص 33.

<sup>(3)</sup> على الوردي، المصدر السابق، ص 131.

تقصيرهم في ذلك يجعلهم عرضة لأن يتهمهم الحاكم بقلة التذين ويفرضوا الغرامات الباهظة عليهم (1). ويستطرد ينبور ان للانكشارية امتيازات عظيمة في البصرة وهم ياخذون الإتاوات من الناس دون خوف من توقيفهم أو إيقاع العقوبة بهم (2).

شهد العراق شبئاً من التجديد أو الإصلاح، وهو لا يعدو عن كونه إصلاحاً ظاهرياً، عندما آصدر السلطان عمود الثاني أمراً بالقضاء على الانكشارية في جميع الولايات التابعة له معتمداً على المدارس الحديثة لتخريج المضباط والموظفين لإدارة الجهاز الجديد<sup>(3)</sup>. وتحدثت في هذا الأمر السيدة (ديولانوا) المتزوجة من عراقي عام 1881م فذكرت، أن أحدر وصاء الدوائر (عثماني) تعهد بيناء بناية عامة فبناها مرتين ليحصل على مبلغ من المال، وأن قيادة الجيش يخترعون السفرات الحرية (بحجة الاستطلاع) لقاء مبائع من المال، حتى وصل بهم الأمر إلى انحبار الباب العالي أن الجيش العملي المنعلي الذي سار إلى العراق لإنجاز واجب قد تعثر أموء، وكان ذلك لأجيل الحصول على مرتبات الجنود وبيعهم الأسلحة للحصول على الأموال<sup>6)</sup>.

كان وجود الموظفين الصالحين من الآتراك قليل جدا، وأصبحوا بمرور الوقت نشازاً مع الكشرة القاسدة. حين يحدثنا السيد عسن الأمين عن حالات الرشاوي التي أرادها الموظفون وهم يدعون إلى ممارسة شعائر الإسلام، بقوله أنه سافر من العراق إلى الشام فمر في طريقه بمدينة الرمادي، وهناك أو فقهم مأمور الفوس لأخذ الرشوة معللاً ذلك بالقول لا تؤاخذوني فإن دولتنا ترسل المأمور وتقول له (ارتشي وخذ أموال الناس وافعل ما تشاه) حيث أن معاشي في الشهر خمس ليرات (مجيديات) وهي لا تكفي ثمن التنباغ) أي السكائر وإذا لم أعمل معكم ومع الآخرين ماذا أعمل؟ قالوا لـهُ لا 
تناشفاد (5)

<sup>(1)</sup> كارستن نيبور، المصدر السابق، ص 22.

<sup>(2)</sup> الممدر نفسة، ص 17 –19.

<sup>(3)</sup> تسلم السلطان (أورخان الأول) علاقة السلطة الشابة عام 1326م. واستمان على ترتيب الشؤون الداخلية باخيه (علاه الدين) الذي صك العملة بالنعب والفضة ووضع نظاماً لجيش دائم، إذ كان الجيش يشكل وقت الحرب ويسرح بصدها، وكان علاه الدين يخشى أن تعود كل فرقة من الجند إلى قبياتها، فأشار عليه أحد السؤولين واسمة (قرء خليل) باختد الشباب من الأصرى للسيحين وفصلهم عناضيهم وتربيتهم تربية إسلامية عشائية يحيث لا يعرفون ضم إلما إلى السلطان ولا حوفة إلا الجهاد، ولما تحديد من هؤلاه مار بهم إلى الحاج (بكطاش) الذي دعا هم بالنصر على اعداتهم وقال: ليكن اسمهم (يني تشاري)، ومعاها الجيش إلحيد، وقد حرف هذا الاسم بالعربية إلى (الانكشاري)، وقد استعانت الأمبرطورية العشائية بها الجيش في جمع فتوحاتها وغزواتها إلى أن أصبح فا شأن وأخذ بدخل في تنصيب الخلفاء ويجمع المضرائب والإثارات باسم ضباطه. وكان من عادة الجيش الانكشاري إذا أزاد التمرد والعصبان فإنه يفعل ذلك. وفي يوم 16 حزيران ما 1826 حاصرهم السلطان عمود = التائي في معسكراتهم وأمر بقصفهم باللغية فقتل أعداد صنهم وفر الباقون ومكذا انتهى عهد الجيش الانكشاري الذي استمر حوالي (600) عام. انظر: عاتى غيرو أبو غضيب، للصدر السايق، ص 88.

 <sup>(4)</sup> السيدة ديو لافوا، رحلة مدام ديولافوا، ترجة علي البصري، بغداد، 1900، ص 83 -84، وقد ذكرت أن القادة الأشراك يتفقـون
 أحياناً مع شيوخ القبائل على نهب أسلحة الجيش في أماكن معينة ثم يقتسموا المهوبات مع أولئك الشيوخ.

<sup>(5)</sup> يقول عسر الأمين أثناء تجواله يغداد أنه مر بالبنك الشاهنشاهي البريطاني، فرأى على بأبه قطعة كتب عليها اسم البنك وأمامه (2) من الهنود ولما مر بالبنك في وقت آخر لم يجد القطعة، وثين أنهم كانوا يضعون القطعة نهاراً ثم يرفعونها لبلاً لكي لا يسرقها اللصوص. انظر: عسن الأمين أعيان الشيعة، جه، بغداد، 1920 من 70 – 71.

### 3. ثورة العشائر العراقية على الأتراك والحرب الأهلية

إن استمرار التعت والتعصب التركي في تعاملهم مع شيوخ العشائر العراقية لفترة طويلة من الزمن قد قاد إلى التصادم الفعلي بين العشائر والسلطات العثمائية في بداية الفرن الثامن عشر، وبالتحديد عام 1708م، حينما تمكنت عشائر المتفاف (في الناصرية) بقيادة الشيخ (سعدون) تؤيدها العشائر في الإحساء والحويزة من عشائر زين وبني خالد وغزة ومياح من عدم الإذعان لأوامر الولاة العثمائين. إلا أن قوة الجيش التركي كانت كافية لإخاد تمرد العشائر -الذي احتل ولاية البصرة وانتشل بجته عام 1738م، وهي طريقة لردع رؤساء البصرة وانتشر في شرقها وغربها - وقادت إلى مقتل الشيخ السعدون والتمثيل بجته عام 1738م، وهي طريقة لردع رؤساء العشائر الأخوى إذا ما أقنعت على تحدي السلطة العثمائية، وقد فسرتها العشائر أنها حالة من الوهن العسكري والفساد الإداري<sup>(1)</sup>. وتجددت الانتفاضة ضد السلطات العثمائية، وهذه المرة بمشاركة عشائر بني لام وعشائر الحويزة التي تجمعت الإداري (1). وتجدد والقرات) إلا أن سوء تنظيمها وإدارتها جعلتها تراوح في مكانها دون أثر واضح، وكما كان في القرنة (ملتفي نهري دجلة والقرات) إلا أن سوء تنظيمها وإدارتها جعلتها تراوح في مكانها دون أثر واضح، وكما كان هو الحال مع قبيلة شمر عام 1746 وعشيرة الحزاعل والزيد عام 1747م (2).

فاروق صالح العمر، التحدي العثماني، بغداد، 1988، ص 60.

<sup>(2)</sup> أ. قبلة زبيد سكنت بين دجلة والفرات وتتألف من عشائر البوسلطان والمعامرة والجحيش.

ب. عشيرة بني حسن، سكنت غرب الهندية بين كوبلاه والكوفة وأفخاذها الرئيسية هي الثراوين وجميل وجراح وجباس.

ج. عشيرة فتله، سكنت على ضفاف نهري المشخاب والشامية.

د. قبيلة الخزاعل، انتشرت أفخاذها بين الكفل والديوانية والسماوة.

ه عشيرة الأكرع وعفج على ضفاف شط الدغارة، فيما سكنت على نهر القرات من المسيب إلى الرصادي (عشيرة زويـع وبني تيم والجنايين).

و. عشيرة الدليم وأفخاذها الرئيسية البوعلوان والبورديني والبونمر واليوعيسى، والمحامدة وهي ممتدة على طول نهر الفرات.

ز. قبيلة بنو كعب، والبو محمد، وبني لام، وربيعة، شمر طوكه على نهر دجلة من القرنة إلى بغداد. =

<sup>=</sup> ح. عشائر بني تميم والعزة في منطقة نهر ديالي.

ط. عشيرة العبيد وشمر جربه على امتداد نهر دجلة بين بغداد والموصل.

ي. عشائر السوامرة ومنها البوباز، البوبدري، والبودراج.

انظر: غسان عطية، المصدر السابق، ص 39 - 40.

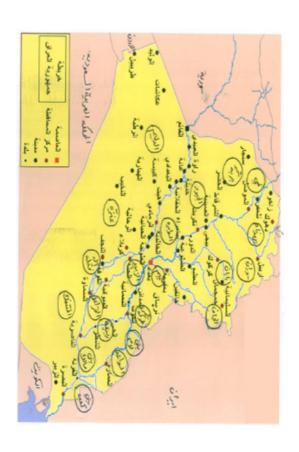

الخريطة رقم (2) توزيع عشائر العراق قبل الحرب العالمية الأولى 1914–1918م

إن التعسف التركي في جباية الضرائب من أبناء فلاحي العشائر، وسوقهم بالإكراء للخدمة في الجيش التركي، قد تركت آثارها السيئة على أبناء العراق، الأمر الذي حوّل التمرد إلى انتفاضة، والانتفاضة إلى ثورة ليكون هدفها ذات طابع وطني وقومي مشحوناً بوازع ديني لطرد الغزاة من أراضيهم (أ). أمر الوالي عمر باشا (1764 –1775م) قواته للتخلص من (عبد الله الشاوي) شيخ عشيرة العبيد - الذي كان يتميز برجاحة العقل والحكمة والكرم والشجاعة - مما أشار حفيظة رجاله الذين تجمعوا في منطقة سبع الدجيل (75 كم) شمال بغداد لإعلان الشورة ضد الاتراك (2). في بغداد انقسمت العشائر في جانب الرصافة والكرخ على نفسها، في وقت تقلد (سليم سرى أفندي) وكالة الوالى المتوفي عبد الله باشا عام 1777م وظهور آخر رجل فارسي الأصل (عجم محمد) لتولى ولاية بغداد بدلاً من التركي (إسماعيـل أغـا)، قـادت إلى نشوب الحرب الأهلية - هي الأولى من نوعها في القرن الثامن عشر حيث استمرت لمدة خسة أشهر - وذهب ضحيتها المثات وهروب الناس إلى أماكن أكثر أماناً، وأجبرت سليم سري أقندي إلى الاستعانة (بسليمان بك الشاوي) قائد الشورة لوقف نزيف الحرب الأهلية - وكان قرارهُ الذي عمد إليه ينطوي على إخراج المَّاتلين خارج بغداد - وهو ما رفضهُ عجم محمد المتربص بسلطة الباشوية وقادت كل عشائر بغداد (الرصافة والكرخ) إلى القضاء على الفتة وطرد الفارسي من بغداد (3). ويجد الباحث أن الفرصة الوطنية والقومية التي تظهر على يد أحد رموز أبناء العشائر لطرد المحتل غالباً ما تقوضها الأيدي الأجنبية التي يهمها إشعال الحرب الأهلية في البلاد، وهي لا تعدو عن كونها حالة مكررة لما حدث بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وإندلاع الحرب الأهلية بين (السنة والشيعة) في منتصف 2005م لتستمر بقوة بين عاميً (2006 - 2007م)، وسببت إلى هجرة الآلاف من منازهم فضلاً عن الآلاف من القتلي من الطرفين (كما سيأتي بحثُ) إلا أن الأجنبي التركي الحاكم الذي لا يهمهُ مصير أبناء العراق لم يفهم طود عجم محمد من بغداد إلا لأنهُ أواد الفتة الطاغية، وأن وجود الشاوي على رأس قيادة عشائرية وطنية قد يفسد إنصباع العشائر الأخرى للأتراك. وهو ما قياد والتي بغيداد الجديد سليمان باشا (1780 -1802م) إلى تدبر أمر نفوذ وقوة الشاوي العشائرية المسلحة لإدارة البلاد<sup>(4)</sup>، فانسحب الأخير إلى منطقة عكرعكوف (20 كم) غرب بغداد لإعلان الثورة التي أيدها شيخ المنتفك (ثويني العبـد الله) بعـد أن انتشرت في أعالي نهر الفرات في (مدينة عانه ومنطقة الخابور) لتنتهي إلى معركة قبرب مدينية الفلوجية عبام 1786م، كيان النصر فيها لقوة العشائر بقيادة الشيخ (أحمد بن الحاج سليمان الشاوي) (٥٠).

<sup>(1)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص 45.

<sup>(2)</sup> علاه موسى كاظم نورس، المصدر السابق، ص 233 - 234.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص 236.

<sup>(4)</sup> كان مائحذ الشاوي على والي يغداد سليمان باشا هو ما رأة وهو يعين عماليكه في وظائف الدولة الهمة في بغداد وخارجها. وزاد من فزع الشاوي حينما رأى أحمد وهو المملوك المغمور يدير الأمور في بغداد على هواه وهو ما أضضب الوالي، وقرر الانتفام من الشاوي. انظر: علام كاظم نورس الصدر السابق، ص 236.

<sup>(5)</sup> إبراهيم الشمري، المصدر السابق، ص 63 –64.

#### 4. شق وحدة العشائر

إن هزيمة قوة تركية أمام قوة للعشائر العربية من العرب السنة والشيعة يعني هزيمة للإمبراطورية العثمائية، التي وجدت أن السبيل أمامها هو في اتباع سياسة (فرق تسد) التي تظهر دوماً لتحقيق المصالح العليا. وكانت هذه المرة الاعتماد على أبناء القومية الكردية (في درنة وباجلان) وتجنيدهم لمقاتلة العرب القوميين، طبعاً بغياب (العاسل الطباغي) حيث أن الخصمين المتحاربين هما من المذهب السني، فضلاً عن إثارة العماوة والحسد بين شيوخ قبائل العراق، عن طريق ترويج أنتبار عن نية الشاوي زعامة كل العشائر، وقد جعلته تحت نفوذ مؤيد له مشل الشيخ (حمد الحمود) شيخ الحراعات أن الخوصف، ومدن الحبكة، وشيخ المتفاف في (سوق الشيوخ) الشيخ ثويني العبد الله التنسر الشورة في منطقة الفرات الأوسط، ومدن الجنوب، وخاصة في البصرة التي الستمرت تحت حكم عربي علي لمدة ثلاثة الشهر دون أن يتعرض الأهالي إلى اعتمادات المؤون في المحدد، والعبد الله)، وأن لا أو إخلال بالأمن (أ)، ولكن التحدي الكبير للأثراك هو بوجود خصومه الثلاثة (الشاوي، والحمود، والعبد الله)، وأن لا مسيل لاستعادة بجده أمام السلطان العثماني في اسعلنبول إلا بلقاء الطوفين في معركة فاصلة، فكانت في مكان بقال له (أم) مبيل لاستعادة عده أمام السلطان العثماني في اسعلنبول إلا بلقاء الطوفين في معركة فاصلة، فكانت في مكان بقال له (أم) المنشائر قد مُنحت اعتمادات هبات مقابل خدمات عسكرية تقدم للوالي العثماني من عشائر البيات وعقبل ضد العشائر قد مُنحت اعتمادات هبات مقابل خدمات عسكرية تقدم للوالي العثماني من عشائر البيات وعقبل ضد العشائر أث.

بذل داود باشا وإلى بغداد (1817 - 1831م) جهوداً كبيرة من أجل إرضاء العشائر، ومعرفة احتياجات الشعب وطموحاته السياسية التي يعمل من أجلها، وهي لا تعدو عن غطاء لاستمالة رموز معينة من رؤساء العشائر لتكون في خط توجه الدولة العثمائية، إلا أن الاستراتجية العامة كانت ترمي إلى إضعاف المؤسسات العشائرية عن طريق الفتن، فهي ممن قامت بتشجيع عشيرة آل فتلة لتسكن منطقة المشخاب (الديوانية) في القرات الأوسط عام 1870م - حيث تسكنها أفخاذ الشبل والإبراهيم من قبيلة المخزاعل - فسبيت إلى صراع مستمر بين هذه العشائر دون تدخل منها (أك. كما عملت على شق صف أفخاذ فالح والسعدون وهما فخذان من عائلة شيوخ قبيلة المنتفك، الذي أدامة الأثراك عن طريق تأييد هذا الطرف أو ذاك بصورة خفية (أ).

كانت الأراضي العشائرية قبل شمول العراق بين (1839 –1817م) بقانون استثمار الأرض العثماني لسنة 1858 تعتبر أرضاً للدولة يؤجرها شيوخ العشائر بموجب عقد يسمى شرطنامد والذي يعطي المستأجر حتى (اللزمة) لقاء دفع مبلغ محدد من النقد أو حصة من الحاصلات. وبموجب نظرة الدولة العثمانية، فإنها عمدت إلى منح عطايا من الأراضي لبعض الشيوخ (محاياة لبعضهم) لغرض إضعاف التضامن العشائري (5)، وما أن يحدث ذلك حتى تظهر نزعة من شأنها أن

<sup>(1)</sup> إبراهيم خلف العبيدي، المصدر السابق، ص 76.

<sup>(2)</sup> إبراهيم خلف العبيدي، التحدي العثماني، بغداد، 1988، ص 76.

<sup>(3)</sup> Arab Bureau, Baghdad, Arab Tribes of the Baghdad wilayat, July, 1918, Culcutta, 1919 P. 83.

وكذلك عبد الجبار فارس مستان في الفرات الأوسط النجف، 1353 هـ. ص 75. 4) Ibid, P. 84. 75

<sup>(5)</sup> Sir E. Dow son, An inquiry into land Tenure and Related Questions, Letchworth, 1931, P. 26.

تجعل من صاحب اللزمة مؤجراً للأرض، ومن القلاح مستاجراً لها، وبذلك يهزل مفهوم المشاركة إلا في الحاصلات (1). نقد مدحت باشا والي بغداد (1869 – 1871م) ذلك القانون في العراق الذي قضى بنقسيم الأراضي إلى مملوكة وأميرية، ومتروكة، وأراضي (موات) أي الحربة غير المستعملة أو بالعنى الحالي غير (المستصلحة)، وقد ناقشة عدد من الكتباب منهم الدكتور صالح حيدر<sup>22</sup>، بأن التحويل العامل لملكية التصرف في أراضي الدولة المزروعة إلى مزارعين صغار إما بإسباغ حقوق الثقادم عليها وتنظيمها إن وجدت، وإما بإحداث هذه الحقوق إن لم توجد كما في حالة بيم الأرض بالمزاد أو إحياء الأرض الموات. وكانت السلطة مدركة أن حالة الثقادم غير محكة إلا لمن ثبت أنه أشغالها وقيام بزراعتها لمدة عشر منين، وهو غير محكن لحالة التربة السيئة وكثرة الترحال (3).

ومهما يكن من أمر مدحت باشا الذي عرف (بالمسلح) لمساهماته الثقافية في تأسيس المدارس، وظهور صحيفة الزوراء عام 1869م - التي شجعت مجموعات من الشباب العربي للانخراط في المدارس والمعاهد العسكرية في اسطنبول - إلا أن ما أفسده من سبقوه من ولاة بغداد، قد قادت إلى مزيد من الضعف والوهن سيما وأن الدول الاستعمارية (بريطانيا، فرنسا، روسيا، باتت متربصة لتقسيم عملكات الامبراطورية الإسلامية (أ).

كان هدف مدحت باشا من تنفيذ قانون الأرض هو تحطيم المؤسسات العشائرية (أي بتحويل أبناء العشائر إلى من ملكون سلطة مزارعين ملكون أراضيهم ملكية خاصة ومحدة قانوناً، وحلول الدولة محل شيوخ العشائر باعتبارهم من يملكون سلطة منح الأراضي، وبذلك يكون أبناء العشائر مسؤولين أمام الدولة وليس أمام الشيوخ<sup>(5)</sup>. أما القروض التي تمنح للفلاحين فقد كانت تصل بفائدة عالية (5 –10)) شهرياً وفي كثير من الأحيان لا يمكن تسديها فتكون التنبحة إضراق المقترض بالديون فضلاً عن الاضطراب الناشئ من ممارسة شراء الحاصل وهو (أخضر) غير ناضح في الحقل بسعر محس لأن المزاوع بحاجة إلى النقد، وحاجة العديد من التجار إلى تأسيس سلطة حكومية في المدينة الريفية بعيداً عن سلطة الموظفين الأولى<sup>6)</sup>.

<sup>(1)</sup> C. Issawi, The Economic History of the Middle East 1800 - 1914, Chicago, 1966, P. 165.

Quoting from Saleh Haider, Land Problems of Iraq (unpublished thesis), London University, 1942, P. 508.

<sup>(3)</sup> Haider, land Problems of Iraq, op. cit, P. 508.

<sup>(4)</sup> محمود العطية، الديمقراطية في العراق، مطبعة النعمان، النجف، 1960، ص 6.

<sup>(5)</sup> C. Issawi, op. cit, P. 166.

#### المبحث الرابع

#### تقويض حكم الدولة العثمانية ( 1908 - 1914م )

كانت السلطة السياسية في المدن مقسمة بين الموظفين الأنزاك الكبار والوجهاء المحليين الأغنياء والعلماء. فالألولون لا يستطيعون فرض سلطتهم على العامة بدون مساعدة الآخرين، فيما كمان الوجهاء يركنون إلى السلطة طلباً للصون والحماية من أجل مصالحهم المالية (أ). كان السلطان عبد الحميد الثاني (1856 -1909م) هو آخر سلاطين الدولة العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى(2). ورغم مظاهر وهن امبراطوريت، إلا انة أراد التصرف باستقلالية بعيداً عن تطلعات الدول الاستعمارية، ومنها بريطانيا الداعمة لهجرة اليهود إلى فلسطين (3).

#### اليهود والمسيحيون

كانت الديانتان اليهودية والمسيحية هما الأبرز من بين الأقليات في المراكز الحضرية العراقية، خاصة في المدن الكبيرة مثل بغداد والموصل، والبصرة. وتموجب الإحصاء الذي أجرته السلطات البريطانية في عام 1920 تين أن حجم الأقليتين اليهودية والمسيحية حوالي 90,000 على التوالي (4). كانت أغلية المسيحين تسكن في الموصل، ينما تركّز اليهود في بغداد، وحسب وصف الأكثرية المسلمة لهم فإنهم مواطنون من الدرجة الثانية اجتماعياً وسياسياً. ويقسم المسيحيون إلى طوافف متعددة: الكلدان، الكاثوليك، سريان كاثوليك، سريان أرثوذكس ومجموعات صغيرة من الأرمن والبروتستانت والروم (5).

كان فارق عيش اليهود عن المسيحيين، أن بعض الأسر اليهودية كانت تملك أراض زراعية في ضسواحي بغداد والبصرة والحلة، ولكنهم بقوا متردنين في أن يصبحوا ملاكين للأراضي خوفاً من بطش أبناء العشائر بهم. إلا أن القنصل البريطاني في بغداد عام 1910، قد أشار أنهم يحتكرون التجارة المحلية بالمعنى الحرفي للكلمة، ولا يستطيع أحد من المسلمين

<sup>(1)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 50.

<sup>(2)</sup> فرنز كروبا، العراق في مذكرات الدبلوماسيين الأجانب، ترجمة نجلت صفوت، بيروت، 1996، ص123 - 124.

 <sup>(3)</sup> وفيق شاكر التشة، السلطان عبد الحديد الثاني وفلسطين (السلطان الذي خسر عرشه من أجمل فلسطين) بدروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1991، ص 58.

<sup>(4)</sup> R. Coke, The Heart of the Middle East, London, 1925, P. 196=

أعد إحصاء النفوس من (الكتاب الستوي لبغداد) المعد من قبل السلطات البريطانية في 1920، كنان مجموع المسلمين (السنة)
 1.146.685 الشيعة 1.494.15 اليهود 87.488 النصارى 78.792 ويذلك يكون الجموع الكلي 284.282. انظر:

F.O. 371/1007/11232. Year 1910 by the British Consul General in Baghdad about the Jewish Community at Baghdad.

<sup>(5)</sup> F.O. 371/1007/11232. Year 1910 by the British Consul General in Baghdad about the Jewish Community at Baghdad.

أو من المسيحين منافستهم (1) أما السفير البريطاتي في الأستانة، الذي كمان كثير النشاط داخل أروقة مسلطات الدولة العثمانية فإنه عمل على السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين واستيطاتها، ووصفهم بأنهم قوم ذو نفرذ وقوة وثراء. ولأجل إغراء السلطان العثماني عبد الحميد المقاني، فقد أشار عليه أن اليهود يشكلون حاجزاً بشرياً في وجه نفوذ محمد على باشا (2) العلماء في سورية ويقة أجزاء بلاد الشام وحتى العراق (3. وبئا في توجهات السلول الاستعمارية العلماء أن كل سفير أوروي معتمد في الدولة العثمانية على كسب الأنصار وبسط الحماية على المساورية العراق المشابق في شؤون الدولة الحماية على المسابق المسابق المسابق في المواقبة (المهود والمسيحيين) والحصول على الامتيازات التي تؤهلهم التدخل في شؤون الدولة (التأكلة)، ومنها إعباد وطن لليهود رغم أنهم كانوا ينعمون بهدوء العيش في كل ولايات الدولة العثمانية. وهو ليس بعيداً عن مشروع يرمي إلى نقسيم عناكاتها وخيراتها، وتقويض حكم الإسلام فيها انتفاماً لسقوط القسطنطية (عاصمة الكنيسة الغرية) على يد القائد التركى (عمد الفاتم) قبل خسة قرون (5).

كانت نقاط قوة السياسة البريطانية داخل العراق تكمن في عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار - وهمي غطاء -لتواجد جواسيسها على أرض العراق منذ عام 1870 <sup>60</sup>. ولتعزيز تواجد بريطاني فعال، فقد عمدت الحكومة البريطانية إلى مد خطوط التلغراف من اسطنبول - إلى الفاو جنوب العراق - عبر بلاد فارس ليصل الخط إلى لندن عام (1866) أن و وكذلك في عمليات المسح لحركة البواخر والزوارق البريطانية في نهري دجلة والقرات أنه وهو ما أضاظ الألمان - اللبين

 <sup>(1)</sup> وفيق شاكر التشة، السلطان عبد الحديد الثاني وفلسطين (السلطان الذي خسر عرشه من أجمل فلسطين) بهيروت، 1970، ص
 120 – 121.

<sup>(2)</sup> عمد على باشا: ولد في مدينة (قوله) الساحلية في شمال اليونان 1769م، والده إيراهيم أضاكان رئيساً لخرس البلدة. تو في والديه وهو في عمر (14) سنة وكلفه عمة (توسون). كان عمد على قائداً للكتيبة الألبائية وعددها بحدود (300) جندي، واختاره المصريون ليكون والياً على مصر بعد إقصاءه المداليك بعد معركة القلعة 17 مايس / إيار 1805م. فكن من كسب معركة (الرشيد) ضد الحملة الإنكليزية عام 1807م. وفي عام 1832 جهز عمد علي باشا حلة بقيادة إنته إبراهيم باشا لاحتلال صورية وقكن منها في 29 قوز 1832. انظر: هاني خيرو أبو غضيب، الصدر السابق، ص 82.

<sup>(3)</sup> حسن صبري الخولي، سياسة الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في التصف الأول من القرن العشرين، القاهرة، دار للمارف، 1973، ص. 13 – 14.

<sup>(4)</sup> حصول الوزير القوض الأمريكي على بعض الامتيازات منها، حرية السفر لليهود إلى سوريا وفلسطين، وعلى ذلك أبرق (فاروق بك) السفير التركي في واشتطن إلى السلطان عبد الحميد بما يفيد عدم السماح بسفر اليهود إلى سورية وفلسطين، فاستغلها السلطان عبد الحميد للتنصل من الامتيازات التي قطعها سابقاً مع ستراوس مما أدى إلى تنوتر العلاقات بينهما عام 1899م. انظر: حسن علي حلاق، موقف الدولة العثمائية من الحركة الصهيونية، (1897 –1909م) ط2، بيروت، المدار الجامعية، 1990 من 157 – 182.

<sup>(5)</sup> عبد الرزاق الحسني تاريخ العراق السياسي الحديث، مصدر سابق، ص 43.

<sup>(6)</sup> لوريمر (ج، ج) دليل الخليج، القسم التاريخي، ج4، قطر، ص 377.

<sup>(7)</sup> لوريمر، المصدر نفسه، ص 377.

<sup>(8)</sup> اقترح وكيل القنصل العام البريطاني في بغداد بتاريخ 28 آب 1906 أن تقوم الحكومة الهندية بمسح لنهري دجلة والفرات، وأن المسح سيوفر معلومات عن العشائر المجاورة. انظر: F.O 371/344/2821. Year 1907.

دخلوا متأخرين بعد توحيدهم على يد (بسمارك) عام 1870 - الذين أرادوا اخترال الزمن لمصالحهم في ربط السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بمشروع سكة حديد - برلين - بغداد - الكويت عام 1902م واستثمار نفيط العراق على مساحة عشرين كيلو متراً على طول خط سكة الحديد الذي يقتضيها المشروع (أ). أما فرنسا وروسيا فقد بقيتا دون قيدرة سياسية وعسكرية فعالة كما هي الحال مع بريطانيا الماكرة، رغم أن الروس تميزوا بعلاقات وطيدة مع الشاه الإبراني مظفر الدين (1866 –1907م).

إن صيانة خط المواصلات البحري بين الهند (مستعمرة بريطانيا الغنية) وموانئ الكويت والبصرة وعبادان على الخليج هو جوهر التحرك البريطاني السياسي في الأستانة، وبات استثماره مدخلاً لكي يدوفر نقطة لعزل قوة الدول الاستعمارية المتافسة على نقط المتطقة (وخاصة محمية الكويت الذي وقع أميرها الشبخ مبارك على اتفاقية عام 1899م). أولاً، كما كانت (السياسة البريطانية) توفر الغطاء لحركة أسطولها البحري القوي لحماية مصالحها في بقع الإمبراطورية العثمانية قبل الحول العالم المثمانية قبل الحول العثمانية قبل الحول العثمانية قبل الحول التعلق المثمانية قبل الحول العالم المثمانية قبل الحول العالم التعلق المثمانية قبل الحول العالمة الأولى ثانياً.

ولغرض التسريع في استثمار بريطانيا لمشروعها السياسي والعسكري على مساحة أرض ولايات العرب العثمانية، فقد عمدت إلى:

أ. تطوير الحركة القومية التركية (تركيا الفتاتة) ألتي تاسست عام 1889م. كان ظاهرها يوحي إلى تميّز العنصر التركي على الآخرين، إلا أن رموزها كانوا من الطائفة اليهودية المعروفة (بالدوغة) (5 وعلى راسهم (إيمانوبل قارصوه) يهودي إسباني سكن في مدينة (سالونيك) و لأجل تأليب الناس على السلطان عبد الحميد – الذي عارض بقوة إعطاء وطن لليهود في فلسطين - وخلعه، فقد ظهر فرع منها سمي (جمعة الاتحاد والترقي) أن تحت رعاية المخفل الملسوني الإيطالي بهدف طرد السلطان عبد الحميد وإنهاء الحلافة الإسلامية، وتقسيم ممتلكات الدولة العثمانية (5) لعل درس أبناء هارون الرشيد - وزواجه من أعجميات - وخلاف أو لاده الأمين والمأمون على كرسي الخلافة لعل درس أبناء هارون الرشيد - وزواجه من أعجميات - وخلاف أو لاده الأمين والمأمون على كرسي الخلافة

(2) لم يكن من بين قادة حركة تركيا الفتاة أي قيادي من أصبل تركبي. فأثور باشبا هو إبين رجبل (بولندي) وجاويد (بهدوي) وطلعت باشا (بلغاري) من أصل غجري اعتق الإسلام ظاهراً. أما أحمد رضا فكان نصفة شركسياً والنصف الآخير غجرياً. وكان نسيم روسو، ونسيم مازلياح من اليهود انظر: حسان علي حلاق، المصدر السابق، ص 311.

(3) هم من اليهود الذين أعلنوا إسلامهم ظاهريا، أما باطنياً فإنهم بمارسون الطقوس اليهودية. ويعتمد أنهم من أتباع اليهودي (شبتاي زيفي) الذي ادعى أنه المسيح للتنظر عام (1666م) وقد كشفته السلطات العشابة واعنتى الإسلام وتصفهم صحيفة (التابيز اللتنبة) في (12) مايس/ إيار 1910 أنهم (اليهود المسترون)، فيما يصفهم العرب بائهم طائفة ماكرة متمصبة مجروة من المبادئ المخلفية، مزعجة متكتمة للغاية مع مقدرة تجارية ومالية كيرى بلغ عددهم في مدينة سالونيك (80,000) والدوغمة (20,000) من أصل عدد السكان البائغ (140,000) انظر: خيرية قاسمية، النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداء (1908 – 1918)

(4) هم نحية من متفقين أثراك وعسكريين غادروا تركيا إلى أوروبا الاستعمارية هرباً من غضب السلطان عبد الحميد الشاني. استفادت منهم دوائر المخابرات الأوروبية للإطاحة بالسلطان. انظر: مذكرات جعفر العسكري، تحقيق وتقديم نجدت فتحيي صفوت، لندن، دار السلام، 1988، ص 43.

<sup>(1)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 107.

<sup>(5)</sup> حسان على حلاق، المصدر السابق، ص 328.

في بغناد لم يستوعبه سلاطين الدولة العثمانية بعد مرور عشرة قرون ليكون على رأس الجيش ومناصب الدولـة الأخرى الحساسة قادة ومسؤولون من أصول أورويية شرقية ويهودية.

ب. اختيار قوة الدولة العثمانية عسكرياً مع دول البلقان قبل بده الحرب العالية الأولى، حيث تمكن الجيش البلغاري بقيادة الجنرال (ديمتريف) من إلحاق هزيمة منكرة ببالجيش العثماني في ما عرف (بحرب البلقان) (1912 – 1914م) (1)، حيث كشفت الحرب أن الإمبراطورية المسلمة التي بدأت قوية في القرن السادس عشر هي ليست من القوة في بداية القرن العشرين، وأن من يتحكم في مقدرات الدولة هي جمعية الاتحاد والترقي، التي ساهمت في اندحارها، ووصول القوات البلغارية للى أسوار الأستانة في أسابيع معدودة (2)، وباتت الدول الاستعمارية الأوروبية مستعدة لاقتسام ولا ياتها في عرب المشرق، وقد وصفها قيصر روسيا (نيقو لا) بالرجل المريض منذ منتصف القرن التاسع عشر (5).

لم يكن ضعف الإمبراطورية العثمانية بجال مفاجأة لدولة مثل بريطانيا وهي تلعب دوراً محورياً - من تحت الستار الحياناً كما هو الحال مع جمعية الاتحاد والترقي - أو علناً في معارضة ألمانيا لمد خطة سكة الحديد من أوروبيا إلى مواحل الحليج العربي، ليخرج اللورد (لكيرزون) - نائب للملك في الهند - أمام مجلس اللوردات عام 1911م وهو يتكلم عن أهمية العلاقات السياسية والتجارية مع محيات دول الحليج العربي ليقول إننا نعتبر تأسيس أي قاعدة بحرية أو ميناه من قبل أي دولة في خليج (فارس) عدواناً على المصالح البريطانية، ومن واجبنا أن نقاومة بكل ما لدينا من الوسائل أن التصريح الرسمي ليرزون إنما كان موجها إلى دولتي روسيا وألمانيا الطامعين في الوصول إلى مياه الحليج (أن التامن عشر يدرك مقاصد كيرزون بوضوح وقد ذهب بعيداً في رغبة بريطانيا بالقول من الحلط أن يظن أن مصالحنا السياسية تنحصر في الحليج، إنها ليست كذلك بل تمتد حتى تصل بغداد نصها "، وهي إشارة إلى معارضة المشروع الألماني الذي يجعل بغداد إحدى الحلمات التي يمر منها خط سكة الحديد إلى جنوب البلاد، وهي واحدة من الدوافع التي اهتمت بها بريطانيا قبل أن تثير العشائر العراقية على المختل التركى المسلم.

<sup>(1)</sup> جعفر العسكري، المصدر السابق، ص 44 –45.

<sup>(2)</sup> شكري محمود نديم، حرب العراق 1914 - 1918، ط5، بغداد، دار التضامن، 1963، ص 8.

<sup>(3)</sup> عبد الرزاق الحسني، المصدر السابق، ص 48.

<sup>(4)</sup> عبد الرزاق الحسني، المصدر نفسه، ص 38 - 39.

 <sup>(5)</sup> فيليب ويلارد آير لاند، العراق، دراسة في تطوره السياسي، كتاب يحث في نشوه الدولة العراقية وتقدمها، ترجمة جعفر الخياط،
 بيروت، منشورات دار الحنش، 1949، ص 18.

<sup>(6)</sup> عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، المصدر السابق، ص 43.

ج. كانت العشائر العراقية من عام 1908 وحتى اندلاع الحرب العالمية الأولى في حالة هيجان، فقد ثارت عشيرتان –
 تقطنان على جوار من نهر دجلة – هما بني لام والبو محمد في (العمارة) بسبب تلاعب الموظف العثماني
 بأراضيهم المزروعة، وكانت سبباً في قطع المواصلات النهرية وخطوط التلغراف التركية (1).

وفي شمال العراق (الموصل) - التي وصلتها أخبار صلح أولاد صيهود مع الموظفين الأتراك - فقد بادرت عشيرة (شمر) ليس عن رفضها دفع الضرائب المستحقة عليها، وإنما لإجبار المتاجرين عبر أراضيها على دفع الأموال، وكأنها خارج سلطة الوالي العثماني عام 1911م، كما ظهرت في عشائر الدليم التي أثقلت الضرائب كاهل عشائرها، لتقوم بالإغارة على القوافل في تحدو واضح لسلطة الأتراك.

أما في متعلقة الفرات الأوسط، التي كانت مسرحاً للتراع المستمر مع الأتراك أو بين العشائر المتنافسة (بسبب ملكية الأراضي وجباية الفسرائب)، فكان الأخطر في أحداثها، أن نزاعاً خطيراً نشب بين عشيرة (آل شبل) وعشيرة (الغزالات) الذي استمر من (1908 - 1911م)، وتوجها القائد التركي إلى قيام قوة تركية بقيادة (صكري بك) من هزيمة عشيرة آل شبل بالقوة العسكرية وتجريدها من أراضيها ومنحها إلى (حسن أغا) شيخ عشيرة بني زريج. إن مثل هذه الفتنة لا يمكن قبولها من عشيرة مصدر رزقها هو ما تحصلة من مورد، وخاصة الحنطة، وقادت إلى غارات منبادلة بين العشير تين حتى عام 1914م (أق

وفي متطقة الشامية (عافظة الديوانية حالياً) فقد نشب قتال بين عشيرتي الحميدات وآل فتلة عام 1912م بسبب نزاع على سقي الأراضي. وقادت القوات التركية إلى مساعدة عشيرة الحميدات، وأسر شيوخ آل فتلة (مزهر ومبدر الفرعون) وحسن الحاج سكر، إلا أنه بعد بضعة أشهر استعاد عبد الواحد الحاج سكر (أحمد شيوخ آل فتلة) أراضيه. وعند نشوب الحرب العالمية الأولى، أطلقت القوات التركية سراح كل شيوخ آل فتله نظير وقوفهم معها في الحرب<sup>(4)</sup>. كانت علاقة البريطانين مع شيوخ العشائر في ولاية البصرة هي الأكثر تاثيراً، نظراً لقرب الولاية من أراضي العشائر المرزوعة، ونفوذهم المتزايد عن طريق شيخي المحمرة والكويت

<sup>(1)</sup> عددت السلطة التركية إلى تمريد غضبان شيخ مشابخ بني لام من مقاطعته في كميت (العمارة) حين انتهى إنجاره عام 1908 فمنحت الرضة إلى شخص آخر منافس لة. أما أبناه شيخ عشيرة البو عمد الشيخ (صيهود) فقد ورثوا عند وفاة والمدهم عام 1908 ويناً للدولة قدرة (25000) ليرة تركية، وعند تلكوهم في الدفع ، فسخت الدولة عقدها ومنحته إلى أضرين، بما أشار أولاد صيهود فاوجدوا مشاكل للأتراك حتى أرسلت حملة عام 1911 الإخضاعهم، ولكنهم أجبروا على عقد صملح مع كريم الصيهود وإنصافه من مظلت.

انظر: F. O. 371/1002/4234, Confidential, Turkey, Annual report, 1909:

<sup>(2)</sup> F. O 371/1249/30040, Confidential, No. 1 Mr. Marling to Sir Edward Grey, Constantinople, dated July 26, 1911.

<sup>(3)</sup> F. O. 371/1490/26070, Confidential, Summary of events in Turkish Iraq for the months of March and April 1912.

وكذلك. الياسري، البطولة في ثورة العشرين، النجف، 1967، ص 39 - 43. (4) الياسري، المصدر السابق، ص 46.

اللذان احفظا بصلات مع شيوخ عشار بني لام والبو محمد وعشاتر المتفاد (1). إن استثمار التراعات بمن العشائر الغاضبة والحكومة لم يكن بعيداً عن عيون رجال المخابرات البريطانية وتسجيل أحداثها بدقة متناهية حتى يجن الوقت المناسب، وكان ما مسجلته أن شيخ للتخك (صعلون بإشا) أصبح محمياً من الآتراك، وأن الملاكين من العشائر الأخرى قد فقدوا أراضيهم عام 1911م عما أجبرهم على تقديم شكوى إلى الوالي المنزي تقول: غمن رؤساء القبائل الواقعة بين مديني الدراجي والحسينات لمساقة عشرين مساعة مسير على التركي تقول: غمن رؤساء القبائل الواقعة بين مديني الدراجي والحسينات لمساقة عشرين مساعة مسير على خيف الغرات أننا عرب ومزارعون، وغيل (2000) بيناً على الآقل. وإننا رعايا عثمانيون، ولكن من أصبحنا عبيداً. إن رقابنا وأرواحنا وعتلكاتنا وعوائلنا ومواشينا قد وضع الشيخ صعدون بدء عليها بلا جرم أو أصبحنا عبيداً. إن رقابنا وأرواحنا وعتلكاتنا وعوائلنا ومواشينا قد وضع الشيخ صعدون بدء عليها بلا جرم أو منه ارتكبناه ... إن سعدون وابئ عجمي تسلموا منا وبدعم من الحكومة، كل ما يترتب علينا دفعة للحكومة على كل هذا الطغيان خوفاً من سلطة الحكومة، لأنه ما أن يظهر فينا زعيم حتى يبادر سعدون لقتله (2) ولعل من حسن طالع العشائر المتنفقة أنها جاءت في وقت كان فيه الفوذ البريطاني في ذورته مع العشائر التصددة على سلطات الدولة العثمانية المنهكة، وأن المصلحة تقشضي سجن سعدون باشا الإرضاء بقية زعماء على سلطات الدولة العثمانية المنهكة، وأن المصلحة تقشضي سجن سعدون باشا الإرضاء بقية زعماء العشائر (3).

د. كان الألمان متلهفين لاستثمار حقول نقط العراق منذ عام 1871م، حين زار خبراء ألمان ولايتي الموسل وبغداد. وفي عام 1901 زارت بعثة ألمانية أخرى العراق، فوجدت أن المتطقة عبارة عن نجيرة من النقط أله وقادت كل من شبركة الفط الإنكليزية ـ الإيرانية (وهي شركة بريطانية) وشركة نقط (شل) الهولتدية، وشركة الاميرال (كوليي جستر) الأمريكية في منافسة للحصول على امتيازات الفط من الدولة العثمانية، وهو ما مكتهم بعد هزيمة الأتراك في حرب البلقان (<sup>52</sup>). حين تمكن الإمبراطور الألماني وليم الثاني خلال زيارته إلى اسطنبول عام 1913 أن يكون من ضمن أعضاء الوفد المرافق بعض العلماء الذين يشتغلون بالحفريات والتنقيب عن الآثار في الموصل (قاماً كما فعلة الإنكليز سابقاً)، وما زال الإمبراطور ضيفاً على اسطنبول، تلقى السلطان عبد الحميد تقريراً من (صلاح الدين أفندي) أحد وزرائه يقول: أن البعثة الألمانية فعلت ما فعلة الإنكليز (تقب وتفتح الآبار) (<sup>60</sup>). شعر السلطان بالخداع، ويذكر هو لو كان الإمبراطور الألماني قد جاء في اقتراح البحث عن النقط لأعطيته للواقفة على أساس شروط، أما أن يكون الأمر إرسال جواسيس يبحثون عن النقط تجبة التنقيب عن الآثار القديمة، فهذا لا أقبلة وهو ما دفعة إلى

<sup>(1)</sup> F. O. 371/2135/29829, Confidential, Summary of Events in Turkish Iraq during April, 1914

<sup>(2)</sup> F. O. 371/1002/4234, Confidential, "Turkey, annual Report, 1909, From Sir G Lowther to Sir Grey, dated on January 31, 1910.

<sup>(3)</sup> غسان عطية، المصدر السابق، ص 59.

<sup>(4)</sup> غسان عطية، المصدر السابق، ص 107.

<sup>(5)</sup> حكمت سامي سليمان، قصة النفط في العراق، ط2، القدس، 1957، ص 29.

<sup>(6)</sup> رفيق شاكر التشة، المصدر السابق، ص 136.

اللجوء إلى اليابان للبحث والتقيب عن (1). ذون أي من الدول الأوروبية الاستعمارية. ويجد الباحث أن الموقف التركي لم يأخذ بعداً سياسياً أو إسلامياً مناصراً لقضية العرب (فلسطين) منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. ولعل عجز العرب في الدفاع عن القدس كعاصمة لدولة فلسطينية (منشودة) قادت إلى مماحكة إعلامية بين مسؤولي (دولة إسرائيل) ودولة رئيس الوزراء التركي (رجب طيب أردفان) زعيم حزب العدالة والتنبية عام 2010 على خطية المجازر الصهيونية ضد شعب مدية (غزة) نهاية عام 2000م. رغم تضير البعض من المتبعين للسياسة التركية بأنها تهدف إلى تحقيق مصالح اقتصادية ودوال العرب الضعيفة بعد زوال حكم صدام حسين.

كان الانقلاب الذي قادته جمعية الاتحاد والترقي ضد السلطان عبد الحميد الثاني عام 1908 قد عزز من الطابع العتصري في تبني الطورانية <sup>22</sup>، وتتريك العناصر غير التركية كما تبنت الاتجاه الماسوني الـداعي إلى تنشيط عمـل المجموعات غير المسلحة وبخاصة اليهود.

هـ عمدت بريطانيا إلى ازدهار الماسونية (أقبل الحرب العالمية الأولى لتضوم بدورها في إنشاء دولة إسرائيل، واستمرت بنشاطها في العراق حتى قيام انقلاب (14) تموز \$1958فك. ولعل هناك جمهور واسع رما يجهل تطور الماسونية في العراق، والحقيقة أن المحافظ الماسوني الذي تأسس عام العراق، والحقيقة أن المحافظ الماسوني الذي تأسس عام 1839ه (أق. فيما احتفلت جريدة الأوقات العراقية في عام 1926 عبر مقال كتب باللغة الإنكليزية بعنوان مسيلك رحمة أناجيلهم. إنه المنسوني المدينة من فضح ما كتبوا في أناجيلهم. إنه المنسونية التي انتشرت وصار لها نفوذ في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، اعبرتها المانيا (الفتارية) أنها حركة تعصل لحندة المسالح البريطانية، أما روسيا (الشيوعية) فقد حددت مفهوماً لها عندما وصفتها بالبرجوازية (أق. ويظهر من الدودين استعماريين طامعتين بثروات الدولة العثمانية، أن الحلاقات السياسية والتنافس الاقتصادي بين الدول حال دون

<sup>(1)</sup> صبري جريس، تاريخ الصهيونية. 1862 –1917، ج1، بيروت، مركز الأبحاث لمنظمة التحرير الفلسطينية، 1981، ص 245.

<sup>(2)</sup> الطوارنية: يطلق اسم طوران على الإقليمين توركستان وتتارستان في آسيا الوسطى ـ داب الأثراك على اعتبار طوران موطهم الذي ولدوا وترعرعوا في. يرى المتطرفون منهم أنهم (ترك) أولاً ومسلمون ثانياً شمارهم عدم التدين وإهمال الجامعة الإسلامية وقولهم (نحن أتراك فكعبتنا طوران) وهو ما سبب إلى اصطفامهم بالقومية العربية والقوصية الكردية. انظر: أحمد نوري النجيمي، أثر الأقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمانية 1991، ص 103 – 112.

<sup>(3)</sup> الأسونية: ماتنوذة من لفظة (ماسون) التي تعني البناء أو المعمار وأضيف إليها كلمة أخرى (قري) Free (أي حر) ومن هنا جاء اسم الماسونية في أوساط العاصة إذ هم يسمون الشخص الماسوني (فرمسوني) وقد يلفظ البعض (فرمسوني). الماسونيون يرجعون أصل الماسونية إلى نقابة البنائين الذين بنوا (هيكل سليمان) في عام (1012 ق.م) وفي عام 1717 انتقلت الجمعية الماسونية التي تتينى اهدافاً جديدة تختلف عن البداية. انتشرت في معظم المدن البريطانية قبل انتشارها في القارة الأوروبية، وجاءت مبادئها الثلاثة الشهورة (الحرية، الإخماء، المساواة). ورد في الدستور الدني وضعة (جبيس اندرسن) للماسونية الحديث عام 1723 قولة أن الماسونية القديمة كانت تلزم أعضاءها على اعتاق دين البلد الذي تعمل به. أما الآن فقيد القوا على اعتاق ذلك الدين الذي يغض عليه جيع الناس. انظر: علي الوردي، ج3 مصدر سابق، ص 368 - 377.

<sup>(4)</sup> Pick and Kinght (pocket History of free Masony, London, 1963, P. 214).

<sup>(5)</sup> جريدة البلاد البغدادية في عددها الصادر في 12 كانون الأول 1925.

<sup>(6)</sup> أبو صادق (الماسونية بلا قناع)، بغداد، 1968، ص 192 – 222.

انتشارها في كل قارة أوروبا. ولعل بريطانيا (الدولة الأم) قد أرادتها لخدمة مصالحها في المنطقة العربية (عبر رموز و شخصيات سياسية) كما ظهر من خلال محاكمة بعض رموز العهد الملكي ومنهم الدكتور محمد فاضل الجمالي (وزير خارجية العراق) (الذي وقع معاهدة بورتسموث عام 1948، ورئيس وزراء العراق عام 1953. وكمان ما أثار الجمهور العراقي أثناء محاكمته أن الجمالي ينتمي إلى المخفل الماسوني (وكان الناس يجهلون اسمها وأهدافها)، وكانت المقارقة أن المحكمة التي حكمت عليه بالإعدام قد أثارت حفيظة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، وقد عملوا ما بوسعهم إلى إنقاذه، وقد تحقق لهم ذلك، وفهم الناس أهدافها دون أن يقرأوا عنها كتاباً (ال

كانت خاتمة المطاف في كشف النفوذ (اليهودي) في حركة الانقلاب ضد السلطان عبد الحميد الشاتي - الذي وقفت وراءه بريطانيا وفرنسا وروسيا هو أن الرجال الأربعة الذين انتدبوا لإبلاغ السلطان قرار خلمه من الحكم ليس فيهم واحد من أصل تركي، وباستثناء قائدهم الجنرال أسعد كان الباقون من اليهود واليونسان، والأرمىن وكلمهم متضفون في جمية الاتحاد والترقي<sup>(2)</sup>. لتبدأ بعدها الصفحة العسكرية لاحتلال ولايات الدولة العثمانية.

<sup>(1)</sup> يذكر الدكتور علي الوردي في كتابه تحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج3. أنه يحفظ بقائمة أسماء المنتمين في العراق للحركة الماسونية، وأن جريفة العرب البغدادية الصادرة في 29 آب 1964 قد نشرت خبراً بناماً علمى مصادر خاصة أن عدد المحافظ الماسونية في ذلك العام بلغ (18) عضلاً وأن (3 –4) منها في ولاية البصرة.

 <sup>(2)</sup> جون هاسلب، السلطان الأحمر (عبد الحميد) ترجمة فيليب عطا لله بيروت، دار الروائع الجديدة، 1974، ص 329.
 ح ک ج

#### الفصل الثاني الحرب بين الإمبراطورية العثمانية وبريطانيا وتحديد مستقبل العراق 1914 --1933م

المبحث الأول: طرد القوات التركية من ولايات البصرة، بغداد، الموصل 1914 – 1918. المبحث الثاني: مداولات الساسة البريطانيين لتقريبر مستقبل العراق 1918 – 1921م. المبحث الثالث: إدارة الملك فيصل الأول لعكم العراق 1921 – 1933م

#### المبحث الأول

#### طرد القوات التركية من ولايات البصرة، بغداد، الموصل 1914 - 1918م

شكلت مسألة جمع المعلومات وإعداد الخطط اللازمة لاحتلال البصرة (على رأس الخليج العربي) مسؤولية مشتركة بين الحكومة البريطانية وحكومة الهند. فقد عهد بالبصرة إلى حكومة الهند، في حين ترك أمر والايمي بغداد والموصل إلى حكومة لندن (1).

في أوروبا، كان التوتر السياسي قد بلغ ذروته في عام 1914م، حيث انقسمت إلى معسكرين، الأول (المانيا، النمسا، إيطاليا) وتوازره الإمبراطورية العثمانية وبلغاريا، فيما كان الثاني تمثلة فرنسا، روسيا وبريطانيا<sup>(2)</sup>. وياغتيال ولي عهد النمسا الارشيدوق (فرانسوا فردنان) على يد طالب صريح اندلعت الحرب العالمية الأولى في الشامن والعشرين من شهر تحوز (أولاً). أعلنت الدولة العثمانية الفير العام أنه، فيما حاولت لندن عبر صفيرها في اسطنبول التدخل لمنعها من دخول الحرب (ليس خوفاً عليها) وإنما تخشيها من التفاف العالم الإسلامي حوفا باعتبار السلطان العثماني هو من يمثل السلطة الدينية والسياسية لكل الولايات العربية والإسلامية (<sup>3)</sup>.

#### احتلال ولاية البصرة وأنهارها الملاحية

بنيت مدينة البصرة في السنة 14 هـ عام 634م على ساحل الخليج العربي، حين كلف الخليفة عمر بـن الخطاب عتبة بن غزوان لبنائها كأحد الثغور (الحصن) لاستراحة جند الجيش العربي القادم من حزيرة العرب لتحرير العراق مـن السيطرة الفارسية. أما مدينة الكوفة مركز خلافة الإمام علي أبي طالب عام 655م، فقد بنيت بعد مرور سنة أشهر من بناء سبعة دساكر (أي القرى الصغيرة) على أرض مدينة البصرة، لكي تخدم مسار ومهمة الجيش العربي في حركاته القبلة.

وخلال حكم الدولة العثمانية، اعتبرت ولاية البصرة إحدى ولايات الامبرطورية الجنوبية. وقد حددت مساحها الإدارية من أعالي منطقة على الغربي شمالاً حيث تبدأ ولاية بغداد حتى لواء الإحساء (السعودية) وإمارة (قطر) جنوباً. ومن لواء المتخك غرباً إلى الحفاجية (سوسنكرد) في إيران شرقاً، وتشير خريطة مرققة أخلت من أرشيف الدولة العثمانية إلى البحرين (علكة البحرين) حالياً الحزيطة وقم (3).

(2) على الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج4، من سنة 1914 -1918، لبنان 2005، ص 14 -15.

<sup>(1)</sup> Moberly, the Campaign in Mesopotamia, Vol. 1, 1920, pp. 69-70.

<sup>(3)</sup> على الوردي، المصدر نفسة، ص 15. وكذلك هاني خيرو أبو غضيب، للصدر السابق، ص 89.

<sup>(4)</sup> يطلق على الفير باللغة التركية (سفر برلك). ويقول الباحث التركي المحروف الدكتور أحمد ايمن في كتابه (تركيا في الحبرب العلقية) أن حالة الفير العام ضربت الحياة التجارية في البلاد، وصارت دوائر الإعاشة العسكرية تضع يندها على حيوانات الملسط Ahmad Amin (Turkey in the war)
القل والكثير من المواد التي اعتبرتها الازمة للجيش باسم (التكاليف الحربية)
New Haven, 1930, P. 109 — 110

<sup>(5)</sup> هنري موزغتو، مذكرات سفير أمريكا في الأستانة، ترجمة فيؤاد صروف، القاهرة، 1923، ص24 –25.

الخريطة رقم (3) حدود ولاية البصرة في العهد العثماني

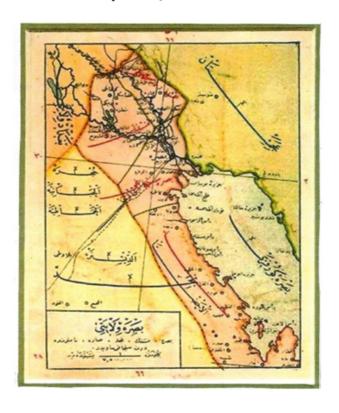

صار للأسطول البحري البريطاني القوي القدرة على نقل القوات العسكرية من المستحمرات البريطانية وخاصة الهند إلى مناطق النزاع وقد مهدت بريطانيا له ومنذ فترة طويلة لأن يكون موقع مركز التلغراف البريطانية في نقطة الفاو (علمي مساحل الخليج العربي مباشرة) على مقربة من الحامية العثمانية المؤلفة من فوج حدود وبطارية مدفعية (من أربعة مدافع) لمراقبة تحركات الجنود العثمانيين واستعدادهم للحرب. وتبين لبريطانيا لاحقاً أن هيئة الأركان العامة التركية في اسطنبول قد ضاعت عليها استعدادات البحرية البريطانية في الخليج العربي وفي مياه شط العرب (1)

كان الإدراك الأولي لذى حكومة المند هو إرسال مائة من المجندين المتود من حامية بوشهر (الإيرانية حالياً) لحماية مواقع النفط في عبادان، إلا أنهم عادوا واعتبروا الملاحة في شط العرب ذات خطورة قد لا تعجل الصدام مع الأتراك<sup>22</sup>. وفي شهر أيلول 1914 وجدت حكومة الهند القيام بمظاهرة قوة في رأس الخليج العربي، والحجيج الرئيسية لذلك هي: أولاً، الحوف من قيام تركيا وبدعم من المائيا من إعلان (الجهاد) وهو ما يؤدي على إشعال ثورة مسلمة مسلحة تقود بالمحصلة إلى تمرد في إيران وأفغانستان والهندا<sup>33</sup> (درة التاج البريطاني)، وثانياً أن طول فترة الانتظار البريطاني في المخليج العربي، قد يوفر الفرصة لألمانيا وروسيا للتعاون مع تركيا وتوحيد شيوخ الجزيرة العربية لإعلان الشورة ضد بريطانياً. كانت الحطة التي أوادتها حكومة الهند إنزال فوج خنطط قرب مدينة المخمرة لغرض ظاهري هو حماية أنابيب المصافقة على مسافة (1912) كيلو متراً في الأراضي الإيرانية أن توجهت قوة من الهند إلى منطقة الخليج في الشائي من تشرين الأول 1914، وكانت وجهتها إلى عبادان، ثم غير المكان لتكون في البحرين (في الخبري) بهدف تحقيق:

أ. حماية منشآت النفط في عبادان.
 ب. توفير غطاء لإنزال التعزيزات العسكرية كلما دعت الحاجة لذلك.

ج. إشعار الحكام العرب في (الكويت، المحمرة، والبحرين) وعشيرة آل سعود في الجزيرة العربية بأن بريطانيا عازمة على حمايتهم ضد تركيا<sup>60</sup>. أعلنت بريطانيا الحرب على تركيا رسمياً في الحامس من تشرين الشاتي 1914<sup>70</sup>، ونزلت قوتها في اليوم التالي في الفاو بنجاح بعد مقاومة تركية ضعيفة. ويذكر رئيس أركبان الإمبراطورية البريطانية الجنرال (وليم رويرتسون)، أن ما تحقق في الفاو تبعه احتلال ولاية البصرة في الثاني والعشرين مـن

<sup>(1)</sup> شكري محمود نديم، العراق في عهد السيطرة العثمانية 1908 –1914، عمان، دار دجلة للنشر والتوزيع، 2008 ص 16.(2) غسان العطية، مصدر سابق، ص 168.

<sup>(3)</sup> W. Churchill, The Campaign in Mesopotamia, 1911 – 1918. London. 1964, abridge edition, pp. 102 – 103.

<sup>(4)</sup> Moberly, op. cit, pp. 80 – 87.

<sup>(5)</sup> W. Robertson, Soldiers and Statesman, 1914 – 1918, London 1962, Vol. II, PP 23 – 24.

 <sup>(6)</sup> كان تبديل عبادان بالبحرين لنزول القوة أثرها على شيوخ العرب، حيث ما أن عرفوا بها، حتى التفوا وطلبوا مساعدة بريطانها،
 انظ :

F. O. 371/2143/56422, Telegram from the Secretary of State of Mdia office to the viceroy, dated 5th October, 1914.

<sup>(7)</sup> أعلنت روسيا الحوب ضد تركيا في الثاني من تشرين الثاني 1914 بحجة قصف الموانى الروسية على البحر الأسود. وتبعتها فرنسا في المخاص من نفس الشهر. انظر: عبد الرزاق الحديني، تاريخ العراق السياسي الحديث، المصدر السابق ص 54.

تشرين الثاني، وكذلك القرنة (ملتفي نهري دجلة والفرات) في التاسع من كانون الأول 1914، وآخرها هزيمة القوات التركية في معركة الشعبيه في نيسان 1915م (أ)، ويستطره أنه لم يكن لدى الحكومة البريطانية و لا حكومة الهند خططاً طويلة لاستخدام قوات الحملة بقيادة العميد ديلاسين (W.S.Delimen) فيما وراه البصرة <sup>25</sup>. وبذلك يكون الخط المار من بين عبادان، البصرة، الكويت في مأمن من تدخل القوات التركية للتأثير على خط مرور الفط، وسلامة وصول قطع الأصطول البحري البريطاني بحرية كافية، كما أضافت الحملة ضماناً إضافياً لبقاء أصدقاء بريطانيا من شيوخ المحمرة والكويت وأنهت مشروع مدخط سكة حديد برلين بغداد الخليج والأهم في نهاية معركة الشعبية عام 1915 أن علماء الدين الشيعة (الذين يتبعهم للكرين من أبناء العراق) أصبح لهم كلمة في الجهاد وفلسفته كما هي للسكرتير السياسي في وزارة الهند (ارثر هرتزل) ونظرية لمستخبل بلاد ما بين النهرين (<sup>3</sup>).

#### أ. مذكرة أرثر هرتزل 14 آذار 1915م

ذكر هرتزل في مذكرته للخارجية البريطانية أن ولايات البصرة، بغداد الموصل (دون قسم من كردستان في شمال شرق ولاية الموصل) تؤقف وحدة جغرافية وعرقية، وأن اقتطاع أي جزء من أراضي الإمبراطورية العثمانية له مبرر أخلاقي وسياسي يقوم أساسه على تطوير الأراضي (الري) وإعادة التنظيم الإداري التي أهملها العثمانيون منذ زمن طويل (أق). ولعل ما توصل إليه في مذكرته، أن من يسيطر على ولاية بغداد يسيطر على التجازة مع إيران، ومن يسيطر على شط العرب يجب أن يسيطر على مشاريع الري شماله، وأن الدولة التي تسيطر على البحر وبيدها البصرة والإسكندرية في (مصر) يكون لديها خطان مستقلان لتطوير التجارة وإخضاع الولايات العثمانية الكاتة على البحر المتوسط والخليج (أك. ويجد أرثر هرتزل البريطاني الذي عاش وسط البؤساء من الهنود وهو يتحول في أحياتهم الفقيرة أن مبررة الأخلاقي هو في سيطرة بريطانيا على الجاري العليا لتهري دجلة والقرات وامتداده حتى محافظة الرقة (في سورية) لأجبل هجرة الهنود

<sup>(1)</sup> كانت توجيهات حكومة الهند لقيادة الحملة البريطانية بقيادة العميد (ديلامين) التوجه بمصورة عمودية إلى القرنة بغية حرمان الأتراك من السيطرة على أي نقطة من أجزاء شط العرب ونهر الكارون يمكن أن يوثر على زوارقهم البحرية. وفي منطقة الشعيه، كان القائد التركي (سليمان بك) يجمع حولة أبناء = «العشائر العراقية (عربية، تركمانية، وكردية) تحت قيادة رجل الدين النجفي محمد سعيد الحبوبي لمقائلة القوات البريطانية (باعتبارهم كفار) إلا أتهم أعفقوا في رد القرة البريطانية وانتهمت باتحار القائد التركي. انظر: ديوان الحبوبي، وزارة الثقائة والإعلام الكويت، مطابع دار الرسائة، 1980، ص 15.

<sup>(2)</sup> W. Robertson, op. cit, p. 41.

<sup>(3)</sup> Moberly, the Campaign in Mesopotamia, op. cit pp. 139-140.

<sup>(4)</sup> F. O 371/2144/85892

المسلمين (من البنجاب والسند) لتطوير الزراعة، وهي مكافأة ملموسة للهنود على ما قدموهُ من خدمات للمجهود الحربي البريطاني، دون الهجرة إلى مستعمرات (الرجل الأبيض)(1).

إن كسب الزيد من الأراضي على ضفاف نهري دجلة والفرات قد شجع القوة البريطانية في البصرة لأن تتشدم باتجاه العمارة على (نهر دجلة) واحتلالها في الثالث والعشرين من حزيران ومدينة الناصرية على (نهر الفرات) في الخامس والعشرين من قوز 2015. وظهر أن ما أنجزته القيادة العسكرية البريطانية عبارة عن خط دفاعي على شكل مثلث معكوس قاعدته القرنة شمال البصرة وطرفيه الشرقي عربستان والغربي ميناه الكويت دون تأثير محتمل ألماتي تركي على خط الملاحة البحري البريطاني بين قتاة السويس والهند. وقد عبرت عنه الأنسة غير ترود بيل (السكرتيرة الشرقية للمندوب السامي البريطاني برمي كوكس) أن إكمال السيطرة على ذلك الجزء الحيوي من بلاد العرب العثمانية ينبغي أن يصبح في عداد أخبار السلم وليس أخبار الحرب (أ.

إن هدف بريطانيا من تجزة الإمبراطورية العثمائية المسلمة سيكون ضمن حدود مرسومة تصل إلى جوار الكويت جنوباً ومدينة عانة أو هيت في الغرب، وخط الحدود الإيراني -التركي في المحمرة إلى نقط (خانة) في الشرق. أما الحدود الشمالية، فهي من نقطة قرب نقط (خانة) ليسير مع تلال جبل حرين إلى الفتحة، ثم في خط مستقيم عبر الجزيرة إلى نقطة في جهة الغرب بما في ذلك ولاية الموصل<sup>33</sup>. وافق الجنرال أنموند بارو (السكرتير العسكري) في وزارة الهند على حدود المنطقة التي توضع تحت السيطرة الريطانية، لكنه عارض ضم المنطقة باكملها خشية من استعداء العرب، ويشاء الأتراك كاعداء دائمين بعد الحرب، فضلاً من شكوك المسلمين الهنود. وعلى هذا التقييم استند نائب الملك في الهند في رسالته (السرية للغاية والشخصية) في الخامس عشر من آذار 1915، أن ولاية البصرة وتوابعها يجب أن تبقى تحت الحكم البريطاني بصورة دائمية أما بغناد، فيجب أن تتنازل تركيا عنها لنكون عمية بريطانية - شأنها شأن الكويت والمحمرة - ذات البريطاني في العامرة المسكري كما اعتقد بها نائب الملك أم تجد لما أذنا صاغية في تفكير اللورد كتشنر (المندوب السياسي والتجاري في البصرة في ظل السياسي والتجاري في البصرة في ظل وجود حكومة غير صديقة في بغداد<sup>60</sup>. يين رؤيه بوضوح إذا في الخلاد ما بين النهرين باكملها فسياخدها الروس دون

<sup>(1)</sup> الرجل الأبيض: وصف وضعة السامة البريطانيون لبلادهم باعتبارهم يتميزون بيباض بشرتهم وعيونهم الزرقاء على عكس أجناس قارتي آسيا وأقريقيا. وظهر لاحقاً للبذا الإنكليزي القاتل عب، (الرجل الأبيض)، أي أن على الرجل الأوروبي واجب أن يعلم ويثقف وينظم حياة الشعوب الأخرى.

<sup>(2)</sup> إير لاند، المصدر السابق، ص 5.

<sup>(3)</sup> المس بيل، فصول من تاريخ العراق الحديث، ترجمة جعفر الخياط، بيروت 1976، ص 10.

<sup>(4)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 175

<sup>(5)</sup> تصور نائب اللك كحل مؤقت بأن يتألف جلس من العلماء السة والشيعة لإدارة بغداد حالماً تكون تحت الاحتلال البريطاني، وتحدد نائب الملك حدود عمية بغداد لأن تكون عند نقطة شمال سامراء. انظر: مذكرة الجنرال بارو للدفاع عن بلاد الرافدين، رسالة وزارة الهند المرقصة (37/ 126)، ويرقية الملك إلى وزير الهند في 15 آذار 1915.

<sup>(6)</sup> مذكرة الجنرال بارو، المصدر نفسه.

شك إن عاجلاً أم آجلاً ألى وعواقبها، أنها تمكن الروس من السيطرة على جزء من الخليج العربي وهو طموح القياصرة الروس منذ منتصف القرن الثامن عشر أن ورأى كتشنر أن من الممكن لبريطانيا أن تغض النظر عن حكومة ضميفة في بغداد والبصرة ولكن إذا تجزأت الإمبراطورية العثمانية كلياً أو جزئياً فلا مكان لدولة أخرى في السيطرة على بلاد ما بمين النهرين غير بريطانيا أن

إن السيطرة على بلاد ما بين النهرين سيودي إلى صيانة مصالح النفط البريطانية في إيران وأرض العراق البرية المنتذة من الغرب والشمال نحو الخليج 4. وكان رأي قيادة القوة البحرية في مذكرتها السرية إلى لجنة الدفاع الإمبراطوري في 17 آذار 1915 \_ صريحاً بالقول أن من حقناً ومن واجبنا أن نحرص وقد ضحينا بالكثير من أجل سلام العالم أن نحصل على تعويض <sup>63</sup> وبلاد الرافدين هي التي ستكون الكتر للكمّل لدرة التاج البريطانية في يرقيته لناتب الملك للورخة في التالت عودة لما كتبة برسي كوكس الفساط السياسي الأقدم مع قوات الحملة البريطانية في يرقيته لناتب الملك للورخة في التالت والعشرين من تشرين التاني 1914، والتي اقترح فيها الزحف نحو بغداد للاستفادة من ثروتها المأمولة، هي ما شجعت العديد من المقيمين البريطانيين في العراق إلى حث العقيد (سي. أي. بيت) عضو مجلس العصوم إلى احتلال بغداد، وإلى ضم العراق أو على الأقل جزء من 60. ولكن ذلك يتوقف على معرفة رأي رجال الدين (في النجف وكربلاء) والعشائز ضما امتدادة على امتاد مسار نهر دجلة، وأن بغداد لا زالت على مسافة (400) كم، من مرمى القوات البريطانية.

#### ب. موقف المرجعية الشيعية ورجال العشائر من الحرب عام ١٩١٥ – ١٩١٥م

لم تتقدم القوات البريطانية على عور نهر القرات بعد احتلال مدينة الناصرية في الخدامس والعسترين مـن تمـوز 1915. باستثناء قوة نهرية صغيرة بغية السيطرة على مدينة السماوة في تشرين الأول 1915م<sup>. ()</sup>.

فسر رجال العشائر خسارة معركة الشعبية (ألتي مني بها الجيش التركي أمام خصمه البريطاني عام 1915، إنحا يعود إلى عدم استعداد العشائر العراقية، بل بسبب ضعفهم العسكري ومسوء إدارة الجيش التركي، أسا رجال الدين

<sup>(1)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 177.

 <sup>(2)</sup> مصطفى عبد القادر النجار، أضواء على سياسة الاتحاد السوفيي وروسيا القيصرية في الخليج العربي والجزيرة العربية، عسان،
 دار زهران للنشر والتوزيع، 2002، ص 37.

<sup>(3)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 177.

<sup>(4)</sup> Cab. 42/2 N. 10, Secret, Committee of Imperial Defence, Memorandum by Lord Kitch Enar, 2 white hall Gardens, S. W, March 16, 1915.

<sup>(5)</sup> Ibid, March 17, 1915.

<sup>(6)</sup> F. O. 371/2482/19342. Letter from C.E Yate to Sir Edward Grey, February 16, 1915.

<sup>(7)</sup> J. F. Tennat, in the clouds Above Baghdad, London, 1920, P. 180.

<sup>(8)</sup> حدثت معركة الشعية بين (12 – 14) نيسان 1915. شاركت رجال العشائر من العرب والأكراد والتركسان في صف القوات التركية ضد القوات البريطانية الكافرة، وكان عددهم يصل ما بين (11000 – 18000) مقاتل، فيما كانت القوات التركية - 64.

المجتهدين في النجف وكربلاء الذين أصدروا فتوى الجهاد ضد الغازي الكافر، فكانت فلسفتها أنها مقتصرة على الدفاع عن الأماكن الشيعية المقدسة (أ، وهي فلسفة اجتهادية لا تبعتد عن فتاوى رجال الدين المسلمين في الهند إبان استعمارها، ونفوذ عوائل متعاونة مع المجتل البريطاني مثل العائلة القاديانية (2 لإجهاض مبدأ الجهاد.

تنظهر العلاقة بين رموز العلماء الجنهدين في النجف وكربلاء ويريطانيا قبل الحرب وخلاها وقد ساهمت في التعلق والسياسي للمجتهدين تجاه الغازي الجديد للبلاد. حيث خصص وقف (غازي الدين حيدر راجا أودي) مبلغ منوي يقرب من (121,000) ووية هندية إلى مجتهدي الشيعة في كربلاء والنجف منذ عام 1849، وكان الشرط أن يوزع الملغ بالنساوي بين (عشرين) مجتهداً نصفهم في النجف والنصف الآخو في كربلاء، ويستمر ذلك مدى الحياة أقلاق الأماكن الشيعية القدصة يعكس القرب الجغرافي: فكلما كانت هذه الأماكن قرية جغرافياً كلما كان الفوذ الشيعي أقوى الأماكن الشيعة القدات والمنطقة الفرات الأوسطة الذي يتمتع به المجتهدون في وسلطة الحكومة أضعف، ونفوذ المجتهدين أكبراف). وهذا العامل يفسر إلى حدما الفوذ الواسع الذي يتمتع به المجتهدون في منطقة الفرات الأوسطة إن الملفب الشيعي حين استوطن أولاً، لكت غير مذهبه وإذا ما أخذنا الدفرة المثمانية التي تدين بالمذهب السني، فإن هذا المذهب كان يعتبر نظيراً لاضطهاد وإفد، في حين يقف المذهب الشيعي ظهراً للوطنية الحياة ألى الناهب الشيعية في حين يقت المذهب الشيعي ظهراً للوطنية الحياة ألى الشيعة المجتهدون غامضين في فتواهم خاديية خاصة لأن الشيعة حين فسر آخرون دعوة الجهاد تأويلاً ضيفاً إذ رأوا أنه لا يصحح إلا عند مهاجة المراكز الشيعية المغتمدة ألى ولكن ما أخلً عام أباعالية الدعوة للجهاد هي سلسلة الاضطرابات في النجف وكربلاء، والحملة التركية العنيفة ضد مواطني مدينة الحلة عام 1916. أقد أله ألها المالها.

<sup>(1)</sup> البزركان، الوقائع الحقيقية للثورة العراقية، بغدان 1945، ص 55

<sup>(2)</sup> القادياتية: نسبة إلى قرية قاديان (إحدى قرى الفتد). يزعم القادياتيون أن عددهم يزيد عن (15) مليون ويتشرون في أكثر من (10) دولة. يقولون عن أنسهم أنهم يخطون الإسلام الصحيح. كرمهم الإنكليز بخصيص قطعة أرض لهم في إحدى ضواحي لندن. استخدم الحاكم الإنكليزي في الهند كبير العائلة القادياتية أحمد القادياتي لإجهاض الجهاد حين كالفرا (ميسرزا غلام أحمد القادياتي) لادعاء النبوة، وبأنه المهدي المتنظر الذي يعد= علام أحمد الفتاياتي كلاعاء النبوة، وبأنه المهدي المتنظر الذي يعد وفاته عام 1985، انتخب الخليفة الثالث (الحافظ ميرزا بهدر الإسلام الذي أرادة الإنكليز منه، أي أن تخريب ميزا غلام أحمد) الذي أشا قصراً لله في إسبانيا للعمل على يرناجه تدمير الإسلام الذي أرادة الإنكليز منه، أي أن تخريب دين الإسلام من الداخل هو أجدى وأكثر إيلاماً من استخدام المدافع. انظر: محمود عيسى داود، المهدي المتنظر صناعة إسرائيلية، مطبعة مديولي، القاهرة، سنة بلاء ص 34 - 37

<sup>(3)</sup> Cmd. 1061, Review of the Civil Administration, 1914 - 1920, P. 28 - 29.

<sup>(4)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 154.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسة، ص 154.

<sup>(6)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 155.

<sup>(7)</sup> إبراهيم الشمري، المصدر السابق، ص 87.

إن استراتيجية حالة الحرب لا السلم هي التي كانت قتل الحالة الطبيعية للعشار، طللا كانت هناك غناتم في الطرفين التركي والبريطاني تراقبها عيون رجال العشائر (1). أما تعبة رجال العشائر فهي في أساسها كانت تعتمد على المباغة والحركة السريعة للاختفاه، والعشائري يفخر بما غنمة في غزوة حيث أن الغزو لم يكن ليعتبر من قبيل السرقة، إذ تزدى النواع السرقات الأخرى (2). وكان المقروض في أبناه العشائر أن يقاتلوا وفق التعبة العسكرية القليمية التي هي غرية عنهم، وهذا ما يفسر إلى حد ما، ما ذكرته المصادر البريطانية عن ضعف الهجمات التي قادتها القوات التركية في معركة الشعبية، كما يفسر النجاح النسبي للقناصة العرب اللبن كانوا مصادر قلق كبير للقوات البريطانية (3). وقد تكبدت القوة العشائرية خسائر جسيمة في الأرواح خلال اليومين الأولين من معركة الشعبية. أما في اليوم الثالث حين بدت المؤيمة موافقهم انقلبوا على حلفائهم السابقين وأحرجوهم بقسوة في الانسحاب، وكان هذا التغيير مفاجاة كبرى للأثراك وقد ساهم في هزيتهم أمام الجيش البريطاني، في حين لم يرى ابن العشيرة هذه هزية أو خيانة مع وجود غريزة الغزو المناصلة فيهم.

استفادت القيادة البريطانية من دور العشائر في معركة الشعبية، كما هي القيادة التركية التي أبعدتهم وقللت من شأنهم بل نعتهم باقبح الصفات وحتى الحيانة (أ-) كان الانكليز على دراية بالدور الذي يكلف به شبخ العشيرة خصوصاً وأن خط مواصلاتهم إلى بغداد بات طويلاً، فهي في منطقة القرنة خولت الشيخ (كباشي السعد) لأن يكون حاكماً علياً للمعل نياية عنهم في المنطقة. وكانت قبيلة البو محمد التي تمند من (العزير) شمال القرنة إلى الممارة على جانبي نهر دجلة قد اقتحت بتكليف بريطاني الشيخ العبامي البريطاني فور دخول القوات البريطانية منهنة العمارة عام 1915م (<sup>2)</sup>. أما الشيخ (غضبان البنية) شيخ عشيرة بن لام – على ضفة نهر دجلة البسرى – فقد انضم إلى الأتراك ضد البريطانين لبعد نشاطه بعيداً إلى حدود إيران، ولكن حين سقطت مدينة العمارة بيد القوات البريطانية قدم طاعت وطاعة أخيه هم (6). وفي مدينة

<sup>(1)</sup> Moberly, The Campaign in Mesopotamia Vol. 1

<sup>(2)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 151.

<sup>(3)</sup> جرت معركة الشعبية بين (12 – 14) نيسان 1915. قدرت مصادر الاستخبارات البريطانية أن عدد رجبال العشائر القنائلين يقدر بـ (11000) رجل ويقدرها الاتراك (18000) رجل، ولعل القرق يعود إلى إدخبال رجبال العشائر الأكراد في المجسوع التركية النظامية فكانت بحدود (7000) جندي، لما فان العرب كانون من الناحية العددية على الورق أقرى بكثير من الأتراك بيد أن فعاليهم كانت عدودة للغاية. ولكن ما كان يجهله العرب هـ و التعبشة العسكرية، وقد استروا عليها. تقطر: Moberty, The campaign in Mesopotamia vol. 1, p. 218.

<sup>(4)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 153.

<sup>(5)</sup> شطبت الحكومة البريطانية جميع ديون أل عربي من جراء زراعتهم للأراضي الأميرية والبالغة (5,000) ليرة تركية كسا خضضت إيجبار القاطعات التي تزرعها عشائر أل عمد إلى أقبل من النصف. انظر: 371/3049/126993, Confidential, personalities of Iraq by the Arab Bureau, Basra Branch

<sup>(6)</sup> اتصل الشيخ فالح البنية بالقنصل البريطاني في البصرة عام 1912 الإغاث خمد السلطات التركية التي سجنت شقيقه (غضبان) وكدليل علمى حسن نوايدا المشيخ فعالح، قدم الأخمير صدفعين تبركين كانما في حوزت للقموات البريطانية . F.O.

الكوت تقع أراضي قيلة (ربيعة)، وأهم أفخاذها هي الأمارة والمباح والمقاصيص والسراي، وكان أتوى شيوخ ربيعة هو (عمد الصيهود الحبيب) المعروف بالأمير وتقعلن عشيرته الضفة اليمنى من نهر دجلة، وحالة ما أن تقدمت القوات البريطانية عبر منطقة حتى أنجه الأمير إليهم عارضاً تعاونه، كما قدم (عمد الباسين) شيخ عشائر المباح خضوعه حال المجتلال كوت الإمارة عام 1915م، إلا أن الشيخين انقلبا على عقبيهما حين تقدم الأتراك بعد معركة سلمان باك عام 1916م، ثم عادا لمساعدة البريطانين مو أخرى بعد الزحف الثاني على بغداد (1). وكان شيخ السري (قصاب بن عطار) قد بقي على معارضة للبريطانين، إلا أن قرية (طايح بن رمزير) قد أيدهم. وكان (عجيل السمرمد) هو زعيم قبيلة زيبد وعشائرها - الجحيش والمعامر والبو سلطان - تقطن على ضفتي نهر دجلة مقابل (سلمان باك) جنوب بغداد ثلاثون كيلو متراً، فقد بقي معارضاً للبريطانين بعد احتلال بغداد عام 1917م حتى أواخر الحرب، إلا أن (عمران الزنبور) شيخ عشيرة بن عجبر من قبيلة زيبد بقي حليفاً قوياً للاتراك بضما عنه معهم حين بلغوا متطاقة سلمان باك جنوب بغداد وظل وفياً على نهر الفرات حليفاً لبريطانيا وأقام اتصالات مضمونه معهم حين بلغوا متطفة سلمان باك جنوب بغداد وظل وفياً

كانت العشائر المهمة شمال شرق بغداد هما العبيّد والعزّة، ومن أفخاذ بني تميم، وكانت عشيرة البوحشمة وعشيرة البوحسان تناصب العداء أحدهما الأخرى في منطقة بلدروز في (محافظة ديالي)، فالأولى، وهي عربية سنية بقيت تناصر الإدارة التركية ضد الثانية وهي عشيرة من الطائفة الشيعية، وتحكن البوحشمة من إزاحة البوحسان من ضفة نهر دجلة اليمني حتى مشارف خط مدينة سامراء العظيم<sup>(3)</sup>.

#### التفكير باحتلال بغداد وحصار الكوت عام 1916

لم يكن الجهد الذي بذلتُ القيادة البريطانية مع العشائر العراقية سهلاً في كسب ولانها المتحرك، ولعل أحد مصادر الجذب يكمن في تعيين الجنرال (جون نيكسون) لقيادة حملة ما بين النهرين في آذار 1915م وكسب ولاء رموزهم، كما هو لتوسيع الحملة لأسباب عسكرية وسياسية ومنها أن الانتصارات السريعة على القوات التركية أثناء احتلال العصارة والناصرية وكوت الإمارة عام 1915م قد شجعت القيادة البريطانية للقدم مجدداً باتجاه ولاية بغداد<sup>(4)</sup>. وأن النجاح سيعتبر في نظر البريطانية من التصارة على المتحالي، ومنهعل في نظر البريطانين انتصاراً سياسياً ملموساً لا يضاهيه في النتاجع سوى سقوط (الاستان) مركز السلطان العماني، وصيفعل مثل هذا الانتصار فعلمة في إيران وافغانستان المواليتين لأغلنها رغم عدم إعلانهما الحرب (<sup>5)</sup>. وهو ما أظهرة تقرير اللجنة الوافعة من وزارات الهند والحرب والبحرية والخارجية الخاصة بدراسة الوضع الستراتيجي في بلاد ما بين النهرين

<sup>371/3099/126993,</sup> Confidential, Personalities of Iraq, Arab Bureau, Basra Branch the Bani Lam

<sup>(1)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 159.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسة، ص 160.

<sup>(3)</sup> Arab Tribes of the Baghdad willayat, July 1918, Arab Bureau, Baghdad Calcutta, 1919.

<sup>(4)</sup> Robertson, Soldiers and Statmen, 1914 - 1918

<sup>(5)</sup> F. O. 371/2778/119978. Telegrams and Correspondence relating to outbreak of war and occupation of Mesoptamia, No. 185.

في السادس عشر من تشرين الأول 1915م على رأي يقر التقدم واحتلال بغداد لأن ذلك سيرفع من سمعة بريطانيا في الشرق الأوسط، وقطع خطوط المواصلات الألمانية مع إيران كما يمكن أن يعوض به السياسيون البريطانيون إخفاقات جيوشهم في غاليولي (على يمو مرمرة التركي) ونجاح الألمان في احتلال صربيا في يوغسلافيا<sup>(1)</sup>.

أجمعت القوات البريطانية بقيادة العميد طاورزند (2) من تعقب القوات التركية المتسجة من موقع الكوت إلى مواضع دفاعية رصينة هيأها القائد التركي (نور الدين إبراهيم بك) (3) في موضع سلمان باك (30 كم) جنوب ولاية بغداد مرا القيادة التركية - ولعل ما يهزه عن مواضع الدفاع الأخرى، أنهُ: اقترب من القاعدة الإدارية في بغداد، واستند في دفاعاته على مانع ماني هو نهر دجلة، ولكن المفاجأة التي راجت بين المطوعين الهنود (المسلمين) هي أن مواضع القوات التركية المسلمة أصبحت بجوار مرقد الصحابي الجليل سلمان القارسي (يعتبره العوام حلاق النبي محمد (ص) ويطلقون عليه لقب (باك) أي الطاهر) وإن القتال هناك سيخرجهم من دين الإسلام خصوصاً وأنهم تحت أمرة قائد مسيحي هو طاوزند، ومثل ذلك نقطة ضعف أحرجت القائد البريطاني كثيراً أن كم تتبه ها القيادة البريطانية.

(1) Robertson, op. cit, P. 82.

<sup>(2)</sup> طاوزند: ولد عام 1861م، تخرج من الكلية العسكرية الملكية (سانت هيرست) عام 1880م. تدرج في الرئب العسكرية حتى تم تسليمه فيادة الفرقة السادمة البريطانية في العراق. أسر أثناء حصار الكوت في 29 نيسان 1916. عاش خمالال فنترة أسمره في تركيا حياة مرفهة ولم يعاملوه كالمير. وفي أثناء تبادل الأسرى، تم تقله إلى فرنسا، وتوفي هناك عام 1924م (يعمر 33) مسئة ودفن هناك بعد أن رفضت بريطانيا دفته على أراضيها. انظر: رصل برادون، ج2، المصدر السابق، ص 293.

<sup>(3)</sup> نور الدين إيراهيم بك: من مواليد 1874، وهو ابن المشير إيراهيم باشا والي طرابلس الغرب سابقاً، كان في عمر (41) سنة عند تعيية قائداً. كان يتمتع بالقاقة عسكرية وقائداً عنكاً إضافة إلى قسوته في إعدام أي عسكري يعمل تحت قيادته. طرد أصحاب الصحف إلى الأناضول وإلى الموصل بسبب عدم تغطيتهم معارك الجيش التركي كما يجب مع دولة مسلمة. كما نفي الههود الصحف إلى الموصل واعتبرهم طابوراً خامساً للإنكليز. انظر: يوسف رزق الله غيمة، تناريخ يهدود العراق، بغداد، 1942، ص 181.

<sup>(4)</sup> بعد حادثة عدد من حالات المروب بين الجنود الهنود (المسلمين) اضعطر طاوزند إلى أن يعيد إلى مدينة العمارة فوج ولاية البنجاب واستدعاء فوج آخر بدلاً عه. كما أمر بتبديل جمع الخرائط العسكرية حيث حذف منها اسم سلمان باك ليحل عملة الاسم الفارسي القديم طينفون. انظر:

كان القتال في موضع سلمان باك في يومي (24، 25) تشرين الثاني 1915 مريراً (أأ وقد تكبد الطرفان خسائر جسيمة بالأرواح، وكانت نهايتها، أن المعلومات الخاطئة التي استند إليها القائد البريطاني طاوزند، قد أجبرته إلى الانسحاب على موضع الكوت (200 كم) جنوباً بعد أن كان على مشارف ولاية بغداد (أك. إبنهج رؤساء العشائر القلبلين الموجودون بإمرة الباشا غازي الداغستاني (أبو داود) وهو في مطاردة للقوات البريطانية المنسجة باتجاء العزيزية (80 كم) جنوب بغداد. ويبدو أن ثقافة الغزو هي من أعطئهم الحماس ليس في نصرة دين الإسلام، وإنحا للحصول على غنائم كبيرة تركتها القوات البريطانية على أرض المحركة. ويجد الباحث في موضوع القبائل وعشائرها أنها بوجه عام كانت تناصر المشتصر في الحرب، فيتغلب رؤساؤها وفقاً لتلك الحالة، وهو ما أفقدهم ثقة الطرفين المتحاربين، وانعكس ذلك فيما بعد على شكل الحكم عند تأسيس الدولة العراقية عام 1921م الذي اتخذ مساراً طائعياً بفعل فلسفة ساسة بريطانيا في حكم الشعوب.

قررت القيادة التركية إناطه مسؤولية الجيش السادس بالمشير (فون در فولج) (أن الألمانسي ليكسون مسؤولاً عن الحركات العسكرية في العراق وإيران في السادس من كانون الأول 1915، وهو ما أثار امتعاض نور الدين بك الذي برر خلافة معه أنه قائد غير مسلم لقوات مجاهدة (أ<sup>4</sup>). وبات على فون در فولج مواجهة القوات البريطانية الهي أرادت الاستفادة والاستناد على نهر دجلة وشط الحي في موضع الكوت (أن ريشا تصله إمدادات أخرى من الهند للتقدم نحو ولاية بغداد الحريطة رقم (4).

شكرى محمود نديم، حرب العراق 1914 – 1918، المصدر السابق، ص 64 – 65.

<sup>(2)</sup> وصلت القائد البريطاني العميد طاوزند معلوصات عن طريق طائرة الاستطلاع الجوي يوم (25) تشرين الثاني 1915 أن هناك حركة رئلين تركين من منطقة نهر ديلل باتجاه المواقع البريطانية، والحقيقة هم جنود أثبراك طلب القائد التركمي نور الدين إيراهيم بك عودتهم إلى للواضع السابق، اعتر: شكري عمود نديم، حرب العراق 1914 – 1918 المصدر السابق، ص 66.

<sup>(3)</sup> فون در فولج: من مواليد 1843م ضابط الماتي عيته القيادة التركية على رأس الجيش السادس (مقرة في بغداد). كمان عصرة 72 عاماً وهو برئية (مارشال) ويعتبر من كبار القادة في اوروبا، وهسو من أواد حصار القوات البريطانية لاستنزافها حتى إجبارها على الاستسلام. توفي في 19 نيسان 1916 ودفن في بغداد. أنظر: عباس العزاوي، تاريخ العراق بين احتلالين، ج8، بغداد 1965، ص222

<sup>(4)</sup> على الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج4، المصدر السابق، ص 269.

<sup>(5)</sup> موضع الكوت: يكون الموضع داخل شه جزيرة الكوت، وهو أحد متعلقات نهر دجلة حيث تكون مدينة الكوت في نهايت. كان الموضع في عام 1915 وإلى حين إنشاء سدة الكوت يسيطر على صدر شط الحبي. يبلغ عرض مدخل العطفة (واحد ونصف كم) وعمقها (اثين ونصف كم) وتنجه فوهة المتطف نحو الشمال الغربي ويجيط بها نهر دجلة من جميع جهاتها الأخوى. قسم العديد طاوزند قواته إلى ثلاثة خطوط داخل الجزيرة. انظر: شكري محمود نديم، حرب العراق 1914 1918 المصدر السابق، صر 73.

الخريطة رقم (4) خطة دفاع القوات البريطانية في معركة الكوت عام 1916م



رسل برادون، حصار الكوت، المصدر السابق، ص306

أخبر الجنرال طاوزند وهو يدافع داخل شبه جزيرة الكوت قائده الجنرال نيكسون (مقره في البصرة) في كانون الأول 1915 بأن فرقه تركية قد طوقت قواته من ضفة نهر دجلة، وبيّن في تقريره إلى أن الأرزاق المتيسرة لديه تكفي لشهرين(١). إن مقدار الإثارة في حصار الكوت هي بوجود جيشين يتصارعان على بقعة محدودة من الأرض مساحتها سبعة كيلو مترات مربعة، فيها من السكان المدنيين بحدود (6000) (رجال، أطفال، نساء)، وكانت وجهة نظر القائد البريطاني طاوزند إخراج المدنيين من البلدة لكي يتخلص من عبء إعاشتهم ومرضاهم (2)، وهو ما خالفهُ في ذلك برسي كوكس (الحاكم السياسي العام في العراق) بقوله: أن أكثر النساء والأطفال سيموتون في الصحراء من جراء ليالي البرد القارسة، فضلاً عن الدعاية السيئة التي ستظهر بين العرب وقد جئنا لإنقاذهم من ظلم الأتراك(2). كانت تلك هي وجهة نظر سياسي يمكن قبولها في ظل ظروف اعتيادية، وليس تحت وطأة المحاولات العسكرية البريطانية الفاشلة لإنقاذ المحاصرين في الكوت. وتحت شبح نقص في الأرزاق، وكثرة الخسائر البشرية من جراه القصف المدفعي في شهر آذار 1916 (4). وهمو ما زاد من حقد الجنرال البريطاني - الذي أسف فيما بعد لقبول رأى كوكس - على أبناء أهل الكوت عبر التقارير التي وصلته عن قيامهم بسرقة مخازن الطعام المخصصة لجنوده وشيراء البنادق من الجنود وإخفاءهما، وأن القرب المنفوخية وصفائح النفط الفارغة التي استخدمت من قبل الرجال للهروب عبر نهر دجلة، كان في جزء منها ليس تـأمين مـصدر العيش وإتما لنقل المعلومات للجانب التركي عن معنوية الضباط والجنود البريطانيون ومخازن الطعام في البلدة (ك). إن حالة التجاذب بين قوة عسكرية محاصرة وشعب جائع لا حول لـهُ ولا قـوة يبـدو مألوفـاً في معظم الـصراعات العسكرية في الداخل والخارج، خصوصاً وقد عانت النساء والأطفال في مدينة الكوت من ندرة مياه الشرب، وأن أعداداً منهن قد قتلن ف محاولة لملء أوعيتهن بالماء من نهر دجلة<sup>(6)</sup>.

أخذ اليأس والقنوط ينب في نفوس الجنود الهنود المحاصرين منذ فجر السابع من شهر نيسان 1916م، وحالات هروب إلى صفوف الأتراك وكان ما من خيار أمام القائد البريطاني طاوزند إلا إعدام ثلاثة من جنود فوج البنجاب (في الساعة الأخيرة قبل الاستسلام) ليكونوا عبرة لغيرهم <sup>77</sup>، ولعل مثل هذا للوقف المسدهور في جبهة الكوت قد أغاظ حكومة لندن ومجلس العموم الذي بقى حييس الأخبار عن نكسة متوقعة لقواته، وأن هدف احتلال ولاية بغداد بات

<sup>(1)</sup> شكري محمود نديم، العراق في عهد السيطرة العثمانية 1908 –1918، المصدر السابق، ص 211.

<sup>(2)</sup> عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج١، ط٥، بيروت، مكتبة اليقظة العربية، 1982، ص١١.

<sup>(3)</sup> على الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، ج4، المصدر السابق، ص 293.

<sup>(4)</sup> تشارلز طاوزند، محاربتي في العراق، ترجمة عبد المسيح وزير، بغداد، 1923، ص 364.

<sup>(5)</sup> ذكر حاكم الكوت العسكري، أن القائد البريطائي طاوزند أسر بإطعام (600) مدني مجاناً، وبيح الحنطة بالسعار غضضة إلى (500) مدني آخر. ولكن في الأيام الأخيرة من الحصار كان الحاكم العسكري يعطي الفقراء من أهمالي الكوت حساء من لحم البغال والحمير. انظر: نشاراز طاوزند المصدر السابق، ص 300 – 408.

 <sup>(6)</sup> استخدمت القوة الريطانية المحاصرة مضخين لسد حاجة جنودها من الماء ولم يسمح للأهالي الاقتراب منها خشية من دس
 السم فيه، وأجرت النساء للاستسقاء ليلاً.

انظر: Ronald Millar, op. cit. pp 99 - 100:

<sup>(7)</sup> تشارلز طاوزند، المصدر السابق، ص 449 –450.

يحتاج إلى معجزة، بل لحوف دب في عقل القيادة العسكرية البريطانية أن يتمكن الجيش السادس التركي بقيادة المشير فون 
درفولج من استعادة والاية البصرة ذات الأهمية الاستراتيجية لحكومة بريطانيا في نيسان 1916 (1). وهنا يصف المشير 
الألماني الموقف لقيادته بالقول أموقف به مجازفة وغرابة قلّ ما يوجد مثلها في التاريخ العسكري، فقد كان يقاتل عدواً يتفوق 
عليه عددياً وهو قائم بتطويق قوة كبيرة في الكوت بقوة ضعيفة، وفي الوقت نفسه تفشل قوة كبيرة الإنقاذها على مسافة 
قريبة جداً منها، ونهر دجلة يفصل بين القوات التركية والبريطانية، ولا يربط بعضها ببعض سوى (عبارة) تتوقف عن 
العمل في كثير من الأحوال بتأثير الرياح والفيضائات، وهي ضمن منفعية القوات الحاصرة في الكوت. أما خطوط 
الانسحاب التركية فتسيطر عليها القوة المحصورة ويقطعها نهر الحي، وقاعدة التموين الرئيسية التركية تبعد عن الجبهة 
لواته وهي في طريقها إلى بغداد (2) إن الإخفاق في تكيف مبادئ الحرب مثل - تركيز القوة والمرونة والمباعثة - قد لا 
يأخذ مداة في وسائل السياسة المخادة التي تلونت بها السياسية البريطانية، فهي خارج ساحة العمليات أرادت استخدام 
ورقة وخبرة وكيلها الثب المعروف (لورنس العرب) لثارك الأمر وفك الحصار عن قواتها في الكوت عبر رشوة يقدمها 
للقائد التركي خليل باشا أو نحيب باشا (2). أو العمل عبر أحد رموزها في البصرة - طالب النفيب ـ لإعلان الشورة فسد 
للقائد التركي خليل باشا أو نحيب باشا (3). أو العمل عبر أحد رموزها في البصرة - طالب النفيب ـ لإعلان الشورة فسد 
الأتراك من الكوت إلى بغداد مقابل وعد بإعطاء الاستفلال والحرية للعراقين (4)، وهو ما عمدت إليه بريطانيا كلما كان 
موقها العسكري على وشك الإنهبار.

كان عامل الوقت هو الضاغط الأكبر على قوات الجنرال طاوزند الذي شعر بوطأة نقص الأرزاق لديه. وهو ما أدى بحكومة لندن إلى محارسة الضغط على الحكومة الروسية بضرورة قيام الجنرال الروسي (بارتوف) الموجود على رأس قواته في كرمنشاه في شباط 1916 للعمل بسرعة لاحتلال بغداد بغية اخترال مدة الحرب من جهة، وتخفيف الضغط على قواتها المحاصرة في الكوت <sup>(5)</sup>. ليتهي الأمر إلى استسلام القوات البريطانية في الكوت في التاسع والعشرين من نيسان 1916 بدون قد أو شرط (6).

<sup>(1)</sup> شكري محمود نديم، حرب العراق 1914 - 1918، المصدر السابق، ص 115.

<sup>(2)</sup> شكري محمود نديم، حرب العراق 1914 - 1918م، المصدر السابق، ص 101.

<sup>(3)</sup> أرسلت لندن برقية إلى الجنرال البريطاني في العراق (ليك) تخبره أن القيب لورنس سيصلكم من القاهرة للتشاور حول إمكانية رشوة القائد التركي من أجل فك الحصار، وأن المبلغ للخصص لا يزيد عن مليون جنيه اتكليزي، ورفضه القائد التركمي. انظر: Russell Braddon, op. cit, p. 251.

<sup>(4)</sup> علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، المصدر السابق، ص 316.

<sup>(5)</sup> رسل برادون، المصدر السابق، ص 139.

 <sup>(6)</sup> انتيدت القرة البريطانية الحاصرة إلى أتفاص الأسر في تركيا بطريقة مذلة وكانت (841) ضابطا إتكليزياً من بين مجموع الأسسرى
 البالغ عندمهم (33.300).

انظر: تحسين العسكري، الثورة العربية الكبرى، ج1، بغداد، 1936، ص 132.

وكانت الهزيمة المرة ضربة كبيرة لهية الإمبراطورية البريطانية التي خسرت (23000) مقاتــل في محـــاولات عديــدة لإنقاذ قوتها المحاصرة في الكوت دون جدوى<sup>(1)</sup>.

#### 3. التخطيط البريطاني والتفاخر التركى بعد معركة الكوت عام 1916م

شكلت هزيمة الجيش البريطاني في الكوت حافزاً لبلورة سياسة أكثر نفعاً تقود إلى تقويض الحكم التركي على وجه السرعة حين عمدت القيادة البريطانية إلى اعتبار منطقة الكوت جزءاً من توابع ولاية البصرة. وجهت وزارة الحريبة البريطانية قيادتها في البصرة للتركيز على تقوية نفوذها، وحماية آبار النفط في منطقة عربستان (في إيران حالياً) وتثبيت القيلق التركي الثامن عشر على عور نهر دجلة ومنع انتشاره جنوباً<sup>22</sup>. وخططت القيادة البريطانية (على ضوء التوجيه المركزي الصادر من لنذن) للعمل على تحسين عيناه البصرة، وزيادة استيعاب المستشفيات، ومد سكة الحديد بين البصرة والناصرية الصادرة من لنذن) للعمل على تحسين عيناه البصرة، وزيادة استيعاب المستشفيات، ومد سكة الحديد بين البصرة والناصرية المجذبة اللهزية والعمارة حريبان البحرية التركي المجديد التركي المحدة البريطانية عام 1916م. أما أتور باشسا<sup>43</sup> وزير الحريبة التركي المجديد التركي العالم عشر من أيار / مايو 1916 – فقد أبهرته الانتصارات التركية التي جاءت متزامنة مع جبهة الدرنيل كما هي في جبهة العراق، وقرر مهاجمة القوات الروسية (بقيادة الجنرال بارتوف) في منطقة خانقين (ضمن محافظة الدرنيل كما هي في منطقة خانقين (ضمن محافظة عمدان (في إيران) في آب 1916 <sup>33</sup>، وهو بهذا العمل قد أضعف قدرة مناورة فرقع على عور نهر دجلة، وصرار المنكير همنان (في إيران) في آب 1916 <sup>33</sup>، وهو بهذا العمل قد أضعف قدرة مناورة فرقع على عور نهر دجلة، وصرار المنكير المستراتيجي هو الوصول عبر إيران إلى أفنانستان (التعاونة مع الألمان) والهند - أهم المستعمرات البريطانية، وهو هدف استراتيجي أكثر أهمية من المخورة المرس إيران وأفغانستان للوصول إلى الهند في ظل نقص كبير في آليات الجيش التركي.

<sup>(1)</sup> رسل برادون، المصدر السابق، ص 209.

<sup>(2)</sup> شكري محمود نديم، حرب العراق 1914 - 1918، المصدر السابق، ص 115.

<sup>(3)</sup> الجنرال مود: جزرال بريطاني، ولد في جبل طارق عام 1864 من أسرة بريطانية عريقة وكان أبـوهُ جنرالاً في الجيش تـدرج في المناصب العسكرية فشغل منصب آمر لواء، وقائد للفرقة (13) في منطقة الدردنيل والعراق، كما اشـترك في حـرب البـوير في جنوب أفريقيا و189 – 1892، أصبح قائد القوات = البريطانية في العراق عام 1916، وعلى يديه جـرى احـتلال بغـداد عـام 1917. توفي عام 1917 ودفن فيها. لنظر: شكري محمود نديم، حـرب العـراق 1914 – 1918م، للمصدر السابق، ص 115 - 1918م، المصدر السابق، ص 115 - 1918م، المحدر العـراق 1914 – 1918م، المحدر السابق، ص 115 - 1918م، المحدد السابق، ص 115 - 1918م، المحدد السابق، ص 115 - 1918م، المحدد السابق، ص 118 - 1918م، المحدد السابق، ص 118 - 1918م، المحدد السابق، ص 118 - 1918م، المحدد ال

<sup>(4)</sup> أثور باشا: ولد عام 1881، قائد عسكري عثماني وآحد قادة حركة تركيا الفتاة. شارك في الانقلاب ضد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني عام 1908، وأصبح وزيراً للحرية في الدولة العثمانية. شارك في معارك الحرب العالمية الأولى بصفة قائد الجيش الثالث ضد الروس في القوقاز ومني بهزيّة كبيرة. تصدى للحملة البريطانية في العراق في حصار الكوت عام 1916 وكسبها. قتل أثناء حرب الاستفلال التركية عام 1922 انظر: Amold Wilson, op. cit, p. 228.

<sup>(5)</sup> شكري محمود نديم، العراق في عهد السيطرة العثمانية 1908 -1918م، المصدر السابق، ص 221.

إن الرشوة المادية التي عرضها لورنس العرب على القائد التركي لشراء حرية القوة المحاصرة في الكوت - وهي مشروعة في الحرب - قد قللت من هية وصمعة السياسيين البريطانيين الذين كانوا على اتصال مستمر مع الشريف حسين أمير منطقة الحجاز منذ عام 1911م لامتمالتهم ضد الأتراك. وبات عليهم الإدراك أن يعولوا على الرشوة السياسية لإعلان الشريف حسين الثورة العربية في العاشر من تموز 1916م ضد الأتراك مقابل وعود سياسية دأب عليها سياسيو بريطانيا لإعطاء الاستقلال (1)، وكانت من الأهمية بمكان لقتع جهة جديدة على الأتراك لتشتيت جهد القيادة العسكرية التركية بين إيران والحجاز، وهي نقلة نوعية لواجب الجزال مود لاحتلال بغداد خصوصاً وأن القيلق التركي الثالث عشر بات في همدان وشكل نقطة إستراتيجية مهمة للجزال مود للتقدم ثانية ويسرعة عبر المواضع التركية في الكوت والعزيزية وسلمان باك والدخول إلى بغداد في الحلاي عشر من آذار 1917 (2) فيما كانت القوات التركية في همدان تسارع الحطمي وهي في موقف غاية في الصعوبة للوصول إلى بغداد بسبب قلة موارد النقلية (3) كانت فرقة الخيالة البريطانية تدوي دوراً شمال مدينة الكاظمية (شمال بغداد) لتطويق اجنوب مدينة سامراء، وهي مسافة لم تكن للقوات التركية القدرة على شن شمال لاسترداد ما فقدتك.

خاطب الجنرال مود أهالي بغداد بانهم (عمررين وليس قاهرين أو أعداء)، ويظهر أن خطابه قد جماء بسبب ظروف الموقف الذي أتجزت به قواته الاحتلال، كما هي لعرب الحجاز ونجد والشريف حسين لأن تكون وصود الاستقلال قد اقتربت، ولكن في عقل سياسي بريطانيا أن ولايات بغداد والبصرة والموصل مخصصة لبريطانيا وفق اتفاقية سايكس ـ يبكو للوقعة مع فرنسا 1916 قبل التفكير بتأسيس دولة عراقية.

#### 4. الخلاف الروسي. الأمريكي مع بريطانيا حول مستقبل العراق 1917 - 1919م

على المستوى الدولي: شهد عام 1917 تطورات ذات أثر على قرارات الحكومة البريطانية في الحرب، ودعت إلى إعادة النظر في الخطط الموضوعة سلفاً لمستقبل ولايتي البصرة وبغداد وتوابعهما. وكان العاملان المؤثران في نظر ساسة بريطانيا هما في ظهور الولايات المتحدة الأمريكية في حلبة السياسة والحرب الأوروبية أولاً، وقيام الشورة في روسيا عام

<sup>(1)</sup> استمرت الكاتبات المتبادلة بين الشريف حسين بن علي والإنكليز، قبل بده الحرب بثلاث سنوات، وكمان طرقاهما اللورد (كتشنر) معتمد بريطانيا في مصر والأمير عبد لله بن الحسين ممثل والدة أثناء مروره بالقاهرة الإستانة. تعهد الإنكلينز للأمير عبد لله بن الحسين إعطاءه الاستقلال لدولة عربية بعد التخلص من نير الاحتلال التركي. انظر: أمين سعيد، الشورة العربية الكبرى، القاهرة، مطبعة مديولي، بلا تاريخ، ص 134.

<sup>(2)</sup> كان لسقوط بغداد عام 1917 وقع اليم على قلوب رجال الدولة التركية، وصمموا على استعادتها باي ثمن، بال حرصوا على عدم إعلان سقوطها. أما في بريطانها فقد طرب لها السياسيون وبجلس اللوردات، وأصبح اسم الجنرال مود مشهوراً في العالم، ورقي من رتبة لواء إلى رتبة فريق. ووقف اللورد كيرزون في مجلس اللوردات قائلاً فيكن القول أن الجنرال مود استطاع بضرية واحدة أو بسلسلة من الضريات أن يغير تاريخ العالم Amold Wilson, op. cit, P. 228.

<sup>(3)</sup> تكامل انسحاب الفيلق الثالث عشر التركي من همدان إلى خانقين شرق بغداد 160 كم يوم 15 أفار 1917، وكانت ولاية بغداد في قبضة القوات البريطانية. شكري محمود نديم، العراق في عهد السيطرة العثمانية، 1908، 1918م المصدر السابق،

1917 ثانياً ـ وما تبعها من توقف لنشاط جيوشها مع دول الخلفاء (بريطانيا وفرنسا)، وانتقادها للمخططات الاستعمارية الأوروبية، فضلاً عن كشف اتفاقية سايكس ـ ببكو (بين فرنسا، وبريطانيا) وقد فاجأت الشريف حسين وهو لا يزال يقاتل إلى جانبهم ضد الآتراك في حرب لم تته بعد واحتج عليها بشدة (أ). وقادت الولايات المتحدة إلى ان تدخل قواعد جديدة في لعبة الحرب، وظهور الرئيس الأمريكي ويلسون هو يحمل مبادئه الأربعة عشرة، وكان للمبدأ الثاني عشر علاقة خاصة بمستقبل العراق، وحق الشعوب بتقرير مصيرها (أ)، بما فيها مطالب الحلقاء بسضم المشاطق الفتوحة من الإمبراطوريتين الحليقين المهزومتين الألمانية والتركية (أ).

كانت السلطات البريطانية في القاهرة قلقة من جراء الفوذ المتزايد للدعاية التركية بين العرب، وخاصة بعد أن نشرت روسيا اتفاقيات الحلقاء السرية سايكس - يبكو. واقترح (ريبينالد وينغيت) إصدار تصريح جديد لشريف مكة يوضح بجلاء أن بريطانيا تنوي المحافظة على وعودها القطوعة للعرب بالاستقلال، إن حكمة صاحب الجلالة لمن تؤييد احتلالاً أجنبياً أو أوروبياً دائماً أقلسطين أو العراق (عدا إقليم البصرة) أو صورية بعد الحرب، وأن الوجود الأجنبي مقتصراً على المساعدة والحداية في القهر مهندس الاتفاقية (الانكلو - فرنسية) سايكس في كانون الثاني 1918 وكانه غير رأيه، وبات تواقاً للتخلي عنها. فقد رأى أن الظروف التي حتمت عقدها قد تغيرت بانسحاب روسيا الاشتراكية من الحرب ودخول الولايات المتحدة الرأسمالية فيها. إذ أن رئيس الوزراء البريطاني لويد جورج لم يستحسن اتفاقية سايكس - يبكر بوصفه أنها اتفاقية سعيقة أنك كان الحاكم السياسي برسي كوكس هو من يمثل مدرسة الهند - المنافسة لمدرسة مصر الذي أبدى حججة التوية وهو في موقع الأحداث، ليقول أن الناس في العراق يريدون أن يجكم الإنكليز ولم يصل إلى مسامع الحكومة البريطانية رأي مخالف، ويدعم حجته بشروة البلاد الكبيرة وأن الحاجة ماسة إلى إدارة بريطانية فعالة لتطويرها (أنه).

<sup>(1)</sup> وافق مارك سايكس في رحلته إلى الحجاز المسبو بيكو في شهر أيار 1917 وكانت عادثاتهما مع الشريف حسين على جانب كير من الأهمية. ويضع من لقاء الكابئ (القيب تي. أي. لررانس) مع الشريف حسين في جدة في 29 تموز 1917 أن لللك مسرور للغاية لأنه استدرج المسبو بيكو للإقرار أن فرنسا مقتمة بفس المركز الذي ترغب به بريطانيا العظمي في العراق، وقال أن هذا يعني احتلالاً مؤكاً للبلاد لأسباب إستراتيجية وسياسية (مع ما يحتمل من منحة سنوية تعويضاً لـة وتقديراً لفضله). لفظر: 50.4 مذكرة من الكابئ لورانس مؤرخة في جدة في 30 قورة 1917.

<sup>(2)</sup> قسم العراق بولاياته الثلاث، وهي البصرة وبغداد والموصل، بموجب اتفاقية سايكس \_ بيكو إلى ثلاثة أقسام: ادخيل القسم الأول في المنطقة الحمراء وبتالف من ولاية البصرة باكملها والقسم الأعظم من ولاية بغداد بما في ذلك المدينة. وأطلقت يبد بريطاني. ويحدد من الجنوب خمط يبدأ من مدينة خانقين قرب إيران إلى نقطة ما فوق مدينة الفلوجة دون الرمادي، ثم يحتد الحط نازلاً متجناً وادي الفرات برعت. ويحدد من الشمال خط يجاذي نهر الزاب إلى مدينة اليوكمال على نهر الفرات. وأخيراً جعلت ولاية للوصل قسماً من المنطقة (أ) التابعة للنفوذ الفرنسي. نظر: غسان العطية، المصدر السابق، ص 194.

<sup>(3)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 212 - 213

<sup>(4)</sup> F. O. 371/3380/14373, From Sir Wingate Cairo, dated 22nd January 1918.

<sup>(5)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 216.

<sup>(6)</sup> Middle East Committee - War Cabinet.

ويعتقد ريجينالد وينغيت أحد رواد المدرسة المصرية، أنه بخروج روسيا من الحرب أضحى مركز تركيا أقوى مما كان عليه، كما أضحى العرب، وقد أدركوا هذا، ميالين للوصول إلى إنفاق مع الأتراك. ويجد كوكس في مذكرة قدمها إلى الجنة الشرق الأوسط ومؤرخة في نيسان 1918 حول مستقبل (بلاد ما بين النهرين) مذكراً بتصريحات الرئيس الأمريكي ويلسون وخطاب رئيس وزراء بريطانيا لويد جورج عن أهداف الحرب بقوله أنا أفهم أن المقترح الآن هو المداولة حول الحظوات المرغوبة أن خط العمل المطلوب لكي تفق سياستنا مع المبادئ والتصريحات، إننا سنبقى على أمانا بضم ولاية البصرة وعارسة حماية مفتمة على ولاية بغداد وهو ما سيمارسة رئيس الولايات المتحدة في مؤتم المسلام أن وكان الأقبل اللي يرضى به كوكس هو ضم البصرة وإزالة الحكم التركي من باقي أجزاء ما بين النهرين، أما الاحتفاظ بالسيادة التركية فلن تكون مقبولة إلا كمخرج أخير (3). وكانت حجته بشأن ولاية البصرة ما يلي: أ.. بالنظر لتأكيداتنا للسكان والملايين من الجيهات الاسترائية التي أنفقناها في بناء الميناء فإن لدينا أقوى المبررات التي تدعونا للمطالبة بضم البصرة وما يليها من البحر مع قطعة صغيرة من الأرض ضرورية لضمان أمن ولاية البصرة (4).

ويجد كوكس -الذي تواجد في ولاية بغداد بعد احتلاها مباشرة - في إدارة ولاية بغداد، أنه ما لم تتحقق السيطرة البريطانية عليها فلا مستقبل لها، إذ سيكون من المستحيل الحصول على الأموال لتطويرها، واقترح كوكس بديلين من أتماط الإدارة. الأول: أن يتم حكمها بواسطة مندوب سامي يساعده تجلس مؤلف من رؤساه دواتر الدولة الأساسيين، وأعضاه أتموون يمثلون السكان. أما سياستها الخارجية فإنها من اختصاص سياسيين بريطانيين، فهي عمية بريطانية من الناحية الممملة. والثاني عليه على عالم على وروسيا كمعارضة للاقتراح الأول، فإن بريطانيا ستلجأ إلى تتصيب حاكم علي (صوري) أي عبارة عن (رأس اسمي) ولقبة شيء من قبيل السلطان أو الحاكم ولكنه أقل من الملك، واقترح نقيب أشراف بغداد عبد الرحمن النفيب كرأس فخري عتمل، دون التشريع بالشريف حسين أو أحد افراد أمرته لحكم العراق 60

وفي الوظائف المهمة، كان رأيه الاعتماد على موظفين من غير العرب، دون الأخـذ بـالنمط الهنـدي في الإدارة. وركز على الاستفادة من الجماعات اليهودية (<sup>66)</sup>، والمجموعات المتعاونـة صع بريطانيـا من أعيـان مـديني البـصرة وبغـداد،

 <sup>(1)</sup> في تشرين أول 1917 وقعت الثورة الشيوعية في روسيا وقادت إلى انسحابها من الحرب لتوقع على معاهدة (برست ليتوفسك)
 بين روسيا والمانيا. انظر: هاني خيرو أبو غضيب، المصدر السابق، ص 91

<sup>(2)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 218.

<sup>(3)</sup> Temperley, A History of the Peace Conference of Paris, 7 April 1919.

<sup>(4)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 218 – 219.

<sup>(5)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 220.

 <sup>(6)</sup> أوصى كوكس بدعوة الدكتور وايزمن (الزعيم الصهيوني البارز) الذي القاة في القاهرة وهـو في طريقـه إلى لنـدن لزيـارة بغـداد
 بفـــه أو إرسال عمل عنة لاقتاع الجالية اليهودية للعمل مع الإدارة البريطانية. انظر:

F.O. 371/3387/142404. the Future of Mesopotamia, by Sir Peercy Cox, London, April, 22, 1918.

وأصحاب الأراضي الأثرياء من العرب واليهود والشيوخ البارزين من رؤساء العشائر الساكنة (1). وأضحى هذا الوصف والتشخيص بمثابة الأساس للسياسة البريطانية اللاحقة، وكانت آراه (غرترود بيل) متفقة مع آراء برسي كوكس إلى حـد بعيد. بقولها أن العرب لا يستطيعون أن يتصوروا حكومة عربية مستقلة (2). وهو ما اقرتهُ لجنة الشرق الأوسط -التابعية لوزارة الحرب -مذكرة كوكس وأصدرت لهُ تخويلاً للعمل بموجبها، إلا أن تفيذ فقرات برنامجه قد أنيط في واقع الأمر إلى خلفهُ (أي. تي ويلسون)<sup>(3)</sup> الحاكم السياسي الجديد، بعد نقل كوكس إلى منصب آخر في إيران في تموز 1918م<sup>(4)</sup>. ولكن ويلسون هو الآخر أراد أن يضع بصمته على مستقبل العراق، فزادت حيرة من حولـهُ ورؤمساته في وزارتـي الخارجيـة والحرب(5). وكان القرار أن الوزارتين يمكنهما سماع رأي الآخرين مهما بدت بعيدة عن آراء لجنة الشرق الأوسط. وقمد شجعت ويلسون لأن يعيد إلى أذهان الحكومة البريطانية في لندن، أن على انكلترا ألا تنسى دورها الرائد في تعليم الأمسم كيف تعيش، وحمل رايه الحضارة إلى شعوب الشرق المتخلفة، وأن ذلك يتجلى ببث المبادئ المسيحية في حكمها، وأن سياستنا يجب أن تكون أولاً في تأهيل العراق للحرية ثم إطلاقه حراً. ونعتقد أنه حتى يمتزج العراق بالمبادئ المسيحية فإنــهُ سيكون غير أهل لممارسة الحرية (6). تيقن وزير خارجية بريطانيا بلفور -صاحب وعند بلفنور عنام 1917 لإنشاء وطن قومي لليهود - في آب 1918م بالقول أن اتفاقية سايكس - بيكو المعقودة مع فرنسا خلال الحرب تحت ظروف معينـة لم تعد عقبة في سبيل السلام، وأن الحلقاء على استعداد لتلقى اقتراحات قابلة للتنفيذ، طللا ليس هناك نية للإضرار بمصالح بريطانيا في العراق،حيث يكون من الضرورة الملحة للإمبراطورية البريطانية أن تتوصل إلى تسوية لا تعرض للخطر الإمدادات النفطية من هذه المنطقة ( ). وكان بلفور يرى في تصريحه عام 1918، أن التخلي عن اتفاقية سايكس ـ بيكو يعني توسيع السيطرة البريطانية شمالاً لتشمل ولاية الموصل (لا زالت بيد الأتراك) بأسرها، والتي كانت ضمن الاتفاق من حصة فرنسا. وفسرت آراؤه وكاتها للتخلص من آراء اللورد كتشنر (المندوب السامي البريطاني في مصر) ومارك سايكس اللذان سعيا إلى جعل ولاية الموصل منطقة عازلة بين روسيا وبريطانيا، ولكن ما أن خرجت روسيا من الحرب حتى كـان الطرفان أول من غيرا رأيهما بشأن مستقبل الموصل، (بعد تشرين الأول 1917م) وإنها ينبغي أن تنضاف إلى المنطقة

F. O. 371/3387/142404. Enclosure – The Future of Mesopotamia by Sir Percy Cox, London, April 22, 1918.

<sup>(2)</sup> Burgoyne, Gertrude Bell, pp. 78 - 79

<sup>(3)</sup> أي. تي. ويلسون ولد عام (1884 – وتوفي عام 1900) تخرج من كلية سانت هيرست العسكرية عنام 1903، وأرسيل إلى المنتد حيث انضم إلى الحدمة السياسي، ولما غزت القوات البريطانية العراق، عين مساعداً للسير يرسي كموكس (الضابط السياسي الأقدم في الحملة الهندية). كان ويلسون يرى نفسة رجلاً خلصاً مكرساً لحسل عب، (الرجيل الأبيض) وكنان طموحاً لأن يصل إلى حاكم عام وتالب الملك. كانت شخصية ومعتقداته ذات تأثير على تطور الأحداث السياسية في العراق بين 1918 – 1920.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسة، ص 220.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسة، ص 220.

<sup>(6)</sup> Wilson, A Clash of Loyalties, PP. 193 - 194.

<sup>(7)</sup> Temperley, A History of Peace Conference of Paris, Vol. 1, pp. 189-190.

الخاضعة للسيطرة البريطانية نظراً لثروتها الكامة والاسيما النظر<sup>(1)</sup>. بات لويد جورج رئيس وزراء بريطانيا مقتعاً بآراء توسيع مطالب بلاده الإقليمية، وأنها ستكون إبان عقد موتمر السلام القادم ورقة رابحة للمساومة بها<sup>(2)</sup>، وبات من المرغوب فيه الزحف إلى أبعد ما يمكن في بلاد ما بين النهرين، حيث قدم ويلسون في رسالته الصادرة في السادس عشر من تشرين الأول 1918 مقترحاً، أنه في حالة تقدم تركيا بعرض الإيقاف العمليات العسكرية وعقد هدفة فإن على الجانب البريطاني أن يذهب إلى احتلال الموصل احتلالاً عسكرياً<sup>(2)</sup>. وعبر مارك سايكس ببرقيه إلى ويلسون بالموافقة، واحتلت مدينة الموصل بتاريخ الثامن من تشرين الثاني 1918 (بعد ثمانية أيام من عقد الهدنة مع تركيا)، وانتهت الحرب والولايات الثلاث، البصرة، بغداد، الموصل، تحت السيطرة البريطانية (في كن ما جرى في الموصل بين الجيشين التركي والبريطاني، سبب إلى ظهور مشكلة اسمها (مشكلة الموصل) سياتي ذكرها لاحقاً.

Shane Leslie, Mark Sykes: His life and letters London, 1923, pp. 273 – 275. letter from Sykes to Lord Robert Cecil, October 13, 1917.

<sup>(2)</sup> Lord Hankey, the Supreme Command, London, 1961, Vol. 11, P. 599.

<sup>(3)</sup> شكري محمود نديم، العراق في عهد السيطرة العثمانية 1908 -1918، المصدر السابق، ص 233.

<sup>(4)</sup> Wilson, A Clash of Loyalties. P. 18

#### المبحث الثاني

#### مداولات الساسة البريطانيين لتحديد مستقبل العراق 1918 — 1921

يقي بيان الجنرال مود لتحرير البلاد وليس استعمارها - عند دخوله بغداد في آذار 1917 - في ذهن أهالي بغداده ليذكرونه في مجالسهم ومع نظراتهم من الحكام السياسين، كما كان محط تقدير واعتراز رجال الدين من الطائفتين الشبعية والسنة. وكان ما يعبر عنه في هجة دينية، أن الأثراث المسلمين حرموا أبناهنا من المشاركة في بناه الحياة تحت شعار وجود السلطان (خليفة المسلمين) وكلام الله التي أوردها القرآن الكريم (بإطاعة الله والرسول وأولي الأمر منكم). ولعمل سر الإبتهاج الذي كامن عقول الناس، أن لهجة الكافر التي أطاقها رجال الدين على الغازي البريطاني لديار العرب المسلمين خلال الحرب العالمية الأولى، قد روضها قائد الجيوش البريطانية بعد دخوله بغناد عام 1917م، وكان أكثر عدلاً وحكماً من تبعية قهرية لشعب ما بين النهرين لأربعة قرون عثمانية أل. إلا أن موت الجنرال مود المفاجئ بعد سنة أشهر على تصريحه الشهير قد أيقظ الإحساس لذى أهالي بغداد بالخطأ الذي استعجل به الجنرال مود، بقولهم أنه مات مسموماً. وأن الحكومة البريطانية هي التي دست السم له من جراء وعده بالحرية والاستغلال أ.

#### 1. ويلسون والبيان الانكلو - فرنسي في 8 تشرين الثاني 1918م

أعد الحاكم السياسي البريطاني في العراق ويلسون تصريحاً بعد عقد الهدنة بين الجيشين البريطاني والتركمي في الثلاثين من تشرين الأول 1918م دون إشعار لندن وقد خلا من أي إشارة إلى مستقبل العراق السياسي، وركز فيـه علـى فتح الطريق إلى الأماكن المقدسة لأداء الزيارة ونقل رفاة الموتى لدفتها في النجف وكريلاء<sup>(3)</sup>.

ولما أعلن التصريح الانكلو - فرنسي في الثامن من تشرين الثاني 1918 عن نيتهما احترام الشعوب التي تحررت من الاضطهاد التركي، وإنشاء حكومات وإدارات وطنية، اعتبره ويلسون من أهم التصريحات الموجهة للعرب بسبب التوقيت الذي جاء فيه وقد تصاعدت فيه الحركة القومية للعرب<sup>64</sup>، وحاول ويلسون عن طريق مراسلاته مع لندن أن يصلح (الخطأ الميت) الناجم عن نشر التصريح الأنكلو - فرنسي. إلا أنه استدرك لاحقاً أن البيان ما هو إلا عبارة عن

<sup>(1)</sup> إير لاند، المصدر السابق، ص 186.

<sup>(2)</sup> وصلت إلى بغداد الصحفية الأمريكية (المس الياتور إيغان) في أوائل تشرين الثاني 1917 بعد أن حصلت على إذن خماص من الجنرل مود. ووصفتها المس بيل بعد لقاءها، أن الله يعلم مما هو القسمود من عجيها، وأنها تعرف طريقها في همذا العمالم بأسلوب وديع وظريف، قدمت الصحفية المس الياتور إيغان الحليب البارد غير الفني للجنرال مود أثناء حفلة تكريم أقامتها مدرسة البائس اليهودية في الرابع عشر من تشرين الثاني 1917 تكريماً أنه ... وبعد ثلاثة أيام فارق الجنرال مود الحياة ودفين في القيرة الإنكليزية في بغداد انظر. Amold Wilson, op. Cit, p. 276.

<sup>(3)</sup> كان من جملة ما شعلة تصريح ويلسون التخفيف من نفقات الحرب، وعودة الأسرى من غير الأتراك وحرية تشل البنشائع. انظر: . 102 – Wilson, A clash of loyalties, pp. 101

<sup>(4)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 228.

(ألاعيب سياسية) من شأنه إزالة المخاوف المتزايدة لدى العرب في سورية نحو الحلفاء ولاسيما فرنسا، كما هو مطلة للتأثير على وفد السلام الأمريكي في باريس (وخاصة الرئيس الأمريكي ويلسون). وليس في نية بريطانيا وفرنسا مسايرة رغبات السكان المحلين إذا ما اتضح أنه لا يخدم مصالحهم (1).

عمد ويلسون مع وزارة الخارجية البريطانية بجهد كبير لقطع الطريق على أي سياسي (انكليزي أو فرنسي أو أمريكي) الدعوة إلى إعطاء العراقيين الحرية أو الاستقلال، أو تشكيل حكومة دون غطاء بريطاني(2). فهو عمد في العائسر من تشرين الثاني 1918 إلى إشعار لندن بأنهُ ينوي تأسيس مجالس بلدية ومجالس محلية إقليمية وأن هناك تعاون من زعماء العشائر وملاكم الأراضي الكبار في إدارة هذه الأقاليم، والحقيقة أن جميع أعضاء الجالس معينين من قبل النصباط السياميين البريطانيين في الأقاليم (المحافظات)(3) ونجد أن ذهاب ويلسون إلى مثل هذا الإجراء، إنما كمان يهدف لأخمذ تواقيعهم وموافقتهم باعتبارهم ممثلين لشعب العراق، وأنهم راضون بالاحتلال البريطاني، ولن يتسامحوا بتدخل العرب الآخرين الغرباء عنهم في شؤونهم سواءً كان أولئك العرب من سورية أو الحجاز وهي إشارة إلى (البيت الشريفي) المذي عِثلهُ الشريف حسين بن على وأنجاله، وتهكماً على مقترح (تي أي لورنس) بخلق ثلاث دول عربية في العراق (بعد الهدنة): العراق الأدني، من ولاية البصرة إلى مدينة (عانة) على نهر الفرات وحتى الزاب الصغيرة تحت رئاسة عبد الله بـن الشريف حسين، دولة الموصل تحت رئاسة زيد بن الشريف حسين، ودولة سورية تحت رئاسة الأمير فيصل بن الشريف حسين. كما هو انتقاصاً لمقترح آخر قدمهُ الجنرال (مكدونوخ) من المكتب العربي في مصر الذي دعا إلى إقامة دولة واحدة تضم الولايات الثلاث تحت قيادة الأمير عبد الله بن الحسين (4) ويذكر ويلسون في إشارة إلى الخطة الغامرة للاستقلال الذي لمح إليه البيان (الاتكلو - فرنسي) بالقول فإذا ما أبحنا لأنفسنا أن نحيد عن هذا الدور بفعل الشعارات السياسية فإن جنودنا سيكونون قد قاتلوا وقتلوا عبثًا، وأموالنا التي أغلقت في هذه البلاد قد بمددت هباءً مسواءً بنظر العمالم أو بنظر شعوب الشرق الأوسط للا أتقدم إليكم بأن خير سبيل لنا هو أن نعلن بلاد ما بين النهرين محمية بريطانية يمنح في ظلمها فوراً جميع الأجناس والطبقات أعلى درجة ممكنة من الحرية والحكم الذاتي بما ينفق مع حكومة صالحة، وهي التي تطمح لها الأمم جمعياً ولا يتمتع بها الآن إلا القليل (5 ويتضح من هذا المقطع الذي تلاهُ ويلسون أنهُ يستند في حجته إلى منطقين، الأول، أن الأغلبية العظمي من السكان لا تريد الاستقلال وترغب بالسيطرة البريطانية، والثاني، أن من واجب بريطانيا أن تتولى المسؤولية لنشر الحضارة في البلاد على يد (الرجل الأبيض). ولكن التناقض الأول الذي وضع ويلسون نفسه فيه، إذا كان العرب في العراق لن يتسامحوا بتدخل العرب الغرباء بشؤونهم، فلماذا يريدون لبريطانييا أن تشولي أمورهم وهسم أجانب عرقاً وديناً؟ أما الثاني، وكما يقول أن غالبية الشعب العراقي تريد حكماً بريطانياً، فلماذا هـذا القلق من البيان الانكلو ـ فرنسي والذي يفصح عن التمسك برغبات السكان المجلين؟ ويعود ويلسون بالقول، أن القبول بسياسة السيطرة البريطانية الفعالة في العراق ينطوي على تعديل جوهري للبيان (الانكلو - فرنسي) الذي سيخلق دون ريب قدراً معيناً من

<sup>(1)</sup> H. B. Philby, Arabian Days, London, 1948, P. 173.

<sup>(2)</sup> F. O. 371/3407/88752 from political officer, Baghdad, November 19, 1918, No. 9696

<sup>(3)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 230.

<sup>(4)</sup> F. O. 371/4148/13298 War cabinet - Eastern Committee, 39the meeting. November, 27, 1918.

<sup>(5)</sup> Wilson, A Clash of Loyalties, PP 104-105.

الاستياء بين ذوي الفكير السياسي (من المسلمين) في بغناد، وهم يبثون الأقاويل بعودة الحكم التركي أو حكم عربي (1) الأمر الذي ينذر شرأ بشأن مستقبل أي خطط من هذا القبيل. وإذا ما رافق السيطرة البريطانية بجيء حاكم أجنبي مُسيّر كما هو مقترح فسيكون لدى هذه الطبقة من الناس سلاح قوي في الدعاية التي تحرض على الفتنة <sup>22</sup>. استعرضست اللجنة الوزارية النابعة للحكومة البريطانية الوضع السياسي في العراق على ضوء مراسلات ويلسون في السابع والعشرين من تشرين الثاني 1918م، وقررت تخويله إجراء استفتاء على الشعب العراقي لمعرفة رأيه بطريقة الحكم التي يريدها <sup>3</sup>.

#### 2. ويلسون ونزعة الرجل الأبيض في استفتاء كانون الأول ١٩١٤م

كانت فكرة تنظيم الاستفتاء تعود إلى ويلسون نفسهُ، وقد شجعتُه الحكومة البريطانية دون إشارة إلى الطريقة في تطبيقها، وكل ما أرادت أن تعرف مهُ الإفصاح الصادق عن رأي السكان المحلين عن:

 أ. هل يؤيدون إقامة دولة عربية موحدة تحت إشراف بريطاني (قتد من الحدود الشمالية لولاية الموصل إلى الخليج العربي؟

ب. وفي هذه الحالة، هل يرون تتصيب رئيس عربي فخري على هذه الدولة الجديدة.

ج. إذا كان الأمر كذلك فمن فضلونه رئيساً وفي عقل ساسة بريطانيا معرفة الرأي الـصحيح للسكان المحليين الـذي يكن إعلانه على العالم<sup>(4)</sup>.

كان مقصد ويلسون من هذه الأسئلة الثلاثة أن يحسم الجدل الواسع لكيل من (المدرسة الشريفية) التي يخلها لورنس والتي تدعو إلى تقسيم العراق إلى ثلاثة دول يترأسها أنجال الشريف حسين بن علي، والمدرسة المندية التي يخللها ويلسون والتي تدعو إلى عراق موحد تحت حكم بريطاني مباشر. أوصى ويلسون (أي يقميماته التي آرسلها إلى ضباطه السياسيين حول طريقة إجراء الاستفتاء. وبالرغم من تخليه على ذكر الإقصاح الصادق عن الرأي اغملي (أأ)، فقد ذهب إلى أوقاع ضباطه السياسيين بتيي مشروعه (أي الحكم المباشر للعراق الموحد) وهو ما يتطلب تدخلهم الشخصي بين الأعيان والشيوخ البارزين، بعد أن حرم العامة من الناس (مزارعين وتجار صغار والعمال والموظفين والضباط السابقين) من حق التعبير عن آرائهم. وحقيقة الأمر أن من مسمح لهم بالاستفتاء كانوا يسايرون الضباط السياسين حفاظاً على مراكزهم (أ).

<sup>(1)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 235.

<sup>(2)</sup> F. O. 882/13 from political officer, Baghdad, to secretary of state for India, dated November 20, 1918.

<sup>(3)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 235.

<sup>(4)</sup> F. O. 882/23 Arab Bureau papers, No. Mes 119/17 Enclosed telegram from secretary of state for India to political officer, Baghdad, dated 28 November, 1918. See also Wilson, A clash of Loyalties. Loyaities. pp. 110 - 111

<sup>(5)</sup> Wilson, A Clash of Loyalties, op. cit, p. 113.

<sup>(6)</sup> Ireland, Iraq, pp. 160 – 175.

<sup>(7)</sup> أبلغ ضباطه السياسيين حول السؤال الأول (أن يكونوا جزءاً من دولة عراقية) أن هذا السؤال سبيرز فقط في كردستان وولاية للوصل ودير الزور، ويجب أن يكون مفهوماً لدى من تشاورونهم أن البديل هو إقامة دولة مفصلة نضم على وجه التقريب

جاءت تناتج الاستفناء متفقة مع آراء ويلسون، أي أنها أيلت دولة واحدة في العراق تنضم الولايات الثلاث، مع أقلية واصعة العلد حبلت أميراً عربياً مع إشراف بريطاني، دون إجماع حول شخصية هذا الأمير (أ). عززت تناتج الاستفناء من مركز ويلسون المتشدة تجاه (الخط الشريغي) الذي كان سائناً في القاهرة، واتضع معنى البيان الانكلو - فرنسي الذي جرى اقتصاره على مشاركة عربية في إدارة تحت هيمنة بريطانية فعلية، وهو ما كان يقصدة ويلسون (2). ونبال عليه ثناء حكومة صاحب الجلالة لما أنجزه أي وثبت في العشرين من شباط 1920م اقتراحاته إلى لندن أن يحكم العراق من قبل مندوب سامي بريطاني وفي أمرته أربعة وكلاء يديرون المدن التالية: البصرة، بغذاد، القرات، الموصل، وأن منح شبىء من الحكم المائي للإكراد في كردستان يترك إلى وقت آخر ولا يقرر في مؤتمر السلام، وإن أمكن تجنب ذلك، بيد أنه إذا منحت كردستان مركزاً قانونياً مفصلاً فسيكون هناك خمسة الرياة (). وإنباعاً لهذه السياسة، لبدى ويلسون تعيين ضباط عرب غنارين كمحافظين لبغداد والبصرة، والعمارة على أن يكون مع المحافظ موظف بريطاني يجري اختياره كمندوب بلدية عستشار للمحافظ (سيطرة مزدوجة للسيطرة على الموارد المائة وتعويض عدم كفاءة المحافظ (سيطرة مزدوجة للسيطرة على الموارد المائة وتعويض عدم كفاءة المحافظ (سيطرة مزدوجة للسيطرة على الموارد المائة وتعويض عدم كفاءة المحافظ (سيطرة مزدوجة للسيطرة على الموارد المائة وتعويض عدم كفاءة المحافظ في المراحل الأولى) (5).

ولاية الوصل ولا تكون قدت الحداية التركية وربما لا تكون قدت الحداية البريطانية، فهي سنكون عرومة من الاتصالات التجارية الحرة مع بلاد ما بين التهرين وعرومة من المتانع المادية التي يتمكن الإنجابية وحدهم من الإنبان بها إلى هداء المناطق (وهي بالمضرورة سنقول أنها مع وحدة العراق، وهي ما يريدها ولسن). انظر: F.O. 882/13, Secret and confidential from the office of the civil commissioner, Baghdad, November 30, 1918 to Political officers.

- Wilson, A Clash of Loyalties, Appendix 111, Self Determination in Mesopotamia, by miss G. I. Bell, Feb. 1919.
- (2) في (20) شباط 1920 حرر ويلسون مسودة جواب على برقية وزارة الهند المؤرخة في 14 منه وهي أن دولة العراق الجديدة تضم ثلاث ولايات بما فيها دير الزور، وأن لا يكون فيها أمير عربي بعل إدارة برأسها مندوب سامي بريطاني، وأن يجبري ضمان الهيئة البريطانية الفعلية عن طريق الاحتفاظ بقوات عسكرية وجوية كافية، وأخيراً أن تقدم بريطانيا خملال المراحل الأولى من الإدارة الجديدة قدراً من المونة المالية للعراق. انظر: ضمان العطية، للصدر السابق، ص 230.
  - (3) المدر نفسه، ص 243.
- (4) F. O. 371/4148/600942, Secret, Mesopotamia: Future Constitution Draft reply to secretary of state's Telegram of February 14.1919
- (5) F. O. 371/4148/60942, Secret, Mesopotamia: Future Constitution. Enclosure No. 5, Note by Revenue and Financial Secretary, Baghdad, Feb. 21, 1919.

#### أ. تعيين المحافظين العرب

تباينت ردود الأفعال حول تعين المحافظين العرب بين القبول والرفض الشديد. حيث بين (أي. بي. هـ اول) سكرتير الواردات والمال أن تحديد الألوية (المحافظات) ينبغي أن يكون وفق أسس جغرافية، البصرة، ويغداد، ودجلة، (من العمارة حتى مصب نهر ديالي) والفرات الأعلى وعارض هاول في البداية تنصيب العرب عليها، معطياً مقدّر ح القاضي (بونام ـ كارتر) بتأليف مجلس وزراء من العرب تحت إشراف مستشارين بريطانين فكرة مقبولة، إلا أنه سرعان ما عدل رأيه، لأن يكون رؤساء الدواتر من البريطانين مع مستشارين عرب (لتجنب الاختلاف الثقافي والعمادات العشائرية)، ومحافظين عرب بشروط منها تدرجه في الوظائف وولاءة للسياسة البريطانية (1).

أيد (أي. أج لوتغريك) الضابط السياسي في كركوك المشاركة العربية في الحكم، لخبرة أهلها بظروف المتطقة، إلا أن (أف. سي، سي. بلقور) الحاكم العسكري والضباط السياسي في بغداد رفض فكرة تولي العرب المراكز القيادية العليا التي من شأتها أن تجعل البريطاني تحت أمرة العربي في التنفيذ. وفي النجف رأى (ار. أي. وينفيت) الضابط السياسي أن مشاركة العرب غير بجدية، بل أنها مستحيلة في الوقت الحاضر من جراء معارضة الشيعة لمحافظ سني<sup>2)</sup>.

أما في البصرة، فقد على للبجر (الرائد) (أي. اس ميك) وهو الضابط السياسي فيها، أني لا أوافق على تعيين عافظ عربي في البصرة لأن الناس يرغبون برئيس عادل وغير متحيز ... وليس هناك أحد يمكن تعيية ويستطيع إرضاءهم بدون مكاند وعسوية (أق في مناطق العرب السنة مثل الموصل فقد كنان (س. أي لجمان) وهو ضابط برتبة عقيد في الجيش البريطاني، وله صوته المسموع بين أن لا تكون المشاركة العربية على نطاق واسع، وإتما السياسة المنتعة هي المقادر أن تتجح إي (بوجه عربي وسياسة بريطانية من خلف الستار)، وهو ما أيدة زميله الضابط السياسي في الرصادي (ألا عين مسياسة مكنت ويلسون من معارضة فكرة تعيين محافظين عرب، دون صوت بونام \_كارتر التي وجدها لا تضق مع آراء الحكومة البريطانية التي ترغب بإعطائهم حصة في إدارة البلاد. وهو ما أقر إقامة المجالس في الألوية والأقضية، والتي تعيينات مبكرة للعرب كمساعدين للفساط السياسيين، وأن الفرورة تحتم أن يكون منهم وزراء ومساعدين للوزراء، وتشكيل مجلس تشريعي، وهي في كل التفسيرات ليست نقيضاً لأراء ومواقف ويلسون في نهاياته الإستراتيجية (أك. حضر ويلسون اجتماعات اللجنة الوزارية للشوون الشرقية برئاسة اللورد (كبرزن نائب الملك في الهند) في نيسان 1919 بهدف تنسيق للوقف إلى مؤتمر السلام في باريس، وفهم ويلسون أن نائب الملك متعاطف مع مقترحاته باستثناء أن الوقت لم ينضج بعد لتعين مندوب سامي (ألاء ورث الموصل لإدارة مفصلة بسبب ظروف احتلاله (ألاء الطالبة الفرنسية بها (وفق يغين مندوب سامي (ألاء أول الموصل لإدارة مفصلة بسبب ظروف احتلاله (ألاء الطالبة الفرنسية بها (وفق

<sup>(1)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 240.

<sup>(2)</sup> F. O. 371/4148/60942, Secret Mesopotamia Enclosure, No. 9, dated Feb. 24, 1919.

<sup>(3)</sup> I bid, Enclosure, No. 10, dated March, 2, 1919.

<sup>(4)</sup> I bid, Enclosure, No. 13, dated March 3, 1919.

 <sup>(5)</sup> كان القاضي بونام \_ كارتر مطلعاً على شؤون السودان ومصر، ويجبذ حد أدنس من المشاركة العربية دون حرصانهم، ويقبول،
 سيكون بجائباً للحقيقة لمن افترض أنه انعكاس لموقف ويلسون.

انظر: From Carter to Wilson, dated, March 11, 1919

<sup>(6)</sup> Young, the independent Arab. pp. 285 - 286

اتفاقية سايكس - بيكو)، والأكثر أن سكان الموصل عرضة للتأثيرات القومية نظراً لفزيها من تركيا وسورية<sup>(2)</sup>. ولعل من القيد التذكير في هذا الصدد، أن رغم وجود مدرسيي الهند لإنضاج الفترحات لصانع القسرار البريطانسي وهمي حالسة ميهرة - استمرت قبل قرن من الزمان - لا زال سياسيو العرب والعراقيين لم يصلوا إليها، إلا أن الغزو واحتلال ولايات ثلاثة على مساحة شاسعة قد أربكت عمل السياسيين البريطانيين وهم يخضعون إلى توجيهات وزارتي الحارجية (لندن) ووزارة الهند، عندما تمسكت الأخيرة ووزارة الحرب والمكتب العربي بصفتهم الاستشارية بحق إيداء الراي والانتقاد لتظهر خلافات كيرزن في وزارة الحارجية (ومونتاغو) وزير دولة لشؤون الهند حول مستقبل العراق<sup>(3)</sup>.

وجد الأمير فيصل بن الشريف حسين أن الواجب يقتضي حضور مؤتمر الصلح في فرساي (فرنسا) في شباط 
1919 باعتباره ممثلاً عن العرب. وفي أثناء عودته إلى دمشق استقبله الأهالي استقبال المتصرين وقبلوه ملكاً عليهم، ولكن 
سرعان ما طردة الفرنسيون وفقاً لبنود معاهدة سايكس / بيكو<sup>(6)</sup>. ويصف المستر (كراين) رئيس اللجنة الأمريكية إلى بلاد 
الشرق ما جرى بقوله كما خرجنا من باريس في صيف 1919 إلى الشرق كنا على أمل نجاة سورية وتحريرها، فلما عدنا 
الشرق ما جرى بقوله كما خرجنا من باريس في صيف و191 إلى الشرق كنا على أمل نجاة بسورية وتحريرها، فلما عدنا 
وجدناها بيعت بيع السلع، باعها الإنكليز بفط الموصل وتنازلت عنها فرنسا ثمناً إلارة الشكوك لدى أعضاء المؤتمر، بان بريطانيا قد 
قررت ومن جانب واحد مصير الموصل والعراق (6) أن المقارنة وحكومة (عربية) في حين ظل العراق والبلدين تحت 
السيطرة البريطانية، قد أثارا انتباء أبناء العراق عندا عرفوا بظهور إدارة وحكومة (عربية) في حين ظل العراق رازحاً تحت 
إدارة بريطانية وحكومة الهند التي وضعتها الحكومة 
البريطانية وحكومة الهند التي فكرت بضم قسم من العراق واعلى الأقبل السيطرة المباشرة عليه من قبل احدهما أو 
الأخرى، ومن جهة أخرى لم يكن لبريطانيا مطامع كهذه في سورية خلوها من النغط<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> تضم ولاية للوصل جزءاً كبيراً من جنوب كردستان واعترض ويلسون عندما استثم برقية من حكومة الهند بشاريخ 9 آبار 1919 بخصوص إنشاء لواء عربي في للوصل بحدة شريط دولة كردية ذات حكم ذلتي برئاسة شبيوخ أكراد مع مستشارين سياسيين بريطانيين. حيث اعتبرها خارج مقترحاته التي وافق عليها اللورد كبرزن (نائب لللك في الهند). انظر:

F. O. 371/4149/72964. From Secretary of state to civil commissioner, Baghdad, May 9, 1919.

<sup>(2)</sup> F. O. 371/3384/180049. From Foeign office, novemver, 2, 1918 to India office

<sup>(3)</sup> F. O. 371/4149/92972. From foreign office, June 30, 1919.

<sup>(4)</sup> أمين سعيد، المصدر السابق، ص 303.

<sup>(5)</sup> عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، المصدر السابق، ص 68.

<sup>(6)</sup> التهز رئيس الوزراء الربطاني لويد جورج زيارة كليمنصو رئيس وزراء فرنسا إلى لندن في كنانون الأول 1918، وحصل منه على تنازل عن الموصل رغم الاتفاق السابق الموقع بينهم بموجب معاهدة سايكس / بيكو. وأقرت فرنسا التعديلات رسمياً في 15 شباط 1919. انظر:

Temperley, History of the Peace Conference of Paris, vol. VI, pp. 141 - 142.

<sup>(7)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 246 - 248.

كان رئيس وزراء فرنسا كلمنصو يجهل كمية النقط الكتشف في ولاية الموصل في عام 1918 (اثناء لقداء نظيره البريطاني لويد جورج) (أوهو ما أعطى تقارباً في الأراء في سياسة فرنسا مع الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها ويلسون إزاء أنواع التغيرات في الشرق الأوسط خلال 1919 – 1920م، وذكر أحد المسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية المسيو (دوسي) في أيلول 1919 أنه لو تخلت بريطانيا عن بلاد ما بين النهرين فسيسر فرنسا التخلي عن مسورية فتترك بدللك الإمبراطورية التركية كما هي دون مساس (2 وصار واضحاً لدى بلغور وزير الخارجية البريطاني القدارة الموجود بين موقف بلاده وفرنسا نحو صورية، ليعبر عنها لورنس بالقول ما دمنا أكثر تحرراً فنحن المذين نعزف اللحن (أو لكن في سورة حكومة عربة وضباط عراقيون يعيشون على أراضيها وقد خدموا في الحجاز تحت قيادة الأمير فيصل بن الحسين المطرود من حكم سورية (4).

#### ب. ضباط الجيش العراقيون في العهد العثماني

أسس والي بغداد مدحت باشا أول مدرسة عسكرية في بغداد عام 1870. وفي بداية الحرب العالمة الأولى كان في العرب العالمة الأولى كان في العرب مدارس عسكرية، أثنان منها في بغداد والثالثة في مدينة السليمانية التابعة لولاية الموصل. وكانت إمسطنبول هي المركز الذي استقبل طلاب المدارس العسكرية (5). ومعظمهم من أبناء المناطق الحضرية، خاصة بغداد والموصل حيث تمتاز الأولى بوجود مدارس متوسطة ومدرسة إعدادية عسكرية، فيما وفرت تركيا للثانية قبول أبناء العرب السنة وهم على مقربة من مدينة اسطنبول هو مستوى التقدم في العلوم بعد إدخال مواد التدريس العصرية كالرياضيات والقيزياء والتاريخ أولاً، وتحمل الحكومة العراقية نفقات مصاريف الدراسة ثانياً (7).

أتاح الدستور العثماني عام 1908 قدراً من الحرية السياسية مكنت المثقفين العرب من الانتظام في أحزاب سياسية، وجعيات قومية. ومع أن فترة الحرية السياسية لم تدم طويات، إلا أنها أعطت قوة دفع لتنظيمات سياسية مسرية وطنية كالجمعية القحطانية وجمعية العهد والعلم الأخضر، وتفسير ذلك أن أغلبية العراقيين في اسطنيول كانوا من الطلاب الجامعيين والرجال العسكريين الأكثر بروزاً، غير أن القوانين العسكرية تحرّم انتسابهم إلى التنظيمات السياسية علناً. ولعل جمعية العهد السرية هي الأبرز التي تأسست في أواخر عام 1913 من قبل عزيز علي للصري وكان ضباط الجيش العراقيون

<sup>(1)</sup> عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، المصدر السابق، ص 68.

<sup>(2)</sup> Cited by Kedourie, England and the Middle East, P. 133 yale Papers at the National Central Archives, Washington. Interview with De Caix, September 13, 1919.

<sup>(3)</sup> Letter from colonel Lawrence to Earl Curzon, September 25, 1919, No. 296.

<sup>(4)</sup> Documents on British Fereign Policy. 1919 - 1939. 1st series, vol. IV, P. 286. No. 199

<sup>(5)</sup> كان العدد الإجالي لطلاب للدارس العسكرية في العراق 1914 كما يلمي: (700) طالب في للدرستين العسكريين في بغداد و(80) طالب في لمدارس الإعدادية العسكرية في السليماتية، إضبافة إلى اعتماد (600) = طالب في مدارس الإعدادية العسكرية في بغداد لاحقاً. انظر: عبد الرزاق الفلائي، تاريخ العليم في العراق زمن الشمائين، بغداد، 1959، ص 248 – 252.

 <sup>(6)</sup> يذكر البزركان أنه لم يكن في سنة 1909 –1910م أي طالب (شيعي) في أي مدرسة حكومية. انظر: البزركان، الوقبائع الحقيقية للثورة العراقية ص 47 – 50.

<sup>(7)</sup> عبد الرزاق الهلالي، المصدر السابق، ص 281.

هم العتصر السائد فيها، وهدفهم تأسيس إدارة لا مركزية تعطي للعرب حكماً ذاتياً أوسع كما تجعلهم على قـدم المساواة مع الأتراك، إلا أنهم تحوّلوا في طموحاتهم إلى التخطيط لثورة في العراق بداية عام 1914م<sup>(1)</sup>.

انتهز المقدم (كلايتون) رئيس قسم المخابرات في دائرة الحرب المصرية الموقف المتأزم قبيل الحرب لإجراء عادثات مع عزيز علي المصري حول إعلان ثورة عربية ضد تركيا من نواة مجموعة مؤلفة من خسة عشر ألف رجل من العاملين في المياس المحروب المعالية الإسلام المحادث المجروب المعالية الأولى وكان سعي الموظفين البريطانيين في القاهرة الحصول على موافقة وزير الخارجية البريطاني للما يتسلم مبلغ عشرين ألف باون استرليني إلى عزيز علي لإعلان الثورة على الأتراك، وهو ما شككت به حكومة الهنا عارضت قبول دولة مستقلة يسيطر عليها العرب في العراق<sup>20</sup>.

كانت الخلافات بين وجهات نظر مدرستي الهند ومصر (3 حول تطور أحداث الحرب، قد أعطت لمدرسة مصر المبرر لجذب أهداد كبيرة من الضباط العراقيين في بلاد ما بين النهرين للقتال بجانب البريطانيين ضد الأتراك سيّما وأن الماوضات بين بريطانيا والشريف حسين (شريف مكة) في آب 1915 كانت تسير بإيجابية (4)، وقد عززها هروب المضابط شريف الفاروقي – العضو النشيط في جمعية العهد السرية من أهل الموصل (5 – إلى الجانب البريطاني وكان عمل شكوك

- F. O. 371/2486/157740.

توفيق برو، العرب والأتراك القاهرة، 1960، ص 557 – 561.

<sup>(2)</sup> كانت حكومة الهند تهدف إلى ضم ولاية البصرة ها، وأن إصلان عزيز علي الشورة على الأتراك يعني قبول بريطانها بحق العراقين في تأسيس دولة مستقلة. فعارضت خطط عزيز علي ورأت أن ذلك يعقد الوضع السياسي في بلاد ما بين النهرين بالزج بعامل جديد من الخارج.

انظر: . F. O. 371/2140/81700. From India Office to F. O. dated 11 December, 1914.

<sup>(3)</sup> مدرستي مصر والحند. كان للسياسة البريطانية - العربية في الشرق مركزان رئيسيان: أحدهما في الهند والآخر في مصر، يعتقد أصحاب للدرسة المتنبة بضرورة الترخل في البلاد العربية وعيب أن يبدأ من (عدن) واخليج العربي ويتهيي إلى بغداد، وهم يستدون في رؤيتهم على ما قالة اللورد كرزون في خطابه أمام مجلس اللوردات البريطاني عام 1912 أمن الخطأ من يظن أن مصالحنا السياسية تنحصر في الخليج، إنها ليست منحصرة في الخليج ولا بين بغداد والبصرة، بل تحد حتى تصل إلى بغداد أما أصحاب المدرسة المصرية فرون أن تسيطر بريطانيا على مصر، وتستولي على صورية فتحمل عرب الشام على مقاومة النفوذ الفرنسي من التوصع في الشرق الآدري، وبذلك تحفظ الطريق بين الهند والجنرز البريطانية وتستحوذ على المدن الإسلامية المقدسة (مكة والمدين والقدس) فتجعل العرب يدينون لها، بالولاء. وحول استقلال العرب، فإن المدرسة للمصرية ترى في ذلك حمّاً في التحرر والاستقلال، أما الهندية، فلا يفكرون بغير توسيع حدود الإمبراطورية وإخصاع الأخرين للحكوم للباشر. انظر: عبد الرزاق الحسيم، تاريخ العراق السياسي الحديث، ص 49 - 60.

<sup>(4)</sup> الرسالة السرية المؤرخة في 12 تشرين الأول 1915 (من الرملة فلسطين).

 <sup>(5)</sup> نقل الفاروقي إلى غالبيولي (تركيا) وفر إلى البريطانيين وجيء به في تشرين الأول 1915 إلى مصر. كنان الفناروقي برئية ملازم
 أول بعمر (24) عاماً، واشترط على الجانب البريطاني:

<sup>1.</sup> أن لا يعتبر أسبراً بل ضيفاً على الحكومة البريطانية.

ب. أن يرسل إلى مصر.

ج. أن يظل اسمهُ وهدفهُ طيّ الكتمان.

الجنرال البريطاني (ليك) القائد العام للقوات البريطانية في العراق عام 1916م وتردده في تكليف عزيز علي والفاروقي لإعلان الثورة على الأتراك في أي مدينة عراقية (أ) والأجل أن يعبّر الضباط العراقيون من إخلاصهم وحبهم لموطنهم في التخلص من الاحتلال التركي، فقد لجأت مجموعة منهم في تموز 1915 إلى الجانب البريطاني مثل (مولد خلمص وعلمي جودت الايوبي وعبد الله الدليمي) وكلهم أعضاء في جعية العهد السرية، تحت وعود منحهم دولة عربية في العراق بعد هزيمة الاتراك في الحرب (أ).

كانت هزيمة البريطانيين المروّعة في الكوت عام 1916، قد أجلت التحاق أعداد أخرى من الضباط العراقين إلى الجانب البريطاني وهو ما جعلهم في موضع الشك والربية من الطرفين. ففي نظر التركي هو موصوفاً بالخيانة مع أنه تبرع بعده لنصرتها وحجمة النصراني لأنه مسلم، إلا أن القيادة البريطانية وجدت مصلحتها في إيجاد ملاذ آمن للضباط تحت أمرة الجيش العربي، بعد أن خلق الضباط العراقيون موقفاً صعباً للقوات البريطانية على الحدود السورية العراقية عبر الغارات والكمائن في مناطق حلب ودير الزور والبوكمال (أن ويظهر من مخاطبة التركي و والبريطاني للعرب انهما كانا منقان على إطلاق صفة الكذب والخيانة وحب المال ومسرعة تبدل مواقهم عندما يكون الموقف العسكري ليس في صالح أحد الطرفين وكان تركيز التركي أن العرب خانوا عقيدتهم الإسلامية وناصروا الكفار (أن)

مارس الضباط والموظفون البريطانيون المؤيدون للمشريف حسين، - وغالباً ما يشار إليهم بعرواد (المدرسة الغربية)<sup>(5)</sup> - نفوذاً كبيراً ضد إدارة ويلسون - الذي عارض بشنة إجراء أي اتصال بالضباط العراقين وهم بأي شكل لم يكونوا أقل حرصاً على توسيع النفوذ والسيطرة البريطانيين في الشرق الأوسط، يدفعهم إلى ذلك ما كانت لديهم من

ان يعرف الأتراك أنه أسير لكي لا يضغطوا على أعضاء جعية العهد. انظر: إفادة الملازم الأول الفاروقي. مكتب الاستخبارات العسكري، القاهرة F. O. 371/248S/157740.

<sup>(1)</sup> أشار الجنرال ليك بالقول ... يدو ثنا من وجهة النظر السياسية أن آراءهما وغططاتهما السياسية هي بدرجة من التقدم بحيث اتها لا تصلح زاداً مأمون العاقبة لسكان الأراضي المحتلة، كما أن وجودها في أي مدينة عراقية سيكون برأينا أمراً غير مرغوب فيه ومدعاة لعدم الارتياح. انظر: غسان العطية، المصدر السابق، ص 40، وكذلك،

F. O. 371/2768/61639. From General Lake to secretary of State for India, Basra, 30th march 1916.

 <sup>(2)</sup> عقدت مجموعة من الضباط العراقين سلسلة من الاجتماعات في مدينة الناصرية في تموز 1915 (بعد هزيمة القوات التركية في
 معركة الشعبية) وقرروا:

أ. البدء بمفاوضات مع القوات البريطانية على أساس منح العراق الاستقلال.

ب. العمل على فصل الفرق العشائية الموجودة في الناصرية وجَل عناصرها من العرب بغية استخدامها ضد الأتراك. ج. استمراز التشاور مع زعماء العشائر العراقية لاسيما عشائر المتفك في الناصرية لمؤازرة الفرقة العسكرية.

<sup>(3)</sup> F. O. 371/1786/9241. Confidential Dispatch, Summary of events in Turksih – Iraq for December 1912 by the acting consul – General, Baghdad

<sup>(4)</sup> عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، المصدر السابق، ص 93.

<sup>(5)</sup> Parliamentary Debates, House of Common, Vol. 95, 12 July, 1917, from mark sykes speech. Cols. 2192 - 2193

صلات حميمة مع الزعماء والأهالي العرب خلال حرب الحجاز عام 1916 (1). إن رجالاً من أمثال كلايتون ولـورنس ويونغ ويراين (وكلهم من رجال للخابرات البريطانية) أدركوا أن خدمة المصالح البريطانية إنما تتم عن طريق حسن النيمة التي يظهرونها ويظهرها العرب، وهي لا تتم إلا عن طريق مشاركتهم في إدارة شدونهم ومراقبتهم عن قرب. وكمان لورنس هو الأكثر انتقاداً لطروحات ويلسون في تزعمه للحكم البريطاني المباشر للعراق - دون إشراك حتى ضباطه -وهو على مقدار خبرته الواسعة التي كونها خلال معيشته الطويلة في الجزيرة العربية كان على خط تسليم أنجال المشريف حسين إدارة ثلاث دول عربية يكون فيها الضباط العراقيون على رأس الوظائف الأساسية وخاصة عند تأسيس جيش عربي. وهو ما دعا لورنس الذي وجد قبحاً من الحاكم السياسي في هذا الموضوع، أن يفاتح اللورد كيرزن مباشرة في أيلول 1919م إلى تغيير أساسي في السياسة وإلى عودة برسي كوكس إلى منصبه السابق بقوله أن العرب ينقلبون ضدك إذا حاولت إجبارهم وهم في عنادهم كاليهود، ولكنك تستطيع أن تقودهم بلا إكراه إلى حيث تشاء 20. وتعزز موقف لـورنس -الخارج عن مجموعة رسم السياسة البريطانية \_ بوجود الضابطين براين، ويونغ والأخبر خدم مع النضباط العراقيين في الحجاز وأصبح أحد مسؤولي وزارة الخارجية، وسكرتير اللجنة الوزارية للشؤون الشرقية عام 1919 -، قد وصف مواقفه بالقول: إني شخصياً ليس لذيَّ أوهام عن الكفاءة العربية، ومتعاطفاً كلياً مع المطامع العربية، ومن الـصعب تـصور بـلاد تعتبر مستقلة مرحلياً وليس لديها سلطة في المجالات التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، وعليه يجب إقامة هذه السلطة في العراق (3 وتعززت قناعتهُ فيما بعد حين أجرى محادثة مع الضابط نوري السعيد (زعيم القومين المعتدلين) في خريف عام 1919 حول الوضع في العراق، فقد أضحي يونغ معارضاً قوياً لطروحات ويلسون، حتى بـات الأخـير مـدركاً موقـف الضباط المؤيدين للشريف حسين وهو من اشتكي في صيف عام 1919 إلى وزارة الهند من النشاط العربي القومي في العراق الذي يحرض عليه العراقيون في سورية (4). وكان التحول المقاجئ لويلسون، هـو مـا جـاء على لـسان المس بيـل (صاحبة الفوذ في القرارات المهمة) لأن تعدل قولها السابق في تشرين الثاني بحق شعب العراق أنهم بأجعهم متفقون عملياً على نقطتين، فهم يريدوننا أن نتولى شؤونهم وهم يريدون برسى كوكس مندوباً سامياً <sup>5</sup>. ودفعها في أواخر عام 1919 إلى حل يرضى المدرسة الشريفية، ثم أضحت في الوقت المناسب متحمسة لترشيح الأمير فيصل بـن الـشريف حسين ملكـأ على عرش العراق في نهاية عام 1920م (6) واعتبرها ويلسون نكسة قوية لمشروعه في إبعاد الضباط العراقيين عـن المـشاركة في حكم العراق ^ . وفي تطور آخر على الجبهة الداخلية، المتمثل باضطرابات العمل وخطر الحرب الأهلية المتزايدة في

(1) غسان العطية، المصدر السابق، ص 250.

<sup>(2)</sup> Documents on British Foreign Policy, 1919 - 1939, P. 288.

<sup>(3)</sup> Young, The Independent Arab, pp. 291 - 292.

<sup>(4)</sup> Young, The Independent Arab, op. cit, p. 298.

Bell, the letters of Gertrude Bell, Vol. 11, P 463.

<sup>(6)</sup> Ireland, Iraq, p. 197.

<sup>(7)</sup> Bell, The letters of Gertrude Bell, Vol. 11, p. 502.

(ايرلند) وتردي الوضع المالي، والمصاريف الباهظة التكاليف التي أرادتها إدارة ويلسون (أك كانت كافية لإيقاف نزعة ويلسون على مستقبل السياسة البريطانية في العراق، وهو ما أشارت إليه صحيفة التايمز اللندنية في الشامن والعاشر من تشرين الثاني 1919م: أظن أن الرأي الذي يحمله عدد من الإنكليز عن العراق، هو أن السكان الحلين سيرحبون بنا لأننا التغذاهم من الأتراك، وأن البلاد لا تحتاج سوى إلى التطوير حتى ترد المصاريف الكبيرة المبلولة في الأرواح والأصوال الإنكليزية. إن كلا هاتين الفكرتين ستهافتان عند مناقشتهما (عبد أن عدد الكانب الحجيج التي لا تعتبر الاحتلال الملائم ضماناً للمصالح الاقتصادية أنهى مقالة بالقول ما من أحد يساورة الشك بوطنية أولئك الذين يرغبون بتوسيع عملكاتنا الحاضرة في الشرق الأوسط ولكن حاستهم، وهي قائمة بالدرجة الأولى على مثل عليا قديمة لا يشاطرهم في الواقع أحد من الإنكليز المحاصرين، الذين صاروا يدركون أن المستعمرات التي لا يستطيع أن يستوطنها (الرجل الأبيض) بصورة دائمة إنها هي مسؤولية كيرة لكنها ليست منعة كبيرة نضاف إلى موجودات الإمبراطورية (أن أنضم الإعلام الإنكليزي إلى جانب دعوة رجال المخابرات الإنكليز لمشاط العراقين في الحكم، وكان رد ويلسون قد جاء من خلال رسالة لوالنع في الناسع والعشرين من الميلول 1919 وفيها يقول: أمل أن الاقتاحيات التي تظهر في صحيفة النايمز حول بلاد ما ين النهرين لا تحدث لكم القلق إلا الترر البسير الذي تحدثه في (4).

إن الصبغة والطبيعة العشائرية التي يتسم بها المجتمع العراقي قد جعلت منه عصباً في الاستسلام لعملية بناء الأمة تحت وصاية الأجني، وبات لا يستجيب بالقدر الكافي لأمر مؤسسات ويلسون العسكرية، ولكت في الجانب الآخر يؤمن رابطة عائلية دينية تزيدة قوة وليس ضعفاً أكد وهو ما أدركه لورنس العرب الخبير بمجتمع الجزيرة العربية، ومجتمع العراق هو جزء منه وكان للستوى الثقافي هو الآخر متبايناً من حيث الإدراك، وكان النقييم البريطاني لمه، أن الشبعة العرب في وصط وجنوب العراق لهم ردود أفعال غتلقة حول سياسة المحتل، وحدوا أن الشكوك تراودهم حول مستقبل نفوذهم، الجديد (كافر) وضرورة تاله ألل وفي مناطق سكان كريلاء والنجف، وجدوا أن الشكوك تراودهم حول مستقبل نفوذهم، فكانت الصولة الأولى لأهالي النجف في قتل الضابط البريطاني (وليم مارشال) عام 1918 أن أن طموح شبوخ الرغم من وجود الجاليات اليهودية والمسيحية الساكة بين ظهرانهم (المرحين بالوجود البريطاني) إلا أن طموح شبوخ

Parliamentary Debates, House of Commons, Dated 18.8.1919, Vol. 119 Col. 1925.

(5) نزار توفيق سلطان الحسو، المصدر السابق، ص 45 وكذلك اير لاند، المصدر السابق، ص 123.

 <sup>(1)</sup> في 18 آب 1919، أجاب موتنافو وزير الدولة لشؤون الهند عن متوسط المصروفات الشهرية للقوات العسكرية فكانت 2.633.000 باون استرايق، عدا مصارف الإدارة للدنية البالغة (278.000) باون استرايق من الشعب العراقي. تنظر:

<sup>(2)</sup> The Times, September 23, 1919, October 24, 1919.

<sup>(3)</sup> The Times, November (8) and (10), 1919.

<sup>(4)</sup> Ibid, November (8) and (10), 1919.

<sup>(6)</sup> آير لائد، المصدر السابق، ص 123.

<sup>(7)</sup> جواد الظاهر، الموجز في تاريخ العراق السياسي، النجف، 1965، ص 167 - 180.

الأكراد هو في الاستقلال اللماتي عن أي سلطة في بغداد (1) وهم في كل هذا لم يكن الشيعة و لا الأكراد بعيدين عن التأثر بما كانت تطلقه دول الجوار من دعاية ضد المحتل.

### ترويج دعاية الجهاد (بالإنابة) ضد سياسة المحتل البريطاني 1918 — 1921م

### أ. إيران

كانت حركة الجهاد الإسلامي التي اصدرها المجتهدون في العراق ضد بريطانيا خلال الحرب قد أخلت تأثيرها في ايراق ومد بريطانيا خلال الحرب قد أخلت تأثيرها في إيران. وبذل الألمان خلال وجودهم في أفغانستان وإيران وتركيا جهوداً وصرفوا أسوالاً طائلة لترويج دعوة الجهاد في شعوب الدول المجاورة ضد المحتل البريطاني. حتى أشاعوا أن الشعب الألماني اعتنق الإسلام، وأراد الألماني (فاسموس) اللهام بدور لورنس الإنكليزي في الجزيرة العربية، ليقول لشعب إيران، أن قيصر ألمانيا اعتنق الإسلام وصار اسمة ألحاج وليم أن هرع الزوار الإيرانيون لزيارة العبات المقدسة في كريلاء والنجف، وهم في شوق انتظروه خلال أربع صنوات من أن الحوب، وكانت الدعاية المناوة لبريطانيا تأتي معهم إلى مدن القرات الأوسط. وفي تقرير للاستخبارات البريطانية في تروج للمقاومة العراقية والإيرانية ضد بريطانيا أن المتزرع بلذة متطورة لحلايا شبابية وسط عشائر القرات الأوسط تروج للمقاومة العراقية والإيرانية ضد بريطانيا أن المتزرع بلذة متطورة لحلايا شبابية وسط عشائر القرات الأوسط تعين الكثير من الضاط البريطانية دون غيرهم لتولي الإدارات الأساسية تاركين للهندو وأبناء العراق المتاس الحديث بعم من كان في نصرتهم المسائب من رؤساء العشائر (عن الأراضي التي يحوزتهم) دون إعفاء من الضرائب حتى مع من كان في نصرتهم في سنوات الحرب الأولى أن أ.

### ب. تركيا

أبغض العراقيون تصرفات الولاة العثمانين بداية القرن العشرين وتمنوا زواهم، ولكنهم صباروا - بعد خداع بريطانيا للأمير فيصل بن الشريف حسين حول الاستقلال - يبغضون الحتل البريطاني ويتمنون عودة الأتراك ثانية <sup>(6)</sup>.

انطلقت في ولاية الموصل (وكركوك أحد توابعها) دعاية تركية أطلـق عليهـا (كيلــورلر) أي العائــدون إلى حكــم العراق، وذكّروا الآخرين بما فيهم أنجال الشريف حسين، كيف تئامر لندن وباريس في غفلة من الزمن علــي العــرب وفــق

<sup>(1)</sup> المصدر نفسة، ص 171.

<sup>(2)</sup> Sykes (History of Persia) London, Vol 2, 1958, P 443.

<sup>(3)</sup> كريستوفر سايكس، فاسموس لورنس (الألمان) ترجمة جعفر الخياط، بيروت، 1936، ص 45.

<sup>(4)</sup> إير لاند، الصدر السابق، ص 72.

<sup>(5)</sup> Atiyyah (Iraq) - Beriut, 1973, p. 329

<sup>(6)</sup> علي الوردي، لحمات من تاريخ العراق الحديث، المصدر السابق، ص 52.

(اتفاقية سايكس / بيكو) في الوقت الذي يضاوضون مع الأمير عبد الله على منح العرب الاستقلال. وتعزز موقف الأتراك ودعايتهم بعد أن تمكن مصطفى كمال باشا (باني تركيا الحديثة) في النصف الثاني من عام 1919 بحركته لإنقاذ تركيا التي مزقتها الحرب، وكانت مدعاة لوجهاه وعلماء محافظي كربلاء والنجف للدعاية له وتضامناً مع طروحات الحجاج الإيرانيين الذين رسخوا نفس الفهوم، ولكن الرأي النهائي أن يكون الأتراك مستشارين لحاكم عربي حقيقي وليست أكثر من توجهات ألمائية سابقة لكسب الحرب ضد دول الحلفاء في الحرب والسيطرة على نفط العراق بدلاً من بريطانيا.

### ج. سورية

كانت الدعاية السورية هي الأكثر تأثيراً داخل العراق وخاصة المناطق المحافية لها في ولاية الموصل وتوابعها، حيث صارت (جريدة العقاب) التي يصدرها حزب العهد تصل إلى العراق عبر المجموعات المسللة، ومنها ما يصل إلى بلدهات الفرات الأوسط لكي تحرضهم على مواجهة المحتل البريطاني (1). بلغت ذروة الدعاية السورية بين أيناه العراق في المشمال والجنوب عندما نشبت الثورة المصرية في آذار 1919 بزعامة (معد زغلول)، وهي تتحدث عن تعبثة عسكرية لتخريب السكك الحديدية والمواتئ لمتع وصول القوات الإنكليزية إلى مصر (2). وكانت درساً للضباط العراقيين في سورية ومجموعات أبناه العشائر في الجنوب لمواجهة حركة القوات البريطانية على سكك الحديد بين ولايات البصرة وبغداد والموصل في أي اشتباك مقبل. ويمكن القول إجالاً أن هناك حركة شعبية مناهضة للوجود البريطاني في كل ولايات العراق.

### تشكيل الحركة الوطنية في العراق

شملت مواجهة المحتل البريطاني على أرض العراق، تشكيل أول جبهة إسلامية عربية موحدة بين (الشيعة والسدة) في متصف عام 1919 لنيل الاستقلال (3). وكان الجهد المشترك يتمثل في إعلاء دين الإسلام أولا والقومية العربية ثانياً 4). وهو ما سهل على رموز الحركة الوطنية استقطاب معظم مكونات المجتمع العراقي لإشعال ثورة ضد المحتل، باستثناه الجالية اليهودية للتشرة في ولايتي بغداد والموصل، (وكان ما يهمها أن تساند القوات البريطانية في إحباط أي تحمر عليها). ففي صيف عام 1919 توجه علماه السنة إلى حضور تأيين وفاة المجتمد الشيعي (محمد كاظم اليزدي) في النجف، وكانت فرصة لرجال الدين ورؤساه العشائر في الجنوب والوسط والشمال للتداول حول شيجون المواطنين واستعداد البعض للخروج عن طاعة المحتل ومقدار تجاوب الأخرين إذا ما بدأت الثورة في بقعة معينة من أرض العراق. فيما رأى البعض من رجال الدين السنة وأيدها الشيعة بإرسال مبعوث إلى مكة لقابلة الشريف حسين بن علمي لإطلاق شرعية إسلامية غنف الفياط العراقين الذين قاتلوا مع الأمير فيصل تحت

<sup>(1)</sup> على الوردي، لمحات من تاريخ العراق الحنيث، ص 5.

<sup>(2)</sup> محمد مهدي البصير، تاريخ القضية العراقية، بغداد، 1923، ص 77.

<sup>(3)</sup> ايرلاند، المصدر السابق، ص 189.

<sup>(4)</sup> عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، المصدر السابق، ص 145 - 146.

قيادة الجيش العربي، وخديعة بريطانيا في مؤتمر فرساي عام 1919م لطرد ابنه من عرش سورية سبيلاً متطقياً وشرعياً للقاتلة القوات البريطانية تحت قيادة (عرب العراق سنة وشيعة)(1)

كان لقاء الجوامع بين الشيعة والسنة مؤثراً في شهر رمضان عام 1920م، وبدا المشهد مؤثراً وقوياً لأن تكون الصاحة في جامع للسنة ومرة أخرى في جامع للشيعة في ولاية بغداد لتنقل الحالة إلى مدن الشيعة المقدسة في كربلاء والنجف (عن جامع للسنة ومرة أخرى في جامع للشيعة في ولاية بغداد لتنقل الحالة إلى مدن الشيعة والسيد) عناقاً أخوياً كرمز للتأخي والتواصل والحجة والمصاهرة بين الطائفتين (قن تعاظم النا القادة الدينيين لإثارة النخوة بين أفراد القبائل في جنوب العراق معتمدين على مرجعية الإمام محمد تقي الشيرازي (أن والذي يفترض منة البده، أو إطلاق شرارة الكورة ضد الحكام السياسيين البريطانيين، وقد وقع الاختيار على ابنه (عصد رضا) لإثارة المشاكل ضد المختل في بغداد والكاظمية، وكانت سبباً لاعتقاله قبل تدخل والمده مع السلطات الحاكصة لإطلاق سراحه بكفالة (أ. ويذكر المحامي جواد الظاهر الذي عايش فترة أخوة الدين الإسلامي بين العرب السنة والشيعة وهي ليست لأغراض المجاملة - أن زيارات رموز الشيعة لمناطق سنية تأخذ مداها في التقدير والمحبة، وضرب مثلاً في لاستقباله والعكس صحيح في أي زيارة لأي من مروز السنة إلى مناطق شبعية وكان الجامع الأكبر بينهما هو في قيام أهل لاستقباله والعكس صحيح في أي زيارة لأي من مروز السنة إلى مناطق شبعية وكان الجامع الأكبر بينهما هو في قيام أهل السياسي ويلسون الدي المناد في خريف عام 100 المدون عام 1000 الذي رفض استلام مضبطة موقعة من السنة والشيعة مدعاً أن يرسي كوكس سيصل إلى بغداد في خريف عام 1000 المشكيل رفض استلام مضبطة موقعة من السنة والشيعة مدعاً أن يرسي كوكس سيصل إلى بغداد في خريف عام 1000 المشكيل

<sup>(1)</sup> كان المبعوث هو محمد رضا الشبيعي (أحد رموز الحركة الوطنية) وقد وصل مكة في غضون شهر تقرياً. سلم الشبيعي مضبطة مبايعة الأمير فيصل على عرش العراق لوالد، وفي طريق عودته عن طريق دمشق، اجتمع الشبيعي بالأمير فيصل ليبلغة ترحيب العراقين لمبايعته ملكاً على العراق. انظر جواد الظاهر، للصدر السابق، ص 201، وكذلك للس بيل، اللصدر السابق، ص 201.

<sup>(2)</sup> عبد الرزاق الدراجي، جعفر أبو النمن ودورة في الحركة الوطنية في العمراق (1908 – 1945) بغداد، منشورات وزارة الثقافة. 1978، ص 86 – 87.

<sup>(3)</sup> جواد الظاهر، المصدر السابق، ص 208.

<sup>(4)</sup> عمد تقي الشيرازي، ولد في جنوب إيران عام 1840ء. هاجر إلى العراق شاباً راقام في كربلاء ودرس فيها مقدمات العلوم، شم هاجر إلى سامراء ليساهم في بناء مدرسة دينة خاصة به أسماها (المدرسة العلمية للإمام الشيرازي) عام 1880. وازيلت تماساً في أعقاب حرب الكويت عام 1991. أقتى الشيرازي بالجهاد ضد المحتمل البريطاني خلال شورة العشرين 1990م الشعبية. ساهم بتصيب ملك عربي على عرش العراق. توفي في (17) آب عام 1920م، انظر: حسن لطيف الزيدي، ص 433.

<sup>(5)</sup> جواد الظاهر، المصدر السابق، ص 209.

<sup>(6)</sup> عمد الصدر: وجيه ديني ولد عام 1882 وتوقي عام 1956م. عمل مبكراً في صفوف الحركة الوطنية في المهدين العثماني والبريطاني: ترأس جعية حرس الاستغلال وشارك في ثورة العشرين عام 1920. هرب إلى سورية ثم عاد إلى العراق عند تتصيب الأمير فيصل بن الحسين ملكاً على العراق عام 1921. اختير في (22) كانون الثاني 1948 رئيساً للوزراء في ظروف كانت غاية في الحساسية بعد توقيع (صالح جبر) على معاهدة (بورتسعوث) البق الغاها الصدر. استقال الصدر في (23) حزيران 1948. توفي في (3) نيسان 1956م، انظر: حسن لطيف الزيدي، المصدر السابق، ص 440.

حكومة عراقية (1) ولكن أي حكومة تلك التي يريدها كوكس، وقد وصلت للى مسامع علماء الدين (السنة والشبعة) أنباء عن وصول (550) امرأة إنكليزية (زوجات الحكام السياسيين) للى مدينة (كرند) قرب كرمنشاه (في إيران حالياً) للالتحاق بأزواجهن، وهي إشارة إلى عزم الإنكليز البقاء في العراق، وأن شكل أي حكومة عراقية سوف لا تخرج عن ظلك السياسة الريطانية (2)

### ثورة العشرين عام 1920 في الفرات الأوسط

تدارس رموز عشائر الفرات الأوسط طروحات الحاكم السياسي البريطاني ويلسون واحتمال تفجر الوضع الداخلي في اجتماع عقد في جامع الحلة في الأسبوع الأخير من شبهر حزيران 1920م، وكمان من بين الرموز علوان الياسري، والسيدنور، وعبد الواحد الحاج سكر لبلورة إعلان الثورة المسلحة (3).

كانت بداية الثورة في الثلاثين من شهر حزيران 1920م، وفي منطقة الرمية أحد توابع مدينة (السماوة) في جنوب غرب بلاد ما بين النهرين، وذلك عندما استدعى الحاكم السياسي البريطاني شيخ عشيرة الظوام الشيخ (شملان أبو الجون)، الذي انتقد تعامل البريطانين المتكبر والقسوة مع الموظفين المحلين وإذلا لهم بطريقة لم يكن الوالي العثماني يتحكم بها<sup>63</sup>. إلا أن المس بيل تذكر رواية أخرى حول شعلان أبو الجون وعبرت بطريقة ماتوية أن سبب اعتقاله تعود لمستحقات عن دين زراعي للحكومة ووفض أبو الجون دفعها أقل وأخفت حقيقة ماكان ويلسون ويقية رواد مدرسة الهند يخططون له الله لا يسمحوا بتأسيس دولة عربية إسلامية مفتاحها العرب (السنة والشيعة)، وأوادوا من تأديب أبو الجون، أنم يريد دولة إسلامية مفياحها الأمير عبد الله الهاشمي 60. وهما ضد رغبة الأكراد والتركسان واليهود والمسيحين اللين يشكلون نسبة لا تعدى 25٪ من مجموع سكان العراق البالغ عددهم ثلاثة ملاين عام 1920.

<sup>(1)</sup> جواد الظاهر، المصدر السابق، ص 209.

<sup>(2)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص 71، وكذلك مذكرات سندرسن باشا، المصدر السابق، ص 56.

<sup>(3)</sup> على خلفية الاجتماع الكبير في جامع الحلة، القيت الكلمات الحماسية، وبعد الاجتماع القيم القبض على خطيب الجامع (عبد السلام الحافظ)، وبعد يومين جرى اعتقال محمد رضا الشيرازي، ووجوه اجتماعية مشل همادي كون، وعبد الكريم عبواد، وعمد العلوان، ومحمد علي الطباطياتي وأحمد البير وأرسلوا إلى جزيرة (هنجمام) في الخيط الهندي. وبعمد مرور شهر، أطلق سراح محمد رضا= «الشيرازي - بعد توسط شماه ليموان لمدى السلطات البريطانية - في 28 تموز 1920 ليقضي بقية حياته في إيران. انظر: جواد الظاهر، المصدر السابق، ص 209.

<sup>(4)</sup> عبد الرزاق الدراجي، المصدر السابق، ص 1014.

<sup>(5)</sup> المس بيل، المصدر السابق، ص 100 -108.

<sup>(6)</sup>المدر تسه، ص 100 –114.

<sup>(7)</sup> كان التقسيم الذي خرجت به الإدارة البريطانية أن تفوس العرب (\$3.196.18) نسمة، منهم المسلمون (\$2.640.70)، الأكراد (\$494.007)، التركمان (\$78.08)، اليهود (\$87.488). انظر: فيصل الأرحيم، تطور العراق تحت حكم الإتمادين، بغناد 1921، ص 97 – 98.

لم تكن عشيرة الظوالم لتقبل رواية القبض على شيخها، وخصوصاً بين بقية العشائر الأخرى، وأن حاكماً أجنبياً صار يتحكم بهم من جديد بعد زوال الحكم العثماني، فقررت مهاجمة السجن وإطلاق سراحه بالقوة المسلحة، وكانت بداية الشرارة في (الرمية) \_ أحد أقضية عافظة السماوة حالياً \_ وتجمع عشائري مسلح في اليوم الشاني يقوم بقلع مسكة الحديد (كما فعل ثوار الزعيم المصري سعد زغلول) ومحاصرة الحامية البريطانية لمدة سنة عشر يوماً قبل وقوع خسائر بينهم (أ).

كان الغبار الذي أحدثتُ العجلات العسكرية البريطانية، واستخدام الطيران الحربي، وبقع الدم التي مسالت من شباب العشائر قرب حامية الرمية قد هيأت الطريق (وفق تقليد عشائري) لبقية العشائر العربية لموازرة عشيرة الظوالم، فامتنت إلى (المشخاب) و(الشامية) في الديوانية، والكوفة والكفل 2 وكان كل حاكم بريطاني (وبتوجيه من ويلسون) يعرض الرشوة (الف باون) على رؤساء العشائر من يني حسن في الكوفة لحصر الشورة أولاً وفئتة البقية الموالين لهم الإجهاضها ثانياً 2. إن تحقيق الثوار تتابع على الأرض كما حدث في معركة الرارنجية ألك في أواخر تموز 1920 قد دفع ومرع بقية العشائر الأخرى لتحقيق غنائم بالسلاح كانوا بأمس الحاجة إليها وقد شكلت عور دعاية كبرى للشورة. فيما وجداما الجانب البريطاني التكاسة كبيرة لأنها قربت العشائر القاطة على نهر دجلة إلى مشارف مدينة بغداد الجنوبية (ك. الأمر الذي قد يقوض كل ما عول عليه ساستهم في جعل العراق وخيراته ولاية مكملة للهند درة التاج البريطاني 6.

اعتبر الحاكم السياسي ويلسون، وصول الثورة لل بغناد بمثابة خط أحمر لا يمكن القبول به، وبذكر الطبيب البريطاني سندرسن باشا في مذكراته بالقول، كان الشيخان عداي الجريان رئيس عشيرة البوسلطان وعمران الزنبور رئيس عشيرة بني عجيل من الرؤساء الموالين لبريطانيا<sup>77</sup>، وكانا يشجعان القيادة البريطانية من خلف الستار ليس على استعمال القوة العسكرية فحسب بل أن يكون العمل سريعاً لإنهاء قوة العشائر المسلحة وهو ما أفشل هجوم الثوار على مدية الحلة في الحادي والثلاثين من تموز 1920<sup>(88)</sup>.

إن مرور شهر كامل على قيام الثورة الشعبية ضد الوجود البريطاني، قد أفرزت متغيرات على نظرة علماء الدين ورجال العشائر في عدم انتشارها على بقعة واسعة، وخاصة في العمارة، والموصل، والسليمانية، والأنبار للتخفيف عن كاهل الثوار في القرات الأوسط (9). وكان التقييم الذي فسرة رجال الدين وشيوخ العشائر (المحايدين) في المناطق المتباعدة،

<sup>(1)</sup> أير لاند، الصدر السابق، ص 211.

<sup>(2)</sup> فريق المزهر الفرعون، ألحقائق الناصعة، بغداد، 1952، ص 221 - 22.

<sup>(3)</sup> جواد الظاهر، المصدر السابق، ص 216.

 <sup>(4)</sup> الراؤعية: تتع قرية الراؤعية على أحد فروع نهر القرات. وتبعد عن عافظة الحلة (حالياً) (18) كيلو متراً وعن الكفل (12)
 كيلو متراً. انظر: سندرسن باشا، للصدر السابق، ص 57.

<sup>(5)</sup> Lady Bell letters of Gertrde Bell, Lndon, 1947, P. 401.

<sup>(6)</sup> سندرسن باشا، المصدر السابق، ص 55.

<sup>(7)</sup> فريق المزهر الفرعون، المصدر السابق، ص 269 - 270.

<sup>(8)</sup> جواد الظاهر، المصدر السابق، ص 220 وكذلك غسان العطية، المصدر السابق، ص 440.

<sup>(9)</sup> عبد الشهيد الياسري (البطولة في ثورة العشرين)، النجف، 1966، ص 193.

أن ما حلث في جنوب العراق، لا يتعدى عن كونه هياج عشائري أريد به تحقيق أهداف منها ما هو سياسي، وآخر ديني، وثالث متعلق بتقاليد العشائر وتذمرها من تصرف الحكام السياسيين البريطانيين وأن تحقيق الأهداف يختلف من منطقة إلى أخرى ومن شيخ إلى آخر (1). وإن مثل هذا التقييم ربما أوردهُ من هو على اتصال برجال سياسة دولة معادية لبريطانيا باعتبارها دولة تحتلة وخطراً على الإسلام. إن طريقة تعبير (الحركة الكمالية) - وهي وصف لحركة كمال أتاتورك منشذ تركيا - بأن بريطانيا تشكل خطراً على الإسلام يمكن أن يأخذ به رجال العشائر لأنهم من دولة مسلمة، إلا أن مصلحة زعماء الثورة الشيوعية في روسيا قد دفعتهم لإصدار بيان في أيار 1920 مكتوب باللغة العربية يحثون العرب على الاتفاض ضد الوجود البريطاني باسم الإسلام. بقولهم أن روسيا قد ساعدت الشرق بكل ما لديها من قوة على استعادة تقاليده وحريته وأمكته الدينية كما يشاء سكانه. والآن، وكما ساعدتكم روسيا، فإن عليكم يا أيهـا المسلمون في الـشرق، سـواءاً منكم الأتراك أو العرب، أو الهنود أو الإيرانيون، أن تساعدوها كذلك بكل ما لديكم من وسائل لعلها تستطيع أن تخرج حقوقكم إلى النور(2) ففي الموصل، حيث يدين الناس بالولاء الأول للإسلام، كان العراقيون في سورية على صلة بالقوميين الأتراك، ومع شيوخ العشائر، مثل (عجمي السعدون) الذي ظل على إخلاصه للأتراك<sup>(3)</sup>. ولعل من مفارقات التاريخ وهو ما يدركهُ القادة السياسيون الذين يتبوأون مراكز صنع القرار وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة أن الأخيرة استخدمت نفس الأصلوب بطريقة معاكسة، عندما أسست جبهة الجهاد الإسلامي ومقرها الباكستان عام 1980 لمحاربة الشيوعية ونظامها الذين غزوا أفغانستان (1979 -1989م) باسم الإسلام لتقويض الدولة الشيوعية. إن العامل الديني قمد أخذ مأخذه في نفوس الشيوخ وأبناء العشائر لاتباع مرشديهم الدينيين، لاسيما المجتهدين والعلماء الذين أفتوا بالجهاد ضد المُتل البريطاني، لذا فليس من المستغرب أن يتجه ويلسون في اتصالاته نحو المجتهدين والعلماء لوضع حمد للشورة في آب 1920. أما تقاليد العشائر، فهي وبسبب طبيعة تكوينها حيث أنها ترفض جميع أنواع السلطات المفروضة من خارج العشيرة، والرغبة في تجنب الضرائب وتمجيد القتال. إلا أن عشائر أخرى في محافظات أخرى فضلت الانتظار إلى أن ينجلي لها مدى نجاح الثورة قبل أن تلتزم بشيء. ويجد الباحث في تقييمه للثورة قبل أن تصل نيرانها محافظة ديالي (شرق بغداد)، أن ضعف العشائر الرئيسي هو افتقارها لقيادة عامة، ولم يكن توقيت الأحداث وفق خطة متماسكة لتدمير أو أسر القوة البريطانية، وكانت أغلب العشائر تقاتل في ديرتها فقط، ولم تكن لها قدرة على الحركة لمؤازرة قبوة أخرى وإلحاق الهزيمة بالقوة البريطانية، والأهم في الثورة، أنها تبنّت الأسلوب العشائري في الغزو وليس الحملات العسكرية، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى مزاولة أبناه العشائر للزراعة لإعالة عوائلهم. وكانت كل نجاحات أبناه العشائر تتمشل في إرباك خطوط المواصلات البريطانية وخاصة الحديدية منها(4).

كانت المحطة الثانية للثورة في المنطقة التي يسقيها نهر ديالى شمال شرق بغداد. ففي الشامن من آب 1920 وقسع هجوم على سكة الحديد التي تربط بغداد - بعقوبة - خانقين حيث كان للقوات البريطانية تواجد على الأرض الإيرانية -وصقطت مدينة بعقوبة ودلناوه (الخالص) ومدينة شهربان في آيدي العشائر، وما أن حل يوم الخامس والعشرين من آب

<sup>(1)</sup> فريق المزهر الفرعون، المصدر السابق، ص 200 – 202.

<sup>(2)</sup> F. O. 882/Vol. 24. Arab Bureau papers, Documents SY / 20/17.

<sup>(3)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 403

<sup>(4)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 447.

حتى كانت معظم مدن شرق بغداد المجاذبة لإيران بيد العشائر الثائرة (من عشائر العزة والكبيشات والعبيد وبني تحيم)، إلا ان ثورة ديالى، على خلاف ثورة القرات الأوسط كانت قصيرة الأمد، وما أن حل شهر إيلو 1920 حتى تمكنت القوة البريطانية القادمة من الهند من السيطرة على الموقف (أ). أما المحطة الثائة للثورة فكانت في المتطقة التي يسقيها نهر الفرات غرب بغداد. ففي الثاني عشر من آب 1920 تمكن الحديدية بين بغداد والفلوجة، إلا أن الثورة التي أريد لها أن تمند إلى الشابط في أواء الدليم)، وقطع خطوط السكك الحديدية بين بغداد والفلوجة، إلا أن الثورة التي أريد لها أن تمند إلى المهاب فهد الهذال السياسي في لواء الدليم)، وقطع خطوط السكك الحديدية بين بغداد والفلوجة، إلا أن الثورة التي أريد لها أن تمند إلى المهاب البريطانية وركما وجدها الشيخان أنها غير مجدية بسبب تضوق القوات البريطانية بالسلاح والمتاد والرجال خصوصاً بعد إخفاق ثورة القرات الأوسط وديالى من قبل 2. أما في شمال بغداد فلم يكن للثورة الشعبية فراع قوي تعتمد عليه، حيث شنت مجموعات من عشائر سامراء ويلد غارات على خط سكة الحديد يمن بغداد والموصل، ولكن سرعان ما هدأت بعد غارات للطيران البريطاني . وكانت المصادمات متقطعة في كركوك وعقره وراوندوز (ومعظم عشائرها كردية) وفسرت في حينها على أنها حوادث غير مرتبطة بالثورة الجارية في بغداد والقرات الأوصط. ويدو أن الهذف منها الحصول على حكم ذاتي بعيداً عن بغداد (أن. استعادت القوات البريطانية كل المنافق التي وقعت في ايدي العشائر في نهاية شهر تشرين الأول 1920م، لتبذا حملة جديدة لتزع أسلحة العشائر ومعاقبة المعان خسائره من تولى مراكز مهمة في الماولة العراق، والمهم في السياسة البريطانية تجاء العراق، أنها العروب الشيعة من تولى مراكز مهمة في الدولة العراق، والمهمة في المعانية المعراق، أنها العراق، أنها العراق، العراق، العراق، العراق، العراق، أنها العراق، أن العراق، أنها العراق، أنها العراق، أنها العراق، أنها العراق،

### 6. تحديد مستقبل السياسة البريطانية تجاه العراق

كان لثورة العشرين وقع الصاعقة على مقر الحكومة البريطانية. وقال رئيس وزراتها لويد جورج في مجلس العموم بتاريخ الثالث والعشرين من تموز 1920 أني لا أعرف السبب عن الهجمات الأخيرة<sup>60</sup>. فيما افترضت وزارة الحربية في رسالتها المؤرخة في الثاني والعشرين من شهر تموز الموجهة إلى وزارة الهند أن أسباب الثورة هي في الأساس علية، وأن إدارة ويلسون قد أخطأت التقييم دون أن تقدم تحذيراً مبكراً، وهي كما وصفت لها عيون وشيوخ موالين لها<sup>70</sup>.

<sup>(1)</sup> آير لاند، الصدر السابق، ص 208. وكذلك جواد الظاهر، الصدر السابق، ص 251.

<sup>(2)</sup> جواد الظاهر، الصدر السابق، ص 258 - 259.

<sup>(3)</sup> آير لاند، المصدر السابق، ص 210.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسة، ص 211.

<sup>(5)</sup> كانت الحسائر البريطانية ما بين 2 تموز و17 تشرين الأول 1920 ما مجموعة (2209) بين قبل وجريح ومفقـود. أمـا الإصـابات التي لحقت بالعشائر الثائرة فقد قدرتها للصادر البريطانية بنحو (840) بين قبل وجريح ومفقود. انظر:

Parliamentary Debates, House of Commons, dated, October 25, 1920.

<sup>(6)</sup> Parliamentary Debates, House of Commons, July 22, 1920, Vol. 132, col. 624.

<sup>(7)</sup> F. O. 371/5229/10440 "Note on the causes of the outbreak in Mesopotamia by the Department of the India office Concerned, August 26, 1920.

غير أن وزارة الهند رأت الحالة معكوسة، وهي أن جهات خارجية قـد مساقت مجموعـة مـن العـشائر الغاضبة للعمل، وأن سخط الشيوخ المحلين جاء بعد إلغاء حالات الإعفاء عن الضرائب المترتبة عليهم(1). دافع الحاكم السياسي ويلسون عن نفسه، ليس بصفته المسؤول الأول عما جرى، وإنما لأنه هو من عايش الحالة التي سبقت قبام الثورة، فعبر في رسالتين إلى وزارة الهند للتقييم، كانت الرسالة الأولى، التي قال فيها ثمة تأثيرات أجنبية بدأت بالظهور، وخاصة الدعاية المستمرة من سورية وتركبا، ومصادمات في دير الزور كانت حافزاً لقادة العشائر، كما أن قنصل الولايات المتحدة الأمريكية وغيره من المواطنين الأمريكيين الذين أخذوا على عاتقهم، كما أعرف جيداً أن يتقلوا للمتطرفين مفصلاً كل ما يرد في الصحافة الإنكليزية من الأخبار التي هي ليست في صالح السياسة المحلبة والسياسة الخارجية لحكومة صاحب الجلالة، لاسيما مقالات جريدة التايمز. وأننا نعلم أن مبلغ (7000) ليرة تركية ذهب قد وصلت إلى المتطوفين في كربلاء شهري أيار وحزيران ... إني لا أظن أن لدى العصاة أي شكاوي زراعية فالضرائب بسيطة والحاصلات جيدة (2). وكانت الرسالة الثانية لويلسون بعد أن انتشرت الثورة إلى شرق وغرب بغداد (ديالي والفلوجة) وأكثرية سكانها من العرب السنة، فقال أن إدارته كانت متناغمة مع حاجات الناس أولاً، وأن نتائج الحرب التي لا يمكن تجاوزها مثل ارتفاع الأسعار وشحة البضائع قد أدت إلى التذعر، وثالثاً أن عمل السخرة الإلزامي مستهجن بمرارة عند هؤلاء السكان ليصفهم أن العرب يفضلون الجازقة بحدوث فيضان أو وقوع كارثة طبيعية على أن يقوموا بعمل شاق على سدود الفيضان. ورابعاً استياء الملاكين من فكرة أن عليهم واجبات كما لهم حقوق، وخامساً فارق العنصر (الرجل الأيض) والدين بين الإدارة والناس لـهُ بعـض الأثر، وسادساً أن نفوذ العلماء الشيعة قد استخدم ضد الإنكليز، وسابعاً أن جباية الضرائب وخاصة خراج الأرض قـد سببت استياء واسع الانتشار، وكانت الكلمات الأخيرة بخصوص الضرائب قد أربكت وزارة الهند وهو يقول في رسالته الأولى أن الضرائب بسيطة، وأخيراً يكرر ويلسون بعض الأسباب الخارجية كتقاط الرئيس الأمريكي ويلسون الأربعة عشر لحق تقرير المصير ونفوذ الضباط العراقيين في سورية وتركيا وتأخر اتخاذ القرار بشأن مستقبل البلاد. واعترف علمي الصعيد العسكري والكلام للحاكم السياسي ويلسون. أن استخدام الطائرات الحربية لقصف المتمردين كان خطأ 3٪ لم تحمل مدرسة الهند، ويلسون هو أحد روادها على ما حدث ولا على سياسته المتعصبة تجاه حرمان العرب من أي نفوذ سياسي في البلاد، لتعطى رأياً مفادهُ أن الوسيلة التي نستطيع أن نقارع بها المتطوفين (وصف مدرسة الهند) هي الحصول على تأييد القوميين الموالين للإنكليز. وهؤلاء يجب أن يكونوا تحت زعامة رئيس واحد، ويوجد رئيسان محتملان هما الأمير فيصل بن الشريف حسين والسيد طالب النقيب أحد أعيان البصرة (4). ولأجل أن تهيء مدرسة الهند تقييماً مفصلاً لما جرى في العراق، فقد كلفت الرائد (براي) Bray، ضابط الاستخبارات الأقدم في حكومة الهند، الذي توصل في تقريره الأول في أبلول، والثاني في تشرين الأول 1920 أن الثورة تشكل جزءاً من مؤامرة دولية تنضم المانيا وروسيا المشبوعية وتركيا (كمال أتاتورك) والجمعيات المنادية بالوحدة الإسلامية، وأن البلاشفة هم العقل المدبر لهذه المؤامرة، وهدفها تـدمير الإمبراطورية البريطانية. واستطرد (يراي) يوجهة نظر أن العشائر العراقية المستاءة ليست أكثر من أدوات لهماه المؤامرة.

<sup>(1)</sup> حنا بطاطو، الشيخ والفلاحون في العراق 1917 – 1958، بغداد، 1960، ص 108.

<sup>(2)</sup> F. o. 371/5228/E9849. From the Civil Commissioner, Baghdad, August, 5, 1920.

<sup>(3)</sup> F. O. 371/5229/E10109. From the Civil Commissioner, Baghdad, August, 12, 1920.

<sup>(4)</sup> The Causes of the outbreak in Mesopotamia, India office, dated, August 26, 1920.

واقترح في تقريره الثاني فصل رواد القومة العربية عن رواد القومة التركية بواسطة جعية العهد السرية التي من أعضائها جعفر العسكري (1). وجدت وزارة الخارجية البريطانية أن تحط التحليل لما جرى قد جاه وفق رغبتات أصحاب المدرسة جعفر العسكري (1). وجدت وزارة الخارجية البريطانية أن تحط التحديث، حيث كتب كلايتون في السادس والعشرين من 1920، بالقول من النادر في رأي أن تدفع الثانيرات الخارجية والدعاية الهذامة أبناء المشرق من الطيقات الدنيا (لاسيما الفلاحين) إلى عمل متطرف واسع، إلا إذا تهيا المجال بوجود مظالم (حقيقية أو وهمية) (2) وهي لا تخلو من طمن واضح برسائل الحاكم السياسيين البريطانيين في (الألوبة) والأقضية العراقية، دون بارقة أمل لإعطائهم نصياً في حكم بلادهم، وذهب كلايتون على الأبعد عندما أشار بضرورة وجود حزب العربي في مصر – وسفيراً لبريطانيا خلال حركة مايس عام 1941 م -بناريخ الثاني عشر من تشرين الأول 1920 ليقول، العربي في مصر – وسفيراً لبريطانيا خلال حركة مايس عام 1941 م -بناريخ الثاني عشر من تشرين الأول 1920 ليقول، العربي في مصر – وسفيراً لبريطانيا تعمل على استغلال بلادهم، وأن (الانتفاضة) – والقول لكورنواليس - هي نتيجة الأولك الذين العرب الخيول المورنواليس - هي نتيجة مباشرة لسياستا وأن اللذي عجل بها وشد أزرها هو التحالف مع تلك القوى التي تعمل على تفكيك أمبراطوريننا (3) الأخرين إلى اتباع سياسة متحررة وكرية. وهو ما يعني دعوة وزارة الخارجية البريطانية لأن تعي درس الشورة وهو ما دعا الأخرين إلى اتباع سياسة متحررة وكرية. وهو ما يعني دعوة وزارة الخارجية البريطانية لأن تعي درس الشورة المطانية.

### 7. تشكيل الدولة العربية في العراق عام 1921

كتب برسي كوكس في مذكرته - بعد أن عين مندوب سام في العراق - إلى وزارة الخارجية البريطانية في لندن في الورق من الواق من المنظمة في المناق من الواق المنظمة عن الإمبراطورية البريطانية باعتباره الطريق إلى المنظمة المنظ

Causes of unrest, by Major N. Bray, Special intelligence officer attached to the political department (F. O. 371/5231/E12966).

<sup>(2)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 461.

<sup>(3)</sup> F. O. 371/5229/E10440. A minute by major Clayton, dated 26.8.1920.

<sup>(4)</sup> Remarks on Perlimantry Report on Causes of unrest in Mesopotamia, dated, 12.10.1920

<sup>(5)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 462.

<sup>(6)</sup> آير لاند، المدر السابق، ص 210 -211.

<sup>(7)</sup> المصدر نفسة، ص 211.

انتفادات واسعة بسبب التكاليف الباهظة - فقد أوضحها كوكس بقوله، بعد إنشاء الدولة العربية يمكن تاليف قدة علية على على القوات البريطانية قول من خلال الضرائب المحلية (أ). وكانت التعليمات الذي حلها كوكس من مبنى وزارة الحارجية تدعو إلى إنشاء دولة عربية وفق مبدأ (أن تقبل الحكومة العراقية الاتنداب) الذي يرتب عليها: وجود ممثلين بربطانيين في كل حلية بريطانية خلال فترة الانتفاب، وأن إدارة الشؤون الحارجية والمالية هما من اختصاص لندن، وأن مقدار الحلاف يبن وزراء الحكومة والمستشار البريطاني يرجع في النهاية إلى المشورة التي يقدمها المندوب السامي (برسي كوكس) نبابة عن حكومة جلاك (أ). أيد (بونغ) H.Young الموظف المدؤول في وزارة الحارجية آراء برسي كوكس، وأنه عند منادها أن هناك ضرورة ملحة لكي تسبط بريطانيا على شؤون الشرق الأوسط، وذلك لوضع نهاية للمواقف المناقضة بين وزارة الهند والحارجية أبريطانية (أ). ولتحقيق مثل هلما الهندف، وجد اللورد (كبرزن) وزير الحارجية في الحادي عشر من أيلول 1920 إلى إشراك بعض كبار العرب في الحكومة الجديدة لعزل القومين العرب عن القومين العرب عن القومين العرب عن القومين العرب عن القومين العراك على المناقة الإسائة الإرائية - أن قادة الثورة البلشفية (الملحدين) هم أصدقه الإسلام.

بادر كوكس إلى تشكيل أول مجلس للوزراء بتاريخ الثالث والمشرين من تشرين الأول 1920، عندما دعا عبد الرحن النقيب (نقيب اشراف بغداد) وهو من أشد المؤيدين للإدارة البريطانية إلى تولي منصب رئيس مجلس الوزراء (<sup>53</sup>). وفق ترتيبات لتعين ثمانية وزراء توحي وكانها صادرة عن عبد الرحمن النقيب وهي محاولة الإسباغ واجهة وطنية وليست بريطاني<sup>53</sup>. والإضفاء قناعة وشرعية لحكومة عراقية، فقد الحق مستشار بريطاني مع كل وزير عراقي لكي يشير عليه بماذا عليه ان يفعل، فيما يكون المتدوب السامة النهائية في العراق إذ أن بوسعه أن يعدل أو يرفض أي مؤار يتخذه مجلس الوزراء العراقي جرد واجهة لا يستطيع مناقشة أي الراقي عرد واجهة لا يستطيع مناقشة

<sup>(1)</sup> غيبان العطة، المصدر السابق، ص. 463.

<sup>(2)</sup> F. O. 371/5229/E107252 "Appointment of Sir Percy Cox as High Commissioner: Instruction of His Majesty's Government, Reveised Draft, dated August 28, 1920.

<sup>(3)</sup> Appointment of H. Young (yill) on the heels of Major N. Bray reports towards unrest in Mesopotamia. Dated, 26 July, 1920.

<sup>(4)</sup> F. O. 371/5230/E11630. From the Secretary of State for India office to Civil commissioner, Baghdad, dated, September 17, 1920.

<sup>(5)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص464.

<sup>(6)</sup> تألف مجلس الوزراء من ثمانية أعضاء هم: عبد الرحن النهب رئيساً، والسيد طالب النقيب وزيراً للداخلية، ساسون حسقيل (يهودي) وزيراً للمالية، جعفر العسكري وزيراً للدفاع، مصطفى الألوسي وزيراً للعدلية، عزت باشا الكركوكلي وزيراً للاشغال العامة، السيد عمد مهدي الطباطبائي (شيعي) وزيراً للمعارف والصحة، عبد اللطيف للتبل وزيراً للجبارة، والسيد عمد علي فاضل وزيراً للأوقاف. تقطر: عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، جا، طائه للصدر السابق ص 14.

<sup>(7)</sup> Ireland, Iraq, Appendix, VI "Instructions for the Council of State".

بنود مؤتمر (سان رعو) (1) المتعقد بين بريطانيا وفرنسا في الرابع والعشرين من نيسان 1920، يقضي بوضع العراق وفلسطين عمت الانتداب البريطاني وسورية تحت الانتداب الفرنسي وهو تطبيق كامل لانفاقية سايكس / بيكو المعقودة بينهما عام 1916 (2). كان كوكس الجالس في بغداد، وبيئة المطل على نهر دجلة، قد أوحت له وكان نهر الشايز في لندن يجري تحت قديمه، فيما تتناغم معه سكرتيرئه الشرقية (المس بيل) بين الحين والآخر لتغليب بأقكارها الحصية حول (برنامجه المطلول) ليس كيف يحكم العراق، بل كيف يخدع العرب وبوابتهم الأولى العراق، لتصبح قضية وجود حاكم عوبي على عرش العراق مهمة عاجلة لإكمال واجهة الحكومة العربية أو لا، ووجود عاهل يعقد مع الحكومة البريطانية معاهدة تحل محل مسودة صك الانتداب ثانيا. ولأجل الوصول إلى الهدف حدد كوكس شرطين لوجود العاهل: أن يكون مقبولاً من أكثرية العراق، ويحظى بعثة الحكومة البريطانية ويقبل شروطها (3). وكان لا بد من العودة إلى أهل الشجرية والحبرة، وصنهم سكان العراق، ويحظى بغثة الحكومة البريطانية ويقبل شروطها (5). وها هو الموقد العالم المغرية العربية، عندما أشار لهم عام 1910 العين العرب (ضابط المخابرات البريطانية) الذي قضى زهرة شبابه بين عشائر الجزيرة العربية، عندما أشار لهم عام 1920 وطود الأمير فيصل من عرش سورية في ذات العام، وأن إعادة الاعتبار للإمبراطورية البريطانية وسمعتها في أعين العرب ووسيا والولايات الشحدة تكمن في جلوس الأمير فيصل على عرش العراق، وهو ما اقتنعت به المس بيل وكوكس الذي وروسيا والولايات الشحدة تكمن في جلوس الأمير فيصل على عرش العراق، وهو ما اقتنعت به المس بيل وكوكس الذي يزيل الاعتراض الفرنسي على ترشيح الأمير فيصل، وقد تمت بطريقة مدروسة عندما جلس كورنواليس وهو صديق لفيصل (خلال الحرب) عن خصوصية الحديث بينهما ثولية المنصب (6).

<sup>(1)</sup> سان ربو: مدينة فرنسية، كانت عطة اجتماع الدول المتصرة في الحرب العالمية الأول لتقسيم السلاب الدولة العثمانية وفق اتفاقية سايكس / بيكو عام 1916. ويذكر عبد الرزاق الحسني، (ما كادت أسلاك البرق تقل ما تم توقيعه في (5) أيار حتى ولدت شعوراً بالاحتفار والازدراء لدولتي روسيا (الشيوعية) وأمريكا (الرأسمالية)، حيث اعتبروا الدولتين بريطانها وفرنسا رمزاً لاغتصاب حقوق العرب. انظر: عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السيامي الحديث، المصدر السابق، ص 75.

 <sup>(2)</sup> جواد الظاهر، للصدر السابق، ص 266.
 (3) عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج2 للصدر السابق، ص 7.

 <sup>(4)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص 466.

<sup>(5)</sup> F. O. 371/6349/E583 From the High Commissioner, Baghdad, dated December, 26, 1920.

<sup>(6)</sup> كان الحديث بين كورتواليس والأمير فيصل في أندن في كانون الشاني 1921 قد جماء بناءاً على طلب اللورد كيرزن وزير المخديث (أكي لا الحديث الكي لا الحديث (أكي لا الحديث (أكي لا الحديث الكي لا يتطبع المخديث (أكي لا تلزم بريطانيا نشوم حاكماً بعيث على العراق. ولكنها إذا ما وجدت اللاتي فعليه أن يهليه الراحية على العراق. ولكنها إذا ما وجدت للات فعليه أن يهليه شرطين الأول، أن يقبل بالانتداب، والثاني أن يمتدع عن أي عصل عدائي ضد فرنسا في صورية. واقد حكورتواليس على فيصل أن يرضع نفسة وهو يتحدث معة بصفة شخصية عن الطريق الذي يجب أن يجهة.

F.O. 371/5038/E9252. Copy of the Telegram from civil commissioner, Baghdad, to Foreign Office, dated July, 1920l

وتذكر المس بيل حول موضوع ترشيح الأمير فيصل لعرش العراق، أن أصدقامنا العرب كثيراً ما يترددون علمي ليس فقط لطلب المشورة عما يسلكونه في الوقت الحاضر، بل لكي يسالون عن المستقبل بقوهم ما تظنين باخاتون وكان في عقلي حلاً عملياً واحداً فقط، أحد أنجال الشريف الذي اختاره هو فيصل (أ) وكان على رموز ساسة الخداع كورنواليس، وكوكس وييل ورئيس دائرتهم وزير الخارجية كبرزن أن يكملوا لعبة ترشيح الأمير فيصل إلى تفاهم مع الشريف حسين عليه العودة إلى الحجاز أولاً، ويفق مع والده حول مصالح بريطانيا في المنطقة ثانياً، ويصل إلى تفاهم مع الشريف حسين لترشيحه على عرش العراق وليس الأمير الأكبر عبد الله ثالثاً (أ). أما أعطة الأخيرة التي أرادها كورتواليس وهي المهمة أن يظهر فيصل بمظهر المستقل وليس أذاة تحركها الحكومة البريطانية. وفي السابع من كانون الشاني 1921، قدم كورنواليس تقريرة ما بعد مقابلته الأمير فيصل - أن الأخير يقترً علاقة بريطانيا الخاصة بفرنسا، وأنه ليس في حسابه إثارة المشاكل بين (الدولين (أ)).

تولى ونستون تشرش (<sup>42</sup> وزارة المستعمرات في الرابع عشر من شباط 1921. وهو ما يعني نقل جميع شؤون الشرق الأوصط إليها، وبذلك أزبلت الازدواجية في العمل بين وزارة الهند والخارجية البريطانية، لفترة طويلة. وظهر منذ البداية أن فريق المستشارين لتشرشل مثل لورنس ويونغ المجتمعين في مؤتمر القاهرة للفترة من الثاني عشر إلى الشاني والعمشرين ممن شهر آذار 1921 لترشيح الأمير فيصل على عرش العراق<sup>53</sup>، قد عرفوا أن طالب الثهب وزير الداخلية قد سعى إلى خلق هالة من الدعاية له أي مدن جنوب العراق باعتباره ملك العراق المستقبلي (<sup>63</sup>، وهو ما أغضب برسمي كوكس المذي كان يظن أن التهب قد فهم المغزى البريطاني، من خلال لقاءاته المتكرة مع مستشاره البريطاني المستر فيلي (رجل المخابرات

<sup>(1)</sup> Bell, the letters of Gertrude Bell, Vol. 11, P. 581. In a letter dated December 25, 1920.

<sup>(2)</sup> F. O. 371/6349/E583/100/93. Instructions to Mr. Comwallis from the secretary of state for foreign Affairs regarding his interview with Amir Faysal, January 7, 1921.

<sup>(3)</sup> Interview with Amir Faysal on January, 7, 1921.

<sup>(4)</sup> ونستون تشرشل: ولد في لندن عام 1874 وتوفي 1965، كان رجل دولة إنكليزي وجندي ومؤلف وخطيب مفوه. يعتبر من أهم زعماء التاريخ البريطاني الحديث. شغل منصب رئاسة الوزراء عام 1940 واستمر فيه خلال الحرب العالمية الثانية بعد استفالة تشميران، استطاع رفع معزيات شعبه خلال الحرب العالمية الثانية، حيث كانت خطاباته مصدراً للإضام. وكمان أول من أشار بعلامة النصر بأصبحيه الوسطى والسبابة.

<sup>(5)</sup> تناول المؤتم بالبحث وسائل تخفيض المصروفات والالتزامات العسكرية، وكذلك اختيار حاكم عربي وجبرى هذا البحث في اللجتين العسكرية والسياسية. تألفت اللجنة السياسية برئاسة تشرشل وعضوية برسمي كوكس والرائد يونغ والمس يسل والعقيد لورنس. وحضر المؤتمر من الجانب العراقي جعفر العسكري الذي ناقش وزير المستعمرات حول تشكيل جيش عراقي جديد، وكذلك وزير المالية ساسون حسقيل وكان حضورهما لغرض الاستشارة.

Conference held in Cairo and Jerusalam. March to 30, 1921. See Appendix VI.

 <sup>(6)</sup> أورد كلايتون في تقرير له بتاريخ 22 آب 1920 أن حديثاً جرى له مع طالب النقيب. ذكر له أن شيوخ البو محمد وبني لام كمانوا يخاطبونه بجارة (يا صاحب الجلالة) كما تلفى عروضاً من عدد من النصارى واليهود لدعم ترشيح. لنظر:

F. O. 371/5230/E12461. Note by Captain I. N. Clayton reference Conversation with sayid Talib, August, 22, 1920.

البريطاني) الذي دعم ترشيحه بقوة، إلا أن عاملان فعلاً ضده، الأول، تأريخه الذي لم يكن يوحي بالثقة للإنكليز والشاني كره السكان المحلين له وهم الذين يهدف الإنكليز إلى مهادنتهم وكسبهم (1). صار طالب الثيب مصدر إزعاج للمندوب السامي بعد أن عرف أن الأمير فيصل هو من تم ترشيحه في مؤتمر القاهرة فعزم كوكس على التخلص منه (2).

ولعل المرشح الآخر الشيخ خزعل - الذي داهمته تهديدات طالب النقيب باستخدام القوة، وشكلت غصة لبرسي كوكس والمس بيل - الذي ادعى بالعرش قد تذرع بحجة وجود تسعة أعشار السكان هم من الشيعة فيجب أن يكون الأمير شيعياً. وأشار في رسائله التي وصلت إلى نظر المس بيل، أنه من أهالي العراق، وقد ولد ونشأ في شط العرب، وأنه من المالي العراق، وقد ولد ونشأ في شط العرب، وأنه من المالية الحاشمية المنافسة، فكتب في تشرين الأول 1920 إلى برسي كوكس مكرراً رأيه بأن المشاكل في العراق تنبع من شريف مكة وأبنائه، وقد عرض مساعدته لقمع القلاقل في العراق<sup>44</sup>. انعقد مجلس الوزراء برئاسة عبد الرحمن النقيب في بغداد في الحادي عشر من تموز 1921، وأصدر بناماً على اقتراح رئيس الوزراء قراراً إجاعياً ينادي بعساحب المسعو الأمير فيصل ملكاً على العراق بشرط أن تكون حكومة دستورية نياية، ديقراطية، مقيدة بقانون وي الثالث والعشرين من شهر آب 1921 توج الأمير فيصل ملكاً على العراق بشرط أن تكون حكومة دستورية نياية، ديقراطية، مقيدة بقانون وي الثالث والعشرين من تعور البلاد السيامي وقادت السياسين العراقين فيما بعد إلى المداولات السرية بعيداً عن رقابة الشعب، بهدف الظههور وكانه مستقل أو أثب بما يكون أنه غير مقيدً بسلطة المختل.

كانت المشكلة أمام الملك الجديد فيصل الأول، وهو يمارس صلاحياته الدستورية، أن يعرف أسس العلاقة مع الحكومة البريطانية، والخطوط العريضة لعلاقاته الشخصية مع المندوب السامي البريطاني بطريقة لا تمس هببته وسمعته وكأنه أداة يحركها الإنكليز كيف ما يشاؤون. وكأن في عقله أن تكون العلاقة معهم على شكل معاهدة تحمل محل

Report by the High commissioner on the Finances, Administration and condition of the Iraq, for the Period from 1, 1920 to March 31, 1922, pp. 6 – 7.

<sup>(1)</sup> مدد طالب القيب في خطاب القاء بحفلة عشاء أقامها في مترله بداريخ 14 نيسان 1921، وبحضور مراسل جريدة لندنية والقنصلين الفرنسي والإيراني، هدد باستخدام القوة إذا لم تلتزم الحكومة البريطانية بسياستها للعلنة في الحياد عند انتخاب الحاكم الجديد للعراق. وكان ذلك مبرراً لكوكس بتوقيف السيد طالب القيب وإبعاده إلى سيلان (سيرلانكا حالياً) في 16 نيسان 1921م. انظر:

<sup>(2)</sup> غسان العطية، المصدر السابق، ص471-472.

<sup>(3)</sup> F. O. 371/3421/212092. From Political officer, Baghdad, December 22, 1918.

<sup>(4)</sup> F. O. 371/63514/E6185/100/93. Intellignece Report No. 11, April 15, 1921.

<sup>(5)</sup> اير لاند، المصدر السابق، ص 261

<sup>(6)</sup> الملك فيصل بن الحسين (8%3 – 1933م) ولد في مدينة الطائف وهو الابن الثالث للشريف حسين (شريف مكة). في عام 1913 كان الأمير فيصل عضواً في البرلمان العشائي عثلاً عن مدينة جدة. وفي عام 1916 كان عضواً في الجمعية العربية للغشاة (جمعة تركية) انتخب عام 1920 ملكاً على صورية قبل أن يطرده الفرنسيون. كان الأمير فيصل قائداً للجيش العربي الذي قائل القوات الشمائية في مكة والحجاز، متروج مرتين ولديه ولدين (غازي) و(عصد)، توج ملكاً على العراق في 23 آب 1921. أنظر أبر لائد المصدر السابق، صر 26.

الاتنتاب (1 لتتنظيم العلاقة بين البلدين، كما شعر أن الدستور الذي ستضع مسودته الحكومة البريطانية وليس عثلو شعب العراق، سيعطي رد فعل. هو أن المتدوب السامي هو صاحب السلطة النهائية في شؤون البلاد<sup>22</sup>، واقترح الملث فيصل إعداد معاهدة تصون مصالح بريطانيا العظمى والعرب، وعبر لكوكس بوضوح بصرف النظر عن أفكاره الشخصية باتجاه القومية العربية، بالقول: غن الاثنان في قارب واحد إما أن نغرق معاً أو أن نعوم معاً، وإذا أردتم لسياستكم النجاح فسن الحماقة تسفيهي بأعين الناس، وأنه من صالحكم أن تظهروا بأنني ملك حقاً<sup>32</sup>.

<sup>(1)</sup> الانتداب: فرض الوصاية على العراق من قبل الإنكليز (باعتبار رموز البلد غير قادرين على إدارة الحكم - ويعوزهم الرشد) نفذ هذا الاصطلاح قرابة ثلاثة عشر عاماً (1920 - 1932). والانتداب هو جزء من اتفاقية سايكس \_ يبكر التي عقدت عام 1916 التي نصت على تقسيم الدولة المثمائية، وكان منها أن تكون البصرة وبغداد وحيفا وعكا من حصة بريطانيا، وأن تكون دمشق وحماة وحلب ودير الزور وللوصل والإسكندية وسواحل سورية ولبنان من حصة فرنسا. ثم عدلت الاتفاقية لتصبح (اللوصل) من حصة بريطانيا مقابل إطلاق يد فرنسا على بلاد الشام وطرد الملك فيصل من سوريا (بسبب اكتشاف النفط فيها). انظر: محمد الحسيني الشيرازي، تلك الأيام (صفحات من تاريخ العراق السيامي) ط1، لبنان مؤسسة الوعي الرسلامي، 2000، ص 17.

<sup>(2)</sup> F. O. 371/6352/E8903/100/93. Telegram from the High Commissioner to the Secretary of State for the Colonies dated, July 31, 1921.

<sup>(3)</sup> Ibid, dated, August, 17, 1921.

### المبحث الثالث إدارة الملك فيصل الأول لحكم العراق

### **№**1933 −1921

إن يجرى الحوادث في العراق في أواخر 1920م وأوائل 1921 قد أوحت لشعب العراق، بأن الثورة الشعبة رغم أنها لم تحرز نتيجة عسكرية فعالة على أرض الواقع، إلا أنها لعبت دوراً تأثيرياً في إظهار تغييرات سياسية على مختلف الفرقاء (المجلية والمؤلفين والبريطانيين). فقد تشكل مجلس الوزراء العربي، وأطلق سراح الوجبة الأولى من أسرى جزيرة هنجام (أ) وأعلن العفو العام عن الأكثرية عمن شاركوا في الثورة، وهكذا أخلت حركة الاستقلال (مطلب الغالبية العظمى من شعب العراق) المهزومة عسكرياً تشعر بإحساس النصر، سيّما وقد اعتلى عربي عرش العراق، وهو ما كنان يرفضه الحاكم السياسي ويلسون لفترة طويلة.

### أول سنتين من حكم الملك فيصل الأول بن الحسين

اتخذ الملك فيصل الأول خطوة مهمة لترسيخ حكمه، ومنها استرضاه مجموعات اجتماعية في دواتر الدولة بمن فيهم اللين شاركوا في الثورة، وتقديم المساعنة لإعادة (390) ضابطاً –من الذين خدموا معه في الحجاز –مع عوائلهم في الجيش العراقي الجديد<sup>(2)</sup>، ولإنجاز هدف تقوية نفوذ الملك الجديد، فقد كلف صديقه نوري السعيد<sup>(3)</sup> – وهو أحد ضباط الجيش العربي – وجعفر العسكري الذي شكل قيادة للجيش العراقي في مقر وزارة الدفاع في السادس من كانون الثاني الحياد المجارة المجارة المجارة المحالة المجارة المحالة المجارة المحالة المحالة المحالة المحالة من النخبة العراقين، باعتبارهم النخبة العراقين، وأن الملك فيصل هو من أعطاهم تزكية في ولاءهم للوطن، وقد حاربوا لـصالح الإمراطورية

<sup>(1)</sup> قال الشيخ أحمد الداود (أحد الشخصيات البارزة في بغداد) محدثاً برسي كوكس بعمد إطمالاق مسواحه من هنجام: إن السبب وراء مشاركه في الحركة الوطنية هو في الأساس تذمره الشخصي واستياءه من العاملة النبي تلقاها علمي يمد إدارة وبالمسون.

C.O. 370/5/48631. Intelligence Report, No. 20, Baghdad, September 1, 1921.

 <sup>(2)</sup> صدرت الإرادة لللكية يعين (81) ضابطاً عراقياً من غنلف الرئب، وتثبيت رئب (418) ضابط آخر. انظر: الوقائع العراقية
 عدد 14، و 23 في 31 غير 1922 وكانون الأول 1922م.

<sup>(1)</sup> نوري السعيد: من مواليد بغداد عام 1888 . درس في مدارس اسطنيول العسكرية وتخرج منها برتبة ملازم عام 1906 في الجيش العشاني. هو من رواد مؤسسي جمية العهد السرية، هرب إلى مصر بعد اكتشافها. أسره الانكليز خلال الحرب العالمية الأولى في البصرة، التحق بالجيش العربي في الحجاز بعد إطلاق سراحه، وعند نهاية الحرب اصطحبه الأمير فيصل بن المشريف حمين لل باريس لحضور مؤثر العملح. وعاد إلى بغداد ليتولى وزارة الدفاع ست مرات ثم رئاسة الوزارة عمام 1930. ظلل السعيد واحداً من رجالات النخبة السياسية العراقية الذين يعتمد عليهم الانكليز في إدارة البلاد. لقي مصرعه بعد قيام ثورة 14 قوز 1958.

انظر: مير بصري، أعلام السياسة في العراق الحديث لندن، دار رياض الرئيسي للكتب والنشر، 1987، ص126-141.

البريطانية ضد الأتراك. وكان الأهم في نظر كوكس أن تشكيل الجيش العراقي من شأته أن يحافظ على الأمن في المحافظات الجنوبية بعد ثورة الفرات الأوسط، والتعويض عن الوحدات البريطانية المكلفة لحماية خطوط المواصلات، وهي استجابة لنداء وزير المستعمرات ونستون تشرشل لتخفيض نفقات القوة العسكرية نظرأ للضائقة المالية التي تعاني منها بريطانيا بعمد الحرب(1). تزعزعت معنويات علماء ومجتهدي الطائفة الشيعية بعد فشل الثورة، وكان الانكليز قيد أخذوا المدرس مما حدث، فصمّموا على تقليص نفوذ علماء الشبعة الذين فهّموا، أن هم وزيراً واحداً في أول وزارة أنشأها الاحتلال عام 1920 وعمدوا لذلك إلى الضغط على الملك فيصل الأول من خلال رفضهم لمعاهدة الانتداب، وقيام مظاهرات لحزين سياسيين- في الذكري الأولى لتتويج الملك في آب 1923 - هما الحزب الـوطني العراقي<sup>(2)</sup> وحزب النهـضة العراقيـة<sup>(3)</sup> ومطلبهما احترام ما وعدوا به الشعب بالاستقلال (4). وقادت إلى تأزم الموقف في مدن الفرات الأوسط وديالي استدعت لاستخدام الطائرات البريطانية لقصف أماكن تجمع العشائر وإلقاء القبض على رموز الحزبين (6). وتعززت قناعة كـوكس عام 1922 بجدية ظهور اضطرابات جديدة كلما اتخذت الحكومة قراراً دون رغبة علماء الدين في جنوب البلاد، وهـذا مـا يجعل خط المواصلات البحري البريطاني الذي يصل إلى أكبر مخزون للنفط في العالم تهددُ مثل تلك الثورات، فقرر رسم الحدود بين العراق وإيران والكويت بصورة تسهل عزل العراق عن العالم الخارجي في حال حدوث اضطرابات وذلك عن طريق تقليص إطلالته على البحر المقتوح بمسافة تقل عن 1/ 3 مما أعطاه الكويت رغم فرق حجم المساحة والسكان بينهما(6). - وقادت في النهاية إلى حرب عام 1991م - أما الملك الجديد فقد أراد التوفيق بين مطالب الشعب المندفع للتحرر من كل نفوذ أجنبي وبين مصالح الدولة المحتلة (بالانتداب) التي أوصلته إلى العرش. وقمد وجمد أن لا غنمي عمن جهود بريطانيا لاسيما وأن العلاقات سيئة مع إيران في الشرق وغارات آل سعود في جهة الجنوب على مناطق عشائر المتفك في عام 1922، والوضع المالي المتدهور داخل العراق ....

<sup>(2)</sup> عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ط6 ، المصدر السابق، ص32.

<sup>(1)</sup> قدم الحزب إجازةً بالصدور منذ آب 2011 وجد تردد أجيز بعد نشر قانون الجدميات في قوز 1922. وكنان من زعماء، جعفر أبو الثمن أوطني في ثورة العشرين) ومولود مخلص (أحد الضباط المشتركين في حادثه ديم النزور) ضد الإنكليز، وبهجت زينل، وحمدي الباجعي، وعبد الغفور البدي (حارب في الحجاز، والسيد أحد الداود (الموظف في دائرة الأوقاف) وعمد مهذي المحدي، انظر: صحيفة لسان العرب في عدما الرقم 407 الصادرة في 27 آب 1922.

 <sup>(3)</sup> حزب النهضة: كان يرأسه (أمين الجرجفجي) وهو شيعي من أهالي بغداد وكان نشطاً في شورة العشرين. انظر: عصد مهدي البصير، تاريخ القضية العراقية، ج 1، بغداد، 1960، ص 439.

<sup>(4)</sup> عمد مهدي البصير، المصدر السابق، ص409.

<sup>(5)</sup> قصفت الطائرات البريطانية عشيرة أل فتلة والأكرع في عضك، وخفاجة في الشطرة وعشيرة العزة في ديبال. كمما تم فصل متصرف لواء الحلة وقائمقامي الشامية وأبو صخير. انظر: عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي، ج2، المصدر المسابق، صـ 22.

<sup>(6)</sup> كمال مجيد النقط والأكراد دراسة العلاقات العراقية الإيرانية الكويتية، ط1، لندن، دار الحكمة، 1997، ص39.

<sup>(7)</sup> علي الوردي، ج6، المصدر السابق، ص 215-216.

### 2. دوررئيس الوزراء (عبد المحسن السعدون) في ظل المحتل البريطاني

وجد عبد المحسن السعدون (1) الذي كلفه الملك بتشكيل الوزارة عام 1923 (وهو ما أرادة الانكليز)، أن وراء رفع الملصقات الجدارية - التي تحرم إجراء الانتخابات في مدن الفرات الأوسط - هم علماء الدين ومنهم (مهدي الحالصي)، فأصدر السعدون في حزيران 1923 بياتاً رسمياً ذم فيه المجتهدين دماً قييحاً ووصفهم بالدخلاء على القضية العربية وطردهم خارج العراق (2). فيما بدا للاتكليز أن يشكل جعفر العسكري وزارة في السادس والعشرين من شهر تشرين الشاني عام (1923)، لتتحصر مهمة السعدون - الذي ترأس المجلس التأسيسي - في التصديق على معاهدة 1922م وتصديق القانون الأساسي (الدستور) وقانون انتخاب النواب (4).

تغيرت العلاقة بين الشيعة والسنة بانحسار الخطر المباشر من البريطاني المختل بعد أن أدار سياسة مخادعة أساسها، وجود حكومة عراقية في الواجهة لمواجهة الأحداث، فهي عربية ولكن بسياسة انكليزية من خلف السنار وقد كبلت الملك فيصل في توجهاته القومية. ووجد علماء الدين الشيعة الذين اصدروا فوى ضد أي معاهدة مع بريطانها أن اعترافه بهم كان ليس أكثر من شكلياً، ولم يكن وفياً لما كان يزعمه من دعوة للاستفلال، وأنه أداة للسياسة البريطانية <sup>(2)</sup> وبعدا المشهد العراقي لمعظم الذين أبعدوا عن المناصب الأساسية في الدولة العراقية (وخاصة رموز ثورة العشرين) أن السنيوخ الكبار الذين دخلوا الحكومة ، هم الذين يتخبون في المجالس النباية فعضويته تعتبر بمثابة المكافأة عن خدمات يقدمها الأعضاء لا يمثية اعتراف بقدرتهم على خدمة الأهالي في مناطقهم. ولكن الواقع الفعلي أن السياسة البريطانية عبر رموزها في الحكومة قد حافظت على الشيوخ المطبعين منهم وأضعفت المتمردين، وكانت ملكية الأراضي – شائها في العهد التركي – هي السلاح الأمضى الذي يخلع الشيوخ عن سندات الإيجار والملكية للأراضي السياسته - وهو يستمع إلى المشائل العملك فيصل – الذي يتمتع بالهدوء والواقعية بما في ذلك مع العارضين لسياسته - وهو يستمع إلى المشائل العملك فيصل – الذي يتمتع بالهدوء والواقعية بما في ذلك مع العارضين لسياسته - وهو يستمع إلى المشائل

<sup>(1)</sup> عبد الحسن السعدون: ولد في مدينة الناصرية عام 1879م. والده احد شيوخ المتفاف الذي منحه الدولة العثمائية لقب باشا في عام 1866م. تخرج عبد الحسن السعدون من المدرسة الحرية في اسطنبول. متزوج من امراة تركية، ومتسي إلى جمعية الاتحاد والترقي، وكان السعدون ناتباً في البرئان ممثلاً عن (لواء) المتفاف. أصبح رئيساً للوزاره في إيار / مايو 1923، وانتخب رئيساً للمجلس التأسيسي تعرير معاهدة الانتداب عام 1924. انتحر عام 1929، انظر: لطفي جعفر فرج، عبد المحسن السعدون ودوره في تاريخ العراق السياسي المعاصر، العراق. منشورات وزارة التفاقة والفنون، 1978، ص50.

<sup>(2)</sup> أمر عبد الحسن السعدون متصرف لواء كريلاء مولود باشا غلص بإبعاد (30) من علماء الدين خارج العراق باعتبار أن أصوفم إيرانية. كما وضع (50) أخرين تحت المراقبة. أحتجت إيران على إخراج مهدي الخالصي وولديه وشريكهما الشيخ سلمان القطيفي والشيخ على تقي. وبعد أداء فيضة الحج في السعودية لم يعد الخالصي إلى العراق وإنحا إلى ميناء بوشهو. توفي في نيسان 1925. أما الوهايين فقد هاجوا بجموعة من القبائل العراقبة في جنوب السماوة، واحتج الشدوب السامي البريطاني لدى ابن سعود. انظر: جواد الظاهر، المصدر السابق، ص 302 - 309. جريدة العاصمة في عددها الصادر في 25 حزيران 1923م.

<sup>(3)</sup> لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص152.

<sup>(4)</sup> لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص26.

<sup>(5)</sup> محمد الحسيني الشيرازي، المصدر السابق، ص18.

والاضطرابات في المناطق الكردية ومطالبهم بالاستقلال أو الإدارة الذاتية (1). ومطالبة تركيا المتكررة بمناطق حدود ولاية الموصل، وعندها شعر الملك أن بلداً مثل العراق هو بلـد صعب المراس، وعزا ذلك إلى غياب أهـم عناصر الحياة الاجتماعية تلك هي الوحدة الفكرية، فهي والحالة هذه مبعثرة القوى مقسمة على بعضها 2.

### أ. مشكلة الموصل (١٩١٤–1926م)

كان علي إحسان باشا قائد الجيش السادس العثماني قد أخير بوجوب الخزوج من مدينة الموصل عشية التوقيع على شروط الهدنة بين الجيشين البريطاني – والعثماني في الثلاثين من تشرين الأول 2018 أن. ووقفاً للتقاليد العسكرية في كل جبوش العالم، رفض القائد التركي أو امر العقيد البريطاني (لجمر) للخروج من مدينة الموصل حتى جاءته الأوامر من الأستانة بالاتسحاب، على أن يبقى الموظفون يزاولون أعمالهم الرسمية باسم حكومتهم العثمانية. وهو ما رفضه القائد البريطاني الذي دخل المدينة قواته العسكرية، وفي عقله توجيهات من قيادته لاحتلاف بهدنة أو بدونها وتحت غلف الغروف بحبة الأمن العسكري لقواته أثه. أثارت تركيا (الجمهورية) التي أنشأها كمال أثانورك على أتقاض الإمبراطورية بعد الحرب عضم ولاية للوصل إليها، وهو ما رفضته بريطانيا التي وجدت فيها فضلاً عن مردودها النقطي استخدامها كورقه لإخافة الساسة العراقين المعارضين لسياستها أي (مقايضة معاهداتها بيقاء الموصل عراقية). عقد مؤتمر أن العراق، ولما لم يتم التوصل إلى نتيجة أحيل موضوع الخلاف إلى عصبة الأمم أن وهو ما كانت تريده بريطانيا لفوذها القوي، تحت ذريعة ما نصت عليه المادة الثالثة معاهداته لوران (أ).

درست اللجنة الثلاثية كل المستندات التي وضعت تحت تصرفها، وتجولت لمدة ثلاثة أشهر في المناطق المشمالية تسأل المواطنين بصورة غير مباشره عن طموحاتهم ورغباتهم، إلا أن اللجنة تصرفت وفق رغبات الدولة المنتصرة وهمي: أن بريطانيا قطعت وعداً للعرب أثناء الحرب بعدم وضعهم ثانية تحت هيمنة الحكم التركي، وأن بريطانيا وفق مؤتم (سان

<sup>(1)</sup> جواد الظاهر، المصدر السابق، ص292.

<sup>(2)</sup> عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، المصدر السابق، ص7.

<sup>(3)</sup> اشترطت المادة الساصة عشرة من شروط ألهدنة. تسليم جمع المواقع الحرية في صورية والحجاز وعسير واليمن وصابين النهرين إلى أكبر قائد من دول التحالف. وانسحاب القوات العثمانية من ولاية أطنه، عدا العساكر التي تلزم لتأمين النظام بحسب المادة (الحاصة) انظر: عبد الرزاق الحسيق، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج2، المصدر ، ص157-108.

<sup>(4)</sup> شكرى محمود نديم، العراق خلال الحرب العالمية الأولى 1914 -1918، للصدر السابق، ص 115.

<sup>(5)</sup> عصبة الأمم: شكلت عصبة الأمم لجنة برئاسة السفير السويدي (دم. دي وايرسن) وعضوية الكونت تلكي (هنكاريا) ، والعقيد باولس آحد الضباط المقاعدين (بلجيكي). ويرافقهما إيطالي وآخر سويسري وثلاثة معاوزين ومساعدان، أحدهم تركى وآخر بريطاني. انظر: عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج2، المصدر السابق ص108.

<sup>(6)</sup> معاهدة لوزان: وقعت العاهدة للسلام بين بريقانيا وتركيا في تموز (201 بحضور قونسا. إيطاليا، اليابان، وومانيا، اليونان يوغسلانيا. وتم تسوية الجزء الأناضولي من تقسيم الدولة العثمانية حيث أبطلت معاهدة سيفر عام 1920 التي اعترفت تركيا بموجهها بائتداب بريطانيا على كل الولايات العثمانية السابقة. انظر: موسى كاظم، وثانق التدخل الاجنهي في الموطن العربي، ج1، دمشق، 1972، ص 102.

رعو عام 1920) وعدت أن يكون العراق بما فيها ولاية الموصل تحت الانتداب البريطاني، وتعهد بريطانيا للملك فيصل الأول في تشرين الأول 1922 بأن لا تتنازل أو تؤجر أرض العراق إلى طرف ثالث أل. وهي لا تعدو عن الترامات بريطانية في ظاهرها المحافظة على عهودها مع العرب، وفي باطنها الاستحواذ على ما في بطن أرض الموصل من نفيط. صدر قرار عصبة الأمم في البوم السادس عشر من شهر كانون الأول 1925 ودعا فيه إلى تحديد الحدود بين العراق وتركيا وفق خط (بروكسل) (12) الذي وضعت علاماته الأولية عام 1924م. ولعل ما يفيدنا من السياسة البريطانية هو أنها في أعقاب حرب الكويت عام 1931 عمدت هيئة أممية (هي من صنع بريطانيا) إلى اقطاع عشرة كيلومترات من داخل الحدود الكوية وفق رخط الدوريات) أن عام 1934 بأخرت من داخل الحدود الكوية وفق (خط الدوريات) أن عام 1933 بأخرب الحروم في الحرب).

ويصدور القرار الأعمى، الذي الزم الطرفين العراقي والتركي إلى خط الحدود وهو نهائي، عقد المجلس الحربي الأعلى التركي إجتماعاً قبل نهاية عام 1925، لمتاقشة قضية الموصل، وعلاقات تركيا بروسيا، وشند القرار على أن ما يفهم من قرار عصبة الأمم المتحدة أنها تخدم الدول الأقوى وعلى الأخص بريطانيا .. وأننا لم نواجه إلا في القرون الوسطى بمثل هذه القرارات الجائزة الظالمة .. ونعرف كيف نستعيد بأيدينا المخاصة الموصل التركية (أ). تشبت الأتراك مراراً على خرق الحدود وإحداث الفتن في شمال العراق، وكان قصدهم من ذلك أن يستفزوا الرأي العام البريطاني بالأخطار التي تمنجم من البقاء في العراق، ولم تنجع مساعيهم (أ).

<sup>(1)</sup> هنري دوبس، تقريره أمام لجنة الانتداب الدائمة، الجلسة العاشرة في 8 تشرين الثاني 1924م.

<sup>(2)</sup> خط بروكسل، عندما سافرت اللجة الأعمة إلى العراق، اتخذ جلس عصبة الأسم قداراً في 29 تشرين الأول عام 1924 جعمل خط بروكسل حداً مؤتناً يفصل العراق عن تركيا، ليصبح هذا الخط ثابناً (بعد تحوير بسيط) وفق القرار النهائي.

<sup>(3)</sup> لجنة تدوين وتحليل أم المعارك المجلد الأول، بغداد، 1995م، ص39.

<sup>(4)</sup> مجلة المختار الأدبي (Literary Digest) التركية الصادرة في 6 شباط 1926م.

<sup>(5)</sup> عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج2، المصدر السابق، ص118.

<sup>(6)</sup> عبد الرزاق الحسني، المصدر نفسه، ص112.

<sup>(7)</sup> جريدة الاستقلال الصادرة في 5 كانون الثاني 1926.

يوافق عليها المندوب السامي دوبس<sup>(1)</sup> ولا وزير المستعمرات (أمري) في إحراج الملك أمام شعبه وحليفهم السعدون في أن تنجز حكومت الاتفاقية في موعد أقصاه شهر شباط 1926م (أي قبل أن يفتتح البرلمان البريطاني جلسته) (2. الأمر المذي دفع عبد المحسن السعدون لأن يستم أصوات حزيه (حزب الثقدم) للتصويت - لديبه أغلبية في المجلس النبايي مستون مقعداً من أصل ثمانية وثمانين مقعداً - وقرر قبول المعاهدة بدون متاقشة (3. ليشحن الشارع العراقي ورمزه حزب الشعب (المعارض) الذي يرأسه ياسين الهاشمي، وقد اعتبرها تمديد لمعاهدة قديمة لا موجب للمناقشة حولها (4. فيما كان رأي الطبقة المثقفة أن الحكومة البريطانية ملزمة بالاحتفاظ بولاية الموصل للعراق لتحقيق مصالحها واستغلال معادنها ولاصيما النفط الذي تتوقف عليه حياة أسطولها في البحر المتوسط، وعبروا في رأي وطني (دون مكر السياسة) أن التهديدات البريطانية ما هي إلا من قبيل المناورات لإكراه الشعب، وحمله على قبول للعاهدة، وهو رأي غالباً ما يقف له السياسين بالضد وخاصة أصحاب الكراسي في فلسفة أن بريطانيا ربحا تتنازل عن الموصل لتركيا إذا لم يقم المجلس بإبرام المعاهدة (5. وزاد عليها لمتورطون بعلاقات مشبوهة مع البريطانين، ومنهم السعدون الذي أغضبه حزب الشعب، ليقول إلى إيها السادة إذا رفضنا أن نقرً المعاهدة خسرنا الموصل، وما دام الأمر كذلك فلا بأس إذا جاملنا المتدوب السامي (6.

شنت صحف المعارضة العراقية انتقادات الاذعة لعبد المحسن السعدون وعناصر حزب التقدم واتهموهم بالخيانة لتربية الوطن، فيما لاذهو في حفل توقيع معاهدة عام 1926م بالقول تحن في الوقت الحاضر أشبه بعلقىل عهد بتربيته إلى مرب قدير عارف باساليب التهذيب وفوق كل ذلك يحسُ بعاطفة شريفة نحو مربه، وأضاف للحاضرين من قادة حزبه والمندوب السامي (دوبس) أنني لم أوقع على معاهدة عام 1926م إلا اعتماداً على شعرف بريطانيا وعطفها على معاونة العراق أن وان ما تنشره صحيفة العراق إلى يضر بسمعة البلاد دون أن يأخذ السعدون بالأسباب التي جعلت بريطانيا تمنحه وسام الشرف من الدرجة الأولى . وهو صبب إضافي لأن يكون اتهامه بالخيانة عمل غير مقرون بدوافع شخصية، وتعللب تبديله . ولكن ليس قبل إنجاز شيء لحفظ ماه وجهه عندما عقد اتفاقية مع شركة النفط التركية في العراق في شهر نيسان 1926م، ويموجها تعهد الأخيرة الإنشاء مصنع لتكرير الفط بالقرب من خانقين (شرق بغداد) لتجهيز العراق بالنفط الأرب من خانقين (شرق بغداد) لتجهيز العراق بالنفط الأرب في خطوة أخرى اعتقد السعدون أنها تلبي طموحات الشارع الوطني لصيانة وحدة العراق، أن أقدم على

<sup>(1)</sup> جريدة الاستقلال الصادرة في 30 كانون الأول 1925م.

<sup>(2)</sup> ملفات البلاط الملكي، كتاب سري من المندوب السامي إلى الملك فيصل في 12/18/1925م.

<sup>(3)</sup> شكلت معاهدة 1922 القاعدة الأساسية لظهور معاهدة عام 1926م وحلت محلها لتشمل على سبت عشرة مدادة منهما: انظر: هنري فوستر، نشأة المجتمع العراقي الحديث، ج1، ترجة سليم طه التكريق، بغداد الفجر للنشر والتوزيع، 1989، ص 326.

 <sup>(4)</sup> عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج2، المصدر السابق، ص115.

<sup>(5)</sup> عبد الرزاق الحسني، المصدر السابق، ص115.

<sup>(6)</sup> لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص207-ص208.

 <sup>(7)</sup> ملفات البلاط، ملف ج/9 في 28/ 3/ 1926 - 1/ 6/ 1926، خطاب السعدون الذي أقامه المتدوب السامي بمناسبة عقد معاهدة
 عام 1926م.

<sup>(8)</sup> لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص209-ص210.

<sup>(9)</sup> عبد الرزاق الحسني، العراق في ظل المعاهدات، لبنان، 1958م، ص 144-ص145.

<sup>(10)</sup> صحيفة العراق الصادرة في 17/5/1926م.

استخدام القوة العسكرية في تشرين الأول 1926م ضد نشاط المتمرد الكردي الشيخ محمود البارزاني الذي أراد الاستقلال في محافظة السليمانية وكان البديل المتيسر للسعدون أنه اعترف بمحكم ذاتي للأكراد، واعترف باستخدام اللغة الكردية كلغة رسمية في المناطق الكردية، وأن يكون المواطنون الأكراد هم من يشغلون الوظائف الرسمية هناك. وهي توجهات بريطانية استعمارية لصيد سهل علامتها القضية الكردية. إلا أن ثقافة الشعب الكردي القبلية والجبلية، وقلة المتعلمين منهم وتجردهم المتسمر على قوانين الدولة، قد أخرت من توجه القوى الدولية الطامعة بأرض العراق، ولكتها قادت نفس القوى الإقليمية والدولية فيما بعد إلى استمار الورقة الكردية دوماً للخروج عن طاعة الحاكم العربي السبني المذي لا يتجاوب مع طروحات أنظمة الحكم الملكية في إيران. وروية بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية المؤهوة بقوتها السياسية والعسكرية المتامية، وحاجتها لأن تجد قدماً فما على أرض العراق لاستمار نفطه. ولكن كان عليها أن تتعلم من السياسيين البريطانين . واحبتها لان تتعلم من السياسيين البريطانين واحباد الدين الشيعة (وأكثرهم من أصول إيرانة) دون اثر لشيء اسعة المحروم في اظل انتقاد مرجعية النجف وعلماء الدين الشيعة (وأكثرهم من أصول إيرانة) دون اثر لشيء اسعة المجلم في العراق في ظل انتقاد مرجعية النجف وعلماء الدين الشيعة (وأكثرهم من أصول إيرانة) دون اثر لشيء اسعة المحروم في المائية في أعقاب ثورة العشرين 1920م.

### ب. اضطرابات طائفية وعرقية ودينية لإضعاف سلطة الملك فيصل الأول

شكل جعفر باشا العسكري وزارته الثانية بتاريخ الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني عام 1926م، واحتفظ 
هو بمنصب وزير الخارجية، فيما أسند لرشيد عالي الكيلاي وزارة الداخلية، ونوري السعيد لموزارة الدافاع (أ. غير أن 
حكومته واجهت مسألة تعديل الاتفاقيتين المالية والعسكرية الملحقين باتفاقية عام 1926م، حيث عصد المندوب السمامي 
البريطاني إلى تأخير كل خطوة تريد اللجنة الوزارية أن تخطوها حتى تقلت القاوضات من بغداد إلى لندن (أ.) إن وجود 
دولة استعمارية خيرة في المكر والخيث مثل بريطانيا يمكنها على الدوام إيقاظ كل ما هو مثير الإضعاف سلطة الحاكم 
العربي في الوقت المناسب. وهذه المرة، ليس الشيعة في الجنوب ولا الأكواد في الشمال، بل خلق فتة طانفية، أثيرت من 
قبل المدرسين السوريين، المتنديين في مدارس بغداد الحكومية في غير أوانها، وذلك عندما حاول المدرس السوري (أنيس 
التصولي) تدريس كتابه الدولة الأموية في الشام، وتحريضه الطلاب على التظاهر لتعديل مناهج وزارة المعارف في الثلاثين 
من كانون الثاني 1927م (أ.) وكان رد فعل الملك فيصل القيام بزيارة اعتبارية لمدن القرات الأوسط بصحبة وزير الداخلية 
من كانون الثاني 1927م (أ.)

<sup>(1)</sup> جواد الظاهر، المصدر السابق، ص323.

<sup>(2)</sup>كان من جملة المقترحات:

أ- تسلم العراق العاجل لشؤون الدفاع الداخلي والخارجي.

ب- إلغاء السيطرة البريطانية على الجيش.

ج- تعديل المواد المختصة بقيادة القوات المختلطة.

د-إلغاء الامتيازات التي تتمتع بها قوات صاحب الجلالة البريطانية في العراق في إعفاء معداتها من الرسوم الجمركية. انظر: آير لاند المصدر السابق، ص323.

<sup>(3)</sup> توجه الطلاب المنظاهرون إلى وزارة المحارف، مما اضطر قوات الأمن إلى تفريقهم بسيارات إطفاء الحريق وخراطيم المياه. أسا الأهالي في مدن الفرات الأوسط، فقد طالبوا وزارة المعارف عدم نشر شل همذه الكتب الطائفية التي تطعن في المذاهب الإسلامية، فقررت الحكومة تسفير المدرسين السوريين إلى بلادهم، وطردت عدداً من الطلبة السوريين من العمراق. انظر: جواد الظاهر، المصدر السابق، ص220.

رشيد عالى الكيلاني لتهدئة الخواطر (1). وهي ورقة ضغط على رف في أحد غرف السفارة البريطانية الكبيرة، وأن وقت استخدامها يمكن أن يكون في غير وقت تسلم السفارة مبادرة توجيه رموز الحكم كما تريد. وأن على جعفر العسكري وحكومته التخلص من المسألة القديمة والمثيرة للجدل بين العراقيين، وهو يواجه مسألة التجنيد الإلزامي، حيث اجتهدت وزارة الدفاع بالقول، أن اعتماد الجيش العراقي على المتطوعين يستنزف ثروات الدولة (2). وظهر أن شيوخ وعلماء المدين في الفرات الأوسط لا يحبذون التجنيد الإلزامي وقد عادت إلى الواجهة مذلة الخدمة العسكرية التي واجهها أبناءهم في الجيش العثماني<sup>(3)</sup>. ويذكر الشيخ محمد باقر الشيبي ناتب لواء (المتفك) في تصريح له في جريدة العالم العربي المصادرة في الثاني من تموز 1927م، معارضة العراقيين لفكرة هذا القانون ما دامت الأمور على حالها ولم تنحقق رغبات الشعب بالاستقلال (4). وفي هذه المسألة، انضم رأي الأكراد لرأي الشيعة، حيث أعرب إسماعيل الراوندوزي –نائب لواء أريبل - وقد تكلم بالنيابة عن كل الكرد رفضهم لقانون التجنيد الإلزامي (<sup>5)</sup>. وفي الوقت الذي كان النزاع القومي والطائفي ينخر في جسد شعب العراق، انتهزت مجموعة سعودية مسلحة الهجوم على مخفر عراقي في منطقة البصية -على مقربة من نجد (السعودية حالياً) في السادس من تشرين الثاني 1927م كان الضحايا سنة من رجال شركة بريطانية للتنقيب وأحد عشر من العمال المدنيين بينهم امرأة (6)، ومع أن الحكومة أرسلت القوات اللازمة لمطاردة الغزاة، إلا أن الموقف المضطرب بقي، حيث أن الإنكليز كانوا يلعبون من خلف الستار للضغط على القاوض العراقي بغية التسليم بوجهة نظرهم في المقاوضات الدائرة في لندن (٢٦)، حول اتفاقية عام 1926. ويعودة جعفر العسكري من لندن إلى بغداد في الـثلاثين مـن كـانون الأول 1927م، وجد أن وزيري للالية ياسين الهاشمي، والداخلية رشيد عالى الكيلانيي قـد قـدّما استقالتيهما فاضطر جعفر العسكري الذي أتعبه المفاوضات بشأن تعديل الاتفاقيتين المالية والعسكرية إلى رفع كتاب استقالته في الشامن من كانون الثاني 1928م (8). ولعل الاستقالة فيها من تأتيب الضمير التي لم يكن جعفر العسكري قادراً على تحمّلها على مر الأجيال والشعب البائس - وهو يخضع لأوامر أجنبي جديد غير مسلم -الذي يتوسم خيراً من سياسيبه بعد قرون عثمانيـة مـن الاضطهاد والعنف. ليصارح عبد المحسن السعدون الملك فيصل الأول الذي خلف جعفر العسكري على رئاسة الوزارة بأنه يخالف معاهدة 1926م التي عقدتها وزارته السابقة <sup>(9)</sup> وأنها لم تـأت بـشيء مفيـد مـوثر في تحسين الحالـة الـسياسية،

 <sup>(1)</sup> في 20 كانون الثاني 1927م، زار الملك فيصل مدن الفرات الأوسط، فزار المسيب وكربلاء والنجف والكوفة، شم عرج إلى أبـو
 صخير والشامية والديوانية والحلة. انظر: جواد الظاهر، للصدر السابق، ص235.

<sup>(2)</sup> جواد الظاهر، المصدر السابق، ص326-327.(3) المصدر نفسه، ص 327.

<sup>(4)</sup> جريدة العالم العربي الصادرة في 2 تموز 1927م.

 <sup>(5)</sup> فيليب ويلارد آير لاند، المصدر السابق، ص320.
 (6) عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج3 للصدر السابق، ص41.

<sup>(7)</sup> في القاوضات التي إجراها الملك فيصل ورئيس الوزراء جعفر العسكري في لندن، وجد الملك أن المندوب السامي الريطاني (هنري دويس) كان على الدوام يشير إلى عدم كضاءة الدوائر الرسمية وتقصير الملك الشخصي نفسه، ولا يمكن بحث

اميازات أخرى بشأن استغلال العراق. انظر: فيليب ويلارد آير لاند، المصدر السابق، ص222. (8) الحسق، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج3 المصدر السابق، ص41.

<sup>(9)</sup> فيليب ويلارد آير لاند، المصدر السابق، ص323.

والاقتصادية للشعب وكان نادماً على عرضها على المجلس (1. ولتدارك الحفاً الذي وقع فيه، ونيته في تعديل الاتضافيتين المالية والعسكرية (2. تبيّن له أن كل تصريحات البريطانيين إتما هي انهدنة الأمور، وسياسة مراوغة وإنهم يلمبون بسرووس الساسة الموالين لهم (وقد أدان نفسه) (3. فقدم استفالته في العشرين من كانون الثاني عام 1929م، مبدياً بأن شرفه مرتبط بما فعله، وانفق أعضاء حزب التقدم على تأييد رئيسهم، وعدم تأييد أي رئيس وزراء يتعهد بقبول المعاهدة (3. كانت معارضة الرأي العام لمعاهدة عام 1927م على درجة كبيرة، بحيث لم يكن من الممكن إقناع أي رئيس وزراء بتولي للسوولية إلا بعد مرور ما يزيد على الثلاثة أشهر (3. وقد قبلها توفيق بك السويدي (6) في الثامن والعشرين من شهر نيسان 1929م، بشروط منها أن يكون منهاج وزارته خالياً من شؤون المعاهدات والانفاقيات (7. ليظهر وكيل المندوب السامي (روبوت بروك

```
(1) عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج3 المصدر السابق، ص42.
```

<sup>(2)</sup> كانت أهم النقاط التي لم يتم التوصل على اتفاق معها مع الجانب البريطاني هي:

أ- تولي العراق المسؤولية التامة للدفاع.

ب- قيادة القوات المشتركة.

ج-سلطة قائد القوات الجوية.

د-إدارة الأحكام العرفية.

هـ- مسؤولية العراق المالية على قواته الخاصة البرية والجوية.

و-مصروفات للندوب السامي البريطاني وحاشيته.

ز-الإعفاء من الرسوم الجمركية.=

ح-إدارة السكك الحديدية.

ط-مدة الاتفاقيتين العسكرية والمالية. انظر: الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج3 المصدر السابق، ص42.

<sup>(3)</sup> جواد الظاهر، للصدر السابق، ص316.

<sup>(4)</sup> فيليب ويلارد آيرلاند، المصدر السابق، ص323.

<sup>(5)</sup> ايرلاند، المصدر نفسه، ص324.

<sup>(6)</sup> توفيق بك السويدي: ولد في بغداد عام 1892م، درس في بغداد واسطبول، وفي عام 1908م اتنمى إلى جمية المتندى الأدبي في اسطبول، كان أحد العراقين الشاركين في المؤتم العربي الأول الذي انعقد في باربس في (18) حزيران 1913م. شكل وزارته في 28 نيسان 1929م اليم النائية في 23 شباط 1946م، في 28 نيسان 1929م الني استفالت بعد مدة وجيزة وذلك في (25) آب 1929م. شكل وزارته الثانية في 23 شباط 1940م، وكان أبرز ما قامت به إلغاء الأحكام العرفية والسماح بتأسيس الأحزاب السياسية. حاول تعديل معاهدة 1930م، ولكن ميات لم تنسجم مع ما يريده الوصي عبد الإله فاستفالت حكومت في 30 آذار 1946م. في 5 شباط 1950 شكل حكومته الثالثة التي استفالت في 12 أيلول 1950 وفي 19 تشرين أول 1963م أعلن عن اكتشاف مؤامرة للإطاحة بحكم عبد السلام عارف، وقد ورد اسمه بين المتهمين وحوكم بتهمة التأمر. توفي في بيروت في 15 تشرين الأول 1968. انظر: حسن لطيف الزيدي، المدير السابق، هي 19.0

<sup>(7)</sup> جواد الظاهر، المصدر السابق، ص353.

بويهام (1) بورقة على الملك فيصل الأول في الرابع عشر من أيلول في أن حكومة صاحبة الجلالة البريطانية صوف تعمل بإيجابية على دخول العراق عصبة الأمم في عام 1932م، وأنها تأمل أن تعقد اتفاقية قبل عام 1932م مع الحكومة العراقية من شأنها تنظيم العلاقات بين البلدين (2). وهي نعمة على وتر الوطنية، كان الشعب العراقي، ورجل الشارع يلهج بها للحصول على الاستقلال والكن عن أي استقلال يتحدثون في ظل قوة احتلال بريطانية وسياسيين يعدون الناس نهاراً بالاستقلال ويخفونها ليلاً.

### اسياسة التفاهم والرغبات الشخصية مع ساسة بريطانيا لتوقيع معاهدة 1930م

إن تعمير الموائد الغذائية وغب الشراب في المناسبات أو بدونها هي سياسة يفتن بها غالبية الساسة العرب ومنهم العراقيون مع الأجانب. والعراقيون من السياسيين وجدوها فوصة للتفاهم والتناغم المصلحي الشخصي مع رجال السفارة البريطانية، ورجال خابراتهم المنتشرين في بغداد، وهي من دون شك مناقضة لرغية ومصالح الأمة العراقية التي قبلت بالسياسيين في غفلة من الزمن. ولعل من العيب وإهانة الشرف أن من يمثل تطلعات الأمة في الاستقلال، أن يتسلل خلسة للقاء شخصي منفرد مع نظيره الأجنبي، والأخير يفهم مغزاها بعناية، ويفهم في داخله النقيض، إن الأكثر شرفاً هو عندما يقود شخص ما أبناء بلده أثناء الحرب، وقد يكون توقيع الانفاقيات المهينة والمذلة بحق الشرف الوطني هي أكثر إيلاماً من وقع الحرب نفسها.

أدى الرفض البريطاني لتعديل الاتفاقيين المالية والعسكرية إلى غضب الملك فيصل الأول ورئيس وزرائه جعفر العسكري نهاية عام 1927 (<sup>33</sup>). كما لم يسلم عبد المحسن السعدون رئيس الوزراء (الحليف) الذي وقع اتفاقية معاهدة عام 1926 من تهوب المندوب السامي البريطاني (هنري دوبس) لإبداء قدر من المرونة في القاوضات لتهدئة الرأي العام العراقي <sup>43</sup>. حل (كليرت كلايتون) خلفاً لـ (دوبس) ليمهد مع السياسيين العراقيين الموالين لبريطانيا الأجواء الإنجاز معاهدة عام 1930م (<sup>33</sup>). وهي تعرف الموقف المتازم في بغداد وفي أطرافها، كما تعرف امتعاض قسم من مكونات المجتمع

<sup>(1)</sup> روبرت بروك بوبهام، عمل قائداً للقوة الجوية البريطانية في العراق، واشتغل كوكيل للمندوب السامي حتى وصبل القدم هـ يونغ في (30) لميلول، ثم وصل (فرانس همفريز) مندوباً سامياً في (7) تشرين أول 1929م. انظر: فيليب ويمالارد آير لائد. للصدر السابق، ص23.

<sup>(2)</sup> كانت الرسالة البريطانية تحوي على:

أ- أن الحكومة البريطانية مستعدة لتأييد ترشيح العراق للدخول إلى عصبة الأمم في عام 1932م.

ب- أن الحكومة البريطانية ستبلغ عصبة الأمم في الجلسة التالية عدم رغبتها العمل بمعاهدة 1927م.

ج-أن الحكومة البريطانية ستبلغ عصبة الأمم عزمها الأكيد لاستقلال العراق عام 1932م.

انظر: جريدة العراق في 19 أيلول 1929م.

<sup>(3)</sup> أحمد رفيق البرقاوي، العلاقات السياسية بين العراق وبريطانيا 1922-1932م سلسلة دراسات (217)، بغـنـاد، دار الرشـيـد، 1980م، صل 114-11.

 <sup>(4)</sup> سجلات البلاط للكي، ملف مفاوضات لتدن لعقد المعاهدة العراقية - البريطانية 1927م ج9، تسلسل 282، ورسالة الملك
 فيصل إلى وزير المستعمرات في 26 تشرين الثاني عام 1927م، وثيقة رقم 20. 12. 22.

<sup>(5)</sup> جواد الظاهر، المصدر السابق، ص357.

العراقي - علماء الدين في النجف وكربلاء، والأكراد في كردستان - من مغية قيام ثورة مسلحة جديدة، يواجه فيها الملك فيصل الأول موقفاً ليس من صنع يده أل. وهو ما فهمته السفارة البريطانية، وفهمت معه كيف تجعل رموزها من السياسيين العراقين يليون مطالبها بنهم ونشوة. فقررت في العلن أن تجري مشاورات تامة وصريحة في جميع شدوون السياسة الخارجية التي تؤثر على المصالح المشتركة: (المادة الأولى) أن ويتعهد الطرفان البريطاني والعراقي أن لا يذهبا في سياسة مغردة يمكن أن تخلق مشاكل للطرف الآخر، (المادة الثانية) أن اقترحت بريطانيا على العراق، أنه في حالة ظهور نزاع بين العراق ودولة ثالثة، يوحد المتعاقدان مساعيهما لحل الأزمة سلمية، وفي حالة وقوع الحرب، فإن الطرفين يسائد بعضهما البعض أك. وهي بذلك كانت تقرآ الموقف الدولي المتأزم في أوروبا، وطموح الزعيم الألماني أدولف هتار لتجاوز تناعات الحرب العالمية الأولى

ولا جل تفيد المادة الثالثة، فقد طلبت صاحبة الجلالة البريطانية من ملك العراق تقديم تسهيلات في الأراضي العراقية بما في ذلك استخدام السكك الحديثية، والأنهر، والموازم والمطارات، ووسائل المواصلات، وكانت (المادة الرابعة) منها<sup>23</sup>، أن تؤجر القواعد الجوية بشروط مدرجة في للمحق، (المادة الخاسسة) قال وأن تتفل جميع المسووليات التي كانت مترا<sup>23</sup>، أن توضع المعاهدة موضع التنفيذ عند على صاحبة الجلالة المراق وحده، (المادة الثامنة) أن وأن توضع المعاهدة موضع التنفيذ كما أن من بنود المعاهدة والملاحق المحصوبة أن من بنود المعاهدة والملاحق الحاصة بتأجير القواعد الجوية (الشعبية) في البصرة، و(الحبانية) غرب العراق، أن يتم الإعقاء من الفرائب الذي تتمتع به القوات البريطانية، والأهم أن لبريطانيا الحق في نقل القوات والتجهيزات عبر العراق، مقابل تقديم المساعدة العسكرية فما أقل وهو ما أحدث مشكلة بين الطرفين خلال ثورة مايس 1941م (سنذكرها الاحقاً). وعلى هذه النقاط التي ارتكزت عليها مناقشات معاهدة عام 1930م غيد أن عبد المحسن السعدون الذي شكل وزارته وعلى هذه النقاط التي الركزة أن مقابل الأمة العراقية التي لا ترضى عن الرابعة في أيلول 1929م - يقول أن مقترح الحكومة البريطاني من الدرجة الأولى الذي لازال يعتز به (دون غيره)، قد حفزه الاستغلال بديلاً أن الم بالدي المواف بديلاً المراقبة و مقدره الاستغلال بديلاً أن الم المرون البريطاني من الدرجة الأولى الذي لازال يعتز به (دون غيره)، قد حفزه الاستغلال بديلاً أن الم المرون غيره)، قد حفزه الاستغلال بديلاً أن المعرف أن غيرة المعرف المورقة على المدورة الأولى الذي لازال يعتز به (دون غيره)، قد حفزه الاستغلال بديلاً أن المورة المعرف المعرفة المورقة المورقة

الممدر نفسه، ص 361.

<sup>(5)</sup> F.O. 371 E 4971/41/94 record of proceedings of the British and Iraqi delegations in Baghdad April – June 1929 third meeting in 15th April 19-1929.

<sup>(3)</sup> فيليب ويلارد آيرلاند، المصدر السابق، ص326.

<sup>(1)</sup> India office library records R/51/5/168 Article, p. 2.

<sup>(5)</sup> أحمد رفيق البرقاوي، المصدر السابق، ص155.

<sup>(6)</sup> فيليب ويلارد آير لاند، المصدر السابق، ص326.

<sup>(7)</sup> عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج2، المصدر السابق، ص190.

<sup>(8)</sup> جواد الظاهر، المصدر السابق، ص378.

<sup>(6)</sup> F.O. 1408 E 4971/41/93, the twelve meeting 5 June, 1929.

<sup>(10)</sup> اتهم البعض من نواب للعارضة حكومة المعدون بالتراجع عن مطالب الشعب، بقول اتحامي محمد زكي (ثائب البصرة).
ان الأحداث والأسباب التي امت إلى استفالة فخامة السعدون في وزارته الثالثة لا تزال ماثلة في أذماننا، وسبق أن أيمننا السعدون حول ما سماه المطالب العراقية، والأن أسأل فخامة السعدون: أين تلك المطالب، وما الذي تحقق منها؟ الم ترجع

مرة أخرى للعمل مع الشريك رغم الانتفادات العنيفة له التي وصلت إلى حد الخيانة، وقد قرأ رجل الشارع بنود الاتفاقية الجديدة ليعبر عنها بالمذلة والإهانة الجديدة بعد ربع قرن من احتلال العراق الذي بدأ صام 1914م. وكانت واحدة من الأسباب التي قادت الملك للعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف خفي يقود إلى زوال التأثير السياسي البريطاني العميل، كما أنه يفتح باباً للمفاوضات مع الولايات المتحدة التي بدت رافية لمديدها في العراق قفرر مجلس الوزراء العراقي برئاسة نوري السعيد – تقلد المتصدي) لتوقيع برئاسة نوري السعيد – تقلد المتصب في 23 آذار 1930 – تفريض وزير العراق في لندن (جعفر باشا العسكري) لتوقيع المعاهدة العراقية – الأمريكية في الناسع من كانون الثاني 1930م، تضمنت اعتراف واشتطن بالعراق كدولة مستفلة (أ).

وفي خطوة ملكية آخرى أرادها الملك للتخفيف من ثقل الاتهامات الشعبية، فقد عزم على تكليف نوري السعيد المستكري والسياسي البارع (2) لأن يكون رئيساً للوزراء. وقد ساعدته معرف اللغة الإنجليزية لأن يكون أكثر تفاهساً مع سياسيي بريطانيا (أ). المذين صرحوا مراراً بأنهم راغين بتأسيس دولة عراقية مستقلة (4)، والحقيقة أن السفارة البريطانية والمس بيل شخصياً كانت تواقة على الدوام للاستماع إلى آراء نوري السعيد وصهره جعفر المستكري عند عدوتهم إلى العراق، وكانت تجد فيه رجلاً مناسباً للحديث معه عن مستقبل العراق، ولوضع أسس المعاهذة الجديدة على أرض الواق، فتري السعيد رئيس الوزراء في نيسان عام 1930م مقاوضاته مع المندوب السامي البريطاني (فرنسيس همفيز) وكانت تدور حول عورين (5):

الاعتراف بخط وحماية المواصلات الجوية لصاحبة الجلالة البريطانية بصورة دائمة وفي جميع الأحوال.
 ب- دخول العراق عضواً في عصبة الأمم عام 1932م.

سببت بنود معاهدة عام 1930 أزمة سياسية حقيقية، فقد شعر ناجي السويدي الذي شكل الوزارة بعد انتحار عبد المحسن السعدون في تشرين الثاني 1929 باستحالة التوافق مع الشروط البريطانية لعقد ا الانفاقية، ففضل الاستقالة في بداية

الوزارة الحاضرة بالقضية العراقية سبع سنوات إلى الوراء؟ وكان رده أن حالة الاستقلال لا تهيأ ولا يكون ذلك بالكلام والأقوال الفارغة، فالاستقلال يؤخذ بالقوة والتضحية. كان ذلك الكلام الجارح بثناية صدمة له، فانتحر السعدون في الثالث عشر من تشرين الثاني 1929م، لنظر: عبد الرزاق الحسبي، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج2، المصدر السابق، ص173. وانظر كذلك: جواد الظاهر، الصدر السابق، ص 364.

<sup>(1)</sup> طلبت الولايات المتحدة من الحكومة العراقية أن يسمح لرعاياها بأن يؤسسوا في العراق معاهد تربوية وخبرية ودينية، وجاء في أحد بنود البروتوكول، أن لا تتدخل الحكومة العراقية في الأمور التعلقة بمنهج الشدريس كجدول أوقمات للمدروس والنظام والأمور الإدارية في المدارس التي يؤسسها رعايا الولايات المتحدة الأمريكية في العراق. انظر: جواد الظاهر، المصدر السابق، صر 369.

<sup>(2)</sup> كانت العلاقة متبة بين الملك فيصل الأول ونوري السعيد منذ إعلان الثورة العربية الكبرى في الحجاز، واشتراك نوري السعيد في الجيش العربي، ومراققة للشريف ناصر عند وصول الجيش العربي لتحرير سوريا من العثمانيين في 10/1 /1918م. ووافق نوري السعيد الأمير فيصل (الملك) إلى دمشق، ووافقه عند حضوره مؤتمر الصلح في باريس، وكان مفوضاً (نيابة عن الأمير فيصل) مع الفرنسين. انظر: جواد الظاهر، المصدر السابق، ص375.

<sup>(3)</sup> عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج2، المصدر السابق، ص191.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص 191.

<sup>(5)</sup> عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج2، ص192.

آقار 1930. من الجهة الأخرى، اتفق خمدة من وزراء حكومة السويدي المستقبلة معارضة تشكيل وزارة جديدة (أ. إلا أن نوري السعيد الذي أقسم اليمين عندما قبل تشكيل الوزارة، قد أخذ بتحالف جديد أساسة المندوب السامي البريطلتي، وصداقة الملك فيصل الشخصية له، الإنجاز ما كلف به. وهو خروج عن حلفائه القدامي، الدين فضلوا تشكيل جبهة معارضة داخل مجلس النواب كان أقطابها: ياسين الهاشمي، وحكمت سليمان، ورشيد عالي الكيلاني، وناجي السويدي، وعلى جودت الأيوبي، وتوفيق السويدي، وتصلب الطرفان في حزيين متنافسين هما حزب العهد العراقي (نوري السعيد) وحزب الأخاء الوطني الذي يتزعمه بعنصر أبو وحزب الأخاء الوطني الذي يتزعمه بعنصر أبو التما حراسا جبهة وطنية من العرب السنة والشبعة الإسقاط نوري السعيد وإنهاء مفاوضات المعامدة العراقية البريطانية عام 1930 التي حمل السعيد وزر إيرامها كاملاً.

وقع نوري السعيد وفرنسيس همفريز بالحروف الأولى على المعاهدة في الثلاثين من حزيران 1930 معتمى بدون وجود الملك داخل العراق. وقررا (أي السعيد وهمفريز) أن يسلاع الانضاق في بغساد ولندن في الشامن عشر من تحوز 1930م<sup>(2)</sup>، كما تبادلا مذكرات فسرت بعض أحكام المعاهدة كتعيين المثل البريطاني في العراق لمتابعة الملحق العسكري للمعاهدة، وتبين الاحقا أن ملحقاً سرياً أخفاه نوري السعيد عن الملك فيصل ووزراته والبرلمان والصحافة (أ، وتحسكت به بريطانيا دون أن تنظر إلى حليفها بالشفقة - الذي عمق علاقاته الشخصية بهم -من تجريح قاس وصله وصدغه الشارع العراقي فيما بعد في صلة خونة الأمة.

قوبل نشر شروط المعاهدة لعام 1930م بمعارضة واسعة وقاسية، حيث نشرت جريدة البلاد مقالاً حولها بالقول، أن المعاهدة الجديدة تقدم برهاناً جديداً على أن الحكومة البريطانية لا تشارك العراقيين الوطنيين في شعورهم، وأنها نقطة سوداء في تاريخ الكفاح الوطني لهذه البلاد المغلوب على أمرها، كما أن بنودها ليست سوى قيود وضعت من دون رحمة في أعناق العراقيين لتحكم عليهم بالعبودية مدة ربع قرن<sup>(4)</sup>. كما أنضت صحيفة العالم العربي في مقال مطول لها: بما يالمي أ... أما أن نقيم من الآن القيامة ونقدها وندق الطبول ونفخ بأبواق الظفر والسرور ... فهذا عما يعد سابقاً لأوانه بمل إنه يضر المصلحة العامة ضرراً عظيماً، لا سيما أن هناك مطالب عراقية خطيرة لا تزال مصطدمة بصخرة التصلب والحرص البريطانية الهائلة (5) وذكرت جريدة (نيوبورك تايمز) الأمريكية الصادرة في السادس من تموز (1930م بصدد العاهدة العراقية

<sup>(1)</sup> الوزراء الخسة هم: ناجي السويدي، ياسين الهاشمي، عبد العزيز القصاب، ناجي شوكت، ونوري السعيد، والأخير ليس معارضاً لبنود الاثقافية بل هو المقول عليه بريطانياً، وبين الوزراء الأربعة أن لا اتفاق مع أي شخصية وزارية تريد التضاوض. انظر: حسن لطيف الزييدي، للصدر السابق، ص 56.

<sup>(2)</sup> جواد الظاهر، المصدر السابق، ص379.

<sup>(3)</sup> كان اللحق السري عبارة عن كتاب شخصي بعث به نوري السعيد إلى المندوب السامي البريطاني في يوم توقيعهما على المعاهدة تناول فيه قضية حرس المطارات البق أشارت إليه الفقرتان (1، 4) من الملحق العسكري للمعاهدة، وقمسكت الحكومة البريطانية به تمسكاً شديداً واعتبرته واجب التنفيذ. انظر: عبد الرزاق الحسبي، تاريخ العراق السيامي الحديث، ج1، الصدر السابق، ص194.

<sup>(4)</sup> جريدة البلاد في 22 تموز 1930م.

<sup>(5)</sup> جريدة العالم العربي في 2 تموز 1930م.

-البريطانية بالقول، فمن الجهة الواحدة وضعت المعاهدة حداً فاصلاً لمدى الانتداب الذي اضطلعت بـه بريطانيـا علـي العراق منذ أن انتهت الحرب العظمي، ومن الجهة الأخرى أبقت مستقبل هذه الدولة العربية مكتضاً بغيوم من الغموض(1). إلا أن نوري السعيد بدا مطمئناً لوعود السفارة البريطانية، فشرع في انتخاب مجلس جديد، والاعتماد على حزبه لإقرار المعاهدة "ك، وهو يملك سبعين مقعداً في المجلس من أصل ثمانية وثمانين مقعداً" ك. وواقع الأحزاب السياسية العراقية في تلك الحقبة أنها ذات أعمار قصيرة بدون غرس مؤسساتي، وكانت تمثل مجتمعاً سياسياً عندما تكون في المعارضة، وجماعة سلطة عندما تكون في الحكم (4). وكسلفه عبد المحسن السعدون، كان نوري السعيد يتطلع دوماً في حديثه أمام الآخرين، أن هدف سياسته خلال السنة القادمة هو تحقيق الاستقلال للعراق، وهو هدف ضمعيف أراد أن يمرر فيمه تنازله الهين للبريطانيين عبر اتفاقية عام 1930م، وهو ما دفع ياسين الهاشمي (زعيم حزب الشعب) وجعفر أبـو الـتمن<sup>(5)</sup>

(4) الأحزاب السياسية التي تأسست خلال حقبة 1922 - 1932

| تاريخ التأسيس        | زميم الحزب                  | الحزب                                                  |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 2 آب 1922            | جعفر أبو التمن              | 1. الحزب الوطني العراقي                                |
| 19 آب 1922           | امين الجرجفجي               | 2. جعية النهضة العراقية                                |
| 3 أيلول 1922         | محمودعيد الرحمن القيب       | 3. الحزب الحر العراقي                                  |
| 19 آب 1942           | ياسين الهاشمي               | 4 حزب الأمة                                            |
| 11 أيلول 1942        | أصف وقائي أل قاسم اغا       | 5. حزب الاستقلال الوطني                                |
| 25 كانون الثاني 1925 | أحدفخري                     | <ol> <li>جعية الدفاع الوطني عن ولاية الموصل</li> </ol> |
| 19 شباط 1925         | أحد توفيق                   | 7. جعية الدفاع الوطني في السليمانية                    |
| حزيران 1925          | عبد المحسن السعدون          | 8. حزب القدم                                           |
| 20 تشرين الثاني 1925 | ياسين الهاشمي               | 9. حزب الشعب                                           |
| آيار 1928            | محمد مهدی کبه               | 10. حزب الجمعية الوطنية                                |
| 14 تشرين الأول 1930  | نوري السعيد                 | 11. حزب العهد العراقي                                  |
| 20 تشرين الثاني 1930 | رشيد عالى الكيلاني ثم ياسين | 12. حزب الأخاه الوطني                                  |
|                      | الفاشمي                     |                                                        |

انظر: حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص 54.

(5) جعفر أبو التمن: هو الحاج محمد جعفر بن الحاج محمد حسن بن الحاج داود أبو التمن، من مواليمد بغداد 1881-1945م. نشأ أبو التمن من أسرة عربية، وكان جده يتمتع في أيام العثمانيين بالوجاهة والشراء، أما تسميته أبـو الـتمن فقـد جـاءت نتبجـة الأرباح التي حصل عليها الحاج داود من تجارة (الشلب)، درس جعفر اللغة العربية والدين على يـد مدرسـين خـصوصيين وكان بداية نشاطات جعفر المساهمة في تأسيس المدرسة الجعفرية لتعليم الطلاب على أصول الدين والفقه. قبل إعملان ثبورة العشرين، أقر ممثلو الحركة الوطنية أن يكون جعفر أبو التمن ممثلًا لهم في منطقة الفرات الأوسط والاتبصال بالمراجع الدينية، في 12 أب 1920 داهمت السلطات البريطانية بيت جعفر أبو التمن باعتباره أحد الرموز الوطنية المحرضة على شورة العشرين،

<sup>(1)</sup> عبد الرزاق الحسني، تاريخ العراق السياسي الحديث، ج2، المصدر السابق، ص195.

<sup>(2)</sup> جواد الظاهر، المصدر السابق، ص 381.

<sup>(3)</sup> تشاراز تريب، المصدر السابق، ص 119.

(زعيم الحزب الوطني) للعمل سوية بهدف الإطاحة بمكومة نوري السميد<sup>(1)</sup>. الذي واجمه تمرداً كردياً جديداً اضطر الجيش العراقي من احتلال قرية (برزان) – شمال شرق البلاد –معقل الزعيم الكردي محصود البارزنجي عام 1932م، وهروبه إلى تركيا<sup>(2)</sup>. إن الأكراد لبسوا وحدهم في كردستان من يريد الانفصال عن الدولة العراقية، بل ظهر لنوري السعيد وجود تمرد آخر، كان طرفه الطائفة الأفورية (الأشوريين) (<sup>3)</sup>. الذين وجدوا في الوجود البريطاني حامياً لكيانهم، وهدو ما جعل زعيمهم (شمعون مار بولص) في عام 1933م، مصراً على أن تكون له سلطاته الزمنية والدينية على أتباعه، مناشداً حكومة رشيد عالى الكيلاني تالية مطالبهم.

### 4. بريطانيا ترعى مصالح الطائفة الأثورية في العراق

حصل العراق على عضوية دولة في عصبة الأمم عام 1932م بعد تنفيذ الشروط البريطانية - ومنها توقيع معاهدة عام 1930م ميئة الصيت - وفي هذا يعتبر العراق أول دولة عربية تحصل على الاستقلال حتى وإن كنان شكلياً. إلا أن

ولكنه تمكن من الهرب. كان موقف جعفر أبو التمن مسانداً لترشيح ملك عربي على العراق من انجمال الشريف حسين ولكن بشرط تشكيل حكومة عربية مستقلة، ولكنه لم يعد إلى العراق إلا بعد انتهاء مراسبم تتوجج فيصل ملكاً. عين أبو الشمن وزيراً للتجارة في الوزارة التقيية الثانية عام 1922م، واستقال بعد مرور شهر احتجاجاً على المثاقشات البني سبقت معاهدة الانتداب عام 1922م، كان جعفر أبو التمن أحد الرموز الأساسية في الحزب الوطبي العراقي للعارض لسياسة الإنجليز. تدوفي بتاريخ 20 تشرين الثاني 1945م ودفن في النجف. انظر: عبد الرزاق الحسيق، الدراجي، المصدد السابق، ص 472-782.

- (1) أصدرت الهيئة الإدارية للحزب الوطني العراقي قراراً لإيلاغ الهيئات الدبلوماسية والنظمات الدولية عن الحقائق السيباسية السبي يمر بها العراق بعد توقيع معاهدة عام 1930م، وشملت المذكرة كلاً من عصبة الأسم في جنيف، وزارة الخارجية البريطانية، وعثل الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وإبطاليا، وتركيا وإيران، وكانت النقاط الأساسية في للذكرة:
- أن حكومة العراق برئاسة نوري السعيد جرى تأليفها لتنفيذ سياسة خاصة بجحفة بحقوق البلاد ولم يعاضدها البرلمان
   خلافاً للدستور العراقي.
- ب- أن الحكومة عطلت أكثر من (20) صحيفة، وساقت المُورين إلى المحاكم الجنائية ومنحت الاجتماعات العامة وانتهجت
   سياسة الشدة شع أصوات معارضيها خلافاً للقوانين.
- ج أن الحكومة الحالية عقدت معاهدة مع بريطانيا تضمنت مواد لخدمة الأغراض الاستعمارية البريطانية، ووضمعت العمراق تحت الحماية البريطانية لمدة لا تزيد على الرمع قرن.
- د- أن الحزب الوطني وأكثرية الشعب المؤيدة له يعتبر كل معاهدة أو اتفاق المجزئه الحكومة الحالية ملغناة وباطلمة. انظر: جنواد الظاهر، المصدر السابق، ص 381-382.
  - (2) تشاراز تربب، المصدر السابق، ص 120.
- (3) الأشورين: مجموعة قبائل جبلة يتتمون للدين للسحي، نساطرة المذهب، لغنهم مزيج من الأرابة والسريانية. حتى عام 1914م، كانت القبائل الأشورية تسكن إقليم حكاري (الأناضول التركية) وتدين بالولاء للمسلطان العثماني، تخضع هذه المجموعات إلى نظام ديني قبلي هرمي يرأسهم بطريارك يلقب (مار شمعون) ومعناها السيد ويسمى بطريارك الكنيسة الشرقية التسطورية في العالم. قرية (قوجانس)= في حكاري تركيا هي القر المخاص للبطريارك زعامتهم وراثية، وكان خطأهم همو بتحالفهم مع الروس في الحرب ضد الدولة العثمانية عاصب في عمليات انتقام ضدهم. توفي شمعون مار بولص عام 1920 م يعقوية. انظر: تشارلز ترب، المصدر السابق، ص 123.

مقدار ابتهاج الملك فيصل الأول بذلك لم يكن كان كما يفكر به نوري السعيد - باعتبار أن العراق أصبح دولة مستقلة في زمته - الذي بات يخشى غضب الشعب والقوى الوطنية عليه. لقد شبيع الاستقلال (المرهون للأجنبي) ردود أفعال وإشاعات بين الناس حول هوية العراق العربية وبين أن يكون بجرد مجتمع وطني عراقي، وقادت إلى خلافات بين السياسيين حول سياسته الداخلية والخارجية. كما جعلت من اتجاه تلك السياسة موضوع نزاع غالباً ما عبرت عه أحزاب غتلقة حول الهوية الوطنية للبلاد، وكانت واحدة من الأزمات التي حيرت الملك فيصل الأول، وأنتبته صحياً وبات في حيرة كيف يتعلمل مع المكر والخبث الإنلكيزي وبين مطالب الشيعة في الجنوب (باستقلال العراق) وهو مطلب تعجيزي، ومطالب الأكراد في الشمال (بالحكم الذاتي) ورغبة السنة في تولي (مناصب الدولة) والشعب بعيداً عن رغائب القلة الشخصية التي تريد أن تجلس على كراسي الحكم. ولكن ما هو مطلب الجماعات الأثورية، وهي قلة هربت من سعلوة الحاكم العثماني؟

اعتمدت بريطانيا على قوات (الليفي) من الأتوريين لحماية مقراتها في قاعدتي الشعبية في البصرة والحبانية في غرب بغداد بموجب معاهدة 1930م (أ). أظهر الأثوريون مخاوفهم من نيل العراق استفلاله دون أن بجسلوا على مكاسب تاريخية ومعنوية لسلطتهم الدينية، وحدود لوطنهم من مسلطة الانتداب البيطانية، وحداروا بصوت عبال السلطات البريطانية أنهم سوف ينسحون من الجيش البريطاني اعتباراً من أول شهر تموز 1932م تحت ميثاق اسموه (الميثاق الوطني الأثوري) في مدينة دهوك المتاخة للحدود التركية (أ). وجدد ولي العهد الأمير غازي بن الملك فيصل الأول، أن هناك تحديا بالغاً من الأثوريين للدولة العراقية عندما أطلقوا مسعاهم للاعتراف بسلطة (المار شمعون) الدينية، واعتراف آخر بعدم مصادرة أسلحة بمعرعاتها، وهو ما يعني دعوة مفتوحة لإنشاء دولة لهم في مدينة (دهوك)، تشكل حاجزاً مع الجمهورية التركية، وهو ما تسعى إليه بريطانية دعا ولي العهد إلى اجتماع في حزيران 1933م شم وكيل السفير البريطاني، الاصطفام مع توجهات السفارة البريطانية دعا ولي العهد إلى اجتماع في حزيران 1933م شم وكيل السفير البريطاني، ورئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني، وفيه طلب الأمير الشاب من آمر حامية الموصل الزعيم (بكر صدقي) إنهاء تحرد الآثوريين ومفاقحة قوة الائتلاب الفرنسية في سورية لإبعاد الآثوريين عن مناطق الحدود ونزع سلاحهم، وقد التارت

<sup>(1)</sup> أديث وآثي، ايف بينروز، المصدر السابق، ص 162.

<sup>(2)</sup> كانت مطالب الآثوريين تتلخص بما يلي:

أ-الاعتراف بالآثوريين شعباً ساكناً في العراق وليس طائفة دينية أو عنصرية.

ب- إيجاد وطن لهم في العراق مفتوح لكافة الأثوريين في الداخل والخارج وأن يكون مركزهم في محافظة (دهوك).

ج- تسجيل الأراضي بأسماه الآثوريين مع صرف المالغ اللازمة لهم بصورة رسمية وتمنحه وساماً عالياً.

ج - تشجيق ادراطي بالشماء او توزيون مع خبرت البالغ الدرائة هم بصوره رسمية و تشخه و تساد خا

د-أن يمثل الآثوريين نائباً في البرلمان.

هـ - فتح مدارس لتدريس اللغة الأثورية والعربية معاً.

و- تأسيس أوقاف لرجال الدين الأثوريين.

ز-عدم مصادرة سلاح الأثوريين.

انظر: جواد الظاهر، الصدر السابق، ص402.

حفيظة (اوجلقي فوريس) وكيل السفير البريطاني بقوله: انه ليس باستطاعة الحكومة النيل منهم أ، وذهب فوريس وكرزواليس -مستشار وزير الداخلية - بالقول أن حجز مار شمعون سيودي إلى قيام ثورة ضد الحكومة، وأن ذلك يمس ما 1930م، ويؤدي إلى تدخل القوة الجوية البريطانية إذا أزم الأمر أن ينما أشار حكمت سليمان - التركماني - وزير الداخلية في رسالته إلى رئيس الوزراء رشيد عالي الكيلاني حول تمرد الأقوريين في منطقة (سميل) شمال الموصل بالقول، أن قرية سميل تقع ما بين كثير من القرى الصغيرة المتناثرة المأهولة بالأتوريين، والتي جعلوها مركزاً لعملياتهم واجتماعاتهم، التي أغضبت أبناء العشائر المجاورة ليلتحموا معهم في معركة صباح الحادي عشر من آب 1933م، كان نهايها مقوط (350) قبيلاً من الطرفين أف وبعدت قناعة الملك فيصل الأول الذي عاد من لندن بصحبة وزير الخارجية نوري السعيد في أواخر شهر آب 1933 أن مناك قوة أجنية هي التي شجعت الأتوريين على التمرد. ولكن الملك المسلك بقواعد اللعبة السياسية إيان حكمه كان مدركاً غياب البديل عنه، وهو ما جعلت محجماً عن ذكر اسم بريطانيا بالاسم، وهي خلف تمرد الأكوريين. وكأنه بات مدركاً أن موته سيحفز قوى انفصالية وأخرى إنقلابية، ولكنه ما لبث إلا أياماً قليلة بعد منه وهي معدرا للعلاج مرة أخرى حتى فارق الحياة في الثامن من شهر أيلول 1933 ودفق في بغداد (4)

<sup>(1)</sup> أثارت تصريحات القاتم بالأعمال البريطاني الأمير غازي، واستدعاه البلاط ليساله عن مقصده بحدوث شورة ومساندة الأثورين بطائر إنهم، واستدرك القاتم بالأعمال أن الموقف البريطاني مسيودي إلى استفالة الوزارة، وأن مقصده بالثورة إذا وقعت فإنها مشهدد سلامة الطائرات البريطانية نظراً للموقف الذي ميتخذه الأثوريون الموجودون في قوات الليفي عندما يجدون إخوانهم واقريامهم قائمين بثورة ضد الحكومة العراقية. انظر:

Decode (Mr. Ogilve Forbes) to (F.O) Dated 19/6/2933, No. 130 P. R.O F.O 371/16882/E3923, pp. 59-60.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 60.

<sup>(3)</sup> جواد الظاهر، المصدر السابق، ص 436.

### الفصل الثالث الاضطرابات السياسية والعسكرية بين العراق وبريطانيا

**№**1947-1933

المبحث الأول: الملك الشاب غازي الأول يستقوي بضباط الجيش العراقي لتحقيق طموحات. الوطنية والقومية 1933 –1939م

المبحث الثاني: استثمار الضباط القوميين، أحداث الحرب العالمية الثانية 1939 - 1941م المبحث الثالث: الحرب البريطانية —العراقية مايو/أيار 1941م

المبحث الرابع: حكومات عراقية بلادور سياسي وبدون جيش يحمي البلاد 1941 -1945م

#### المبحث الأول

### الملك الشاب غازي الأول يستقوي بضباط الجيش العراقي لتحقيق طموحاته الوطنية

#### **والقومية** 1933 —1939**م**

حددت اتفاقية عام 1930م - الموقعة بين بريطانيا والعراق - في ملحقها العسكري، أن يوافق جلالة ملك العراق على تقديم كل التسهيلات الممكنة لتقل القوات البريطانية على الأرض العراقية بما فيها استعمال التلغراف اللاسلكي (1). كما حددت الاتفاقية في مضمونها إلزام الحكومة العراقية توفير حرس خاص لحماية القواعد الجوية قاعدة (الشعبية) في الميصرة، وقاعدة (الجانية) في غرب المراق، مقابل تعهد بريطاني تعليم الضباط العراقين الفنون البحرية والمحسكرية والجوية في المدارس العسكرية البريطانية، وتجهيزه بالأسلحة والعناد والطائرات والسفن، وفق أحسن ما تنتجه المصانع البريطانية أن العراقي بالسرعة الممكن، فقد اقترحت وزارة الحرب البريطانية إرسال بعثة عسكرية استطرية إلى بغداد لتابعة إنشاء المدارس العسكرية، وأعمال تنظيم الملاكات اللازمة للجيش العراقي وتدريه وفق ما همو معمول به في بريطانيا (3).

تعهد الملك الشاب غازي (4) - ذو الحادي والعشرين ربيعاً - الذي توج على عرش العراق في يوم وفاة والده متابعة برنامجه السياسي الذي سار عليه لتحقيق استقلال كامل يفخر به شعب العراق، وهو للذلك نجده يطمئن الرسوز 
السياسية والعسكرية مثل جعفر العسكري ونوري السعيد ورشيد عالي الكيلاتي وياسين الهاشمي بأنه لن يتخلى عن 
مشورة الآخرين، وإيجاد طريقة مناسبة للتفاهم مع السفير البريطاني في حال ظهور خلاقات حول تطبيق بنود معاهدة عام 
1930م (5) وكانت البداية أن كلف رشيد عالي الكيلاتي بتشكيل الوزارة في الناسع من أيلول 1933م (6) والاستماع إلى 
وجهة نظر عمه الأمير عبد الله (أمير شرق الأردن) بأن لا يلجأ إلى لعبة حل مجلس السواب تحت أي ظرف لأن ذلك 
يضعه في دوامة الصراعات الحزية (وهو ما يزال قابل الخبرة والتجربة)، إلا أن ما خزنته ذاكرة الملك الشاب، هو في 
العلويقة التي سارت عليها السفارة البريطانية إبان تمرد الآموريين في أواخر عهد والده، واحتمال تدخل القوة الجوية

<sup>(1)</sup> لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص 64.

<sup>(2)</sup> جريدة الاستقلال في 26 شباط 1934.

<sup>(3)</sup> جريدة الأهالي الصادرة في 9 أيلول 1934.

<sup>(4)</sup> الملك غازي الأول: (1933 – 1939م) ولد في مكة المكرمة في (11) آذار 1912. وفي عام 1923 غادر غازي مكة للعيش في شرق الأردن في كف عمه عبد الله بن الحسين. وصل إلى بغداد في (5) تشرين الأول 1924 بصفته ولياً للعهد. غادر إلى لندن للدراسة في كلية هارو عام 1926. وبعد عودته إلى بغداد، التحتى في تشرين الأول 1928 بالكلية العسكرية العراقية. أصبح ملكاً بعد وفاة والده عام 1933. كات موافقة الوطنية والقومية شرة البريطانيا وخاصة منها الطالبة بضم الكويت إلى العراق، وتقريب الضباط إليه. قتل في حادث سيارة في (4) نيسان 1939م، انظر: حسن لطيف الزيدي، المصدر السابتي ص 1938.

<sup>(5)</sup> Majid Khadduri, op. cit, p. 36.

<sup>(6)</sup> لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص 67.

البريطانية لصالح مجموعات التمرد الآثورية وقد أثارت في عقله الشكوك قبل أن يتراجعوا ويعيدوا تفسير المعنى والمقاصد من ذلك تحت تبرير أن قوات الليفي (من الآثوريين) قد يتركون عملهم في القواعد الجوية، ولكته فهم المغزى الحقيقي من ورائها(1).

تجاهل الملك غازي رغبة السفير البريطاني (فرانسيس همفريز) F.Humphry في إستاد الوزارة إلى نوري السعيد أو (ناجي شوكت) بعد استقالة الكيلاني في تشرين الثاني 1933م. بعد أن أصر الأخير على حل المجلس النيابي الذي أراده عزب الإخاه (المؤلف من الكيلاني وياسين الهاشمي وحكمت سليمان) <sup>(2)</sup>، معطياً لفسه الحق في الإبتعاد عن جهرة السياسين ومشاكلهم، (لا يوجد أحد منهم في عمر ست) عبلاً أن يقترب ويقرب أصدقاءه من أصحاب المهنة المسكرية من العراقين الذين درسوا معه في الكلية المسكرية العراقية (3).

استهل الملك الشاب هوايته المقضلة - ذات البعد السياسي - عندما حث الشباب العراقين على تبني الحركة الكشفية والانفراط في الأندية الرياضية التي تعيد لهم التعود على النظام والطاعة. وقد لقيت استجابة كبيرة بين عصوم الشباب الذين شاهدوا على الطبعة أقرائهم في غيمات العمل الألمانية. وكيف أنهم يتلقون تعليمات القوهر هتلر بدوح الاشفباط (4). الأمر الذي دفع الملك غازي لأن يقول خلال اقتتاح المخيم الكشفي في آذار 1934 أن الوطن تحرمه ناشئة منتبعة بروح الإخلاص وقوة الإيمان وهدف الوحدة (5). وفسر كلامه أن الجيش العراقي يمتاج إلى مثل هولاه المفرض النيام بواجبه في الاستقلال والتحرر، متجاهلاً مواقبة رجال السفارة البريطانية التي تبعت توجهاته الوطنية. ويفضل رعاية الملك غازي لحركة الفتوة، فقد شهدت العاصمة بغداد عام 1936م استعراضاً عاماً اشترك فيه حوالي (10.000) طالب باللباس العسكري وهم يحملون بنادقهم ورددوا أمام الملك غازي في مساحة الكشافة تحن الذين نضحي، أرواحنا لله والوطن والملك (6).

<sup>(1)</sup> فريتز غروبا، رجال ومراكز قوى في بلاد الشرق، ترجمة فاروق الحريري، بغداد، مطبعة عصام، ج3، ص 216.

<sup>2</sup> Majid Khadduri, op. cit, p. 45.

<sup>(3)</sup> حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص478.

<sup>(4)</sup> ملفات البلاط، ملف (كشافة العراق) رقم 11 تسلسل 1914 (وثائق 7، 17، 19).

<sup>(5)</sup> جريدة الاستقلال الصادرة في 26 شباط 1934م.

<sup>(6)</sup> تشبت الملك غازي بالحركة الكشفية وكان متاثراً إلى حد بعيد بما سمعه وعرفه عها في البلدان الأوروبية معتمداً أن قوة الشباب تعتمد على تربيتهم تربية صحيحة على الإخلاص والتضحية في سبيل الوطن، وتحمل مصاعب الحياة وخشونة العيش والنظام وضبط الفس والتعاون. وكان يجدها كذلك بمثابة احياط للجيش على أساس أن الألمان والروس والإيطالين قد استخدموهم فعلاً خلما الغرض. وكان مما طلب الملك غازي أن يتم تدريب وإعداد (2000) كشاف بين عصر (15 و 25) من طلاب المارس. وكان أبرز مظاهر التوجه لإعداد الشباب عسكياً هو تشريع نظام (الفتوة) رقم 50 لسة 1935م، ومساعي (جمية الجوال العربي) بصفة خاصة. ويوجود وزارة باسين الهاشمي القومية تقرر تدريب طلاب المنارس المتوسطة والتانوية ودور المعلمين والمدارس المصناعية على استعمال السلاح وذلك بمساعدة وزارة الدفاع. انظر: جريدة الاستقلال 10 مايس/ إيار 1836م.

#### 1. الملك غازي يشجع النزعة العروبية في جيش العراق

تبنى الملك الشاب غازي سياسة مع ضباط الجيش - لم تكن مقبولة إيان حكم والده - تقوم على الاتصال الباشر بهم وقبول الاجتماعات معهم في قصره، وفي زيارات البعض له خارج أوقات الدوام الرسمي. كان الملك يتجنب العلاقات الرسمية بين رئيس ومرؤوس، وكأنه في جلسة عائلية، ليحل لهم مشاكلهم واحتياجاتهم (أ). ويظهر من رسالة الملاقات الرسمية بين رئيس ومرؤوس، وكأنه في جلسة عائلية، ليحل لهم مشاكلهم واحتياجاتهم (أ). ويظهر من رسالة الملازم ناظم الحلج ملمان في الرابع من كانون الأول 1934م للملك بالقول أريد تقلي يا عزيزي بكل سرعة لأني لا أطبق الابتعاد أكثر من هذه المدة أك. شعر ضباط الجيش العراقي أن وجود ضباط البعثة الاستشارية العسكرية البريطانية بينهم وكانس العرف والصوت العربي القومي الناهض بين ضباطه في ضرب الأثوريين عام 1933ه (أ. ليطلب الملك منهم إهمال توجيهات البعثة العسكرية البريطانية (أ) وهو ما أثار غضبهم أكثر من مرة في تعين بعض الضباط في مراكز قيادية رغم معارضتهم (أ). وكان المحسكرية البريطانية في ما أنه كان طياراً ماهراً - عندما خاطب المواطنين كيف أن الشعوب وحكوماتها تعطي للاعتناء بسلاح الجو، وعبته لها - أنه كان طياراً ماهراً - عندما خاطب المواطنين كيف أن الشعوب وحكوماتها تعطي الهمية كبيرة لهذا السلاح للمحافظة على كيان الدولة، وتعهد بتخصيص مورد خاص لأسر العوائل التي تفقد أبناءها في العراقي، ولكن على الملك أن يواجمه مؤامرات السفارة البريطانية عن طريق رموزها (أ).

#### 2. لعبة تمرد العشائر على الملك غازي الأول

كان على الملك غازي - القليل الخبرة والحنكة السياسية - أن يمارس اللعبة السياسية مع الخصوم من الموالين للسياسة البريطانية ويقطع عليهم الطريق في تقريب رؤساء العشائر في الجنوب والشمال إليه كما عصل مع النضباط. إن وجود حزب الإخاء و(جماعة الأهالي) ورموزها جعفر أبو التمن وحكمت سليمان وكامل الجادردجي وآخرون قمد حرضوا باستمرار رؤساء العشائر الإحداث تمرد يفضي في العادة إلى استقالة الوزارة دون قمدة لقمعها من قبل الجيش

<sup>(1)</sup> أفاد العقيد الطيار المتقاعد موسى على في مقابلة مع مراسل صحيفة الثورة البغدادية بتاريخ 2 مايس 1979م.

<sup>(2)</sup> ملفات البلاد (رسائل عامة إلى الملك غازي) بدون رقم وثيقة.

<sup>(3)</sup> رجاء حسين الخطاب، تأسيس الجيش العراقي وتطور دوره السياسي من 1921 – 1941، بغداد، جامعة بغداد - كلية الأداب، 1979، ص 221.

<sup>(4)</sup> لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص73.

<sup>(5)</sup> مقابلة أجرتها صحيفة الثورة البغدادية مع تحسين قدوري في 18 كانون الثاني 1979م.

حل العقيد إبراهيم حمدي الراوي بدلاً من العقيد عمد علي جواد على رأس آمرية القوة الجوية. واشتكى الضباط من ذلك لكون الأول كان ضابط خيالة لا يملك خبرة في أمور الطيران، وإن البعثة العسكرية البريطانية هي من فرضت بحجة أن القوة الجوية في ذلك الوقت تحتاج إلى الأمور الإدارية أكثر من الفنية. فاعاده الملك إلى منصبه ليقول للعقيد محمد علي جواد أنشم الكل في الكل في السلاح الجوي ولا أريد الغرباء يتدخلون في أموركم. لفظ: Iraq Annual report, 1935

<sup>(6)</sup> لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص75.

الضعيف التسليح والتجهيز وهو يكايد لإخاد التمرد الكردي في الشمال (1). وكانت إحدى الوسائل التي أحرجت الملك لحل مجلس النواب في أيلول 1934م، هي توزيع المنشورات المعادية من قبل عشائر آل فتلة في الديوانية ضد حكومة علمي جودت الأيوبي (2 -أحد الضباط الذين خدموا مع والده - في شهر أيلول بعد مرور سنة على تولي الملك، كما فعل علماء الدين في النجف وكربلاء مع والده عام 1922م، وكان مطلبهم ليس في خووج البريطاني المختل وإنما في تصيب أحد قادة حزب الإخاء على رأس الحكومة - لتحقيق مصالح فاتية - وقادت جميل للدفعي الذي خلف الأيوبي على رئاسة الوزارة في شباط 1935م، إلى تقديم استفائته في آذار من نفس السنة، وتدخل رجال الدين الشيعة في مناورة للتناثير عليه وإضعافه أمام مطالبهم (الذاتية) لمتم للدفعي من توجيه مدافعه ضد عشائر القرات الأوسط المتمردة (6).

#### حيل السياسيين العراقيين لإحباط وطنية وقومية الملك غازي الأول

إذا كان الملك فيصل الأول قد وضع في موقف عرج - بعد مرور سنة على تنصيبه - على يمد رجال الدين وروساء عشائر القرات الأوسط، والأكراد، بحجة وضع العراق تحت الانتفاب البريطاني، فإن يقد الملك الشاب غازي - والماء عشائر القرات الأوسط والمكونة ضباط الجيش العراقي - قد تعرض هو الآخر إلى حيل ومناورات النخية السياسية المدفوعة من قبل السفارة البريطانية لنزع أسنانه الوطنية والقومية وتركه بعيداً عن التأثير في مجرى الأحداث التي تريدها بريطانيا وليس كما هو عازم عليها وهو ما دعا السفير البريطاني في بغداد (ارشبالد كلارك) اللعب على خلافات السياسيين العراقيين بهدف تقويض سلطة الملك فو الترعة الوطنية والقومية أفك. وهو بذلك (أي السفير) لا يريد أن يظهر نواياه بعمورة واضحة بقدر ما كان متوازناً في طووحاته لكي يثني على الملك في اختيار ياسين الهاشمي (أك على رأس الوزاء في آذار 1935م ومعه رشيد عالي الكيلاني لوزارة الداخلية، ونوري السعيد للخارجية، وطه الهاشمي (شقيق رئيس الرزاء) لمنصب رئاسة أركان الجيش، ولعلها في نظر القوميين والوطنيين العرب هي من تحظى في تقديرهم وتسجم مع المعادات الملك أفك .

<sup>(1)</sup> حسن لطيف الزيدي، المصدر السابق، ص 227.

<sup>(2)</sup> Despatch (O. Forbes) To (John Simon) dated 10 October 1934, No. 596 P.R.O.F.O. 371/17871/P. 238

<sup>(3)</sup> كان من بين علماء الدين الشيخ محمد حسين آل كائف الفطاء، والشيخ عبد الكريم الجزائري، والشيخ جواد الجواهري، وقمد حذروا الملك من استخدام القوة ضد العشائر، وهم من شجعوهم على التمرد. انظر: عبد العزيز القصاب، من ذكرياتي، ط1، يروت 1962م، ص 306.

<sup>(4)</sup> لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص98.

<sup>(5)</sup> ياسين الهاشمي: (1884 – 1937). ولد في بغداد واتم دراسته العسكرية في للدرسة الحربية في اسطنبول وتخرج منها عام 1902. تقل الهاشمي في مناصب عسكرية غناغة في الجيش العثماني حتى أسرة الإنكليز في ضبواحي دمشق. بعد تشكيل الدولة العراقية عاد إلى بغداد عام 1922 وعين متصرفاً ثم وزيراً للأشغال والمواصلات. وفي عهد وزارته الثانية وقع انقلاب بكر صدتي عام 1936 وأدى إلى مغادرته البلاد. توفي في بيروت عام 1937، انظر سامي عبد الحافظ التيسي، ياسين الهاشمي ودورة في الحياة السياسية العراقية 1922 – 1936، ج1، البصرة، 1975، ص 42.

<sup>(3)</sup> Times news paper, 18 March 1935.

الداخلية (على يديّ المدفعي والأيوبي)، ويمعنى آخر عدم مراعاة واستقبال علماء الدين ورؤساء العشائر عند قدومهم إلى بغداد بصفة مغايرة عن الآخرين (أ). ويقدر ما شجعت السفارة البريطانية الهاشمي على إجراء تغييرات جوهرية على مواد المستور وضبط تصوفات الملك الذي قرب إليه الضباط، كان عزم الملك على توسيع وتقوية ملاكمات الجميش العراقي لتويض سلطة رجال الدين ورؤساء العشائر المتعردة دوماً على الحكومة وإجباره على سحب الثقة من رئيس الوزراء (ث) الته بات مهدداً من علاقة السفارة البريطانية بمجموعة نوري السعيد وصهره جعفر العسكري (وزير الدفاع)، وتنسيق تحافهم مع رئيس الوزراء (الهاشمي) (3)، حيث تمتع الملك بتأييد كبير في ولائه لجيش العراق الذي ازداد حجمه إلى أربعة في قالمية والمستوي القرة الجوية إلى المقارة البريطانية وهيئة المحافزة المبريطانية وهيئة المحافزة المبريطانية وهيئة المحافزة المبريطانية وهيئة المحافزة المبريطانية والميئة المبريطانية والميئة المبريطانين البريطانين الذين لا يرغبون في تطوير وتسليح الجيش العراقي إلا بالقدر الذي هم يخططون له وليس الملك (أ)

إن رغة رئيس الوزراء الوطني والقومي ياسين ألهاشمي في عزل الملك وتقليص نقوذه ليس بالضرورة تبنيه خط السفارة البيطانية، وإن جاء ضمن نهج وشخصية رئيس الوزراء القوية في ضبط أوضاع البلد في (تقليص نقرذ رجال الدين ورؤساء العشائر) (<sup>53</sup>. والمراجعات المستمرة للضباط إلى دائرة البلاط الملكي لمواجهة الملك والحديث في أصور (سياسية ودفاعية) هي ليست من اختصاصهم (<sup>60</sup>. وكانت دهشة كبار ضباط الجيش ومنهم الفريق بكر صدقي أن يصدر كتاب (مري) من رئاسة أركان الجيش يمنعه من الذهاب إلى صديقه (الملك) واعتبار ذلك توقأ للضبط المسكري، كيستمره بكر صدقي في إثارة الملك على تصرفات رئيس الوزراء، وشقيقه طه الهاشمي، وهو يعرف أن الملك لا ينتيد الموابط (<sup>70</sup>).

<sup>(1)</sup> Hanna Batatu, the oil Social classes and The Revolutionary Move ments of Iraq, 1978, p. 202.

<sup>(2)</sup> طه الهاشمي، مذكرات طه الهاشمي، 1919-1943م، ط1، بيروت، 1967م، ص438.

<sup>(3)</sup> لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص 101 –107.

<sup>(4)</sup> ملفات البلاط، ملف وزارة الدفاع رقم ف / 15 (وثيقة 94).

<sup>(5)</sup> سامي عبد الحافظ القيسي، المصدر السابق، ص 7.

<sup>(6)</sup> Iraq Annual report, 1935

<sup>(7)</sup> كتاب رئيس أركان الجيش إلى رئيس مرافقي الملك في 20 شباط 1936، ملفات البلاط (وثيقة 120).

<sup>(8)</sup> طه الهاشمي، مذكرات طه الهاشمي، 1919 - 1943، ط1، بيروت، 1967، ص 438.

ينضم إلى السفير البريطاني الداعي للإطاحة بالحكومة والملك. وكان السعيد راغباً بتولي الأمير زيد من العائلة الهاشمية على عرش العراق(1).

إن اللقاء السري الذي جم الملك غازي الأول وبكر صدقي للإطاحة بمكومة الهاشمي، قد نسقته السفارة البريطانية دون علم الملك <sup>(2)</sup>. ويذكر الكاتب حسن لعليف الزبيدي الذي دون حياة بكر صدقي، أن الأخير كان على صلة بالمخابرات البريطانية عندما كان بين عامي (1910–1920م) بعمل في المنطقة المتنازع عليها بين تركيا والعراق <sup>(3)</sup>. وفي ماداولة للملك مع صدقي، عرف أن لدى الجيش العراقي ما مجموعه (800) ضبابط و(800) جندي وسبعة وثلاثين طياراً <sup>(4)</sup>، وصار جلياً للملك بأن لجوء العشائر للتمرد لم يعد له القوة والتأثير أمام الأسلحة الحديثة التي يملكها الجيش بما غيها الطائرات المقاتلة، وهي قوة ردع كافية – وضعت الضباط في مأمن من تسخيرهم لضرب العشائر – لعشائر القرات الأوسط، والبريدية، والأثوريين وأكراد البارزاني في الشمال من عدم إثارة التمرد صرة أخرى لسحب الشقة من رئيس الوزواد أن وقادت الملك والسفارة البريطانية من دون معمل الول لى تسخير الجيش العراقي للاتقلاب على حكومته.

### أ. أول انقلاب عسكري يطيح بالحكومة الدستورية عام 1936

غذ الفريق بكر صدقي في التاسع والعشرين من تشرين الأول عام 1936 أول انقلاب عسكري - في العراق والمتطقة العربية - ضد حكومة باسين الهاشعي، وأجبر الأخير على الاستفالة لتجنب مزيداً من إراقة الدماء. وظهر من سير أحداث الانقلاب، أن بكر صدقي قد نسق موقفه مع السياسي من أصل تركساني حكمت سليمان (من جماعة الأهالي) لتسلم منصب رئاسة الوزارة دون اعتراض الملك والسفارة البريطانية على ذلك. وكان وجه الطراقة المثير في هذه معه وكيله الرائد يونك (Young) ومستشار السفارة النقيب هولت (Holt) باعتبارهم شهود على حديث الملك، ليقول الأخير أن حكمت سليمان حمل في رسالة بين فيها أن قائد الانقلاب سيقوم بقصف بغداد بالقتابل بعد ثلاث ساعات إذا لم ينتحى ياسين الهاشمي عن السلطة<sup>(®</sup>. وبالقابل سأل السفير البريطاني الملك - أراد النشب من مصداقية الملك، وقشته بالسفارة البريطانية -عن علمه بحركة بكر صدقي، فأجابه بأنه لم يصدر مه شيء وأنه فوجئ بالانقلاب شأنه شأن رجل الشارة البريطانية المدارة البريطانية طويلة في معالجة السياسيين الماشي وينا المبادية المبارية في مذارة الريطانية المعارة البريطانية المعلى علاقة قوية بالسفير (أرشيالد كلاك)

<sup>(1)</sup> لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص 125. الأمير زيد هو الأخ الأصغر للملك فيصل (من أم تركية).

<sup>(2)</sup> المصدر نفسة، ص 115.

<sup>(3)</sup> حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص

<sup>(4)</sup> جريدة الاستقلال الصادرة في 9 تموز 1936.

<sup>(5)</sup> استخدم ياسين الهاشمي الجيش لفرب انتفاضة الرمية الأولى التي قامت في 7 مايو / إيار 1935 بقيادة الشيخ خوام الفرهود (ديس عشيرة الأزيرج) مع جماعة من رؤساء العشائر للناصرة أنّه انظر: الهاشمي، مذكرات الهاشمي، المصدر السابق، ص 818.

<sup>(6)</sup> لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص 136.

<sup>(2)</sup> Dispatch (A. Clark Kerr - Baghdad) to A. Eden dated 2 Nov. 1936.

وأن الملك غازي كان على علم بتفاصيل الانقلاب (1). وقاد إلى مصرع جعفر العسكري وزير المنفاع (وصهر نوري السعيد) أثر تدخله لمنع قوات الانقلاب المتقدمة من (بعقوبة إلى بغداد) من الدخول فيها(2). هرب نوري السعيد وياسين الهاشمي إلى خارج العراق بعد أن تلقيا تهديداً بالقتل، وشنت الصحف الموالية (لجماعة الأهالي) هجوماً على دعاة الوحدة العربية ورواد القومية العربية، وعمد حكمت سليمان (رئيس الوزراء) بتنسيق مع السفير البريطاني من استيزار ثلاثة وزراء من جماعة الأهالي لموازرتهم في إنجاح الانقلاب(3)، أما بكر صدقي، فقد عمد إلى إبعاد كل الضباط والعناصر الحسوبة على كتلة الضباط القوميين، وتقريب العناصر الكردية (٤). بما فيهم تنصيب الضابط فؤاد عارف (كردي أصبح مرافق للملك بعد الانقلاب) الذي أشار إلى أن توجيهات بكر صدقي له ولأتباعه أن يتصرفوا بمرونة مع مطالب الملك دون تنفيذ كل ما يطلبه، وصار الملك الذي ضحى بـ ياسين الهاشمي (العربي القومي) تحت وطأة بكر صدقي الذي حرمه حتى من مقابلة وجوه وشيوخ الفرات الأوسط (5)، أما مقابلة الضباط، فصارت في أحلام الملك الذي بات ينتظر متى يقول بكر صدقي في كلمته لإزاحته عن العرش وربما إعلان الجمهورية الكردية إذا ما استقامت مع مصالح بريطانيا العظمي 🌕. ويبقى السؤال الذي راود السياسيين الهاربين خارج العراق، أو الذين بقوا في الداخل من هـو المستفيد الأول من هـذا الانقلاب؟ هل الملك أم بريطانيا التي كانت تتنبأ أن أوروبا مقبلة على حرب عالمية جديدة. ليقول البريطاني سندرسن باشا عن الانقلاب (المشبوه) في (دوافعه وأغراضه)، أنه لغرض مقاومة السياسة العربية القومية التي انتهجها ياسين الهاشمي، وما قدمه للقضية وللثورة الفلسطينية عام 1936م. وكان مما هدف إليه بكر صدقي وحكمت سليمان التنازل عن قضية مياه شط العرب المتنازع عليها مع إيران لضمان موقفها مع بريطانيا خلال الحرب القادمة، والانضمام لحلف سعد آباد ( عام 1937م (لمنع السوفييت وأحزابهم الشيوعية من الوصول إلى منابع الفط في الخليج)، واعتبسر الحلسف أسامساً لحلف بغداد عام 1955م وقد جاءت كلها بتخطيط بريطاني (8) - أمريكي فيما بعد.

<sup>(1)</sup> مذكرات سندرسن باشا، المصدر السابق، ص216-ص217.

<sup>(2)</sup> لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص143.

 <sup>(3)</sup> عين حكمت سليمان في وزارته كالأ من كامل الجمادرجي وجعفر أبـو الـتمن، ويوسف إيـراهيم، شـم عـادوا واستقالوا مـن
 مناصبهم في 4 حزيران 1937م بعد أن لمــوا غطرسة قائد الانقلاب.

انظر: عبد الرزاق الحسني، الأسرار الخفية لحركة مايس التحررية لسنة 1941م، ط.ق صيدا، مطبعة العرفان، 1971م، ص 36.

<sup>(4)</sup> مديرية التطوير القتالي ملف انقلاب بكر صدقي ص 21 -22.

<sup>(5)</sup> لطفي جعفر فرج، للصدر السابق، ص 151.

 <sup>(6)</sup> حاول بكر صقي معرفة ردود فعل عشائر القرات الأوسط للتخلص من الملك، وكشفت إحدى الوثائق بعد مقتل بكو صدقي
 عام 1937، أنه كان عازماً على ذلك.

Despetch (A. clark kerr - Baghdad) to (A. Aden) dated 25/12/1947, No 508

<sup>(7)</sup> كان حلف سعد أباد الذي انعقد في إيران يضم كلاً من إيران، أفعانستان، تركيا، العراق. انظر: صبيحي نشاظم توفيق، تركيا والتحالفات السياسية (ميثاق سعد آباد) معاهدة السحداقة السوفيتية في وثنائق للمثليات في اسطنبول 1930 – 1935، ط1، بغداد، 2002، من 12.

<sup>(8)</sup> مندرسن باشا، المصدر السابق، ص219.

وكان اللافت للنظر في السياسة البريطانية التي تخلصت من رموز البلد القومية، وقوضت توجهات الملك الشاب للناهضة لبريطانيا، أنها كانت تخشى من أن يقوم حكمت سليمان (المدعوم من تركيا) من إعطاء امتياز في شمال العراق لتركيا يمكن أن يهدد مصالحها النعطية في الموصل وكركوك (خصوصاً وأن تركيا لازالت تطالب بولاية الموصل)، فعمدت إلى إثارة رموز عربية للتخلص معناً، وجامت القرصة لاغتياله في الموصل في شهر آب 1937م. وكانت هذه المرة مباغتية للملك غازي الذي خشي من ارتباط مجموعة الاغتيال بالحركة الشيوعية (2)، وكانت النهاية لحكومة حكمت سليمان، وصعود نجم مجموعة تكتل قومية من الضباط، كان بكر صدقي سبباً في تعاونها وتكتلها حتى وإن وجدها الآخرون أنها متعصبة لقوميتها. ولكن أثر الانقلاب وخطورته على مستقبل العراق، هو أنه فتح الشهبة للعسكريين لتبوؤ المناصب السياسية، عن طريق الانقلابات العسكرية التي ليست ضرورة لاستقرار وتقدم البلد.

#### ب. الضباط يؤيدون الملك غازي دون الحكومة 1936 – 1939م

رد الفساط الأربعة الذين أطلق عليهم العقداء الأربعة (أقى حلى دعوة نوري السعيد التخلص من الملك غازي عاضد انقلاب بكر صدقي، وجاءه الرد على لسان العقيد الركن صلاح الدين الصباغ نُعن لم نقاوم بكر صدقي إلا لكي عاضد انقلاب بكر صدقي وحدود الدين العراق ألى وتعهد نوري السعيد –الذي عاد إلى العراق في تشرين الأول 1937م وهو يحاول أن يقوم بعود الزعيم القومي –أن يستشيرهم مستقبلاً عند تأليف أي وزارة، وكان بارعاً في مسك العصا من الوسط بعد أن انهم الضباط الأربعة رئيس الوزراء جيل المدفعي بالتفاهم مع الإنكليز على عدم تزويد الجيش العراقي بالأسلحة، فقدم استقباله عبراً في كانون الأول 1938م أن العالمة عند من الساسة، ومنهم وزير الدفاع جعفر العسكري، على عائمة في أواخر كانون الأول 1938م على عائمة حكمت سليمان بقيمة الإطاحة بالملك غازي وقتل عدد من الساسة، ومنهم وزير الدفاع جعفر العسكري، لتصدر المحكمة في أقار 1939م حكمها بإعدام حكمت سليمان وآخرين تعاونوا مع بكر صدقي في اغتيال صهوه وزير الدفاع . المائة الفائة الفياط الأربعة والملك غازي ورئيس الديوان الملكي رشيد عالي الكيلاني ليصبحوا موثرين على السياسة العامة للبلاد دون بقية السياسيين الأخرين (أن وقد وجد الملك غازي الذي استعان بالخيراء الألمان لنصب الإذامة الماضة في قبرة الصرائية والبوطية والقومة وضاطة الشباب الكويق للنصرد على شيخ الحمية عليه قبية

عبد الرزاق الحسنى، الأسرار الحفية لحركة مايس التحررية، المصدر السابق، ص37.

<sup>(2)</sup> مذكرات طه الماشمي، ص217.

<sup>(3)</sup> العقداء الأربعة هم العقيد الركن صلاح الدين الصباغ، وفهمي سعيد، كامل شبيب، ومحمود سلمان.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسة، ص 90.

<sup>(5)</sup> عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج4، المصدر السابق، ص 53.

 <sup>(6)</sup> سعاد روؤف بشير عمد، نوري السعيد ودورهُ في السياسة العراقية 1932 – 1945، مراجعة الدكتور مظهر أحمد، ط1، بغداد،
 1988 من 60.

<sup>(7)</sup> عبد الرزاق الحسني، الأسرار الخفية، المصدر السابق، ص 45.

المتسبّ من قبل بريطانيا والمودة إلى الوطن الأم العراق، وكذلك الحديث عن تحرير سورية من أيدي الفرنسيين أ. وهما ما أثارتا سفيري بريطانيا وفرنسا في (بغداد ودمشق)، واعتبراه دعوة للتمرد والثورة على حكومتي البلدين. ويدكر رئيس اركان الجيش طه الهاشمي (الذي خلعه انقلاب بكر صدقي) في مذكراته بالقول قد أصبح واضحاً للعيان بأن الملك غازي إما أن يسيطر عليه أو يخلع في وهو - شأن كل مخلص لبلاده بعيناً عن مصالح بريطانيا - وكان عازماً على التدخل المسكري في الكويت لو لا اعتذار رئيس أركان الجيش الفريق حسين فوزي وخشيته من تحرك بريطاني - إيراني مصودي ضد الملك في وكانت واحدة من أهم الأسباب التي قادت إلى مصرعه في الرابع من نيسان 1939م (على اثر مصودي ضد الملك في وكانت واحدة من أهم الأسباب التي قادت إلى مصرعه في الرابع من نيسان 1939م (على اثر مصحفها بالقول كو بقي الملك غازي على قيد الحياة لتأمر مع الألمان ضد مصالح بريطانيا وفرنسا، وأن الملك إنما كان يحاول أن يقلد دعوة هتل لضم مقاطمة (السوديت) في الماتيا. ومع كل الوضوح فيما نشرته الصحف الإنجليزية وهي فرحة لمنا الملك، إلا أن الإنكليز رؤجوا للشارع العراقي، أن نوري السعيد -الذي سعى إلى إزاحة الملك غازي -هو من دبّر مقتله ، وأن الألمان يهدون تخريب العلاقة بين بريطانيا والعراق لدوافع مياسية (أ).

<sup>(1)</sup> بدأ الإنجليز في تموز 1938م بلمسون بوضوح كيف أن لللك غازي أخذ يتحاشى رؤية المغير البريطاني. ولعل ما أقلقهم أكثر أن إذاعته في قصر الزهور أصبحت عطة للدعاية لمسائدة قضايا العرب الوطنية والقومية في سورية وفلسطين والطالبية بضم الكويت إلى العراق، وعملوا بكل ما لديهم من أجل إخراج الملك من حلقة الضباط المحيطة به، واعترف السفير البريطاني بيترسون بأن حلقة الضباط المحيطة بالملك قد جعلت السيطرة عليه مستحيلة والثائير فيه عسيراً. تظر: نجدت فتحي صفوت، الصدر السابق، ص193.

<sup>(2)</sup> طه الهاشمي، المصدر السابق، ص220.

<sup>(3)</sup> ناجي شوكت، سيرة وذكريات، ص358.

<sup>(4)</sup> يقول العقيد عزيز ياملكي أعطت لي زيارتي لمكان الحادث انطباعاً بأن الملك غازي مات مقتولاً بواسطة الخدادم الذي كان يجلس وراه، وقد قمت بحملة تحري واسعة عن الحادم وأثا رئيس المجلس العرق العسكري ولم أجده. ويدكر عبد الرزاق الحسيني للؤرخ العراقي للعروف أن مدير الشرطة (هاشم العلوي) قد اغتيل بعد ذلك خشية كشفه بعض أسرار مقتل الملك. ولعل من الأمور الأخرى التي تؤيد وجهة نظره أن موت الملك كان مديراً هو الخطاء الوثائق البريطانية والبرقيات المبادلة بين السفارة البريطانية في بغداء ووزارة الحارجية البريطانية في نشر الوثائق السعة بعد مرور (40) عاماً وهو بخدلاف عادة الحكومة البريطانية في نشر الوثائق السرية بعد مرور (30) عاماً. نظر: لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص274-ص265.

<sup>(5)</sup> السوديت: مقاطعة اقتطعت من المانيا وضّمت إلى جيكوسلفائها وهي ذات أغلبية المانية وتمكن هتلىر من استعادتها خمالال الحرب العالمة الثانية.

<sup>(6)</sup> لطفى جعفر فرج، المصدر السابق، ص 239.

### المبحث الثاني

#### استثمار الضباط القوميين

#### أحداث الحرب العالمة الثانية 1939 - 1945

#### ا. تكتل الضباط القوميين ضد سياسة بريطانيا 1939 - 1941م

تاثرت الملكة (عالية) زوجة الملك غازي كثيراً للطبيقة التي قتل فيها زوجها. وفي لحظة حزية غير مسبوقة على البلاد سمعت أن أهالي مدينة الموصل قد أحرقوا القنصلية البريطانية وقتلوا القنصل (مونك) وأعلنت الأحكام العرفية فيها (أ). وهي بذلك - ولغرض استمار ما حدث - دعت الهيئة الوزارية لعقد اجتماع طارئ في البلاط الملكي، ليقول فيه نوري السعيد أن منصب الوصاية صار أمراً ملحاً حيث لا يملك غازي غير طفل عمره أربع مسنوات هو (فيصل الثاني)، وأن الأمير زيد (المتوج من سيدة تركية مطلقة) يون وأن الأمير زيد (المتوج من سيدة تركية مطلقة) يحول دون قيامه بالواجب، وأن الموجود من العائلة الهاشمية هو الأمير عبد الإله بن الملك علي (ملك الحجاز الذي طرد من السعودية) وهو خال الملك المغدور (أ). ولتوليف التوجيه الذي لفت السغارة البريطانية لنوري السعيد والأمير عبد الإله، قالت الملكة عالية، أن زوجها الراحل قد أوصى بأن يتولى شقيقها عبد الإله الوصاية على ولدها الوحيد فيصل الثاني (3)، إلا أن طه الهاشمي، وكما جاء في مذكراته، قد وجد أن شهادة الملكة عالية كانت مزيفة وقد لقنت بها لضمان بقاله العرس الهاشمي، يد الأسرة الملكة (4).

اندلعت الحرب العالمية الثانية في بداية إلمول 1939م، وشكلت حدثاً كبيراً في العراق الذي وقع على معاهدة عام 1930م، ووجدها نوري السعيد رئيس الوزراء أنها ملزمة لتضديم تسهيلات للقوات البريطانية فاضل أرض العراق، والوقوف إلى جانب بريطانيا في الحرب، وهي بالضرورة تلزمه إلى قطع العلاقات مع ألمانيا وحلفائها أي وقادت السفير البريطاني في بغداد الأن يطلب من على جودت الأبوي وزير الحارجية الإسراع بقطع العلاقات مع ألمانيا وإعلان الحرب ضدها أي إن المجال المعالق مع ألمانيا واعلان الحرب ضدها أي إن الإسراع بقطع العلاقات مع ألمانيا في الحاس من أيلول 1939م وترحيل الرعايا الألمان من العراق، قد أوجد حالة من عدم الرضا من الرموز العربية القومية (أن حيث اعترض على القرار طه الهاشي ووزير العدلية محصود

<sup>(1)</sup> جريدة الاستقلال الصادرة في 5 نيسان 1939م.

<sup>(2)</sup> عبد الرزاق الحسني، الأسوار الحفية في حركة السنة 1941 التحرية، المصدر السابق، ص 48.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص48.

<sup>(4)</sup> مذكرات طه الهاشمي، المصدر السابق، ص77.

<sup>(5)</sup> صلاح الدين الصباغ، المصدر السابق، ص114.

<sup>(6)</sup> على جودت الأيوبي، ذكريات (1900-1958م)، بيروت، 1967م، ص 237.

<sup>(7)</sup> احتج الوزير الألماني المقوض في بغداد (فرنز غروبا) (F. Grobba) على قرار الحكومة العراقية، عنما القت السرطة العراقية القبض على الرعايا الألمان وسلمتهم إلى السلطات البريطانية في قاعدة الحيائية (غرب العراق)، واعتبروا أسرى حرب في الهند وصادرت ممتلكاتهم. انظر:

صبحي ورشيد عالي الكيلاتي (رئيس الديوان الملكي) والفريق حسين فوزي (رئيس أركان الجيش) واللواء أمين العمري قائد الفرق الأولى (1) وفي تفكيرهم أنهم وبعد أن تخلصوا من انقلاب بكر صدقي قبل سنتين ومقتل لللك غازي (بالطويقة المربية)، لا يمكن للوصي على العرش عبد الإله أن يشبهم عن تحركهم باتجاه استثمار أحداث الحرب العالمية المنتخا للتخلص من الوجود البريطاني وتحرير العراق وصورية، وطرد اليهود من فلسطين. وقادت إلى وصول مفيي القدس (عمد أمين الحسيقي) إلى بغداد، واتصاله بالعقيد الركن صلاح الدين الصباغ لتكون تقطة تحول إيجابية في صالح وثبوب الطباط الأربعة بوجه مروجي السياسة البريطانية، بل في إبعاد نوري السعيد عن السياسة وقد اجبر على تقديم استقالة حكومته في شباط 1940م (2). وإصرار الكتلة القومية أن يكون رشيد عالي الكيلاتي على رأس الوزارة ليستشرها نوري السعيد —الذي لم يبت الوصي في استقالته —ويصدر أمراً بإحالة رئيس أركان الجيش وقائد الفرقة الأولى وزميلهم الضابط التومي عبد العزيز ياملكي على التفاعد (3). وهو ما هيا الأجواء ليكون الضباط الأربعة على رأس هوم القيادة العسكرية دون غيرهم (4) حتى بوجود الفريق أمين زكي على وكالة رئاسة أركان الجيش (وهو شخصية غير موثرة) بوجودهم. إن وجود نوري السعيد كوزير للخارجية في حكومة برأسها رشيد عالي الكيلاتي في آفار 1940م لم تكن لتعطيه القدرة على مقرو ودود نوري السعيد كوزير للخارجية في حكومة برأسها رشيد عالي الكيلاتي في آفار 1940م لم تكن لتعطيه القدرة على مقرو ونداء الضمير الذي كذرته اتفاقية عا 1900م لطرد المحتل نهائياً واستثمار موارد البلاد الغنية بظروف أكثر ملاحة، واستجاب الكيلاتي لمشورة الضباط القومين في إلغاء الأحكام العرفية، وإطلاق سراح العديد من أصحاب الموري والقومي عما تبقى من محكومياتهم (5). وكان ذلك مصدر قلق للسفارة البريطانية ووزارتها في لندند. إن بداية

1940م لم يكن مريحاً لها بعد وصول الكيلاني على رأس الحكومة ووجود مفي القدس الحسيني وهو في مشورة مستمرة مع الضباط الأربعة<sup>(6)</sup>. كانت هزيمة القوات البريطانية في اليونان والبحر الأبيض المتوسط ويوغسلافيا أمام القوات الألمانية عام 1940 قاسية. إلا أن الهزيمة المروعة هي في خسارة حليفتها فرنسا الموقف القتالي الذي انتهى باحتلاها وظههور حكومة موالية لألمانيا<sup>(7)</sup>. وقيام الأخيرة بإرسال عملاتها الاستطلاع مناطق الحدود بين العراق وسورية. وكانت نهاية عام

Elizabeth Monroe, Philb of Arabia, London, 1973, p. 221.

عبد الرزاق الحسني، الأسرار الخفية في حركة السنة 1941 التحرية، المصدر السابق، ص67.

<sup>(2)</sup> محمود الدرة، الحرّب العراقية - البريطانية 1941، ط2، بيروت، دار الطليعة، 1969، ص 109.

<sup>(3)</sup> صلاح الدين الصباغ، المصدر السابق، ص128.

<sup>(4)</sup> كان الآمر الجديد الذي أصدره نوري السعيد، أن يكون الغريق أمين زكي رئيساً لأركان الجيش وكالة، والضباط الأربعة: كاسل شبيب قائماً للفرقة الأولى، وقاسم مقصود قائماً للفرقة الثانية، وصلاح الدين الصباغ قائماً للفرقة الثالث، وفهمي سعيد قائماً للقوة الألية، وعمود سلمان قائماً للقوة الجوية. انظر: صلاح الدين الصباغ، الصدر السابق، ص 135-ص136.

<sup>(5)</sup> جريدة البلاد الصادرة في 14 نيسان 1940م (الصفحة 4).

<sup>(6)</sup> عبد الرزاق الحسني، الأسرار الخفية، المصدر السابق، ص 61.

<sup>(7)</sup> يجيد خدوري، مغازلات نوري السعيد مع قوى المحور، ترجة عمود عبد الواحيد محسود، مجلة أنساق عربية، بغيدان ع6، 1997م، ص 31-صر 36.

1940م مدعاة لاضطراب جدي في لندن التي تلقت إشاعات تدور عن عزم الكيلاني إلى إعادة العلاقات مع ألمانيا وليس الذهاب كما أراد السفير البريطاني في بغداد (بازل نيوتن) لقطع بغداد علاقاتها مع إيطاليـا(١). التي توحدت في حلف عسكري ضم اليابان وإيطاليا والمانيا في أواخر أيلول 1940م ضد دول الحلفاء (بريطانيا والاتحاد السوفييق قبل أن تلحق بهم الولايات المتحدة الأمريكية كحليف عام 1941م) (2). ومع هـ أنا التندهور الكبير الـ أي أصباب المجهود العسكري البريطاني، والتدهور السياسي لعلاقتها مع حكومة الكيلاني، باتت بريطانيا تنظر في تحديد علاقاتها وتوجهاتها (السياسية والعسكرية) على رجال مخابراتها المتشرين في منطقة الشرق الأوسط. ونخبة الرجال الـصادقين المخلـصين الموجـودين في مفاراتها المتشرة لتقديم أنجح السبل والمسالك (تعبير عسكري) للوصول إلى غاياتها، وليس الانتظار لما سيقوله رأس الحكومة في لندن وهو يعرف القليل عن مرامي وتوجهات رموز القوة في العراق. وفي حمديث بين الكيلاتي والسفير البريطاني في تشرين الأول 1940م حول العلاقة بين البلدين، قال الأخير وجهاً لوجه أنه لا يثق بحكومة الكيلانسي، ورد الأخبر أنه لا يهتم أبدأ بقة أي حكومة أجنبية ولا يأبه لاعتمادها عليه، مادام يتمتع بعطف الشعب العراقي وتأييده وثقشه المثلة في برلماته (٥). وكانت كافية لـ ونستون تشرشل الذي حل على رأس الحكومة البريطانية ليحزم أمره بقرار المخلص من الكيلاني والضباط الأربعة دون اتتظار وصول القوات الألمانية إلى منابع النفط في الموصل وكركوك عبر البوابة السورية(4). وفهمته السفارة البريطانية بوضوح غاية تشرشل لتعلب بورقة رموزها من السياسيين العراقيين، وقـد لقنت الوصى عبد الإله للهروب من بغداد إلى الديوانية لحلق (فراغ دستوري) يجبر الكيلاتي على تقديم الاستقالة (5). وهو مطلب لخلق حالة من الانقسام بيته وبين مجموعة الضباط الأربعة الذين توجهوا في سياستهم بالكامل نحو ألمانيا وإيطاليما للمساعدة السياسية والعسكرية.

#### 2. طه الهاشمي لرئاسة الوزارة

كان تشكيل حكومة جديدة برئاسة طه الهاشمي (أ) في أواخر شهر كانون الثاني 1941م، وفيها توفيق السويدي وزيراً للخارجية بدلاً من نوري السعيد فرصة أرادتها الخارجية البريطانية لكسب الوقت لحين وصول قوات بريطانية جديدة إلى البصرة. وفرصة للتباحث بين وزير الخارجية البريطاني (أنتوني آيسدن) والسويدي في القاهسرة فسي آذار

<sup>(1)</sup> سعاد روؤف محمد، المصدر السابق، ص 100.

<sup>(2)</sup> اجتمع مجلس الوزراء العراقي في 11 حزيران 1940م جاء فيه:

أن الحكومة العراقية متسكة بمعاهدة التحالف الموقعة بينها وبين الحكومة البريطانية عام 1930م.

ب. ترى الحكومة العراقية أن العلاقات الدبلوماسية مع إيطاليا قد سمحت يقاه الوزير القنوض الإيطالي جبريللمي Gebrielli
 في بغداد رغم ترويجه لدعاية الوالية للمحور. انظر: طارق الناصري، عبد الآله الوصي على عبرش العبراق (1939-1938م)
 حياته ودوره السياسي، بغداد مطابع دار الشؤون الثقافية العامة. 1990م، ص 95- ص 98.

 <sup>(3)</sup> اديث و. لتي ايف بينوز، العراق ـ دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية 1915 – 1975، ترجمة عبد الحميد حسيب
 القيسي، بيروت، الدار العربية للموساعات، ج1، 1989، ص 192.

<sup>(4)</sup> عبد الرزاق الحسني، الأسرار الحفية، المصدر السابق، ص 150.

<sup>(5)</sup> محمود الدرة، المصدر السابق، ص 146.

<sup>(6)</sup> طه الهاشمي، مذكرات طه الهاشمي 1919 – 1943، تقديم خلدون ساطع الحصري، بيروت، دار الطليعة، 1967، ص 334.

1941ه (أ). ويظهر من سير المباحثات بين الطرفين أن السويدي قد أقرّ لنظيره أن لا أحد في مثل هكذ ظرف قادر علمي إبعاد الضباط الأربعة، وبات دورهم محسوماً وهم يلومون السياسة البريطانية التي نكثت وعودها بتجهيز الجيش العراقى بالأسلحة، وهناك رغبة عارمة للحصول عليها من دول المحور (2). الأمر الذي دفع آيدن للحديث بقسوة مع السويدي وهو يقول إني أعلم بأن الجيش العراقي قد أصبح وللأسف متشرباً بروح النازية والفاشستية، وأن المبالغ التي دخلت من مصادر المانية وإيطالية بواسطة اليابان قد وزعت على الكثير من الناس ومن ضمنهم بعض الضباط(3). وأن دعاية المحور وأموالـه قد قلبت الجيش العراقي إلى مناوئ بل خصم لدود (4) وهو ما عبّر عنه قائد القوات البريطانية الجنرال (ويفسل) في المشرق الأوسط للوزير السويدي. وشعر الضباط الأربعة أن هناك محاولة لتهميش دورهم، وربما صفقة قد يكون السويدي قـد توصل إليها مع آيدن، وكان من نتائجها نقل العقيد الركن كامل شبيب من بغداد إلى الديوانية، وهي إشارة لتفريق وتمزيـق وحدة المجموعة إذا ما نجحت خطة إبعاد كامل شبيب أو لأ الأ وهو ما عظم عزم الضباط الأربعة - وهم على صلة وثيقة مع مفتى القدس الحسيني - أن يأخلوا زمام المبادرة بأيديهم دون السياسيين الذين اعتبروا في عداد (المشبوهين) واحتمال التَّآمر على حياتهم. وزاد في ذلك أن المناقشة بينهم كانت مركزة على: المحافظة على قوة الجيش العراقي بعيداً عن التحالف مع بريطانيا لأن ذلك سيستنزفهم، وأن انتصار بريطانيا في الحرب سيعطيها مزية الانقلاب عليهم كما حدث في الحرب العالمية الأولى. ولعل جانباً من مصدر تفاؤلهم هـو، إذا اشـتركت روسيا واليابـان في القتـال إلى جانب المانيـا ووصـلت جيوشهم إلى مصر وإيران عند ذاك يمكن للبلاد العربية ومنها العراق إعلان الثورة على بريطانيا. وللبناء على افتراض نصر يحققه الألمان، كان الجانب السياسي وقد قرر الضباط الأربعة إرسال الفريق أمين زكي (رئيس أركان الجيش وكالة) لإفهام الوصى عبد الإله مطالب الضباط المجتمعين في قاعدة الهنيدي (معسكر الرشيد) تكليف رشيد عالى الكيلاني على رأس الوزارة، بدلاً من طه الهاشمي، وهو ما نقله الأخير للوصى عبد الإله.

عمدت السفارة البريطانية إلى تنسيق جهدها مع السفارة الأمريكية للحيلولة دون وصول الأصلحة التي تعاقد المراق بها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهدف آخر اساسة استخدام الفؤذ الأمريكي للعب دور الوسيط الفتع لمرفة ما يدور في عقل الكيلاني والفساط الأربعة من تدايير لإحباطها قبل تدمير وحدات الجيش العراقي في حرب هدفها النهائي منع مجموعة الفساط القوميين وحلقامهم من تسليم العراق إلى المانيا وهي سياسة عدوانية تبتها الجكومات البريطانية المتعاقبة، ولم تتخل عنها وهي تغزو العراق القومي مع الحليف الأمريكي عام 2003. تداخلت الأحداث السفير البريطاني الجديد (كورنواليس) إلى قاعدة الجانية، - مسبق السياسية والعسكرية في شهر نيسان 1941م، فقد وصل السفير البريطاني الجديد (كورنواليس) إلى قاعدة الحبانية، - مسبق

<sup>(1)</sup> علاء جاسم عمد الحربي، سياسة بريطانيا تجاه الجيش العراقي 1940 – 1948، بغداد، جملة أقساق عربية (العدد 3 – 4)، 1995،

<sup>(2)</sup> فاضل البراث، دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطانيا، بغداد، دار الحرية للطباعة والنشر، 1979م، ص 192 - ص 195.

<sup>(3)</sup> عبد الرزاق الحسني، الأسرار الخفية في حركة مايس 1941 التحرية، المصدر السابق، ص 150.

<sup>(4)</sup> جاسم محمد الحربي، للصدر السابق، ص 43 - 44.

<sup>(5)</sup> ستيفن همسلي لونكريك، المصدر السابق، ص 463- ص 464.

<sup>(6)</sup> ستيفن همسلي لونكريك، المصدر السابق، ص 465- ص 466.

أن طرده الكيلاني عندما كان وزيراً للداخلية عام 1935م (وكان هو مستشاراً له) (أ). وقدّرها الساسة العراقيون أن لا أصل في حل الموقف المعقد سلمياً. كما طلبت السفارة البريطانية من الوصي عبد الإله عدم اللجوء إلى أربيل هرباً واقترحت عليه أن يذهب إلى البصرة حيث تتواجد القوات البريطانية في قاعدة الشعبية لترحيله إلى الأردن ثم القدس (أ). وهي إشارة أخرى لنوابا عدوانية بريطانية قادمة، خصوصاً وقد عرفت أن مفتي القدس والكيلاني قد أرسلا رسالة نقلها (كمال عثمان حداد) مدير مكتب الحسيني إلى الزعيم الألماني (أدولف هتلر) لطلب المساعدة السياسية في استقلال العرب والمساعدة العسكرية للثورة على بريطانيا (أ). وصف السفير البريطاني تصرف الكيلاني بالشخص المختصب للسلطة، فيما قام بإبلاغ الموصي في قاعدة الحبانية بأن التوصل إلى تسوية مع الضباط الأربعة أمر فات لوانه، واقترح عليه استدعاء مجلس الأمة إلى البصرة وإذاعة بيان إلى الشعب العراقي بهاجم قادة حركة مايس 1941 وإعلان العفو العام عن الجنود والنضباط إذا ما نبذوا ولاءهم غا<sup>(4)</sup>.

كان هروب الوصي خارج بغداد (وهي المرة الثانية) في الأول من نيسان 1941 ليس بهدف خالق فراغ دستوري فقط، وإنما لكي يخضي الضباط في تيني مواقف غير متوازنة وهم يعرفون أن قاعدتي الشعبية في البصرة وقاعدة الحبانية غرب العراق أصبحتا في يد القوات البريطانية. وبدأت النبرة العسكرية تحل تدريجياً عمل اللغة السياسية والدبلوماسية، لتصدر رئاسة أركان الجيش رسالة إلى قوة الدفاع عن البصرة تقول أمنعوا الأمير عبد الإله من الاتصال بالخارج بحرسكم واقبضوا على المتصرف (صالح جبر) وأرسلوه مخفوراً إلى بغداداً. وتذكر (فريا ستارك) المستشارة في السفارة البريطانية، أن السفير كورنواليس الذي لم يقدم أوراق اعتماده للخارجية العراقية رسمياً كان هو المسؤول الذي بالغ في تطور الأحداث وكان بالإمكان حل المسألة سلمياً، ووصفته بعدم الكفاءة والجهل بثقافة عرب المشرق، ومنهم عرب العراق (أأ).

اتخذ الضباط الأربعة قراراً بشكيل حكومة الدفاع الوطني برئاسة رشيد عالي الكيلاني وعضوية العقداء الأربعة، وأمين زكي رئيس أركان الجيش وكالة وعلي محمود الشيخ ويونس السبعاوي (7). وعلى المصعيد العسكري كمان هناك مجلس الدفاع الأعلى بنفس المجموعة العسكرية (دون السياسيين)، وقد أمر بإرسال قوة عسكرية إضافية لتعزيز حامية المصرة لقمع أي حركة عصيان (8). ولكنه قرر السماح للقوات البريطانية للنزول في البصرة بحوجب اتفاقية عمام 1930م،

<sup>(1)</sup> نجم الدين السهرودي، التاريخ لم يبدأ غداً، بغداد، شركة المعرفة، ط2، 1989م، ص 61.

 <sup>(2)</sup> جعفر عباس حيدي، وثائق بريطانية حول موقف السفارة البريطانية في بغداد من حكومة الدفاع الوطني (3-10) نيسان،
 1941 مس 47.

<sup>(3)</sup> كمال عثمان حداد، حركة رشيد عالي الكيلاني 1941، صيدا، الطبعة العصرية، 1950، ص29 – 31.

<sup>(4)</sup> جغري ورنز، العراق وسورية 1941، ج1، دراسة وثاقبية في الأبعـاد القوميـة والعسكرية والسياسية لشورة نيـسان، مـايس في العراق خلال الحرب العالمية الثانية. ترجمة عمد مظفر الأدهمي، بغداد، 1986، ص172.

وكذلك: . Churchill Winston, op. cit, p. 225

<sup>(5)</sup> عبد الرزاق الحسني، الأسوار الحفية في حوكة السنة 1941 التحرية، المصدر السابق، ص 177-ص178.

<sup>(2)</sup> Stark Freya, East and West, 1974, London, John Musraym, 1949, p. 164.

<sup>(7)</sup> صلاح الدين الصباغ، المصدر السابق، ص 225- ص 226.

<sup>(8)</sup> عبد الجبار العمر، من وثائق حركة مايس 1941، مجلة آفاق عربية، بغداد، ع3، 1979م، ص 11.

وطالب بتسريع حركتها خارج البصرة، وهو ما رفضته الحكومة البريطانية. هدد تشرشل باستعمال القوة العسكرية لفسان بقائها في البصرة، وأوضح أن حق المطالبة بتعهد من هذا القبيل لا يمكن الاعتراف به حيال حكومة هي نفسها اغتصبت الحكم تنيجة انقلاب عسكري. وفي عملكة العراق هضمت الحقوق البريطانية المنصوص عليها في المعاهدة، وطلب من مفيره كورنواليس بعدم التورط في إعطاء – أي إيضاحات يطلبها السياسيون العراقيون أو الكيلاني (أ). وقادت إلى إجراء عادثات رسمية بين وزير إيطاليا المفوض في بغداد ورشيد عالي الكيلاني بحضور مضي القدس (الحسيني) في الثالث والعشرين من شهر نيسان 1941م. وعبر الكيلاني عن قلقه من تطور الأوضاع، وعدم تلقي العراق أي مساعدة جوية من دول المحور، فيما كان رد السفارة البريطانية بكتاب (سري) إلى كبار الموظفين البريطانيين تلفت أنظارهم بـتردي الوضع، وعليهم تلقى الإشارة من السفارة نفسها (2).

جعفر عباس حميدي، التطورات السياسية في العراق 1941 – 1953م، ص 48 – ص 49.

<sup>(2)</sup> على محمود، الشيخ على (مذكرات)، بغداد، مطبعة التمدن، ج1، 1966م، ص 61.

#### المبحث الثالث

#### الحرب البريطانية.العراقية مايو/أيار 1941م

نالت حكومة الدفاع الوطني برئاسة رشيد عالي الكيلاني الصفة الشرعية والدستورية في البرلمان العراقي، واصبح 
الشريف (شرف) (أ) الوصي على عرش العراق بدلاً من الوصي الهارب (عبد الآله). وكان ذلك رداً على اتهاسات 
ونستون تشرشل باغتصاب السلطة أو من قبيله الانقلاب العسكري الذي لازم حركة الضباط الأربعة في بغداد. سخرت 
بريطانيا نفوذها مع دول الجوار لعزل العراق عن العالم الخارجي ومحاصرته سياسيا واقتصادياً في وفهمت المانيا المقاصد 
السياسية البريطانية، فأرسلت مبعوثها (غروبا) إلى العراق للاتصال مع دولتي الجوار تركيا وإيران (المتعاطفتين مع حركة 
الكيلاتي)، إلا أن تركيا وجارة العراق الجنوبية الغربية (السعودية) لم يوافقا على استقبال مبعوث حكومة الدفاع الوطني 
لشرح تطورات الموقف مع بريطانيا، حتى استثمرتها الأخيرة إلى أن (عراق الكيلاني) يريدها جههورية، وهو ما تنكرت له 
الحكومات الملكية في اليمن ومصر والسودان وليبيا والمغرب، دون إرسال مبعوث لفهم (طبيعة العلاقة التي نشأت خلال 
الحرب (أ). أما موقف الولايات المتحدة وهو ما تحتاجه بريطانيا بقوقه فقد أعلنت أن ما يقوم به النضباط الأربعة هي 
مؤامرة نازية ضد الدول الديقراطية، وعبر عنها تشرشل برسالة بعنها إلى الرئيس الأمريكي روزفلت وخشيته من انهيار 
منطقة الشرق الأوسط، إذا ما سلم الضباط القوميون العراق إلى المانيا (أ).

ولعل ما شغل بال تشرشل (باعتباره أحد أرقى العقول الإستراتيجية خلال الحرب العالمية) وهو يتقل إلى حجم المشكلة، وحاجته إلى قوة عسكرية إلى العراق، في الوقت الذي كانت جبهات الحرب الأخرى بأسس الحاجة لها. ليجد تشرسل صدئ لمشاخله حول العراق من صديقه في جنوب إفريقيا (جون سمطس) (المعروف بقبل وزنه كاستراتيجي وحكيم في القارة الإفريقية) وقد نصحه بالقول إذا أحدث المانيا العراق خسرت بريطانيا الحرب<sup>(5)</sup> ولكن الصدى والاستجابة لم تجد طريقها إلى عقل الجنرال البريطاني ويفل (Wavel) \_ باعتباره قائداً للقوات البريطانية في الشرق الأوسط الذي يرى أن الأساس هو في سلامة القوات البريطانية لكسب الحرب التي قد تطول إلى سنين، معتقداً أن مشاعر العرب وعواطفهم يمكن أخذها بسهولة دون قتال ودون تسرع تشرشل في التصريح، أن الكيلاني عميل للألمان يتآمر مع ثلاثة من ضباط الجيش ضد بريطانيا<sup>(6)</sup>. ولعل الإخفاقات على مسرح العمليات الإفريقي (في ليبيا) والأوروبي

<sup>(1)</sup> الشريف شرف: أحد أمراء العائلة الهاشمية. ولد في الطلف عام 1875م وساهم في الحرب العالمية الأولى مع الملك علمي والمد الوصمي عبد الإله. كان أحد الأمراء المقرين إلى الملك فيصل الأول حتى أنابه الأخير عام 1977 عند سفره إلى أوروبا.

انظر: جعفر عباس حميدي، التطورات السياسية في العراق 1941-1953م، المصدر السابق، ص 46.

<sup>(2)</sup> علي محمود الشيخ علي، المصدر السابق، ص 62.

<sup>(3)</sup> نجم الدين السهروردي، المصدر السابق، ص 52-53.

Moris, James. The Hashimate Kings, London, Latimer, Trens, 1959, p. 20.

<sup>(2)</sup> Parish Tomas, op. cit, p. 577.

<sup>(6)</sup> أديث وآئي. بينروز، ص 192.

في (اليونان ويوغسلافيا) قد أخلته بعيداً عن أهمية نفط العراق (11) ليقول والكلام لـ ويفل انه لا يمكن الاستغناء على اكتر من كتية تخرج من فلسطين لتأمين الحماية لقاعلة الحيانية (غرب العراق) ويرامكان مسلاح الجمو البريطاني المتفوق على نظيره العراقي أن ينجز واجب احتلال بغناد (2).

#### تسارع أحداث الحرب في نيسان 1941م

إن من يتبع عمرى السياسة البريطانية تجاه الوصول إلى قرار حاسم لمسالة العراق، يجد أن موظفيها في السفارة البريطانية ويناءً على تعليمات لندن هم الذين يتحكّمون في تسريع الأحداث وتأجيلها لكسب الوقت. والمهم أن لا يكون عامل الوقت ضاغطاً عليهم بل مؤذ تخصمهم الذي بقي متردداً في كيفية الالتزام بمعاهدة عام 1930م وتفيضها خوض الحرب. وهي أي السياسة البريطانية فالباً ما تلعب على إمكانية إيجاد حل سلمي حتى بوصول قوة جخل لواء مشاة إلى البصرة في متصف شهر نيسان 1941م، أو تصعيد الموقف لاستغزاز الطرف الأخر كما هي في عمليات الاستطلاع الجوي في البصرة ودعم نشاط قوات (الليفي) أناء، والتصرف الشخصي لضابط الاستخبارات الإنكليزي (أميلنات) في إطلاق مراح عراقيين اثنين ارتكبا جريمة جنائية في البصرة بحجة أنهما يعملان في دائرته في نهاية شهر نيسان 1941أق. وهي مساسة ما كان ليقدم عليها البريطاني لاستغزاز القيادة في بغداد قبل إكمال استعداداتهم للحرب. والواقع أن بريطانيا التي استثمرت الأحداث في اتقلاب بكر صدقي 1936م وحتى حركة مايس 1941 قد وجدت أن الضباط القوميين هم من الرادا تعديل السياسة مع بريطانيا، فعملت على إثارة المشاكل بوجه الجيش العراقي مسواءاً عن طريق البعثة العسكرية البريطانية أو عن طريق إثارة المتناح الوباء الوباط الأربعة، الذين يربلون حكم العراق بدون مجلسي النواب والأعيان (من المؤلئ المان خدو حوات ورضات الضباط الأربعة، الذين يربلون حكم العراق بدون مجلسي النواب والأعيان (من المؤالئ لما) ضد طروحات ورضات الضباط الأربعة، الذين يربلون حكم العراق بدون بجلسي النواب والأعيان (من

<sup>(1)</sup> تحت القوات الألاتية بقيادة المارشال (رومل) من السيطرة على مدينة بنغازي الليبية في 3 نيسان 1941م، وبعد عشرة أيام تمكن رومل من إخراج القوات البريطانية من ليبيا باستثاء ولاية (طبرق) الواقعة على ساحل البحر الأبيض للتوسط، ولكنها ما لبثت أن وقعت بيد الألمان في 15 نيسان 1941م. أما الحرب في يوضلانيا والبونان، فقد تمكن الجيش الألماني منهما بين (6-13) نيسان وامتسلمت قوات الجيش البوضلافي في (17) نيسان وتبتهما القوات اليونائية، ومقدونيا في 20 من شهير نيسان، وهي ما أجبرت القيادة البريطانية على سحب قواتها من اليونان وتمركزها من جديد في جزيرة (كريت) في البحر الأبيض المترسط. انظر: جغري ورنو، المصدر السابق، ص 178.

<sup>(2)</sup> جغري ورنر، المصدر السابق، ص 206 - ص207.

<sup>(2)</sup> Churchill, Second World War, Vol. 1, op. cit, p. 225.

<sup>(4)</sup> الليفي Levy. قوة متطوعة من العرب والأكوراد والتركمان والأكورين خدمة الجيش البريطاني. تشكلت عام ١٩١٤م، والى خوض الحرب العالمة الثانية، كان الأكورين لوحدهم من يعمل على خدمة وحماية قاعدتي الحبائية والشعبية. لطفي جعفر فرج، المصدر السابق، ص45-46.

<sup>(5)</sup> نجم الدين السهروردي، المصدر السابق، ص46.

From British Embassy, Baghdad, Telegram No. 631/66/69/38 December 1938, F.O 371, 23200, p. 155.

#### استعدادات عسكرية بريطانية وعراقية متبادلة 1941م

كانت مذكرة رئاسة بجلس الوزراء المراقي في التاسع عشر من نيسان 1941م واضحة بعدم موافقة بجلس الدفاع الأعلى على نزول أي قوة بريطانية ما لم تغادر القوة الموجودة في البصرة خارج الحدود العراقية (11). وهي ما تجاهلها السفير البريطاني كورنواليس تماماً، وذهبت القيادة البريطانية إلى عمليات نقل قوات من خمارج العراق بالطمائرات إلى مطار الشعبية، ومنها إلى قاعدة الحبانية، وإجراء تحكيمات في منطقة الرطبة (على الحدود مع الأردن) ووصول بوارج حريبة إلى عائم شط العرب، وفي سؤال وجهته الحارجية العراقية للسفير البريطاني عن مغزى هذا التصرف اجاب أنه يجهل كل هذه الأمور، وهو لا يزال سفيراً معتمداً في بغداد كما تقتضي المبادئ والأسس الدبلوماسية لدولتين حليفتين كما نصت معاهدة عام 1930 (20 أ. أتقذ بجلس الدفاع الأعلى عدداً من التنايير، منها تشكيل قيادة الجبهة الغريبة بقيادة صلاح المدين المصباغ (تضم الفرقة الأولى والثالثة والقوة الآلية) وقيادة الجبهة الجنوبية بقيادة العقيد رشيد جودت (تضم الفرقة الرابعة والقوة الناس المعرب) (3) وفي اليوم التالي صدر قرار محركة القوة الآلية إلى منطقة الحبائية ولواء المشاة الأول إلى المادي (20 أن مناهر بيسان 1941م طلب العقيد الرئ معمد فهمي سعيد قائد القوة الآلية بضرورة احتلال قاعدة الحبائية خلال أربع وعشرين ساعة، وإلا أصبح احتلاماً الرئ معمد قلد القوة الآلية على الأمور المسباسية والدبلوماسية متعلراً، وهي خطوة صحيحة ولكتها متاخر جداً بعد أن حملت الشاحنات (230) من العوائل البريطانية إلى قاعدة الحبائة غرب العراق لتللهم إلى لندن (9).

في (الربع ساعة الأخيرة) من الأزمة التي أرادها ونستون تشرشل حرباً (لضمان بقداء العراق تحت الضوذ البريطاني) وعمل عليها بقوة السفير البريطاني كورواليس، اقترح رئيس الوزراء العراقي رشيد عالي الكيلاني على الوزير المقوض الإيطالي في بغداد (جبريللي) في الثامن والعشرين من شهر نيسان 1941 أن تقوم طائرات المحور (يطالية والمائية) بفسرب الوحدات البريطانية في الخليج العربي وتدمير قاعدتي الحيانية والشعبية باستخدام قاعدة الموصل الجوية". وكان في عقل الكيلاني أن طلبه يمكن تنفيذه بسهولة، دون إدراك واسع بوجود أسيقيات لقوات المحور في أوروبا وتقطيط لازال في عقل الكتمان للتعرض ضد الاتحاد الشوفيق، وكان عليه أن يفهم أن مقدار المساعدة الألمائية المؤثرة لقلب ميزان الحال في العراق هو عندما تقترب قواتها من بلاد الشام أو حتى في إيران، وكان في عقل القيادة الألمائية كما أوضح رئيس المائرة في العرارة الخوري إلى هزية بريطانيا سيعزز ويقوي من السياسية في وزارة الخارجية الألمائية (فيرمان) أن أي مقاومة للجيش العراقي لا تودي إلى هزية بريطانيا سيعزز ويقوي من

<sup>(1)</sup> وزارة الدفاع، المقر العام، المصدر السابق، ص129.

<sup>(2)</sup> نجم الدين السهروردي، المصدر السابق، ص26.

<sup>(3)</sup> محمود الدرة، المصدر السابق، ص212.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسة، ص 212.

<sup>(5)</sup> عثمان كمال حداد، للصدر السابق، ص110.

<sup>(6)</sup> لوكاز هير زوير، ألمانيا الهتارية والمشق الغربي، ترجمة أحمد عبد الكريم مصطفى، دار المعارف بمصر 1971، ص 208-ص209.

<sup>(7)</sup> فرينز غروبا، المصدر السابق، ص 383-ص386.

سمعة بريطانيا (1)، وهكذا حلت الوثيقة البريطانية السرية وهي تحمل الرقم (147) في تموز 1941م معنونة من وزارة الحرب البريطانية إلى القائد العام في الشرق الأوسط، تشير إلى أن بريطانيا كانت تتوقع أن تصل القوات الألمانية في متصف آب إلى المنطانية إلى القائد العام في الشرق الأحجوم مع شورة القفقاس وإيران، وأن عملهم قد يأخذ شكل هجوم جوي كاسح على العراق يههد لهجوم بهي واصع على مواضع القوات البريطانية في رأس الحليج (قرب منابع الفظ) (2) وكان ونستون تشرشل يتحسب أن يشزامن الهجوم مع شورة يفجرها الضباط الأربعة، وكان المنطق يفرض عليه إنهاء حكومة الكيلاني قبل شهر آب 1941م. الملحق رقم (1). وتحسباً لاحتمالات التهديد خلال الحرب، كانت القيادة العسكرية العراقية ترى في تسليح الجيش مهمة إستراتيجية لا بديل عنها، لاحتمالات التهديد خلال الحرب، كانت القيادة العسكرية العراقية ترى في تسليح الجيش مهمة إستراتيجية لا بديل عنها، ووقعت إلى شراء السلاح من الولايات المتحدة الأمريكية ثم من البابان إلا أن برعبر السفارة البريطانية. وعندما عاد المواق طرق باب الشراء مباشرة من الولايات المتحدة، وفضت بريطانيا دفع الثمن، وقالت أن ذلك مرهون بإنهاء الكيلاني وضباطه الأربعة وقطع العلاقات مع إيطاليا، ووقوف العراق حين العراب مع بريطانيا أق. وفي ذلك، وبعد مرور أكشر من عشرين سنة على انتهاء الحرب العالمية الأولى (والعراق تحت الاحتلال) لم يملك جيش العراق دبابة واحدة للدفاع عن مع عدر البرياطورية البريطانية!!.

### ب. بدء الحرب في 2 مايو/ أيار 1941م

كان لدى جيش العراق قوة هي بالإجال وصلت إلى (60.000) مقاتل واثنان وتسعون طائرة من مناشئ بريطانية وأمريكية وإيطانية، وثلاثة كتائب مدفعية ميدان، ومثلها مقاومة للطائرات (4) أما الجانب البريطاني، فكان لديه ما مجموعه (272) طائرة مقاتلة، و(15000) جندي في البصرة <sup>(5)</sup>، وقوة رتل (كنكول) ضمن قوة الجائية التي شكلت بأمر من رئيس الوزراء تشرشل بهدف تنسيق عملياتها مع القوة البرية في قاعدة المجانية ومهاجمة العاصمة بغداد من محور الغرب، حيث المقل الرئيسي للقوات العراقية متمركزة على طول الطريق الواصل بين بغداد القلوجة - الرمادي (6).

كان في ذهن القائد الجوي البريطاني في الحبانية (سمارت) عدم تقديم أي تنازلات للقروات العراقية في منطقة (سن الذبان) الدفاعية بعد أن يطلب الانسحاب الغوري والكامل لكل القوة العراقية شرق الفلوجة في الأول من مايس 1941م (أ. ولغرض التمهيد للعدوان وإشعار شعب العراق بالأخطاء التي اقترفها الكيلاني ومجموعة الضباط الأربعة بحق (معاهدة الصداقة للوقعة بين البلدين في عام 1930م!) فقد قام الهندس القنع (بيلي) –مهندس بريطاني يعمل في مديرية

 <sup>(1)</sup> وليد محمد سعيد الأعظمي، انتقاضه رشبيد عالي الكيلاني والحرب العراقية ـ البريطانية 1941، بغداد دار واسط للنشر والتوزيع، 1987، ص 66.

<sup>(2)</sup> رجاء حسين خطاب، تأسيس الجيش العراقي ودوره، المصدر السابق، ص 267.

<sup>(3)</sup> From war office to Miceclolc/Middle East Cipher Telegram No. 92790.

<sup>(4)</sup> محمود الدرة، المصدر السابق، ص209-ص219.

 <sup>(5)</sup> البياك الحرب البريطانية العراقية سنة 1941م، رؤية بريطانية، ترجمة وتعليق العميد خليل إبراهيم حسن، بضداد، بيت الحكمة،
 1999م، ص 40.

<sup>(6)</sup> خالد حبيب الراوي، العراق والدعاية النازية، مجلة آفاق عربية، بغداد، ع3، 1993م، ص 84.

<sup>(7)</sup> وزارة الدفاع والمر العام، المصدر السابق، ج3، ص130-ص131.

البرق والبريد في بغناد - بتوزيع منشورات في جانب الرصافة من بغداد عند متصف اللبل تحسل هجوماً عنهاً على الكيلاني، وأن مناوشات قد وقعت بين القوات البريطانية والعراقية في متطقة الحبانية، ولم يكن أي اشتباك قد حصل في ساعة توزيع المنشورات (1). (عما يبين العمل المدبر الإجهاض حركة مايس بالقوة المسلحة)، وقد اعترف بيلي بعد القبض عليه. وعند الفجر السفير البريطاني كورنواليس (2) عليه. وعند الفجره اللافزع على الحكومة وقادة الجيش (لسفير لم يقدم أوراق اعتماده) ليتبعها برسالة موجهة إلى شعب العراق يقسم بشرفه وبأغلظ الأيمان أن بريطانيا لا تنوي احتلال العراق (2). الأمر الذي أدى إلى هياج الشعب الذي رفض العلوق يقسم بشرفه وبأغلظ الأيمان أن بريطانيا لا تنوي احتلال العراق (3). الأمر الذي أدى إلى هياج الشعب الذي رفض وثلاث العلوق من قاعدة الحقيقي للعراق (4). ومع بلاية المحبوم الجموي البريطاني المذي بدئا بثلاث ويلاين طائرة من قاعدة الحبائية وثمائية أخرى من قاعدة الشعبية لضرب مواقع الجيش العراقي (عند الخامسة من صباح يوم 2 مايس (5)، أرصلت السفارة البريطانية مذكرة احتجاج إلى الحكومة العراقية تحملها مسؤولية الحرب (6). ومع المرد العراقي الجوي على الطائرات البريطانية في قاعدة الحيائية وتنعيم الثمان وعشرين طائرة وجرح أربعين جندياً (7). قرمت المحلومة العراقية إعادة العلاقات الدبلوماسية مع المائي تكاية بالتصرف البريطاني، وإقامة علاقات مع روسيا السوفيتية (8) وتعليمات إلى قائد الجيهة الغرية (صلاح الصباغ) إلى تجنب الاصطدام بالقوات البريطانية، ومذكرة شديدة اللهجة للسفارة وتعليمات إلى قائد الجيهة الغرية (صلاح الصباغ) إلى أعنب الربيطاني وحده (9).

### ج. قصف جوي بريطاني متواصل لتدمير المطارات العراقية

استمرت الغارات الجوية البريطانية على مواضع القوات العراقية في (منطقة من الذبان)، ومعسكر الرشيد والمطار المنبي وسكك الحديد، وطريق بغداد —الفلوجة ابتداءاً من اليوم الثالث من مايس 1941، وكان هدفها تدمير رصوز القوة العراقية وإجبار قادة الحكومة على الاستسلام بأي ثمن (10)، وفي اليوم الثالي أغارت القاصفات البريطانية على مطاري الموصل وبغداد لتدمير ما يقارب العشرين طائرة عراقية، ومنشورات تدعو المواطنين إلى عدم تأييد الكيلاني وضباطه والتمرد عليهم (11)، وهي بذلك قد أنهت ما تم بناؤه على مدار عقدين من الزمان في ظل الألاعيب وتبادل لملادوار بين (الساسة البريطانين والعراقين) لحرمان البلد من حتى تقرير المصير والاستقلال، وكان أخطر ما فيها أن الوصى عبد الإله

<sup>(1)</sup> خالد حبيب الرواي، المصدر السابق، ص84.

<sup>(2)</sup> البياك المصدر السابق، ص40.

<sup>(3)</sup> عبد الرزاق الحسني، الأسوار الحفية في حوكة مايس السنة 1941م التحورية، للصدر السابق، ص247.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص 247.

<sup>(5)</sup> الهيثم الأيوبي وآخرون، الموسوعة العسكرية، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، (4 أجزاء)، 1972م، ص 399.

<sup>(6)</sup> عبد الرزاق الحسني، الأسرار الخفية، المصدر السابق، ص 249.

<sup>(7)</sup> مذكرات ونستون تشرشل، المصدر السابق، ص 146.

<sup>(8)</sup> نجم الدين السهروردي، المصدر السابق، ص107.

<sup>(9)</sup> عبد الرزاق الحسني، الأسرار الخفية ...، المصدر السابق، ص228.

<sup>(10)</sup> ونستون تشرشل، المصدر السابق، ص146.

<sup>(11)</sup> لوكاز هيرزوير، للصدر السابق، ص224.

(وهو جالس في القدس)، والوصي على حماية العرش الملكي في العراق، وحماية شعبه من الغدر البريطاني نجده برسل منشوراً آخر بتوقيعه يقول فيه إن بريطانيا صديقة للعراق والعرب، وأن العربي المشهور بوفاته لا ينقض العهد ولا يبيع أصدقاه مهما كان الشمن (أ. ولكته لم يبين أي أصدقاه هولاه الذين غدروا بوالده الملك علي في الحجاز إيان انتهاء الحرب العالمية الأولى وغدروا بعمه الملك فيصل الأول في سورية، وقتلوا الملك غازي (زوج شقيقته الملكة عالية) وتأمروا مع بكر صدقي في أول انقلاب عسكري من نوعه في العراق. كما هم خبئاه في سياستهم تجاه سورية ومصر ودعوتهم لليهود لطرد شعب فلسطين من ديارهم تنفيذاً لوعد بلقور 1917م. ولكن عندما دنت ساعة الحلاص صنه أي الوصي في شورة تحرز العدة على الملك شعب فلسطين من ديارهم تفيذاً لوعد بلقور واحترام في القبرة الملكية في الإعظمية بجوار جده الملك فيصل الأول. ويذكر الشيد عثمان كمال حداد (مدير مكتب مفتي القدس) أن صلاح الدين الصباغ قائد الجبهة الغربية قد فقد أعصابه في الخامس من مايس 1941م بسبب كثافة القصف الجوي البريطاني على مواضع وحداته في سن الذبان وتجريد طريق بغداد القلومة —الحياية، عاسب في خسائر عالية أجبرت أعداداً كثيرة من الجنود على الانسحاب بدون أوامر وأمر أكثر من القلوت ما يقارب من (2000) شهيد وأربعين أسبراً وتدمير صبعين عجلة (أ.

ولتدارك الموقف السيء على الجبهة الغربية استدعى الكيلاني عثمان كمال حداد في الواحدة ليلاً ليقول له أبرق للى برلين حالاً أن (400) طائرة بريطانية قصفت مواضع الجيش العراقي وحالتنا سيئة جداً، إلا أن عثمان كمال والقول له صحح العدد وقال أنها أربعون طائرة، ولكن أين طائراتكم، ورد عليه الكيلاني لا أعلم اسأل العقيد الركن عمود سلمان قائد القوة الجوية، وكان الأخير في وضع لا يحسد عليه، وأن معظم طائراته قد دمرت وهي جائمة في المطارات <sup>44</sup>. كمان تقييم الموقف العسكري كما رواه الضابط محمود الدرة، أنه يحدود اليوم الناسع من مايس، فقد الجيش العراقي 80% من قوته الجوية، وخروج ما يعادل فرقة مشاة كاملة من الميدان، ليترك الصباغ دفاعاته في الجانب الغربي من نهر الفرات (5) الحريظة رقم (5).

<sup>(1)</sup> صحيفة القادسية في (3) مايس 2000م.

<sup>(2)</sup> عثمان كمال حداد، المصدر السابق، ص112-ص113.

<sup>(3)</sup> كرستوفر بكلي، ص160.

<sup>(4)</sup> عثمان كمال حداد، للصدر السابق، ص113.

<sup>(5)</sup> محمود الدرة، المصدر السابق، ص262.

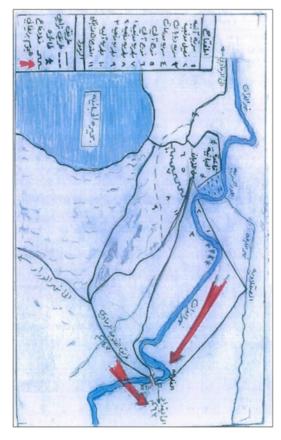

الحريطة رقم (٤)معركة الحبانية

للصدر: عمد الدرة، المدر السابق، من 251.

في جنوب العراق، البصرة، وجه الجنرال (فريزر) إنذاراً للقوات العراقية لإخلاء منطقة الهارثة والشعبية والتوجه إلى منطقة شمال القرنة في الثاني من مايس 1941م. وللأهمية التي توليها القيادة البريطانية العسكرية للبصرة ومينامها علمى الحليج، وقاعدة الشعبية الجوية، فإنها لم نفرط بها منذ بداية الحرب العالمية الأولى عام 1914-1918م، وحافظت عليها خلال الحرب العالمية الثانية، واستخدمتها بعد مرور نصف قرن من الزمان أثناء غزو العراق عام 2003م مع حليفتها القوات الأمريكية.

وتحت وطأة القصف الجوي والمدفعي والسفن البحرية المتواجدة في مياه شط العرب لقرات ومواضع الوحدات العراقية المنسجة إلى القرنة، أجبر قائد قوة شط العرب اللواء (أحمد رشدي) على الدفاع في مدينة العمارة فيما اتخد قائد الفرقة الرابعة العراقية مواضعه في الديوانية، وقوة أخرى في الناصرية والسماوة لتشكيل مفارز بقوق. (120) جندياً لأغراض الكمائن والغارات وكرسر السدود لمع القوية البويطانية من الوصول إلى عمق المدفاعات العراقية. دون القدرة على خوض حرب نظامية نظراً أتفوق القوة الجوية البريطانية على نظيرتها العراقية في جنوب وغرب العراق! ولعمل ما يستدل على فن الحرب البريطاني خلال الحرب هو ما أدركه القائد الإيطالي الجنرال (جوليو دوهيه) خلال عقد الثلاثيات من القرن العشرين حين قال أن السلاح الجوي وحده سيقرر حروب للسقبل، حيث يمكن للقرة الجوية أن تتغلب على عامل الوقت والمسافة بسرعة، وتدمر أي نوع من المقاومات الأرضية وتبطل تأثير المواضع المحصنة والموانع على الأرض، كما يمكنها ضرب عاصمة الخصم وموارده وتدك مراكز صناعته ومواصلاته وشل إرادته على المقاومة وبالغالي إخضاءه وإجباره على الاستسلام (2).

إن الخبرة البريطانية في استخدام سلاحها الجوي، والمتاورة بالنيران قد وفرت لهم زمام المباداة والمبادرة في العصل، فهم من تمركز في الحبانية والشعبية وكأنهم هم من رسّعوا صورة المعركة المقبلة، عندما أبعدوا الوحدات العراقية إلى مساقة (30-40) كيلومتراً عن أقرب وحداتهم البرية، وهم في الأولى طلبوا من الصباغ أن تكون وحداته شرق الفلوجة، وفي الثانية شمال الفرنة، وفي المرتين كانت وحدات الجيش العراقي تحت تاثير القصف الجوي البريطاني التقيل لإجبار القيادات العسكرية على الاستسلام قبل حلول شهر آب (خشية من وصول الألمان إلى إيوان والقفقاس) ومنابع المنقط قريهم.

إن النجاحات التعبوية التصاعدة على جبهتي الحيانية والشعبية قد وفرت مجالاً رحباً لوصول لواء المشاة الحدادي والعشرين الهندي يوم السادس من مايس ا 1941م، المعروف (بالكوركا) ومعظم عناصره من الهندو للعروفين بشدة الباس إلى البصرة (أ. وتسليم واجبات الطائرات (ولتكتون) في الشعبية إلى الطائرات البحرية العاملة من حاملة الطائرات الملكية (هرمز) لضرب الأهداف العراقية العسكرية في الناصرية والعمارة والسماوة وشمال القرنة لفتح خطوط المواصلات إلى بغداد (في أن فيما كان الفكر الاستراتيجي هو ما عبر عنه الجنرال ويقل الذي وصل مدينة البصرة جواً في الثالث والعشرين من مايس 1941م يطلب من الجنرال كيونان (قائد القوات البريطانية الجديد في العراق) المنفكير بالأخطار الكامنة في

<sup>(1)</sup> زينب أحمد كاظم، المصدر السابق، ص76-ص79.

<sup>(2)</sup> حسن الربيعي، مجموعات المقاومة المسلحة في أفغانستان والعراق، عمان، 2008م، ص9.

<sup>(3)</sup> كريستوفر بكلي، المصدر السابق، ص 17-ص18. وكذلك: أديث، المصدر السابق، ص190-ص191.

<sup>(4)</sup> مذكرات ونستون تشرشل، المصدر السابق، ص144-ص145.

سورية، ووصفها بأنها أكثر خطورة من العراق، وهو ما يتطلب العمل من جديد على توثيق التعاون العراقي البريطماني، وكان مقصده التهديد الألماني الذي قد يصل سورية لمساندة الكيلاني في حركت (أ).

### د. تباين وجهة النظر العراقية والألمانية حول تطورات الموقف العسكري

أرسل رشيد عالي الكيلاني رئيس الوزراء رسالة إلى وزير إيطاليا القوض في بغداد في الثنائي عشر من مايس 1941م وهي بمناية رسالة موجهة إلى مستشار ألمانيا أدولف هنار. وجاء فيها أن حكومته اتخذت موقف العداء مع بريطانيا ولم تقطع علاقتها مع إيطاليا معتمدة على سلاح الجو الألماني في الحرب وكذلك على المعونة المالية التي وعدت بها اللنيا<sup>22</sup>. إن موقف اللامبالاة من عنة العراق قد تدفع الحكومة العراقية إلى موقف أقرب للمصالحة مع بريطانيا ولعله موقف أشبه ما يكون بالمؤوس منه والكيلاني يسمع من رئاسة أركان الجيش ويقرأ تقارير الموقف يومياً، وهي تشذر بالفاجعة التي ستحل بحكومت.

إن الحقيقة التي كان يجهلها الكيلاتي وضباطه عن حركة مايس وتداعياتها هي نفس الحقيقة التي اختلفت فيها كل من بريطانيا وألمانيا في تقييم الموقف العسكري. فالأولى كانت تنظر بحذر إلى احتمال وصول الألمان إلى القفقاس وإيـران في آب والوثوب في هجوم كاسح على منابع النفط في جنوب العراق، فيما كمان الاحتمال الآخر هـو أن تهاجم القوات الألمانية العراق عبر سورية التي تخضع لحكومة (فيشي) العميلة لألمانيا، وبالتمالي فإن بريطانيـا لا تعـرف أن الألمـان بـاتوا مستعدين لمهاجمة الجيش السوفيتي في بداية حزيران 1941م. أما هيئة التخطيط الألمانية، فكان في عقلمها وهمي تستمع إلى تقارير الأزمة بين العراق وبريطانيا، أن حكومة الكيلاني ستتمكن من إدارة الأزمة دون انفجارها بوقت غير ملائم حتمي تكون القوات الألمانية على مقربة من مسرح عمليات الشرق الأوسط ومساعدة الثوار بجهد جـوي كـبير. إلا أن حكومة تشرشل وقد قطعت الطريق على حكومة الكيلاني وأعلنت الحرب في الثاني من مايس 1941م، فقـد وضعت الحكومة الألمانية في حرج شديد. وأن فرص المساعدة لها من دول المحور ستعتمد على طول فترة صمود الجيش العراقي في القتال، وهي تدرك طبيعة العمليات في البلقان وجزيرة كريت في نيسان 1941م. ولتسارك الموقف في العراق، اتخذ هتلر قراره لإسناد العراق رسمياً في الثالث عشر من مايس 1941م، وهو قرار متأخر وكان الهدف الأساسي منه إبقاء حركة التحرر العربية في الشرق الأوسط في حالة معنوية ومتجددة دون خذلان روادها، وبيّن في قراره إرسال مساعدات جويـة إلى العراق وأن يكون التجهيز من سورية وفقاً للمعاهدة المعقودة مع الفرنسيين. وكذلك من ألمانيا مباشرة، مذكراً القيادة العامة الألمانية أن يكون واجب البعثة سرياً، وأن تحمل الطائرات الألمانية في العراق وسورية إشارات عراقية بغية الحبصول علمي فرص لنجاح المهمة (<sup>3)</sup>، نفذت الطائرات الألمانية التي تواجدت بوقت مبكر في الموصل في الثالث عشر من مايس 1941م ثلاثة عشر واجباً موزعاً ما بين استطلاع (مسلح وقصف لقاعدة الحبانية)، وكان يوم التاسع والعشرين من مايس 1941م هو آخر واجب (استطلاع مسلح) بين بغداد والفلوجة لطائرتين ألمانيتين قبل مغادرة المجموعة خبارج العراق<sup>(4)</sup>. اجتمع

<sup>(1)</sup> Parish Thomes, op. cit, p. 375-380.

<sup>(2)</sup> صلاح الدين الصباغ، المصدر السابق، ص 125. وكذلك: عثمان كمال حداد، المصدر السابق، ص 95.

<sup>(3)</sup> لوكاز هيرزويز، المصدر السابق، ص 213 –214.

<sup>(4)</sup> جفري ورنر، المصدر السابق، ص 200 - 201.

العقيد الألماني يونك (Yongk) مع الكيلاتي ورئيس الأركان وكالة وقائد القوة الجوية في بغناد في المسادس عشر من مايس 1941م، ليين لهم أن الحاجة الآنية هي في وجود سرب من طائرات (مستر شمث) (110) ومسرب من طائرات (هانيكل) (111) وكل سرب مؤلف من اثنتي عشر طائرة، إلا أن تداعيات انهيار مقاومة الجيش العراقي قد جعل وصولها متعلماً إلى الموصل (أ).

### هـ. رتل كنكول<sup>(2)</sup> في الصحراء الغربية

ذكر الجنرال ويفل قادته بضرورة المحافظة على قاعدة الحبانية بأي ثمن فهي عقدة المواصلات التي تمر منها القطعات البريطانية الواصلة من ميناء البصرة إلى شرق الأردن وفلسطين (الخاضعين للسيطرة البريطانية). والتجهيزات العسكرية القادمة عن طريق البحر إلى وحداتها العاملة في الشرق (أ. وهنا العسكرية القادمة عن طريق البحر إلى وحداتها العاملة في الشرق (أن وهنا يتذكر وزير الدفاع العراقي ناجي شوكت الأهمية التي تمثلها قاعدة الحبانية لبريطانيا في هذه الحرب، ليقول، أو أننا جازفنا باحتلال القاعدة - وهو مقتر العقيد فهمي سعيد في الثامن والعشرين من نيسان 1914 لم لترددت بريطانيا في عاربتنا لاستردادها (أن سيّما وأن الجنرال ويفل كان لا يريد لهذه الحرب ان تحدث نظراً للضرورات العسكرية في جبهة شمال لاستردادها (المنافقة البلقان إلا أنه ومع عدم قناعته، فقد رضح لأمر رئيس وزرائه وتشكيل قوة باسم قوة الجانية (Hab المنافقة رئل ألي يأمرة العميد (كنكستون) سمّي برتبل كنكول (King Col)، مؤلف من (2000) رجبل ورضمن القوة رئل ألي يأمرة العميد (كنكستون) سمّي برتبل كنكول (King Col)، مؤلف من (2000) رجبل ورضمن القوة رئل ألي يأمرة العميد (كنكستون) سمّي برتبل كنكول (King Col)، فولف من (2000) رجبل ورخرى بقيادة الرائد (كلوب باشا) قائد الفيلق العربي (معظمهم متطوعون عرب) (ق. في مدينة الرطبة العراقية في الرابع عشر من مايس 1941م وذلك لتنسبق العمل والحركة عبر الطريق الصحراوي واحتمالات تعرضهم إلى غارات العائزات الألمانية - إلى قاعدة الحبائية "ألى ألفرائية - إلى قاعدة الحبائة ".

قرر الجنرال الجوي دي البياك (D. Albiac) -الذي حل محل الجنرال الجوي السابق سمارت -مع نظيره الجنرال البري كلارك تنسيق العمل بين القوتين لبلوغ منية الفلوجة وطرد وحدات الجيش العراقي المتخندقة والمستعدة

جفري ورنر، المصدر السابق، ص200-ص201.

<sup>(2)</sup> كتكول King Col كلمة خنصرة لكلمتين (King) وهي خنصر لاسم القائد Kingstone، وكلمة (Col) غنصر لكلمة (Col) معنى (رنل) وبنمج المختصرين يكون (رنل كتكول). انظر:

Webster's New world dictionary to the American Language, op. cit, p. 406.

<sup>(3)</sup> Mason, David, op. cit, p. 158.

<sup>(4)</sup> محمود الدرة، المصدر السابق، ص272.

<sup>(1)</sup> Parish, Thomas, op. cit, p. 157.

 <sup>(6)</sup> فكنت طائرتان من طراز بي (115) ألذية من مهاجة رتل كتكول في المرحلة الأخيرة من تقله إلى الحبائية. انظر: البياك المصدر
 السابق، صر 28-صر 22.

للمعركة فيها ليلة السابع عشر والثامن عشر من مايس 1941م (1). تاركاً للجزال كلارك حربة العمل على خداع القيادة العراقية، بظهور قوة جنوب مدينة سامراه (120 كم شمال بغداد)، وكأنها قادمة من الشمال (2). فيما يقوم الفيلق العربي الذي انقسم إلى رتاين الأول شمالي للسيطرة على سكة حديد (الشاهنة شمال بغداد 50كم) والشاني جنوبي للسيطرة على متطقة الكاظمية (20 كم شمال بغداد)، وهما بالإجمال مكلفين لمحاصرة قوة الدفاع عن بغداد، ومنع وصول أي قوة تعزيز إليها، وكانا كافين المشتب جهد الجيش العراقي وهو يدافع عن جبهتين في الغرب والشمال، الحريطة رقم (6).



<sup>(1)</sup> قرر القائد صلاح الدين الصباغ على إثر مقوط مدينة الفلوجة، شن هجوم مقابل لاستعادتها، وتمكنت وحداته من تكبيد رشل كتكول أكثر من (60) قنياذً، وكانت مقلقة للجزال كالارك، الذي تمكن من المدخول إليهما خملال يمومي (24-25) مايس 1941م. انظر: واصف عبد الرحمن، ص 133-ص134.

<sup>(2)</sup> صحيفة الزمان العدد 1101 في 18 مايو / آيار 1941.

#### و. سقوط العاصمة بغداد في (الأول من حزيران 1941م)

كانت القوات العراقية المدافعة عن بغداد مؤلفة من ثلاثة ألوية وكتيبة مدفعية، مع عدد من الطائرات الألمانية. ولغرض إيقاف اندفاع الفيلق العربي من حدود العراق الغربية، فقد اتخذت القيادة العراقية سلسلة من تدابير الدفاع -خرسانات مسلحة، مواضع للمدفعية، خنادق للمشاة – وقرارات بديلة منها<sup>(1)</sup>:

- الدفاع عن بغداد، بأي ثمن.
- اتخاذ مدينة الموصل عاصمة مؤقتة بدلاً من بغداد إذا ما سقطت بيد البريطانيين.
- انسحاب الجيش العراقي إلى كركوك والموصل، في حالة سقوط بغداد، وتنظيم المقاومة في الشمال.
- 4- إعادة تنظيم القيادة الجنوبية على أن تكون مدينة النجف مركزاً لها، لاستمرار القشال عن طريق معاونة رجال العشائر ورجال الدين.
- 5- تشكيل لجنة الأمن الداخلي في بغداد، لضمان سلامة المدنيين وممتلكاتهم، على أن يوضع فوج مشاة وعناصر الانضباط العسكري والشرطة بإمرة هذه اللجنة.

أظهرت تقارير الاستطلاع الجوي البريطانية في السابع والعشرين من مايس أن القوة العراقية متخندقية بمصورة جيدة قرب مفرق قناة أبي غريب (20 كم غرب بغداد)، وهو ما فوت الفرصة على البريطانيين من إحداث خسائر كبيرة في صفوف وحدات الجيش العراقي المدافعة (2)، وصد الهجمات البرية، وهو ما تطلب من القائد البريطاني تعديل الخطة للتقدم نحو بغداد بما فيها القيام بغارات على طريق بغداد -سامراء لمساقة تقترب من ثمانين كيلومتراً شمال العاصمة

وضعت القوات البريطانية خطة للتقدم نحو بغداد برتلين، رتل كنكول (الرتل الجنوبي) ويتألف من (750) مقاتلًا، يتقدم على الطريق العام الفلوجة - أبو غريب - بغداد. والرتل الصحراوي (الرتل الشمالي) بقيادة المقدم (فيركسون) (3) آمر كتية الخيالة، وكان واجبه الحركة عبر الصحراء والوصول إلى نهر دجلة شمال بغداد لبضعة كيلومترات، ومن ثم يتجه جنوباً نحو العاصمة بغداد<sup>(4)</sup>. اصطدمت القوة البريطانية المقدمة نحو العاصمة بغداد – بقيادة العميد كتكستون – فجر يوم الثامن والعشرين من مايس<sup>(5)</sup> بأحد الدفاعات العراقية في منطقة خان ضاري (30 كم شمال بغداد) وتمكنت من إزاحتها وأسر أحد ضباط القوة المدافعة، ومعه اثنان وتسعون من الجنود (6)، وتبين من استنطاق الضابط أن الحالة المعنوية متدنية، وهو ما دفع القيادة البريطانية إلى بث الإشاعات المجبطة بين المدنيين بغية التسريع في انهيار المقاومة وإسقاط حكومة

<sup>(1)</sup> كريستوفر بكلي، المصدر السابق، ص24. (2) محمود الدرة، المصدر السابق، ص292.

<sup>(3)</sup> فيركسون Bernard Fergusson: كان مرافقاً للجنرال (ويفل) برئبة ملازم ثان حين كنان الأخير قائداً للفرقة الثانية عنام 1935م. كتب عن قائده ما يستحقه حسب رأيه.

انظر: . Connell, John, op. cit. p. 520-524

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 524.

<sup>(3)</sup> كريستوفر بكلي، الصدر السابق، ص 25-ص26.

<sup>(4)</sup> Connell, John, op. cit, p. 524,(6)

الكيلاتي (أ). وبعد معارك متقطعة بين القوة المتقدمة والقطعات العراقية المتراجعة، توقف رتل فيركسون على بعد ثمانية عشر كيلومتراً شمال بغداد، فيما تمكن الرتل الجنوبي من عبور جسر أبي غريب بعد تخريه من قبل القوة المتسجة (2) وبتبادل الأدوار بين الرتلين البريطانيين، فمكن الرتل وعبر هجوم ليلي قاده المقدم فيركسون أن يكون في موقع الكاظمية على بعد صبعة كيلومترات — شمال بغداد (أ). وفي القلاتين من شهر مايس أصبح الرتل الشمالي على بعد كيلومترين من جسر (الحرا) أن فيما شكل الاستخدام الواسع للغارات الجوية على الوحدات العراقية المنوولة (أ) ونسبة الحسائر بين المدنين إلى تأليب سكان بغداد على حكومة الكيلاتي، وقادت إلى قيام وفد عراقي الاتصال بالسفارة البريطانية لإخبار السفير كورنواليس بأن رشيد عالي الكيلاتي ومعه العقداء الأربعة خرجوا من العراق إلى إيران (أ)، وأن أمين العاصمة الذي تولى الإدارة من لجنة الأمن الداخلي يطلب الهدنة دون مزيد من إراقة الدعاء (أ)، وباحتلال بغداد، كانت خسائر التريطانية خلال شهر مايس ا 1941م، أربعة وثلاثون قبلاً وأربعة عشر جريحاً وثمان وعشرين طائزة (أ).

ولعل التغييم لما جرى والدور الذي لعبه الكيلاني والعقداء الأربعة قبل الحرب، أن هناك سمة مشتركة طابعها الغموض والتردد. ويذكر وزير الدفاع - في حكومة الدفاع الوطني - ناجي شوكت أن العقداء الأربعة مرة تراهم يعبرون عن استعدادهم للمقاومة، وتارة أخرى يعبرون عن ميلهم إلى المقاوضات، ويعلنون يوماً عن تمسكهم بالحقوق الوطنية، ثم يعودون في يوم آخر إلى رضتهم في المساومة مع العلوف البريطاني، وقد استضحل هذا الوضع الشاذ حتى اتعكس ذلك

<sup>(1)</sup> وصلت إشاعات مبالغ بها جداً عن اقتراب الدبابات الربطانية من العاصمة بغداد ظهر يوم 29 مايس 1941م، وهو ما أدى إلى هروب العسكريين الألمان من الموصل وكركوك، كما أدى الحاير الكاذب إلى استيلاه البريطانيين على جسر بيجي (القصود به العبارة Ferry) التابعة لشركة نقط العراق (IPC) من أجل منع عبور رشيد عالي الكيلاني إلى الحدود العراقية – الإيرانية. كما صببت المعلومات والإشاعات التي راجت بين أهالي بغداد إلى هروب العقداء الأربعة والتعاونين مع حكومة الكيلاني بما فنهم مفني القدس الحسيني إلى إيران. انظر: عثمان كمال حداد المصدر السابق، ص125، وكذلك: لوكاز هيرزوير، المصدر السابق، ص125، وكذلك: كوكاز هيرزوير، المصدر السابق، ص349.

<sup>(2)</sup> كريستوفر بكلي، المصدر السابق، ص28.

<sup>(3)</sup> البياك المصدر السابق، ص53.

 <sup>(4)</sup> جسر الحر: يقع الجسر في بغداد بالقرب من قصر الزهور سابقا، وعلى نهر الوشاش (الواصل بين هور عقرقوف ونهسر دجلة).
 موقعه الحالي شرق (ساحة النسور) في ناحية المتصور على طريق بغداد - الحلة، (الباحث).

<sup>(5)</sup> كريستوفر بكلي، المصدر السابق، ص27-ص29.

<sup>(6)</sup> عناما قامت الحرب بين العراق وبريطانيا، كان الآنجاه العام في إيران عائلاً للاتجاه العام في المتطقة العربية في عداتها البريطانيا. كما أن العلاقات الإيرانية الألمانية عائلة للعلاقات العراقية الألمانية، وكان رشيد عالي الكيلامي مقبولاً من الإيبرائين باعتباره من عائلة الكيلامي وبناه على أوامر الشاه رضا يهلوي تم استضافة جميع الهارين في مدينة قصر شبرين، وحرصاً على حياتهم فقد نقل الكيلامي وبجموعه إلى مدينة (زنجان) خارج طهران لكي يكونوا بعيدين عن جواسيس بريطانيا. انظر نجم الذين السهروردي، الصدر السابق، ص126.

<sup>(7)</sup> واصف عبد الرحمن، المصدر السابق، ص134.

<sup>(8)</sup> البياك المصدر السابق، ص 54.

الموقف الحائر المتذبذب على القيادة السياسية، وعلى القرارات العسكرية (1). وكان عدم إدراك الموقف الدولي عاملاً آخر، فهم لم يفهموا أغراض ألمانيا الهتارية الحقيقية، وعلقوا الأمال على مساعدتها العسكرية في تحرير البلاد العربية. وظهر ذلك واضحاً في موقفها المتردد من احتمالات النزاع المسلح بين الجيش العراقي والقوات البريطانية، وكان الاعتقاد (العراقي) أن الإنزال المظلى الألماني في جزيرة كريت في نيسان 1941م إنما يدل على اقتراب القوات الألمانية إلى منطقة الشرق الأوسط (2). ويبدو أن ما كان في عقل هتلر أن لا يحرك ذراع الكماشة من جهة الشرق الأوسط إلا بعد نجاح (حملة بربروسا) ضد الروس، وحيناك يستكمل الطوق وتصبح تركيا خاضعة للأمر الواقع، فيتم بعد ذلك تحريث قواته عمن طريق الشرق الأوسط والقفقاس وإيران والعراق والمحيط الهندي ويتحقق الالتقاء بالجيش الياباني(1). تلك هي خلاصة تفكير القيادة العليا الألمانية للتقدم نحو منطقة الشرق (4)، وثبت ذلك التفكير الاستراتيجي في منطوق أمر الحركات اليمومي رقم (30) الصادر من مقر هتلر في الثالث والعشرين من شهر مايس/ أيار 1941م. وقد أشار هيرزوينز بالغت ألمانيها في تقدير قدرة الجيش العراقي على القتال بشكل يفوق الواقع بكثير، وبالغ الكيلاني ومفتى القدس في تصور حجم المساعدة التي كان الألمان ينوون تقديمها (<sup>6</sup>). أما الكاتب الإنكليزي ميرسكي وهو يعلق عن الوضع العسكري بين الطرفين بالقول: ترجع هزيمة العراق إلى سوء استعداده، وكانت هذه الحرب اضطرارية بمعنى أن تدابير بريطانيا وضعته أمام خيار واحد من اثنين: إما الاستسلام وإما الدفاع عن النفس في وضع يائس -كما لم تكن عند العراقيين خطة تفصيلية مقررة وموضوعة للعمليات العسكرية(6). وقد يعود ذلك إلى دور الجيش حيث كانوا يدربونه على أعمال مكافحة الشغب ومعالجـة الفـتن العشائرية والحركات الوطنية. ويجد في هذا الكاتب موسى حبيب ليقول: أن انتفاضة الجيش كانت تجرى على الارتجال بدون خطة ويدون هدف لأنه مرغم عليها، ولم تكن نتيجة لتنظيم أو إعداد (). وكان التخبط قد مزق صفوف الجيش، كما نخرته العناصر المترددة والانتهازية، وأدى ذلك إلى إضعاف القدرة القتالية للجيش وتشيط عزيمته. أما الكيلاني وهـو يـبرّر الإخفاقات، فقد ذكر في مذكراته كان جيشنا حديثاً فلم يكن عدده يتجاوز الثلاثين ألف جندي، ورغم المعاهدة (معاهدة

<sup>(1)</sup> كان القائد الشهيد صلاح الدين الصباغ يمر - في الأيام الأخيرة التي سبقت الحوب - على رئيس الوزراء المرحوم وشهيد عالي الكيلاتي يمتره في بحلس الوزراء، فحدثه الكيلاتي عن وجوب المقاومة والصمود والاستعداد للمعركة. ثم يخرج الصباغ فيصر على وزير الدفاع ليخبره بنفس الترجيهات. وبعد أيام يمر الصباغ بالكيلاتي فيحدثه عن الاعتدال والواقعية والمرونة، ثم يخبرج فيمر بوزير الدفاع ويخبره بالتوجيهات الجديدة المستحري بين قبير الشاءة، وأدت هذه الحبرة إلى التشتت العسكري بين قائل بالمقاومة وقاتل بالمقاوضة. انظر: المقابلة الشخصية بين وزير الدفاع ناجي شبوكت مع فاضل البراك في بغداد آذار 1974.

<sup>(2)</sup> Allan Clark, the Fall of Kreet island, London, 1964, p. 9-10.

<sup>(3)</sup> لوكاز هيرزويز، المصدر السابق، ص200-ص202.

<sup>(4)</sup> إلياس فرح، الوطن العربي بعد الحوب العللية الثانية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بديروت، 1975م، ص30. وكذلك: The fall of Kreet, op. cit, p. 51-52.

<sup>(5)</sup> لوكاز هيرزويز، المصدر السابق، ص110.

<sup>(6)</sup> ميرسكي، للصدر السابق، ص165.

<sup>(7)</sup> موسى حبيب، ثورة 14 تموز، بغداد، 1958م، ص230.

1930م) التي تلزم الإنكليز العمل على تسليح الجيش فقد تركوه أعزلاً بلا سلاح. لم يمتلـك دبابـة واحـدة ولم تكـن لديــه مدافع لمقاومة الطائرات، وكانت ذخائره بالكاد تكفي لأصبوع واحد من القتال عند اندلاع الحرب<sup>(1)</sup>.

ويات اللغز الكبير: أين دور العشائر العربية لقاومة أغشل (الكافر)؟. كما فعلت في ثورة عام 1920م، رغم الدعوة التي أطلقها رجال الدين للجهاد. وظهر أن قطاعات مهمة من شعب العراق في الجنوب والشمال لم تستجب إلى نداء الجهاد وهي لم تستجب إلى نداء الجهاد وهي لم تستجب إلى نداء حكومة الكيلاني للتحالف معها، بل بالعكس من ذلك فقد عمدت بعض قبائل الأكراد وقبائل في جنوب العراق إلى موازرة القوات البريطانية (أن وهي إشارات كان الواضع منها أن تنسيقاً قد جرى مسبقاً بين رجال المخابرات البريطانية ورموز عشائرية من الشيعة والأكراد، بل وحتى بعض رموز السنة في ديالى والأنبار والموصل لمنافع شخصية أولاً، وتحوية فشل ثورة العشرين ثانياً، وكونها ثورة عربية قومية لا يجبذها الأكراد ولا تحبذها مرجعية النجف ثالثاً.

<sup>(1)</sup> مذكرات رشيد عالي الكيلاني، مجلة آخر ساعة المصرية، العدد 1168، في 13/ 1957م.

<sup>(2)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص157.

#### المبحث الرابع

### حكومات عراقية بلادورسياسي وبدون جيش يحمي البلاد

1945 −1941

غادر الكيلاني وبصحبه الشريف شرف ومفتي القدس (الحسيني) بغداد متوجهين إلى مدينة خاتقين ومنها إلى إيران ليلة (29) مايس 1941م، حيث لم تكن تقبل لجوءهم أي دولة مجاورة للعراق بسبب الفوذ والتأثير البريطاني على حكامها (1). أما حركة الضباط الأربعة إلى إيران، فقد ذكر العقيد (محمود سلمان) وهو من أخبر الكيلاني أن المجموعة العسكرية قد تركت مواقعها العسكري في صباح يوم 29 مايس، وهو ما كتبه الكيلاني بخط يده للمؤرخ العراقي عبيد الرزاق الحسني، وأيده الكاتب العسكري محمود اللرة في كتابه الحرب البريطانية العراقية عام 1941م (2)، وقد أشبار إلى أن وزارة الدفاع العراقية قد نسقت عملها بوقت مبكر مع رئاسة الوزراء لتشكيل لجنة الأمن المناخلي في العاصمة بغداد برئاسة أرشد العمري (متصرف لواء بغداد) ومدير الشرطة العام حسام الدين جمعة وعثل عن الجيش الزعيم الركن حمييد نصرت وهدفها تأمين أمن المواطنين في حال فراغ العاصمة من الحكومة (2)

كان رأي أرشد العمري الذي جمع حوله الوزراء المفوضين لكل من الولايات المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية وتركيا أن يبذلوا جهدهم للتوسط مع السغير البريطاني كورنواليس لإعلان الهدنة (4) - دون إراقة المؤيد من الدماء - ولكن الوزير القوض الإيراني الذي بقي بعيداً، كان يتنظر طلباً من بريطانيا لتسليم مجموعة الكيلايي. إلا أن شاه إيران (رضا خان) الذي استقبل الكيلاني ومجموعة قد ومنحهم حق اللجوء السياسي، كان يرى في احتمالية وصول القوات الألمانية لبلاده مسألة فيها بعد نظر، وأنه لن يستجيب إلى الطلب البريطاني لطرد مجموعة الكيلاني أو طرد الخبراء الألمان من بلاده، وقد تضامن الملك الأفغاني عمد ظاهر شاه معه في بداية شهر حزيران 1941، وقادت أحداث الحرب العالمية فيما بعد إلى أسوأ العواقب الإيران دون أفغانستان، حيث أن الأخيرة رضخت لمطالب الحلفاء أثناء الحرب، أما إيران ققد جرى تقسيمها بين الجيوش البريطانية والسوفية عام 1941م وحتى نهاية الحرب العالمية (6).

كان التفاؤل البريطاني هو ما عبر به السفير نفسه لأرشد العمري لإعلان الهدنة، وظهر الخداع والنيّة المبيّة لتدمير البنية الاقتصادية والعسكرية العراقية تماماً، حين حلقت خمسون طائرة بريطانية في سماء بغداد في الثلاثين من شمهر سايس 1941م لتدمر بعف كل ما يقي سالماً من الأهداف رغم أوامر أرشد العمري لوسائل الدفاع الجوي العراقي بعدم مشاغلة الطائرات البريطانية وهو نفس الهدف الذي سعت له إدارتي الرئيس الأمريكي بموش الابن، وتنوني بلمير رئيس وزراء

<sup>(1)</sup> عبد الرزاق الحسني، الأسرار الخفية لحركة مايس التحرية 1941م، المصدر السابق، ص353.

<sup>(2)</sup> محمود الدرق المصدر السابق، ص394.

<sup>(3)</sup> جريدة البلاد البغدادية الصادرة في الأول من حزيران 1941م.

<sup>(4)</sup> صحيفة الزمان البغدادية الصادرة في الثاني من حزيران 1941.

<sup>(5)</sup> فريدون هويدا، سقوط الشاه، ترجمة وتعليق وتقديم أحمد عبد القادر الشاذلي، مصر، مكتبة مدبولي، 1980، ص 12 –15.

بريطانيا خلال حرب 2003، وقد أشار الحاكم المدني (بريمر) إلى أن حل الجيش العراقي لم يكن رأي (البتنافون) كما هو رأي وتصميم توني بلير لإنهائه قاماً وهوما صمع عليه التحالف الأمريكي \_ البريطاني خلال أحداث حرب الكويت رأي وتصميم توني بلير لإنهائه قاماً وهوما صمع عليه التحالف الأمريكي \_ البريطاني خلال أحداث حرب الكويت توزيعه المنشورات بداية الحرب \_ 2 هو من يستطيع أن يرسل برقية السفارة إلى لندن لإشعارها، أي أن ما أحداثته الطائرات البريطانية المغيرة على الأهداف العراقية وصقوط المدنين بين قتلى وجرحى هو بسبب حجز (بيليي) (3)، وقد أغاظ ذلك العمل أرشد العمري، وأغاظ ضباط الجيش غير المشتركين مع حركة الكيلاني، حيث اعتبر الضابط الكردي رفيق عارف أن المقاومة هي أجدى من قبول شروط مهية يضعها كورنواليس، وأن شرف الجيش العراقي هو الثقطة التي يجب أن تجذب معها كل قادة الوحدات العراقية دون حساب للسياسيين العراقين المتراقين للسفير البريطاني (3). ويذكر يجب أن تجذب معها كل قادة الوحدات العراقية دون حساب للسياسيين العراقين ما 1941، قد أظهر جلياً أن ليس الجيش العراقي وحده يكره بريطانيا وإنما غالبية شعب العراق، وهي إشارة لمان تعزز بريطانيا نفوذها الأمني لما تبقى من شعوب منطقة الشرق الأوسط عموماً، والشعوب العربية، كما هي إشارة لأن تعزز بريطانيا نفوذها الأمني لما تبقى من صنوات الحرب (6).

#### 1. الضباط الأكراد يرفضون فتح النار على المدنيين بعد فشل حركة مايس 1941م

<sup>(1)</sup> معود النرة المصدر السابق، ص397.

<sup>(2)</sup> قناة الرأى الفضائية يوم 29/ 5/ 2010.

<sup>(3)</sup> عبد الرزاق الحسني، الأسرار الخفية ...، المصدر السابق، ص90.

<sup>(4)</sup> محمود الدرة، المصدر السابق، ص397.

<sup>(5)</sup> طارق الناصري، عبد الإله الوصى على عرش العراق 1939-1958م، المصدر السابق، ص266-ص270.

<sup>(5)</sup> Rejwan Nissim, From Mixing to participation, Social Implication of the use of Israel's Black panthers, new middle East Journal, No. 32, May, 1971, p. 22.

 <sup>(7)</sup> مير نصري، الطائفة الإسرائيلية (الموسوية) في العراق في القرن العشرين، بغداد، ملحق مع كتاب يوسف رزق الله غنيسة، نؤهـة المشتاق في تاريخ يهود العراق.

<sup>(8)</sup> بعد أن انتهت أعمال الشغب والقتل والنهب في نهاية يوم (5) حزيران، ذكرت للصادر الرسمية بوجود (110) قتلس، و(240) جريحاً من الجانين (السلمين واليهود). انظر:

الانتقام لكل ما يمت بصلة ويخضع لتوجيه السفارة البريطانية في بغداد (أ). ومع هامش المناورة الذي خول به رئيس أركان الجيش الجديد الفريق الركن عمد أمين العمري لإعادة الأمن والنظام إلا أنه ويحوجب دستور البلاد الذي يخوله استخدام القوة (بما فيها فتح النار)، حاول تفادي ذلك، وكان ما يشغله أن تتحول المظاهرات المسلحة إلى قوة لهاجمة السفارة البريطانية في بغداد. وأنه ومدير الحركات العسكرية المقيد الركن نور الدين عصود (كردي) لا يريدان أن يخسرا ولاه وحب الشعب لوحدات الجيش العراقي، وهم يعتبرون الفياط الأربعة خارج البلاد (2). وباتت هي صفة ملازمة لضباط الجيش وياقي مكونات المحتمدة المراقي، وهم يعتبرون الجيش سوراً لحماية الوطن وليس لقهر أبناء الشعب كما تصرف به وحدات الشرطة أثناء الأزمات. ومع تدهور الحالة خلال الأيام من الأول إلى الخامس من حزيران 1941م كانت قناعة مدير الحركات العسكرية نور الدين عمود أن يسّوي للوضوع مع أصحاب النفوذ من رجال الدين والعشائر والوزراء السابقين والتواب والأعيان لصيانة وحدة وشرف الجيش ويقاءه على ما كان عليه. وهو ما يضمن استقلال البلاد حتى بوجود المعاهدة – سيئة الصيت – البريطانية – العراقية لعام 1930 (6) ومبالغة اليهود العراقيين مما أصابهم من أضرار وهي لا تخلو من أغراض سياسية لتهجيرهم إلى فلسطين (4).

إن التصنيف الذي ذهب إليه الباحث في نزاهة وعراقية الضباط الأكراد -وهم يشاركون أبناء شعبهم في تجنب الأزمة والقوضى التي ظهرت بعد فشل حركة مايس 1941م -قد يقود أصحاب الشأن للقوز في الإجابة، وعلى ما ظهر لاحقاً، وخصوصاً بعد ظهور الأحزاب الكردية بعد ثورة تموز 1958م، وتأثرهم بطروحات الأجندات الأجنبية التي لا لاحقاً، وخصوصاً بعد ظهور الأحزاب الكردية بعد ثورة تموز الإتاءها صياتة وحدة البلاد وقوتها، تحت عنوانين منها حقوق الأقليات المهضومة كما عملت عليه إمسرائيل، ونزعة عروبية الحاكم العربي الجالس في بغداد الذي تلزعت به إيران، ومصالح النفط وأمن إسرائيل، وقد تغنت بهما بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية بعد غزو العراق عام 2003.

#### 2. حكومة جميل المدفعي (الكردي) في 3 حزيران 1941م

هو أحد خريجي المدرسة العسكرية في اسطنبول ولقب (بالمدفعي)، لأنه تخرج ضبابطاً في سلاح المدفعية عام 1911م (5). ولعل ما يميز ولاء المدفعي لوطنه أنه شارك أقرانه في الحرب ضد الجيش البريطاني في (غزة) بفلسطين، وعسل

F.O. 371/2708, from high commissioner for Palestine to the principal secretary of state for the colonies.

- (1) وليد محمد سعيد الأعظمي، المصدر السابق، ص127.
  - (2) محمود الدرة، المصدر السابق، ص404.
- (3) عبد الرزاق الحسني، الأسرار الخفية ... المصدر السابق، ص279-280.
- (4) ادعى شلوم هليل أن عدد كتلى اليهود كان (150) يهودياً وجرح (400) آخرين. انظر: شملوم هليل، بطولة يهبود المدول العربية، يبروت، مركز الدراسات القلمطينية، سلسلة المؤتمرات الصهبونية رقم (2)، ط1، 1977م، ص 88.
- (5) جيل المدفعي: ولد في الموصل عام 1890، وتخرج من للدرمة العسكرية في اسطنبول كضابط في سلاح المدفعية عام 1911م. شارك في حرب البلقان في صفوف الجيش العثماني، واشترك بمعارك ضد الجيش البريطاني في غرة (فلسطين). شارك في الثورة العربية الكبرى ضد الأثراك عام 1917م. وفي سورية عين المدفعي آمراً لموقع دمشق، ومستشاراً للأمير فيصل. قاد حركة عسكرية في منطقة تلعفر شمال غرب الموصل مد المحتلين البريطانيين، وهرب إلى شرق الأردن ليكون في ضبافة - 255 عسكرية في منطقة تلعفر شمال غرب الموصل - 251 م.

مستشاراً عسكرياً للأمير فيصل بن الحسين في بداية الثورة العربية الكبرى في الحجاز (11. ولعل واحدة من مفردات حياة المدفعي أنه كان ضمن مجموعة الوصي عبد الإله الذي لجأ إلى القدس إبان حركة مايس 1941 م. وهو ما جعل البريطانيين يوصون الوصي عبد الإله لتشكيل أول حكومة عراقية - بعد هروب الكيلاي خارج البلاد - في الثالث من حزيران 1941 (2). ليقر قانون الأحكام العرفية في بغداد الذي استمر حتى نهاية الحرب العالمية الثانية (أك. ومنح بريطانيا مطلق الحرية في أن تكون قوانها في أي بقمة عراقية خدمة للمجهود الحربي للحلفاء (4). وقد أقر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إيطاليا في أي التاسع من حزيران 1941 (2) دون توصية جديدة بعد زوال الأصباب.

استثمرت بريطانيا الوضع المضطرب في العراق، لتطلب من المدفعي القيام بحملة تطهير واسعة في دواثر الدولة من المناصر التي ساندت حركة رشيد عالي الكيلاني، وإلغاء عقود أكثر من مائة مدرس سوري وفلسطيني كان من أبرزهم ساطع الحصري وعمر فروخ (من رواد القومية) وطردهم إلى خارج العراق، ومنعت الاستماع الإناصات دوليتي المحور، وإجراء تغييرات في سلك الشرطة والسلك الدبلوماسي، ومرسوم الإدارة العرفية العسكرية الذي أجاز إصدار الأحكام غيابياً<sup>63</sup>. وذلك الإطفاء جذوة العتصر الوطني والقومي في البلاد. وقادت جبل المدفعي الذي غضب من كشرة تدخل البلاط الملكي والسفارة البريطانية إلى تقديم الاستفالة في الثاني من أيلول 1941م، وكان محل تنديد السفارة نفسها، عندما وصفت سياسته بأنها شجعت العناصر المتطوفة ضد يربطانيا، وخاصة ضباط الجيش الأخرين. (أ).

#### 3. التركيز البريطاني على حل الجيش العراقي عام 1941م

كانت معاهدة عام 1930م الموقعة بين نوري السعيد والسفير البريطاني همفريز قد حققت كل ما رغبته بريطانيا (سياسياً وعسكرياً) من العراق. فيما تضمنت الفقرة الخاصة من الملاحق الخاصة بالمعاهدة (تعليم الضباط العراقيين الفنون العسكرية. وتقديم الأسلحة والعتاد والتجهيزات والسفن والطائرات من أحدث طراز متيسر إلى قوات جلالة ملمك العراق). إلا أن إفرازات ما حدث بعد موت الملك فيصل الأول عام 1933م، وجهيء الملك غازي بزعته الوطنية والقومية وعارب للأقوريين (وهي على الضد من رغبة بريطانيا). كانت نقطة الفصل في سياسة الملك غازي والسفارة البريطانية في عدم إعطاء أذن صاغية لهم، وإهمال دور المستشارين العسكريين الإنكليز في بغداد، سيّما وأن الملك غازي قد استحوذ على قلوب مجموعة من الضباط من الذين عملوا على تطوير الجيش وتسليحه وخاصة القوة الجوية دون رغبة السفارة

الأمير عبد للله الذي عينة عافظاً للواء الكرك ومديراً للأمن العام، وعافظاً للواء السلط. وفي عام 1932م عيه الملك فيصل الأول عافظاً للواء المتفك (الناصرية). شكل (7) وزارات. وأجبره الضياط الأربعة للهروب في حركة سايس 1941م. انظر: حسن لطيف الزبيدي، للصدر السابق، ص 532-ص 533.

<sup>(1)</sup> المعدر نفسه، ص 533.

<sup>(2)</sup> جعفري عباس حيدي، التطورات السياسية في العراق 1941-1953م، المصدر السابق، ص 80-ص81.

<sup>(3)</sup> حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص73.

<sup>(4)</sup> جعفر عباس حيدي، المصدر السابق، ص84.

<sup>(5)</sup> خليل كنه، العراق أمسةُ وغده، بيروت، بلا، 1966م، ص67-ص68.

<sup>(6)</sup> Kirk, George, The middle East in War, 1939-1945, Oxford, 1964, p. 158.

<sup>(7)</sup> عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج6، ص 46.

البريطانية التي اعتقدت أن الدور هو لمستشاريها أن يقدموا لبريطانيا أسماء مخلصة محسومة الولاء للتاج البريطاني، وبموجها يتم تجهيز الجيش بالأسلحة والأعندة وفق متطلبات مصلحتها، وليس في زيادة فرق الجيش بالطريقة التي أسست تهدد فيها الوجود البريطاني في العراق. وأمام هذه الحالة وجلدت السفارة البريطانية أن ركوب ضباط الجيش للسياسة (خارج الأطر القانونية والدستورية) قد أخذ مأخذه وهو ما أرادته السفارة البريطانية من بكر صدقي (الكردي) في انقلابه عام 1936م بغية تمزيق نسيج النخبة القومية من حوله، وإرباك عمل الملك غازي في كيفية التوفيق بين بكر صدقي وياسين الهاشمي رئيس الوزراء (وهو قومي في توجهاته)، وسبب الانقلاب في مقتل وزير الدفاع جعفر العسكري (كردي) أيضا.

ومع اقتراب الحرب العالمية الثانية، كان تقييم وزارتي الدفاع والخارجية في لندن أن الترعة الوطنية والقومية التي الثراها الملك غازي في جيشه سوف لا يعطيهما فرصة لأن يقاتل جيش العراق بجانب بريطانيا، إن لم يكن ضدها، وكانت كانية لغدر الملك غازي في نيسان (1939م، وتغذية رموز القوة من الضباط لممارسة السياسة على حساب جيشهم (الغير مؤهل لخوض الحرب ضد بريطانيا) الأمر الذي هيا الفرصة المواتية لها لقائمة أول رئيس وزراء -بعد فشل حركة مايس، مؤهل لخوض الحرب ضد بريطانيا) الأمر الذي هيا الفرصة المواتية لها لقائمة أول رئيس وزراء -بعد فشل حركة مايس، 1941م - جيل المدفعي الدئي فقد موقعه في ايلول وقد نعتهم (بالرتل الخاص) لدول المحور وطلبت بحل الجيش العراقي تماماً. إلا أن المدفعي الذي فقد موقعه في إيلول 1941م لوفضه حل الجيش العراقي، كان في فروة بُعد نظره، وهو يرى البلاد في فوضى ما بعد الحرب، واحتمالات التعرض لعدوان خارجي إقليمي، وخاصة من جهة إيران الموالية لدول المحور. وإيده بذلك نوري السعيد الذي غذته السفارة البريطانية - وهو على رأس الوزارة في تشرين الأول 1941م - أن الفباط المتاثرين بالروح النازية قادرون على تغذ انقلاب عسكري جديد لتقويض حكومته واغتيال الوصي عبد الإله، وهو ما يتطلب حل الجيش العراقي!). ويذكر الكنن المنان الذي أداد أن يقدمه عبد الإله للبريطانين مقابل إعادته للسلطة! أوهم ما دفعه أي عبد الإله المنبط، وعنون السعيد وصالح جبر (وزير الداخلية) لإقصاء (1419) ضابطاً، وجأنهم من الضباط الأحداث والذين بطون العمود الفقري لجيش العراق (6).

ويظهر من الصورة التي رسمتها السفارة البريطانية لتنمير الجيش المراقي أنها أعطت لكل رئيس وزراء جديد لأن يؤدي دوراً باتجاء تمزيق رمز وحدة وقوة العراق، وجاء طلبها من مزاحم الباججي رئيس الحكومة في عام 1944م لأن يناقش تقرير الجنرال البريطاني (رنتن) رئيس البعثة العسكرية وقد تضمن تقليص الجيش العراقي من أربع فرق إلى فرقين. إلا أن مجلس الدفاع الأعلى ووزير الدفاع (تحسين علي) قد رفضا مقترح الجنرال رنتن، ودعت السفير البريطاني كورنواليس لأن يطلب من الوصي عبد الإله التدخل بصورة مباشرة <sup>(3)</sup> فجعله فرقين احتفظ بالثالثة لغرض التدريب <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> محمد الدرة، المصدر السابق، ص 419.

<sup>(2)</sup> مظفر عبد الله أمين، السيطرة البريطانية على أوضاع العراق بعد فشل حركة مايس 1941م، المصدر السابق، ص28.

<sup>(3)</sup> محمود الدرة، المصدر السابق، ص414.

<sup>(4)</sup> طالب مشتاق، المصدر السابق، ص452.

<sup>(5)</sup> عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، المصدر السابق، ج٤، ص201.

بعدما نفذ حكم الإعدام شنقاً بحق العقيد محمود سلمان في مايس 1942م وكامل شبيب ومحمد فهمسي سعيد في آب 1944م، وصلاح الدين الصباغ في تشرين الأول 1945م (2).

إن مقدار التناغم بين السياسة البريطانية والأمريكية حول تدمير الجيش العراقي (الذي اشترك في ثلاث جو لات قتال ضد إسرائيل من أصل أربعة)، خلال ربع قرن من الزمن 1948 –1973 قد أدركتها الرغبة الأمريكية في تـدميره في حرب الكويت عام 1991م وإلغائه نهائياً بعد غزو العراق عام 2003م وهو ما سنعرضه لاحقاً.

في جبهات الحرب الأخرى، وبعد الإخفاقات المستمرة للقوات البريطانية تجاه القوات الألماتية على جبهي شمال إفريقيا والبلقان خلال الفترة (1939-1941م)، جاه التحول في الحرب في النصف الثاني من عام 1941م، حيث شهدت جبهات الحرب تعلوراً غير مسبوق في موازين القوة بين قوات (الحلفاء، والمحور) وشهد شهر حزيران 1941م هجوماً للمانياً واسعاً على القوات السوفيتية في عقر دارها (<sup>(2)</sup>). كما أصلت الولايات المتحدة الحرب في الشامن من كانون الأول 1941م على اليابان بعد تعرض أسطولها البحري لفسرية غيثة في ميناه (بيرل هارير) (<sup>(3)</sup>) في الحيط الهادئ، وضد ألمانيا وإيطاليا في المعاشر من كانون الأول 1941 (<sup>(2)</sup>). وضمن حسابات الحلفاء العسكرية في إهداد الجيش السوفيتي بالأسلحة والتجهيزات المائزة، فقد تمكن الجيشان البريطاني والسوفيتي من احتلال إيران مناصفة، وطرد الشاه (رضا يهلوي) خدارج البلاد، لتكون منابع الفط في جنوب إيران والعراق وباقي منطقة الخليج والأراضي السعودية تحت نفوذ وسيطرة بريطانيا، فيما لنصوفيت على الجؤه الشمالي من إيران بما فيها فزريجان عام 1941م (<sup>(3)</sup>).

<sup>(1)</sup> أصدرت مديرية الحركات العسكرية بعد موافقة وزير الدفاع أمراً بإصادة تنظيم الجبيش العراقي، لتكون الفرقة الأولى (قرقة سهول) والفرقة الثانية (جبلية) وتقليص أفواجها من ثلاثة إلى فوجين في كل لواء. أما الفرقة الثالثة فقد شكلت من أفواج تدريب جعت في لوائين (بدون قوة مقاتلة). وتم إلغاء الفرقة الرابعة ومعها لمواء المشاة السادس ولمواء المشاة الحادي عشر ولواء المشاة الشادة المسلم ولواء المشاة الشادة الثاني، وآمرية منطقة الموصيل. انظر: وزارة الدفاع والقمر العمام، المصدر السابق، ج3، ص173.

<sup>(2)</sup> معود الدرة المصدر السابق، ص 417-ص418.

 <sup>(3)</sup> رياض الصدن تطور الأحداث الدولية في القرن العشرين، ط1، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوبيع، 1999،
 من ، 372.

<sup>(4)</sup> ير هارو: كان الرأي العام الأمريكي يرفض تدخل الحكومة في القضايا الخارجة عن نطاق القدارة الأمريكية. أقدم الأمسطول البابائي في السابع من كانون الأول 1941 على مهاجة الأسطول الأمريكي في ميناء بيرل هدارير في الحيط الضادي، وكانت الحسائر الأمريكية باهفة (اكثر من 2000 قبيل)، وهو ما أوجد الأجواء المواتية لقبل الرأي العام الأمريكي قرار رئيسه روزفلت القاضي بإعلان الحرب على البابان في الثامن من كانون الأول، وبعد يومين على اللبا وإيطاليا. تظر: مايكل لي لانتخ، المعارك الله (قصة أكبر مائة معركة مؤثرة في الثاريخ) ترجة صادق عبد علي الركابي، مصر، مكتبة مديولي، 2007، ص. 335 - 40.

<sup>(2)</sup> Stephen Tanner, op. cit, p. 234.

<sup>(6)</sup> رياض الصمد، المصدر السابق، ص 443 –444.

تعزز موقف بريطانيا العسكري بعد معركة (العلمين) (1) التي أو قفت زحف الجنرال الألماني (رومل) غو مصر في تشرين الأول عام 1942م، وتعمير الأصطول الياباني في (بحر المرجان) دون الوصول إلى الهند في صيف 1942م، وخسارة الألمان معركة (ستالينغراد) مع السوفيت في كانون الأول 1942م، لشهد فترة (1943–1945م)، قيام السفارة البريطانية لحكم البلاد بطريقة أشبه ما تكون بالحكم المباشر الذي بدأت به احتلالها الأول عام 1914–1918م، حيث عاد الكثير من المستشارين البريطانية في بغداد كورنواليس أن عين المستشارين البريطانية في بغداد كورنواليس أن عين المستشار سياسي في كل للدن والقصبات المهمة لموافئة المنابرات البريطانية عن كل ما يجري في البلاد (3. وفي هذا عبرت القوضية الأمريكية التي كانت تراقب تحركات المستشارين البريطانيين بالقول: أن من للمستسيل عملياً لأعضاء المحكومة العراقية المحكومة والكثير المحكومة والكثير منهم في مناصب عليا داخل دواثر وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش، وفي الحاقة، ودواثر وزارة المعارف، ودواثر الزراعة فضلاً عن استخدام القواعد الجوية والسكك الحديدية، والنقل المائي أف وهو عملت به الولايات المتحدة عد غزوها للعراق عام 2003 م. فيما كان الإنتاج القطي (وهو مصدر البلاد الأساسي) قد تدنى تصديره من (4.1) مليون طن سنة 1938م إلى (4.1) مليون طن سنة 1938م إلى (4.1) مليون طن سنة 1931م إلى وفينا فقط، عا أدى إلى ضافة مالية أرهقت شعب العراق في معيشت (5، ودفعت نوري المسعيد في الدون في معيشت 5، ودفعت نوري المسعيد في الدون في معيشت وي والمسعيد في المسعيد في السعيد في المسود في المستشدة ويورا وروز المسعيد في المسود في المستسود في المستسود في المستسود في المستسود في المستسود المسعد في المستسود في المستسود في المستسود المستسود المستسود المستسود المسعيد في وميشت كان وروب المسعيد في المسعيد في المستسود المستسود في معيشت كورة وراثور المسعيد في المستسود المستسود المستسيد المستسود المستسو

<sup>(1)</sup> معركة العلمين: في أيلول عام 1942، شن الجنرال الأقاني رومل هجومه في منطقة (علم الحلفا)، ولكن الخطوط البيطانية وهبو صمدت. وبعد شهر كان الجنرال البيطاني موتخدي يقود 200,000 جندي يعودون للجيش الثامن. ولديه 1000 جابة وهبو ضمف عند رجال وآليات القائد الأقاني. في 23 تشرين الأول عام 1942، بنا الجيش الثامن هجومه يهجوم تمضليلي علمى دفاعات الخور الجنوية بينما كان الهدف الحقيقي يقع شمالاً في العلمين، لم يكل رومل حاضراً ليدير الهجوم القابل لأته عاد إلى للنانيا في زيارة. وعاد رومل إلى شمال أقريقيا لقيادة العمليات، إلا أنه رفض تبديد جيثه رغم أوامر مثلر بالمصمود. خسر (الخور) في العلمين (20,000) إصابة و(30,000) اسير، فيما خسرت بريطانيا 1350 جندي وضابط، ونصف دياباتهم. ومكذا قضى الاتصار البريطاني في العلمين على الأمال الأطانية في احتلال مصر والمسيطرة على شاة السويس، فيما كنان تهذير بريطانيا العودة إلى غزو صقلية. انظر: مايكل لى لانتخ، المصدر السابق، ص 388 — 380.

<sup>(2)</sup> أسست امرأة المخابرات البريطانية فريا ستارك نادي إخوان الحربة ونادي Z وهما في الظاهر نوادي اجتماعية لموظفي الدولة العراقية، ولكنهما في واقع الحال نوادي تجسس لجمع العلومات عن رموز المجتمع وضباط الجيش العراقي. وتذكر الجاسوسة العربية التي تجيد الحديث باللغة العربية أن عدد أعضاء نادي إخوان الحربة بلغ ما يقارب (7000) عضو عام 1943م. انظر: Freya, Stark and West, op. cit, p 164.

وكذلك: جعفر عباس حيدي، التطورات السياسية في العراق 1941-1953م، المصدر السابق، ص95.

<sup>(3)</sup> جعفر عباس حيدي، الطورات السياسية في العراق 1941-1953م، المصدر السابق، ص91-93.

<sup>(4)</sup> مظفر عبد الله أمين، المصدر السابق، ص65، تقلاً عن الوثيقة .13.3.1941 (49 G. 00/697, 13.3.1941

<sup>(5)</sup> خيري العمري، المصدر السابق، ص90.

وزارته السادسة عام 1943م إلى طلب قرض مقداره مليون ونصف المليون بلون استرليني من شركتيّ (نفط الموصل ونفـط البصرة) مقابل تأجيل النزامها بالحفر وتصدير النفط طيلة مدة الحرب<sup>(1)</sup>.

كانت التحديدات البريطانية المباشرة أو غير المباشرة على رموز العرب الوطنية، وضباط الجيش العراقي قد الحدث حالة من التبه في الستين الأخيرتين من الحرب، وأدت إلى تبني تنظيم الخلايا السرية والتخفي من أعين الجواسيس (المحلين والأجانب) في مرافق الدولة العراقية. إلا أن حجم المراقبة البريطانية قد أهملت عناصسر الحدزب الشيوعي في المساوفيت اللين انتشروا في جنوب العراق بكثافة، كما أنهم شكلوا حزب توده الشيوعي في شمال إيران. وقد يكون أساس التغاضي البريطاني أنهم لا يريدون إغضاب حليفهم القدوي (السوفيت) الذي دخل الحرب عام 1941م وعذل ميزان القوة لصالح بريطانيا في مسارح الحرب الأخرى، وتبعه السوفيت بزيارة لوزير خارجيتها (مولوتوف) إلى لندن لتوقيع التحالف السوفيق – الإنكليزي – في السادس والعشرين من أيار صام 1942م، وقد تعهد الطرفان في عدم إجراء مفاوضات مع الماتيا ما لم تتخل عن سياسة العدوان ألى وكان صداء في العراق خصوصاً وأن حدي البجبي الذي شكل الحكومة العراقية عام 1944م قد أقام علاقات دبلوماسية مع السوفيت أن وهي مهمة لانتشار المد الشيوعي على أرض العراق دون اضطهاد قسري على الأقل في سنوات الحرب.

<sup>(1)</sup> نوري عبد الحميد خليل، التاريخ السياسي لامتيازات النفط في العراق 1925-1952م، للصدر السابق، ص317-ص318.

<sup>(2)</sup> محاضر جلسات مجلس النواب 1942–1943م، بغداد، مطبعة الحكومة، ص 376–ص377.

<sup>(3)</sup> المبدر نفسه، ص 389.

<sup>(4)</sup> محاضرات جلسات مجلس الأعيان (الجلسة الثانية والعشرين) لسنة 1942-1943م، للصدر السابق، ص 485-ص490.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه، ص 490.

<sup>(1)</sup> CF.J.B. Duroselle, Historie Deppllomatique. Dolly, 1962, p. 396.

<sup>(2)</sup> Khadduri, M., op. cit, p. 350.

#### الفصل الرابع

انقسام العالم إلى معسكرين بعدا لحرب العالمية الثانية وانعكاس ذلك على أوضاع العراق 1945 - 1958

المبعث الأول: الغشية الأمريكية ، البريطانية من انتشار الأحرّاب الشيوعية بعد الحرب العالمية الثانية

المبعث الثاني: التطورات السياسية في مصر وإيران وأثرها على الوضع في العراق 1946 - 1953م المبعث الثالث: خطة بريطانية —أمريكية للدفاع عن دول الشرق الأوسط 1954 - 1958م

#### المبحث الأول

#### الخشية الأمريكية. البريطانية من انتشار الأحزاب الشيوعية بعد الحرب العالية الثانية

كان التنافس البريطاني -الروسي للاستحواذ على مقدرات الشعب الأفغاني على أشده خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وكانت حجة الروس فيها أن هناك اضطرابات وأهمال سلب ونهب وخطف لأرتالها الإدارية من قبل مجموعات قبلية من التركمان والأوزيك على حدودها الجنوبية (أ). فيما تذرعت بريطانيا، أن مستعمرتها الهند هي في خطر من جراء توسع الروس في جهوريات آسيا الوسطى، وأن جلَّ همها أن تكون أفغانستان دولة حاجزة (Buffer state) دون أن تصلها الجيوش الروسية (2). الأمر الذي استثمره الملك الأفغاني آمان الله خان لإعلان بلاده عملكة مستقلة عام 1919م -دون رغبة بريطانيا -التي وجدت أن ظروف الحرب العالمية الأولى مواتية لها الاستثمار المنقط في الولايات العثمانية البصرة، بغذاد، الموصل دون الاستمرار بنزاع طال أمده مع الروس على ولايات أفغانستان الجبلية الحالية من الموارد.

#### الحزبالشيوعي الإيراني (حزب توده)

كان عقد حلف سعد آباد الذي مر ذكرة في طهران عام 1937م، هو ما أرادته بريطانيا، ليكون خطأ هاعياً لمراجهة خطر انتشار الشبوعية وحصره داخل حدود الدولة السوفيية وقد تشكل من كل: أفغانستان وإيران وتركيا والعراق. وقد فهمت الدولة السوفيية المكيدة البريطانية للدرس الأفغاني قبل عقدين من الزمن. إن وجود الخبراء الألمان الذين قمر عددهم به (201) في أفغانستان ودون الألف في إيران في عام 1941م (أثناء الحرب العالمية الثانية) فوصة استشرها حلقاء الحرب (الروس والإنكليز) لتقسيم إيران بينهما تحت ذريعة عدم إذعان الملك الإيراني (رضا خان) في طرد الحبراء، وإيعاد النموذ الألماني من الأراضي الإيرانية. فكانت الولايات الشمالية من إيران بما فيها أذريبجان من حصة القوات الروسية، أما المخوب إيران (عربستان ومسجد سليمان) الغنية بالنفط ققد أصبحنا من حصة القوات البريطانية. اضطر على اثرها رضا خان التنازل عن العرش لابته (عمد رضا بهلوي) الذي شكل حكومة موالية للحلفاء عام 1941م<sup>(3)</sup>. وكانت المعاهدة البريطانية السوفيية يخصوص إيران، أن وجود الجيوش على أرض إيران لا يشكل احتلالاً عسكرياً، وإنما للمصرورات المناها، الحرب العالمة الثانية المنافية الثانية المنافية الثانية الثانية المنافية المنافية الثانية المنافية المنافية النافية المنافية المناف الإيران الانسحاب من أراضيها في إيار 1945 مسبعد أن فهمت إيماءات شده إيران الموالية لها، ووفضه الانحاد

<sup>(1)</sup> محمد حسن العيله، أواسط آسيا الإسلامية بين الاتقاض الروسي والحذر البريطاني، الدوحة، 1986، ص71.

<sup>(2)</sup> Stephen Tanner, op. cit, p. 135.

<sup>(3)</sup> فريدون هويدا، سقوط الشاه، المصدر السابق، ص 12-ص15.

<sup>(4)</sup> رياض الصمد، المصدر السابق، ص 444.

السوفيي، الذي عمد إلى استبدال قواته العسكرية بعناصر مدنية (من حزب توده الشيوعي) الذي نظم عمله بإعلان ثمورة في أذريجان الشرقية في آب 1945م وقد استولي يجهد منظم على جميع المنشآت العامة، وإنشاء جهورية أذريبجان المستقلة في كانون الثاني 1946م (1). ويتأيد سوفيي خفي – وكانه خارج مطامع السوفيت – قام الحزب الديمقراطي الكردي بشورة في أذريبجان الغربية وإعلان جهورية كردية – لأول مرة في تاريخ الكرد في المنطقة – في مهاباد في الحاسم عشر من كانون الثاني 1946م. وسرعان ما وقعت الدولتان المقصليان من إيران على معاهدة تحالف مع السوفيت في نيسان 1946م وهو ما أجبر شاه إيران تقديم شكوى ضد السوفيت في الأمم المتحدة تحت تشجيع الولايات المتحدة ويريطانيا. وقمد لعبت الأخيرة لعبتها السياسية عندما مسجت جيوشها في (12) آذار عام 1946م لكسب ود حكومة إيران الجديدة من (قوام السلطنة) في كانون الثاني 1946م، وسط غضب الرئيس الأمريكي (ترومان) الذلي تأكد تماماً من نوايا التوسع (الرئيس الرومي (ستالين) وطموحاته لإبتلاع مزيد من الأراضي لدولته باعتبارها غنائم.

ولغرض تجنب الذيد من التناعبات للأزمة، اذعنت حكومة (قوام السلطة) لرغبات السوفيت في نيسان 1946م، والمخصول على امتيازات قطبة للسوفيت، وسحب شكوى الشاه، وإعطاه ثلاثة حقائب وزارية لحزب توده الشيوعي، واعتراف حكومة طهران باقريبجان إقليماً مستقلاً عن إيران. وهو ما أغضب بريطانيا والولايات المتحدة التي قدرت لفسها أنها القائد الجديد للعالم الحر -لتضع الدولتان ثقلهما من جديد عبر حركة قوات بريطانية إلى منطقة البصرة (على مقرية من الحدود مع إيران في الثالث من آب 1946م) مهددة بضم أجزاء من عربستان التي يسكنها العرب إلى العراق. وتغذية مظاهرات عيفة ضد حزب توده الشيوعي قادت في النهائية إلى طرد الوزراء الشيوعين، واعضال عناصر حزب توده في طهران (2). ويتحريض واعضال عناصر حزب أفريجان وأنهى آمال الاستقلال اللذي الذي وعمه السوفيت سابقاً (3. أما الاتفاق النطي الذي تشبث به السوفيت، فقد أثرت كاننا الدولتين (الولايات المتحدة وبريطانيا) على الانتخابات الإيرانية التي جرت في كانون الثاني 1947م الموسوفيت، فقد الأنهاق النطي بدن الدولتين المعلاقة تعاون مع معاهدة تعاون مع الولايات المتحدة والاعماد أمريكية في العشرين من حزيوان 1947م، وخلال فترة وجيزة اشتد النزاع بين الدولتين العملاقتين (الولايات المتحدة والاعماد الشروعية) ليرتدي طابع السرية تارة والعلية تارة اخرى كما حدث في كوريا (4. لتوى مدعومة من الأمريكية عام 1947م بإعلان عبداً ترومان (الوئس الأمريكي) وهو أول تطبيق لسياسة الاحتواء (القوى مدعومة من السوفيت) ويمقضاه يتم تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية لكل من تركيا واليونان خشية سقوطهما بيد الشيوعية (6.

فريدون هويدا، سقوط الشاه، المصدر السابق، ص 15.

<sup>(2)</sup> رياض الصمد، المصدر السابق، ص446.

<sup>(3)</sup> رياض الصمد، المعدر السابق، ص447.

<sup>(4)</sup> نشبت الحرب الكورية عام 1950م، وخلافا طرح ماك أرثر القائد العام للقوات الأمريكية فكرة استخدام السلاح النووي ضد الحشود الصينية لتدميرها، بيد أن فكرته لم تجد استجابة من قبل الرئيس الأمريكي ليزنهاور خشية من رد الفعل السوفيق. انظر: ستيفن لاميروز، الارتقاء إلى العالمية، السياسة الخارجية الأمريكية منذ عام 1938م، ترجة نادية عمد الحسيبي، القاهرة، المكتبة الأكاديمة، 1944م، صر13.

<sup>(5)</sup> ج. ب. دروزيل، التاريخ الدبلوماسي في القرن العشرين 1945-1978م، طرابلس، دار المتصور، 1985م، ص72.

#### مبدأ ترومان

ما أن تلقت وزارة الخارجية الأمريكية للذكرة البريطانية بشأن اليونان وتركيا في الحمادي والعشرين من شباط 
1947م حتى عكف المسؤولون الأمريكيون على مناقشة الوضع المتدهور في هاتين الدولتين، وكفية مساعدتهما للوقوف 
في وجه المد الشيوعي (أ). وسبب تردد قادة في الكونغرس عن تقديم المساعدة، عقد الرئيس ترومان اجتماعاً في البيت 
الأبيض في السابع والعشرين من شباط، ضم قادة الكونغرس وعدداً من مستشاري الرئيس، حيث تولى مساعد وزير 
الخارجية (دين اتشيسون) شرح الأوضاع الدولية الجديدة، بعد الحرب العالمية، طارحاً أن الاتحاد السوفيتي يحاول فرض 
إليبولوجيته (سياسته) على أكبر جزء كمكن من العالم، وأن انتصار الشيوعية في منطقة البحر المتوسط في اليونان أو تركيا أو 
في دولتي إيران أو العراق قد يقود سريعاً إلى إنهار الحكومات الديمقراطية في أوروبا، وهذا دون شك سينعكس على أمن 
الولايات المتحدة. وأضاف انشيسون لذلك فإن المساعدات لكل من اليونان وتركيا ليست مسوى محاولة واقعية وفعالة 
لحماية أمن الولايات المتحدة، عن طريق تدعيم قدرة الشعوب الحرة Free People على مقاومة العدوان والتخريب 
الشيوعين (2).

والواقع أن تركيا وهي جارة لكل من إيران والعراق، ووفى نظرية الدوميتو فإن سقوطها سيعجل بسقوط إيران المي مدت الولايات للتحدة (قدمها) فيها عبر وجود بعث عسكرية على أراضيها عام 1946م. كما هو العراق وخاصة مناطق كردستان التي انتشرت فيها الشيوعية بقوة. إن الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري الذي قدمته الولايات للتحدة قد مكن بريطانيا الضعيفة اقتصادياً من الوقوف على قدمها. وأن مشروع مارشال قد وفر الأمريكا سياسة جديدة تقود بها العالم وتحل على بريطانيا في للناطق التي تريد الاتسحاب منها. وهي ما شجعت الرئيس الأمريكي ترومان الذي تود بها العالم وتحل على دعم الشعوب الحرة التي تقاوم عارسات قمعية، صواءاً أكانت هذه للمارسات من قبل أقليات مسلحة أو بواسطة ضغوط خارجية. إننا يجب أن نساعد الشعوب الحرة على تقرير مصيرها بنفسها ويطريقتنا الخاصة. إن أسلحدة أو بواسطة ضغوط خارجية إننا يجب أن نساعد الشعوب الحرة على تقرير مصيرها بنفسها ويطريقتنا الخاصة. إن أسلوبنا في الحياة بستند إلى إرادة الأفلية ويتميّز بالمؤسسات الديقراطية والانتخابات الحرة وحرية التعيير والعقيدة والتحرر من الاستبداد السياسي ... إنني أعتقد أن الشعوب الحرة تتطلع إلينا اليوم لتأييدها والحفاظ على هويتها في أنه ولمل مثل هذا الأصوب عن الديقراطية والحرية هو ما دأب عليه الرؤساء الأمريكان الذين جلسوا على كرسي البيت الأييض من بعده، خلال غموضاً في أنه قصد الاتحاد السوفيج، وقسوة رئيسه (ستالين) الذي ققد ما يين (20-30) مليون قبيل، خلال

<sup>(1)</sup> رياض الصمد، المصدر السابق، ص 458 –459.

<sup>(2)</sup> تضمنت الذكرة البريطانية على أنه ما لم تكن الولايات المحدة مستعدة للمساعدة فإن بريطانيا قد تنسحب من البونان، مع ما قد يترتب على ذلك من احتمال سقوط البونان وعاصرة تركيا ووقوع شرق البحر التوسط بأكمله، وكذلك الشرق الأدنى قحت ميطرة الشيوعية السوفيئية. وحسب نظرية الدمينو (Domino Effect) ربحا تكون فرنسا وإيطالها داعمل دائرة السيطرة السوفيئية. انظر:

Gaddis, John Lewis, The united states and origins of the cold war, 1941-1947 Columbia University press, New York., 1972, p. 348.

<sup>(3)</sup> Gaddis, John Lewis, op. cit, p. 351.

الحرب العالمية الثانية حيث دمرت الطائرات الألمانية الكثير من مؤسساته الصناعية، ولا يملك مليارات الدولارات اليي ضختها الولايات المتحدة لقيادة العالم. وهو ودول المنظومة الاشتراكية التي تحكمها الأحزاب الشيوعية عليها تدبير إعادة بناء اقتصادياتها المدمرة دون مساعدة من أحد. ولتعقب الآثار التي يمكن أن تنجم عن سقوط تركيا واليونان في السائرة الشيوعية، طلب ترومان من مجلس الشيوخ المواققة على تخصيص مبلخ (300) مليون دولار كمساعدة لليونان، وماتة مليون دولار لتركيا، وطلب تفويضه في إرسال خبراء وفنين ومدنين وعسكرين لمساعدة اليونان على إعداد قواتها المسلحة من أجل هزيمة العصابات الشيوعية (Communist Guerrillas)، وكانت الأصوات في مجلس الشيوخ تصرخ بالقول أن الولايات المتحدة لن تأخذ قيادة العالم ما لم نفعل ما طلبه الرئيس. لقد اقترنت الحرب الباردة بين المسكرين الشيوعي والراسمالي وعلى مدى أربعة وأربعين عاماً (1947-1991م) بأتماط من التفاعلات تباينت في الزمان تبعاً لتباين درجة حدة العداء المتبادل صعوداً أو تراجعاً.

ولعل ما ساعد إلى مدخلات الحرب الباردة، أن صناع القرار في هاتين الدولتين قد أصبحوا أسرى لرأي عام داعم للصراع، كان هم دور مهم في صناعته وبلوره. فني الولايات المتحدة، كان نزوع الرئيس ترومان نحو توظيف تراجع الدور البريطاني - لأسباب اقتصادية - في أوروبا لصالحها، فضلاً عن تعطيل التقدم السوفيق خارج منطقة تفوذه في وسط أوروبا دعماً لمصداقية مساستها الحارجية. وهنا يشير الفكر الأمريكي (لويس ل. شنايدر) إلى ذلك عندما يقبول أن الولايات المتحدة قد تعهدت على نفسها بمهمة إيقاف تقدم روسيا السوفية في العالم (أ) وعا يدعم اجتهادنا أيضاً أن مبدأ ترومان عبر عن انحياز الإدارة الأمريكية إنذاك إلى رؤية مسبقة تجسدت لاحقاً في سياسة عنوانها الاحتمواه، والني كان جورج كينان - دبلوماسي أمريكي في السفارة الأمريكية في موسكو - قد دعا الإدارة الأمريكية إلى تبنيها عام 1947م (أ). مع القوى الرأسمالية وحتمية انتصار الشيوعية. ولا نرى أن مثل هذا الرأي مقنم، فالصراع كان أعمق من أن يدفع إليه خطاب سياسي أيديولوجي، سيما وأن عموم الدول الغربية آنذاك كانت أسيرة لإدراك مفاده أن الاتحاد السوفيق دولة إمريالية توسعية (أ). ولدعم سياسة الاحتواه، عبر التصلب، فقد تم رفدها بمشروع (مارشال) (أ) في الخامس من حزيران الدي انطوى على تعهد الولايات المتحدة بتقديم الدعم المالي إلى الدول الأوروبية لإنماش اقتصادياتها التي

 <sup>(1)</sup> لويس ل. شنايدر، عالم القرن العشرين، ترجمة سعيد عبود السامرائي، بيروت، مطبوعات دار الطليعة للطباعة والنشر، 1993م.
 ص. 69.

<sup>(2)</sup> Charles W. Kegley Jr. Eugene R. Wittkopf, perspectives on American foreign Policy New York: st. Martine's press, 1983, pp. 40-46.

<sup>(3)</sup> David W. Zlegler, War, Peace and International Politics, Boston: Little Brown and Company, 1977, p. 338.

<sup>(4)</sup> مارشال، هو جنرال أمريكي، وسمي مشروع إعادة إعمار أوروبا الغربية باسم مشروع مارشال. وفي 5 حزيران 1947م وقف مارشال في جامعة هارفرد ليعلن أن الحالة في أوروبا خطرة جداً. وبسبب المقص في الدولار الذي تعانيه بريطانها وفرنسا بشكل خاص ودول أوروبا بشكل عام، ولمع حدوث انهيار= =اقتصادي أو اجتماعي وسياسي في أوروبا اقترح مساعدة إضافية وجانية، دون دول أوروبا الشرقية، والاتحاد السوفيي. انظر: رياض الصعد، للصدر السابق، ص400.

أنهكتها الحرب. يبد أن رفض الاتحاد السوفيي شمول أوروبا الشرقية بهلا المشروع، لأسباب سياسية واقتصادية أدى إلى ان يقتصر هذا المشروع على (سنة عشر دولة أوروبية غريبة فقطا، استلمت ما يساوي (13.150) مليار دولار كساعدات أن مسس إلى تقسيم أوروبا إلى إقليمين مختلفين، وحمل المانيا في عام 1949م لأن يكون جزءها الغربي تحت رحمة الولايات المتحدة، وجزءها الشرقي (جمهورية الملتيا الديمقراطية) تحت رحمة الإتحاد السوفين، ليتبعه تقسيم حسكري جراء إنشاء منظمة معاملة شمال الأطلسي في الرابع من نيسان عام 1949م وحلف وارشو في الرابع عشر من أيار 1955م. وعد أي تدخل في شؤون أحدهما من قبل الدولة العظمى الأخرى تدخلاً يرتفي إلى مستوى تهديد مصالح الأمن القوصي للدولة العظمى الأخرى سندى المناح تأسير التدخل العسكري السوفيي في المورع عام 1956م وفي تشيكر سلفاتيا عام 1968م. وهي أمثلة حية لسيطرة الأحزاب الشيوعية على دول المسكر الشرقي.

إن تأزم العلاقات بين المسكرين، بوجود الأسلحة النووية التلميرية لكليهما، لا يعني أن المواجهة عتملة، للخطورة الكبيرة على أوروبا، غير أن متطلبات الحرب الباردة قد حولتها إلى حرب أطلق عليها (الحرب بالإتابة) كسا حدث في حرب كوريا عام 1950<sup>(2)</sup>. كما أن متطلبات مواجهة مثل هكذا حروب في مناطق شاسعة من العالم، قد قادت الاتحاد السوفيتي إلى تنبي مشروع (مضاد لمشروع مارشال) عبر إنشاء هيئة ارتباط خاضعة مباشرة للغوذ الروسي على عكس (الكومنترون) الذي كان مستقلاً نظرياً عن موسكو عام 1943 هذا المنبوعية الأوروبية (سبعة أحزاب) ومعهم الحزين الشيوعين الإيطائي والفرنسي لاجتماع في موسكو في أيلول عام 1947م، أطلق عليه (الكومنفورم) أو مكتب الإعلام الشيوعي لمواجهة حالة التماسك الغربي الذي شذته وعززته قيادة الولايات المتحدة عبر مشروع مارشال، ويظهر من سير الخلاف والانقسام الحاصل بين المسكرين، أن هناك ردود أفعال متزامنة من هذا الطرف أو ذلك ليجد الاتحاد السوفيتي في وجود رموز شيوعة إيطالية وفرنسية الفرصة لتشويش الرأي العام في كلنا

 <sup>(1)</sup> الدول القصودة بالمساعدات الأمريكية الجانية هي: بريطانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندة، اللوكسمبورغ، البرتغال، إيطاليا، آيمسلنده، إيرلنده، السويد النرويج، سويسرا، النمسا، اليونان ... وتركيا.

<sup>(2)</sup> حرب كوريا في عام 1950م. أثر حسارة البابان في الحرب العالمية الثانية عمدت الدولتان العظميان إلى تجزئه كوريا البي كانت تحت سيطرتهما إلى دولتين تتبنى كل منهما نظاماً اجتماعياً وسياسياً غثلقاً عن الآخر. ولأجل توحيد الأمة الكورية، ذهبت كوريا الشمالية إلى توظيف الحرب سيبلاً لذلك. وفي جلسة طارقة نجلس الأمن في 25 حزيران 1950 (ويغياب المشدوب السوفيق) فقد اتخذ المجلس الأمن قراراً = «يقضي بالخاذ إجراءات عسكرية فورية ضمد كوريا الشمالية وخولت الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ القرار الذي كاد يشعل نار حرب عالمية، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى (حرب بالإثبات) وقد دو فض طلب الجنزال ماك آرثر استخدام السلاح النووي ضد الحشود الصينية خشية رد فعل السوفيت. انظر: صحيفة القبس الكويتية، العدد 210 العدد 210 إلى العدد 221 إلى 1989م.

<sup>(3)</sup> الكومترون، أي الشيوعية العالمية. ولم يكن الاتحاد السوفيتي راغباً في إحياء، وقد تم حله في 22 أيدا 1943م، (وكنان مستقلاً نظرياً عن قيادة الحزب الشيوعي السوفيتي، وحل عله الكومتفورم وهو لا يختلف عن سلفه بشيء). انظر: رياض المصمد، المصدر السابق، ص.632.

الدولتين حول شرعية القيادة الأمريكية للمعسكر الغربي حيث كان وزيىر المناع الفرنسي من الحزب الشيوعي عام 1947 (أ) فضلاً عن تسرب عناصر شيوعية في أجهزة أمن الدولتين لخدمة الوطن الأم (السوفييت) (2).

إلا أن الموضوع الذي أثارته عناصر شيوعة قيادية في صورية بقيادة (خالد بكداش) والعراق (يوصف سلمان (لللقب فهد) ومصر (حسني العرابي) و (جوزيف روزنتال) بعد الحرب، والبلدان الثلاثة تحت حكم بريطانيا، قد أثدارت عزم القيادة السوفيية لإحداث ثفرات جوهرية في أنظمة الحكم، بعد هزية (حزب توده الشيوعي الإيراني) بين أكراد إيران ضغط وتأثير الولايات المتحدة، ليظهر مقدار النسبق والتعاون بين أقطاب الشيوعية في جنوب العراق وخاصة في عافظتي (الناصرية والبصرة) وعافظة السليمانية في شمال العراق، وهو ما كانت تخشاه بريطانيا من تسلل لعناصر قيادية شيوعية، تقود في النهاية إلى انقلابات عسكرية مدعومة من السوفيت للسيطرة على منابع النفط في العراق. وقد ثبت لدينا ذلك النشاط الشيوعي في البيان المرسل من إيران – المكتوب باللغة القارسية – إلى بغداد الملحق رقم (2).

#### 3. انتشار الحزب الشيوعي في العراق

كانت النقطة المركزية في النشأة أن رجلاً أهدته المخابرات الروسية لكي يتسلل من شمال إيران إلى جنوب العراق وتحديداً إلى البصرة والناصرية عام 1922م، لبناء الخلايا الأولية للشيوعية. وكان اسم الرجل (بيوتر فاسيلي) (3) المتحدر من الطائفة الأثورية التي رحلت من مدينة العمادية في شمال العراق إلى جورجيا إيام الحكم العشائي، وقد أبهر مستمعيه في أنه يقن اللغة الروسية والجورجية والأثورية والقارسية والتركية والعربية، حتى تم اكتشاف أمره عام 1932م من قبل عمل في خدمة المخابرات البريطانية اسمه يعقوب / آثوري (4) كان على صلة مع المستشرق (فيليمونوف) في كومنشاه (5) وفي الحدود التي يمكن تأكيدها من خلال صجلات الشرطة في كانون الثاني 1934م، أن (عبد الحديد الخطيب) من أصل فارسي – ويحمل جوازي سفر أحدهما إيراني والأخر عراقي – ويعمل أستاذاً لمادة الفيزياء في مدرسة البصرة الناصرية حاليات على الناصرية والسماوة، وكان اكثر رفاقي نشاطاً هم: زكريا إلياس دوكا ويوسف سلمان وداود سلمان وغالى زويد، وتوجد صور هؤلاء وطلبات

<sup>(1)</sup> كان وزير الدفاع الفرنسي أحد أعضاء الحزب الشيوعي عام 1947م، كما أن وجود 30٪ منهم في مجلس النواب الفرنسي قد. أهلهم للحصول على مزيد من المناصب الهامة التي تم تشكيلها أثر انتخابات عام 1946م. كما كان الحزب المشيوعي الفرنسي يسيطر على اتحاد عام نقابات العمال المركزي، وهو ما يؤهلهم القيام بالإضراب في أي وقت يريدون. انظر: جون فوستر دالامن، حرب أم سلام، القاهرة، العالمية للطباعة والنشر، بدون تاريخ، ص 139.

<sup>(2)</sup> كمال مجيد، المصدر السابق، ص94.

<sup>(3)</sup> كان فاسيلي يكسب عيشه بالعمل خياطاً، ولكه كان يعلم منافسيه طرق الخياطة الحديثة، واختلط مع السكان الأقفر وأظهر اهتماماً كبيراً بالوضاعهم وعرف عنه قيامه بزيارات متكررة لفلاحي الريف في الناصرية، وأنه اختبار رفاقه في البصرة والناصرية من أعضاء (الحزب الوطني) وكان يومها في طليعة النخبة ضد الوجود البيطاني. لقطر: حنا بطباطو، العراق (الحزب الشيوعي) الكتاب الثاني، ترجة عفيف الرزاز، ط2، يبروت، 1996م ص25.

<sup>(1)</sup> Basra (C.I.D) Confidential, weekly diary No. 1 for week ending 7 January 1932.

<sup>(2)</sup> Great Britain, Abstract of intelligence (Iraq), XV, No. 21 of May 1933, p. 466.

انتسابهم إلى الحزب الشيوعي في القنصلية السوفيتية في الأهواز(1). والواقع أن المكانة التي شغلها فاسيلي في تاريخ الشيوعية العراقية أنها اعتمدت بالدرجة الأولى على (يوسف سلمان) الملقب (فهد) (2) الذي تلقى هو الآخر دروس الشيوعية على يديه (والباني الحقيقي للحزب الشيوعي العراقي وسكرتيره العام منذ عام 1941م) ولحين إعدامه شنقاً في شباط 1949م<sup>(3)</sup>.

ولعل ما يفيض التفكير لدى الكثيرين، هو في السؤال، ولماذا انجذب إليه الشباب لتقبل فكرة المشيوعية، وهي دخيلة عن المجتمعات الإسلامية؟ ويبساطة، فإن الفكرة الأولى لسريانها في العقل إنما تكمن في تقبلها اجتماعياً، وكانت بصورة غير مباشرة تدعو إلى تحرير المرأة، وتأثيرات البيئة عليها، ولعل الملقب (فهـد) أدرك مقـدار اتهامـه تخريب (الـدين والأخلاق) في مجتمع قبلي ريفي، إلا أنه أسند أقواله بضرورة تنمية وعي اجتماعي متكافئ بين الرجل والمرأة دون الحيط من كرامتها وهي صاحبة الفضيلة والشرف. والعمل على فصل الدين عن كل الشؤون الزمنية، أي عن السياسة والتعليم والحياة العائلية (4). وكان مكسب الشيوعية بعد مرور ست سنوات من العمل (1927-1933م) أن بلغ عدد الأعضاء ستون

إن شعار يا عمال العالم اتحدوا الذي تضمته أول بيان في العراق ويحمل شارة (المطرقة والمنجل)، قد كتبه يوسف سلمان بخط يده في كانون الأول 1932م، وقد حمّل على حكومة الملك فيصل الأول بشدة، عندما وصف أعضاء الحكومة بأنهم عصابة تعمل ضد الشعب(٥) وهو ما أثار الحكومة والسفارة البريطانية التي وجدت أن كتلـة العمـال المضربين عـن العمل في شركة بغداد للكهرباء - مملوكة للبريطانيين - من الخامس من كانون الأول 1933م وحتى الثاني من كانون الثاني 1934م أن ما هو إلا من أعمال يوسف سلمان، الذي دهش السلطات الحكومية عند اعتقاله في الحادي والعشرين مسن

<sup>(1)</sup> وجد اسم زكريا إلياس دوكا في سجلات الشرطة برقم 488، إلا أن ملف عبد الحميد الخطيب الذي وجد برقم 7687 لم يكن

<sup>(2)</sup> يوسف سلمان (اللقب فهد) ولد عام 1901م في قرية كلدانية في محافظة الموصل. ورحلت عائلته إلى مدينة البصرة للحاجة الاقتصادية وهو لا يزال في سن السابعة من العمر. أرسله أبوه عام 1908م إلى (مدرسة الكنيسة السورية) في البـصرة. وبعـد احتلال بريطانيا للبصرة عام 1914م سجله أبوه في المدرسة التبشيرية الأمريكية في العشار (البصرة). وكان ما طرحه يوسف سلمان في انتخابات عام 1932م النيابية أنه دعا العمال إلى انتخاب نواب من طبقتهم تحت شعار يقول لا ضرائب بـلا تمثيلً. لم يكمل (فهد) دراسته في المدرسة الأمريكية بسبب مرض والده وحاجته إلى إعالة عائلته ليشتغل كاتباً لدى القوات البريطانيية في البصرة. زار خوزستان والكويت وشرق الأردن وسورية وفلسطين خلسةً لدراسة الواقع المعاشمي هنـاك. زار موسكو في شباط 1935 لاتباع دورة تدريبة في الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق KUTV وبقى هنـاك حتى عـام 1937م. انتعـشت الخلايا الشيوعية في البصرة والناصرية والديوانية وبغداد وكركوك والعمارة والكوت بعمد عودته من موسكو. والشيوعي يوسف سلمان من سكان الناصرية. انظر: كفاح السجين الثوري، العدد (15) بتاريخ 20 شباط 1954م، ص8.

<sup>(3)</sup> نوري المرسومي، المصدر السابق، ص22.

<sup>(4)</sup> حنا بطاطو، (الكتاب الثاني)، المصدر السابق، ص46-ص58.

<sup>(5)</sup> كفاح السجين الثوري (جريدة داخلية لمنظمة الحزب الشيوعي العراقي)، العدد 14، الصادرة في 14 شباط 1954م ص7.

<sup>(4)</sup> Iraq, Abstract of intelligence, Para, 1058 of 14 December, 1932.

<sup>(7)</sup> أدت مقاطعة شركة بغداد للكهرباء أنها جمعت الشيوعيين فيما ينهم للمرة الأولى، حيث اجتمع قامسم حسن ومهمدي هاشم من مجموعة بغداد الأولى، ويوسف إسماعيل ونوري روفائيل وجيل توما من مجموعة بغداد الثانية، وعبد الحميد الخطيب مسن

شباط 1933م بأنه شيوعي خلافاً للآخرين من رفاقه (1). ويظهر من خلال معلومات الحكومة (عبر أجهزة الأمن) أن عبد الحميد الخطيب (فارسي) هو من أوشي بالقيادة الشيوعية، وجعلته يلجأ إلى السفارة البريطانية في موسكو، لكي ترتب لـه العودة إلى بغداد على حساب وزارة الخارجية العراقية في تشرين الثاني 1933م. أما زكي خيري (الكردي) من مواليد بغداد 1911م، فقد كثر الحديث عنه وعن إخلاصه للمبادئ وأقل مبالاة بالخطر وهي ميزة أودعته المسجن مرة بعد أخرى 2. ويعتبر زكي هو المؤسس لصحيفة (كفاح الشعب) والتي نادت بتركيز السلطة في أيدي العمال والفلاحين، وضمان حرية الشعب والاستقلال الكامل للأكراد<sup>(3)</sup>. وقد أغضبت رئيس الوزراء القومي ياسين الهاشمي عام 1935م، الـذي قرأ في صحيفة كفاح الشعب، أن الهاشمي يدعو إلى الفضيلة في النهار ويقضى لياليه مع مومس صغيرة اسمها (ماري كسبرخان) (4). وكان الأخطر في عمل زكي خيري، أنه تمكن من إنشاء خلايا شيوعية في وحدات الجيش العراقي، التي تكاثرت بطريقة مدهشة خاصة في وحدات الفرقة الثانية في كركوك، وفوج الاتصالات عام 1936 (5) وهدفها التحريض إلى انقلاب عسكري تعيد الأمور إلى سلطة الفلاحين والعمال. وشكلت فيما بعد نقطة سوداء في تـأريخ الجيش، عندما جرت عمليات قتل وسحل لمواطنين أبرياء في كركوك عبام 1959 (أينام حكم عبد الكريم قاسم)، وأخبري مماثلة على يبد مجموعات أنصار السلام (الشيوعية) في الموصل واعتبرها ياسين الهاشمي معيبة بحق الوطن، ومحدثها زكي خبري يدعو إلى انفصال الأكراد في شمال العراق لتظهر المادة (89/ آ) في قانون العقوبات البغدادي وفيها أن الانتماء إلى الشيوعية يعتبر جريمة جنائية وتهدد كل من يحمل هذه الأفكار أو ينشرها بين الجنود أو رجال الشرطة بالإعدام أو الأشغال الشاقة مدى الحياة أو السجن لمدة لا تتجاوز (خمس عشرة سنة). وقد وجدت هذه الخطوة طريقها إلى عقبل قيادة حزب البعث عيام 1968م وقد نشرتها صحف الجمهورية والثورة، وعقوبتها الإعدام. انكبّ أعضاء الحزب الشيوعي على القراءة والتثقيف الماركسي دون إهمال وقت فراغهم، وكانوا على صلة سرية مع أقرانهم في سورية وإيسران وهم يترجمون مجلة الأنباء

جاعة البصرة سراً في 27 كانون أول 1933م في منزل قاسم حسن في حي باب الشيخ الشعبي في بغداد، وكمل سا فعلوه هـ و إعداد منشور يحتج على احتجاز الحكومة ونفيها لزعماه التقابات. انظر:

Special police report, No. SB 1535 of 27 Dec. 1933: and abstract of intelligence Para, 1286 of same date.

<sup>(1)</sup> ملف الشرطة العراقية رقم (487) حول يوسف سلمان يوسف.

<sup>(2)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثاني، المصدر السابق، ص88.

 <sup>(3)</sup> تبنى الحزب الشيوعي العراقي في آذار 1953م حق الشعب الكردي في تقرير مصيره بما في ذلك حق الانفصال. انظر: صحيفة القاعدة السنة 11، العدد 2، الصادر في منتصف آذار 1953م.

<sup>(4)</sup> كفاح الشعب العند 3 الصادرة في آب 1935م، ص8.

<sup>(5)</sup> تم اعتقال (400) جندي وضابط صف. وعلى العموم فإن السلطات الأمنية قد أبقت على (65) منهم قيد التحقيق وعاقبت في النهاية (22)، وحكم على رؤوس ثلاثة بالإعدام هم العرفاء: علي عامر وعبد الرحن داود وضاحي فجر، ثم خضف حكم الإعدام بعد توسط احد قادة (الحزب الوطني) جعفر أبو التمن إلى 14 سنة وحكم على أضرين بعقوبات تستراوح بين (3-10) سنوات. أما الرأس المحرك ذكي خيري فقد حكم عليه لمنة (2.5) سنة، ومثلها على مساعديه يوسف متي وحسن عباس الكوباس. انظر: ملف المعرفة العراقية وقم (414) وقد ذكرت أن الأحكام صدرت بحقهم في 6 أذار 1938م.

والأراء العالمية World News and Views والشهرية العمالية "Labour Monthly ليصلوا إلى طرح أفكارهم في صحيفة أخرى أكثر اعتدالاً هي (الشرارة)، والتي تميزت عن كفاح الشعب بأنها لجائت إلى آيات القرآن الكريم في شباط 1941م، بالقول قاما الزيد فيذهب جفاءاً وأما ما ينفع الناس فيمكـث في الأرض (2) وسيعلم الـذين ظلمـوا أي منقلب ينقلبون (أ) وهي للطبقة المثقفة منهم تترجم شعارات الحزب الشيوعي بصورة غير مباشرة (4). ولعمل الأخطر في نفكير قادة الحزب الشيوعي العراقي أن صحيفة الشرارة كانت تركز على أقوال الإمام على بن أبي طالب (رابع الخلفاء الراشدين) في صدر صفحاتها بدلاً من ذكر شعارات الحزب الشيوعي، وهي بـللك أرادت أن تعبّر عن أصول قادة الشيوعية وأنسابهم ومعظمهم من أصول شيعية، كلدانية، كردية، وجذور يهودية، لتلعب على معنى يدركه غالبية شعب العراق في الطائفية التي رسخها الأتراك والإيرانيون سابقاً، ومن بعدهما ساسة بريطانيا. إن نغمة كل شيعي شيوعي هـو لكسب الغالبية العظمي من شبعة العراق، وتجديد نزعة الأكراد للانفصال عن حاكم بغداد السني خلال فترة العهد الملكي (1921-1958م) قد أوجلت صدى واسعاً، وتبرير ذلك أن المستعمر البريطاني ما هو إلا استعمار جديد كاذب كما فعل بعد ثورة العشرين في الفرات الأوسط، وأن نسبة تمثيل الشبعة في حكومة يرأسها سنى هي قليلة، وأن التخلف الاقتصادي الذي يعيشه شبعة جنوب العراق وأكراد الجبل مقصودا، وعندما أفاق علماء الدين الـشبعة في النجف وكربلاء مقاصد الشيوعية للتحلير منها - لأنها ستحبط متراتهم -كان الماء قد دب في أرض واسعة لتنتج ما بذر فيها حيث جرى ترويض (3819) عضواً لمقاصد وغايات دولة أخرى (5)، ولكنهم فشلوا في ترويض الشعب بكل أطيافه سياسياً، وشعر المستمعون وهم يستمعون إلى لباقة وفاه رموزهم إلى اعتبار الحرب العالمية الثانية -قبيل الاجتياح الألماني للاتحاد السوفيتي في 22 حزيران 1941م –مجرد حرب إمبريالية وهم يتكلمون بلغة فخامة رئيس الوزراء رشيد عالى الكيلاني –الموالي للألمان<sup>®</sup>. اما بعد التاريخ أعلاه، ولأن السوفيت كانوا طرفاً ضد الألمان، فقد أصبحت في نظرهم حرب تحرير دون النظر إلى طموحات العرب، وأهل العراق في التحرر من الاحتلال البريطاني (7). وتركوا قضية الهجرة المتزايدة البهودية إلى فلسطين دون أن تستمع موسكو إلى رأي قواعدها في عرب المشرق واعتبروا ما حصل بعد حركة مايس 1941 لليهود في بغداد هي من الأعمال الاستفزازية المدبرة ضد إخوانهم اليهود (8). وفي إيران حيث لجأ الكيلاني والضباط الأربعة إليها بعد فشل حركة مايس 1941م، - وضعوا في مدينة زنجان في منتصف الطريق بين طهران وتبريز لتهريبهم إلى الاتحاد السوفيتي – فقد

حنا بطاطر، الكتاب الثاني، المصدر السابق، ص102.

<sup>(2)</sup> سورة الرعد.

<sup>(3)</sup> سورة الشعراء.

<sup>(4)</sup> صحيفة الشرارة الصادرة في أيلول 1941م.

<sup>(5)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثاني، المصدر السابق، ص 107.

<sup>(6)</sup> صحيفة الشرارة الناطقة باسم الحزب الشيوعي في 20 حزيران 1941م.

<sup>(7)</sup> صحيفة نضال الشعب (صحيفة الحزب الشيوعي في سورية ولبنان) العند 8، لشهر آب 1941م، وكذلك العند (15) لشهر آثار 1941م، صرة-7.

<sup>(8)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثاني، المصدر السابق، ص108.

أدركوا الحاجة إلى من يجهزهم بالسلاح لاستمرار الثورة الشعبية ضد الوجود البريطاني في العراق، وكمان السوفيت هم الأقرب جغرافياً، وباتوا على استعداد للاعتراف بحكومة الكيلاني (في المنفي) باعتبارها حكومة شرعية (1).

واستناداً إلى عضو قيادة الحزب الشيوعي (قاسم حسن) وهو من مواليد الرمادي 1910م، وأحد قياديه أنه مثل الكيلاني في مفاوضات طويلة في موسكو استمرت من 1941-1944م للحصول على المساعدة العسكرية والسياسية السوفيتية، وأن ما حصل له أن زكي خيري قد بعث بتقرير في عام 1935م يحـذر الشوريين مـن أن قاسم حـسن (خـائن وجاسوس) وأن عمله على كسب ثقة الشيوعيين ما هو إلا لغرض الوشاية بهم إلى رجال الشرطة (2). وهـو مـا جعـل الاستخبارات البريطانية تبعد نفسها بقدر عن قاسم حسن، حين عبر (المستشار الفني) في السفارة البريطانية في موسكو في رسالة إلى مدير الأمن العام العراقي في التاسع والعشرين من أيار/مايو 1945م يحذره بعد فـترة وجيـزة مـن عـودة حـسن قاسم من روسيا. ولكن المؤكد أن قاسم حسن أصبح في أواخر عام 1945م الوكيل الرسمي لشركة الصناعات الكيميائية (بريطانية) حتى عام 1958م. وفي عهد عبد الكريم قاسم أصبح سفيراً للعراق في نيودلمي ثم في براغ. وبعد ثـورة البعث الأولى عام 1963م ارتبط بشركة أمريكية مقرها الرئيسي في فينًا، وهو ليس أكثر من أداة بيد البريط انين والأمريك ان لأهداف محددة. وخلال انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي في آذار 1944 أدان السكرتير العام (فهد) حركة مايس 1941 واصفاً إياها بكونها مغامرة متهورة، بل وصفتها صحيفة الحزب الرئيسية بعد عقد من الزمان بأنها فاشية ومجرمة (3)، وقد تنبه لها رواد الخط القومي خلال اجتماعات الضباط الأحرار، ورموز البلاد الوطنية، وقد تقاطعت مع طروحات (فهـد) حـول نظرة السوفيت إلى القضية الفلسطينية بخصوص تقسيمها بين العرب واليهود، ليجد (فهد) أن لا مناص في تعديل وجهة نظر الرئيس السوفيق (ستالين) في كانون أول 1947 بالقول أن موقف الاتحاد السوفيق بخصوص تقسيم فلسطين قد وفسر للصحف المرتزقة ومأجوري الإمبريالية فرصة لا للتشهير بالاتحاد السوفيق فقط، بـل بالحركـة الشيوعية في البلـدان العربية<sup>(4)</sup>. وقد بلغت قوته العددية والتنظيمية (6961) عضواً عام 1947، مقارنة بـ ستين عضواً قبل أربعة عشر عاماً.

وليس للمرء إلا أن يمتار من مواقف الأحزاب الشيوعية العربية، والحزب الشيوعي العراقي - الذي زود موسكو بمعلومات استخباراتية عن كل ما موجود في البلاد نفيض عما قدمته كل سفاراتها في منطقة الشرق الأوسط. - وموقف موسكو الموالي لإسرائيل (1947- 1948م) في الوقت الذي كان العرب بأمس الحاجة إلى موقف ساند. وعندها حانت فرصة الإغاثة لإنقاذ شعب فلسطين من التشرد، اصطفت موسكو مع لندن وواشنطن الإنشاء دولة إسرائيل، ثم ما لبشت موسكو أن تخلّت عن معاونة إسرائيل بعد مرور سنتين فقط، في لعبة سياسية لكسب العرب، لتكون سياستها في الواقع هي السلاح الرئيسي للحكومة العراقية ضد الحزب والمتعاطفين معه (<sup>53</sup>). إذا هذا هو وضع الأحزاب العربية التي ترتمي في

<sup>(1)</sup> المعدر نفسة، ص113.

<sup>(2)</sup> كان ما أصدره زكي خيري عبارة عن تعميم داخلي رقم (120) صادر في كانون الأول 1935م وموجود في ملف الـشرطة بمرقم (272)

<sup>(3)</sup> صحيفة القاعدة، العدد 3 لشهر نيسان 1953م.

<sup>(2)</sup> Sami Hadawi, Palestine: Loss of a Heritage San Antonio Taxas, 1963, pp. 13-14 and 130-131.

<sup>(5)</sup> إبراهيم عبد الطالب، المصدر السابق، ص284- ص285.

أحضان الدول الأخرى، وحتى التي تعاضد المختل، فإن المحصلة النهائية هي كمن يخرب يته بيده ليعرض أولاده لضواري الليل، كما حصل مع حزيع نوري السعيد (الدستور) وحزب صالح جبر (حزب الأسة) اللملين استخدمتهما بريطانيا لتعميد سياستها في العراق عام 1949م، كما استخدمت الولايات المتحدة حركة طالبان وتنظيم القاعدة في أفغانستان المحدود على وعدوعات الصحوة العراقية (السنية) عام 2008م، لتتخلى عنهم متى ما قررت الاستعانة بغيرهم، وتفسيره واحد أن من استخدمتهم بريطانيا والولايات المتحدة لغاياتها ما هم إلا عرباً ومسلمين.

#### 4. سياسة بريطانية حذرة في العراق

حاول صالح جبر رئيس الوزراء عام 1947م إجراء تعديل على معاهدة عام 1930م التي وقعها حليفه نـوري السعيد. وهو لهذا شكل وفداً عسكرياً للتفاوض مع نظيره البريطاني الذي وصل بغداد، ولكن الأخير الـذي رفـض أن تكون الفاوضات رسمية، رفض التعهد بتجهيز الجيش العراقي بالأسلحة (1)، كما هو منصوص في المعاهدة الموقعة قبل سبعة عشر عاماً، أو أن الخيار أن تقوم بريطانيا بقل تواجدها العسكري من قاعدة الشعيبة في البصرة إلى الكويت (2). ولكن لم يتحقق أي منهما طالما كان الوصى عبد الإله في زيارة إلى لندن، وأجبر صالح جبر أن يؤجل المفاوضات حول المعاهدة بسبب المسار الخطير الذي اتخذته القضية الفلسطينية وقرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين، وكانت هي النقطة التي دفعت الوفد العسكري البريطاني إلى إجراء المماطلة والتسويف في مسألة تجهيز الجيش العراقي بالأسلحة والذخيرة - وهو ما كان يتقصه منذ حرب مايس 1941م - كما أن المماطلة البريطانية لم تكن بعيدة عن سياسة (لوي ذراع) لإجبار الحكومة العراقية على توقيع معاهدة برتسموث (3) في كانون الثاني 1948م. وكأن التعديل الذي ألحّت عليه الأحزاب الوطنية -الاستقلال، والجبهة الشعبية، والأحرار والحزب الشيوعي (السري) - لمعاهدة عام 1930م، قد جرى إبدالها بمعاهدة جديدة. وكمان المضحك في الاتفاقية الجديدة أنها وقعت مع وزير الخارجية فاضل الجمالي (4) - من مواليد الكاظمية عام 1903م. حيث تين خلال محاكمته بعد قيام ثورة (14) تموز 1958م انهُ ينتمي إلى الحركة الماسونية (اليهودية). وكمان صدرور الحكم بإعدامه، بمثابة الصدمة التي أغضبت الدول الغربية ومنها بريطانيا حتى خفض الحكم عليه. وبموجب الاتفاقية جرى تسليم إدارة مؤمسة السكك الحديدية إلى العراقيين، وإعطاء حيز لمهام القوة الجوية العراقية في قاعدتي الحبانية والشعبية ومساعدات بمبلغ (200.000) مائتي ألف جنيه استرليني لأغراض تغطية نفقات تدريب عدد من الضباط العراقيين (لثلاث سنوات)(5) ليعبر عنها وزير الخارجية البريطاني (بيفن) أن هذه الاتفاقية متكافئة وأن مدة نفاذها خسة عشر سنة (6). انتاب العراقيين غضب سريع وهم يرون من يقودهم من السياسيين يوقعون عليها، وكانت سبباً إلى قيام مظاهرات دموية بين

<sup>(2)</sup> Report to the Chief of staff of British Army, representations with the Iraqi Authorities, 8-17 May, 1947, F.O 371/61591.

<sup>(1)</sup> P.G Garran to D.C Stapleton, 6/9/1947, F.O. 371/615994.

 <sup>(3)</sup> يرتسموث: ميناه بريطاني، وسميت للعاهدة أو الاتفاقية باسم المكان الذي وقعت فيه الاتفاقية لتحل محل اتفاقية عام 1930م.
 انظر: لوتكريك، تاريخ العراق الحديث، ص-560 -ص-567.

<sup>(4)</sup> حسن لطيف الزبيدي، للصدر السابق، ص277.

<sup>(5)</sup> ستيفن همسلي لونكريك، المصدر السابق، ص 567.

<sup>(6)</sup> محمد حمدي الجعفري، انقلاب الوصي في العراق، ط1، مصر، مكتبة مدبولي، 2000م، ص58.

الشرطة والمتظاهرين في السادس عشر من كانون الثاني 1948م، أجبرت الوصي عبد الآله الذي اجتمع مع زعماء البلاد وقادة أحزاب المعارضة - دون الحزب الشيوعي - ليقول غم أنه لن يوقع على معاهدة لا ترضي طموحات الشعب العراقي، وهي كلمات لا تعدو أكثر من امتصاص القمة الشعبية (أل. غير أن الملفت في تنظيم المظاهرات، أن الحزب الوطني الديمقراطي بقيادة كامل الجادرجي - وهو أقوى الأحزاب عدداً أثاث - لم يكن له دور واضح في المظاهرات والمصادمات، فيما تعرضت مكاتب حزب الاستقلال إلى مداهمات رجال الأمن واعتمال قيادييه، وغلق جريدتي الاستقلال واليفظة، أما الحزب الشيوعي (السري)، فقد نظم مظاهرة في عافظة السليمانية بشعارات كانت تهتف بحياة روسيا، لتوحى أن منظمها هم من عناصر الحزب الشيوعي المناهض للسياسة الإنكليزية (أد.

وفي بغداد، كان رئيس البعثة الروسية (أركان سوفوروف) يتجول في شارع الرشيد لمعاينة الحوادث التي تركتها المظاهرات، وهو ما عرفت به السفارتين الأمريكية والبريطانية، التي رصمت صورة عن نشاطات الأحزاب المعارضة، ولكن هذه المراة أن مظاهرات عافظة السليمانية كانت تحت قيادة الكردي (الشيوعي) بهاه الدين نوري، المولود في ناحية رقوه داغ) وهو ابن السليمانية، وقوة الجذب الأساسية لمؤيدي الحزب الشيوعي حتى عام 1953ه (ألك. لتتهمي على تحد مفاجئ ما عرفت (بوثية كانون الثاني) في أيار/ مايو 1948ه (ألك ليس بسبب تكليف رجل الدين (غير الحزبي) محمد الصدر في كانون الثاني 1948م عمد الصدر –الذي استشى من وزارته أي وزير وقع على معاهدة بورتسموث ألل المسيراد الديم الموراء إلى استيراد كميرة من الحفظة لضمان قوت الشعب دون هياجه مرة أخرى. وكان الوقت مناسباً الإلخاء معاهدة بورتسموث دون تدخل البلاط والسفارة البريطانية المشغولين بالحرب ودون دور للحكومة يمكن أن ترسمه لمستقبل العراق السياسي بعد الحرب العالمية الثانية (ألك).

شارك العراق في حرب فلسطين بقوة عسكرية هي الأكبر من بين سبعة جيوش عربية في الخامس والعشرين من مايس/ أيار 1948م رغم طلب الحكومة البريطانية بعدم المشاركة في الحرب، وهي تعرف سلفاً نتائجها عندما اختدارت الوقت بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء الحرب العالمية الثانية. وقد يظهر من يسأل كيف خالف الوصي على العرش (عبد الإله) وصية السفارة البريطانية وهو الذي انحنى أمامهم مرتين في الهروب من بغداد عام 1941م الإسقاط حكومة الكيلاني دستورياً؟ ولا يجد المرء حيرة في المدرعة التي أدارها الوصي في عقله، والعواقب إذا لم يشارك العراق في الحرب، والوصف الذي سيختاره الشعب له؟ وقد مثل بنجاح مسرحية إلغاء معاهدة بورتسموث أمام قادة البلاد قبل سنة أشهو، وهذه المرة وخلافاً ليقية حكمه كوصي على العرش التي استمرت من (1933–1955م) أنه هو الذي أقنع السفارة

<sup>(1)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثاني، المصدر السابق، ص316.

<sup>(2)</sup> لونكريك، الصدر السابق، ص567.

<sup>(3)</sup> عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج8، المصدر السابق، ص261.

<sup>(4)</sup> ملف الشرطة العراقية رقم (8025) وتقرير الرائد صالح مهدي السامرائي في حزيران 1953م.

<sup>(5)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص176.

<sup>(6)</sup> رياض الصمد، المصدر السابق، ص437.

<sup>(7)</sup> محمد حمدي الجعفري، المصدر السابق، ص63.

البريطانية برأيه وليس العكس (1). كان وقف إطلاق النار في تموز 1948 وحدة الجيوش العربية وهي مهزومة -بعد عقد الهدنة - ومن ضمنهم جيش العراق قد أحسّرا بوطأة الموامرة المنبرة لضياع فلسطين، وقد فهمها قادة الجيش أنها من صنع الماسة وليس الجنود اللين قاتلوا بيسالة عن مثلث جنين - نابلس - طولكرم (2). وفي هذا يقول شاهد الحقيقة الفريش صالح صائب الجيري رئيس أركان الجيش، أن الزعيم الركن نور الدين محمود (كردي) كمان ضمعها ومشاداً إلى أوامر رئيس أوكان الجيش، أن الزعيم الركن نور الدين محمود (كردي) كمان ضمعها ومشاداً إلى أوامر رئيس أوكان الجيش العراقي في مايس 1941م، كما طلب منه، وعليه أن يخضع الدور الذي لعبه كلوب باشا عسكرياً لإجهاض حركة الجيش العراقي في مايس 1941م، كما طلب منه، وعليه أن يخضع الأوامر سبدته بريطانيا في إظهار وطن قومي للهود في فلسطين لتخليص أوروبا من مشاكلهم.

<sup>(1)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص175.

<sup>(2)</sup> إبراهيم عبد الطالب، المصدر السابق، ص282.

<sup>(3)</sup> نوري المرسومي، المصدر السابق، ص23.

#### المبحث الثاني التطورات السياسية في مصر وإيران وأثرها على الوضع في العراق

#### ♠1953 -1946

اقتنع ساسة بريطانيا منذ منتصف القرن الناسع عشر بضرورة تأمين حرية المواصلات البحرية بين مستعمرتهم درة الناج البريطاني الهند والولايات العثمانية المطلة على بحر العرب والحليج العربي وصولاً إلى عبادان في (إيران) والبصرة في (العراق) وذلك لديمومة نفوذها وتدخلها بالقرة العسكرية -إذا استلزم ذلك -للمحافظة على مصالحها، وخاصة بعد اكتشاف النفط في منطقة الشرق الأوسط بداية القرن العشرين (1). كانت قناة السويس تحظى -لعقود طويلة -باهتمام بالغ من جانب البريطانيين لتقصير الطريق البحري بين البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الخليج العربي، حيث سعوا إلى السيطرة عليها منذ أن تم حفرها عام 1869م، وشراء أسهم مصر عندما عرضت للبيع عام 1875م، واحتلال مصر بالكامل عام 1882م. (2).

نظرت السياسة البريطانية بالهمية بالغة إلى كل من مصر والعراق، ولأجل أن تكون سياسة البلدين (الخارجية والدفاعية) تسير بتوليف مع سياسة لندن، فقد أجبرت القاهرة على توقيع المعاهدة مع الإنكليز عام 1936م وهي لا تختلف في بنودها عن معاهدة بغداد معهم عام 1930م (أ. حكات القاهرة مقراً للقوات البريطانية في الشرق الأوسط خلال الحرب ب، ويموجها أجبرت مصر على قطع علاقاتها الدبلوماسية مع ألمانيا في أليو عام 1939م ومع إيطاليا في الخامس عشر من حزيران 1940م. وأعلنت الحرب على ألمانيا واليابان في شباط 1945م لكي تنطيق عليها الشروط البي وضعها (مؤتم باللطا) أأن للاشتراك في مؤتمر (سان فوانسيسكو) أكد وكان ثمن الحرب أن دفع رئيس الوزراء المصري (أحمد ماهر) حياته على يد أحد أبناء بلده ألى وربا كان الدرس المصري مائلاً في ذهن الكيلاني رئيس وزراء العراق وضباطه الأربعة خلال حرب مايس العوام، في أن الخترع للبريطاني الحرب في طباته دون معرفة العواقب قد ينهي حياته على مذلة يكتبها التاريخ، وكان أي الكيلاني مدركاً أن فرصة نجاحه في الحرب ضئيلة جداً، في ظل ابتعاد القوات الألمانية عن مسرح

<sup>(1)</sup> مازن مجيد مصطفى، التنافس الاستعماري على البترول العراقي، بغداد، مجلة آفاق عربية، ع2، 1984م، ص51.

 <sup>(2)</sup> محمد عبد الرحمن برج، قتاة السويس، أهميتها السياسية والإستراتيجية وتأثيرها على العلاقات المصرية البريطانية (1914–1956م). القاهرة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، 1968م، ص14.

<sup>(3)</sup> فؤاد حسن الوكيل، جماعة الأهالي في العراق (1932-1937م)، ط3، بغداد، دار الشؤون الثقافية، 1986م، ص113.

 <sup>(4)</sup> مؤتمر بالطا: عقد مؤتم بالطا بين زعماء الدول المتصرة في الحرب (روزفلت، وستالين وتشرشل) بين 4 - 11 شباط لتقاسم الضوذ على دول العالم. نظر: رياض الصمد، المدر السابق، ص25 - 25.

<sup>(5)</sup> مؤثر سان فرآنسيسكو: عقد المؤثر في 25/ 4/24 به 1945م وحضره (60) متدوب لمصياغة ميشاق الأسم المتحدة من (111) مادة وهو ما اعتمدته الولايات المتحدة في 25 حزيران 1945 في عهد الرئيس الأمريكي روزفلت. لتظهر الأمم المتحدة للعالم بشاريخ 24 تشرين الأول 1945.

<sup>(6)</sup> رياض الصمد، المصدر السابق، ص435.

العمليات في الشرق الأوسط. إن الطلب المصري الذي طرحه رئيس الوزراء (التقراشي باشا) في آب 1945م على نظيره البريطاني وزير الخارجية (بيفن) لاستقلال مصر، وجلاء الجيوش البريطانية، ووحدة وادي النيل، قد فسرتها تـصريحات الوزير البريطاني لإجراء مفاوضات حول تعديل معاهدة 1936م. وكإجراء أولى قامت بريطانيا بتسليم قلعة القاهرة إلى السلطات المصرية، وإنها ستغل مقر القيادة من القاهرة إلى قناة السويس وأن الانسحاب سبكون في النصف الأول من عام 1946 (1). وهي لا تعدو عن تصريحات صحفية لإسكات المعارضة المصرية وخاصة حزب الوفد، والمظاهرات الطلابيسة التي طافت شوارع القاهرة وهي تطالب بوحدة وادى النيل بين مصر والسودان، فيما عبر حزب الأمة السوداني (بتحريض بريطاني) عن رغبته في استقلال السودان دون تدخل مصري لتعود بريطانيا إلى قناعتها الأولى –بعـد مرور سنتين على إجراء المفاوضات -عام 1947م، وتقول أن تمسك مصر بمطاليبها عن وحدة وادي النيل أجبرهم على التمسك بمعاهدة عام 1936م. ولكن بريطانيا المتصرة بالحرب والسنعيفة اقتبصادياً والمستقوية بعافية الولايات المتحدة الأمريكية، ما كان لها أن تلعن لشكوى مصر وجيوشها موجودة في مصر والعراق بموجب معاهدات هي في الأساس قمد قيدت حركة سياسي البلدين من التوجه إلى الاتحاد السوفيق عدو الولايات المتحدة ويربطانيا بعد الحرب. ولعل ما يفيمد القول أن الاتحاد السوفيتي وهو يتابع تصاعد الدور الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، أن يستثمر شكوي الحكومتين اللبنانية والسورية إلى مجلس الأمن في شباط 1946م، وهما يطالبان بجلاء الجيوش الفرنسية والبريطانية عن أراضيهما، وكانت نقطة الإثارة أن رئيس وزراء بريطانيا (أتلي) -وهو من حزب العمال بعد خسارة تشرشل من حزب المحافظين -والرئيس الفرنسي شارل ديغول -العائد إلى السلطة -قد اقتنعا بالضرورة إلى قطع الطريق أمام امتداد النفوذ الشيوعي، لتخرج الجيوش الفرنسية والبريطانية من بلاد الشام ولبنان وسوريا (عدا الأردن) في نهاية عام 1946م، ولكن ليس بـدون رغبة الولايات المتحدة الأمريكية (2). وبانتهاء الحرب العربية الإمسرائيلية عام 1948م، وظهور دولة إمسرائيل، ضمنت الأخيرة قدرتها على الصمود العسكري في أي منازلة مع العرب، وظلت حليفاً مفضلاً للغرب، واعترف الغرب طوعاً بتركيا شريكاً محترماً اندمج في البنية العسكرية لحلف شمال الأطلسي عام 1949م، فيما كانت جارة العراق الشرقية إيران الملكية هي الأخرى شريكاً للغرب له وزن في المنطقة، وليس لأي بلد عربي بما في ذلك مصر والعراق وسوريا والسعودية مكانة مشابهة في هذه الشراكة لا من حيث الاحترام ولا من حيث المهابة بين الآخرين(3).

أقدم الحاكم البريطاني في السودان (روبرت هو) على تحويل المجلس الاستشاري السوداني إلى جمعية تأسيسية تتمتع بحق السيادة على السودان في حزيران 1948م<sup>(4)</sup>. وكان يهدف بعمله إيهام الآخرين أن يريطانيا تسعى إلى منح السودان استقلاله، وأن مصر هي العقبة في منح الاستقلال. ولم يكن ذلك صحيحاً، وقد أدركه شعب مصر ليرد عبر برلمانه بإلغاء معاهدة عام 1936 وتنصيب قاروق فؤاد الأول من أسرة محمد على باشا (الألباني) الأصل -ملكاً على مصر

<sup>(1)</sup> رياض الصمد، المعدر السابق، ص436.

<sup>(2)</sup> جورج قرم، انفجار المشرق العربي (من تأميم قناة السويس إلى غزو العراق، 1956-2006م)، ترجمة عن الفرنسية د. عصد علمي مثل، حققة نسبب عون، بيروت، دار الفاراي، 2006م ص141 - ص142.

<sup>(3)</sup> جورج قرم، المصدر السابق، ص48.

<sup>(4)</sup> رياض الصمد، المصدر السابق، ص489.

والسودان(1). وكان ذلك محل ترحيب شعبي واسع، وجبر خواطر لشعب شعر بالإذلال لمدة ربع قرن من الزمان. ولم يكن القرار مزعجاً لبريطانيا فقط، وإنما تنكيس لهيبتها وسمعتها بين دول العالم الحر فقررت إرسال تعزيزات عسكرية جديدة قدرت بعشرة آلاف جندي إلى السودان وقناة السويس2). ليضحك عليها وزير الخارجية الأمريكي (اتشيسون) الحاضر دوماً والمراقب للسلوك البريطاني الملغوم تجاه الشعوب، ليقول بهدوء ويأدب وهو يخاطب شعب مصر وحكومتها في تشرين الأول 1951، كان على الحكومة ألا تفسخ المعاهدة مع بريطانيا من طرف واحد، واقترح مقابل ذلك إنشاء منطقة دفاع مشترك لقناة السويس بكون لمصر حصة فيها، ثم عاد ليطور مقترحه بإنشاء (قيادة حليفة في الشرق الأوسط) أطرافها الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، تركيا، ودول أخرى(3). وهي خطوة لتغذية السير باتجاه تقليص الدور البريطاني، الذي عدته الولايات المتحدة الأمريكية أنه دور أناتي يدفع شعوب العراق وإيران ومصر للارتماء في حضن الشيوعية. حتى وأن هذه الدول هي غير مشمولة بمشروع مارشال. ولإيعاد شبح الحرب عن شعب مصر، عمد الملك فاروق إلى إقالة رئيس الوزراء (النحاس باشا)، وإقالة بديله ماهر باشا، والهلالي باشا دون إعطاء حزب الوفد الحركة اللازمة (4). مما أدى إلى انقلاب عسكري في الثالث والعشرين من تموز 1952، وعزل الملك فاروق<sup>(5)</sup>. اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بالنظام الجديد الذي تراسه الضابط محمد نجيب باشا حتى استلام السلطة فعلياً من قبل خلية الضباط الأحرار، برئاسة جمال عبد الناصر، الذي انتهج منذ البداية سياسة ثورية قومية ترمي إلى إزالة الوجود البريطاني عن مصر وتحرير الوطن العربي من السيطرة الأجنبية والدعوة إلى الوحدة العربية (6). وهي بالمعنى الآخر على الضد من سياسة بريطانيا والسياسة الغربية عموماً، كما هي بالضرورة تقترب من سياسة الاتحاد السوفيتي الأمر الذي قاد إلى أزمة جديدة هي أزمة السويس عام 1956، وعدوان ثلاثي على مصر قادته بريطانيا، وفرنسا وإسرائيل دون مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية (٠٠٠

في إيران، التي يتجاذب بها رجال الذين أمور السياسة والدين، وهم يقتربون مع الآخرين من أصحاب اللباس الديني من الديانات الآخرى، نجد أن الملك محمد رضا شاه الذي جلس على عرش التباج الإيراني منـذ عـام 1941 هـو الآخر كان متعاطفاً مع الملكية في مصر - دون الملكية الهاشمية في العراق – ووجد زوال الملك فاروق نذير شؤم خصصوصاً وأن الاضطرابات في بلده أخذة بالاتساع عام 1951 بسبب الحلاف مع شركة النفط الأنجلو – إيرانية، وظهور تيار متصاعد

<sup>(1)</sup> إبراهيم عبد الطالب، المصدر السابق، ص290.

<sup>(2)</sup> رياض الصمد، المصدر السابق، ص490.

<sup>(3)</sup> رياض الصمد، المعدر السابق، ص491.

<sup>(4)</sup> محمد عبد الرحمن فرج، المصدر السابق، ص18.

<sup>(5)</sup> ليلى مرسي وأحمد وجان، حلف شمال الأطلعلي، العلاقات الأمريكية الأوروبية بين التحالف والمصلحة (1945-2000م). الإسكندرية دار الجامعة الجديدة للنشر، 2001م، ص95.

<sup>(6)</sup> رياض الصمد، المصدر السابق، ص560.

 <sup>(7)</sup> ووتالدنيف، حرب السويس، كيف أدخل إيزنهاور أمريكا إلى الشرق الأوسط، ترجمة أحمد خضير وعبدالسلام رضوان،
 القاهرة، مكتبة مديولي، 1990م ص97.

في البرئان الإيراني لتأميم الفط بسبب تدهور الوضع الاقتصادي الإيراني (1). وقف الدكتور محمد مصدق (2 - كان زعيم المعارضة داخل مجلس النواب وتؤيده معظم مكونات المجتمع الإيراني - على متصة مجلس النواب في نيسان 1951 وهبو يقول إن بترول إيران هو لإيران، ولن أفرط بقطرة منه وأنا على قيد الحياة (3). وفعلاً إتخذ مجلس النواب قرار التأميم في الخاس عشر من آذار 1951 وصادق عليه مجلس الشيوخ في العشرين من الشهر نفسه (4). وفجاة وجدت الولايات المتحدة الأمريكية قد أكلت في المتدونة الأمريكية قد أكلت في وقت سابق التزامها بأمن وسلامة إيران في مواجهة أي تهديد خارجي لها وتقديم المساعدات الاقتصادية والعسكرية طبقاً لبرنامج الفطة الرابعة في خطاب الرئيس الأمريكي ترومان (3). وهي لذلك قنعت باقصى درجات الصبر والهدوه إلى آخر المطاف خشية استمار الحلاف من قبل السوفيت، وسيطرة الشيوعية على بلد نقطي (6) مهم وهي ترى المقاهرات الكبيرة تطوف شوارع طهران في الخامس والعشرين من مايس/ أيار 1951، يقودها حزب توده الشيوعي (7) تأييداً لمسامة حكومة تعدم مصدق في تاميم النقط، ونوهت الحكومة الأمريكية بكلمات عبر بيان بالقول إننا نعترف بسيادة إيران وحاكميتها اعتراف الحكومة الإيرانية إلى الخطورة التي تنجم عن إلغاء الصلات الودية بين الطرفين من جانب وحاد، ذلك الإلغاء الله تعارضه الحكومة الأمريكية (8).

(1) ناظم يونس الزاوي، التاريخ السياسي لامتيازات النفط في إيران 1901-1951م، رسالة دكتوراة غير منشورة مقدمة إلى كلينة
 التربية، الجامعة للمنتصرية، بغداد، 1909م، ص187.

<sup>(2)</sup> عمد مصدق: هو محمد بن ميرزا اللقب بـ(محمد مصدق السلطنة) ولد في 4 المبلول 1879 في طهـران وتلقى ثقافته الأولية في إيران. سافر إلى أوروبا عام 1906 لتلقي العلوم السياسية والمالية في باريس، ونال شهادة الدكتوراة في الحقوق من سويسرا عام 1914م. شغل مناصب حكومية في بلاده، منها معاوناً لوزارة المالية، ثم والياً لإقليم شيراز وأفريجان. في عام 1949م شكل الجمية الوطنية التي كان ها دور في تأميم النظم انظر: على البصري، عاكمة مصدق، بغداد، 1954م، ص. 4 وما بعدها.

<sup>(3)</sup> ميشيل سليمان، إيران في معركة التحرر الوطني والاستقلال، بيروت، 1954م، ص80.

<sup>(4)</sup> تقرير السفارة العراقية في طهران إلى وزارة الخارجية بتاريخ 12/ 3/ 1951م.

<sup>(5)</sup> ورد في خطاب الرئيس الأمريكي ترومان أمام الكونفرس في 12 أقار 1947م (في فروة توتر العلاقات الأمريكية – السوفيتية) لإرسال المعدات والحبراء ورؤوس الأموال لمساعدة اليونان وتركيبا للحيلولية دون الاختراق المشيوعي والتسلط السوفيتي.
انظر:

Barry Rubbin, The great powers in the Middle East 1941-1947, The road to the cold war, London, 1980, p. 170.

 <sup>(6)</sup> مثى حمدي توفيق الثوبني، العلاقات الأمريكية – الإيرانية للمدة 1989-1999م، رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى كلية
 العلوم السياسية، جامعة بغداد، بغداد، ص14.

<sup>(7)</sup> حزب أوده (حزب الشعب)، ظهر بشكل رسمي في 20 تشرين أول 1941م بعد اندماج الحزب الشيوعي الذي تأسس عقب الثورة البلشفية في روسيا عام 1917م مع جماعة الراقعي تأسست على يد الدكتور انقي آراتي) المذي يعد يمثابة الأب الروحي خزب توده انظر: عمد وصفي أبو مغلي، الأحزاب والتجمعات السياسية في إيران 1905-1981، منشورات مركز دراسات الحليج العربي بجامعة البصرة، ط25 البصرة، 1983م، صر.23 حر.29

<sup>(8)</sup> تقرير السفارة العراقية في طهران إلى وزارة الخارجية بتاريخ 21/ 5/ 1951م.

وأمام توقف الطرفين الإيراني والبريطاني عدة مرات في المفاوضات المتأرجحة، لحل الأزمة الفطية، أقـدمت بريطانيا على تحريك ثلاث بوارج ومدمرة واحدة إلى مياه الخلبج، وفسرته إيران أنه تلويح باستخدام القوة، واحتمال مساندتها لعناصر موالية لها للقيام بانقلاب عسكري(1). ولعل ما زاد من قناعة محمد صدق من توافق الحليفين الأجنبيين أن الرئيس ترومان لم يوافق على إرسال الخبراء الأمريكان إلى إيران ليحلوا محل الخبراء الإنكلينز في إدارة شدؤون شركة الفط(2). ولم يكن محمد مصدق صائباً في تقديره، حيث كان عليه معرفة إبدال فنيين بآخرين من أمريكا، وكأن الأخيرة تتآمر على حليفتها بريطانيا لصالح إيران. وقد دفعت مصدق في لقائه مع المبعوث الأمريكي (هاريمان) في تموز 1951، للقول بأن يريطانيا عنصر ماكر وخبيث وشرير وأنهم يغيّرون كل شيء يلمسوه<sup>(3)</sup> ولعل مصدق أراد جسّ نبض المعـوث الأمريكي الذي لم يوافقه على ما طرحه، وأكد مصدق خلال زيارته لمصر أنه مستعد للانضمام إلى قيادة الحلفاء للدفاع عن الشرق الأوسط بعد عودته من زيارة لواشنطن ولم يكن موفقاً فيها في أواخر عام 1951(4) إلا أن السوفييت الذين أوصلوا حزب توده إلى مراكز القيادة الإيرانية، لم يكونوا متأكلين من أن يكون الدكتور مصدق لن يستبدل الانكليز بالأمريكان، وهو الذي عارض في السابق منح أي امتيازات نفطية لهم (ك). وفي هذا أشارت صحيفة إطلاعات الإيرانية في الشامن من تشرين الثاني 1951 (بقلم صاحبها عباس مسعودي) الذي اصطحبه محمد مصدق إلى الولايات المتحدة أن أمريكا لا تضحي بمصالحها في سبيل إيران مع انكلترا، وأن شركات النفط الكبرى متفقه فيما بينها حول جميع حقول النفط في العالم(6). وهو الرأي الذي يعززه الكاتب الكردي المعروف كمال مجيد في كتابة النفط والأكراد عندما يقول: إن الـشركات العملاقة للبترول لا تعترف أصلاً بأن نفط الخليج ملك لشعوب المنطقة أو لحكوماتها. إن الشركات تؤمن، وبقوة السلاح، بأن النفط ملكها، لا في الخليج بل في كل العالم. وإذا حاولت أي حكومة مخالفة هـذا الـرأي فـستنالها العقوبـات القاسـية عاجلاً أم آجلاً. مثلما نال رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم عقابه حين تم قتله أسام عدسة التلفزيون عام 1963. وفعلوها مع صدام حسين وحبل المشتقة على رقبته أمام عدسات تصوير خاصة عـام 2006 [1/ إلا أن المواقـف الأمريكيـة الجديدة في آذار 1952 حيال إيران والتي اتسمت بالمرونة والصبر في نزاعها مع بريطانيا، أرادت أن لا تخسر إيران حتى وإن خرجت بريطانيا منها، وهي لذلك غيرت طريق الحوار عن النفط، لتقول أن الحكومة الأمريكية تسعى لتوسيع نطاق كفاءة

أرسلت عدداً من قواتها الظلية المرابطة في قبرص، واخترقت طائراتها الحربية الأجواء الإيرانية عدة مرات. انظر: هاكوب ق. توريانتر، نفط ودماه، ترجمة عبد الغني الخطيب، يبروت، 1962م، ص115.

<sup>(2)</sup> التقرير الأسبوعي للسفارة العراقية في طهران إلى وزارة الحارجية بتاريخ 1/7/ 1951م.

<sup>(3)</sup> Quoted in: james A. Bill, Musaddiq, Iranian Nationalism, and Oil, London, P. 263.

<sup>(4)</sup> ملفات البلاط الملكي، الملف 311/4959 الوثيقة، رقم 25 ص 49-50.

<sup>(5)</sup> آريا بي. يودفات، الاتحاد السوفيتي وإيران الثورية، ترجمة مركز البحوث والمعلومات، بغداد، 1985م، ص54-ص55.

<sup>(6)</sup> كمال مجيد، المصدر السابق، ص70.

<sup>(7)</sup> ملفات البلاط لللكمي، لللَّف 4960/ 311 الوثيقة رقم (10)، ص129. وكذلك تقرير السفارة العراقية في طهران بشاريخ 25/ 1922م.

الدفاع الجوي الإيراني وكأنه موجه لتحجيم دور الطائرات البريطانية التي خرقت الأجواء الإيرانية عدة مرات، فضلاً عن مساعدة إيران زراعياً وصناعياً وصحياً وثقافياً وفق منهج النقطة الرابعة أأرد السوفيت عبر مذكرة وقد جاءت متزامة مع المساعدات الأمريكية، وهي افترازية بالقول إن حكومة إيران وضمعت جيشها تحت إشراف المستشارين المسكريين الأمريكان في إيران بعد أن جددت حكومة مصدق عقودهم. وققد الجيش الإيراني صنعته كجيش قومي لحكومة مستقلة وصاحبة سيادة أي وجاءت عودة عمد مصدق عقودهم. وققد الجيش الإيراني صنعته كجيش قومي لحكومة مستقلة وصاحبة سيادة أي وجاءت عودة عمد مصدق على رأس الحكومة - بعد استقالته - في السادس والعشرين من تحوز مصدق فرصة - وهو ليس أقل كفاءة من المصرين الذين كبلوا بمعاهدة عام 1936 - لإخراج القوات البريطانية من منطقة السوس، ولكته نسي أن كمية النقط الموجودة في بلاده هي ليست كما هي في مصر، ليطلق تهديداً واضحاً موجهاً إلى السوس، ولكته نسي أن كمية النقط الموجودة في بلاده هي ليست كما هي في مصر، ليطلق تهديداً واضحاً موجهاً إلى الإنجادة الأمريكية بالقول إن إن إمعاف إيران بها اطلبه واجب يختمه الوضع الدولي العام عليكم، وإلا فإن إيران مضطرة إلى الإنجادة الأمريكية من جهود على مدار أكثر من مستد. والبريطانية حول تعنت عمد مصدق في حل الأزمة رغم ما بذلته الإدارة الأمريكية من جهود على مدار أكثر من مستد. ويات القناع الكالم اللبريع على بريطانيا، وذلك عن طريق والتناز على العلاقات معها، وليعارضه شاه إيران مهدة بالتنازل عن العرش إذا ما أقدم مصدق على قطع العلاقات العلاء المداوم علي العلامة التصريم العلامة على إيران عام 1941م.

انفردت الولايات المتحدة الأمريكية بمحكومة مصدق بعد قطع الدبلوماسية مع بريطانيا في الشاني والعشرين من تشرين الأول 1952م<sup>(5)</sup>. وهي ما اعطت السفير الأمريكي هندرسون صدارة المتحدثين والطرف الوسيط في سلسلة من المقامات مع آية الله الكاشاني – الذي ساند حكومة مصدق حتى منتصف عام 1952 – صباحب النفوذ الكبير في الأوساط الشعبية الإيرانية، وقد اقتم بالمقترح الأمريكي لتسوية الأزمة عن طريق تقديم مبلغ خسين مليون دولار مقابل دفع التعويضات وهو ما رفضة مصدق<sup>60</sup>. وصل الرئيس الأمريكي ايزنهاور إلى البيت الأبيض في كنانون الشاني 1953،

<sup>(1)</sup> اقترح الرئيس الأمريكي ترومان في القطة الرابعة من خطابه أسام الكونكرس الأمريكي في 12 آذار 1947 في ذروة تنوتر العلاقات الأمريكية . لسوفيتية . بأن تقوم الحكومة الأمريكية بإرسال الحبراء والمعدات ورؤوس الأصوال لمساعدة اليونان وتركيا للمحافظة عليهما من الاختراق الشيوعي. انظر: Barry Rubbin, the great power, op. cit, p. 170

<sup>(2)</sup> ملفات البلاط الملكي، الملف 1961/311 الوثيقة رقم (20).

<sup>(3)</sup> ملفات البلاط الملكي، الملف 4962/ 311 الوثيقة وقسم (95)، ص211. وكذلك، تقرير السفارة العراقية في طهـران إلى وزارة المخارجية يتاريخ 4/ 8/ 1952م.

<sup>(2)</sup> W.M. Roger Louis, Musaddiq and the dilemmas of British imperialism, London, 1988, p. 73.

<sup>(5)</sup> ملفات البلاط الملكي، اللف 4962/111 الوثيقة رقم 4، ص11. وكذلك تقرير السفارة العراقية في طهـران إلى وزارة الحارجيــة بناريخ 28/10/28وم.

 <sup>(6)</sup> تقوم الشركات الفطية الأمريكية بشراء كعيات من النفط الإيراني بقيمة (50) مليون دولار، شسرط موافقة الحكومة الإيرانية
 على دفع تعويض لشركة النفط الأنجلو – إيرانية.

وكان مصدق يعتقد أن هناك إمكانية لتعديل الموقف الأمريكي لصالحه في الأزمة. ونرى في هذا التغيير أن غالبية قادة دول العالم الثالث يعتقدون أن الرئيس الأمريكي الجديد سيلغي قرارات سلفه التي صدَّقها الكونغرس الأمريكي، في الوقت الذي كانت مناورات التآمر على إسقاط حكومة محمد مصدق تجرى في الخفاء. إن مغادرة شياه إيران لطهران في نيسان 1953، ما هي إلا حلقة من حلقات التآمر التي كانت بريطانيا تديرها بمهارة، وقد عملتها مع الوصي على عوش العراق (عبد الإله) لإحداث فراغ دستوري عندما غادر بغداد إبان حركة الكيلاتي والنضباط الأربعة في مايس 1 أيار 1941. وكانت كافية لتجهيز رجل الدين الإيراني كاشاني (1) (الذي أصبح عميلاً لوكالة المخابرات المركزية) رغم مطالبة حزب توده -الذي أراد مؤازرة محمد مصدق (2) - بمحاكمة الشاه وأنصاره الخونة، وهو وصف قدمه منشور موزع لحزب توده وكان في عقل محمد مصدق أن يقوم بعمل يربك بها حسابات إدارة الرئيس آيزنهاور، وقـد اعتبره الأخير انقلاباً على الوجود الأمريكي في إيران، وهو ما لا تغفرهُ لهُ، لتسقطه في التاسع عشر من آب 1953 على يبد وكلائها (الكاشاني) والجنرال (زاهدي)، والعقيد (نعمة الله نصيري)، وكان شاه إيران متواجداً في بغداد في السابع عشر من آب 1953. شم في روما ينتظر نهاية حكومة مصدق، الذي اعتقله الجنرال زاهدي ليكون الأخير رئيساً للوزراء وقد أقسم لهندرسون بحفيظ مصالحهم طالما كلفوه بهذه المهمة، وهي لا تخلو من رزم الدولارات<sup>(3)</sup> التي وضعت في جيوب المفذين، كما هي درساً وخطأً أحمر لمن يعمل على حرمان العالم الغربي، والولايات المتحدة على وجه الخصوص من هذه المادة الحيويـة لديمومـة آلتهم العسكرية، والصناعية، ورفاهية شعوبهم، وهو ما كان مع قاتل الملك فيصل بـن عبـد العزيز ملـك المملكـة العربيـة السعودية في أعقاب إيقاف ضخ النفط بعد حرب تشرين الأول 1973، وهو ما نال الرئيس للصري أنور السادات -الذي حث الملك السعودي على إيقافه -قد قتل عام 1981 بطريقة مدبرة، والمُفلين دوماً من أهل البلد.

في العراق، كان الوضع الاقتصادي متردياً في عام 1948 بسبب توقف ضخ النفط. وجاء مقترح وزير المالية (علي ممتاز الدفتري) أن يتم الحصول على قرض بقيمة سنة ملايين دينار لصرف رواتب الموظفين<sup>(4)</sup>. ويعترف رئيس الوزراء مزاحم الباججي أن حكومة الولايات المتحدة وبربطائيا وفرنسا قد الحُت على حكومته لإعادة فتح أنبوب الفط العراقي الواصل إلى ميناء حيفا الفلسطيني. إلا أن أياً من مياسبي العراق كان يجد حرجاً، بل خوفاً من غضب الجماهير والأحزاب

<sup>(1)</sup> هو أحد رجال الدين الماسونين الذين أسهموا في الحركة الدستورية الإيرانية بعد احتلال الجرة الجنوبي من إيران من قبل بريطانيا في الحرب العالمية الثانية. آثر الكاشائي اللجوء إلى لبنان. وخلال الآزمة مع محمد مصدق عام 1952-1953م أوعزت السفارة الأمريكية إلى الشاء محمد رضا بهلري بعودة آية الله الكاشائي ليقوم بدور مرسوم في إسقاط مصدق. وبعد قيام الشورة الإسلامية في إيران 1979م رفع اسم محمد مصدق من أحد الشوارع، ووضع اسم أحد رجال الدين بدلاً مند. تظرر: ميشال سليمان، المصدر السابق، ص 73-ص 74.

<sup>(2)</sup> إن موقف مصدق في التغرب من حزب توده، كان هو الدافع لأن يطلب السفير الأمريكي مقابلة له في 20 سايس والاستفسار مه عن حقيقة الأمر، وقد أشار عليه إلى التائج الوخيمة التي تتولد من تشجيع الشيوعية في إيران. وقد عرف أن قراراً أصدره عمد مصدق الإطلاق سراح أعضاء من حزب نوده. ملفات البلاط الملكي، لللف 499/ 311 الوثيقة وقم (59)، ص 111. وكذلك تقرير السفارة العراقية في طهران إلى وزارة المخارجية بتاريخ 24/ 1953م.

<sup>(3)</sup> عبد السلام عبد العزيز فهمي، تاريخ إيران السياسي في القرن العشرين، الجيزة، 1973م، ص 139.

<sup>(4)</sup> عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، ج8، المصدر السابق، ص26.

المعارضة وخاصة الحزب الشيوعي، من أن يوصف بأنه عميل لليهود او لبريطانيا. والمهم أن لا يقـول النـاس أن رئـيس الوزراء أفاد اليهود من نفط العراق(1). وفي الجانب الآخر فإن بريطانيا، ورغم حصولها على مساعدات أمريكية بموجب مشروع مارشال (أكثر من ثلاثين مليار دولار لبريطانيا) (2) فقد قررت الحكومة البريطانية تخفيض قيمة الجنيه الإسترليني، وعواقبه هو إرباك الوضع المالي في البلاد بسبب إرتباط الدينار العراقي بالجنيه (أ). وأمام ضغط نفقـات الجـيش، ونقـص للال، وتدنى الخدمات الصحية للمواطنين، وأعمال الشغب ضد اليهود، قدم الباججي استقالته في أواخر عام 1948 (4). وكانت نقطة الإثارة، التي قادت إلى مزيد من الاتهامات لحكومة توقيق السويدي المشكلة في شباط 1950، هي في قيام وزير الداخليه صالح جبر على تشريع قانون إسقاط الجنسية عن يهود العراق الراغيين بترك العراق<sup>(5)</sup>. وغالبيتهم اتخذوا طريق العودة إلى فلسطين، وآخرون إلى أوروب وإيران (6). وفي هـذا يـذكرنا الكاتب خلـدون نـاجي معروف المتخـصص في الدراسات اليهودية بجامعة بغداد، أن عدد اليهود في غرفة تجارة بغداد بين (1935-1950) كانوا يشكلون الأغلبية، (أي من مجموع عشرين عضواً كان هناك اثنا عشر يهودياً) ويبد هؤلاء مدخرات مالية ضخمة في المصارف، ولهم نفوذ في الدولـة، وطلاب كثر في المدارس اليهودية في بغداد والمدن العراقية الأخرى (٢٠). ويجد الباحث في مشروع إسقاط الجنسية عن اليهود، أن السفارة البريطانية في بغداد هي من شجعت رموزها من سياسيي العراق، وخاصة وزير الداخلية صالح جبر (الموالي لهم) على تبني مثل هكذا مشروع وهو ما ينسجم مع سياستها لتقوية دولة إسرائيل أولاً، ورغبة عدد من التجار العراقيين لأن يكونوا بدلاء للتجار اليهود في غرفة تجارة بغداد ثانياً والاستفادة من عقارات اليهود الكبيرة ثالثاً، وشكلت نقطة جذب للغرب لمعاداة الحكومات العراقية المتعاقبة تحت تأثير الدعاية اليهودية وكانت غبطة السفارة البريطانية في بغداد كبيرة، وهي ترى تكليف مصطفى العمري رئيساً للوزارة في تموز 1952®. وفي عقل السفير (جون تروتبك) أن لديه حزين أحدهما الاتحاد الدستوري برئاسة نوري السعيد عام 1949، والآخر حزب الأمة برئاسة صالح جبر عـام 1951 يمكنهمـا تـشكيل الأكثرية الساحقة في مجلس النواب دون مزاحمة من المعارضين للبلاط، وللسفارة البريطانية (٩) وبسبب ضغط الوضع الاقتصادي الذي يعيشه المواطنون، وقيام الثورة المصرية في تموز 1952 التي أججت المشاعر الوطنية والقوميـة في الـبلاد، لم يتمكن أعضاء حزبيّ السعيد وصالح جبر من الاتفاق فيما بينهما، وقدمت ثلاثة أحزاب مذكرة إلى الوصى هي: الحزب

<sup>(1)</sup> حاولت الحكومة العراقية تدبير قرض من مصر بقيمة (3) ملايين جنيه في أيلول 1948 ولم تفلح. واضمطرت الحكومة إلى استيفاء حصتها من شركة نفط العراق كل ثلاثة أشهر بدلاً من نهاية كل سنة. انظر: عبد الدرزاق الحسني، تداريخ الدوزارات العراقية، ج8، المصدر السابق، ص12.

 <sup>(2)</sup> قدرت الولآيات التحدة تكاليف الدول المطلوب مساعدتها قد وصبل إلى 341 مليار دولار. انظر: رياض الحمد، المحدد السابق، ص 459.

<sup>(3)</sup> أديث و. آئي، أيف بينروز، المصدر السابق، ص259.

<sup>(4)</sup> متيفين همسلي لونكريك، المصدر السابق، ص579.

<sup>(5)</sup> تشاراز تربب، المصدر السابق، ص182.

<sup>(6)</sup> موسى بن نصير، شذوذ ومآسي الطائفة الإسرائيلية، بغداد، مطبعة الكرخ، 1956م، ص39.

<sup>(7)</sup> خلدون ناجي معروف (الأقلية اليهودية في العراق)، ج1، 1921-1952م بغداد، 1974م ص127-ص134.

<sup>(8)</sup> عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، المصدر السابق، ص282-ص283.

<sup>(9)</sup> محمد حمدي الجعفري، المصدر السابق، ص80.

الوطني الديمقراطي، الجبهة الشعبية، حزب الاستقلال، ومذكرة رابعة من حزب الأمة لإجراء إصلاحات عامة، ومنع تجاوزات ضباط أجهزة الأمن، وإلغاء معاهدة عام 1930، وهي الجزء المهم من المذكرات، كما ألغت مصر معاهدة عام 1936). كان تخوف الوصى في محله وهو يواجه حزمة من المطالب التي يتعذر تنفيذها، خصوصاً المتعلق منها بالمعاهدة، ولعلها هي السر وراه استمرار الوصى عبد الإله على كرسي الوصاية. وهو ما أدى ليس إلى إخفاقه في حل المشاكل مع الرموز السياسية بل إلى خلاف تشاجري بيته وبين طه الهاشمي رئيس حزب الجبهة الشعبية، لتدفع بقية الأحزاب، ومنهم حزب أنصار السلام (الشيوعي المحظور) للتكتل في جبهة واحدة في السابع عشر من تشرين الثاني 1952(2)، وقد وجمدها الأخير فرصة لتأجيج مشاعر العاطلين والفقراء الفلاحين وطلبة المدارس للانتقام من الحكومة، والوصيّ، والسفارة البريطانية التي نفذت حكم الإعدام بزعيم الحزب الشيوعي يوسف سلمان يوسف (فهد) عام 1949 (أ). ولغرض تفويت الفرصة على الحكومة، وعدم مواجهة الانتفاضة، فقد أعلن طلاب جامعة بغداد الإضراب بإعتباره عمل (غير سياسي) وتعالت صبحات المتظاهرين يسقط الوصى عبد الإله الخائن وصبيحات أخرى أخرجوا من بلدنا أيها الإمبرياليون الانكلو- أميركيون والأخبرة هي صبحات لعناصر أنصار السلام الشيوعية وقادت إلى مقتل أحد المتظاهرين وجرح اثنين وخسين، من بينهم ثمانية وثلاثين شرطياً 4). ليسجل يوم الثاني والعشرين من تشرين الثاني 1952 تاريخ انتفاضة مكملة لوثية كانون الثاني 1948، وكليهما لهما حقائق مادية فاعلة واحده هي وجود المحتل (<sup>5)</sup>. وقد وصل المتظاهرون باب السفارة البريطانية في اليوم التالي، وهذه المرَّة بوجود تنظيم آخر عبر عن نفسه باسم رابطة الشباب القومي من كلية الحقوق، وهمو الاسم الرمزي لتنظيم حزب البعث. وحقيقة الأمر أن الشيوعين تمكنوا من السيطرة على المظاهرات الصاخبة وقادوها حيثما أرادوا، أما الأحزاب الأخرى التي لم تكن قادرة على مجاراة الشيوعيين في التعبثة الجماهيرية (6)، فقدت نفوذها في الشارع، وكان الزعيم الشيوعي (الكردي) بهاء الدين نوري، ومحمد راضي شبر (عضو اللجنة المركزية)، وحيمدر حماتم (أحد المنظمين الشيوعيين) هم من يحدون على الأرض طبيعة التحرك وإيقاعه<sup>77</sup>. وبتوجيه مباشر من هـؤلاء عـصفت الحشود الغاضبة بمخفر شرطة (قنبر على)، وهي تهتف نريد (الخبز لا الرصاص)، وكان بهاء الدين نـوري حاضـراً عنـد إحراق مكتب المعلومات الأمريكي، وحاضراً عند احتلال مخفر شرطة باب الشيخ وإحراقه، وقمد فقدوا اثنا عشر من رفاقهم، مقابل شرطى واحد قضى نحبه حرقاً(8).

<sup>(1)</sup> جريدة الأمة العدد 1194 في تشرين الأول 1952م. وكذلك، جريدة الاستقلال العدد إ171 في 29 تشرين الأول 1952م.

<sup>(2)</sup> أبدى طه الهاشمي غاوفه واعتراضه من دخول اتصار السلام في الجبهة وتوصل اخبراً مع الأستاذ فائق السامرائي (من حزب الاستقلال). والأستاذ كامل الجادرجي (الحزب الوطني) إلى عدم ذكر أنصار السلام في الاتضافى، بمل بنصيغة وأي منظمة أخرى. انظر: رسالة كامل الجادرجي إلى محمد حديد مؤرخه في 20 تشرين الثاني 1952م.

<sup>(3)</sup> فاضل حسين، تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي (1946-1958م)، بغداد، مطبعة الشعب، 1966م، ص216.

<sup>(4)</sup> عبد الرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية، المصدر السابق، ص310-ص316.

<sup>(5)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثاني، المصدر السابق، ص329.

<sup>(6)</sup> جريدة البقظة العدد 1581 في 23 تشرين الثاني 1952م.

<sup>(7)</sup> صحيفة الشعب الصادرة في بغداد بتاريخ 24 تشرين الثاني 1952.

<sup>(8)</sup> حنا بطاطو، المصدر السابق، ص 332 – 333.

جرى تكليف القريق نور الدين محمود (كردي) لرئاسة الحكومة، وكان عليه مواجهة الاضطرابات التي أحدثها الشبوعي بهاء الدين نوري (كردي)<sup>(1)</sup>، وقد جاء تكليفه دون غيره لاتعدام الثقة بالضباط العرب بعد أحداث حركة مايس العواد. واحتمالية القيام باتقلاب عسكري يطبح بالحكومة وهو ما أغاظ ذلك القومين العرب بوصفهم نوري السعيد، إنه عاد إلى جلوره الكردية وهو ما تطلب من بريطانيا دراسة الأسباب التي أدت إلى كل هذه الاضطرابات وكان السبب هو (الانتشار الشيوعي) المدعوم من السوقيت لتقويض الحكومات الموالية لبريطانيا والولايات المتحدة في متطقة الشرق الأوسط، وخاصة في العراق.

 <sup>(1)</sup> بهاء الدين نوري، كردي سني، من مواليد 1927م. اعتقل في 13 نيسان 1953م، وحل محله عبد الكريم احمد المداود كسكرتير
 اللجنة المركزية للحزب وفي 19 قوز حكم عليه من قبل محكمة عسكرية بالأشغال الشاقة مدى الحينة. انظر: ملف الشرطة العراقية رقم 2005 (العنون بهاء الدين نوري).

#### المبحث الثالث

#### الفكر الشيوعي والقومي العربي هو ما تخشاه بريطانيا وأمريكا للدفاع عن منطقة الشرق الأوسط 1954- 1958م

شكل نوري السعيد مفصلاً مهماً في السياسة العراقية، فهو الذي شكل أربعة عشر وزارة خلال أربعة عقود من زمن قيام الدولة العراقية 1921–1958م. وبات لمن ساير حياته، أنه هرب خارج البلاد خلال انقىلاب بكـر صـدقي عـام 1936، وهرب مرة أخرى مع الوصى عبد الإله إلى القدس إبان حركة الكيلاني وضباطه الأربعة 1941. وفي كل مرة كان حديثه لمستمعيه مفعم بالحرارة وهو يوظف معاهدة 1930 التي قيَّدت العراق سياسياً ودفاعياً - بأنه أراد استقلال بلاده، إلا أن القناعة لدى الجمهور الكبير من شعب العراق، هي أنه ووزير الداخلية صالح جبر قـد خـدما المحتـل أكثـر مما خـدما بلدهما فهما من نفذا حكم الإعدام بالضباط الأربعة الثائرين ضد المحتل البريطاني بين 1941-1945. وفي مجال الخدمات التي يقدمها رموز السياسة العراقية للمحتل، أنهم وفروًا ملاجئ للعديد منهم، بعد أن خربوا البلاد والعباد، وصار الأمس صبباً للهجرة. وهو عمل بن ابن وزير الداخلية صعد صالح جبر الساكن في لندن لأن يكون مستعداً لأن توظفه السياسة البريطانية لخدمتها (كما سيأتي ذكره لاحقاً) ووالده الذي عمد على إسقاط قانون الجنسية عن يهود العراق، وهم وإجراء بالتأكيد ليس لصالح بلده الذي وفرّ له كرسي وزارة الداخلية. إن في تاريخ الشعوب محطات وطنية وقومية، وإن العواشل الوطنية، وإن شابتها انتقادات، واعتقالات أو تشويهاً لسمعتها من قبل المحتل، فإنها ستظهر للتاريخ ناصعة يأخذها الأبناء من الآباء والأجداد كما فعلت عائلة الهاشمي (ياسين الهاشمي وطه الهاشمي)، عنام 1941، وقبلنها عائلة النضاري عنام 1921. وفهم ساسة العراق الموالين لبريطانيا مغزى قلق لندن من ظهور التيارات القومية بعد ظهور جمال عبد الناصر عمام 1952 وتأثير إذاعة صوت العرب من القاهرة على شعوب دول عرب المشرق ومنها العراق، للتخلص من النفوذ والسيطرة البريطانية. ولعل خطورة القلق البريطاني واستمراره تكمن في أن عبد الناصر أصبح حليف السوفيت وأن الخطر الشيوعي وامتداده صاريسير بخط مواز وفي بعض الأحيان ممزوجاً مع التيار القومي لإجهاض الوجود العسكري البريطاني وقوته التي تعد بالآلاف في مصر وفلسطين والأردن والبحرين وعموم مشيخات الخليج على الساحل الغربسي من الخليج (1). وكان الفهم العراقي أن بريطانيا صارت تعوّل على دعم الولايات المتحدة لانجاز مشاريعها (الاقتصادية والأمنية) على أرض دول منطقة الشرق الأوسط للدفاع عنها. وهو ما دفع الرئيس الأمريكي ايزنهـاور إلى إرسـال وزيـر خارجيته (جون فوستر دلاس) لزيارة دول المنطقة: تركيا، الباكستان، العراق، مصر (دون إيران محمد مصدق) في آذار 1953 وكانت موجهة بالدرجة الأساس لاحتواء الفوذ الشيوعي، خصوصاً وأن مصر (مصطفى النحاس باشا) رفيض قبول مشروع الدفاع عن دول المنطقة عام 1951 قبل إلغاء المعاهدة المصرية -البريطانية عام 1936<sup>(2)</sup>.

 <sup>(1)</sup> ج. ب. ديرو زيل، المصدر السابق، ص 8 – 9.

<sup>(2)</sup> تيفين عبد الحالق مصطفى، المشروع الشرق أوسطي والمستقبل العربي، مجلة المستقبل العربي، العدد 193، 3/11995، ص7.

لم يكن احتواء الفوذ الشيوعي، هو فقط ما أراده وزير الخارجية الأمريكي مع نظراته في الدول التي زارها ولعمل الإدراك والفهم المشترك هو في وجود الأسلحة النووية لدى الطرف (السوفيق والأمريكي)، وصحوبة استخدامها ضد الطرف الآخر نظراً لحجم الدمار الذي ستحداثه، وقد جربها الأمريكان على الأرض البابانية في آب 1945 - إلا أن ذلك لم يتعالى الدولتين العظميين من تطوير عملية التسليح، وتسابق مستمر يكناع أجيال جديدة -أرهفت الاقتصاد السوفيق لتكون أكثر تطوراً من التي استخدمت خلال الحرب العالمية الثانية. وهو ما يتطلب الحصول على المواد الأولية والأصواق لتصريفها، ويتطلب السيطرة على مسالك البراري والبحار، والاستثنار بمناطق الفوذ، وإقامة القواعد العسكرية وإدخسال الدول الصغري والمتوسطة في دائرتها لتقف إلى جانبها في المغائل الدولية (أ). وهذا ما يضر لنا القرق الواضح في القصد من زيارة دالس لبعض دول الشرق الأوسط في آذار 1953، وما قاله رئيسه آيزنهاور في نيسان 1953 للصحف عندما انتشد مباق التسلح الذي يعيشه العالم منذ أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها بالقول أن العالم في جو دائم ممن الخوف والتوتر، وهذا السلام ملل المسلح يستترف ثروات وجهود كافة الشعوب، وهو تبذير للنشاط دون جدوي، وأضاف: إن كل مباقية تصنع وكل صفية حربية تنزل إلى المباه وكل صاروخ يطلق سرقة صارخة لأقوات اللين يعضهم الجوع بنابه وهم عرومون من الطعام وللنساء اللواتي لا يجدن أجر يومهن ليستطعن أن يتقين العربي (ولم يشرة نهاور إلى مساعي بلده عورمون من الطعام وللنساء اللواتي لا يجدن أجر يومهن ليستطعن أن يتقين العربي 6 ولم يشرة نهادان الشرقاد السوفيق بالنبابة عنها (أن هذه القوى الاستعمارية تريد القواعد والثروة الفطية وإشراكها في صراع مم الاتحاد السوفيق بالنبابة عنها (أن

#### 1. توظيف خبرة نوري السعيد لتشكيل حلف عام 1955م

لم يكن نوري السعيد - ذي النشأة المثمانية - بريد من خلال إنشاء منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط أن تلوك به الألسن كما فعلمه في توقيع اتفاقية عام 1930 مع بريطانيا، فهو أكثر احتراماً هذه لمرة. ولكنه كمان يمدرك أن رصوز اللعبة السياسية هما بريطانيا والولايات المتحدة، والأخيرة هي صاحبة النفوذ مع الدول الأخرى مثل تركيا وإيران (بعد سقوط محمد مصدق في 19 آب 1953) والباكستان، لبلورة قوس المسؤولية الدفاعي ضد المسوفييت، واحتواء نفوذ الأحزاب الشيوعية في مثل هذه البلدان التي ركزت على استثمار وجود الأقليات العرقية والدينية، والتي طلمًا اشتكت من تفرد رموز الحكم في مقدرات وثروات بلدانها<sup>(4)</sup>.

وبقدر فهم نوري السعيد - وهو رئيس وزراء العراق في عام 1954 - لقوس المسؤولية الدفاعي، كانت أحزاب المعارضة العراقية (عبر رموزها القومية والشيوعية) تدرك ذلك ولكنها كانت أضعف من أن تعرض مقاومة شرسة، كسا حدث في معاهدة (بورتسموث) قبل سبع سنوات، ومع ذلك كانت تنظر إلى أي حلف جديد يقدم عليه نوري السعيد ما هو إلا برتسموث آخر، ويظهر من حذاقة السعيد وقد تعهد لواشتطن ولندن بيناء سياج عازل عن الشيوعية وقومية عبد

<sup>(1)</sup> رياض الصمد، المصدر السابق، ص402.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص403.

<sup>(3)</sup> حنا بطاطو، المصدر السابق، ص345.

 <sup>(4)</sup> إلكسي فاسليف، روسيا في الشرقين الأدنى والأوسط من الرسولية إلى البراغماتية، ترجة المركز العربسي للصحافة والنشر،
 موسكو، مراجعة الدكتور حمدى عبد الحافظ القاهرة، سنة بلاء ص65-ص85.

الناصر أن يعمل على تحريك الخيوط من وراء المشهد، لينزع جنسية الشيوعيين العراقيين المحكومين ونفيهم إلى مسجون متفرقة وبعيدة داخل العراق مثل سجن نقرة السلمان على الحدود السعودية وذلك قبل أكثر من ستة أشبهر من التعاون المتبادل مع تركيا في شباط 1955<sup>(1)</sup>. وعلى الرغم من قرار النفي، فقد لعب السعيد على تقيصير مفعوله على أعيضاء الحزب التشددين الذين لا يعلنون ندمهم، وذهب إلى إصدار سلسلة من المراسيم للعام 1954، بهدف إلغاء الحريبات التي أعطيت لقادة المعارضة في تشرين الأول 1953<sup>(2)</sup>. وإغلاق صحف المعارضة. وفي هذا يذكرنا السفير الأمريكي في بغداد بالقول أن أفتتاحيات صحف بغداد (يقصد المسموح لها بالصدور) حول الاتفاق العراقي -التركي المقترح كانت مؤيدة له بالإجاع'(<sup>3)</sup>. ولم تكن مهارة نوري السعيد السياسة محل شكوك –وهي بالتأكيد لضمان مركزه كسياسي بارع –وهو يحاكي الوضع المعاشي للبلاد ويومها أي في عام 1948 كان فقراء بغداد جوعي ويائسين ومحبطين ومشبعيّن بمشاعر العصيان والتمرد، ولكن ارتفاع الإيقاع الاقتصادي ومشاريع التنمية قد قللت كثيراً من البطالـة، ومن طروحـات نقابـات العمـال المؤذية وهي (قوة الشيوعية) في عام 1954 (4). وزاد نوري السعيد من إيقاع واتساع الفجوة بين أنصار السلام والأحزاب الثلاثة (الشعبية، والوطني والاستقلال)، بحسب الشعارات الطنانة لقادة الشوعية في صحيفة القاعدة وهم يؤنبون الوطنيين بالديقراطية وينعتونهم بالخيانة (5). وهي بلا شك ما أطرّبت نوري السعيد والسفارتين الأمريكية والبريطانية لهذا الفراق الذي أجبر الحزب الشيوعي على وضع شعاره المعادي للبرجوازية والقاتل بـ(جمهورية شعبية ديمقراطية) إلى حكومة وطنية ديمقراطية على الرف، ولفترة على الأقل باتت محصورة بين 1954-1955 دون وضوح في الأيديولوجية خاصة بعد موت قائده الأب جوزيف ستالين في موسكو عام 1953، وطروحـات القـادة الـشيوعيين لمزيـد مـن المرونـة في الـسلوك السوفيتي(6). وهو ما عبّر عنه زعيم الحزب الشيوعي السوري خالد بكذاش، عندما قال ليس أمامنا نحن العرب طريق غير طريق الجبهة الوطنية الواسعة (المضادة للإمبريالية) التي يجب أن توحد العمال والفلاحين والشرائح الوسطى من سكان المدن وقطاعات واسعة من البرجوازية الوطنية ". أما على صعيد السياسة الداخلية، فقد تسلم الملك فيصل الثاني مقاليـد العرش الملكي في أيار 1953 بعد أن بلغ السن الدستوري، وتسلم معه ابن عمه الملك حسين بن طلال العرش الأردني عام 1953. ولكن الأول بقي تحت نفوذ وسيطرة خاله الوصى عبدالإله ليس فقط لقلة خبرته السياسية، وإنما لأن بريطانيا أرادت ذلك لتجنب سلوك الملك الشاب كما فعل والده الملك غازي. ولإعطاء مزيد من المرونية لبرئيس البوزراء نبوري السعيد في مسعاه لإجهاض الحركة الشيوعية في العراق، وقد أغلق القوضية العراقية في موسكو عام 1954 إنهُ شهر مسيفه

<sup>(1)</sup> تشاراز تريب، المصدر السابق، ص168-ص169.

<sup>(2)</sup> المرسوم رقم (17) بتاريخ 22 آب 1954 المنشور في الوقائع العراقية العمدد 3455 بتماريخ 14 المبلول 1954م. وفيه أغلق نموري السعيد للفوضية العراقية في موسكو لأسباب اقتصادية. ثم قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو في كانون الثاني 1955م.

<sup>(2)</sup> Waldemar J. Gallman, Iraq under General Nuri, 1964, p. 37.

 <sup>(4)</sup> حنا بطاطق الكتاب الثاني، المصدر السابق، ص340. وكذلك، صحيفة القاصدة العدد 26 (تـشرين الثـاتي) 1954م، ص3 ص. ك.

<sup>(5)</sup> صحيفة القاعدة العدد 26 (تشرين الثاني) 1954م، ص3-ص5.

<sup>(6)</sup> صحيفة الإنجاز، العدد 16 لشهر حزيران، 1953م، ص7.

<sup>(7)</sup> صحيفة القاعدة، من أجل سلام دائم ديمقراطية شعبية ... بتاريخ 20 تشرين الثاني 1953م.

ضد عناصر اتصار السلام لتحجيم تهور زعيمهم عبد الكريم أحمد داود الذي تسلم سكرتارية الحزب، عندما أمر اتباعه بالنزول إلى شوارع بغداد الإقامة الحواجز وحرق مراكز الشرطة، ولم تكن هذه التعبة تطابق مع الوسائل التي في حوزة الحزب، فضلاً عن سلية أهالي العاصمة بغداد تجاه التصرف غير الديني، والسلوك الاجتماعي المنحرف (غير المتضبط) في شوارعها ووجود المثات من كوادره المدانة في السجون ألى ليعبر عنها السفير الأمريكي - الذي بات يفهم مقاصد السياسة البريطانية وصار يتحدث بالنيابة -إن الصدامات اليومية بين الشرطة والشيوعين التي نجمت عن ذلك التهور قد مزقت الحزب الشيوعي إلى درجة أنه صار يستحيل عليه -في أقل من سنة -أن يقوم بأي عمل منظم ضد الحكومة ألى .

#### 2. بريطانيا توظف دين الإسلام لإجهاض الشيوعية 1954 - 1955

كان تفكير السياسيين العراقيين نوري السعيد، وتوفيق السويدي، وجيل المدفعي، وعلي جودت الأيبوي - أن 
سنوات الغليان الشعبي في العراق بين 1948-1952 إنما كان انعكاساً غزيمة الجيوش العربية مع إسرائيل عام 1948، والدور 
البريطاني الذي هيأ لوجود وطن قومي لليهود على حساب العرب. وفي مجمل التحليل العام لتطور الأوضاع داخل 
العراق، أن هناك حجة ومبرراً لذلك، ولكنها وفق المنظور البريطاني لم تكن إلا جزءاً من الحقيقة، وأن عالم ما بعد الحرب 
العالمية الثانية، وطعوح السوقيت لامتغلال ثروات الشرق الأوسط، والمنطقة العربية هي من أججت السعراء، وفننت 
الشارع العراقي بما أسمته الدور الامبريالي الذي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا لاستعمار الشعوب ونهب خيراتها. 
ولعل السياسة التي تبناها ستالين ووزير خارجيه مولوتوف لاقتسام مناطق الفط مع هنلر ووزير خارجيه رينتروب قبل 
اندلاع الحرب العالمية، كان مقرراً لها أن تكون \_ لولاء صرعة الغضب التي لازمت هنلر – وتكسب روسيا منها امتيازات 
دون أن تدفع الخسائر الباهظة والمكلفة في الأرواح والمعدات. ولكنها أصيت بخيبة أمل بعد الحرب، من جراء مهذا ترومان، 
ومشروع مارشال، الذي استشى السوفيت من المساعدة، والدور الخفي الذي لعبته (اجهزة المخابرات الأمريكية 
والبريطانية) لإجهاض تأميم الفط في إيران التي قادها رئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق عام 1953 فقط، وإنما الإنهاء 
حزب توده الشيوعي الإيراني.

إن التوظيف البريطاني لدين الإسلام في شبه القارة الهندية قد أخذ مأخذه في القرن التاسع عشر، لاستعمال عوائل هندية تدعي أنها مسلمة لإبطال مفهوم الجهاد ضدها كما فعلت مع عائلة ميرزا غلام أحمد القادياتي - وقد مر ذكرها - (أن وهو الذي ادعى في عام 1899 أنه المهدي المنتظر (4) - في ذروة مساعي الدول الاستعمارية للإطاحة بالحكم

<sup>(1)</sup> كانت معظم كوادر الحزب الشيوعي في السجون العراقية، فكان هنالك (312) شيوعياً، منهم (164) في سجن بغداد المركزي، و(313) في سجن الكوت، و(25) في سجن نقرة السلمان (في المتطقة الصحراوية على الحدود مع السعودية). وبعد إضرابات متعددة للسجناء نقلت أعداد منهم إلى سجن بعقوبة، الذي حسار بضم في أيلول 1954م (201) شيوعين. انظر: الرسالة رقم س/ 556 بتاريخ 30 أيلول 1954م من متصرف عافظة ديالى إلى وزير الداخلية (ملف الشرطة العراقية) رقم (414).

Gallman, Iraq under General Nuri, op. cit, p. 93.

<sup>(3)</sup> محمد عيسى داود، المصدر السابق، ص33.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص34.

العثماني الإسلامي- وقد أخبره المهدي المتظر بعدم جواز إعلان الجهاد، لعدم رضاه على مسلمي القارة الهندية (1). وهمو تفسير أرداته بريطانيا على عموم مسلمي منطقة الشرق الأوسط، ومنها العراق للاستحواذ على مقدرات البلـد المعدنيـة والفطية ولكه هو الإسلام، وهو الجهاد الذي أراده الله في كتابه الكريم ضد الإلحاد الشيوعي المدعوم من السوفييت، وصار الرأي لضابط جهاز المخابرات البريطاني (ب.ب.راي) في رسالة مؤرخة في العشرين من نيسان 1949 وموجهة إلى مدير الشرطة السرية العراقية يقول فيها كن تقتلع الشيوعية من جذورها بما يمكن أن تسميه بـالطرق البوليسية وحدها.... ولن تفعل قوات الأمن من عندها إلا القليل لاجتثاث الشيوعية، ولن تستطيع أكثر من المراقبة وانتظار نموهما ووجـد ما أسماه المعالجة الدينية وكان أكثر تفصيلاً وتحديداً عندما أقهمه أن الشيوعية ملّحدة معادية لدين الإسلام(2). لم يكن بهجت العطية (مدير الأمن العام) قادراً على تغيير غط الحياة الاجتماعية للناس، كونه يمثل جهة حكومية تعسل على محاربة الأفكار الشيوعية عناصره وهم ينظِّمون الناس لمحاربة المستعمر البريطاني، وأن كثرة السجناء وظهور بقع دماء جديدة مـن خلال المصادمات معهم، سيقود إلى مزيد من التعاطف معهم. ولتوفير الوقت والجهد، فقد عمد السفير البريطاني في بغداد (جون تروتبك) في السادس من تشرين الأول 1953 إلى إقامة اتصال مباشر مع المجتهد الشيعي الأكبر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، إذ زاره في مدرسته في النجف وناقش معه -كما ذكر الشيخ لاحقاً -مسألة العدو المشترك الـذي نـشر دعايته السوداء في العراق -التي لا يدعمها منطق أو برهان ومن دون الإفادة من مال أو رعاية إلى درجة أن خلايا عديدة تضم شباباً مندفعين ومتحمسين تنمو اليوم في هذه المدينة، التي هي مركز الإسلام والقدسية (3). ويبدو من حديث السفير البريطاني أنه أراد إقناع الشيخ الكبير لأن تكون محاربة الأفكار الشيوعية بالاعتماد على إيقاظ العلماء والقادة المروحيين، وتحذير الشباب من هذه المبادئ التي تطبح وتنمر العالم. وفي عقل السفيرين البريطاني والأمريكي مادة مشروع لحلف دفاعي ضد السوفييت، وكأنهما أرادا فتوى من الشيخ، كاشف الغطاء لإظهار المشروع إلى العلن دون اضطرابات، كالتي عاشتها بغداد ومدن أخرى مثل النجف وكربلاء والسليمانية عامي 1948، 1952. والواقع الذي رافق مشل هـذه الزيارة للسفير البريطاني أنهُ أراد معرفة رد المرجعية الدينية في النجف حول موضوع حساس اسمهُ (فتوي الجهاد)، وقد مضي وقت طويل على فتوى أصدرها المجتهد الكبير محمد تقي الشيرازي - عام 1917 - باعتبار البلاشفة أصدقاء للإسلام وهو ما عمل به ابنهُ الشيخ ميرز الشيرازي خلال الحرب الشعبية التي اندلعت في منطقة الفرات الأوسط عــام 1920. ووفقــأ للفات الشرطة السياسية البريطانية أن محمد الخالصي ومحمد الصدر -الذي أصبح رئيس وزراء العراق عام 1948 - هما

<sup>(1)</sup> وعملت على هذه النخمة أجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية والإسرائيلية لإيقاظ مشل هـ لما الادعاء، في المغرب وسمورية والشيشان، والكويت، ومصر، والعراق الإرباك عمل السلمين –كلما دعت الحاجة لذلك –وكان الأخطر في عمل الأجهزة المخابرائية أنها أرادت تشويه صورة الحج في مكة المكرمة عام 1979، عندما ادعت مجموعة داخل الحرم المكي أنها مرسلة من الله، فقام محمد بن عبد الله القحطاني الذي ادعى أنه المهدي المنظر، وكانت نتيجة الفتنة سقوط ما يزيمد عن (115) قتبيلاً وإصابة (166) من الأمن السمودي. انظر: محمد عيسى داود، للصدر السابق، ص133.

<sup>(4)</sup> Letter No. SF 6/2 of 20 April 1999 from P.B Ray C/O A.H.Q Detachment R.A.F Baghdad, British forces in Iraq, to Bahjat al-Atiyyah, Director, C.I.D. Baghdad.

<sup>(3)</sup> ملف محاورة الإمام الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء مع السفيرين البريطاني والأمريكي في النجف عمام 1954م، ص4-

أول من أقام علاقات مع ممثلي البلاشفة في العراق. ويبدو هذا الأمر مؤكداً لميرزا محمد تفي الذي عبر عن اهتمام متواصل بالأفكار البلشفية (الشيوعية) في آذار 1920، وكانت مثل هذه المناقشات تظهر إلى العلن، وهي لا تبتعد عن كونها حوارات سياسية أكثر منها دينية نظراً لدعم حركة أنصار السلام الشيوعية لثوار العشائر ضد الحتل البريطاني. وفي النجف، كانت محتويات كتاب باللغة العربية عنوانه مبادئ البلشفية قد أخذ بعداً في تناوله وقراءته وقد تناول مفهوم التوافق بـين البلـشفية والإسلام(1). ولعل الميزان الذي نظر إليه السفيران البريطاني والأمريكي عام 1953 هو غيرهُ وقد تغيّر، وأن شيخ المرجعية في النجف يمكته إصدار فتوى مريحة – بعد دروس الحرب العالمية الثانية –بحق الولايات المتحدة الأمريكيـة الأكثـر نفـوذاً وتأثيراً اقتصادياً وعسكرياً طالما هي ليست في حرب مع العرب الشيعة في الجنوب وكان التفسير الذي ذهب إليه السفيران، هو أن إجهاض ثورة العرب الشيعة عام 1920، قد قابلة إجهاض آخر لثورة العرب السنة في حركة الكيلاتي عام 1941. وهو مما أكدتهُ أحداث غزو العراق عام 2003 حتى بوصول القوات الأمريكية إلى مراكز الشيعة في النجف وكربلاء. وفي هذا الصدد نجد أن المس بيل قد ذكرت الآخرين - وفي عقلها أن الجهاد ضد المحتل الأجنبي صار سياسياً وليس دينياً، عندما أشارت إلى أن ميرزا محمد أصبح رئيساً للحركة العراقية للتحرر من البريطانين (2). وعاملاً من أجل القضية البلشفية في كربلاء، وكانت له اتصالات مع الزعيم التركي كمال مصطفى أتاتورك حول جهود حركة الاستقلال العراقية (أ). كما أن ملفات الشرطة العراقية، تذكر أن أتاتورك أرسل في وقت لاحق من إعلان الشورة عام (1920) عشرة ضباط أتبراك برئاسة المقدم أسعد الدين بك إلى كربلاء(4)، لتقود لاحقاً إلى نفي ميرزا محمد إلى إيران في حزيران 1920. وقيامه بـالطواف على حسينيات طهران مدافعاً عن التفاهم مع البلاشفة وداعياً لهالك. ولعل الواقع الذي نحن بصده قمد تغيّر بعمد مرور ثلاثين سنة، أي في عام 1950، حيث كان الحزب الشيوعي يقاد من محافظة السليمانية وليس من بغداد - بعد أن دخلها الجيش الروسي خلال الحرب العللية الأولى وترك فيها خلايا تنظيمية قبل انسحابه -وكان الأكراد مثلهم مثل الشيعة على غير استعداد للإذعان إلى قمع الحكومة المركزية وهو لا ينطبق على الشيوعيين المسيحيين الذين كانوا أقلبة تخشى على نفسها من السجون. أما اليهود داخل الحزب الشيوعي فيفسر وضعهم أساساً بهجرة (120) ألقاً من أبناه الديانـة اليهوديـة إلى فلسطين المحتلة بعد حرب مايس 1941، وظهر جلياً تراجع موقع العرب السنة عـن الحـزب كنتيجـة -إلى حـد كـبير-لموقعه غير الشعبي من القضية الفلسطينية <sup>60)</sup>. ولعل التقدم التنظيمي الذي كان في حوزة الحزب الـشيوعي هـو في تنظيمه

<sup>(1)</sup> Iraqi Police (J.F. Wilkins) File No. 283.

<sup>(2)</sup> Great Britain, Review of the Civil administration, pp. 144-145.

<sup>(3)</sup> ملف الشرطة العراقية رقم (213) حول (مصطفى كمال أتاتورك) والملف (283) حول ميرزا محمد رضا.

<sup>(4)</sup> ذكر أن أتأتورك أرسل مساعد لمقابلة مبرزا معد في منزله في كريلاه في (17) نيسان 1920 وتم خلال الاجتماع حساب القوة التي يعتمد عليها من رجال ومال المتوفرة في (الموصل والبصرة)، كما بحدًا المبادئ والقنولين البلشفية وتواقفها مع الشريعة الإسلامية، وذلك على ما يبدو من أجل إقناع الرأي العام المسلم بجواز التعاون مع البلاشفة، وحضر الاجتماع عدد من رؤساه القبائل الهمين الذين أقسموا على الوقوف في وجه البريطانين حتى الموت. انظر: ملف الشرطة العراقية رقم 213 الخاص بنشاطات الزعيم التركى كمال أثاثورك، وملف العالم الدين ميرزا محمد رضا.

<sup>(5)</sup> الصدر نفسه

<sup>(6)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثاني، المصدر السابق، ص 369.

المسكري حيث كانت عناصره متشرة في معسكر الرشيد جنوب بغداد ومعسكر الوشائس غرب نهر دجلة (الكرخ) ومعسكر جلو لاه في ديالى. وكانت وحدات المشاة والمخابرة، والدبابات والقل والمذهبة هي الأكثر تأثيراً الكان مقدار الإقتاع والنسلل وسط وحدات الجيش، هو بمقدار المرونة التي تصرف بها أحد رفاقهم حول المسيرات الحسينية (اليوم الأربعين لقتل الإمام الحسين في 20 صفر) عبر صحيفة كفاح السجين الثوري عام 1954 وإخضاعها بالقول بضرورة تحويل المسيرات الكبيرة إلى سلاح للحركة الثورية دون تجاهل عاربة الممارسات والتقاليد الأكثر رجعية المترافقة معها الأي ويرا الحروون في صحيفة كفاح السجين الثوري الذين بقوا خلف قضبان السجون ما كانوا يقصدون بعبارة موقفنا المعروف تجاه معتقدات الشيعة الدينية والامتناع بشكل عام عام الموضوع في العلن مهما كان الثعن <sup>30</sup>.

#### حلف بغداد 1955م

عمد نوري السعيد رئيس الوزراء العراقي في آب 1954 إلى حل البرلمان وحل الأحزاب، وقد بمدأها بحمل حزبه الاتحاد الدمنوري، وهي خطوة لواجهة تنظيم الحزب الشيوعي السري، رغم أن معظم كوادره في السمجون، كما هي خطوة لتهميش دور زحماء الجبهة الوطنة والقومية <sup>43</sup>. كما ذهب السعيد إلى أستثمار أموال الفط لتطوير البلاد اقتصادياً وذلك عبر استدعاء الخير البريطاني (لورد سالتر) Lord Salter الذي انقذ أداء الحكومة، مطالباً بتغير نشره عام 1955 إلى رفع إنتاجية الأراضي المزرعة، ومشاريع تصريف المياه، والإسكان والصحة والتعليم <sup>63</sup>. وفي مجال السياسة الماخلية، وجد نوري السعيد بضرورة انتهاج سياسة غير مرنة تجاه الخط العروبي، معتقداً أنه يضعف المجتمع السياسي العراقي نظراً لحساسية الأكراد، وانزعاج علماء الشيعة من تنفيذ طلبات العرب السنة المهيمنين على السلطة أن ولكنه ذهب بقوة إلى تتوية التبار الوطني العراقي على نحو عملي لتذويب الطروحات القومية والطائفية معطباً اهتماماً كبيراً لعلاقات متوازنة مع جيران العراق، إيران وتركيا (غير العرب) <sup>67</sup> - وون الإشارة لمواقف عبد الناصر القومية -. ومثمناً توصل تركيا والكستان إلى اتفاق فيما ينهما في الثاني من نيسان عام 1954، وهو يرى فيه مجالاً لتوصيعه ضد طموحات السوفييت وطعوحات علد الناصر على حد سواه <sup>68</sup>.

تعزز موقف نوري السعيد السياسي والاقتصادي في إيجاد تفاهم ومساعدة عسكرية من الولايات المتحدة في الحادي والعشرين من نيسان 1954، وحلف التعاون المتبادل بين العراق وتركيا في شباط 1955، والاتضاق الخناص بمين

<sup>(1)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثاني، المصدر السابق، ص 372.

<sup>(2)</sup> صحيفة الكفاح السجين الثوري، السنة (1) العدد (13) بتاريخ 2 شباط 1954م، ص2.

<sup>(3)</sup> صحيفة كفاح السجين الثوري، السنة (2) العدد (3) بتاريخ 30 أيار 1954م، ص5-ص7.

<sup>(4)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص196.

<sup>(5)</sup> ماريون فاروق سلوغلت ويتر سلوغلت، من الثورة إلى الديكتاتورية، العراق منذ عام 1958م، ترجمة مالك النبراسي، المانيا، منشورات الجمل، 2003م، ص76.

<sup>(6)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص197.

<sup>(7)</sup> فكرت نامق عبد الفتاح، سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية 1953–1958م، بغداد، 1981م، ص308.

<sup>(8)</sup> صحيفة الزمان البغدادية، الصادرة في 12 كانون الثاني، 1955م.

المراق ويريطانيا في الرابع من نيسان 1955 أنه ايران الشاه محمد رضا بهاري، والمختلف مع العراق على تقسيم مياه شط العرب و مناطق حدودية، والأنهار المشتركة، فقد عبرت صحف (كبهان، اطلاعات، بست إيران) عن نجاح الدبلوماسية العراقية، وهي إشارة ايجابية لرغبة الشاه الانضمام إلى الحلف (2). وقادت نوري السعيد إلى زيارة الرئيس الدبلوماسية العراقية، وهي إشارة المجانية لرغبة الشاه الانضمام إلى الحلف (2). وقادت نوري السعيد إلى زيارة الرئيس خصوصاً وأن سحب الحرب البارة باتت قوية بين المحسكرين الغربي والشرقي. انضمت إيران إلى الميثانية الأمريكية، في تشرين الأول 1955 في المسجيد عقد الجلس الرباعي لدول تركيا، إيران، باكستان، والدولة المضيفة العراق، الإنجاز أول إجتماع في بغداد في الحادي والعشرين من تشرين الثماني لدول تركيا، إيران، باكستان، والدولة المضيفة العراق، الإنجاز أول إجتماع في بغداد في الحادي والعشرين من تشرين الشاني الدولتان بريطانيا والولايات المتحدة بصفتهما مراقبان لتوجيه سياسة الحلف من خلف الستار (4) أشت بريطانيا مصالحها في الدولتان بريطانيا والمواق، والمي من المنطبة المنطبة المنطبة المعارق، مع حق مرور الطائرات البريطانية للترود بالوقود من القاعدتين، والدفاع عن العراق، وتزويد (المباتب المبلومات المناهضة له التي طالت عليه منذ ربع قرن بسبب توقيع جيشه بالأسلحة المطورة (5). وهو ما اعتبرته مجموعة الضباط الأحرار (6) برئاسة المقدم رفعت الحاج صري ليست أكثر من اتفاقية عام 1930.

إن عزل مصر (عبد الناصر) من المشاركة في حلف بغداد قد دفعت أفغانستان (محمد ظاهر خان)، ومصر (عبد الناصر) لمزيد من التقارب مع الاتحاد السوفيتي. ولغرض إحداث شرخ في بنية الحلف، فقد عصدت أجهزة إعلام عبد الناصر العزف على وتر العداء التاريخي بين العراق والدولة العثمانية، وأن الأخيرة لها أطماع في ولاية الموصل منذ الحرب العالمية الأولى، ولا يزال شعبها ينتهز الغرصة لاستعادتها، وذلك من أجل تشجيع المجموعات القرمية (وخاصة مجموعة الضباط الأحرار) لإحداث أنقلاب عسكري ضد الملكية كما حدث في مصر عام 1952. - وشجعت السوفيت الذين

<sup>(1)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثاني، المصدر السابق، ص345.

<sup>(2)</sup> كتاب السفارة العراقية في طهران المرقمة 7/ 1/ 16 إلى وزارة الخارجية العراقية في 8/ 3/ 1955م، رقم الوثيقة (15)، ص34.

<sup>(3)</sup> روح الله رمضائي، سياسة إيران الخارجية (1941-1973م)، دراسة في السياسة الخارجية للدول السائرة صوب التحديث، ترجمة علي حسين فياض وعبد الجيد حيد جودى، اليصرة 1984م، صر 366.

<sup>(4)</sup> ليلى ياسين حسين الأمير، نوري السعيد دوره في حلف بضداد وأثبره في العلاقات العراقية - العربية 1946-1958م، بضداد، 2002م. صر 2008-200.

<sup>(5)</sup> تشاراز تربب، المصدر السابق، ص197.

<sup>(6)</sup> يدت فكرة الضباط الأحرار تأخذ بعداً تسيقاً بعد توقيع حلف بغداد. ومع تطور الأحداث، كما حصل في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956م صار الحديث عن نية المجموعة القومية الكونة من القدم= الركن إسماعيل العارف والرائد صالح عبد الحجيد السامرائي، ورفعت الحاج سري، والقدم الركن عبدالوهاب الأمين من حضور الاجتماعات ولم يحضره العقيد الركن عبد الكريم قاسم. انظر: جاسم كاظم العزاوي، ثورة تموز أسرارها أحداثها، رجافا حتى نهاية عبد الكريم قاسم، بغداد، شركة المعرفة للنشر والتوزيع، 1990م ص8-ص85.

لعبوا من خلف الستار لتشجيع عبد الناصر على استثارة الشعب العربي في العراق وسورية وفلسطين، والأخيرة لها شعب مشرد، بالتركيز على دور شاه إيران -العضو في الحف -الذي أقام علاقات مع إسرائيل في عام 1955. وبـات الجميـع يستمع لرئيس الوزراء الإسرائيلي (ديفد بن غوريون) في ذات العام بالقول إن اليهود يخوضون مع العرب معركة المياه وأن على نتيجة هذه للعركة يتوقف مصير إسرائيل [1]. وقد شكلت رداً على طروحات نوري السعيد وفهمها شعب العراق عندما قال أن بنود حلف بغداد لا تختلف كثيراً عن بنود الاتفاق البريطاني -المصري عام 1954. وهو لا يشكل أي تهديد لأمن العرب بموجب المفهوم المصري، رغم انتقادات شعب مصر لرئيسه عبد الناصر لذلك السبب(2). ولعمل مما أوجع ظهر نوري السعيد الذي سهر الليالي لبلورة مشروع الدفاع عن الـشرق الأوسـط خدمـة لمصالح بريطانيـا -أن حليفـه البريطاني قد شارك في الهجوم الثلاثي على مصر عام 1956 بسبب تأميم قناة السويس. ودفعت نوري السعيد ليس لأن يكون محرجاً أمام شعبه، وهو من استثمر الحدث عبر تقديم احتجاج رسمي ضد تحالف إسرائيل وبريطانيا وفرنسا ضد شعب مصر العربي(5). وقطع العلاقات مع فرنسا وتعليق وقتى لحضور بريطانيا اجتماع حلف بغداد، داعياً في الوقت نفسه الملك فيصل الثاني لحضور مؤتمر القمة العربية العاجل في لبنان لدعم مصر وقيادة عبد الناصر ضد العدوان وهي ليست أكثر من امتصاص للنقمة الشعبية، وغضب الشارع العراقي على حلف بغداد (4). ولكن العدوان قد افرز آرثاراً جلبّة لأحزاب المعارضة، الاستقلال، والوطني الديمقراطي، والحزب الشيوعي (السري) بقيادة حسين الرضوي لإثارة الطلاب ونقابات العمال والقوى القومية من عناصر (حزب البعث) تحت قيادة فؤاد الركابي (شيعي من الناصرية) للخروج في مظاهرات كبيرة في بغداد والنجف في شباط 1957 مطالبين نوري السعيد بعودة الديمقراطية والحريات الدستورية وإلغاء قانون الأحكام العرفية واهم ما فيها إعلان سياسة الحياديين المعسكرين الرأسمالي والاشتراكي والانسحاب من حلف بغداد (5). أما الأكراد، بقيادة مصطفى البارزاني (القاطن في روسيا)، فهو وعلى حالة ضعف تنظيمهم العسكري وانتشار الفكر الشيوعي بين ظهرانيهم، إلا أنهم وجدوا في توقيع حلف بغداد وكأنه موجه ضد طموحات الأكراد للاستقلال. وركزوا بصفة خاصة على دور شاه إيران، وانضمامه إلى الحلف بهدف تذويب القومية الكردية التي شكلت جمهورية مهاباد الكردية على أراضيه عام 1946 أ. وانتشار حزب توده الذي يضم بين صفوفه رموزاً كردية.

<sup>(1)</sup> أشار ضابط الموساد (موشي فرجي) في كتابه الصادر عن مركز (دايان) لأبحاث الشرق الأوسط وإفريقيا التابع لجامعة تل أبيب بعنوان (إسرائيل والحركة الشعبية لتحرير السودان) ما فعلته إسرائيل لكي تحقق مرادها في إضعاف مصر أنها وسعت علاقاتها مع دول حوض النيل للضغط على مصر انهي ترفض إعطاءها حصة من مهاه النيل. وكشف القباب أن التعاون الإسرائيلي الأثيوبي يهدف إلى تنفيذ (40) مشروعاً مائياً على نهير النيل الأزرق، وهذه المشروعات سنقوم بتخزين (80) بليون متر = محكب من المياه الخبيل، وهي من حصة مصر والسودان. انظر: جريدة الغد الأردنية، السنة السادسة، العدد 211 الصادرة في 13 حزيران، 2010م ص 27.

<sup>(2)</sup> تشاراز تربب، المصدر السابق، ص198.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص 199.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص199.

<sup>(5)</sup> حسن لطيف الزيدي، المصدر السابق، ص81.

<sup>(6)</sup> ويليام ايغلتن، جمهورية 1946 الكردية، ترجمة جرجيس فتح الله المحامي، ط1، بيروت، 1972، ص84 وما بعدها.

#### 4. التسابق بين القوميين والشيوعيين لتقويض النظام الملكي 1956 - 1958

لم تكن رموز الحكم العراقي الأصامية نوري السعيد والوصي عبد الإله والملك الشاب فيصل الثاني مصدر فخر وإلهام للغالبية العظمى من شعب العراق بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956. وإذا ما استثنينا الملك الشاب لقلة خبرته السيامية وعجة الشعب لوالده الراحل الملك غازي (لمواقعه الوطنية والقومية)، فإن الشعب العراقي بات يصف رئيس الوزراء نوري السعيد، وصالح جبر (وزير الداخلية) بعد حركة رشيد عالي الكيلاني عام 1941 بأوصاف خيانية وأدوات قمعية لأبناء البلد إرضاءاً للأجنبي المحتل. فيما صفقت المظاهرات الشعبية في انتفاضة عام 1952 لأحد المتظاهرين وهو يهف علناً يسقوط الحائن عبد الإله.

خففت بنود - خاصة المتعلقة منها بحل المشاكل الحدودية بين دول الحلف - حلف بغداد عـام 1955، مـن غلــو وتكبر الشاه محمد رضا بهلوي 1941-1979م، وهو ينظر بكره شديد للعرب وزعيمهم جمال عبد الناصر، كما هـو ذات الكره للحكومات العراقية المتعاقبة التي لم توافق رغباته في التنازل عن نصف شطر العرب له، وهو الذي الغي معاهدة عام 1937 (الخاصة بالمر المائي لشطر العرب) من طرف واحد (1). ولزيادة حقده على العرب وتهميشهم فقيد اعترف الشاه بهلوي بإسرائيل اعترفاً دبلوماسياً عام 1955، وعقد معها اتفاقيات اقتصادية وثقافية وإعلامية، وعمل على تزويدها بالنفط، وهي بالضد من إرادة العالمين العربي والإسلامي اللذين وجدا في الكيان الصهيوني بالكيان الغاصب لحقوق الشعب الفلسطيني (2). إلا أن رد الجميل مطلوب من الشاه أن يسدده لأسياده (بريطانيا والولايات المتحدة) الذين أعادوه إلى السلطة عام 1953. وبات الشاه محمد رضا بهلوي التواق إلى إعادة مجد الإمبراطورية الصفوية في القرن السادس عشر -أن يتعاون مع اليهود لتمزيق شمل العرب وضرب العراق \_ ومواجهة أي مساع وحدوية جدية عن طريق إثارة التزعات الطائفية والعنصرية، وهو أحد أهم الأهداف التي أرادها الغرب في تأسيس الدولة اليهودية في قلب عرب المشرق(3). ولعل ذلك ليس من قبيل المبالغة التي يروَّج لها (المتزلفون الساعون إلى كراسي الحكم من أصحاب اللكنة الأعجمية غير العربية، عندما ذهبوا إلى تأسيس المدارس اليهودية، في ظل وجود اليهودي سامسون حسقيل (وزير المالية السابق)، والمدارس الإيرانية في ظل وجود حسين أفنان (إيراني) الذي شغل منصب سكرتير مجلس الوزراء، بتزكية من المحتمل البريطاني في البدايات الأولى لتأسيس الدولة العراقية (4). وفي هذا الإطار ينبغي الإشارة إلى انضمام الكثير من اليهود وذوي التابعية الإيرانية إلى الحزب الشيوعي العراقي والحزب الديمقراطي الكردستاني والحزب الوطني الديمقراطي، وأصبح بعضهم في مراكز قبادية ذات تأثير في النهج والممارسة لإنجاز أهداف تفُضي في النهاية إلى تقسيم العراق إلى دويلات صغيرة (<sup>...)</sup>

<sup>(1)</sup> شاكر صابر الضابط، العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بين العراق وإيران، بغداد، 1966م، ص214.

<sup>(2)</sup> فاضل البراك المدارس اليهودية والإيرانية في العراق (دراسة مقارنة)، ط2، بغداد، 1985م، ص215.

<sup>(3)</sup> جورج قرم، المصدر السابق، ص88.

<sup>(4)</sup> فاضل البراك، المدارس اليهودية، المصدر السابق، ص217.

وتحت عنوان أتحاد الجنود والضباط الذي شكله الحزب الشيوعي، نجد أن عناصر التنظيم القومي قد انتظموا في تنظيم آخر تحت عنوان (حركة الضباط الأحرار) ويظهر من اسم الحركة، أنها لا تقبل بين صفوفها إلا الضباط. ولكن لا خيار للتفريق بينهما، عندما طرحوا أهدافاً وطنية منها محاربة حلف بغداد، وطرد الخبراء والعسكريين البريطانيين، وتحويسل الجيش العراقي من أداة للامبريالية إلى أداة تخدم السياسة الوطنية (1). وكان مثل هذه الشعارات، حتى وإن كتبت لخداع الآخر، أي لكشف عناصر حركة الضباط الأحرار، إلا أن اتحاد الجنود والضباط بقيادة الملازم (عطشان الازيرجاوي) (عضو لجنة مركزية) منذ عام 1949، قد خفف عنها بوجود اثنين من العرب السنة في الاتحاد هما العقيد (إيراهيم حسين) امر فوج (في بغداد) والعقيد الركن (إسماعيل على) آمر مدفعية الفرقة الأولى من (الموصل)2. ويظهر من خبلال مؤتمر الحزب الشيوعي في أيلول 1956 أنهم شددوا على دور القوات العسكرية الوطنية في الشورة القادمة، ليديم إسماعيـل اتصالاته مع العقيد الركن عبد لكريم قاسم (الذي تسلم فيما بعد رئاسة الحكومة عام 1958) وتين أن الأخير كان على صلة (غير رسمية) مع الحزب الشيوعي منذ عام 1956، وحافظ على هذه العلاقة حتى بانضمامه إلى اللجنة العليا لتنظيم الضباط الأحوار، عبر وسيطين شيوعيّن، دون علم اللجنة العليا، وقد فسرها قاسم بإنها إجراءات احترازية خشية كشفه من قبل استخبارات الحكومة (3). ولكن مهما تكن القناعة التي أرادها عبد الكريم قاسم لفسه، إلا أن الأمر المتعارف بين الضباط العسكرين وخاصة أعضاء اللجنة العليا لحركة الضباط الأحوار وجيعهم درسوا في الكلية العسكرية بعد عام 1934 باستثناء قاسم، حيث اعتبروا أنفسهم خارج تأثير المدرين والمستشارين العسكريين البريطانيين. ولعلمها همي المتي أوجدت بين الطوفين نوعاً من التباعد النفسي إلى حد معين (4). ودعت قاسم إلى اعتماد ما يقارب الثمانين من صغار الضباط إلى الحركة (التي تشكلت في ظل نفوذ العقيد رفعت الحاج سوي) في تشرين الشاني عام 1975. وكمان الأسماس الذي تسير عليه اللجنة العليا برئاسة الزعيم الركن عبي الدين عبد الحميد - أنها تمارس حذراً كبيراً لضمان عدم كشفها، الأمر الذي دعاهم إلى ضم صغار الضباط الذين أرادهم قاسم تحت لجنة احتياط الضباط الأحرار، وأن يكون القدم عبد الستار عبد اللطيف (بعثي) هو الناطق باسمها أك. إن تصاعد وتيرة التفكير لإنجاز انقلاب عسكري على الملكية قد يـؤدي إلى كشف خيوطها، وصارت الرغبة لدى البعض من ضباط الحركة أن يتم الاستعجال دون التأجيل، وكان ممن تمرد أو

النجف وكريلاء والبصرة. وعلى سبيل المثال، كان التاجر الأيراني (هاشم بهبهاني) يملك (10) عسارات في متطقة الكاظمية و(35) داراً سكنية. (19) مملاً تجارياً (8 في الشورجة) و(7) في محافظة كريلاء، و(4) في محافظة النجف. انظر: فاضسل السراك، المدارس البهودية، للصدر السابق، صرة1-154.

<sup>(1)</sup> مخطوطة داخلية للحزب الشيوعي العراقي كتبت في العام 1954م بعنوان الجيش العراقي، ص22-ص27.

<sup>(2)</sup> صحيفة اتحاد الجنود والضباط (حرية الوطن)، السنة الأولى، العدد (2)، أواخر كانون الثاني، 1955م.

<sup>(3)</sup> كان الوسيطان هما رشيد مطلك وهو صديق شخصي قديم لقاسم والقدم وصفي طاهر (ابن عمم الشيوعي المخضرم ذكي خيري) ... كما كانت لقامات عبد الكريم قاسم متكررة مع كمال عمر نظمي (العضو الشيوعي في اللجنة الوطنية العليا جليهة الاتحاد الوطني). انظر: تصريح كمال عمر نظمي عام 1963م أسام المقتين البعشيين، ملف الشرطة العراقية رقم ق مل/ 111.

<sup>(4)</sup> حنا بطاطو، الشيوعيون والبعثيون والضباط الأحرار (الكتاب الثالث)، ترجمة عفيف رزاز، ط1، بيروت، 1992م، ص98.

<sup>(5)</sup> المبدر نفسه، ص98.

خرج عن إطاعة اللجنة العليا العقيد الركن عبد السلام عارف - قومي جسور ولكنه متعجل في قراراته - الذي هتف في أحد الاجتماعات ماكو زعيم إلا كريم، وهو ذات الصوت الذي ردده الشيوعيون بعد انقلاب 14 تموز 1958. ويظهر مقدار التنسيق بين قاسم وعارف كصديقين من نفس المهنة. وقد دعت الأخير للقول أنهما وقبل أسبوعين من الانقلاب قررا استبعاد زملاتهما من أي دور قيادي في (الثورة)(1). ووجد هذا الاعتقاد ما يدعمه في اعتراف أدلى به عـارف أمـام المحكمة العسكرية العليا في الحادي والثلاثين من كانون الأول 1958، وجاء فيه قال لي الزعيم عبد الكريم قامسم لمنكن لطفاء معهم كأخوة ..... أما العمل الحاسم فبيني وبينك (2). وهي إشارة ذكرت في ذروة الساعة الأخيرة من محاكمة عبد السلام عارف وهو في قفص الاتهام، ولعل الزعيم قاسم أراد استخدام عارف كجسر للعبور إلى السلطة دون أن يضع نفسه أمام المسؤولية إذا ما كشفت أجهزة استخبارات الحكومة محاولة الانقلاب. وكانت نقطة الإثارة في سباق المشيوعيين والقوميين للاستثثار بكراسي الحكم، منذ مطلع عام 1958 هي احتمال التدخل العسكري من قبل أحمد أطراف حلف بغداد (تركيا أو إيران)، أو حتى من قبل الاتحاد الهاشمي الذي وقعهُ الملكان فيصل الثاني والملك حسين ملك الأردن في شباط 1958، لإحباط أي توجه من عبد الناصر لتثوير الناس ضد الملكية في العراق. فهو ما دعا اللجنة العليا للنضباط الأحرار إرسال (صديق شنشل) من جبهة الاتحاد الوطني إلى القاهرة (حيث كان عبد الناصر) هو قائد الجمهورية العربية المتحدة (مصر وسوريا عام 1958). وكانت القارقة الكبيرة في السباق إلى كرسي الحكم -وهي ما سعى إليه كثير من الباحثين لمعرفة سر انضمام وتعاون القومين والبعثيين (دون معرفة كلية لما جرى لـصديق شنـشل في زيارتـه للقـاهرة) للإطاحة بالنظام الملكي في العراق. ولعل الحقيقة التي ظهرت وندم عليها القوميون فيما بعد، أن كلاً من الاتحاد السوفييتي وعبد الناصر أرادا تحقيق نصر فعلى على المعسكر الغربي (حلف الأطلسي) من خلال عمل يؤدي إلى انهيار حلف بغداد. وكان السوفييت يريدون وصول الحزب الشيوعي للحكم، فيما كان عبد الناصر يريد وصول القوميين إلى الحكم، وهو ما قاد عبد الناصر والسوفييت (عبر سفيرهم في القاهرة) لأن يقولا لصديق شنشل إن الجمهورية العربية المتحدة والسوفييت سيدعمون الانقلاب ضد الملكية، وأن موسكو ستقف بقوة معكم كما وقفت خلال العدوان الثلاثي على مصر عام 1956). وصل خبر التخطيط للاتقلاب إلى الشيوعين وعبد الكريم قاسم عن طريق المخابرات السوفيتية، فيما وصل الخبر نفسه إلى عبد السلام عارف عن طريق المخابرات المصرية...، ولكن بدون رؤية ومعرفة اللجنة العليا لتنظيم النضباط الأحوار.

كان قرار حركة لواء المشاة العشرين من معسكر جلولاء إلى الأردن في الثالث عشر من تموز 1958 أك. هو ذروة ما كان السوفييت وعبد الناصر يعوّلان عليه، سيّما وأن عبدالسلام عارف هو آمر القوج الثالث من اللواء، وأن اللواء بأكمله سيعر من خلال العاصمة بغداد، وقد ضمن عارف مساعدة العقيد لطيف جاسم المدراجي آمر القوج الأول لنجاح

<sup>(1)</sup> وزارة الدفاع (المحاكمات) ص2179 وذكريات العقيد المهندس رجب عبد المجيد غير المنشورة، بغداد، 1963م.

<sup>(2)</sup> أحمد فوزي، المصدر السابق، ص107.

<sup>(3)</sup> ليث الزبيدي، ثورة 14 تموز 1958م في العراق، ط2 بغداد، منشورات مكتبة النهضة، 1981م، ص546.

<sup>(4)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص105.

<sup>(5)</sup> جاسم كاظم العزاوي، المصدر السابق، ص166.

الانقلاب، ومعاونة شقيقة العقيد عبد الرحمن عارف الذي كان يقود فوج مقاومة الدبابات (الموالي للقصر الملكي) (أ). أذاع عبد السلام عارف البيان الأول بالساعة السادسة والتصف من صباح يوم الرابع عشر من تموز 1958، وكان عبد الكريم قاسم على رأس لواته التاسع عشر في جلولاء على بعد مائة كيلو متر عن العاصسة بغداد (2). إن نجاح الانقدلاب بهلذه السرعة وهذا الحسم إنما كان ليعبر عن توجه عام للتيار الشيوعي والتيار القومي عندما أدرك الأول لعبة عبد الكريم قاسم في كيفية استلام السلطة، وكان الثاني فرحاً لأن عارف هو من نفذ الانقلاب قولاً وفعلاً رغم خلافهم معه سابقاً حول توقيت الانقلاب فقسه معاوناً له. ولعلها الخدعة التي استعرها الشيوعيون عندما أعلن عبد الكريم قاسم في التاسع من آب الانقلاب نفسه معاوناً له. ولعلها الخدعة التي استعرها الشيوعيون عندما أعلن عبد الكريم قاسم في التاسع من آب كنا مؤوله لو اعتقدنا أن باستطاعة الشعب أن يزيل كابوس الظلم (الجائم على صدره) لما تدخلنا بالقوة المسلحة، ولكن كنا مؤوف أن الناس يائسين ولا من أحد يدافع عنهم (4) دون أن يقول أين كان هو عند التنهيد، وكان الخطأ المدي ارتكبه عادف، عندما كشف عن نفسه (وضعف صبره وبصيرته) بتلك السرعة لقابلة عبد الناصر في رسالة مثيرة أواد فيها الوحدة عارف, عندما لجمهورية العربية المتحدة (أ.

<sup>(1)</sup> فالح حنظل، أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق، بيروت، 1971، ص93.

<sup>(2)</sup> جلة روز اليوسف المصرية العدد 1980 بتاريخ 23 إيار/مايو 1966م، ص28-ص29. وتصريح عارف في 31 كانون الأول أسام المحكمة المسكرية العليا الحاصة (عاكمات (5))، ص 2179.

<sup>(3)</sup> W.J. Gallaman, Iraq under General Nuri, op. cit, p. 205.

<sup>(4)</sup> العراق مبادئ ثورة 14 تموز في خطابات الزعيم، 1958م، ص 17-ص18.

<sup>(5)</sup> جاسم كاظم العزاوي، المصدر السابق، ص167.

### الفصل الخامس النظام الجمهوري في العراق

1968-1958

(تصفية حسابات دموية وانقلابات عسكرية للوصول إلى كراسي الحكم)

المبحث الأول: عبد الكريم قاسم والصراع الأمريكي - الروسي للنفوذ في العراق 1958 --1961م.

المبحث الثاني: علاقة عبد الكريم قاسم مع دول الجوار وأكراد العراق 1961 - 1963

المبحث الثالث: انقلاب 8 شباط 1963 (تصفية الشيوعيين - وصراع الكراسي)

. المحث الرابع: الرئيس عبد الرحمن عارف (الرئيس الوديع . قليل الحيلة والتدبير عام

(1968-1966

### المبحث الأول عبد الكريم قاسم أأوالصراع الأمريكي - الروسي للنفوذ في العراق 1958 - 1963م

في موجة غضب غوغائية تتلت العائلة المالكة في العراق صبيحة يوم الرابع عشر من تحوز 1958. وكانت نقطة الاشمئزاز التي أغضبت جماهير واسعة من أبناء شعب العراق أن الملك الشاب فيصل الثاني كان من ضمن القتلى، وقد دفن بجوار والده الملك غازي في مقبرة الأعظمية، فيما كانت جنة الوصي عبد الإله قد أخدلت نصيبها من السحل في شوارع بغداد قبل أن تعلق في باب وزارة الدفاع انتقاماً لتعليق جثث ضباط حركة مايس 1941م أن أوري السعيد الذي التي القبض عليه مقدماً في اليوم التالي، فقد صحلت جنته في شوارع بغداد، ولم يعرف له قبر حتى يومنا هذا (أ).

أراد الاتحاد السوفيتي وبقية دول أوروبا الشرقية اعتبار ما حدث في بغداد في 14 تموز 1958 بأنها ثورة على غرار ما حدث من ثورات في العالم وآخرها ثورة مصر التحررية عام 1955م. وهي لـذلك اعترفت بالحكومة الجديدة في اليوم التالي، فيما كان مفهوم (الأنظمة الثورية) الذي روَّجت لهُ (الولايات المتحدة وبريطانيا) ومعهم حلف شمال الأطلسي، وحلف بغداد أن ما حصل في بغداد، هو انقلاب عسكري ضد مصالحها ولصالح الشيوعية (4).

ولغرض وضع الأساس لتطور العراق السياسي والعسكري في ظل النظام الجمهوري وجدنا أن نضع كلتا الفكرين للتحليل والرأي لا ذهب إليه الباحثون، هل هي ثورة أم انقلاب عسكري؟ فالثورة، يقودها الشعب فيتهمة الجيش، والاتقلاب يقوده الجيش فيتهمة الشعب والثورة تغيير لقواعد بناه السلطة لتكون الكلمة الأخيرة فيها للشعب. أما الاتقلاب فهو تغيير لأشخاص الحكم مع بقاء القوة معهاراً للحكم. هذا هو الرأي الذي أقضى به البروفسور الأمريكي المعتدل (جيس رول) في كتابه عن الثورة والانقلاب. وأضاف أن الثورة أتجاه وحركة قائمة قبل الوصول إلى الحكم بمراحل، وحين تصل إلى الحكم تقلب النظام رأساً على عقب وبحوجها تنغير القوانين وتكتب دساتير جديدة ومفاهيم نابعة من أسمها الواضحة قبل الوصول إلى الحكم نابعة من أسمها الواضحة قبل الوصول إلى الحكم. وهذا ما حصل في ثورة مصر العسكرية عام 1952، والثورة الشعية في

<sup>(1)</sup> عبد الكريم قاسم: من مواليد بغداد عام 1914 (أصله من سكنة مدينة الصويرة) جنوب بغداد (50) كم. أبوء سبني، وأسة فيلية كردية (شبعية) كان الزعيم الركن عبد الكريم قاسم على علاقة مع الشوعين منذ عام 1956، كما هو على علاقة بحركة الضباط الأحرار. عين رئيساً للوزراء بعد انقلاب 14 قوز الذي قادة ونفذه عبد السلام عصد عارف. (وكان تعيينة بحكم كونه الأقدم عسكرياً. كان قاسم متعاطفاً مع الفقراء قتل في 9 شباط 1963 على أثر انقلاب دموي. انظر: حسن لطيف الزيدي، المصدر السابق، هي 70.

<sup>(2)</sup> ليث حسين الزبيدي، المصدر السابق، ص 455.

<sup>(3)</sup> الممدر نفسه، ص 529.

<sup>(4)</sup> عبد المناف شكر جاسم، العلاقات العراقية \_ السوفيتية، 1944 - 1963، ط1، بغداد 1980، ص98.

روسيا 1917، حيث طور الماركسيون مفهوم (الثورة الشعبية) بقيادة نخب وطلائع من قيادات العصل (البروليتاريا) (1)، وقعلتها الثورة الفرسية عام 1789 عبر نخب وطلائع متفقة لتغير نظام الحكم بالقوة. وقد أرست مفاهيم اجتماعية وقوانين لا تفرق بين مكونات المجتمع، ومؤسسات ثابتة تخدم العملية البرالمية، ورؤساء موظفين يخضعون لإرادة الشعب دون استخدام السلاح مرة أخرى (2). وفي كلمة للزعيم الركن عبد الكريم قاسم وهو يمتصب رئيس وزراء العراق في التاسع من آب 1958، وهو يقترب من مفهوم أن الشعب عاجز عن تلبية طموحاته، قال لو اعتقدنا أن باستطاعة الشعب أن يزيسل كابوس الظلم الجائم على صدورنا لما تدخلنا بالقوة العسكرية (3)، وهو قياس لمبادئ ثورة، ولكن ما حصل من تطورات لاحقاً لا يعبر عن هذا المههوم، طلما كان الفكير هو إعداد البيان رقم واحد عبر وسائل الإعلام الرسمية، ليقول أن الانقلابين تمكنوا من السيطرة على مقاليد البلاد، وقد يشرحون فيه أسباب الانقلاب، قبل أن تصلهم رسائل التهاني من زمرة المستفيدين الذي يطمحون الوصول إلى كراسي الحكم، وليس لإرساء قواعد عدالة لخدمة الشعب. وهو ما عبر عنه السفيد الأمريكي السابق في بغداد (والمتهار ج غلمان) بالقول أن ما جرى كان بيساطة استيلاء على السلطة من قبل جماعة صغيرة عدودة، وأن جوع الناس المقالمة الجاعة التي شاركت فيها كانت لا تمثل العراقين بل رعاعاً جمعهم الموضون (4). وكان يقيناً يقصد العناصر الشيوعية (المدعرة من السوفيت)، الذين سرعان ما تحولة الزعرم عبد الكريم قاسم لحرف السياسة المفتق عليها مع قائد الانقلاب عبد السلام عارف.

إن مفهوم الثورة الشعبية الماصرة في دول الجوار، قد دفع شمنها الشعب الإيراني في ثورة محمد مصدق الوطنية عام 1953، واستجاب لها عندما تمكن رجل الدين آية الله الحميني من إسقاط حكومة الشاه محمد رضا بهلوي (الموالية للولايات المتحدة) عام 1979. ولكنها لم ترتق إلى الثورة البرتقالية السلمية في أوكرانيا عام 2004 لتغيير نظام الحكم دون استخدام السلاح. وحركة التغيير نظام الحكم دون استخدام السلاح. وحركة التغيير التي أوادها زعماء الإصلاح في إيران عقب انتخابات الرئيس الإيراني أحمدي نجاد في تحريران 2009 احتجاجاً على ما وصف بالانتخابات المؤورة. وبالإجمال، كان للأصابع الأجنبية الحفية دور في ترويض الحكام أو إزالتهم بدعاوي الحيانة، أو الحكام الديكتاتوريين وأسلحة الدمار الشامل. والإرهاب، حتى بزوال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والسوفيت عام 1901. وهي سياسة مرية لإشغال الشعوب العربية والإسلامية بمشاكل لا حصر لها. وكانت صدمة الرئيس الأمريكي آيزنهاور لما حدث في بغداد في تعزز 1958 كبيرة، معتقداً أن شرخاً وخرقاً شهوعياً قد أوصل السوفيت إلى مشارف نقط الخليج، وهو حلم القياصرة الرؤس منذ القرن الثامن عشر، ليقول أن هاه البلاد التي كنا متعد عليها كلياً في أن تكون الحصر المنتجي المحارة والازهمار في المطقة أك. ولكته تغافل عن عمق المسيرة، وما نعم المعارات منذ انقلاب بكر صدقي علم مقدار الحقد والكراهية التي يكنها شعب العراق للمحتل، وخاصة بعد ضباع فلسطين واقتها من تعلورات منذ الذي يصف مقدار الحقد والكراهية التي يكنها شعب العراق للمحتل، وخاصة بعد ضباع فلسطين عام 1948.

<sup>(1)</sup> جيمس رول، الثورة والانقلابات، ترجمة حمزة ياسين، ط1، لندن، 1965م، ص35.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص36-ص37.

<sup>(3)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص116.

<sup>(4)</sup> W. J. Gallaman, Iraq, Under General Nuri, Op. Cit, PP. 205 - 206.

<sup>(5)</sup> مجيد خدوري، المصدر السابق، ص 80.

انتهز عبد السلام محمد عادف (أن قائد الانقلاب وهو بمنصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، القرصة ليزور الرئيس المصري جال عبد الناصر في دمشق في التاسع عشر من تموز \$20 (50)، وزاد من غضب رئيس الوزراء قاسم الذي أحاط به الشيوعيون أن عارف وخلال تتقله من مدينة عراقية إلى أخرى، كان يرتمهل الكلام في خطبه، فتصاطم الشعور القومي والثوري لذى الجماهير، وكان يصر على ذكر اسم عبد الناصر في كل خطبه مشيراً إليه على أنه البطل، والحمر العظيم وشهينا المجبوب وأخونا الأكبر في الكفاح. وزاد من نقوذه أنه اقترب من حزب البحث وأن الأمة العربية شعب المعلم واحد (أن فالف القوميون ومنهم أعضاه في حزب البعث لتعضيد عارف في طروحاته الوحدوية مع الجمهورية العربية المتحدة (أن ويدا منذ البداية أن القارب ولكي يحر بسلام لا يتحمل الاثنين، وأن الانسجام والتوافق في كتابة تقدير موقف عسكري لمهاجة هدف أثناء المناورات، التي إجراها اللواء العشرين والتاسع عشر في معسكر جلو لاء، هي غيرها في السياسة الداخلية والخارجية التي يريدها عبد الكريم قاسم، ليصدر الأخير في أبلول \$391 قراراً يقضي بإعفاء عبد السلام عارف من منصب نائب القائد العام للقوات المسلحة، وهي الخطوة الأولى لتجريده من مركز ثقلة في الجيش بحجة وجود ضباط أقدم منه عسكرياً، وأنه خضع لطروحات قادة الفرق. وأنه ولكي يأخذ مفهوم الانقلاب العسكري شكله في تموز ضوحه في بغداد أصبح غير مضمون، وعليه الالتحاق بمنصبة، وألم المعراق في المناق في المناق. وأنه بغي بغداد أصبح غير مضمون، وعليه الالتحاق بمنصبة الجديد سفيراً للعراق في المناق.

### ١. الزعيم الأوحد شعار شيوعي للإنفراد بالسياسة الداخلية

كانت نقطة الفراق بين الشيوعين والقومين هي بصدور حكم الإعدام بحق عبد السلام عارف من قبل المحكمة المسكرية العليا - التي رأسها العقيد فاضل عباس المهداوي (ابن خالة الزعيم عبد الكريم قاسم) في الحامس من شباط 1958. قبل تخفيض الحكم عليه لمدة عشرين سنة بتهمتين الأولى: الإعداد للانقلاب والثانية محاولة اغتيال المزعيم (1).

<sup>(1)</sup> عبد السلام عمد عارف، من مواليد الرمادي عام 1921، عربي سني. كان العقيد الركن عبد السلام عارف متمسكاً بمروشه، وقيمه الإسلامية. قاد انقلاب 14 قوز 1938، وكان البيان الأول للاتقلاب بصونه. ألى به عبد الكريم قاسم ليكنون رئيساً للوزراء، فيما احتفظ هو لفضه يخصب نائب رئيس الوزراء، أصبح رئيس الجمهورية عام 1963، وانقلب على حكم البحث في العام ذاته. قتل في حادث تحطم طائرة مروحية في البصرة عام 1966. انظر: أحمد فوزي، المصدر السابق، ص111 ص 152.

<sup>(2)</sup> كان وقد عبد السلام عارف مكوناً من كل من الدكتور عبد الجبار الجومرد وزير الخارجية ومحمد صديق شنشل وزير الإرشاد، ومحمد حديد وزير المالية وعدد من كبار ضباط الجيش، وتضم إلى الوفد فائق السامرائي سفير العراق في القساهرة في 19 تموز 1958. وكان أمل الوفد الحصول على دعم الجمهورية العربية المتحدة. انظر: خليل إبراهيم حسين، موسوعة 14 تموز، ج2، بغداد 1958، ص 156 وما بعدها.

<sup>(3)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص 129.

<sup>(4)</sup> ماريون فاروق سلوغلت، ويبتر سلوغلت، المصدر السابق، ص 91

<sup>(5)</sup> أحد فوزي، عبد السلام محمد عارف، سيرتهُ ... محاكمته ... مصرعه، ط1، يغداد، مطابع الدار العربية، 1989، ص 30.(6) المصدد نفسهُ ص 31.

 <sup>(7)</sup> جاسم كاظم العزاوي، للصدر السابق، ص 195. وكذلك، ماريون فاروق سلوغلت، وبيتر سلوغلت، للصدر السابق، ص 98.
 203 -

ودفعت بالوزراء القومين إلى الاستقالة احتجاجاً على صدور الحكم (2)، ونزاعات بين مجموعات شيوعية (تحمل الخناجر

والحبال والعصى والمسدسات) ضد عناصر قومية في أحياء الأعظمية والفضل في جانب الرصافة، ومناطق سوق الجديد وسوق حمادة في متطقة الكرخ (3) وهي لا تختلف في المضمون لما جرى بعد الغيزو الأمريكي للعبراق عبام 2003م، وقيد استبدلت أدوات القتل من السلاح الأبيض إلى الأحمر باستخدام آلة (الدريل) لثقب الجماجم، أو الأسلحة كاتمة الصوت. إن تعبير الزعيم الأوحدُ الذي ورد على لسان ضابط صغير (متملق) في تشرين الأول 1958، إنما أريـد بـه تمريـر سياسة شيوعية مدبرة من خلال رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم (4)، وكان هو النداء الذي يعم الجمع والحشود المشيوعية وهي على كثرتها لإظهار سطوتها وقوتها وإرعاب الآخرين من الخصوم بهتافات سبع ملايين تريد حزب الشيوعي بالحكم، ووين تروح يا عفلقي والحبال موجودة، وهي موجهة ضد عارف وعبد الناصر، وحزب البعث، وكمل القوميين العرب الآخرين (٢٠٠ كانت القطة المثيرة هنا هي أن حزب البعث وقائده (ميشيل عفلق) المسيحي لم يكن معروفاً للجماهير قبل انقلاب تموز عام 1958 كما أن قادته المحليين كانوا بلا أسماء ولا خبرة، وأنهُ أي البعث لم يكن بحجم المعركة التي صار عليه أن يدخلها. وعدد أعضائه قد تزايد عما كان في عام 1956 ليصبحوا (300) عضو عامل و(1200) نصير منظم، و(10000) متعاطف مع الحزب غير منظمين (6). ولتشتيت شملهم أصدر قاسم قراراً بغلق جريدة الجمهورية الناطقة بلسان حزب البعث منذ شهر تشرين الثاني 1958م. وأبعد الكثير من ضباط لواء المشاة العشرين التابع لعارف، وكمان المغزى المهم، أن الفوج الثالث الذي نفذ الانقلاب أصبح بإمرة الشيوعي العقيد حسن عبود، وقيادة اللواء نفسهُ إلى العقيد الركن هاشم عبد الجبار وهو شيوعي أيضاً " إن العسكري في وحدته، هو غير العسكري في قمة هرم السلطة، وهـو يمارس سياسة متنوعة مع دول الجوار وبقية دول العالم. وفي هذا يذكرنا وزير الخارجية هاشم جواد من (1959 -1963م) بالقول أن واحداً من صفات قاسم التي ميزتهُ بحدة عن عارف، وكان لها وزنها في لعبة السلطة وكسب قوى الـشارع هـي عدم وضوح موقفهُ الحقيقي في الأسابيع العديدة التي تلت الانقلاب، فسخر عقلهُ لأن يروي قصص مختلفة عما يريد من سياسة، فكان يقول للسنة أنهُ سنى، وللشيعة أنهُ شيعي، وللأكراد (كردي فيّلي) من جنوب العراق. ومع حالة الغصوض التي أحاطت بنظامه حتى النهاية، إلا أنهُ كان واضحاً في تحسين حياة الفقراء ورفعها إلى مستوى الحياة الإنسانية، كمان مسن بينها قانون الإصلاح الزراعي الذي أعلتُه يوم الثلاثين من أيلول 1959، وحدد فيه حيازة أي فرد للأرض الزراعيـة بمـا لا يزيد عن (2000) دونم من الأرض (المروية بالأمطار) أو (1000) دونم من الأرض المروية بالوسسائل الاصبطناعية، تاركــأ (250451) مزارعاً صغيراً ومتوسطاً دون أن يمسّهم، مقابل تعويض لـ (2803) فقط من المشايخ وملاك الأراضي الكبار

<sup>(1)</sup> ماريون فاروق سلوغلت، ويبتر سلوغلت، المصدر السابق، ص 98.

<sup>(2)</sup> صحيفة الشعب الشيوعية الصادرة في 6 شباط 1958م.

<sup>(3)</sup> صحيفة البلاد الصادرة في 7 شباط 1958م.

<sup>(4)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص 119.

<sup>(5)</sup> صحيفة الاشتراكي الناطقة بلسان حزب البعث العربي الاشتراكي في آذار 1958م.

<sup>(6)</sup> حديث فؤاد الركابي (مسؤول حزب البعث في العراق) لصحيفة الأهرام القاهرية خلال شهر كانون الثاني 1962.

<sup>(7)</sup> شباط 1963 تصريح الزعيم الشيوعي إبراهيم حسين الجبوري في ملف الشرطة العراقية رقم ق س / 5.

الآخرين(1). أما العمال، فقد حدد قاسم مدة العمل الليلي بسبع ساعات، والنهاري بثمان ساعات وأجبر المؤسسات الصناعية التي تضم أكثر من (100) يد عاملة على بناء مساكن لعمالها (2). ونفذ إجراءات للتأمين الاجتماعي ضد المرض والبطالة خلال فترة حكمه، بين 1958 - 1963 (1). ويقدر ما كانت إصلاحات عبد الكريم قاسم الاجتماعية والاقتصادية مهمة لمجتمع الفقراء، فإنها قادت إلى هدم أكواخ الطين للعمال القادمين من جنوب العراق، والسكن في مدينة كاملة شرق بغداد تحتوى على (10000) مترل وطرق وأمسواق ومدارس ومستوصفات صحية وحمامات عامة سميت (بمدينة الثورة) (4). ليضمن قاسم هدفين، الأول، أنهُ وفر لهم مستلزمات حياة إنسانية، ووفروا لهُ قوة شعبية لإجهاض أي انقلاب ضدهُ من قبل القوى القومية. ولعل قاسم قد أدرك نبض الشارع، ونبض المشجعين لسياسته، لتظهر سياسته الخطرة على مستقبل نظامه عندما عمد إلى الماورة بين القوميين والشيوعيين واضعاً أحد الطرفين ضد الآخر، منهكاً إياه أو متبنيـاً لـهُ حسب ما تفرضهُ الظروف. وكان استمرار وجودهُ الشخصي يعتمد على عدم سماحه لأي من القوتين بأن تصبح أقـوي من الأخرى أو السماح للقوتين بالاتفاق في ما بينهما<sup>(5)</sup>. وبقى قاسم يتأرجح بين الطرفين بما يكفي من المهارة والنجاح، ولكن عندما ازدادت بقع الدم المسال بين القوتين بدأ وكأنه يكافح ضد الريح التي تضعفهُ مـن هـذا الجانـب أو ذاك طلبـأ للنجاة، كما حصل في النصف الأول من عام 1958، حين سمح قاسم في آب بتشكيل (المقاومة الشعبية) وربطها مباشرة بوزارة الدفاع (أي به شخصياً) وهدفها الظاهري الدفاع عن الجمهورية، أما الهدف الخفي، فهـ و تقويـة وتسليح عناصر الحزب الشيوعي لإجهاض أي عمل انقلابي يقوده القوميون (6). الذين أصبحوا في الحادي والعشرين من آب (11000) شاب وفتاة أألم بقيادة الضابط المتفاعد منـذ عـام 1953 العميـد طـه الـشيخ أحمـد وهـو رئيـساً لمكتب قامــم الشخـصي للاستخبارات وأحد أعضاه الحزب الشيوعي®. وهنا يذكرنا السيد محمد الحسيني الشيرازي في كتابه صفحات من تاريخ العراق السياسي، أنهُ شخصياً سمع مقولة من الشيوعيين عن المقاومة الشعبية مفادها أنهم يفضّلون الفتاة الشيوعية على مانة فتي شيوعي، لأن هذه الفتاة تستطيع أن تغوي أكثر من ألف من الشباب وتأتي بهم إلى التنظيم <sup>(9)</sup>.

صار الحزب الشيوعي يشعر بهمة بالنفس، حتى في اتخاذ أدوار أمنية خطيرة مثل تفتيش ضباط الجميش العراقي وهم في طريقهم إلى معسكراتهم. وهنا عاد قاسم لإرضاء أعضاء الوزارة القومين وضباط الجيش القوميين لتعود صحيفة

<sup>(1)</sup> وزارة الإصلاح الزراعي، النشرة الصادرة في شباط 1964.

 <sup>(2)</sup> من القانون رقم 44 لعام 1958 حول إجبار مالكي للؤسسات الصناعية على بناء مساكن للعسال، الوقائع العراقية
 العند 101 في 28 كانون الأول 1958.

<sup>(3)</sup> نوري المرسومي، المصدر السابق، ص39.

<sup>(4)</sup> تم ما بين (1958 –1960م) بناء 2500 منزل للفقراء من ذوي الدخل المحدود.

<sup>(5)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص 158.

<sup>(6)</sup> مذكرة مؤرخة في قموز 1958 مقدمة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي إلى رئيس الموزراء عبد الكريم قاسم (من أجل الحفاظ على مكاسب الثورة والدفاع عن جهوريتا العراقية)، ص 7 – 8.

<sup>(7)</sup> تصريح للعقيد الركن شاكر على، آمر المقاومة، أوردته صحيفة الحياة البيروتية في 22 آب 1959.

<sup>(8)</sup> ملف الشرطة العراقية رقم ق س /119.

<sup>(9)</sup> محمد الحسيني الشيرازي، المصدر السابق، ص 216.

صوت الأحرار الشيوعية، وعلى لسان القيادي عزيز الحاج في كانون الشاني 1959 ما وصفة بمحاولات إعادة تأهيل المتآمرين بحجة تحقيق التوازن بين القوميين والشيوعيين (1). أما صحيفة اتحاد الشعب الشيوعية (صحيفة اللجنة المركزية) فقد عبرت في الخامس والعشرين من كانون الثاني 1959، بضرورة مشاركة كل الأحزاب الوطنية - أي حزب الاستقلال والبعث والحزب الوطني الديمقراطي والأكراد والشيوعيين - في مسؤولية السلطة جنباً إلى جنب مع الشخصيات العسكرية الوطنية وتحت قيادة ابن الشعب الحقيقي عبد الكريم قاسم (2). وهو مطلب جدده سكرتير الحزب الشيوعي سلام عادل الملقب (حسين الرضي) في شباط 1959 في خطابه أمام المؤتمر الحادي والعشرين للحزب الشيوعي السوفيق. 3. وهو ليس أكثر من طرح متوازن أريد به إقناع القادة السوفييت للمضى في برنامجهم البعيد من أجل (اقتناص السلطة) عن طريق تأييد قاسم في طروحاته طالما هو متحالف معهم. وكذلك الضغط على حليفهم عبد الناصر للتخفيف من دعمه للقوميين وهو ما قاد الزعيم السوفييتي خروشوف وفي المؤتمر نفسه أي (الحادي والعشرين) بالقول: إن في الجمهورية العربية المتحدة ... من يتهم الشيوعيين خطأ بالإسهام في إضعاف وشق الجهود الوطنية في الصراع ضد الإمبريالية ... وليس هناك أناس أكثر وفاءاً وإخلاصاً لهذا الصراع من الشيوعيين، وأضاف خروشوف أن الحملة ضد الشيوعيين ... شمأن رجعي(4) وأشمار صراحة إلى وجود اختلاف في الإيديولوجيا مع بعض قادة الجمهورية العربية المتحدة، ولكنهم متفقون في القتال ضد الإمبريالية. ليعطى الخطاب في خصوصيته إلى أن قوة الجلب للانضمام إلى الحزب الشيوعي ليس في العاصمة بغداد وحدها، وإنما في منطقة كردستان وخاصة محافظة السليمانية، ليقول فيها الشيوعي الكردي بهاء الدين نوري الذي أصبح سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 1946 - 1953، - وانقطعت صلته بالحزب عام 1948 <sup>(5)</sup> - أنه على أثر قيام انقلاب 14 تموز عام 1958 كانت أعداد هائلة من النفعيين والوصولين ذوى الطموحات الشخصية هم من كانوا يدقون أبواب الحزب ويلحّون في الانضمام إليه ظناً بأنه أصبح حزباً حاكماً أو على وشك ذلك (6). وكانت ذروة المد الشيوعي أن وصلت أعداده إلى أربعين ألف عضو مسجل ومرشح ٢٠٠٠. وكان وجود الحزب الشيوعي قوياً في العراق، قد شكل دعماً كبيراً للحزب الشيوعي الإيراني (توده)(8) بعد سقوط حكومة مصدق عام 1953، واضطرار بعيض أعيضاته الهروب إلى منطقة كردستان العراق للنضال ضد الشاه (9). فيما وجدتهُ حكومة الشاه فرصة لأن يستقبل الدكتور منوجهر إقبال رئيس

موت الأحرار العند 53 في 17 كانون الثاني 1959.

<sup>(2)</sup> صحيفة اتحاد الشعب العدد (1) في 25 كانون الثاني 1959.

<sup>(3)</sup> صحيفة البرافدا، واتحاد الشعب في 3 شباط 1959.

<sup>(4)</sup> صحيفة البرافدا السوفيتية، 28 كانون الثاني 1959.

<sup>(5)</sup> عبد القتاح بوتاني، الحزب الشيوعي العراقي ومسالة الاستيلاء على الحكم في العراق 1959 – 1961 (عبلة متين) العدد (122)، دهوك أذار، 2002، ص 114.

<sup>(6)</sup> مذكرات بهاء الدين نوري، ط2، كردستان العراق، 1995، ص 176.

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه، ص 176.

<sup>(8)</sup> عمد طه الجيوري، تاريخ الحزب الشيوعي الإيرتي (توده) 1941 -1963، رسالة ماجئير غير منشورة، معهد الدراسات الأسبوية والإثريقية، الجامعة المنتصرية، بغداد 1988، ص 651. وكذلك، محمد وصفى أبو مغلى الصدر السابق، ص 23 – 31.

<sup>(9)</sup> مذكرات بهاء الدين نوري، المصدر السابق، ص 179.

الوزراء الإيراني السفير العراقي في طهران حسين جميل في أيار 1959 وبيلغة أن وجود بعض التيارات المناهضة في العراق قد يكون لها رد فعل سلبي على السياسة في إيران. وأن الشيوعية لا تتفق مع الدين الإسلامي، ولا مع التقاليد السائدة بين البلدين، وأن لجوء أعضاء من حزب توده إلى العراق سيزيد من المخاوف الإيرانية حول سياسة العراق.<sup>11</sup>. وهو ما كانت تندركة الجمهورية العربية المتحدة (وإقليمها الشمالي سورية) عبر رموزها في داخل العراق. وقد رأت أن الأمور في البلاد تسير نحو الأسوأ في سياسة قاسم الداخلية، المصطبغة بالصبغة الشيوعية، وباتت تنظر إلى ضسرورة دعم القوى الوطنية والقومية المحاية بدون حدود وقبل فوات الأوان<sup>(2)</sup>.

### أ. التمرد في حامية الموصل آذار 1959م

اقتنع الزعيم الركن عبد الكريم قاسم رئيس الوزراء بما وصله من معلومات من المقدم محمد يحيي الصايغ - أحد ضباط اللواء الخامس في الموصل - عن مؤامرة تقود إلى اعتقال الزعيم، وذلك بتنسيق بين رفعت الحاج مسرى في وزارة الدفاع، وقائد الفرقة الثانية في كركوك الزعيم الركن ناظم الطبقجلي وآمر حامية الموصل العقيد الركن عبد الوهباب الشواف (٥). ومشاركة قبيلة (شمر) التي أخلت على عائقها نقل أسلحة ومحطة إذاعة من حدود (الإقليم السوري) في الجمهورية العربية المتحدة، - التي وعدت - بإسناد الحركة بكتيبة من المغاوير وسرب من طائرات المبغ (17) إن لـزم الأمر(4). اقتنع عبد الكريم قاسم بفكرة شيوعية لإحباط التمرد، أي كما وصفوها (استباق الأعداء قبل أن يضرب هـؤلاء في الوقت الملائم لهم) فأصدر في السابع والعشرين من شباط 1959 موافقته على تجمع أتصار السلام (الشيوعيين) أو كما يعرف في الشارع قطار السلام لأن يتواجدوا في الموصل في السادس من آذار 1959، رغم تحذيرات آمر حامية الموصل للزعيم من خطورة وضع قطار خاص لهم، والإشاعات التي سوت في كل الاتجاهات تشير إلى مجزرة ستحصل(5). وعلينا أن ندرك جدياً وصول عناصر غريبة إلى المدينة تقدر بـ (250) ألف، وهي محافظة مُحافِظة يعرف ويميز أهل الحسي الغربـاء دون صعوبة، وقد ساروا في الشوارع بطريقة استفرازية وهم ينشدون زعيمنا الأوحد عبد الكريم قاسم وماكو زعيم إلا كريم (6). لتفسر في الشارع الموصلي بالتحدي الكبير، وقادت إلى تدفق البعثيين والقوميين بقيادة (فاضل الشكره) إلى وسط المدينة في السابع من آذار ليحرقوا مقهي (على الحجو) مكان تجمع الشيوعيين، وساعدهم في ذلك أبناء عائلة كشمولة القومية الذين اشتبكوا بالشيوعيين في حي (مكاوي) بقيادة الشيوعي (عباس هبّالة) حتى تدخل الجيش ويفرض منع التجول بعد وقوع إصابات ". أذاع العقيد الركن عبد الوهاب الشواف بياناً في الساعة السابعة من صباح الشامن آذار 1959، موضحاً أن الزعيم قاسم سمح للبلاد أن تغرق في القوضي، وللاقتصاد بالتدهور، وللثقة أن تفقد، وللمال أن

<sup>(1)</sup> و. د. م. ح كتاب السفارة العراقية في طهران س/ 8/ 231 في 17/ 5/ 1959.

<sup>(2)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص 185.

<sup>(3)</sup> فؤاد الركابي (أمين حزب البعث) الحل الأوحد، القاهرة، 1963، ص 28 – 29.

<sup>(4)</sup> محمود الدرة، ثورة الموصل بعد (7) سنوات (دراسات عربية (بيروت) السنة (2) العدد (6) نيسان، 1966، ص 59 – 99.

 <sup>(5)</sup> تصريح مهدي حميد (عضو الحزب الشيوعي) وقائد القاومة الشعبية في الموصل في شباط 1963 أمام المضباط البعشيين المحققين
 (ملف الشرطة العراقية رقم ق س / 87).

<sup>(6)</sup> صحيفة البلاد، واتحاد الشعب في 8 آذار 1959. وكذلك، رشيد بدر، مجزرة الموصل، القاهرة، 1960، ص 18.

<sup>(7)</sup> ملف الشرطة العراقية رقم ق س / 26. وكذلك، صحيفة البلاد في 13 آذار 1959.

يختبئ، وحارب القومية العربية وأطلق الإذاعة والصحافة ضد الجمهورية العربية المتحدة التي خاطرت بوجودها في سمبيل نجاح ثورتنا (1) وقد حمّل البيان توقيع الشواف القائد في الموصل على أنه زعيم الثورة (2).

لم تجد الثورة التي أعلنها الشواف على غير تخطيط أي تجاوب خارج الموصل، ولم يتحرك رفعت الحاج سري ولا الطبقجلي لإسنادها، كما لم توف الجمهورية العربية المتحدة التزامها بإرسال المغاوير أو الإسناد الجوي(3). والأكثر أن قائد الحركة قتل على يد جندي من فوج الهندسة (محمد يوسف كردي) وهو مصاب في المستشفى، لتتشر موجه مـن العنـف الدموي على يد قوات المقاومة الشعبية، وحشود من اليزيدين وعشائر البارزاتي إلى المدينة استجابة لنداءات حكومة بغداد، وقد وصفت الحالة في الموصل إلى ما يشبه الحرب الأهلية. ويذكر الملازم مهدى حميد (كردي من محافظة السليمانية) واحد ضباط سلاح المدفعية (ازداد قتال الشوارع حدةً ساعة بعد أخرى، وهناك خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات(4).

وكان للعف والقتل وسحل الجثث وتعليق الأبرياء على أعمدة الكهرباء أن يسبطر على الموقف لثلاثة أبام اخرى، وباتت أجهزة الشرطة عاجزة تماماً أو هي أرهبت بالحبال، واختباً ضباط الجيش خلف الأبواب لانتشار فكرة شيوعية بين الجنود بأن كل الضباط خونة (5). وهي ما أقرّها آمر حامية الموصل الجديد الزعيم حسن عبود إبراهيم (الشيوعي) إلى المدينة يوم العاشر من آذار 1959، ليقول كان الاضطراب في ذروته، والجيش يقتل ويسلب بمساعدة الناس الذين قدموا من ضواحي المدينة (6). وهي إشارة لأبناه العشائر الكردية والغرباه الذين دخلوا المدينة وكمان الملازم مهمدي حميد قائد المقاومة الشعبية مسؤول - وبلا أدنى شك - عن إعدام سبعة عشر شخصاً يوم الرابع عشر من آذار في وادي (الدملماجة) على بعد خسة وعشرين كيلو متراً شرق مدينة الموصل بما فيهم أحد مشايخ عشيرة شمر البدوية وأحد الناصريين وثلاثة بعثيين وسبعة آخرين، وكانت نكبة عائلة كشمولة المعروفة في الموصل كبيرة ...

ومع نياح الأمهات وبكاء الأطفال والشيوخ على آبائهم، تضرع علماء الدين للعوائل المنكوبة، وتـذكيرهم بقـول الله ومن قتل مظلوماً جعلنا لوليَّه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنهُ كان منصوراً سورة (الإسراء/ 33)، وهي ما كان لأعضاء الحزب الشيوعي بما فيهم آمر حامية الموصل الجديد أن يفهموا معنى كلام الله، وسببت إلى تـأجيج روح الانتقام بـين السياسيين. أما عسكرياً، فقد بات الناس يتحسرون على محاكمات الضباط الذين ثاروا على زعيم الحكومة قاسم الـذي أودع البلد في يد مجموعات شيوعية متعطشة للانتقام من رموز المدينة القومية وكانت بمشاركة من عناصر كردية تتممي إلى

صحفة الأهرام القاهرية ف 9 آذار 1959.

<sup>(2)</sup> الصدر نفسة.

<sup>(3)</sup> B. B. C. No. 801 of 10th march, 1959, PP. 16-17.

<sup>(4)</sup> صحيفة الجمهورية القاهرية في 9 آذار 1959م.

<sup>(5)</sup> اعترافات الزعيم حسن عبود وقد أذبعت من محطة الإذاعة والتلفزيون العراقية في 17 آذار 1963.

<sup>(6)</sup> ملف الشرطة العراقية رقم ق س / 87.

<sup>(7)</sup> قرار الحكمة العسكرية الأولى في 26 كانون الأول 1960 حول حادث وادي النملماجة في البيان (بغداد) في 28، 29، كانون الأول 1960.

المخزب الديمقراطي الكردستاني (1). وهي ما شجعت ليس على روح الكراهية والانتقام بين العرب والأكراد بيل بين العرب والأكراد بيل بين العرب والأكراد بيل بين العرب والأكراد والتركمان في محافظة كركوك (280) كيلو مترا شمال بغداد. حيث كان معروف البرزنجي (السكرتير الشيوعي الكردي) هو رئيس البلدية، ورئيس المحكمة (عوني يوسف) كردي، والشيوعي الكردي مهدي حيد قائداً لقوات المقاوسة الشعبية، وقد عملوا مع الزعيم الركن داود سلمان الجنابي (شيوعي) قائد الفرقة الثانية في الرابع عشر من آثار 1959 (بدلاً من الطبقجلي)، لاستغزاز أبناء القومية التركمانية وتهديدهم إما بارتداء الملابس الكردية أو الرحيل (2). وهي ما أشار لها رئيس الحكومة قاسم في مؤتم صحفي في التاسع والعشرين من تموز 1959، أن الفوضويين توجهوا إلى بيوت كمان قمد تم وضع علامة عليها مسبقاً، فأخرجوا سكانها وأعدوهم (2). ولم يعد النظام في كركوك إلا بعد وصول تعزيزات عسكرية إليها من بغداد في منتصف تموز، ونزع سلاح الأكراد من اللواء الرابع، وكان مجموع الفحايا قد وصل إلى اثنين و خمسين من أبناء القومية التركمان في كركوك للستمر بعد زوال منام حسين عام 2003 (كما سنرى لاحقاً).

لم يكتف الشيوعيون بتأكيد وجودهم في الشارع فحسب، كما جاء في وثيقة حزية داخلية، بل أحكموا إغلاق حلقات نفوذهم حول قاسم. ولعب لهب الحلر الذي خلقة انقىلاب تموز 1958 لصالح الشيوعيين، وكذلك فعلت الحرب الكلامية الشرسة التي شنتها الجمهورية العربية المتحدة عليه منذ يوم الحادي عشر من آذار 1959<sup>(5)</sup>، وما بعدها، ليعود قاسم إلى سياسة الترويض بضرب الحزب الشيوعي، حيث اعتقل في الفترة من 19 تموز إلى 12 آب 1959 المئات من شيوعي القاعدة، وعطل فعالية قوة المقاومة الشعبية، وأغلق فروع اتحاد الشباب الديمقراطي في مدن المحافظات، وحدتم بالشمع الأحمر مكاتب الاتحاد العام لنقابات العمال، وسرح ما لا يقل عن (1700) ضابط احتياط، كمان من بيمنهم كمل ضباط احتياط الدورة الثالغ عشرة التي يحظى الشيوعيون بنفوذ وسيطرة واضحة فيها<sup>(6)</sup>.

وجد القوميون والبعثيون فسَحة مناورة كانوا بأمس الحاجة لها للتحرر من المراقبة اللصيفة لعناصر الحزب الشيوعي، وذلك عندما عززت صحيفة (الفجر الجديد) المعادية للشيوعية من رصيدها لدى القراء أكثر من صحيفة اتحاد الشعب ?. وبالتالي تتمكن نقابة المحامين من الفوز بانتخابات يوم الشامن والعشرين من آب 1959، وحصول المرشح

<sup>(1)</sup> اختلف الأراء بشأن الضحايا، ووصلت بعضها إلى (5000) ضحية، ولكن المكن عليه أن العدد كان في حدود الشات. ويقول الشيوعيون عنها أنها بحدود (100) و(500) جريح في الموصل نفسها. و(30) قيلاً و(20) جريحاً بين أثباع الشواف. وذكر القوميون أن خسائرهم لا تقل عن (40) قيلاً بين صفوفهم وصفوف حلفائهم. انظر: ملف الشرطة العراقية رقم ق س / 36، وكلها ظهرت بعد زوال عبد الكريم قاسم عام 1963.

<sup>(2)</sup> Christian Science Monitor, 27 March, 1959.

<sup>(3)</sup> رسالة مؤرخة وجهها الرعيمان التركمانيان تحسين رافت والقدم المتفاعد شاكر صابر إلى المزعيم عبد الكريم قاسم في تحوز 1999 لتفادى أعمال الأكراد الشيوعين في كركوك.

<sup>(4)</sup> رسالة رقم 6694 بتاريخ 20 تموز 1959 الموجهة إلى المديرية العامة للأمن في بغداد.

 <sup>(5)</sup> اقتباس من تعميم داخلي للحزب الشيوعي العراقي ظهر في عام 1967 تحت عنوان عاولة لقييم سياسة الحزب الشيوعي
 العراقي في فترة غوز 1958 - نيسان 1965 ص 7.

<sup>(6)</sup> اتحاد الشعب في 26 و 30 تموز، و3 آب 1959. وصحفة البلاد وصوت الأحرار في 30 تموز 1959.

<sup>(7)</sup> The New York Times, 19 July, 1959.

القومي (عبد الرزاق شبيب) على (456) صوتاً مقابل (267) صوتاً للشيوعي (عزيز شريف). وكنان لهذه الانتخابات خصوصيتها لاستثناء العناصر الشيوعية من الوظائف الحكومية فيما بقيت نقابة الصحفين ووسائل النشر تحت سيطرة الشاعر الشيوعي (عمد مهدي الجواهري) الذي فاز بالانتخابات في أيلوك (أ)، فإنه لم يكن لدى الشيوعيين مؤشرات ملموسة أخرى يقيسون بها مدى خسائر هم، خصوصاً وأن محاولة البعثيين لاغتيال قاسم بعد ذلك بشهر واحد قد أوقفت فجاة سياسة الترويض ضد الشيوعيين.

### ب. إخفاق محاولة قتل الزعيم قاسم في تشرين الأول 1959م

فتح الزعيم الركن عبد الكريم قاسم النار على نفسه نتيجة للسياسة الانتهازية التي مارسها بين طرقي القوة البحيين والشيوعيين عام 1959. وكادت بالإجمال تفقده قوة وجوده وتأثيره على مجمل السياسة الداخلية، فضلاً عن خشية دول الجوار التي وجدت في سياسته الحارجية ما يمكنها الفوذ لمد القوى المناهضة له وتقويض حكمه. أقدم قاسم في العشرين من أيلول 1959 على إعدام ثلاثة عشر من ضباط الجيش العراقي على خلقية تمرد الموصل في آذار، وكان من بينهم الزعيم الركن الطبقجلي والعقيد رفعت الحاج سري (مؤسس حركة الضباط الأحرار)، وهي ما أشعلت المظاهرات في المخافظات والأحياء التوحيد، وعزت من تصميم حزب البحث لتنفيذ هدفه في التخلص منه أ<sup>(2)</sup>. ويرى في هدا عدد من الضباط الأحرار (وقد عادت إلى العمل بتنظيم أكثر شدة وسرية) ومن خلال الضابط البعني صالح مهدي عماش عن استعدادهم الأحرار (وقد عادت إلى العمل بتنظيم أكثر شدة و سرية) ومن خلال الضابط البعني صالح مهدي عماش عن استعدادهم الإبقاء الشيوعيين تحت المراقبة ووضعوا أنفسهم في موقع من يتسلم دفة القيادة في حال موت قاسم أ<sup>(3)</sup>. وكان كلام عماش مقروءاً ومفهوماً من قبل البشين والشيوعيين، ليتخد الطرفان حدرهما في قادم الأيام يوم قطعت إذاعة بغداد بث برامجها الرشيد وأصابة مجروح طفيفة في الكنف واللمراع ألك، وكانت الهد الآثمة هي مجموعة شبان من عناصر حزب البعث كان الرشيد وأصابة مجروح طفيفة في الكنف والملاع ألذي كان يرى أن عملية الاغتيال هي حل للمعضلة، دون قدرة للقيام من ينهم صدام حسين ذو الحادية والعشرين ربعاً الذي كان يرى أن عملية الاغتيال هي حل للمعضلة، دون قدرة للقيام بعمل حاسم نظراً لم وحود عناصر شيوعية في مراكز الوظاف الأساسية للدولة أك.

كانت محاولة الاغتيال - وبقاء قاسم على قيد الحياة - قد وضعت قيادة الحزب الشيوعي في موقف حرج، وهسم يرون أن الهيكلية التي تبناها قاسم في إدارة الحكم ضعيفة ولا يمكنهم أن يقوا عيوناً ساهرة تراقب الأصداء 6). وقد ظهر للحزب الشيوعي عبر مكتبه السياسي، وقسمه العسكري مناقشات حادة للوصول، ماذا يستطيع الحزب أن يعمل إذا ما قتل قاسم، هل يكتفي أعضاؤة بالترول إلى الشوارع لتهدئة الجموع (الفاضية أو المسرورة) والالتزام بمنع التجرّل المذي

<sup>(1)</sup> هلال ناجي، أضواء على نظام عبد الكريم قاسم، القاهرة، 1962، ص 30. وكذلك، اتحاد الشعب الصادرة في 9 أيلول 1959.

<sup>(2)</sup> فؤاد الركابي، للصدر السابق، ص 854 –857.

<sup>(3)</sup> مشيل أبو جودة مقال في صحيفة النهار اللبنانية 19 شباط 1963.

<sup>(4)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص 243.

<sup>(5)</sup> حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص487.

<sup>(6)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص 245.

فرضة رئيس أركان الجيش اللواء الركن أحمد صالح العبدي (1). وهو ما دفعهم إلى تطوير خطة عملهم ليس للاستيلاء على كل معسكرات الجيش (عبر ضباطهم)، بل تتعلق المجموعات المكافة للاستيلاء على وزارة الدفاع، ومحطات الإذاعة والتلفزة لإعلان بيان مقتله، والاستيلاء على إدارة الحكم، دون إعطاء فرصة للبعشين، لإذاعة البيان الأول كما حدث لعارف في صبيحة الرابع عشر من تموز 1958. إن التخطيط الشيوعي الذي انكشف بعد محاولة قتل الزعيم قاسم، قمد أوحت للعناصر البعثية والقومية (وخاصة الضباط) أن أي تدبير قادم يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار وجود الضباط الشيوعين في المحكرات، ووزارة الدفاع، كما أوحت لبريطانيا والولايات المتحدة للتربصتين للتخلص منه أن يفهموا الصعوبة في تنفيذ انقلاب عسكري داخل العراق.

#### 2. الدورالبريطاني -الأمريكي لإضعاف حكومة قاسم 1959 -1961م

وقع العراق مع الاتحاد السوفيني على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني في السادس عشر من آذار 1950<sup>(2)</sup> وذلك تقديراً لموقف السوفيت المؤيد والمعترف بحكومة الحركة الاتقلابية في الرابع عشر من تموز 1958. ووضع قواتهم في مناطق الفقفاس بالإندار بعد نزول القوات الأمريكية في لبنان والبريطانية في الأردن بعد وصول عبد الكريم قاسم للسلطة. وباستثناء الباكستان وهي عضو في حلف بغداد والبعيدة جغرافياً، فقد اعتمدت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على عضوي الحلف تركيا وإيران جيران العراق من الشمال والشرق دون الأردن، الضعيفة عسكرياً لمواجهة حكومة عبد الكريم قاسم. وهو ما حدا بتركيا لأن تفصح عن ينها التدخل في الأوضاع الداخلية للعراق بدفع من الولايات المتحدة الأمريكية حرت مباحثات بين الرئيس التركي (جلال بايار) ورئيس وزراءه (عدنان مندريس) وهيأت وزارة الدفاع خطفها لتنفيذ واجب إسقاط حكومة قاسم <sup>(3)</sup>. إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من مندريس التريث خشية من تطور النزاع مع السوفيت، وعدم إعطاء فرصة للعودة إلى مشكلة الإدعاء التركي لولاية الموصل منذ عام 1918، سيّما وأن بريطانيا شريكة الولايات المتحدة الأمريكية هي طرفاً فيها.

<sup>(1)</sup> طلب عدد من الضياط الأحرار من رئيس الأركان أحمد صالح العبدي استغلال وجود قاسم في المستشفى للمتخلص منه، إلا أنه رفض ذلك. وفي عام 1963 كشف العبدي عن سر بقاءه وتحدث بما حدث عام 1959، بالقول أن ضباطاً فسيوجين كمانوا قد سيطروا عملياً في تلك الساعة الحرجة على وزارة الدفاع. انظر: ميشيل أبو جودة ومقالته في صحيفة النهائر اللبنائية في 19 شباط 1863.

<sup>(2)</sup> اشتملت الاثفاقية على التي عشرة مادة فضلاً عن ملحقين. حاول السوفيت أن يوضح للمراق أن مساعداته الاقتصادية لا تعطري على أية شروط سياسية، وتزويد العراق بقروض تحكنة من شراء معدات سوفيته لإنشاء صناعات كهربائية وميكائيكية ومعامل الحياكة والتعدين والقل. كما نصت على قيام خبراء سوفيت للتقيب الجيولوجي، وقرض بقيمة (125) مليون جنيه إسترليق بفائدة مقدارها (2.5) بالمائة في السخ. انظر: عبد خدوري، للصدر السابق، ص 219 – 221. وكذلك: عبد المناف شكر جاسم، الصدر السابق، ص 219 – 131.

 <sup>(3)</sup> انضح من خلال مذكرات خير الدين اركمن خلال محاكمة عننان مندريس على أثر انقلاب 27 مايس 1960 في تركيا، من أن
قطين رشدي زورلو وزير الخارجية التركية السابق، قد أكد ذلك الحديث. انظر: أحمد نـ وري التعيمي، العلاقات العراقية –
التركية (الوقع والمستقبل) عمان، دار زهران للنشر، 2009، ص 19.

وجدت الولايات المتحدة أن ميثاق بغداد (حلف بغداد) غير قادر على حماية الأنظمة المشاركة فيه، ولتأكيد أهمية الدور الإيراني وقعت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية إجرائية مع إيران في الخامس من آذار 1959، تعهدت فيهما باستقلال وسلامة أراضيها، وإنها أي الولايات المتحدة الأمريكية ستقدم على استخدام قواتها العسكرية لمضمان أمن الشرق الأوسط (1). وحملت قيام الرئيس الأمريكي آيزنهاور القيام بزيارة إلى طهران لتأكيد دعم حكومته لأعضاء حلف السينتو (المعاهدة المركزية) بعد خروج العراق منه في الرابع والعشرين من آذار عام 1959 وتقديم دعم مالي لإيران مقدارهُ ثلاثون مليون دولار سنوياً<sup>27</sup>. وهي وسيلة لكسب أنصار لها في داخل حكومة قاسم، فيما ذهبت صحيفة الأهالي، لسان حال الحزب الوطني الديمقراطي، عبر مقال افتتاح أكدت فيه، بأن إلغاء هذا الحلف رسمياً يعني أن العراق أصبح الآن متحرراً من الناحيتين الرسمية والعملية معاً من ذلك الارتباط الاستعماري لأول مرة في تاريخه الحديث(أ). وقـد وجـد صداه لدى الأكراد الذين رحبوا به، عندما عبرت صحيفة (خـ بات) أي النضال، بأنه حقق أملاً كبيراً للكرد (4) طالما كان طموح شاه إيران تهميشهم في الحياة السياسية الإيرانية، وهو ما عبر عنه المؤرخ البريطاني (ديرك كينان) بالقول أنه شجع الكرد وعزز من ثقتهم بالنظام الجديد<sup>(5)</sup> لأن يشاركوا فيه، ولكن بات على شاه إيران المدعوم من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية أن يخلق مشاكل مع حكومة بغداد، عندما اعترض على قرار مجلس الوزراء العراقي في الأول في آب 1958 بتسمية الخليج العربي بدلاً من الخليج الفارسي (6). ومنافسة إيران في هجرة العراقيين إلى منطقة الخليج العربي لكي يوازي بهم الهجرة الإيرانية - وجدها عبد الكريم قاسم تحجيماً لمصالح العراق القومية في دول المنطقة أأ -. وتعليمات وزارة الداخلية العراقية المشددة في وصول الزوار الإيرانين إلى الأماكن القدسة في العراق (بذريعة وجود وكلاء للمخابرات الإيرانية لإحداث الشغب والتخريب في العراق)(8) هذا فضلاً عن إثارة موضوع تقسيم مياه شط العرب بين الدولتين وإلغاء معاهدة عام 1937 من طرف واحد (9). ولمزيد من التنسيق مع بريطانيا، وصل الشاه محمد رضا بهلـوي إلى لندن في نيسان 1959 للحصول ليس على المساعدات العسكرية، والأمنية اللازمة (10). كما هو معلىن للـصحافة الإيرانيـة والأوروبية، وإنما لينفذ محاولة انقلابية ضد حكومة قاسم، عندما عهد إلى رجل جهاز السافاك الإيراني (عيسي بذمان) -نائب الملحق العسكري في السفارة الإيرانية ببغداد - تنفيذ الخطة المعروفة (طرحي سبز) أي (الخطة الخضراء)، عين طريق

 <sup>(1)</sup> عمد جواد علي، العلاقات الأمريكية \_الإيرائية 1942 –1987، بجموعة مؤلفين، العلاقات الدولية لإيران، ج1، بغداد، 1988، ص 203.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسة، ص 204.

<sup>(3)</sup> صحيفة الأهالي الصادرة في 25 آذار 1959.

<sup>(4)</sup> صحيفة خربات (النضال) الصادرة في (4) نيسان 1959؟

<sup>(5)</sup> Derk Kinnane, The Kurds and Kurdistan, London, 1970, p. 76.

<sup>(6)</sup> خليل على مراد، الأوضاع الإيرانية في الخليج العربي، البصرة، 1984، ص 213.

 <sup>(7)</sup> قدمت الحكومة العراقية مساعدات مالية وعسكرية للثورة العمائية، كما دعمت حركات التحرر العربية في كمل من فلسطين،
 الجزائر، البحرين، تظر: د. ك و محاضر اجتماعات مجلس الوزراء العراقي سجل رقم (5).

<sup>(8)</sup> إسماعيل العارف، أسرار ثورة 14 تموز وتأسيس الجمهورية في العراق، لننن، 1986، ص 255.

<sup>(9)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص 226.

<sup>(10)</sup> تقرير السفارة العراقية في طهران في 21/4/21.

شراء ذمم بعض رجال المهد الملكي، وإثارة بعض زعماء الشبعة العراقيين ضد قاسم (1). ولكن لم يكن الشبعة في الجنوب على خصام مع قاسم، حيث استمرت الصحف الإيرانية الرسمية بتجريح قادة الانقلاب، وأشارت للذلك صحيفة (استخر) عناما وصفت السياسة العراقية بأنها: ... صبيانية حقاء لا تودي إلى حسن التفاهم بيتنا وبين حكومة الانقلاب (2) وكان رد قاسم عليها بالقول: أن أي جهة تتدخل عبر حدودنا تجرد من سلاحها وكونوا مطمشين بان أي جهة لا تجرو على أن تدخل حدودنا أقى ويبدو إن عدم الرد على التصريحات الإيرانية من الحكومة العراقية يعود إلى طبيعة الأوضاع الداخلية غير المستفرة في العراق ولاسيما بعد أحداث حركة الشواف في الموصل وعمليات الخطف والقتل ضد التوضاع الداخلية غير المستفرة في العراق ولاسيما بعد أحداث حركة الشواف في الموصل وعمليات الخطف والقتل ضد الشغير الإيراني في كركوك، وعاولة اغتيال الزعيم نفسة في تشرين الأول 1959. ودد قاسم لشاه إيران كثيراً، عندما استغبل الشغير الإيراني في مكتبة بحفاوة بالفقة ليلغة أنه يجب إيران والشعب الإيراني، وأنه على استعداد للحوار مع طهران في بناية عام 1960 (4). وهي لا تخلو من ضغط سوفيني على شاه إيران، بالإشارة له إلى أن الأوضاع الداخلية في إيران بما فيها (نفوذ حزب تودة ومعارضة رجال الدين للشاه) يمكن أن تساهم في اضطراب الأوضاع الداخلية في إيران بما فيها ويا لمدى للعرب، هي من حددت شرط تحسن العلاقة مع قاسم، بخط يتعد عن حركة القومية العربية التي يقودها جال عبد الناصر الذي دعم تمرد الشواف معنوياً.

إن تحسن العلاقة مع أيران - وهي الخطر المحدق على حكومة قاسم في الشرق - وضمان قاسم وجود قادة الغرق العسكرية المخصة إلى جانبه إضافة إلى قائد القرة الجوية الزعيم جلال الأوقائي (وهو شيوعي) قد مهدت الطريق له العتماد سياسة أكثر انفتاحاً على قادة الأحزاب السياسية لممارسة نشاطهم داخل المجتمع في كانون الشاني 1960. فأعطى تراخيص لعدد قليل بما فيها الحزب الوطني الديمتراطي - الذي يراسة كامل الجادرجي وهو من الأحزاب التي خدمت في ظل الاحتلال البريطائي، وعناصره لا زالت تملك علاقات وطيدة مع رموز بريطائية ـ وترخيص للحزب الديمقراطي الكودستاني الذي يراسة الملا مصطفى البارزائي رجل قبلي، وأمين حزبه إيراهيم أحد (المضتم على ثقافة ماركسية) - وفي على قامة من الأحراب التي يراسة الملوفين يمثلان وجهين مختلفين للمجتمع الكردي، وكل واحد منهم يملك طموحات يمكن أن تقود للفراق

أما الحزب الشيوعي الذي قدم هو الآخر على ترخيص قانوني، فلم يحالفة الحفظ، وتضاقم مازقة بظهور حزب إسلامي رخص لة قاسم هو (الحزب الإسلامي) الذي تزعمة الرجل السني نعمان عبد الرزاق السامرائي الذي انتظم في جاعة الإخوان المسلمين كما هو الحال في سورية ومصر<sup>77</sup>. والواقع أن ظهور الحزب شكل إشارة خاصة لل شعور بعض الأوساط العراقية السنية والشبعية بالحاجة إلى إعادة توجيه الحياة السياسية ليس على أسس مذهبية أو طافية بل وفقاً

<sup>(1)</sup> مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحرية الكردية، ثورة أيلول 1961 –1975، ج3، أربيل، 2002، ص 133 وما بعدها.

<sup>(2)</sup> كتاب السفارة العراقية في طهران س/ 2/ 1/ 385 في 30/ 6/959.

<sup>(3)</sup> صحيفة الأهالي البغدادية في 6 تموز 1959.

<sup>(4)</sup> مقتبس من منشورات وزارة الإرشاد (مبادئ ثورة 14 تموز) .. ص 19.

<sup>(5)</sup> صحيفة خدبات الكردية الصادرة في 19 كانون الثاني 1960. وكذلك صحيفة اتحاد الشعب الصادرة في 28 كانون الثاني 1960.

<sup>(6)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص 220.

<sup>(7)</sup> المصدر السابق، ص 221.

لواجبات إسلامية ذات دلالات تخلو من الإلحاد واللهب المادي للشيوعية. أما الشيعة، ورضم أن حزب الدعوة بقيادة مؤسسة الشاب عمد باقر الصدر - الذي ظهر في أواخر الحسينات - فهو الآخر أراد أن يعبر عن مشاعر رجال الدين في (مرجعية النجف) وغير رجال الدين لمواجهة الأفكار الهدامة التي تضعف المجتمع الإسلامي والتي يتم تغذيتها من الداخل أو في الواقع كان الطابع الديكتاتوري هو الذي صبغ نظام قاصم، وهو يستحوذ على نفوذ كل مسؤولي الدولة، وبيده مفاتح السياسة الداخلية والخارجية التي يقتع بها لتذهعه مرة اخرى إلى اعتقال بعض أعضاء الحزب الإسلامي في تشرين الأول 1960 وغلق فروعه، وغلق صحيفت لجرد انتقادهم بعض توجهات قاسم لمخالقة للشريعة الإسلامية (أ.) كما فعلها مع عناصر الحزب الشيوعي الذين وضعوا تحت مراقبة أجهزة الاستخبارات لتطال الدوزيرة الشيوعية (نزيهه الدليمي) وزير الأشغال العامة في تشرين الثاني 1960، وحل أنصار السلام لتقليص نفوذ وليزب، وهي سياسة احتار لها السوفيت في كيفية ترويض الزعيم عبد الكريم قاسم، كما هي أشارت حكومتي لندن وواشطن في كيفية التعامل مع قاسم، وعبد الناصر الذي اختلف مع السوفيت حوله.

#### 3. العراق (المحرر) قاعدة لتأسيس هلال شيوعي عام 1959م

كانت مواقف مصر عبد الناصر والاتحاد السوفيق خروتشوف متطابقة في الخطوات في النضال ضد المسكر الغري الذي تقوده الولايات المتحدة. إلا أن الطرفين المتوافقين، كثيراً ما الهبتهما جراح وتصرفات الأحزاب الشيوعية في إيران، ومصر وصورية والعراق، وفي ذهن السوفيت أن يقوم عبد الناصر بالنبابة عنهم لبلورة موقف تكون فيه الأحزاب الشيوعية والقومية على قدر من المسؤولية لبناء هلال شيوعي يمند من الاتحاد السوفيي إلى إيران، والعراق، وصورية (التي هي الإقليم الشمالي من الجمهورية العربية لمتحدة)، يؤدي في أهدافه إلى إلحاق الهزية بأعضاء حلف بغداد، ومن خلفهم المشروع الامبريالي الذي ترعاة بريطانيا في العراق، وتقوده الولايات المتحدة في دول الشرق الأوسط<sup>(2)</sup>.

لم يكن عبد الناصر - وهو المختاج إلى الدعم العسكري والاقتصادي من السوفيت - مستعداً للتنازل عن طوحات القوميين وهم يشكون إليه الأعمال الوحشية التي مارسها أعضاء الحزب الشيوعي في الموصل قبل وبعد تمرد عبد الرهاب الشواف في آذار 1959<sup>(3)</sup>. كما أن خووتشوف هو الأخر - والمحتاج إلى وطنية وشعبية عبد الناصر للنفوذ من خلاله إلى متطقة الحليج - لم يكن مستعداً للتخلي عما يطرحة الشيوعيون العرب في العراق وسورية ومصر لتقويض مسلطتهم وكفاحهم الذي امتد ثلاثة عقود لتحرير العراق من الحبيثة البريطانية - الأمريكية (4) ولعمل الموقف السوفيتي وخووضوف شخصياً، قد اظهر تململاً واضحاً ما بين عام 1957 - 1959م، وهما يعيشان فروة العداء الدموي الحاد بين الشفارة الشبوعين والمقومين با قاله عام 1957 في السفارة البوعين والمقومين ليذكر محمد حسين هيكل - الرسمي وليس الصحفي - خروتشوف بما قاله عام 1957 في السفارة البولندية في موسكو - أننا ندعم جمال عبد الناصر مع أننا نعرف أنه ليس شيوعياً وأنه - علاوة على ذلك - يرمي شيوعي

<sup>(1)</sup> تشاراز تريب، المصدر السابق، ص 222.

<sup>(2)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص 175.

<sup>(3)</sup> الأهرام القاهرية في 28 كانون الثاني 1959.

<sup>(4)</sup> البرافدا السوفيتية في 19 شباط 1959.

بلده في السجون. وعلى العموم فإن هذه مسألة داخلية تهمهُ وتهم شعبه، ونحن ندعمهُ لأنه زعيم وطني(1). وربما غاب عن ذهن القيادة السوفيتية أن العرب، وهم يتكلمون لغة واحدة، ومعظمهم مسلمين، ولهم تأريخ مشترك في النزاع مع القـوي المحتلة لبلادهم منذ الحرب العالمية الأولى، أنهم يقتربون في طروحاتهم ضد الإمبريالية، إلا أن الحقيقة، هي أن الوحدة الفكرية في سورية ومصر والأردن هي غيرها في العراق، الذي تتنازع فيه قوى قومية عنصرية كردية وغلـو في الطروحــات الطائفية (بين السنة والشيعة)، وأن الجميع يتوحدون في الوصول إلى كراسي الحكم. ويذكر في هذا أن القيادة المشيوعية في الأردن وفي السودان رفضتا اتخاذ موقف معادٍ لعبد الناصر، حتى بظهور الخلاف بين السوفييت وعبد الناصر. وكمان الموقف في سورية مختلفاً على يد قائد الحزب الشيوعي خالد بكداش الذي طرح برنامج مكون من ثلاث عشرة نقطة في الرابع عشر من كانون الأول 1958<sup>(2)</sup>، وكان من جملة ما يهدف إليه استعادة الحريات السياسية والإيديولوجية في مسورية، وتحويل الجمهورية العربية المتحدة إلى اتحاد فيدرالي يقبل انتضمام الآخرين إليه على أسناس برلمان وحكومة للإقليم السوري، ويرلمان وحكومة للإقليم المصري، إضافة إلى برلمان مركزي وحكومة للدفاع الوطني والشؤون الخارجية وأن يمتم ذلك بالوسائل الديمقراطية (أي على أساس الانتخابات العامة والحرة تماماً)(3). وكانت هذه المطالب بمثابة الصدمة لعبد الناصر الذي وجه ضربه عنيفة للحزب الشيوعي السوري في الثالث والعشرين من كانوا الأول 1958 باعتقال ما يقارب الاعتقال جاء بعد اتهامهم رفض القومية العربية والوحدة العربية وقادت إلى عاصفة قوية لم تفرق بمين شميوعيي مسورية وشيوعيي الأحزاب العربية الأخرى في صحافة القوميين وإذاعاتهم (5). وقادت خالد بكداش إلى أن يشتكي في العواصم الشيوعية للحصول على إداة أممية لعروبة عبد الناصر، وأنهُ هو من قوض الهلال الخصيب الشيوعي، فيما اتهم عبد الناصر خلال خطابه في دمشق في آذار 1959 الشيوعيين العرب ووسمهم بعملاء لقوة أجنبية (6) وأن الحزب الشيوعي العراقي حاول انتزاع سورية من الجمهورية العربية المتحدة. وفي ذروة الأزمة التي نشبت بين عبد الناصر والسوفيت، تفوه خروتشوف أمام وفد عراقي زائر في آذار 1959 أن عبد الناصر في هجومه على الشيوعيين كان يتسلح بلغـة الامبريـاليين، واتهمهُ بفرض وحدة غير ناضجة على عراق غير راغب بها. وخلال مؤتمر صحفى لخروتشوف في الكرملين في التاسع عشر من آذار -كانت عيون الولايات المتحدة وبريطانيا صاغية إليه - وصف عبد الناصر بأنه متهور بعض الشيء وشاب إلى حدما وأنهُ أخذ على عاتقه أكثر مما يسمح لهُ حجمهُ (٢٠ لنستثمره الولايات المتحدة الأمريكية وتنشرهُ صحيفة النيويورك تايز في العشرين من آذار على أن عبد الناصر حليف السوفييت أصبح متهوراً، ولعلها كانت واحدة من أسباب تشتيت كثير من الوَّد العربي الذي اكتسبهُ السوفيت لإسناد القضية العربية. إلا أن القضية الركزية التي بقيت غائبة عن ذهن

<sup>(1)</sup> صحيفة الأهرام القاهرية في 29 كانون الثاني 1959.

<sup>(2)</sup> صحيفة الأخبار (بيروت) في 14 كانون الأول 1958.

<sup>(3)</sup> الأهرام القاهرية في 24 كانون الأول 1958.

<sup>(4)</sup> الأهرام القاهرية الصادرة في 24 كانون الأول 1958.

<sup>(5)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص 174.

<sup>(6)</sup> خطاب عبد الناصر في دمشق في 11، 13 آذار. وكذلك، الأهرام القاهرية في 12، 14 آذار 1959.

<sup>(7)</sup> البرافدا السوفيتية، وقد نشرت في 20 آذار أن ما قاله خروشوف أنه رئيس ما زال شاباً ومتحمساً.

السوفيت أن عبد الناصر الذي لم يتكلم بلغة الدين الإسلامي مع خروتشوف، كان هدو العقبة الأساسية التي لم يقبلها العرب المسلمين للعيش مع أقرافهم الملحدين، وهو الاستثمار الحقيقي لقوى الغرب في تأمين مصالحها مع شعوب متطقة الشرق الأوسط كما استثمرته بريطانيا سابقاً، والولايات المتحدة الأمريكية عند غزو السوفيت لأفغانستان عام 1970. (كما سيأتي ذكرة). ولتهدئة الأجواء بين السوفيت وعبد الناصر، تعلقت الحكومة للصرية بما قالة خروتشوف في العشرين من البار ما يو 1959 أنه ليس لدى الجمهورية العربية المتحدة صديق أكثر إخلاصاً من الاتحاد السوفيق، وأنه ليس لدى الاتحاد السوفيق أي رخبة بالتدخل ليزيد عليها محمد حسنين هيكل أننا نقبل كمل كلمات خروشوف ونقبل الصداقة التي يؤكلها أن وتأكد للطرفين أن المصالح العليا هي أكبر بكثير من طروحات قادة الأحزاب الشيوعية – التي تنظر إلى كرابيها ومصالحها الشخصية – وهناك اطراف إقليمية ودولية تتربص لما يجري في العراق قبل أن يتبادل عبد الناصر وخروتشوف الرسائل بيتهما أ.

<sup>(1)</sup> صحيفة الأهرام القاهرية في 21 أيار / مايو 1959.

<sup>(2)</sup> كشف جمال عبد الناصر عن تبادل الرسائل في خطاب ألقاه في 21 شباط 1959، صحيفة الأهرام القاهرية (شباط) 1959.

### المبحث الثاني

#### علاقة عبد الكريم فاسم مع دول الجوار وأكراد العراق 1961 — 1963م

وظفت الأحزاب الإسلامية (الشيعية والسنية)، وبدعم قوى من القوى الوطنية والقومية، جراثم وسلوك المقاومة الشعبية الشيوعية المنافي للدين الإسلامي، ليس في الموصل عقب تمرد الشواف فقط، وإنما لتجاوزات انتقلت إلى شوارع مدينة النجف المقدسة. وهكذا، فقد أصدر الشيخ (مرتضى ياسين) أحد علماء المرجعية في النجف الأشرف في الثالث من نيسان 1960 فتوى نشرتها صحيفة الفيحاء بلسان الحزب الإسلامي، قال فيها أن الانتماء إلى الحزب الشيوعي أو تقديم الدعم لهُ من أكبر الآثام التي يستنكرها الدين (1). وفي النجف أيضاً أعلن (ميرزا مهدي الشيرازي) أن صلاة المسلمين الذين يعتقون الشيوعية وصومهم غير مقبولين بسبب غياب الإيمان (2). وعاد الشيرازي فأكد أنهُ لا يسمح للمسلمين شراء اللحم من (جزار أو قصاب) يؤمن بالمبادئ الشيوعية، وأنه لا يجوز للشاب الذي يحمل هـذه القناعـات أن يـرث أبـا" (3. ولعل مثل هذه القتاوي الإسلامية قد أخذت طريقها إلى عقل عبد الكريم قاسم الذي تحول عن الشيوعيين وتحول العرب الشيعة عنهم. وقد سمح لهم بالاعتداء على للصلين والاستهزاء بهم ورمي فضلات الحيوانـات عليهم عنـد الـصلاة في المساجد، وهي ما أكدها الإمام الآخر محمد الحسيني الشيرازي في كتابه: صفحات من تاريخ العراق السياسي(4). وبالإجمال هي فتوى دينية مهمة قبل أن يتخذ العنف المضاد ضد العناصر الشيوعية مأخذه في كركوك، والموصل، والرمادي، ومنطقة الأعظمية، ومناطق بغداد - الكرخ - التي سددت ضربات قوية لمكاتب اتحاد الشعب، وتصفية محرريهما، والانقضاض المسلح على مسيرات الشيوعيين (5). وفي الموصل التي عانت كثيراً من ظلم القاومة الشعبية - قتل ومسحل أبناءهما في الشوارع - فقد نظمت قوى نفسها تحت اسم الحزب الإسلامي لتثار من القتلة. ويذكر كامل الجمادرجي زعيم الحزب الوطني الديمقراطي في نيسان وحزيران 1960، أن قتل الشيوعيون أصبح نوعاً من الاحتراف في الموصل، وأن تجاراً في المدينة كانوا يعرضون دفع عشرة دنانير مقابل كل شيوعي يقتل (6). وهو ما أكد عليه السكرتير الأول للحزب الشيوعي العراقي حسين الرضى في الموتمر الثاني والعشرين للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي بقوله أن (286) شيوعياً قتلوا في ضوء النهار على يد القتلة المجرمين، فيما قدر مصدر شيوعي آخر عدد الجرحي بحوالي (1572)، و(7510) حالة مسجلة من غارات مجموعات مناوئة على مقرات المنظمات التي يسبطر عليها الشيوعيون. وأدت إلى تبديل (3424) عائلة أماكن سكنها خشية من القتار".

<sup>(1)</sup> صحيفة القيحاء الصادرة في 23 نيسان 1960.

<sup>(2)</sup> صحيفة الحرية الصادرة في 6 نيسان 1960.

<sup>(3)</sup> صحيفة الحرية الصادرة في 10 حزيران 1960.

<sup>(4)</sup> محمد الحسيني الشيرازي، المصدر السابق، ص 193.

<sup>(5)</sup> اتحاد الشعب الصادرة في 21، 22، 24 نيسان 1960.

<sup>(6)</sup> مقابلة أجريت مع السيد محمد ياسين الشكرة حفيد البعثي فاضل الشكرة في الأردن بتاريخ 2/ 8/ 2006.

<sup>(7)</sup> World Marxist Review, November, 1961, p. 95

#### 1. **إيران**

إن تحسن العلاقات بين السوفييت وعبد الناصر في نهاية عام 1959، لم تكن بالضرورة ليتلوها تحسن في العلاقات بين عبد الناصر وعبد الكريم قاسم. وقد استمرت أجهزة إعلام الطرفين تجريح مسؤولي الطرفين والطعن في وطنية الانحياز إلى الأمة العربية. وهو ما مهد للعلاقات الإيرانية -العراقية أن تأخذ نصيبها في التحسن بعد تجاوزات إيرانية على حدود العراق الرسمية في أيلول وتشرين الثاني 1959<sup>(1)</sup>. وهو ما أكده الشاه محمد رضاً بهلوي خلال اجتماع حلف (السنتو) في كراتشي في كانون الأول 1960 قائلاً، أن خروج العراق من منظمة حلف بغداد لن يؤثر على موقع إيران ولن يؤثر على العلاقات الطبيعية بين العراق وإيران، بل ذهب إلى الأبعد من ذلك بقوله: إن العلاقات بين البلدين هي الآن أقوى مما كانت عليه في العهد السابق (2) . ولكن شاه إيران الذي يعمل بتنسيق مع (الإدارتين البريطانية والأمريكية) سرعان ما انقلب على حكومة العراق وقبل انتهاء عام 1960، حين بدأت مديرية الموانئ الإيرانية في الثالث والعشرين من آب 1960، تنولي الدلالة للسفن الأجنبية حتى وإن كانت ضمن المياه الإقليمية العراقية (3). والمدخول إلى مياه شبط العرب متجهة إلى ميناه (خسرو آباد) بحراسة الزوارق الحربية الإيرانية دون السماح للربابنة العراقيين بقيادتها كما تقتضي الأصول المرعية المعترف بها(4). وبلغ التجاوز الإيراني، عندما امتنعت إيران من دفع رسوم المرور في شط العرب، ورفع العلم الإيراني دون تيني القواعد الدولية برفع العلم العراقي (5). وفي ظل هذا الخلاف على اقتسام مياه شط العرب الذي استمر منذ نهاية القرن التاسع عشر بين الدولة العثمانية والفارسية، وهو قلما نجده بين دولـتين متجـاورتين، لأن يُـبرّر العمـل والسلوك الإيراني، وميناه المحمرة في الضفة الشرقية لشط العرب هو ضمن السيادة العثمانية، وليس لدولة بـلاد فـارس. وكان الأجدر بالساسة الإيرانيين الذين يعترضون بغضب عن تسمية الخليج العربي (وهم يريدونهُ فارسياً) أن يعترضوا على بدايته الذي يتكون أصلاً من مياه مصب مياه نهري دجلة والفرات العراقيين، ومياه الخليج العربي هيي مياه نهري دجلة والفرات، إضافة إلى مياه نهر الكارون الإيراني. وعلى ضفاف الخليج الغربية سبع دول عربية من بينها العراق. إن استخدام القوة العسكرية الإيرانية ضد العراق والتهديد باستخدامها دوماً، أصبحت سياسة تستخدمها إيران كلما اضطربت أوضاع العراق الداخلية، وتوَّدد حكامها لشاه إيران (المستقر والمدعوم من الولايات المتحدة). وضعف العراق

<sup>(1)</sup> في 22 ليلول 1959 هاجت قوة إيرانية مسلحة تقدر بـ (100) جندي قرية (كاني ثاشا) ضمن قضاء حليجة (عافظة السليمانية) ونهبوا مواشيهم وفي 4 تشرين الثاني 1959 الني القبض على (50) متسللاً أيرانياً دخلوا العراق بدون جوازات سفر. ورداً على هذا الإجراء قامت السلطات الإيرانية في منطقة (سوستكرد) الإيرانية بخطف مدير ناحية المشرح (في العمارة) وبعض الموظفين الذين كانوا بصحبت في (8) كانون الأول 1959 أثناء قيامهم بجولة تفتيشية على الحدود. انظر: صحيفة الأعبار الصادرة في 5 تشرين الثاني 1959.

<sup>(2)</sup> موسى محمد طويرش، العلاقات العراقية ــالإيرانية 14 تحـوز 1958 –8 شـباط 1963 دراســة تاريخيــة سياســــة، كليــة التربيــة، الجامعة المستنصرية، بغداد، 1997، ص 62.

<sup>(3)</sup> خالد العزي، مشكلة شط العرب في ظل المعاهدات والقانون، ط1، بغداد، 1980، ص 106.

<sup>(4)</sup> شاكر صابر الضابط، المصدر السابق، ص 250.

 <sup>(5)</sup> مصطفى عبد القادر النجار، التجاوزات الإيرانية على العراق بعبد الحرب العالمية الأولى، مجموعة مؤلفين، دراسة تاريخية،
 بغداد، 1891، ص 270 – 271.

يعود إلى تناحر مكونات جنمه القومية (الكردية) والطائفية (السنة والشبعة) للجلوس على كرسي الحكم والتي أصبحت ولا زالت أوراق ضغط وتتمر تلعب بهم قوى الغرب المطرف وإيران جارة العراق الشرقية تحديدا، وقادت إلى أطول حرب بين العراق وإيران في الثلث الأخير من القرن العشرين (كما متظهر لاحقاً). إن منع البواخر الإيرانية من الرسو في مياء شط العرب ما لم تدفع الرسوم القررة، تعدها إيران عوقة للربابة الإيرانية معنى حسن الجوار مع العراق التي توصلت يخالف علاقات الصداقة وحسن الجوار، ولم نههم والكلام للخارجية الإيرانية معنى حسن الجوار مع العراق التي توصلت إلى حل مبدئي لمرور البواخر في شط العرب بداية عام 1961، ثم عادت لتتخلى عن وعودها بعد مستصف 1961 وتشير المشاكل مرة أخرى بوجه عبد الكريم قاسم ألى الذي أعاد قواءة تقارير وزارة الحارجية العراقية حول شحة المياه من الأنهاز المشاكل مرة أخرى عمية تغير مياه نهر (الوند) عام المشاكل من المعرفية من معظمها من الأراضي العراقية من الاستفادة منها، ويناء صد على نهر (كنجان جم) ألى عام 1960 لمتع مياه النهر من الدخول إلى الأراضي العراقية. وفعلتها مع نهر (قره تو) الذي ينبع من سلسلة جبال كردستان إيران، لسقي الأواضي العراقية وفعلتها مع نهر (قره تو) الذي ينبع من سلسلة جبال كردستان إيران، لسقي وهي في كل هذا تستخدم مياه شط العرب (العراقي) لمرور بواخرها إلى ميناه عبادان، وتذرع بخيط رفيع عندما تجد نفسها أخرى أن على مناه عبول العرب لمنع العربية في رخرج أمام أي وسيط إسلامي، لقول أن العراق يدعم الجموعات العربية في رخوستان) أي متعلقة (عربستان) على سالضة الشرب وكانهم يوصلون رسالة مقايضة الميراتية إلى حاكم العراق عبد الكريم قاسم لقبول نصف شط العرب الإيران.

### أ. شاه إيران يعارض وجود الجنرال البارزاني في المنطقة الكردية

التجا مصطفى البارزاني وبعض أتباعه إلى الاتحاد السوفيق أثر مقوط حكومة مهاباد الكردية عام 1947 على يمد قوات حكومة الشاه محمد رضا بهادي ملك إيران. وخلال وجوده على الأراضي السوفيتية لمدة أحد عشر عاماً 1947 – 1958 منحه الرئيس السوفيق ستالين رتبة (جنرال) تثميناً لدورهُ وخدمته للمصالح السوفيتية إيان احتلال السوفيت شمال إيران خلال الحرب العالمة الثانية.

طلب الجنرال مصطفى البارزاني - بتأييد من السوفييت - من عبد الكريم قاسم تـأمين عودتـه إلى العراق، ورد الأخير بترحاب بالقول فرحب بعودتكم جيعاً إلى العراق العزيز، وقد اتخلفا التدابير لإصدار العفو وتسهيل سفركم أنـتم

 <sup>(1)</sup> مصطفى عبد القادر النجار، التطورات التازيخية لقضية شط العرب، مجموعة مؤلفين، تاريخ الخليج العربي الحديث الماصر،
 ط١٠ البصرة 1984، ص 330.

<sup>(2)</sup> نهر الوند: ينغ من الأراضي الإيرانية، ويسير مع خط الحدود لمساقة (2.4) كم شم يدخل الأراضي العراقية قرب مدينة خانقين، ليجري فيها مساقة (50) كم ويعسب في نهر ديلل. انظر فلاح شاكر أسود، الحدود العراقية - الإيرانية، دراسة في للشاكل القائمة بين البلدين، بغداد 1970، ص 24.

<sup>(3)</sup> نهر كتجان جم: ينخ النهر من داخل الأراضي الإيرانية ويتحدر باتجاه مديتي بدره وزرياطيه. ليشكل خيط حدود لمساقة (13) كم. انظر محمد جعفر جواد السامرائي الأنهار الحدودية في محافظة واسط، رسالة ماجستير غير متشورة، كلية الأداب، جامعة بغداد ١٩٥٥، ص 21 – 120.

<sup>(4)</sup> فلاح شاكر أسود، المصدر السابق، ص 53.

و(ميرحاج) و(اسعد عوشبي) ومن معكم من مواطنيناً ألى انتقله السفينة السوفينة جورجيا ومعه (784) من أتباعه إلى ميناه البصرة في نسيان (1959). وصط ترحيب رسمي وشعبي، واستقبله عبد الكريم قاسم استقبالاً ودياً أنّى، ولأجل أن يستفيد قاسم منه سياسياً في تهدئة الأوضاع المضطربة في كردستان، والمثاورة به مع عضوي حلف بغداد إيران وتركياً، فقد أجاز له قاسم إصدار صحيفة (خدبات) في (النضال) في نيسان (1959 لتكون لسان حال الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) وأجازه لحزبه في شباط (1960). وهو ما اعترضت عليه الحكومتين التركية والإيرانية، وكانت خشية الرئيس التركي (كمال أتاتورك) هي عما ورد في النظام المداخلي للحزب الكردي المادة (23)، والتي تقول أننا نناضل من أجل حق الأمة الكري المطالبة بحقوقهم القومية، أي الوصول إلى الأعصال (2).

إن بقاء مصطفى البارزاني لمدة أحد عشر عاماً في الاتحاد السوفيقي ما هو إلا شيوعي (كما يراء شماه إيران) وأن زيارته للقاهرة ومقابلة الرئيس جال عبد الناصر أثناء عودته إلى العراق، قد عززت من القناعة الإيرانية إلى احتمال بلورة خلق دولة كردية تابعة لتشكل جسراً أرضياً بين الجمهورية العربية المتحدة والاتحاد السوفيق (60 لتجد إيران - القلقة والمضطربة من تنامي حزب توده الشيوعي -، في ساسة عبد الكريم قاسم تجاه القضية الكردية ما يقلقها، وأنه أي البارزاني ما هو إلا ورقة ضغط سوفيتية للضغط على أكراد إيران، وهو ما ركزت عليه الصحافة الإيرانية عبر سياسة ملغومة تبناها الجزرال تيمور بختياري نائب رئيس الوزراء ورئيس جهاز أمن الدولة (السافاك) في تموز 1988 بالقول أن الأكراد أينما كانوا خارج إيران يعتبرون إيرانيين ولفتهم هي اللغة الفارسية (7) وإضاف، بأنه إذا طالب الأكراد في العراق وسورية بالاتحاد مع أكراد إيران، فإن مثل هذا الطلب سيكون موضع اهتمام بالغ (8) دون ذكر أكراد تركيا المنصوبة معها في حلف المعاهدة المركزية (بغداد سابقاً). ولأجل تهميش دور البارزاني على أكراد العراق، فقد ركز بختياري على عودة الأكراد باعتبارهم من أصول إيرانية بالقول أنهم نزحوا من جبالها، إلى سهول شهرزور في السليمانية، وسهول أربيل، وإلى مناطق النفط في

<sup>(1)</sup> خليل إبراهيم حسين، موسوعة 14 تموز، المصدر السابق، ص 182.

<sup>(2)</sup> جوئتان راندل، أمة في شقاق دروب كردستان كما سلكتها، ترجمة فادي حمود، ط1، بيروت، 1997، ص 82.

<sup>(3)</sup> باقبل يفاتونيش ديجكته، كردستان العراق الملتهية (استعراض صحفي لإحدى مراحل نـضال الـشعب الكردي)، ترجمة جرجيس فتح الله، كردستان، 1984، ص 8 – 9.

 <sup>(4)</sup> عبد القتاح علي يوتاني، الحزب الديمقراطي الكودستاني في ظل قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 (مجلة متين) العدد (67).
 دهوك 1997، ص 78 – 84.

<sup>(5)</sup> قحطان أحمد سليمان، سياسة العراق الحارجية من 14 قموز 1958 -8 شباط 1963م، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية القدانون والسياسة، جامعة بغداد، 1978م، ص 412 – ص 413.

<sup>(6)</sup> أعطى عبد الناصر إيعازاً إلى إفاعة القاهرة لكي تقوم بالبث باللغة الكربية لمدة ساعة واحدة يومياً. وهو ما أدى إلى تسامي الشعور القدومي الكربي ضد الأنظمة الثلاث العراق وإيران وتركيا الأعضاء في حلف بغداد. انظر: عبد الفتاح علي يوتاني، جال عبد الناصر والقبضية الكربية (23 قوز 1952 – 11 أقار 1970) مجلة متين، العدد 62 معوك 1970، ص 107 – 109.

 <sup>(7)</sup> روح الله رمضائي، سياسة إيران الخارجية 1941 -1973م، دراسة في السياسة الخارجية للدول السائرة صوب التحديث، ترجمة علي حسين فياض وعبد الجيد حيد جودي، منشورات مركز دراسات الخليج العربي، جامعة البصرة، 1984م، ص 230.

<sup>(8)</sup> محمود الدرة، القضية الكردية، ط2، بيروت، 1966م، ص 404.

كركوك (1). ولعل الاستثناء الذي أراده بحتياري للأكراد، أن أصولهم غير معروفة، وهي ما أثارت البارزاني القادم تواً من أرض الشيوعية، وقد أعتبر نفسة جندياً من جنود ثورة تموز وتحت أمرة الزعيم عبد الكريم قاسم (2) أثناء لقناء الطرفين في السابع من تشرين الأول 1958م، وادت إلى بداية حرب إعلامية بين الأكراد والحكومة الإيرانية، حين عبرت صحيفة (خد بات) الكردية بالقول: لا شك أن شعبنا الكردي سيواصل النضاء تحت قيادة طليعة الحزب المديقراطي الكردستاني بالتضامن مع الشعوب القارسية والأفريبجانية والعربية في إيران ضد الاستعمار الأمريكي والحكومة الإيرانية الموالية لئو وقد مشاريعهما العدوانية وموامراتهما الدنية ضد الجمهورية العراقية (3). وقد أغضبت الشاه واعتبرها مجالاً للسخرية منه بل رعزعة للأوضاع السياسية في إقليم كردستان إيران، وبانت خشيئة من أن يتلزع السوفييت من جديد (تحت غطاء حماية الأكراد) لاحتلال أجزاء إيران الشمالية ثانية كما حدث عام 1941ه.

ولتفادي غضب السوفيت، عمد شاه إيران (بعد استشارة أصدقاته من رجال المخابرات الأمريكان والبريطانيين) إلى غلق حدوده الغربية المتاخة لكردستان العراق واعتقال رموز الحزب الديمقراطي الكردستاني في إيران لكسر شبوكة المعارضة من رجال الدين والأساتلة<sup>(3)</sup>. فيما أرسلت وزارة الحارجية البريطانية برقية إلى سفيرها في طهران في الثامن ممن آب 1958 تحته على إيلاغ الشاه محدد رضا بهلوي وبالتنسيق مع الرئيس التركي مصطفى كمال أتاتورك التحرك الاقتسام كردستان العراق بينهما في حال استمرت جهود عبد الناصر إقامة دولة كردية حاجزة (Buffer State) بينها وبين السوفيت (3). ونجد في هذا الصدد مقال كتبة محرر صحيفة النيويورك تايمز (سازيبرغر) S. C. Sulzberger المار فيه إلى وجود خطه روسية الإثارة المشاكل لنظام الشاه في إيران داخلياً وخارجياً من خلال (عصلاء) غير مباشرين من قبيلتي القاشقائي والبختياري المتعاونتين مع عشائر البارزاني (7).

إن الحرب بالنيابة في ظل ظروف الحرب الباردة بين المسكرين الاشتراكي والراسمالي، هو المسلك التيسر، والأكثر ملاحمة لأن يقوم جهاز السافاك الإيراني (بالإنابة عن الولايات المتحدة الأمريكية) لمراقبة عناصر الحزب الكردي في مناطق (سيد كان) إلى جبال (برادوست) وهم مسلحون بمختلف أنواع الأسلحة، كما هم على اتصال مع الأكراد الإيرانين في منطقة مردشت ومهاباد (للله للهر فيما بعد تنظيم في محافظة السليمانية، أساسة حزب قومي اسمة

<sup>(1)</sup> مذكرات فؤاد عارف، تقديم وتعليق كمال مظهر أحمد، ج1، دهوك 1999، ص 15.

<sup>(2)</sup> مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحررية الكردية، الكرد وثورة 14 تموز 1958م، ص 58.

<sup>(3)</sup> صحيفة خدبات الصادرة في 24 تشرين الثاني 1959.

<sup>(4)</sup> قحطان أحمد سليمان، المصدر السابق، ص 434.

<sup>(5)</sup> حكمت عكمة إيرانية على (4) من أعضاً اللجنة الركزية للحزب الديقراطي الكردستاني بالإعدام، ولكن الشاه وقحت ضغط الرأي العام في أوروبا خفف الحكم إلى المسجن المؤيد. انظر: كتاب المفارة العراقية في طهران س/ 1/ 360 في 12/ 8/ 588.

<sup>(6)</sup> وليد حمدي، الكرد وكردستان في الوثائق البريطانية، دراسة تاريخية وثالقية، لندن 1991، ص 266-ص267.

<sup>(7)</sup> روح الله رمضائي، المصدر السابق، ص 420 – 421.

 <sup>(8)</sup> سعيد خديد علو، العلاقات العراقية - الإيراتية واثرها على القضية الكردية (14 غموز 1958 - 8 شباط 1963) عمان، 2007.

(كاذيك) (أ) أي جمعية تحرير وإحياء اتحاد الكرد ينادي بتأسيس كردستان الكبرى. وهو في حقيقته ليس أكثر من حزب عبل لإيران كما أشار إليه الدكتور سعد ناجي جواد - المختص في الشؤون الكردية - بقوله، أن شاه إيران أراد استخدام الحزب ليس ضد حكومة قاسم الشيوعية، وإنحا لشق حزب البارزاني. كما هو الإيفاء طهران بآخر المعلومات عن رصوز وأتباع البارزاني وعلاقاتهم مع الكرد في كردستان إيران. ويذكر (كامل فير نظام الدين) وهو أحد رصوز حزب كاذيك بالقول: كان البارتي (حزب البارزاني) والمخزب الشيوعي يعملان ضدنا أكثر من حكومة عبد الكريم قاسم، لأن الشيوعيين كانوا ضد أفكارنا بينما البارتي كان قلقاً من سرعة تعلورنا وانساعنا (2). كما اهتمت حكومة طهران بتأسيس مجموعة إذاعات باللغة الكردية في عدة مدن كردية في كردمتان إيران، ويث كردي من إذاعة طهران لمؤيد من التشويش على علاقة قاسم بالكرد العراقين، وأن الشيوعيين يريلون أن يقبضوا على السلطة وهم لا يتأخرون عن أي عمل إذا أنتهم القرصة لإزالة قاسم (3).

إن تأييد عبد الناصر مع السوفيت ضد الولايات المتحدة، وبالإجال، فإن البث الكردي مع قاسم، وهي بالتأكيد ليست السياسة التي يتفق بها ناصر مع السوفيت ضد الولايات المتحدة، وبالإجال، فإن البث الكردي من إذاعة صوت العرب في القاهرة، ما كان له أن يعطي ثماره في التعاطف مع القومين ليغير موقف البارزاني من علاقته بالزعيم قاسم الذي استقبلة المتاشرة في كردستان العراق (أأ. وكانت نقطة صوداء سجلتها مصر على البارزاني الذي أرسل الآلاف من الأكراد المسلحين (من العشائر البارزاني، وإبناء دهوك زاخو، وعقره) لقهر تمرد عبد الوهاب الشواف في آفار 1959 . وفي تسير المبارزاني - الذي قطع علاقته مع عبد الناصر - أن الحركة الانقلابية المدعومة من جمال عبد الناصو لم تكن في مصلحة شعب العراق للقضاء على قاسم (أق ما أوقت طلما السوفيت استخدموه لصيانة مصالحهم في العراق. وإرباك الشاء شعب العراق للأمريكان) في كردستان إيران، كما هو (أي البارزاني) مهم للضغط على قاسم إذا ما أراد تجاهل طلبات السوفيت. إن تغذية الحكام الدكتاتورين من قبل أجهزة المخابرات الأجنية والمحابة ليس بالأمر الصعب طلما هم في موقع المسوولية، وهو ما انطبق على الزعيم الأوحد عبد الكريم قاسم المذي أراد وضع كل الأحزاب (القومية والشيوعية والكودية) تحت نقوذه يحركها كما يشاء. وانطبق ذلك على الملا مصطفى البارزاني القبلي وزعيم الحزب الديمقراطي والكردية) تحت نقوذه يحركها كما يشاء. وانطبق ذلك على الملا مصطفى البارزاني القبلي وزعيم الحزب الديمة اطي الكردمتاني الذي هيأة السوفيت في الساعة المناسبة لمواجهة خصمهم شاه إيران الذي الزوى في ساحته يلعب دوراً بالنيابة

<sup>(1)</sup> كانت الأيدولوجية لحزب الكاذيك مزعياً من مذاهب عالمية (قومية اشتراكية ليرالية، مع طابع كانيكي يتومن بان القومية حركة نشوء الأمة، وأن الدين مظهر من مظاهر القومية وحمدد الحزب (كردستان للكرد) وأن إيمان رموز الحزب هو في استقلال (كردستان الكبرى) وعداءة للشيوعية بسبب موقفها الإلحادي. انظر: سعد ناجي جواد، الأقلية الكردية في مسورية، بغداد (1989م صر 25.

<sup>(2)</sup> سعيد خديده علو، المصدر السابق، ص 159.

<sup>(3)</sup> صحيفة صوت الأحرار الصادرة في 22 كانون الأول 1958.

<sup>(4)</sup> تشاراز تربب، المصدر السابق، ص 224.

<sup>(5)</sup> مغان عارف عبد الرحن البادي، الحركة القومة الكردية التحريبة في كردستان الجنوبية (المراق)، 14 قموز 1958-8 شباط 1963م كلية الأداب، جامعة صلاح الدين، 2002م ص 73.

<sup>(6)</sup> المعدر نفسة، ص 73.

عن أمريكيا وبريطانيا لتقويض الحزب الشيوعي، وهي لعبة سبق أن مارسها الروس ضد بريطانيا في توظيف السثاه للإمستحواذ على إمارات آسيا الوسطى عام 1900م<sup>(1)</sup>. ويموجب مفهوم الزعامة للأكراد أواد البارزاني استغلال العلاقة الجيدة بين العراق والاتحاد السوفيق ليطرح البارزاني على مضفيه السوفيت في موسكو في تشرين الشاتي عام 1960<sup>(2)</sup> التضية الكردية، وحقهم في الاستفلال الذاتي وحدود الإقليم لجميع المناطق التي تتكلم اللغة الكردية، خصوصاً وأن نزعة العروبة في السياسة العراقية قد تقلصت بوجود قاسم<sup>(3)</sup>. ولكن السوفيت لم يكونوا مقتنمين بما طرحة البارزاني خصوصاً وهم يعرفون حساسية قاسم باتجاه زعامة قبلية تناف على القرار السياسي.

### ب. السفير البريطاني في بغداد يقلب وفاق البارزاني – قاسم في شباط 1960م

مارس عبد الكريم قاسم سياسته المعروقة بإضعاف الحزب أو التكتل أو العشيرة التي تصبح في موقع التاثير على الشارع المراقي أو خارج نفوذه وقراراته. وهذه المرة بتشجيع الصراعات الداخلية بين (الأغوات) زعماه العشائر المتشذة وقيادة البارتي من خلال تزويد القبائل الكردية الموالية له بالأموال والأسلحة (في ويذكر السفير البريطاني في بغداد (همفري تريفليان) الذي كان يراقب عن كتب تطور الأحداث في العراق، وعلاقات قاسم عد السوفيت والأكراد، أن قاسم وتحت فريعة استعادة الأمن في منطقة كردستان، حث كل من (بلد اللدين علي) متصرف لواء أربيل، و(إسماعيل عباوي) مدير شرطة الموصل إلى تحديد عمل البارزانين ومضايقتهم بمسائدة بعض رؤساء العشائر الكردية (ق. وكان عليه أن يستثمر الموقف التعبوي الصغير لبحوله إلى قضية يصعب حلها لزعامة رجلين عرف تفكيرهما بإمعان، وأن إشراك الصحافة في الموسلة تعبير الموسلة المارزاني من كانون الأول 1900 أن كافة الثورات التي حدثت في العراق قبل سنة 1938 قد حركها المستعمرون باستشاء ثورات 1920، 1931، 1941، المانية الموسلة الموسلة الموسلة المورات بالموسلة الموسلة المورات الموسلة الموسلة المورات الموسلة الموسلة الموسلة المورات عام 1900، والحقيقة أن قاسم كان يقصد بكلامه البارزاني شخصياً وتعاونه مم الاستعمار المربطاني.

<sup>(1)</sup> عبد الفتاح البوتاني، المصدر السابق، ص82.

 <sup>(2)</sup> ذهب البارزاني إلى موسكو بدعوة رسمية من الحكومة السوفية للمشاركة في احتفالات ثورة (اكتوبر) بمناسبة مرور (42) مسئة
 على التورة البلشفية في روسيا. انظر: عبد الفتاح على البوتان، المصدر السابق، ص 81.

<sup>(3)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص 224.

 <sup>(4)</sup> همفري تريفليان، وسام فول، العراق في مذكرات دبلوماسيين بريطانين، ترجة وتعليق خليل إبراهيم حسين الزويعي، بغداد، 2003 صر 99.

<sup>(5)</sup> مسعود البارزاني، المصدر السابق، ص 132.

<sup>(6)</sup> وليد حمدي، المصدر السابق، ص 274 – 278.

<sup>(7)</sup> مقتبس عن وزارة الإرشاد، مبادئ ثورة 14 تموز، ص 516.

وإمعاناً لمن لم يفهم المغزى، ذهب قاسم إلى تفسير كلمة (كردو) التي اشتقت منها كلمة كرد كانت لقباً فارسياً يطلق على المحاريين الشجعان الذين أصبح خلفاءهم فيما بعد جزءاً من الجيش العربي الإسلامي، وأنه مستعد لاستخدام القوة ضد البارزاني إذا لزم الأمر. وفي السليمانية معقل الزعيم الكردي جلال الطالباني عضو المكتب السياسي للحزب الكردي وحزب (كاذيك) الموالي لإيران، فقد طلب منه ترويج خبر، مفادهُ أن لقاء السفير البريطاني والبـارزاني قـد تمخـض عنـه وعود للبارزاني بعدم تقسيم منطقة كردستان العراق بين إيران وتركيا، وأن من حق القومية الكردية الناضجة في العراق التمتع بحق الاستقلال الذاتي، وأن بريطانيا ونفوذها على القرار الأمريكي ستعمل على تحقيق الأماني إذا ما تغيرً نظام قاسم (1). وقادت الأخير للقول أن الجمهورية العراقية الخالدة قادرة على دحر أي حركة يوجهها المستعمر من خارج الحدود، وقد أصبحت جمهوريته من القوة ما لم تنمتع به أي دولة في منطقة الشرق الأوسط<sup>(2)</sup>. وبدلاً من لجوء قاسم إلى الحكمة والعقل ومغزى التصعيد!!، ذهب في تماديه، مستعيناً بالجيش لكبح جماح المتطرفين من عشائر بارزان، حتى سمع كلام الزعيم الكردي إبراهيم أحمد (سكرتير اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردستاني) وقد نشرته جريدة خربات، - بطريقة استفزازية - بتاريخ التاسع من تشرين الأول 1960، وفيه أن الدستور والمادة الثانية منه أن العراق جزء من الأمة العربية ... هذا قول عاطفي بطبيعة الحال أكثر مما هو عملي ومنطقي، فكلمة عراق تعني تاريخياً وجغرافياً بلاد أصغر رقعة بكثير من عراق اليوم أو أنهُ مصطلح سياسي لبلاد تكونت بعد الحرب العالمية الأولى. وأضاف الزعيم الكردي أن كردستان ليست جزءاً من الوطن العربي، وأن الضرورة هي في إلغاء المادة الثانية من الدستور لتحل محلها العرب والأكراد شركاه في الوطن(أ). إن الشعار الأخير ليس أكثر من غلو، والهدف الكردي كما أفصح عنه إبراهيم أحمد هو الانفصال عن حكومة المركز بغداد. وإذا ما أعطينا العذر لحكومة نوري السعيد في الخمسينات (كونها تحت الاحتلال البريطاني) لمحاربة المتمردين والخارجين عن القانون من أكراد الجبل، فليس هناك علر لحكومة عبد الكريم قاسم لأن يصارع قباشل جبلية ترفع السلاح كلما اجتهد البارزاني في رأي أو غاتي من هذا الطرف الإقليمي أو ذاك الدولي، وكان عليه أن يحدد حدود إقليم كردمتان (السليمانية وأربيل ودهوك) ويبارك لهم الدولة المستقلة لأنهم ليسوا جزءاً من الوطن العربي، وتحل مسألة كان العراق أحوج ما يكون لها لأن يتطور سياسياً وفق منظور أن العراق عربي، وهو جزء من أمته العربية. دون امتهان ودون الرجوع إلى استجواب إبراهيم أحمد على مقالته أمام حاكم التحقيق العسكري في وزارة المدفاع في تشرين الأول 1960. وأن الثورة كما عبر عنها قاسم في كلماته المثيرة أننا نريد أن يعرف كل شخص حدوده (4) ليقوم قاسم بعدها بتعطيل جيع الصحف والجلات الكردية ومنها صحيفة خربات في آذار 1961 · ك. ليتجه حزب البارتي إلى العمل السري · 6).

<sup>(1)</sup> وليد حمدي، للصدر السابق، ص 275 –277.

<sup>(2)</sup> مقتبس عن وزارة الإرشاد، مبادئ ثورة 14 تموز، ص 521.

<sup>(3)</sup> جرجيس فتح الله، زيارة للماضي القريب، متوكهولم، 1998، ص 841 – 842.

<sup>(4)</sup> إسماعيل العارف، المصدر السابق، ص 397.

<sup>(5)</sup> عبد القتاح على يحيى، المصدر السابق، ص51.

<sup>(6)</sup> سعيد خديده علو، المصدر السابق، ص212.

ومن أجل إنقاذ البلاد من خطر يهدد وحدة الـوطن، طالب الأكـراد عـبر ثـلاث مـذكرات قـدمت إلى قامــم، بضرورة إلغاء قانون الإصلاح الزراعي في كردمتان (1) لأنهُ يمس كبار المالكين من أعضاء الحزب الكردي، والتخلي عـن (سياسة فرق) التي تستخدمها الحكومة في كردستان العراق خاصة المتعلق منها عدم قبول الطلاب الكرد في الكلية العسكرية (٢). وسحب القوات العسكرية التي أرسلت إلى مناطق معينة من كردستان (١). ولم يكن عبد الكريم قاسم مستعداً لاستقبال أي وفد كردي ولا حتى استلام أية مذكرة (4) وقد فتح عليه باباً جديداً هو المطالبة بعودة الكويت إلى الوطن الأم العراق في حزيران 1961. ولكنه في نفس الوقت كان يعتمد على جهاز استخباراته في كردستان، الذي وافاه بتقرير مفصل في آب 1961، عبر فيه أن كل ذلك التوتر سببهُ الحزب الشيوعي العراقي، ومتهماً البارزاني بميولـه الشوفينية الانفـصالية مقترحاً عليه حرق القرى التابعة للبارزاني من الجو والقبض عليه وعلى جماعته وإعدامهم في المناطق ذاتها(5). وبانـدلاع القتال بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية، وهو ما ركز عليه بقوة جلال الطالباني دون إبراهيم أحمد في العاشر من أيلول 1961، اتصل الأكراد بـ إيران لترويدها بالمال والسلاح والعتاد والمعدات الطبية (6). وتشير تقارير استخبارات عبد الكريم قاسم إلى أن جلال الطالباني هو من ترأس الوفد الكردي إلى طهران (٢٠)، وكانت أحد الوثائق الحكومية تشير إلى أن السلطات الإيرانية في الحدود قد وزعت الأسلحة والأعتدة التي جلبت مؤخراً إلى (قلعة مريـوان) الإيرانية على أهـالي القرى الإيرانية المتاخمة لحدود قضائي بنجوين وحلبجة ضمن محافظة السليمانية، وصارت وسائل الإعلام الإيرانية تدعو إلى نصرة الثورة الكردية (8). نفت إيران رسمياً تقديم مساعدة للأكراد، ونفت معها اتهامات الحكومة العراقية بإيواء القيادات الكردية على أراضيها<sup>(9)</sup>. فيما يؤكد (عبد الرحن قاسملو) زعيم كرد إيران، أن حزبه أرسل النقود والملابس والذخائر إلى كردستان العراق التي تم شراء بعضها من الجيش الإيراني سرأ (١٥). إن تمرير مخطط السفير البريطاني في بغداد، لم يكن لهُ أن يقدم شيئًا، لو أمعن عبد الكريم قاسم في مغزاه، ولكن السفير الذي لم يقدم جيوشاً إلى العراق لكسر حلقة مهمة في وفاق البارزاني وقاسم، أضحي هو المتصر، وأن قاسم بات بعبداً عن الشيوعيين والأكراد والقوميين، والبعشيين والأخيرين استثمروا الحدث لإرسال الضابط طاهر يحيي إلى البارزاني سراً في عام 1962 ليؤكد لهُ عدم قدرة حزب البعث على الوفاء بالالترام الذي قطعه على نفسه للاعتراف بالحكم الذاتي للأكراد إذا ما قدر لهُ الإطاحة بقاسم، نظراً لوجود

<sup>(1)</sup> أدمون غريب، الحركة القومية الكردية، بيروت، 1973، ص 48 – 49.

<sup>(2)</sup> جلال الطالباني، المصدر السابق، ص 288 – 292.

<sup>(3)</sup> مسعود البارزاني، المصدر السابق، ص 459 – 460.

<sup>(4)</sup> دانا أدمز شمدت، رحلة إلى رجال شجعان في كردستان، ترجمة وتعليق جرجيس فتح الله، ط2، أربيل 1999، ص 112.

<sup>(5)</sup> مديرية الأمن العام (كتاب سري وشخصى)، العدد 7799 في 2 آب 1961.

 <sup>(6)</sup> عبد الله أحمد رسول التشدري، اندلاع ثورة أيلول الجيئة، ج2، ترجمة عمد صالح عقراوي، مراجعة وتقديم جرجيس فتح الله،
 أريبل 2001، ص 110.

<sup>(7)</sup> كتاب مديرية الأمن العام 12825 في 10 تشرين الأول 1961.

<sup>(8)</sup> مديرية الأمن العام العدد (4163) الصادر في 1962 /6 /19.

<sup>(9)</sup> قحطان أحمد سليمان، المصدر السابق، ص 440.

<sup>(10)</sup> مجلة متين الكردية العدد 100، دهوك 2000، ص 115.

جاعات سياسية أخرى تشاركه في الحكم ولا ترغب الإضرار بالقومية العربية، وأن البديل هو النظام اللامركزي بدلاً من الحكم الذاتي(").

#### 2. قاسم يطالب بعودة الكويت إلى الوطن الأم في حزيران 1961م.

إن الموروث الذي تركته بريطانيا للعراق بعد احتلاله خيلال الحرب العالمية الأولى (1914 -1918)، وتأسيس الدولة العراقية عام 1921، كان مثيراً عند ترسيم الحدود مع الدول المجاورة. شكلت مشكلة الموصل مع تركيا إحدى حلقات التآمر البريطاني على سلامة ووحدة العراق، ولا زالت تركيا تنتظير الظيروف المواتبة لاستعادتها. أما منطقة خوزستان (عربستان بالعربية) على ضفة شط العرب الشرقية، فقد استولت عليها إيران في أوج ضعف الدولة العثمانية (قبل الحرب العالمية الأولى) واستثمرتها في سياستها الخارجية كلما أرادت التوسع على حدود العراق ومياهه، وذريعتها أن العراق لهُ علاقة مع جبهة تحرير الأهواز (الأحواز بالعربية)، وهو مستمر في مساعدتها بالمال والسلاح والمذخيرة. أما الموروث الثالث الذي خلفته بريطانيا واستمر كلغم قابل للانفجار بين العراق والكويت فهو ليس مسألة ترسيم الحدود المختلف عليها منذ قرن من الزمان فقط وإنما في مطالبة ساسة العراق بضمّها باعتبارها جزءاً من أرضه، وأن صبغة التآمر البريطاني - لاعتبارات مصلحية بفطها - هو من رسم الحدود البرية والنهرية دون الأخذ بالاعتبار حجم ونفوس البلدين ? . ويذكر الكاتب الكردي كمال مجيد حول ترسيم الحدود مع الكويت، أن بريطانيا التي شغلتها ثورة العشرين في الغرات الأوسط عام 1920 قد هيأت الذهن البريطاني لإعطاء محميتها الكويت ساحلاً طويلاً على البحر يـصل إلى (70) كم والعراق بطول (20) كم وذلك لضمان وصول أسطولها النفطي بأمان إلى الكويت. (3). ويظهر أن مسألة الكويت وعانديتها إلى العراق أصبحت محطة للتزكية الوطنية والقومية، ولم يكن عبد الكريم قاسم هو أول من طالب بها، فقد سبقهُ الملك غازي في الثلاثينيات وتبعهما صدام حسين عام 1990م. ومهما تكن طروحات السياسيين العراقيين، إلا أن قامسم، وبعد أن شكك في نوايا كل من حوله من الأحزاب بما فيها الحزب الكردي قد فهــم أن إيـران وتركيـا شـريكان لتقـويض حكمه بدعم قوى من الولايات المتحدة وبريطانيا. ودعت رئيس وزراء العراق عبد الكريم قاسم إلى تقديم طلب باستعادة الكويت إلى العراق في الخامس والعشرين من حزيران 1961 أي بعد عشرة أيام من إعلان الكويت دولة مستقلة (4). واصفاً اتفاق بريطانيا مع المحمية الكويتية عام 1899 بالاتفاق الحائن وأنه وقع بشكل مزيف من قبل قائمقام الكويت الشيخ مبارك الصباح والحكومة البريطانية مقابل (15000) روبية تدفع من قبل المندوب البريطاني في ميناه (بوشهر) الإيراني (5). اعتقد قاسم أنهُ سيقلب مواقف كل الأحزاب المعارضة لهُ إلى تيني موقفهُ الوطني وتهميش دور البارزاني، وكان قاسم في إجرائه هذا وكأنه يركب درجات السلم المكسورة مرة أخرى وهو يدرك أن أحد أسباب الغدر البريطاني بالملك غازي بن فيصل

 <sup>(1)</sup> اديث وأتي. أيف. بينروز. الصدر السابق. ص 20 – 21. وكذلك. شلومو تكديمون. الموساد في العمراق ودول الجموار (انهيار الأمال الإسرائيلية والكردية) ترجمة بدر عقيلي. ط2. 1997، ص 83.

<sup>(2)</sup> كمال مجيد، المصدر السابق، ص 39.

<sup>(3)</sup> تشارات تربب، المصدر السابق، ص 228. وكذلك، كمال عجيد، المصدر السابق، ص 39.

<sup>(4)</sup> تشارلز تريب، المصدر الساب، ص228.

<sup>(5)</sup> F. O. 371/156846: From British Embassy, Baghdad, Sir Travelyan to Foreign Office, June, 1961, No. 635.

الأول هو مطالبته بالكويت سراً عام 1939، ليس (كويت عائلة الصباح) بقدر أهمية النفط فيها. كما أنه قرآ قصة انتحار ريس وزراء إيران عمد مصدق وهو يؤمم شركة النفط الأنجلو - إيرانية عام 1953، وكيف تآمرت عليه بريطانيا والولايات المتحدة في نهاية الأمر لإعادة الشاه محمد رضا بهلوي إلى السلطة في ذات السنة. إن إرسال رسالة النهتة لأمير عمية الكويت لإلغائه معاهدة عام 1899 عبر وسائل الإعلام، لا يعني أن مطالبته بالكويت ستكون أكثر من إعلامية دون عمل عسكري يخشى من عواقبه، وربما وهي الأكثر قائمة أراد إيمان مطالبة بالكويت السلطة الفعلي في الكويت عمل عسكري يخشى من عواقبه، وربما وهي الأكثر في الكويت (الحكومة البريطانية) ومعها جامعة الدول العربية للوصول إلى مياه البحر المقتوح أو على الأقبل الحصول على جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيين المطلبات الاستيراد والتصدير للعراق أ. إن الطموح الذي أرادة قاسم لنفسه أن يكون بطلاً وطنياً عراقياً في موازاة هيمنة عبد الناصر في عرب المشرق كانت ضعيفة، حيث أن معظم قوات الجيش العراقي بانت متشرة في ذلك الوقت في كودستان العراق المواجهة حركات التعرد للبرازاني وعلاقات سيخ مع إيران وتركيا أك.

تكمن مصلحة بريطانيا في الكويت، في أنها تأخذ 40% من النفط ومشغاته بالانفاق مع عائلة الصباح الحاكمة وقد المت حمايتها من التهديدات العراقية لمدة نصف قرن من الزمان. إن للشركات البريطانية حصة الأصد في مشروعات البنية الأساسية، وارتباط الدينار الكويق بالجنية الإسترليني، كما أن للكويت احتياطي هائل من العملة الإسترلينية في المصارف البريطانية يصل إلى ثلث الإحتياطي البريطانية بعد الحوب البريطانية يصل إلى ثلث الإحتياطي البريطانية أوضح السفير البريطانيق في بغداد همفري ترفليان بان حاكم العراق ينوي تشجيع انقلاب عسكري في الكويت، وأن القوات البريطانية سوف ترد يقوة على الهجوم (6). وتحت خبرة ونفوذ بيوي تشجيع انقلاب عبد الكويت مذكرة احتجاج رسعية إلى مجلس الأمن والجامعة العربية على مطلب عبد الكريم قاسم، بريطانيا السياسي قدمت الكويت مذكرة احتجاج رسعية إلى مجلس الأمن والجامعة العربية على مطلب عبد الكريم قاسم، فيما هي أشادت بعلاقات الأخوة مع عبد الناصر زعيم الجمهورية العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية (قلب العمالم الإسلامي)، ومجهود الحكومين السورية واللبنانية على موافقهما. حيث عبرت صحيفة الحياة اللبنانية عن أن مزاعم قاسم هو لاستغلال نقط الكويت، وحرصت على تجنب الالهراق ولو ضمنياً (8). أقت بريطانيا الباب مفتوحاً لتراجع قاسم عن مطالبته بالكويت، وحرصت على تجنب واداة المواق ولو ضمنياً (8). وفيما هي أعطت إيمازاً للمارشال (تشاراز ايلورش) للقيام بهمة الدفاع عن الكويت (1). إلا أنها المواق ولو ضمنياً (8).

<sup>(1)</sup> كمال مجيد، المصدر السابق، ص 41.

<sup>(2)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص 228 -229.

<sup>(3)</sup> عبد الرضا أسيري، الكويت في السياسة الدولية المعاصرة، إخفاقات وتحديات، ط1، الكويت، 1992، ص 75.

<sup>(4)</sup> F. O. 371/156864: From H. M. G. to the ruler of Kuwait, June 28, 1961 (Tex message of Assurance)

<sup>(5)</sup> صحيفة الحياة اللبنانية الصادرة بتاريخ 6/30/ 1961.

<sup>(6)</sup> F. O. 371/156874: From Sir. Dean to Foreign Office New York, 30 June 1961 (UK mission to the UN)

ذهبت سياسياً لتعبة إمارة قطر والبحرين للوقوف مع الكويت. أما في الأردن، فقد اقترح الملك حسين بن طبلال إقاسة المحاد فيدرالي يضم العراق والكويت والأردن، وهو عين الاتحاد الهاشمي عام 1958، وقد رفضه العراق، كما رفضته الكويت التي وجلت فيه مصلحة ملاية للأردن (2) فيما عبرت السعودية وعلى لسان الملك سعود في برقية إلى رؤساء الكويت المعربة المحادية العربية السعودية (3). وهي خطوة أرادتها بريطانيا لعبور قواتها المسكرية من كينيا عبر المجال الجوي السعودي إلى البحرين والكويت (4). ولعلها ليست مفارقة إذا ما علمنا أن الإجراءات الأمريكية والبريطانية قد اتخلت نفس مسار الخطوات مع الجامعة العربية عندما أقدم صدام حسين على احتلال الكويت عام 1991 (وهو ما سعط حة للبحث في القصول القادمة).

قبلت جامعة الدول العربية تحت رئاسة الأمين العام عبد الخالق حسونة ومساعدة سيد نوفل انتضمام الكويت البنايخ العشرين من تموز 1961. وهو إجراء أرادته بريطانيا من أصدقاتها العرب، لكي تكون الكويت مشمولة بمعاهدة الدفاع العربي المشترك، للدفاع عنهاداً. وتقويض حجة مندوب الاتحاد السوفيق الذي استخدم حق النقض (الفيتو) تحت ذريعة وجود قوات بريطانية في الكويت ألا وكانت دول الجوار غير العربية تركيا وإيران، قد أبدنا مساهمتهما في تحليق الطائرات البريطانية عبر أجوائهما للدفاع عن الكويت ألا أما الولايات المتحدة الأمريكية التي بقيت تعمل من خلف الستار وكانته لعالمية عند أن أي تدخل سوفيق في العراق سيعقد المشكلة ويعطي حاكم العراق قاسم مزيداً من التجرء سبّما وأن أوراق اللعبة للإطاحة بقاسم هي بيد بريطانيا ألى والمشيرة عبي صاحبة مشروع إنشاء جامعة الدول العربية عام 1945، وقد تأكد لها بموجب القرار المرقم 37/1777 18 المستوحى من مشارع القرار المقدم من قبل المندوب التونسي (عمد شرور) تعهد الكويت، بسحب القرات المرقبة من أراضيها مقابل في يلتزم العراق بعدم استخدام القرة العسكرية ضد الكويت. وحق الأخيرة الاتحاد مع أي دولة عربية استاداً إلى مياني جامعة الدول العربية أنه المعارف من أن النصياء بشارات المرقبة الم التي يقدم استخدام القوى القومية الموالية لعبد الناصر خاصة في الجيش إدانة لقاسم ويطأف حزب البعث العربي الاشتراكي، وآخرون من القوى القومية الموالية لعبد الناصر خاصة في الجيش إدانة لقاسم ونظاف، حتى مع تعاطفهم مع فكرة ضم الكويت، إلا أن النهج الذي اتبعة قاصة في الجيش إدانة لقاسم ونظاف، حتى مع تعاطفهم مع فكرة ضم الكويت، إلا أن الفيج الذي اتبعة قاصة وعزلة دخلية وخارجية قد عزلت العراق عن عيطة

. (3) صحيفة الأهرام القاهرية الصادرة بتاريخ 28/6/161

Schofield Richard: Kuwait and Iraq "Historical claims and Territorial Disputes", London, 1991, P. 106.

<sup>(2)</sup> Humphry Travelyan: The Middle East in Revolution, London, 1965, P. 197.

<sup>(4)</sup> Times news paper, London, July, 6, 1961.

<sup>(5)</sup> Mac Donald, op. cit, p. 237.

<sup>(6)</sup> El Bahma Hussein, The Legal Status of the Arabian Relations problems, University of Manchester, Press, 1968, PP, 252 – 253.

<sup>(7)</sup> عبد الله زلطة، أزمة الكويت عام 1961، صفحات من العلاقات العراقية \_ الكويتية، ط1، القاهرة، 1993، ص 166 – 167.

<sup>(8)</sup> حسن الرشيدي وآخرون، الكويت من الإمارة إلى الدولة، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القساهرة، الكويت، دار معاد الصباح، 1993، ص 517 – 518.

<sup>(9)</sup> عبد الله زلطة، المصدر السابق، ص 233 -234.

العربي، وفتح الجرح القديم في موضوع حساس للساسة العراقين، وقد هزّ البعض حتى من أنصار قاسم ومؤيديه. وربما ساهم في إصدار الحكومة العراقية في كانون الأول 1961 للقانون رقم (80) الذي وضعت بموجبه يدها على 99٪ من امتيازات شركة النفط العراقية IPC من دون تعويض، وصدارت الشركات الغربية (الأمريكية، والبريطانية والفرنسية والهولندية) مجبرة على الاكتفاء بالحقول النفطية التي استغلتها الأ. وهي ضربة لبريطانيا والولايات المتحدة رغم أنّه لم يصل إلى حد التأميم. وكان لها صدى في الشارع العراقي، واعتقد قاسم أنها أزالت ذكرى فشله في الكويت (أ.)

شدد الأكراد في شمال العراق من تحالفهم مع إيران، وبريطانيا والولايات المتحدة بطريقة مباشرة عام 1961م، واحياناً عن طريق غير مباشر لإسقاط حكومة قاسم، فالزعيم الكردي الطامح لكرسي الحكم جلال الطالباني، ورموز وزير الداخلية السابق في العهد الملكي (سعيد قزاز) وعملاء السافاك الإيراني قد نجحوا في تحشيد عدد كبير من الإقطاعيين الأكراد مثل عباس مامند أغا البشدري، وحاجي إيراهيم جه رمه كاعزيري، ومحمود فقي محمد الهماوندي لبيع منتوج التبغ إلى إيران عام 1962 وتأسيس كتلة قوية تمهد لإضراب شامل يقوض حكم قاسم، مقابل التنازل عن نصف شبط العرب لإيران (٠٠) إن مورد الأكراد الرئيسي للمال والسلاح كان من قيادة السافاك الإيراني التي أشرفت أيضاً على إيواء المشتركين في العصيان وتهريبهم إلى الداخل. ويذكر الكاتب الكردي كمال مجيد أن جلال الطالباني وقيادة الحزب الكردي قد تميزوا في علاقاتهم مع السافاك(4). كما كان الطالباني في اجتماعات مستمرة مع رموز بعثية لإحداث انقىلاب ضد قامسم عام 1962. وربما يجد الكثيرون حرجاً وخاصة القوميين والبعثيين البعيدين عن لعبة الاجتماعات السرية، كيف يمكن التوفيق مع جلال الطالباني ليكون حلقة وصل بين السافاك والبارزاني وحزب البعث بعد مشاركة الأكراد في تقويض انقلاب عبد الوهاب الشواف في الموصل قبل سنتين. إلا أن التقرير الذي قدمهُ (عمر شيخ موسى) وهو عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني في فينا (عاصمة النمسا) في الثامن والعشرين من شهر نيسان 1984، بالقول قُام عدد من ضباط الجيش العراقي من البعثيين والقوميين بصورة رئيسية بقيادة عبد السلام عارف وأحمد حسن البكر وطاهر يحيي بإجراء مفاوضات سرية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني لقلب حكم عبد الكريم قاسم بشرط الاعتراف بمالحكم المذاتي للأكراد حمال سيطرتهم على الحكم (5). كما جاء في تقريره أيضاً أن النظام البعثي كان مسوداً من قبل القوى الغربية بشدة (0) فتمكن المخططون لحلف في بريطانيا والولايات المتحدة وإيران من تصوير هدفهم لإسقاط قاسم وكأنه خلاف حول الحدود بسين العراق وإيران، أو كأنه حركة ثورية غايتها رفع الحيف والظلم عن الأكراد.

<sup>(1)</sup> تشارلز تربب، المصدر السابق، ص 229.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسة، ص 230.

<sup>(3)</sup> كمال مجيد، المصدر السابق، ص 44 - 45.

<sup>(4)</sup> كمال مجيد، المصدر السابق، ص 45.

 <sup>(5)</sup> ريجارد اندريك (لا جديد تحت الشمس) للذكرات الكردية (1962 – 1963)، لندن، 1964، ص 39 وكذلك: بجلة كردستان
 تاثيز (بالإنكليزية) الجلد 1، العدد 2، 1992، ص 239.

<sup>(6)</sup> كمال مجيد، المصدر السابق، ص 46.

#### المبحث الثالث

#### ا**نقلاب 8 شیاط** 1963

### (تصفية الشيوعيين وصراع الكراسي)

كانت خطة الانقلاب العسكري ضد الزعيم عبد الكريم قاسم قد أعدت منذ عام 1962 على يد نجة من قياديي حزب البعث الذين مثلوا المكتب العسكري أن بقيادة العقيد المقاعد أحمد حسن البكر (2. فيما كمان ممثل حزب البعث المدني علي صالح السعدي (عضو قيادة قطرية) (5 وإليه يعود الفضل في تشكيل الخلايا السرية في كل أحياه بغداد للسيطرة على الشارع أثناه الأزمات مع الحزب الشيوعي خصمه الوحيد. ويذكر الكاتبان ما ريون فاروق سلوغت، ويبتر سلوغلت في كتابهم حول العراق، أن السعدي تمكن من زج عناصر قيادية في أجهزة الدولة وخاصة الجيش والقدوة الجوية وكانت أعداد أعضاه حزب البعث قد وصلت إلى (850) عضواً و (500) مؤيد عام 1963. هم طليعة ميلشيات الحرس القومي لحماية النظام بعد الانقلاب (5. كان كلاً من المقدم الركن صالح مهدي عصاش، والمقدم الركن خالد مكي

<sup>(1)</sup> كان أعضاء المكتب العسكري مؤلفاً من سنة أشخاص (مدنيين وعسكرين) وهم بالإضافة إلى أحمد حسن البكر (عسكري) و(علي صالح السعدي) مدني، كان حازم جواد (من مواليد الناصرية 1936م) عين يمنصب وزير الداخلية بعد الانقلاب. طالب شبيب (من مواليد السماوة 1931) عزيج الكلية العسكرية العراقية، انتمى إلى الحزب الشيوعي بين (1948–1951) شم عاد ليكون بعثياً عام 1959. عين وزيراً للخارجية بعد الانقلاب. صالح مهدي عماش (من مواليد بغداد 1925) اشغم إلى الحزب عام 1952 وهو ضابط برئية مقدم ركن، عمل مديراً لإدارة القوة الجوية خلال تولي الزعيم الشيوعي جملال الأوقماني قيادتها. أصبح وزيراً للمفاع بعد الانقلاب. عبد الشايف (من مواليد بغداد الأعظمية 1927) انتضم إلى الحزب في بداية الخسينات، وأصبح وزيراً للمواصلات بعد الانقلاب.

انظر: حسن لطيف الزيدي، المصدر السابق، الصفحات 293، 283، 422، 459.

<sup>(2)</sup> أحمد حسن البكر: من مواليد عافظة صلاح الدين عام 1914. يتمي إلى عشيرة البيكات في تكريت. اتمى لحزب البعث عام (1960. أعيد إلى الجيش بعد الانقلاب برتبة عميد وشغل منصب نائب رئيس الجمهورية بعد أن أصبح عبد السلام عميد عارف رئيساً للجمهورية. وفي عام 1968 أصبح رئيساً للجمهورية حتى عام 1979. تبوفي عام 1982 ودفين في بغداد. انظر: حسن لطيف الزيدى، المصدر السابق ص 244.

<sup>(3)</sup> علي صالح السعدي: ولد في بغداد عام 1928م. كان أبوؤ وكيلاً زراعياً لعائلة الحيدي المووقة. ويسبب زواج والده من اسراة أخرى عاش السعدي بل السعدي إلى السعدي إلى السعدي إلى السعدي إلى الحزب عام 1952م. هرب إلى سووية عام 1959م. هم عاد إلى بغداد الإعادة تنظيم الحزب بشاءاً على أواسر صدرت له من القيادة القومية عام 1960م. شارك = بالقلاب عام 1963م بفعالية، شم طرد من الحزب في ذات السنة. تنظر: حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص282.

<sup>(4)</sup> ماريون فاروق سلوغلت، يبتر سلوغلت، المصدر السابق، ص123.

<sup>(5)</sup> صحيفة الأهرام القاهرية الصادرة في (19) شباط 1963م.

الهاشمي آمر كتبة الدبابات الرابعة (أبو غريب) والمقدم الركن حردان التكريقي آمر القاصدة الجوية في كركوك، والرئيس منذر الونداوي معاون آمر سرب طائرات في قاعدة الجبانية، والمقيد الطيار عارف الكبيسي آمر السرب السادس في قاعدة الجبانية، والمقيد الركن عبد الغني الراوي آمر اللواء الألي المامن (متمركز في الحيانية غرب بغداد) هم في العناصر القومية والبعية المستمرة في الحندمة العسكرية يوم الإنقلاب في الثامن من شباط 1933. فيما كان قابلهم من الفباط الشيوعين ثلاثة زعماء وثمانية عشر عقباً وسبعة وعشرين برئية مقدم وكان أبرزهم الزعيم الجوي جلال الأوقائي (قائد القوة الجوية) وعد من قادة الفرق المتمركة خارج العاصمة كان تركيز قاسم الذي تنقى تحقيرات من أعضاء لجنة بغداد (الحزب الشيوعي) - عن توجه مناوئ للإطاحة به أن فركز جهده على بناية وزارة الدفاع - في منطقة باب المعظم شرق نهر دجلة - حيث يتواجد هو ومساعده طيلة أيام الأسبوع، وكان إجالي قوة الدفاع قد وصلت إلى في مناطق من عناصر لوائه السابق (التاسع عشر) (أأ).

#### كيف نفذ الانقلاب العسكري ( 8 شباط 1963 ).

حدد الكتب العسكري ساعة الصغر لبده الانقلاب في الثامن عشر من شهر كانون الشاتي 1963 أخداً بنظر الاعتبار أنه يوم عطلة رسمية (يوم جمعة)، وهو ما يعني أن جميع رؤساء أجهزة أسن قاسم خدارج دوائرهم، وأن العصل المحاسم لنجاح الحركة يجب أن يكون مع ساعات الصباح الأولى بسبب فعالية أجهزة استخبارات الحكومة ليلاً أن ولعمل من المقيد التركيز، أن المكتب العسكري الذي اجتهد أن يجري الشمهيد للانقلاب أن يكون هناك إضراب للطلاب القومين في المدرسة الثانوية الشرقية في الرابع والعشرين من كانون الأول 1962 ليتشر فيما بعد إلى جامعة بغداد، وهي خطوة فيها من الخطورة الكبيرة لكشف الغالية، وأدى إلى انتباء عناصر استخبارات حكومة قاسم التي خنت عبر تقرير شيوعي وصل قاسم في الثالث من كانون الثاني 1963 مصدره (ضباط السرية الأولى كتيبة الدبابات الرابعة) من وجود مؤامرة أن إلا أن قاسم اكتف بقوة سلطة أن في صالح السعدي وصالح مهدي عماش للقته بقوة سلطة أن فدفع هذا الإجراء بقية المنفذين إلى

<sup>(1)</sup> صحيفة الأخبار الناطقة باسم الحزب الشيوعي اللبناني (3) آذار 1963م.

<sup>(2)</sup> جلال الأوقائي: عسكري شيوعي من مواليد بغدادا عربي سبي من قضاء عائد. وصل إلى رتبة زعيم ركن، وأحيل على التفاعد عام 1952 لعامظة عم الشيوعين. اخير عام 1954 عضواً في جلس السلام العالي، المخرط قبل عام 1958 في تنظيم الضباط الأحرار. وفي عام 1959 شغل منصب قائد القوة الجوية. كمان الأوقائي يدعو أعضاء الكتب السياسي للحزب الشيوعي القيام بانقلاب ضد قاسم. اخيل صباح يوم الانقلاب على يد مجموعة من رجال الحرس القومي. انظر: حسن لطيف الزيدي للصدر السابق، ص 277.

<sup>(3)</sup> B.B.C EE/1199/A4/2-3 of 14 March, 1963.

<sup>(4)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص285. وكذلك: أحمد فوزي، المصدر السابق، ص33.

<sup>(5)</sup> جريدة الاشتراكي الناطقة بلسان حزب البعث العربي الاشتراكي، آذار، 1963.

<sup>(6)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص232.

<sup>(7)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص287.

<sup>(8)</sup> المصدر نفسه، ص287.

التحرك خشية لجوء الحكومة إلى عملية تطهير أوسع لفسياطها (1). وفي الصباح الباكر ليوم الشامن من شباط عام 1963 (المصادف الرابع عشر من شهر رمضان) اغتالت مجموعة من الحرس القومي الزعيم جلال الأوقاتي قائد القوة الجوية، وشاهد الناس في بغداد لأول مرة ومنذ خس سنوات طائرات مقاتلة تنقض على وزارة الدفاع، واشتباكات دهوية بين عناصر بعية من أهالي الأعظمية وحرس قاعدة الرشيد الجوية - مواليه لقاسم - الذين سرعان ما انضمت إليهم عناصر من كتية الدبابات الرابعة، ليسقط حوالي ثلاثين من المهاجين (2) وفي تلك الأثناء كانت سرية دبابات بقيادة المقدم الركن عبد الكريم مصطفى نصرت تخف بإنجاء الساحة خارج وزارة الدفاع (مقر الحكومة) تحرسها مجموعة من ميليشيات الحرس القومي ومجموعة آخرى لمواجهة أنصار الشيوعية التي تجمعت لموازرة قاسم (2). إلا أن إذاعة البيان رقم واحد، كانت تطلب حماية عطة البث في منطقة أبو غريب، وكانت من واجب سرية الدبابات التي وضعت برامرة العقيد الركن عبد السلام عاوف والعقيد أحد حسن البكر (4).

شعر الشيوعيون - من أعضاء بلغة بغناد الحلية - غيزياً بالخطر الذي يعدت بحزيهم، وعبد الكريم قاسم لازال في طريقه إلى وزارة الدفاع، وحركة لمجموعات هائجة في الخارج تطالب بالسلاح وتنشد بإيقاع واحد (ماكو زعيم إلا كريم) (أ. إلا أن تحذيرات الإنقلاب السابقة، والتي لم يأبه بها قاسم، قد لا توفر للشيوعين ملاذاً على أرض العراق، خصوصاً وقد صمع مكر تيرهم الأول (حسين الرضي) البيان الأول عند الساعة الناسعة وأربعين دقيقة، ليطلب من أتباعه عبر بيان كتبه على عجل يدعوهم فيه إلى السلاح، إسحقوا المؤامة الرجعية الإمبريالية، وقد وصف المضائين للإنقلاب بالعصابة الحقيرة من الفساط الأعرار بالقول وهبو وزارة الدفاع لإنقاذ قاسم. ويذكر الكاتب حنا بطاطو في كتابه عن الشيوعيين والبعثين والضباط الأحرار بالقول وهبو ومضف لمدير شرطة النجدة في بغداد، أن ظهور الآلاف بحملون أسخف الأسلحة معظمها العصبي، يوحي أن منظرهم وصف لمدير عن الغنم يسرع الخطى إلى المسلخ بقيادة القيادي العسكري الشيوعي (عمد شخيتم) محاولين عرقلة تقدم مأساوي كقطيع من الغنم يسرع الخطى إلى المسلخ بقيادة القيادي العسكري الشيوعي (عمد شخيتم) محاولين عرقلة تقدم مأساوي كقطيع من الغنم من الهجمات الشيوعية المتكرة على صرية الدبابات الذي تم كركزت بوقت مبكر لحمايسة الوطبي لقيادة الثورة بالرغم من الهجمات الشيوعية المتكرة على صرية الدبابات الذي تم كركزت بوقت مبكر لحمايسة الوطبي لقيادة الثورة بالرغم من الهجمات الشيوعية المتكرة على صرية الدبابات الذي تم كركزت بوقت مبكر لحمايسة

(4) B.B.C ME/117/A/2 of 9 February 1963.

(5) حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص291.

حديث للفريق عسن الشيخ راضي الذي أصبح عضواً في القيادة القطرية عام 1963م.
 حنا بطاطو، الكتاب الثالث، للصدر السابق، ص 290.

<sup>(3)</sup> تشارلز تریب، المصدر السابق، ص232.

<sup>(6)</sup> تعبيم شيوعي داخلي غير مؤرخ عثر عليه في أحد بيوت الحزب الشيوعي في (قاطع الرصافة) وقدمه حسين جيل من الحـزب الوطني الديقراطي في 3 آذار 1913.

<sup>(7)</sup> حاول عبد الكريم مصطفى نصرت تهدئة المتظاهرين بوسائل مختلفة. إلا أنه لجأ في النهاية إلى استخدام الطلقات الحية ضدهم، وسقط المثات بما فيهم محمد شخيتم. انظر: تصريح لعبد الوجود عبد اللطيف مدير مركز شرطة النجدة. تـصريح في صـوت الجماهير يوم 26 تموز 1663. وتصريح حمدي أيوب العاني (المذاع من راديو بغداد في 11 آذار 1663).

الإذاعة [1] إن نداء حسين الرضي الثاني - وهو شيعي بالساعة الحادية عشرة والربع ظهراً - وهو يقول إن الزعيم عبد الكريم وصالح العبدي، والمهداوي ويقية المدافعين عن استقلالنا الوطني يمسكون الآن بقوة بقيادة الجيش 2. قد أجيج جاهير متعلقة الشواكة والكريمات والشاكرية والكاظمية وعقد الأكواد (الشيعة القيليون) في جانب الكرخ، والواقع أنها مناطق شيعية وهي رغم كونها فقيرة، إلا أن العامل الطائفي قد قادها إلى الهياج لفك الحصار عن وزارة الدفاع وإنقاذ قاسم من الإنهيار، وهو ما دفع عبد الكريم مصطفى نصرت -الذي كان يتنظر وصول القوة الضارية لواء المشاة الآلي الشامن من الحيانية -لأن يعلن وبلحظة ذكاء أن كل المقاومة قد توقفت بحدود المخاسة مساءاً -وكان إعلاناً استباقياً بعد أن استند المدافعون على قاعدة وقاتلوا بشراسة - وهي أن لا رحمة تتنظرهم (3). وكانت نفس القاعدة تسري في نفوس مجموعات المدافعون على قاعدة وقاتلوا بشراسة - وهي أن لا رحمة تتنظرهم (3). وكانت نفس القاعدة تسري في نفوس مجموعات الحرس القومي المندفعة بقوة -إذ ما فشلوا هذه المرة، وفسرت بين أحياء بغداد، إن ما من حي سني وقف في وجمه الانقلاب الذي قاده الضباط البعثيون والقوميون، وهم يتذكرون ما فعله قاسم لمجموعات المقاومة الشعبية - المتعربية من الأخلاق العربية - في الموصل عام 1959 باعبارها معقل القومين.

وفي لحقات حزية لأخوة السلاح - التي فرقتهم سياسة الموالاة لهذا الطرف او ذاك أو الاستنجاد بالأجني البريطاني والأمريكي - اتصل عبد الكريم قاسم هاتفياً صاء يوم الثامن من شباط بالعقيد الركن عبد السلام محمد عارف بعد أن سمع من الإذاعة نبا تعبيته رئيساً مؤقتاً للجمهورية، محملاً إياه أن لا ينسى (الخيز والملح بينهم) ألم معتدراً - وهو يعرف أنه لا يملك من القوة ما يجعل قراره نافلاً - إن المسالة الأن مسألة مبادئ وحرية وطن، وأن الجلس الوطبي لقيادة الثورة المجتمعين في مبنى الإذاعة قد طلبوا منه الاستسلام عند بوابة وزارة المدفاع دون قيد أو شرط (أك. وكرر قامسم الاتصال به في يوم التاسع من شباط والحديث لعارف أنه أي الزعيم قاسم النمس منه إنقاذ حياته والسماح له يمغادرة شهر رمضان) الذي وضع في محاكمة مربعة لينفذ به حكم الإعدام رمياً بالرصاص وهو في مبنى الإذاعة، ومعه العقيد فاضل عباس المهداوي (رئيس محكمة الشعب !!) والعديد طه الشيخ أحمد مسؤول استخبارات قاسم (ألذي كان صائماً في المستمرار قال الشيوعين في مبناه البصرة الذي استمر طيلة نهار يوم الناسع من شباط 1630. والواقع أن ظروف الإطاحة بقامسم وموته جسكت بطرق عديدة المشاكل البنيوية التي واجهتها السياسة العراقية التي مسبها هو نفسة. فالقدرة على تقرير مصير الحكومة تكمن في ايدي الثوار الناجعين من ضباط الجيش تماماً مثلما اعتمدت سلطته على ضمان ولاء قائد القوة مصير الحكومة تكمن في ايدي الثوار الناجعين من ضباط الجيش تماماً مثلما اعتمدت سلطته على ضمان ولاء قائد القوة عصد القدالاب واقية لا يملك أي دوفاع ضد القدالاب عسكرى منظم جيداً أثل ويلدك يكون حزب البعث العربي الاشتراكي قد استلم السلطة فعلياً لأول مرة في تاريخه وهو عسكرى منظم جيداً أثل

<sup>(1)</sup> تشاراز تريب، المصدر السابق، ص234.

<sup>(2)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص294.

<sup>(3)</sup> B.B.C ME/1172/A/1 of 11 February 1963.

<sup>(4)</sup> عبد السلام عارف، قصة الساعات الحاسمة، ثورة 14 تموز تعود الأصحابها، بيروت، 1963، ص49-ص50.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه، ص50.

<sup>(6)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص296.

<sup>(7)</sup> تشاراز تريب، المصدر السابق، ص233.

يناضل من أجلها منذ تأسيسه على يد ميشيل عفلق (المسيحي) عام 1947. ويموجب الاستشارة التي تمت مع ميشيل عفلق تم تشكيل المجلس الوطني لقيادة الثورة، وقد تألف في البداية من إثني عشر ضابطاً بعثاً وأربعة ضباط قوميين عرب. كان من بينهم رئيس الجمهورية عبد السلام محمد عارف (غير بعثي) وأحمد حسن البكر نائب الرئيس، ورئيس الوزراء، واحتل علي صالح السعدي وهو كردي فيلي (شيعي مستعرب) مسؤول حزب البعث منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدولية المداخلية. وصالح مهدي عماش وزيراً للدفاع وعبد الستار عبد اللطف وزيراً للمواصلات وحازم جواد وزير الدولية لشؤون الرئاسة، وطالب شبيب وزيراً للخارجية، وحيد خلخال وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية، وجرى إضافة وزيرة من حزب البعث إلى مجلس القيادة هما الدكتور مسعدون حمادي وزيراً للإصلاح الزراعي، والمدكتور عزت مصطفى وزيراً للصحة (أ.

إن ما خفي على مؤسس الحزب ميشيل عفلق وهو يستمع إلى حمدي عبد الجيد عضو القيادة القومية والقطرية إلى ان مجمل خسائر البعثيين في انقلاب (8) شباط قد وصل إلى ثمانين شخصاً، وإن ما لا يقل عن (5000) مواطن عراقي لقوا حتهم خلال بومي (8-10) شباط أ. كما فهم عقلق - وهو ما لم يعوفه الكثيرون من البعثيين بعد الانقلاب - أن القدا مخمس القومي المقدم منذر الونداوي - الذي يرتبط بعلاقة قوية مع علي صالح السعدي - أصبح لديه ميلشيات مسلحة تقدر بر(30000) خلال فترة وجيزة وأنه يخضع لقيادة حزب البحث دون الأخرين كما فيهم رئيس الجمهورية عبد السلام عارف (6. والحقيقة أن تقارير حزية وصلت إليه ورسائل شخصية أن هناك تطرف قوي ضد العناصر الشيوعة في العراق (4. والكثير أن عمليات الاعتقال للشيوعية في العراق (4. والكثير أن عمليات الاعتقال للشيوعيين الذين امتلات بهم السجون ودور السينما والنوادي ومقر قصر التهاية قد وصلت إلى حدود (7000) سجين، وكانت هذه الاعتقالات تفذ بحوجب قوائم موضوعة مسلقاً. ولا يمكن تجنب ارتكاب الحقظاً في تقدير للصدر الذي جاءت منه هذه القوائم، أو من هو الذي صاغها بتلك الدقة. ويذكر الكانب المصري عمد حسين هيكل (الذي كان على خلاف مع حزب البحث كما هو رئيسه عبد الناصر) أن وكالة الاستخبارات المركزية عمد حسين ميكل (الذي كان على خلاف مع حزب البحث كما هو رئيسه عبد الناصر) أن وكالة الاستخبارات المركزية وربت قول أن بعض البعثين العراقين يقيمون اتصالات خفية مع عثلين للسلطة الأمريكية. ويبدو أن أكثرية الفيادة في يبوم (8) العراق أن يعري، وأن عطة إذاعة سرية تبث من أرض الكويت وتسمع في العراق في يبوم (8) شهاط وما بعده إلى أن لدى رجال الانقلاب أسماه وعنوانين الشيوعيين لغرض اعتفاهم وإعدامهم (6. ولعل ما يفسر شباط وما بعده إلى أن لدى رجال الانقلاب أسماه وعنوانين الشيوعيين لغرض اعتفاهم وإعدامهم (6. ولعل ما يفسر

<sup>(1)</sup> استنت ثلاث وزارات اخرى إلى اعضاء بارزين في حركة الضباط الأحرار هم: الزعيم الركن نباجي طالب وزيراً للصناعة، والزعيم الركن نباجي طالب وزيراً لللبنات، وثلاثة وزراء مؤيدين لحزب اليحث هم: الدكتور عبد الكريم العلمي للتخطيط والدكتور أحمد عبد الستار الجواري للتربية والدكتور مسارع الراوي للإرشاد القومي، والكردي بابا علمي (ابن الشيخ عمود البرزنجي) للزارعة، والزعيم فؤاد عارف وزيراً للدولة. انظر: حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص 317-ص 318.

<sup>(2)</sup> على صالح السعدي، أزمة حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق، بيروت، 1964، ص70.

<sup>(3)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص235.

<sup>(4)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص305.

<sup>(5)</sup> The International Herald Tribune (Paris) 19-20 February 1977.

ذلك، هو أن عواصم دول الجوار للعراق لم تكن على وفاق مع قاسم، فالكويت، هي المحمية البريطانية التي تدر ذهباً أسوداً لبريطانيا حتى وإن سمَّت نفسها دولة كما تعرضهُ اليوم، وأن بريطانيا والولايات المتحدة أصحاب فيضل على عائلة الصباح في أزمة مطالبة قاسم بضمها عام 1961. وفي لبنان، وهي (ليست على حدود العراق) فإن رئيس جمهوريتها الماروني (كميل شمعون) هو من استدعى قوات المارينز الأمريكية بعد انقلاب (14) تموز 1958، وفي الأردن الـتي نزلت بها قوات بريطانية أيضاً، فإن الملك الأردني (حسين) وجد في مقتل ابن عمه الملك فيصل الشاني وبقية العائلة المالكة في العراق مأساة إنسانية، كان قادة انقلاب تموز مسؤولين عنها. وفي إيران، اعتبر الشاه محمد رضا بهلوي نفسه مديناً للولايات المتحدة الأمريكية ويريطانيا اللتان أعادتاه إلى العرش الملكي عام 1953، ودولته وتركيا لا يزالان في حلف (السنتو). وتجدر الإشارة هنا إلى أن أول لقاء أجراه الزعيم طاهر يجيي مع قيادة الحزب الكردي لقلب نظام حكم عبد الكريم قاسم كان في عام 1962 بعلم جهاز الأمن الإيراني، ليتبعها لقاء آخر ورموزه عبد السلام عارف وأحمد حسن البكر، وطاهر يحيي نفسه. وقد يكون الخبر الأخير ومصدره كردي ويعود إلى عام 1984، أنه تبرير كردي، أريد منه إفهام الآخرين، أن قادة الكرد ليس وحدهم على صلة بالسافاك والموساد والمخابرات المركزية الأمريكية والبريطانية قبل الانقىلاب وبعده. ويظهر من اهتمام الدولة المصرية وأجهزة أمنها بعلاقة رموز انقلاب (8) شباط بأجهزة الاستخبارات الأجنبية، أن الجمهورية العربية المتحدة التي زودت تمرد الشواف في الموصل في آذار 1959 بجهاز الإذاعة، لم يكن لها يد في انقلاب الثامن من شباط 1963، وليس لديها إذاعة سرية لتزويد قادة البعث بأسماء القيادات الشيوعية، وأن من شخّل إذاعمة المشواف عمام 1959م همو الإنكليزي (بيرت وليمز) Bert Williams الذي كان يشتغل في شركة ( عين زالة لاستخراج النفط في الموصل) (11. وزاد من اهتمام مصر عبد الناصر بموضوع ميلشيات الحرس القومي التي استمرت بتمشيط البيوت وأكواخ الطين بحثاً عن الشيوعيين وإعدامهم (2) لكي يبرر موقف مصر ويؤكد على متانة العلاقات مع السوفيت التي شابها نـوع مـن الفتـور في أعقاب فشل تمرد الشواف في الموصل، هذا فضلاً عن تولي عبد السلام عارف التواق للوحدة مع عبد الناصر رئاسة

#### 2. علاقة المخابرات المركزية الأمريكية مع الأكراد والشيوعيين ( sشباط —81 تشرين الثاني 1963 )

إن ما يؤلف لبناه دولة مستقرة متطورة وتتطور وفقاً لتطور العلوم، أن ترتكز على ثلاثة أعمدة: العمود الأول، وحدة القيادة، والثاني، وحدة الهدف، والثالث هو التدرج في إعطاء الصلاحيات وفقاً للمناصب. إن ما جمع المجموعة الاتقلابية المؤتلفة كما إرادته الإدارة الأمريكية والبريطانية هي التخلص من قاسم أولاً، ثم تستقوي كل مجموعة لإزاحة الآخرين، وهو ما برز على وجه اليقين مع كل رؤساء جمهورية العراق الذين تناوبوا على السلطة منذ (1588-1979م).

 <sup>(1)</sup> هاشم عبد الرزاق صالح الطائي، ثورة الموصل القومية 1959، دراسة تاريخية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الأداب، جامعة الموصل، 1959، ص101.

<sup>(2)</sup> في 20 شباط 1963 اعتقل حسين الرضي (السكرتير الأول للحزب الشيوعي العراقي) وقد تبوق تحت التعذيب. وفي 5 آذار أعلن أن حكم الإعدام قد صدر بحق (الرضي) ومعه (عمد حسين أبو العيس) عضو مكتب سياسي سابق، (وحسن عوينة) (عضو لجنة ارتباط اللجنة المركزية)، وتم تنفيذ الإعدام بحقهم في (7) آذار 1963. انظر: 1963 March. 1963

شكل الانقسام بين رموزه قوة الانقلاب بعد ثلاثة أيام أي منذ الحادي عشر من شباط، عندما اختلف قائد حزب البعث السعدي مع رئيس الدولة (غير البعثي) المشير الركن عبد السلام محمد عارف، ليقول الأول بتهور واستخفاف لحازم جواد (وزير الدولة لشؤون الرئاسة) إن هذا الرجل سيثير لنا المتاعب(1)، ودعت جواد لتشكيل خط مضاد مع طالب شبيب وعارف الذي وصله خبر أن السعدي (يخطط لقتلك) 🗅 وكانت أولى الخطوات التآمرية التي أخلُت بوحّدة القيادة. وهـي التي قادت مجلس قيادة الثورة لتكليف على صالح السعدي بمنصب وزيىر الإرشاد وقمد فهم مغزي إبعاده عن وزارة الداخلية (3). وهو ما انعكس على تصرف منذر الونداوي قائد الحرس القومي وعمار علـوش رئيس مكتب التحقيق الخاص في قيادة الحرس القومي المرتبطين بمسؤول البعث على صالح السعدي، وقد أخلَّت بوحدة الهدف. لم يكن للتجاوزات المفرطة ضد الشيوعيين إلا أن تثير الخلاف داخل حزب البعث نفسه، الـذي ضم دومـاً بـين صـفوفه أنامــاً جديرين وواعين. وتقول نشرة بعثية بعد الانقلاب وقد تساءلت لمصلحة من هذه السياسة التي فزع منها الناس؟ وهي ما دعت ميشيل عفلق إلى إرسال حمدي عبد المجيد - (عراقي) عضو القيادتين القومية والقطرية - إلى العراق لينبه المزملاء الأعضاء إلى مخاطر الارتجال في إصدار القرارات، حيث أن كل المعسكر الشيوعي يقف ضدنا. ويعرف الرفيق حمدي عبد الجيد كمسؤول في حزب البعث، أنه حذر باستمرار من سياسة سفك الدماء والتعذيب بغض النظر عن النضحايا، وأن خلافاتنا مع الشيوعيين لا يمكنها أن تبرر هذه الوسائل. لقد كان للثورة في أشهرها الأولى حقها المشروع في المدفاع عسن نفسها ضد الذين وقفوا في وجهها بقوة السلاح. أما في بغداد، فقد بررها على صالح السعدي بـالقول، أن عناصر غير حزبية داخل النظام قد شجعت على ممارسة هذه السياسة وهذا صحيح، ولكن كيف يمكن لحزب البعث أن يتحمل مسؤولية الثورة والحكم في بلد عربي ويسمح لعناصر يمينية التلاعب بالسياسة بهذه السهولة، وهمي غير حزبية وعديمة الضمير. وأن من يحاسب في النهاية أمام الرأي العام في الوطن والخارج هو الحزب. وقد أخلَّت محارسة مثل هذه المسياسة العرجاء (أوامر القتل والتعذيب) إلى ضياع العمود الثالث في بناء الدولة عبر التدرج في إعطاء الصلاحيات، وقد صدرت ليس من أصحاب المناصب (4).

إن وجود حازم جواد وطالب شبيب وهما عضوان في المجلس الوطني لقيادة الثورة قد اختارا الحفاظ على سمات الحط المعروبي نظرا لفوذ هذا الخط في سلك الضباط. فيما كان خط العسكريين البحثين قد مثله العميد أحمد حسن البكر، - ناتب رئيس الجمهورية - ومعه القدم الركن صالح مهدي عماش - وزيرا الدفاع - ورئيس أركان الجيش العميد طاهر يجي، وكان لكل منهم أتباع في الجيش وفي الحزب، وقد بنيت مثل تلك العلاقات ليس على أساس أيديولوجي واضح بقدر ما كان للعلاقة العشائرية. غير أن مهتنهم العسكرية جعلتهم يلتفون حول عبد السلام عارف والعقيد الركن عبد

<sup>(1)</sup> على صالح السعدي، أزمة حزب البعث ...، المصدر السابق، ص62.

 <sup>(2)</sup> انظر كتاب المنحرفون (الحرس القومي) الذي أصدرته الحكومة العراقية ضد تنصرفات عناصر مسيخ من الحرس القومي،

<sup>(3)</sup> علي صالح السعدي، أزمة حزب البعث، المصدر السابق، ص62.

<sup>(4)</sup> وثيقة داخلية لحزب البعث العربي الاشتراكي، النارها مؤسس الحزب ميشيل عفلق أسام المؤتمر القطري السوري الاستثنائي (2) شياط 1964 ص2.

إن الشقاق الذي حصل بين عناصر حزب البعث والناصريين العراقيين في أبار/مايو 1963، ومع عبد الناصر نفسه، حول توجهات حزب البعث تحت شعار: أوحدة، حربة، اشتراكية قد حملت دوماً تفسيرات مختلفة في عقل الساسة المصريين (2). وهم يراقبون اشتباكات بالسلاح الناري بين الحرس القومي والقوى الناصرية في بغداد/ الكرخ والموصل بتاييد من هذا الطرف أو ذاك، وهي لا تعني حرصاً على مبادئ حزب البعث وبناء الدولة بقدر الحصول على مغانم ماديـة عبر الصراع على كرسي الحكم(5). وهو ما عبرت عنه إذاعة (اللجنة العليا لحركة الخارج للدفاع عن الشعب العراقي) التي أنشئت في الثاني والعشرين من آذار 1963 من محطة موجودة في براغ (عاصمة تشيكوسلوفاكيا) (4) وهي تحت يـد الشيوعيين الذين نجوا من الاعتقال، واختفوا عن الأنظار. وركز (جمال الحيدري) و (محمد صالح العبلي) عضوا المكتب السياسي اللذان ورثا القيادة المباشرة للحزب محاولة إنقاذ البقية الهاربة من أعضاء الحزب. ولكنها ويتوجيه عن طريق وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (عبر طرف ثالث) الاستفادة من فرصة الشقاق بين قادة الانقلاب لإعادة السيطرة على العاصمة بغداد أولاً. وهو ما حملت مجموعة من الضباط والجنود الشيوعيين في الحادي عشر من حزيران عام 1963 على محاولة السيطرة على قاعدة الرشيد الجوية ومعسكر الرشيد والسجن رقم واحد (في المعسكر) لإطلاق سراح زملاتهم الشيوعيين (من ضباط الجيش)(؟). وتمكنهم من احتجاز حازم جواد وطالب شبيب ومنذر الونداوي على خلفية أنهم رموز انقلابية وليس كفريق مفاوض، ليقود فيما بعد قيام عناصر من الحرس القومي الأكثر تطوفاً للانتقام منهم، واعتقىال الحيدري والعبليّ وإعدامهما في الحادي والعشرين من تموز 1963. ولم ينته هذا الوضع إلا بسقوط البعث في تشرين الثاني 1963. وفي ذلك التاريخ كانت السجون العراقية تضم بين جنباتها أكثر من (10000) شيوعي (أ) من بينهم خمسة من أعضاء اللجنة المركزية من العرب السنة -من مدينة عانة إحدى أقضية محافظة الأنبار على نهـر الفـرات -وعـدد مـن الضباط اللين أبرزوا أنفسهم بقوة في أي ميدان يدخلونه من ميادين الحياة أ. وهي في عرف وتقاليد العرب السنة نقطة

<sup>(1)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص236.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص237.

<sup>(3)</sup> صحيفة الحرية (بيروت) الصادرة في 29 نيسان 1963.

<sup>(4)</sup> ضمت هذه اللجنة مديرها محمد مهدي الجواهري (الشاعر العراقي الشيوعي) ومعه عضوي اللجنة الوكزية عزيز الحاج وفرحان العطية والزعيم الشيوعي المقاعد هاشم عبد الجيار والوزيرين السابقين الدكتور فيصل السامر والدكتورة نزيهة الدليمي.

<sup>(5)</sup> يبان مجلس قيادة الثورة في (3) قوز 1963. وتصريح المدعي العام العسكري أثناء محاكمة المشتركين في (التسرد). إذاعة صسوت الجماهير في 18 قوز 1963.

<sup>(6)</sup> إدارة الأمن –الفرع الأول –عام 1967م.

<sup>(7)</sup> كان أفضاء القيادة آلمركزية الحسنة من مذية عاته، من أصل (22) عضو قيادة هم: عزيز شريف مسؤول أنصار السلم، وعزيز الشيخ مسؤول منطقة الحزب الوسطى، وعبد الرحن شريف مسؤول العلاقات مع الأحزاب الوطنية، وعامر عبد للله. أما الضباط، فكان على رأسهم الزعيم الركن جلال الأوقائي قائد سلاح الجو وللقرب من الزعيم الركن عبد الكروم قامسم، والعقيد المهندس رجب عبد الجيد عضو لجنة الاحتياط للضباط الأحرار. وكنان لديهم حمدي عبد الجبد عضو القيادتين

سوداء دونت في سجلاتهم، وعلى عواثلهم دون بقية المحافظات السنية التي بقيت محافظة على علاقاتها الناصعة مع ديسن الإسلام. ودفعت الأحداث هؤلاء للخروج من بغداد والاختباء إما في الريف أو دول أوروبـا الـشرقية الـشيوعية، أو في منطقة كردستان العراق لتأليب القيادة الكردية على الحصول على مطالب من قادة الانقلاب المختلفين مع الكرد على نفط كركوك، ومناطق أخرى في البلاد. الأمر الذي دفع البارزاني إلى وقف إطلاق النار كما وعد قادة الانقلاب، لتدخل الحكومة الجديدة المتقسمة على نفسها في مفاوضات مع الحزب الديمقراطي الكردي، حين تحدث أمين سر حزب البعث عن المصالحة الوطنية (بوجود وزيرين كرديين) في الحكومة، ورفع الخطر الاقتصادي عن شمال البلاد، وانسحاب وحدات من الجيش العراقي من بعض المواقع التي دخلتها بناءاً على أوامر قاسم (1). وكنان بإمكنان الطرفين السعدي والبنارزاني التوصل إلى حلول وسطية مقبولة للحكم الذاتي للأكراد طالما كان الحديث بين عراقيين يؤمنون بوحدة الوطن الواحد ودون تغلية من دول إقليمية أو غربية لحقن الدماه. ويظهر من سير القاوضات بين الحكومة المركزية (بغداد) والقيادة الكردية ومقرها في قرية برزان (2) ، إن الحكومة عازمة على إعطاء حكم ذاتي إداري، وهو أقصى ما تتمكن عليه حكومة البعث، وقادة الانقلاب ذوى الخلفيات الاجتماعية والحزبية المختلفة (3). ورموز القيادة الكرديية الغير محررة أيديهم من طوق وتأثير المحيط الإقليمي والدولي لإعطاء مزيد من الحقوق والتوسع الجغرافي للأكراد<sup>(4)</sup>. إن الطرق على إجراء مفاوضات رسمية كلما تنبه الأكراد إلى مطلب مع حكومة بغداد، قد أوحت لرجل الشارع والمثقف والضابط وكأن القيادة الكردية تتصرف باستقلالية أو هي بمثابة الدولة طالما (لغة الأكراد وملابسهم) تختلف عن أبناء العرب السنة والشبعة. شم بات الحديث أن الأكراد والإيرانيين والأتراك والأفغان أنهم ينتمون إلى الجنس الآري أي (النبيل)، مثلما هـو الـشعب الألماني وقائدهم (هتلر). دون ذكر أن القرآن الكريم الذي يجمع كل هؤلاء مكتوب باللغة العربية، وإن لغة أهل الجنة هي العربية، وأن أنيباه وأولياه الله الصالحين قد ولدوا في أرض العرب، وأن العراق على الأقل كان مفتاح انطلاق جيوش العرب المسلمين التي حررت الجنس الآري من الأصنام والعبودية حتى أوصلت الإسلام (غير المسيّس) إلى جنوب فرنسا عام 732م. إلا أن الحديث الكردي المسيس هو من أوجد للأكراد مطالب في ولاية كردية مترامية الأطراف يديرها الأكراد حصرياً، وتدافع عنها قوات البيشمركة المسلحة حصرياً، ونظام مالي يرتكز على ضرائب محلية، ونسبة ثابتة من ميزانية

القطرية والقومية لحزب البعث، وعلي شكر رئيس اتحاد نقابات العمال وتوفيق منير نائب رئيس حركة أشصار السلم. انظر: حنا بطاطق، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص209-312.

<sup>(1)</sup> تشاراز تريب، المصدر السابق، ص235.

<sup>(2)</sup> تقع قرية بارزان - وتعيي باللغة الكردية أرض الهجرة - على بعد (80) كيلومتراً شسال مدينة أربيل الكردية (هسمن إقليم كردستان). وهي قرية جيلة وكيرة، فيها أراضي زراعية مشرة وهواؤها نقي وعليل نظراً لوقوعها على سفح جبل شيرين على مقربة من ثهر الزاب الكبير الذي يصب في نهر دجلة. ويقول الملا مصطفى البارزاني خبلال حواراته مع المستشارين الإسرائيليون أن عائلته سكنت هذه القرية منذ 1270 عاماً. انظر: شلومو نكديمون، المصدر السابق، ص 49.

<sup>(3)</sup> كان طالب شيب (شيوعيا بين 1948-1951)، وحازم جواد مطرود من المهمد العالي للمعلمين لأسباب سياسية، واتم (3) سنوات دراسة في كلية الهندسة (جامعة لندن). انظر: حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص284.

<sup>(4)</sup> يجد البارزاني وجلال الطالباني أن إيران هي النافذة الوحيدة للثورة الكردية على العالم الخبارجي وشريان الحياة لها. كسا هي المورّد الرئيسي للمال والسلاح من قيادة السافاك الإيراني التي أشرفت على تدريب بعض قوات البيشمركة الكردية داخيل الأراضي الإيرانية. انظر: عبد الله أحمد رسول التشدري، الصمدر السابق، ص110.

الدولة، والمشاركة بالمخزون القطي (في باطن الأرض وعلى ظهرها)، وأن تكون كركوك القطية ومناطق تسكنها عوائل كردية في محافظات الموصل وديالى وصلاح الدين ضمن ولاية كردستان العراق، دون التخلي عن المناصب الأساسية في ملطة بغداد لحماية حقوق الأكراد. وهو ما لم تقنع به حكومة بغداد (السنية) كما لم يقبل به العرب الشيعة في الجنوب (أ). وفي مرات عديدة أريد به إحراج الحاكم السني، أن التفاوض مع الأكراد وإعطاءهم مطالب أكثر من استحقاق نسبتهم البالغة 20% وكانه على حساب نسبة العرب البالغة 20% وكانه على حساب نسبة العرب البالغة 80% من مجموع سكان العراق. وأن ضعف الحالة الاقتصادية قد يدفع العرب الشيعة إلى المطالبة بحكم ذاتي لكن يتمتعوا بفط محافظة إلى البصرة والعمارة الوفير، وربحا تريدها محافظة ديالى أو المرسل، وهو أقل ما يقال عنه أنه تفتيت لوحدة العراق لتعود المعارك مجدداً في شمال العراق بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية، وتمكن الأول من تحقيق نجاحات بما فيها الاستيلاء على معقل البارزاني (برزان)، وحشر التمرد الكري في المناطق الجبلية الوعرة على طول الحدود الإيرانية التركية العراقية (أ). ولكنها حرب باهظة التكاليف بالأرواح والمعات المسكرية وهو ما تريده أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية -كما سيظهر في الفصول اللاحقة —التي أوحت إلى المسكرية وهو ما تريده أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية -كما سيظهر في الفصول اللاحقة —التي أوحت إلى وطائف الدرجة الثانية وخارج السلطة، وهو ما يتطلب منه المناورة لكي يضوز في المؤتم القومي السادس في تشرين الأول 1663ه (أ).

# قي صالح السعدي ينجح في المؤتمر القومي للحزب ويطرد في المؤتمر القطري (تشرين أول — تشرين الثاني 1963)

عزم على صالح السعدي وهو أمين سر حزب البعث في العراق على إحراج خصومه من أصحاب النيار المروي - طالب شبيب وحازم جواد، ومعهم الكتلة المسكرية المتكتلة حول رئيس الجمهورية عبد السلام عمد عارف - في تبني خط آخر بتأييده المداركسية. وهو يتحدث مع كادر الحزب عن التخطيط الاشتراكي والمزارع النعاونية وسيطرة العمال على وسائل الإنتاج في أيلول 1963. ولأجل تعزيز مركزه داخل الحزب، فقد انتخب ثلاثية من حلقائه من مؤيدي الفكر الماركسي هم، هدي عبد الحجيد، وعسن الشيخ راضي، وهاني الفكيكي في القيادة القطرية الجديدة في الثالث عشر من قوز (1963، وقد تخلص من أحد خصومه طالب شبيب، دون حازم جواد أثل و وقد يأتي يوم آخر الإزالته عن رئيس جمهورية لعبة سخيفة لأن يعزلوا وزير خارجيته طالب شبيب حتى بدون أخذ رايه، وقد يأتي يوم آخر الإزالته عن المتسب في اجتماع تأمري آخر وهو ما أثار دهشة قيادة حزب البعث الذي ترى فيه حزياً عربياً قومياً، ينظر إلى الاشتراكية المنات الاتحاد بطريقة علمية، وروادها ممثلين روحاً أن ورعا كان السعدي في طروحاته يريد الميل إلى الإنحاد

<sup>(1)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص235.

<sup>(2)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص236.

<sup>(3)</sup> على صالح السعدي، أزمة حزب البعث العربي الاشتراكي، المصدر السابق، ص132.

<sup>(4)</sup> تصريحات على صالح السعدي لمراسل صحيفة بيروت في 20 أيلول 1963.

<sup>(5)</sup> حزب البعث (جناح السعدي)، أزمة الحزب، المصدر السابق، ص655.

<sup>(6)</sup> على صالح السعدي، أزمة حزب البعث ...، المصدر السابق، ص133.

السوفيق لإقناعه استثناف المساعدات العسكرية لجيش العراق، وأن يده نظيفة في ما حصل للشيوعيين من مجازر (1). ولكن الأكيد في طروحات السعدي أنه أراد التوليف مع قائد الحزب في سورية (حمود الشوفي)، الذي نجح في انقلاب آذار 1963 وهو درزي من مواليد عام 1933 ومعهُ بعض رموز الاستخبارات السورية من العقداء العلويين صلاح جديد، وحافظ أسد ومحمد عمران وهي تسمية تحمل معني مع الضباط الأربعة في حركة الكيلاني عام 1941، ولكن التسمية في عام 1963 لا تخلو من مسحه طائفية -وسيكون لها دور في مستقبل سورية لاحقاً-وهم الذين قادوا حملة تطهير ضد الضباط الناصرين، وضد القيادة الشرعية للحزب فيما بعد للفوز بمقاعد المؤتمر القومي(2)، والواقع أن رئيس الجمهورية عبد السلام عارف حاول في آب 1963 العمل على إجراء مصالحة بين عبد الناصر والبعثيين التي أثارها النزاع في بغداد حول الحرس القومي، ليقول عنها العقيد السوري محمد عمران الذي زار بغداد، أن الأمور في الجيش لم تكن تسير في صالح البعثيين وأن عارف قد تغيّر وهو يتآمر على الحزب<sup>(3)</sup>. وفي موضوع الخلاف حول دور الحرس القومي، نجد أن أعداده قد قفزت بين أيار/ مايو وحتى آب 1963 من (21000 إلى 34000) وهم في الأصل من مؤيدي وأنصار وأصدقاء الحزب، وقد ضمت المتحمسين والباحثين عن المغامرة (4). ولعل ما أثار فزع الكثيرين ومنهم القياديين في حزب البعث نفسه، أن قائد الحرس القومي منذر توفيق الونداوي بقي يتلقى الأوامر المباشرة من على صالح السعدي حتى بعد أن أمر المجلس الوطني لقيادة الثورة تبديل زعامته (5). إن تصاعد سلطة السعدي والونداوي وجد نوعاً من الازدواجية العسكرية، وتصرف قيادة الحرس كما لو كانت هي السلطة العليا في البلاد، لتقود إلى حد تهوّر البعض، عندما حاولت عناصر سيئة من الحرس القومي إيقاف ضباط الجيش للتفتيش وإساءة معاملتهم، وهي ما عملت به المقاومة الشعبية الشيوعية مع ضباط الجيش في عهمد عبد الكريم قاسم أُنَّ. ونجحت في جعل نفسها مكروهة أمام الناس وفي صفوف قيادة الحزب (7)، وقادت مؤسس الحزب ميشيل عفلق بالقول بدأت أشعر بالقلق من فرديتهم وطريقتهم الطائشة في تصريف الأمور. واكتشفتُ والقول لعفلق أتهم ليسوا من عيار قيادة بلد وشعب، وتحدث عن نزوات وارتجال ونزاعات شخصية وتسابق إلى المناصب®. انتبه الحاضرون لانعقاده (9) وكان جناح السعدي يعمل بدهاء لدفع البعثيين المعارضين إلى عدم تفويت الفرصة التي لاحت أمامهم لتسلم مناصب قيادية جديدة، فيما كان مؤسس الحزب عفلق يلعب دورين في آن واحد: فهو يظهر عدم التحيّز في العلن أما في

<sup>(1)</sup> تشاراز تربب، المصدر السابق، ص238.

<sup>(2)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص469.

<sup>(3)</sup> ملاحظات الرفيق محمد عمران أمام المؤتمر القطري السوري الاستثنائي شباط 1964، ص2-ص3.

<sup>(4)</sup> سياسة الحكومة العراقية تجاه المنحرفين.

<sup>(5)</sup> وثيقة داخلية لحزب البعث، لتفسير الأزمة الداخلية وتقييم تجربة الحزب شباط 1964، ص4.

<sup>(6)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص325.

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه، ص325.

<sup>(8)</sup> مداخلة للرفيق ميشيل عفلق في للؤتمر القطري السوري الاستثنائي (2) شباط 1964.

<sup>(9)</sup> انظر قرارات المؤتمر القومي السادس المنعقد في دمشق 28 تشرين الأول 1963.

الحفاه فكان يؤيد خصوم السعدي والشوني (1). ودفعته لأن يعلق داخل أروقة المؤتمر القومي بكلام فيه مسحة من العصبية لمرارة التجربة العراقية بالقول: ما هو هذا التكتل والمراوغة والمغالطة الكلامية، وما معنى أن يتحول البعثيون إلى رجال مسن هذا النوع وهم يمسكون بأيديهم مصائر الملايين، ويستطرد في الحديث على أي أساس وصلتم إلى القيادة، هل هو لتمهيد الطريق أمام فلان وفلان الذين كانوا قبل سنة أعضاء في الحزب الشيوعي لكي يتآمروا على مبادئنا<sup>(2)</sup>، وكان فيما قصله، هاني الفكيكي (عضو أتصار السلام الشيوعي 1951–1954) وعسن الشيخ راضي الموصوف بالشيوعية (3)، وبالرغم من بقاء عفلق على رأس القيادة القومية، إلا أن المؤتمر وما تمخض عنه زاد من الانقسامات داخل الحزب بعل وتعمقت أكشر بانتظار من يملك قوة السلاح الحاسم.

#### أ. الدبابة بدل الطائرة لحسم الموقف على الأرض (١١) تشرين الثاني 1963

اتتخب ميشيل عفلق بالإجماع ليكون على رأس القيادة القومية في المؤتمر القومي السادس المنعقد في دمشق 1963. بالرغم من أن رئاسة المؤتمر لم تأذن له بالكلام عندما أراد التعليق في أحد المرات. وكما يقول هو (أي عفلق) أنهم أر ادوه (جسراً للمبور) وهي اللعبة التي خطط لها (السعدي والشوفي) لإظهار الترامهما بديقراطية الحزب وفق النظام الماخلي وتقويت الفرصة على المشككين بتراهة وشرعية القيادة القطية في كل من صورية والعراق (43. والحقيقة، أن عفلق كان يرى من خلف المنظام (السعدي والشوفي) هما وراه التكلات الحزيية وهما السبب في تمزيق وحدة الحزب، وإن الشميين السوري والعراق (السعدي والموتنات المغرب في تمزيق وحدة الحزب، وإن الشميين القيادتين على كرامي السلطة. وظهر بوضوح مغزى تحالف السعدي والونداوي على يقاء الحرس القومي كفوة بأبديهما، وأن صدور مرسوم جهوري في الأول من تشرين الثاني عام 1963 ببديل الونداوي بالمقدم عبد الستار عبد اللطيف (وهو عسكري غير سياسي) يعني مثابة الانقلاب عليهما الشحاسية عشر عضواً، وذلك بعقد موقم السعدي بقرارات المؤتم القيادة القطاء القيادة القطاية من ثمانية إلى سنة عشر عضواً، وذلك بعقد موقم السنتائي في بغداد في الحادي عشر من تشرين الثاني لم يكن السعدي بغداد في الحادي عشر من تشرين الثاني قموده المقداوي (آمر كتية الدبابات الثالغ) ومعه أربعة عشر ضابطاً مسلحاً،

<sup>(1)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص337.

<sup>(2)</sup> مداخلة الرفيق ميشيل عفلق، خلال انعقاد المؤتمر القومي السادس.

<sup>(3)</sup> تكتل حول السعدي حمدي عبد الجيد وعسن الشيخ راضي وهاني الفكيكي، وقاعدة واسعة من الحرس القومي، وتقابات العمال، وعدد من الضباط البحثين أبرزهم خالد مكي الهاشمي (معاون رئيس الأركان)، ومنذر الونداوي .... فيما تكتبل حول رئيس الجمهورية عبد السلام عمد عارف، كل من حازم جواد، والعسكريين طاهر يجيى (رئيس الأركان) وحبردان التكريق قائد سلاح الطين الموران، وعبد السئار عبد اللطيف وزير المواصلات والقدم عمد المهداوي (أم كتبية المدبابات الثالثة) وهي قوة لها تأثير نظراً لقوة تسليحها (بالقارنة مع الأسلحة الخفية التي يحملها الحرس القومي). أما البكر وصالح مهدي عماش فقد اتخذا خطأ وسطاً بين الفرقاء لثلا يكونا سبباً في فشل تجربة الحزب التي أوصاعهم إلى السلطة لأول مرة في التاريخ. انظر: حزب البحث (حرب البح

<sup>(4)</sup> مداخلة الرفيق ميشيل عفلق (المداخلة الأولى) خلال المؤتمر، ص8-ص10.

<sup>(5)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص337.

ليطلب (المهداوي وليس الونداوي) الكلام قائلاً أخبرني فيلسوف الحزب، الرفيق ميشيل عفلت، أن عصابة استبدت بمقدرات الحزب في سورية والعراق، ولذا يجب القضاء عليهما (١). وقادت إلى إجراء انتخابات لقيادة قطرية جديدة وسيط فوهات البنادق المصوبة على مجموعة السعدي. ولأجل إنجاز الهدف للآخرين تم عزل الونداوي عن السعدي، ليظهر مع الفائزين(2)، وحجز السعدي وحمدي عبد المجيد ومحسن الشيخ راضي وهاني الفكيكي وأبو طالب عبد المطلب الهاشمي (معاون قائد الحرس القومي) ليرسلوا بطائرة متوجهة إلى إسبانيا دون قتلهم. أما رئيس الجمهورية عبارف ومعمه شقيقه العميد عبد الرحمن عارف قائد الفرقة الخامسة، والعميد الركن إيراهيم فيصل الأتصاري قائد الفرقة الثانية (قومي) والزعيم الركن عبد الكريم فرحان قائد الفرقة الأولى، والعقيد سعيد صليبي آمر الانتضباط العسكري، والنزعيم الجوي حردان التكريتي قائد سلاح الجو، إضافة إلى رئيس الأركان طاهر يحيي. فقد بقوا يترقبون الموقف دون حراك وهم يرون شباباً من الحرس القومي بأسلحتهم يقيمون الحواجز في شوارع بغداد في الثالث عشر من تشرين الثاني لنفتيش واعتقال من يريدون، ويهاجمون مخافر الشرطة ومكاتب البرق والهاتف، ومقر الإذاعة نفسها. والأهم عند رئيس الجمهورية عارف أن الونداوي قد تجاسر كثيراً عندما استخدم طائرة مقاتلة، وأخرى لطيار بعثي بالإغارة على قاعدة الرشيد الجوية لتدمير خس طائرات مقاتلة من طراز (ميغ) جاثمة على الأرض، وصاروخ آخر على مقر إقامة الرئيس عارف نفسه (3). وهي حالة غير مسبوقة في عرف وتقاليد رؤساء الدول حتى وهي تطرب البعثات الدبلوماسية الغربية في بغداد لتقل الخبر إلى دولهم. ومثلت درجة من ضعف الولاء للوطن وثرواته التي يركضون خلفها، وقد ميَّزها العارفون عندما قارنوها بحكم عبد الكريم قاسم، أن الأخير كقائد وطني لا شائبة في وطنيته أميناً على ثروات العراق، نظيف اليد، لم يسعَ لتحقيق مكسب مادي أو غير مادي لنصه أو لعائلته. وهو ما يذكره الرئيس عبد السلام عارف له. وأن الأخير الذي لم يُبلّغ بوصول الـرئيس الـسوري أمـين الحافظ بصحبة ميشيل عفلق، -بعد استغاثة البكر وعماش -، ولم يستقبله كما تقتضي تقاليد الرؤساء بين الدول في الرابع عشر من تشرين الثاني 1963<sup>(4)</sup>، هو نتيجة لفعاليات ميلشيات الحرس القومي وقيادته التي طلبت بإعادة السعدي ورفاقه كشرط الإنهاء المظاهر المسلحة في الشوارع (5). تصرفت القيادة القومية بناءاً على طلب قيادة فرع بغداد للحزب وكأتها الحاكم الفعلي للعراق، بدون استشارة رئيس الجمهورية الذي فقد حازم جواد وزير الداخلية، وطالب شبيب وزير الخارجية بنفيهما خارج البلاد كتسوية مع جماعة السعدي(٥٠).

<sup>(1)</sup> فسر على صالح السعدي حركة المهداوي للتأثير على الأحداث الخزبية في سورية، ولكن الحقيقة همي الشخلص من السعدي

<sup>(2)</sup> تألفت القيادة القطرية الجديدة من كل من محمد المهداوي، حازم جواد، طالب شبيب، عبد الستار عبد اللطيف، طاهر يحيى، أحمد حسن البكر، صالح مهدي عماش، طارق عزيز، عدنان القصاب، عبد الستار الدوري، على عريم، كريم شمئتاف، فؤاد شاكر مصطفى، حسن الحاج وادي، فائق البزاز، ومنذر الونداوي. انظر: .B.B.C ME /1404/A/4 of 14 Nov. 1963

<sup>(3)</sup> B.B.C ME /1404/A/4 of 14 Nov. 1963.

<sup>(4)</sup> صحيفة الأخبار اللبنانية الصادرة في (15) تشرين الثاني 1963م.

<sup>(5)</sup> صحيفة وعى العمال العدد (32) الصادرة في (16) تشرين الثاني 1963م.

<sup>(6)</sup> الصدر نفسة.

### ب. انقلاب رئيس الجمهورية عبد السلام عارف على قيادة البعث لتصحيح المسار القومي في (١٤) تشرين الثاني ١٩٥٥م

بات من الواضح في العراق، أن تبديل رأس الدولة والجلوس على كرسي الحكم الوثير إنما يتم عبر المؤسسة المسكرية، أي عبر الاقلاب الذي تستخدم فيه الأسلحة الخفيفة والثقيلة بما فيها الدبابات على الأغلب لترجيح كفة المتفارية المتفاعين للسلطة. إن انقلاب بكر صدقي وهو الأول من نوعه قد جرى بتنسيق مع الملك ضازي والسفارة البريطانية وتمكن من الإطاحة بحكومة ياسين الهاشمي عام 1963. وخلال حركة مايس 1941 هرب الوصي عبد الإله خارج العراق. أما في انقلاب تموز 1958 فقد تمكن فوج مشاة من لواه المشاة العشرين بقيادة العقيد الركن عبد السلام عادف من السيطرة على مقاليد بغداد وإنهاه الملكية. وهو ما فعله البعثيون والقوميون في انقلاب الثامن من شباط 1963م. في مصر، وجد الرئيس جال عبد الناص أن نفوذه وشعبيته في صورية والعراق قد اهترت بعد انفصال صوريسة عنا عام 1961 وسيطرة الشيوعية في العراق بعد الناصر أن نفوذه وشعبته طبع بناء الملال الشيوعي المنوي إنجازه من إيران والعراق وصورية للوقوف بوجه حلف بغداد المشكل أصلاً لوقف زحف السوفييت إلى مناطق الخلاج النفطية. وجاءت الفرصة وسورية للحقوف بوجه حلف بغداد المشكل أصلاً لوقف زحف السوفييت إلى مناطق الخلابات المصرمة طالما أن

مقاليد القوة العسكرية هي بيد أصدقائه من الضباط (البعثين والناصريين وضباط عشيرته) ومنهم شقيق، العميد عبد

إن نجاح الانقلاب على يد عبد السلام عارف سيعوض ناصر فقدان سبورية التي باتت تحت حكم الضباط العلويين في حزب البعث، وهم غير مستعدين لإعطاء مرونة لفوذ ناصري جديد بعد ثلاث سنوات من الاتحاد. إن سجن عبد السلام عارف في زمن حكم قاسم لثلاث سنوات قد أكسبته مزيداً من النضوج والثائي والحذر في اتخاذ القرارات الحطيرة. إلا أن الحلر الذي لازمه سرعان ما تبدد وهو يستمع من الزعيم طاهر يحيى رئيس الأركان والزعيم الجوي حردان التكريق قائد سلاح الجو (كلاهما من مدينة تكريت) أنهم تواقين ليس لتولي مناصب عليا في الدولة، وإنما لأن قيادي حزب البعث قد أفصحوا عن أغسهم أنهم ليسوا حزباً بالمعنى المطلوب، وإنما مجموعات اتحدت مع بعضها لأسباب المنبي فضاد؟

لأسباب الديولوجية وبعضها لأسباب مهنية ومصلحية (2). دون نظرة مسؤولية على وحدة البلاد وتطورها السياسي فضادا عن تهميش دور رئيس الجمهورية في مناصبات عديدة. لندعو الرئيس المشير الركن عبد السلام عصد عارف إلى إصدار أوامره لوحدات الجيش، وسلاح الجو الموالية له لتنفيذ انقلاب جديد ضد قيادة حزب البعث الحشة، أطلق عليه انقلاب الثامن عشر من تشرين الثاني 1953.

الرحمن عارف الذي كان على رأس قيادة الفرقة الخامسة (1).

<sup>(1)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص341.

<sup>(2)</sup> تشاراز تريب، المصدر السابق، ص239.

<sup>(3)</sup> عند فجر الثامن عشر من تشرين الثاني 1963 قادت طائرات مقاتلة من قاعدة الرشيد الجوية بقصف مقر قيادة الحرس القومي في الأعظمية. وظهور وحدات مدرعة للسيطرة على مفارق الطرق، بما فيها مبتسى الإقاعة والمراسلات في منطقة أبو غريب، والبنك المركزي، ومبانى الهاتف والبرق. انظر: صحيفة الحياة اللبنائية الصادرة في 19 شباط 1963.

ومع استمرار الهجمات السريعة على مقرات أخرى للحرس في اساكن مغرقة من بغداد والمدن الرئيسية، أصبحت جميع المعسكرات والقواعد الجوية في البلاد تحت سيطرة الجيش (1). وعند غروب شمس يوم الشامن عشر من تشرين الثاني كان لواء المشاة العشرين (لواء الرئيس عارف عام 1958) قد وضع يديه على كل المنشآت والمرافق الحيوية وقد أنهت كل مقاومة للحرس القومي (2).

وكحالة طبيعية في بلد مثل العراق، الذي بدأ فيه أول انقلاب عسكري عام 1936 واعتبر المعلم الأول لمن يريد إنجاز انقلاب، اعتمد الرئيس عبد السلام عارف —الذي أصبح القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس قيادة الشورة، ورئيس الجمهورية —على شقيقه الزعيم عبد الرحمن عارف ليكون في منصب رئيس الأركان العامة بالوكالة، والعقيد معيد صلبي من عشيرته (الجميلات) بمنصب آمر حامية بغذاد والعقيد الركن هادي خماس مديراً للاستخبارات (ث) وصلطات استثنائية لله لمدة سنة واحدة تجدد تلقائياً إذا لزم الأمر (4). كما حول الرئيس عارف لواء المشاة العشرين إلى لواء الحرس الجمهوري الذي ضم ثلاثة أقواج مشاة وكتية دبابات، وهو المول عليه، وأذاة الرئيس الأساسية للحفاظ على موقعه السياسي (5).

شكلت مصر بزعامة عبد الناصر مثالاً مغرياً للرئيس عبد السلام عارف لبناء دولة قوية مستفرة بعد ثلاثة القلابات دموية بدأت منذ قيام النظام الجمهوري. إنها رغبة ونزعة عارف التي تحمس هذا العسكريون المحيطون به دون المحكير جلياً بمكونات المجتمعين العراقي والمصري، إن تجربة الثورة المصرية التي قادها عبد الناصر عام 1952 قد سبقت تجمية عارف بعش سنين، وهي فترة ليست بالقصيرة لتطبيق البرنامج الاشتراكي على شعب - فقير ويسبط في عيشه - تتكامل فيه الوحدة الفكرية دون الفرب على وتر الطائفية بين السنة والشيعة، والترعة القومية للأكراد وأخرى للتركمان في رفض هذا البرنامج أو قبوله، وربما تحتاج الحكومة العراقية إلى عشر سنوات من المقاوضات لكي تقنع ملاكي الأراضي من شيوخ العرب (شيعة وسنة) وأغوات الأكراد لبناء اشتراكي ينعدم فيه الظلم لطبقات المجتمع الفقيرة. ومع هذه الفواق، في شخصية عبد الناصر وشعبيت داخل مصر وهي كافية لتدلويب أي معارضة لبرنامجه الاشتراكي الذي شارك فيه الحبراء السوفييت بقوة بغض النظر عن النوابا، هذا فضلاً عن القوة الشرائية بين الفرد العراقي والمصري نظر النوس عارف التلافأ عسكرياً ضم العرفين من عشيرته الجميلات (عافظة الأنبار) والعسكريين البعثين والناصريين وباستناء أحمد حسن البكر الذي لم يشارك في الانقلاب عن وأسب حدن النكريق، ومنصب رئيس الوزراء من حصة طاهر يجيسي ووزارة الداخلية من حصة رشيد مصطح

<sup>(1)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص239.

<sup>(2)</sup> B.B.C ME/1406/A/19 Nov. 1963.

<sup>(3)</sup> تم تعين سعيد صلبي وعبد الرحمن عارف رسعياً بمنصيهما اعتباراً من 16 كنانون الأول 1963 بموجب المرسوم الجمهوري المرقم (1178). انظر جريدة الوقائع العراقية العدد (968) في 28 كانون الأول 1963.

<sup>(4)</sup> قرار مجلس قيادة الثورة الرقم (1) في 18 تشرين الثاني 1963.

<sup>(5)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص342.

<sup>(6)</sup> حديث أجرته صحيفة الحياة اللبنائية مع عبد الرحمن عارف في (اسطنبول) تركيا في 18 شباط 1970.

(وكلهم بالولادة من مدينة تكريت) (1). ولكي يضمن عارف صداقة وطيدة مع عبد الناصر، فقد وزع الرئيس عارف عليه مناصب وزارية منها وزارة الخارجية، والإرشاد، ومناصب عسكرية مرموقة مثل مدير الاستخبارات الذي حظي به العقيد الركن هادي خامس، وقائد سلاح الجو، العقيد الركن الجوي عارف عبد الرزاق الكبيسي (2). وبالإجمال، اعتما عارف على الاتنماء القبلي لتوطيد تفوذ في القوات المسلحة (3) كما فهم قواعد اللعبة (وهو الأكثر تكتماً وميلاً إلى التخطيط) في تفكيك حزب البعث ومضاعفة الانقسامات بين أعضائه، عندما أخرج المقدم عبد الستار عبد اللطيف من وزارة المواصلات في الرابع من كانون 1963 (قبل أن يضمي شهر واحد على تعييه) ليتبعه حردان التكريقي الذي أزاحه من متصب وزير الدفاع في السادس عشر منه، كما ألغى منصب نائب الرئيس، ليكون البكر سفيراً في وزارة الخارجية في بداية كانون التأكر مفيراً في وزارة الخارجية في بداية كانون التأكر مفيراً في وزارة الخارجية في بداية على المرتب لم يخرج أحداً من مؤيديه، وكان بمثابة انقلاب صاحت ضد رموز أهل تكريت في وقت مبكر، وهم دون قدرة على تحريك دبابة أو طائرة التبديل الموقف.

إن إصدار مراسيم جهورية في قوز 1964 من قبل الرئيس عارف لتأميم المصارف وشركات التأمين والمؤسسات الصناعية الكبرى في العراق، هو اختزال للزمن وتقليص للفجوة لتوحيد قوى الشعين المصري والعراقي، وهمو ما دعا عارف إلى الإعلان عن تأسيس حزب سياسي على غرار الاتحاد الاشتراكي العربي في مصر معتقداً أن ذلك تقدم يقود إلى مطابقة المؤسسات العراقية مع نظيرتها المصرية (5). إلا أن خطوة الثاميم قد حدّ من توسع شمركة الشقط العراقية بموجب الثانون رقم (80)، وأن أطرافة أجنية وليست علية، ناسياً أن مصدر الدخل الأساسي للعراق يأتي عن طريق الشفط (6) وهم على على حساب الأقليات على قاعدة أن الكردية هي القرية العرب الشيعة، أن مصر وسورية بعد على المشاركة الإسامية للتحدة (بين مصر وسورية بعد ثلاث سنوات)، هذا إذا ما طال التشكيك بالرغة المصرية للصياء من نقط العراق.

إن التركيز على بناء الوحدة العربية كما ذكره الدستور المؤقت بين البلدين في أيار/مايو 1964، قد وجد صداه في رد القعل على عملية تأميم المصارف والشركات في العراق، وقيام العديد من أصحاب رؤوس الأموال بتهريب أموالهم خارج البلاد، وإلى تراجع ملموس في الإنتاج. وبحلول خريف عام 1964 كان هناك ما لا يقل عن (20287) عاملاً عاطلاً عن العمل <sup>77</sup>. فيما عبرت أوساط وجعيات إسلامية في العراق من الطائفين السنة والشيعة عن احتجاجها على النموذج الاشتراكي المصري واعتبرت ذلك انتهاكاً للملكية الخاصة للعراقين بل وخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وهي لا

<sup>(1)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص342.

<sup>(2)</sup> ماريون فاروق سلوغلت، ويبتر سلوغلت، المصدر السابق، ص134.

<sup>(3)</sup> تشاراز تربب، المصدر السابق، ص240.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص241.

 <sup>(5)</sup> شمل الثانيم (23) مؤسسة صناعية وتجارية، واتخذت الإجراءات اللازمة لتخصيص (25/) من أرباح الشركات المؤعمة
 للعمال والموظفين العاملين فيها. انظر: جريدة الرأى الصادرة ف 15 قمز 1964.

<sup>(6)</sup> تشاولز تريب، المصدر السابق، ص242.

<sup>(7)</sup> شكري صالح زكي، تقرير حول السياسة الاقتصادية في العراق، كانون الأول 1965، ص12.

غتلف عن تدابير عبد الكريم قاسم إزاء عمليات الإصلاح الزراعي المخالفة لمبدأ الملكية والشريعة الإسلامية، ليعترف عبد السلام عارف أن تأثير علماء الدين الشيعة ليس على غط علماء الدين المصريين الملين يمرون في تطبيق الاشتراكية ما يقدهم من جوع عدق في ظل محدودية المصادر الطبيعية لديهم (1). وهو ما استثمرته مجموعة بعثية في الرابع من أيلول 1964 في عاولة للاستيلاء على السلطة وكشفته أجهزة المخابرات المصرية للرئيس عارف (2). أما في شمال العراق، نقمد توصل عارف (بناءاً على نصيحة عبد الناصر) إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع البارزاني من دون استشارة المكتب السيامي في الحزب الديقراطي الكردستاني الذي يرأمه إيراهيم أحمد وجلال الطالباني، لتعود اللعبة القديمة —الجديدة — المسلمية مع الأجنبي الإيراني والبريطاني، ويظهر أن جلال الطالباني دوماً ما يلجا إلى تلقي الحكمة ليس من بغماد في شهري تموز وآب لارتفاع درجات الحرادة فيها، وإنما في لندن (عاصمة الضباب) لتفصح له عن الطريقة التي يلعب بها الكرد مع حكومة عارف الناصرية غير البعثية وسط برودة الأجواء.

#### أولاً: جلال الطالباني في مهمة جديدة مع خبير الخارجية البريطاني

لم يكن المجامي جلال الطالباتي - الذي تخرج من كلية الحقوق في بغناد عام 1959 - ذات تفوذ عشائري كما هو حال مصطفى البارزاني، فهو اصلاً من أسرة دينية. ويذكر الكاتب العراقي حسن لطيف الزبيدي، أن الاثنين تقابلا لأول مرة في موسكو أواخر عام 1957 خلال انعقاد مؤتم الشبيبة العالمي<sup>(3)</sup>. ويفضل المهارة السياسية التي أظهرها الطالباتي انتخب عضواً في المكتب السياسي للقيادة الكردية، وكانت أول مشاركة قالية له ضد القوات العراقية في عام 1962. وفي انتخب عضواً في المكتب السياسية التي أظهرها الطالباتي المرية مع سورية (4). وفي هذا الصدد قد لا يجد القارئ سياسياً كردياً مثل الطالباتي، الذي تعلم الدين في صباء وتأثر باللوكسية في شبابه، وقائل جيش العراق على أرض كردستان وهو كردي متعصب لقوميته، ليلهب بعدها إلى قائد العرب القومي عبد الناصر لتهنت بعيد الوحدة. إلا أنها الفرصة التاريخية المناسبة بين الأكراد، وهي ليست بعيدة عن تحقيق مطاعه الشخصية في التقرب من قادة الدول المعترف به زعيماً كردياً متميزاً بين أقراته في كردستان العراق. وفي عقله تهيئة القاعدة المحميد القومية للجلوس على كرامي الحكم منذ قيام اللولة العراق، عام 1921. كما هو معني أن الانقلابات العسكرية الأربعة التي حدثت من (1920 –1930) أساسها الطموحات المخومة بلجلوس على كرامي الحكم وليس بالضرورة خدمة شعب العراق. الأمر الذي ذعه إلى طرح مطالب الأكراد على حكومة بغذاد المضطوبة عام 1921. الفطرية عام 1920 من 1940 مرة – لاتباع الحكم القيدرالي (5) في العراق، وهو الذي أنزع ليس رئيس

<sup>(1)</sup> تشارلز تويب، المصدر السابق، ص244.

<sup>(2)</sup> كانت الحلة القررة لتنفيذ يوم (4) إلمول أن تقوم كبية الدبابات الرابعة في معسكر التناجي (25) كم شمال بغداد بهجمات على أهداف إستراتيجية داخل العاصمة، لتقوم (6) طائرات مقاتلة بضرب طائرة عدارف التجهية إلى القماهرة لحضور موثمر القمة العربي المؤمع عقده في الإسكندرية. انظر: صحيفة المحرر اللبنائية (22) أيلول 1964م.

<sup>(3)</sup> حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص448-449.

<sup>(4)</sup> شلومو نكديمون، المصدر السابق، ص86.

الدولة عبد السلام عارف، وإنما باقي مكونات الشعب العراقي (السنة والشيعة) حيث وجداوا فيه نزعة قومية للانفسطال دون معوفة خصائصه، وهم بالأساس لا يفقهون مضامية. ولعل ما زاد من نفور وقلق القوميين العرب من توجهات قومية كردية عنصرية، أن جلال الطالباني الذي طرح بعض خصائص الحكم الفيدالي بصورة غير مباشرة، وهو ما يعني الاعتراف بالحكم الذاتي للأكراد ضمن حدود كردستان العراق الذي تحدة تركيا شمالاً وإيران شرقاً وسورية غباً وجبال حمرين (شمال مدينة تكريت) جنوباً ألى وإساد الحكم الذاتي إلى حكومة كردية ديقراطية برنانية يرأسها ناتب رئيس وحكومة وبجلس وطني كردي على أن تبقى وزارات الخارجية والدفاع والمالية تحت سيطرة حكومة بلخداده وتمثيل الكرد في المخكومة الوطنية تبعاً لنسبتهم إلى مجموع سكان العراق، وتشكيل قوات مسلحة خاصة بالمتعلقة الكردية، وأن 2/ 3 المنفط المستخرج من أرض كردستان هو للأكراد أك.

كان مصطفى البارزاني سعيداً ما طرحه أحد أعضاء المكتب السياسي على حكومة بغداد، غير أن عدم ارتباحه كما فسره هو يرجع إلى قة ظهوره ولقائه مع قادة الدول لشرح مضمون المطالب الكردية، أو حتى في السغر إلى بغداد لدواعي الأمن، وهو ما أعطى جلال الطالباتي دوراً قوياً، وقد يكون عورياً في قادم الأيام. وقادت إلى خلاف جدي بين الاثنين في تموز 1964 حول جدية وقف إطلاق النار مع حكومة عارف، ليهرب جلال الطالباتي هو وأتباعه الـ (400) مسلح إلى إيران واعتقاله بعد عودته إلى كردستان في نيسان 1965 من قبل البارزاني الذي راسل رئيس الوزراء البريطاني الملحق رقم (3). إن عنوان المصالحة بين السياسيين الأكراد هو بقدار خضوعهم لتوجيهات الملا مصطفى البارزاني ومقاتلة جيش الحكومة العراقية المركزية، كما هي المصالحة بين السياسيين الشيعة واجبة عند الاستراك بمراسم عزاء الإمام الحسين (ع) في عاشوراه، والاستماع إلى فتوى المرجعية الدينية في النجف. وكانت عند العرب السنة وإلى حد كير بمقدار القرابة العمائية والولاء للحاكم، والمكاسب الشخصية التي يجتها من أصحاب القرار السياسي والعسكري.

حيث كل من هذين المستوين من الحكم مستقل في جاله، وهو عادة وفق دمتور مكتوب التخصيص الصلاحيات وتنسيق تداخل الاختصاصات فضلاً عن منح المسؤولية القضائية إلى عكمة دمتورية الاتخاذ قرارات مازمة حيث تنشأ الصراعات المتعلقة بضير التحديد الدمتوري للصلاحيات. والفيدرالية التي ينشيث بها سياسيو أكراد العراق، إنها أقاليم تنمتع بقسط من (الذائية) أو (الاستقلالية) في (وقت الاحق)، يحيث لا تخضع لرقابة الدولة الفيدرالية، ومراكز = الخفاذ القرار السياسي فيه تتعدد الا فقط رأسياً بل أفقياً ولو على مستوى معين من مستويات الترتيب التصاعدي، وأن تكنون منطقة كركوك الذنية بالفط ضمن إقليم كردستان لضمان معيشة شعب كردستان، وما ينائيهم من دول الجوار (من الأكراد) بعيداً عن هيئة وانقلابات العرب في العراق.

- (1) غانم حمد صالح، مفاهيم ومصطلحات، المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية، عمان، 2008م، ص62.
- (2) حسن الجلبي، العراق والفيدالية في تنازل الدول عن شخصيتها الدولية كأحد الاحتمالات للحوب الموطئي الكودستاني،
   أريل، مطبعة براية تي، 1996م ص20.
- (3) لقد تطورت الخلافات بين الطالباني والبارزاني إلى حد القطيعة العلنية ووضع الحدود بين الشمال والجنوب وفقاً لذلك وبدا الطرفان يشنان حملة عنفة ضد بعضهما البعض متهماً إله بالخيانة. وسرعان ما اندلعت بينهما حرباً دموية وصلت ذروتهما في غوز 1964 انتصر البارزاني فيها، وهروب الطالباني وإبراهيم أحمد إلى ليران. وطلب البارزاني من إيران تسليمهم، إلا أن إيران مبته بمنحه حق اللجوه السيامي، انظر: شلومو تكديمون، للصدر السابق، ص111. وكذلك: حسن لطيف الزبيدي، للصدر السابق، ص414-ص40.

إلا أن العلاقة بين بريطانيا الاستعمارية الطامعة بأرض العرب الفطية وكتل المجتمع العراقي الأساسية الشلات أعلاه قد امتنت إلى بنايات الحرب العالمية الأولى وهي تراقب رموز وثقل العشائر العربية وعلماء الدين وعوائل بعينها لاستخدامهم عند الحاجة لاحقاً ومن بينها عوائل كردية مثل الطالباني والبارداني، وأبناءهم من بعدهم. إن متابعة تطورات الديكتاتورية العسكرية في العراق، كما وصفها جلال الطالباني، قد وضعته في فرح عارم وهو يشهد تأسيس قبادة سياسية موحدة بين مصر والعراق في كانون الأول 1964 لدفع مشروع الوحدة خطوة إلى الأمام (أ). وهي ما تعطيه قوة المناورة في مغاه الإناع شاه إيران، وحليفتها بريطانيا لإجهاضه في مهده قبل أن تتمكن الدولتان من تصليب عود العروبة ودميج الأكراد بالهوية العربية ". تأرجحت المفاوضات كثيراً بين مصر والعراق على خلفية الاضطرابات في شمال وجنوب العراق، وتآمر مجموعات الحكم على بعضهم البعض وتردد عبد الناصر في ربط مصير مصر ومصداقيته الشخصية بسياسة عراقية غير مستفرة، وانعكس ذلك على الرئيس عارف الذي وجد في موضوع الوحدة ورقة يمكن أن تقوض سلطته وتعطي الحزب الناصري في العراق هيمنة هو في غنى عنها (أ).

أشد القتال بين الميليسيات الكردية والجيش العراقي في نيسان 1965، وفسرته الخارجية البريطانية - صحاحة الإرث الاستعماري في العراق - على أنه شأن داخلي (4). إلا أنها قالت أنها لا ترتاح إلى تقارب عبد السلام عارف مع عبد الناصر. وخلال لقاء جع رجل المخابرات البريطاني (روجر أنن مع جلال الطالباني) في الثامن عشر من مايس 1965 خارج مبنى وزارة الخارجية، ليقول له الأخير: إن من الممكن للأكراد أن يتعاونوا مع العتاصر العربية المعتدلة في بغداد، ولكن من الضروري إيقاف شحنات الأصلحة البريطانية للجيش العراقي، وأن الأكراد يثقون بوعود حليفهم البريطاني في إجبار بغداد على تيني مطالب الأكراد العادلة. وهي ما أثارت السفير العراقي، وأن الأكراد يثقون بوعود حليفهم البريطاني في خدى القامات الطالباني في لندن من خلال صحيفة الأويزرفر البريطانية، وظهوره على شاشة تلفاز (B.B.C) المعروف بأسم (برنامج الليلة) وقد دعا فيه العراقين للاتحاد من أجل إسقاط الدكتاتورية العسكرية في العراق، وقد سجلتها الحكومة العراقية في رسائل عبر الودية بين دولتين باسم (برنامج الليلة) في ذهن (روجر ألن) أن العراق ليس دولة مستقلة وأنه لازان تحت هيسة و فهوذ بريطانيا رغم صد العائلة الملكية، وهي سياسة صارت تتناها واشتطن ولتنب بعد الحرب العالية الثانية، ومفادها أن الدولتين هما من يصنقا الحصوم لمجارتهم وتقويضهم. وقادت شكوى السفير ولدين بدن والدن ليس بوسعها عمل هذا ما المالمنات العسكرية الإيوانية للأكراد، وأن حجم هذه المساعدات العسكرية الإيوانية للأكراد، وأن حجم هذه المساعدات قد زاد مؤخراً، وأن إيران ليس بوسعها عمل هذا ما الم

<sup>(1)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص245.

<sup>(2)</sup> تشاراز تربب، المصدر السابق، ص345.

<sup>(3)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص346.

<sup>(4)</sup> رسالة وزارة الخارجية البريطانية إلى سفيرها في بغداد المرقمة 10114/83/65 في 8 مايو/ أيار 1965.

<sup>(5)</sup> برقية وزارة الحارجية البريطانية إلى سفارتها في بغداد الرقم 426 في 3 حزيران 1965م.

ولأجل أن لا تندهور العلاقات البريطانية – العراقية في عهد عبد السلام عارف نحو الأسوأ – وهو قومي بعيداً عن الشيوعية – وتتأثر به شركات النفط الغربية العماملة في العراق، نجد أنها جاءت متزامنة مع توجه البرئيس الأمريكي (لبندون جونسون) عام 1965م، بعدم تقديم مساعدة إلى الأكراد رغم ترويج مطالبهم من قبل الحكومة الإسرائيلية في واشتطن، ورفضه استلام رسالة البارزاني <sup>(2)</sup>. توقف الن روجر البريطاني في حديثه مع جلال الطالباني وفق حدود السياسة البريطانية المرسومة له، لأن يذهب إلى طرف ثالث له مصلحة في تقريض جيش العراق في كردستان هي إسرائيل السياسة البريطانية الأكراد مع جهاز الأمن الإسرائيلي (الموساد) يستطيع أن يقدم مساعدة بالتعاون مع الوكالة الإيرانية الأول لعلاقة الأكراد مع جهاز الأمن الإسرائيلي (الموساد) يستطيع أن يقدم مساعدة بالتعاون مع الوكالة الإيرانية المرسنجبارات والأمن (الساقاك) (<sup>4)</sup> في تبني المشروع الكردي الذي طرحه الزعيم العشائري محمود الحقيد بعد انتفاضة عام 1930 ضياريطاني المؤلف على من منافقة تبلغ مساحتها (35000) كيلومتراً مربعاً تمند من مدينة خاتفين في محافظة ديالي (شرق بغداد) وحتى مدينة (زاخو) على الحدود التركية لإقامة دولة كردية وهو ما رفضته بريطانيا في ذلك الوقت (أ.)

<sup>(1)</sup> صحيفة الأوبزرفر البريطانية الصادرة في 19 آب 1965م.

<sup>(2)</sup> شلومو نكديمون، المصدر السابق، ص115.

<sup>(3)</sup> كاميران على بدر خان، أول كردي تعامل مع الوكالة الههودية في الأربعينات، وقبل حرب عام 1948. وهمو عميسل إسرائيلي ولكته لم يكن عميلاً بإنبارة إلى الأردن في صيف ولكته لم يكن عميلاً بإنبارة إلى الأردن في صيف 1948 ودشق والقاهرة للإطلاع على الأوضاع في تلك الدول عن كتب، وقفل رسائل إلى شخصيات عربية على النصال بإسرائيل. وكاميران عمل مع الوكالة الإيوائية للاستخبارات والأمن، وفي إليول 1958 كان خان يسكن في إيران ودار حواراً بيته وين الشاه محمد رضا بهلوي ومع مدير الساقاك الجنرال تيمور بختيار رئيس الساقاك (من أصل كردي). انظر: شلومو نكتهون، المصدر السابق، ص 21-ص 99.

<sup>(4)</sup> إن جزءاً من الخصصات الأمريكية لمساعدة الشاء بعد سقوط حكومة محمد مصدق عام 1953، هـ و ضمان أن يكنون للشاء عمد رضا جهاز شرطة سرية كفؤة. وفي عام 1957 أشرفت الـ CLLA على إيجاد المساقاك وهي الحروف الفارسية الأولى (لفظمة الاستخبارات والأمن في البلاد). وفي وقعها قسم الجهاز إلى عند من الدوائر، فالدائرة (الثانية) معنية بجمع الاستخبارات الخارجية والدائرة (الثانية) تقوم بجهمة الاستخبارات الخارجية والدائرة (الثانية) فهي من تولى الأمن الداخلي التي جعلت الساقاك رمزاً للقوة والقسع. وفي عام 1957 كانت اللضادة أما الدائرة (الثانية) فهي من تولى الأمن الداخلي التي جعلت الساقاك روما مع الجنرال (تيمور بختياز) (أول رئيس الاتصالات الأولى بين الساقاك والموساد عندما اجتمع (ايسر هاريل) في روما مع الجنرال (تيمور بختياز) (أول رئيس للساقاك)، ويقال أن رئيسي الشرطة السرية قد توصلا إلى اتفاق حول المخاطر التي يخطها عبد الناصر والسوفيت. انظر: اندو وليسلي كوكيرن، علاقات خطرة (القصة الخفية للعلاقات السرية الأمريكية – الإسرائيلية)، ترجمة عمود يرهموم، ط1، لبنان، المؤسمة العرية للدراسات والنشر، 1992م ص99.

<sup>(5)</sup> أندرو وليسلى كوكبيرن، المصدر السابق، ص93.

#### ثانياً: الموساد والسافاك لإجهاض حركة القومية العربية بعد هزيمة الشيوعية

إن اعتراف إيران بإسرائيل في آذار 1950 قد جاء بصفقة قيمتها (400.000) دولار تدفعها إسرائيل للحكومة الإبرانية لقاه جهدها بنقل الآلاف من اليهود من العراق إلى إسرائيل، ولكته جاء بعد مرور سنة على اعتراف تركيا بها(1). وبدا (بن غوريون) رئيس وزراء إسرائيل سعيداً في طرح فكرة (الحلف الإقليمي) الذي ينص على التعاون الاستراتيجي والاستخباري والاقتصادي بين إسرائيل واثيوبيا (الجشة) المسيحية، وتركيا وإيران المسلمتين (2 لإجهاض حركة القومسة العربية. إن وجود الملحقية العسكرية الإسرائيلية في طهران، المتميزة في أدائها على يد رجل الاستخبارات (يعقوب نمرودي) (°) الذي قال لصحفي إسرائيلي أنه مهندس العلاقات ذات النتائج الاقتصادية والسياسية البعيدة مع إيران الشاه بما فيها الثورة الكودية في العراق(4). وهو ما يظهر للعرب والعراق بصفة خاصة، أن علاقات إيران وإسرائيل تقوم على أسس ثابتة، حيث يشترك الجانبان في شكوك وكراهية للأقطار العربية المجاورة لهما، وأن للجانبين علاقات قوية مع الجهاز الأمريكي الـ C.I.A، ولذي كل طرف ما يستطيع أن يقدمه للآخر وخاصة النفط الإيراني اللذي أمر الشاه بشحته لإسرائيل في عام 1954 مقابل الخبرة القيمة في مجالات الاستخبارات والدفاع والأمن الداخلي (5). إن استثمار الشاه لعلاقة وطيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل عام 1965 قد وضعتهُ في مقام كبير كما يبراه همو، وأن جنمون الغطرسة والتفاخر بشعبه (الأري) جعلته ينظر بازدراء للعرب، ومنهم العراق الـذي استهوته الانقلابـات العسكرية المتكررة. ولعل ما زاد من غروره، أن الرئيس عبد السلام عارف قمد طرد السفير الإيراني أثناه تقديم أوراق اعتماده واعتبرها استهانة لشخصه، وتجبراً من بلد ضعيف محكمه عدد من العسكريين. قبلت إسرائيل بعجوفة الشاه وتكبره طالما هو في الاتجاه الذي تريده، وأهمهُ إذلال العرب وعبد الناصر، وقد استثمرتهُ في التخطيط لحرب قادمة ضد جبرانها من العرب (سورية ومصر والأردن) لتكون الدولة الكبرى في المساحة الجغرافية. وكان جلب الشاه وهو ديكتاتوراً) سهل الانقياد من قبل رجال الموساد، ويعقوب نمرودي شخصياً، لاستنزاف قدرات العراق العربي العسكرية في جبال كردستان. خصوصاً، وأن جنرالات إيران كانوا ينتظرون في ردهات مكتب نم ودي ليطلبوا منه التوسط لدي رئيس هيشة الأركبان الإيرانية أو حتى الشاه نفسه، رغم أنه أي نمرودي حاول ما في جهده البقاء في الظل(6). وفي يوم اجتهد الشاه الـذي كـان (متزعجاً) من التهديد الذي يمثلهُ العراق لهُ ولإسرائيل، اتفق مع الإسرائيلين على تبني عصيان كردي في العراق (٢٠٠٠ ذلك

<sup>(1)</sup> شلومو نكديمون، للصدر السابق، ص80.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسهُ، ص80.

<sup>(3)</sup> يعقوب نمودي: ولد في القدس عام 1927 لأسرة هاجرت من المنطقة الكردية في العراق. تم تحييده في سن مبكرة للعصل في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي قبل قيام دولة إسرائيل وكان (إسحاق نافون) الذي أصبح السكوتير الحاص لـ بـ بن غوريـون هو من تولى أمره. كان يتحدث العربية. وفي عام 1955 عين في طهران حيث قبضى شلات عشرة سنة فيها. انظر: انددو وليسلمي كوكيرن، المصدر السابق، ص.95.

<sup>(4)</sup> الممدر نفسه، ص95.

<sup>(5)</sup> اندرو وليسلى كوكبيرن، المصدر السابق، ص 94.

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه، ص 97.

<sup>(7)</sup> كمال مجيد، المصدر السابق، ص 46.

المصيان الذي انتلب الأجله (ديفيد كمحي) أحد أكبر رجال الموساد المولود في بريطانيا، والمصاب بجرح في معركة القدس في حرب عام 1948. لكي يتعرف على حقل الفط الوجيد الموجود في متطقة كردية تحت زعامة قبلية يمثلها البارزاني، وقد أفهم بصورة فصيلية لكتابة تقرير عن مطالب الأكراد، ودراسة بنية جهاز النمرد، ورصوز الحزب الكردي، واحتمالات تغيّر وجهة نظر الدكتاتور شاه إيران، ولكن في كل الظروف كان على كمحي أن يضع الخطط البعيدة لرفع وتبرة النصر الكردي في كردستان العراق. الكردي في كردستان العراق. الكردي في كردستان العراق. المحدود على المقروب كانت الموساد ترتاح وتطمئن له عند مرافقة دفيد كمحي لكردستان العراق في الخامس من أيار / مايو 1965 عن طريق مفلد حاج عمران الحدودي إلى (حوض راوندوز) لمعاينة قوات البيشمركة وهي تواجه وحدات من الجيش العراقي (وكان يومها الصراع العسكري على أشدة لانتزاع رواقم جبلية تشبث الطرفان عليها) ... وفي حديث لكمحي وهو جالس إلى جانب البارزاني، وابئة أدريس (مدير التخطيط العسكري) والدكتور عمود عثمان (النائب الكردي حالياً) قال، إن إسرائيل شديدة التعاطف مع القضية الكردية، ولكنها تدرك أن النضال سيكون طويلاً، وقد وضعت سياسة طويلة الأمد على هذا الصعيد.

إن التعاطف الإسرائيلي لا يرجع قفط لكون الشعيين يواجهان عدواً مشتركاً، بل لكون الأكراد سلطة شعب عربق بقاتل في وطنه من اجل تحقيق هويته المستقلة (1). وهنا لا بد لكمحي شأنه شأن رجال الحكومات الناضجين، أن يقول كلاماً متوازناً، عندما أشار أن إسرائيل لا تكن حقداً للعرب لكن حينما يجاول العرب تدمير شعب في متطقة لا تحمل طابعاً عربياً، فإن الضرورة تحتم علينا أن تمد أبدينا فلما الشعب ونعمل على إحباط الموامرات العربية (2). واستجابة لطلب البارزاني مك الفيت أسبوعين أو ثلاثة في المتطقة لكي يشاهد كمحي جنود الجيش العراقي من على قمة جبل (زوزك)، كما شاهد طائرة (ميغ - 21) روسية الصنع تخر على أحد أهداف البيشمركة الكرديية (3). واستهوئة في تلك اللحظة ليسال عن هذه الطائرة المخيفة، ثم تحرل في سؤاله هل هذا الطيار شيعياً أم سنياً، وقد فهم أعضاء التيادة الكردية الكردية لكردية كردستان مغزى كلام كمحي، وشددوا على أن سياسة قرق تسدين العرب أنفسهم هي المقتاح لتحقيق الأمل الكردي في كردستان المشيعي يما كناج اللى جهد ليس للكرد القدرة على إنجازه دون جهد خارجي.

إن أعمال التخريب وحرب العصابات التي مستكفل بها إسرائيل لتدريب مجموعات كردية، سيكون لها دور مؤثر وستجذب العقول الأمريكية والبريطانية لقضية اسمها الكردية. وسيناقشها بر لمانيون أوروبيون بدعم من ضغط إسرائيلي، وخاصة في وسائل الإعلام<sup>(4)</sup>. وهو ما جعل البارزاني - الذي اطمأن إلى مصلحة إسرائيل في تدمير العراق عسكرياً واقتصادياً - إلى التصريح، بالقول أنا معني بالتحالف مع إسرائيل، لقد يشت من العرب، ولست مهتماً فيما إذا تم الإعلان عن علاقتي معكم. ووعد البارزاني ضيفة برد الجميل الإسرائيل حال نيله الاستقلال (<sup>6)</sup>. وكنا البارزاني صادقاً في رد

<sup>(1)</sup> شلومو نكديمون، المصدر السابق، ص 126.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص 124.

<sup>(3)</sup> اندرو وليسلي كوكبيرن، المصدر السابق، ص 96.

<sup>(4)</sup> شلومو نكديمون، المصدر السابق، ص 125.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسة، ص 126.

الجميل وذكرة إطلاق سراح رجل الموساد (بهودا تيجر) الذي اتهم بالتجسس وحكم عليه لمدة عشر سنوات (1951 - الجميل وذكرة إطلاق سراح رجل الموساد (بهودا تيجر) مع عبد الكريم قاسم بعد أن نقل إليه موامرة الاغتياله على يد مخابرات عبد الناصر (أ). إن انتقاد البارزاني للإدارة الأمريكية التي بقيت تتجاهل مطالب الشعب الكردي، ربما أراد منها البارزاني معرفة أراد المنها البارزاني لم يتقد عن انتقاده المر واللاذع للإدارة الأمريكية، ليقول أنهم ينسون أن غالبية أبر النفط العراقية واقعة في الأراضي الكردية وأن الأكراد هم اللين سيسيطرون عليها عقب الانتصار الأتي لا محالة (أن غالبية الإن ما وعد به البارزاني في نهاية عام 1965 لم يكن كما أراد نظراً لتمكن جيش العراق من السيطرة على الهم موقعين استراتيجين في المنطقة الكردية هما قضاه (بنجوين) (وقلعة دزه)، وسقطت معهما الأسلحة من صنع إسرائيلي التي التحالة المرازئي فترة من الزمز (أن ولعلم ما كشف المستور في العلاقة بين البارزاني والموساد الإسرائيلي أن أحد الشباط الأكراد (عزيز عقراوي) والابن الأكبر للبارزاني (عبد الله) وقد أشار إليها الكاتب للصري محمد حسين هيكل بالقول: إن الإسرائيلين الذين كانوا مرافقين داتمين لأي والكلام لعبيد الله كانو ايصلون بإسرائيل بجهاز لاسلكي بصورة دائمة، ويقومون بأعمال تجسس في العراق، وهو ما أشارت إليه صحيفة كريستيان ساينس مونيتور في الشاني عشر من كانون الأول 1974، وكان البديل الذي رائة قيادة البارزاني، أن يقى وفد دائم من الموساد يتراوح بين (3 – 4) رجال، وفي الأك معدودة، تحت مضاعفت لأغراض الدورات العسكرية لتدريب الضباط والجنود الأكراد من قوات البيشيركة (أ).

<sup>(1)</sup> المدر تاسة.

<sup>(2)</sup> شلومونكديمون، للصدر السابق، ص 132.

<sup>(3)</sup> Baghdad news (in English) 1, November, 1965.

<sup>(4)</sup> شلومو نكديمون، المصدر السابق، ص 133.

<sup>(5)</sup> شلومونكديمون، للصدر السابق، ص 110.

<sup>(6)</sup> مصطفى الدباغ، الصراعات الدولية الراهنة، ط1، لبنان، 2000م، ص134.

<sup>(7)</sup> مجيد خدوري، المصدر السابق، ص 324.

إن زوال العناصر الأساسية للحزب الشيوعي بعد انقلاب عام 1963 قد سجل تقدماً دينياً للمسلمين في محارسة الإلحاد في العراق، وحظي بمساعدة خارجية من أعضاء حلف الستو. قيما كانت محاولات البعثيين والقوميين للانقىلاب على مصراعيه لأجهزة الاستخبارات الإيرانية والتركية والإسرائيلية الموجودة في كردستان العراق لتفويض المحروبة القومية العربية عربواية الأكراد بعد تقويض الشيوعية. وهو معلب بريطاني قبل أن يكون للولايات المتحدة ثقلاً فيه. ولعل الجنرال الإيراني وهو مدير السافاك (نعمة الله نصيري)، قد أقصح عن استراتيجية إيران مرة واحدة، في القول: أن إيران الشاه واغب جداً في نشوب حروب متواصلة بين إسرائيل والعرب بصورة تشغل الجيوش المعربة ولا تدع مجالاً للالتفات إليها أو العمل ضدها، لجهة احتلال خوزستان (مناطق النفط الإيرانية)، رضم أن الإيرانين، كانوا على استعداد لمواجهة جميع الاحتمالات، بما فيها احتمال الحرب مع العراق أناً أن التدخل الإيراني للمستمر في شؤون العراق الداخلية قد عقد المسكلة في إيجاد حلول مرضية مع الأكراد طيلة فترة حكم عبد السلام عارف، وقد المثلك الماتضادية وتآمر دول الجوار –عبر زمرة كردية جنذها النفوذ الأجنى.

#### ثالثاً: المدنى (عبد الرحمن البزاز) على رأس الحكومة عام 1965م

أظهر عارف رغبة في إجراء تغير في إدارة الحكم - بعد انقلابين فاشلين كاننا على يد العسكرين - فاختدار صديقة أغامي والسفير والمفافظ عبد الرحن البزاز باعتباره المنظر الكبير في القومية العربية. الذي لم يكن على علاقة بأي من الأحزاب السياسية أو ضمن تكتل الضباط المهووسين بكراسي السلطة وأعماهم التي أبعدت البعشين والناصريين والشيوعين وغيرهم (2) واعتقد عارف أن الصداقة التي تجمعه مع البزاز ستوفر له راحة البال، كما هي فلسفته في كون الحرس الجمهوري هو الحارس الأمين لسلطته بوجود ابن عشيرته، عشيرة (الجميلات) العميد سعيد صليبي، وأخبه اللواء عبد الرحن عارف على رئاسة أركان الجيش، وشبكة استخبارات من الأتباع في داخل دوائر القوات المسلحة. ويظهر من تدابير الرئيس عارف، أنه بات يغن اللعبة السياسية وقد وفرتها له الخبرة الطويلة في التعامل مع العسكرين، مع الزعيم الرئيس عارف، أنه بات يغن اللعبة السياسية وقد وفرتها له الخبرة الطويلة في التعامل مع العسكرين، مع الزعيم الرئيس الذين أمن شركم الاستقرار الجبهة الداخلية (3).

ولتعزيز الانطباع بولادة حقبة جديدة لحكومة في أليلول 1965 برئاسة (المدني) عبد الرحمن البزاز فقد عصد الاختيال الأخير إلى حل المجلس الوطني القيادة الثهرة وأحيات السلطة التشريعية إلى وزارة العدل (فل وحد بوضع حد لاعتقال المتاوين السياسية وإحياء البرلمان وإجراء المتاوين السياسية وإحياء البرلمان وإجراء الانتخابات في مشاركة واسعة للشعب الذي بقي غائباً عنها منذ انقلاب تموز 1958. وتحوجب فلسفة البزاز التي رسمها في عقله لشكل الحكم دون إغضاب أصحاب رؤوس الأموال الذين طالتهم إجراءات التأميم، فقد عمد إلى إيقاف أي عملية تأميم جديدة وحث على تشكيل الشركات الخاصة. وبالرغم من أنه لم يلغ مصادرة الأملاك والأراضي، إلا أنه مسعى إلى

<sup>(1)</sup> شلومو نكديمون، المصدر السابق، ص 138.

<sup>(2)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص 248.

<sup>(3)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص 248.

<sup>(4)</sup> الوقائع العراقية العدد 948 في 9 أيار 1965.

رفع قيمة التعويضات التي تدفع لهم<sup>(1)</sup>. وتحت قاعدة تطبيق (الاشتراكية الحكيمة) عمل البزاز بكـل قـوة الاقتـصاد مخـتلط وفعال يكمل بعضهُ البعض (<sup>22</sup>

كانت مسألة مشاركة الضباط في الحياة السياسية هو الموضوع الأكثر حساسية في عقل البزاز، وهو يدرك أن مصلحة البلاد تكمن في العودة إلى حكم القانون، والمدنية السياسية. وأن واجب قادة الجيش والأجهزة الأمنية دور مهني كحماة لحدود البلاد وضبط الأمن في الفاخل. وهو ما خالقه عدد من أصحاب المصالح والكاسب الشخصية، فيما أيده المهنيون الذين يرون دورهم هو في وحدات الجيش لمواجهة الطامعين والمتأمرين على تراب العراق. سيّما وأن المعلوسات المتوفرة من شمال العراق تغيد بأن الجيش الإيراني مستمر بتزويد الأكراد بالأسلحة والمستشارين أن. وأن عبده أقراد اليستمركة الذين أكملوا تدريهم على يد الإسرائيلين عام 1966 ابلغ زهاه (14000) مقاتل، وأن البارزاني الذي شكل اللجئة التعينية وهي أشبه بالحكومة في متطقة (حاج عمران) بات يعير المناطق الكردية وكانة يخضع في إدارتها إلى حكومة (أمير عباس هويده) رئيس الوزراء الإيراني عام 1966 وليس البزاز. وهي نقطة أثارت مزيداً من الاحتجاجات التي تتقلقها وسائل الإعلام، وقد وضعت إيران في قفص الاتهام على تدخلهم المكشوف في كردستان العراق، وصار حديث رجل الشارع الذي استغز الرئيس عارف لحركة المزيد من الوحدات المسلحة إلى حصص راوندوز (أك. ولكن دون قناعة رئيس الوزراء عبد الرحن البزاز الذي كان يشاور رئيسه في أن الحل مع الأكراد يكمن ليس في القتال المكلف وإنما في رئيس الوزراء عبد الرحن البزاز الذي كان يشاور رئيسه في أن الحل مع الأكراد يكمن ليس في القتال المكلف وإنما في الضاهم معهم لتجنب لذيد من الحزاب والدمار الذي استمر منذ ربع قرن.

بدأ القتال الذي حددت له رئاسة أركان الجيش العراقي أربع فرق من أصل خس، واحتمال استمرار ذلك لمدة

ئىھر".

وجدت الحكومة الإيرانية، تحت حكم الشاء أن الرئيس العراقي عارف الذي طلمًا عرّج في خطبه الرتجلة مع الجماهير \_ وهو يتقل بطائرة (الهليو كبّر) في أودية العراق \_ للإشادة بالدكتور محمد مصدق (رئيس وزراء إيران عام (1953) وقميد مواقفه الوطنية بعد تأميم النقط فاعتبرها الشاه أنها موجهة ضدة شخصياً ليسقط الرئيس عبد السلام محمد عارف صريعاً بعد خسة أيام من بدء الهجوم الواسع على قوات البارزاني، في في الثالث عشر من نيسان 1966 في محافظة البصرة الآن و السافك الإيراني هو من فجر الطائرة التي حطت في أكثر من مكان وهي في طريقها إلى البصرة، وتوقف الهجوم، ليستأنف الجيراني الذي قدرت قوته بـ (40000) مقاتل بهجوم واسع في الحادي والثلاثين من شهر نيسا المحاورة الجديد الشقيق عبد الرحمن محمد عارف الذي حظيم بناط عشيرة (الجميلات) الذين حظي بخطاطة على الجمعين، وعلى راسهم العميد سعيد صلي.

<sup>(1)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص 249.

<sup>(2)</sup> برنو وبرنوز، العلاقات الدولية والتنمية الوطنية، لندن، 1978، ص 333 – 352.

<sup>(3)</sup> أديث و. آئي، إيف بينروز، المصدر السابق، ص64.

<sup>(4)</sup> شلومو نكديمون، الصدر السابق، ص145.

<sup>(5)</sup> أديث و. آئي، إيف بينروز، المصدر السابق، ص73.

<sup>(6)</sup> شلومو نكديمون، المصدر السابق، ص 151.

<sup>(7)</sup> أحمد فوزي، المسدر السابق، ص 145 -147.

<sup>(8)</sup> شلومو نكديمون، الصدر السابق، ص 152.

#### المبحث الرابع

#### الرئيس عبد الرحمن عارف (الرئيس الوديع. قليل الحيلة والتدبير)

1968-1966

أعاد الرئيس الجديد عبد الرحمن عمد عارف تعين اليزاز رئيساً للوزراء في نيسان 1966 ليحكم البلاد كما كان ساغه، غير أنه لم يتمتع بالثقة نفسها، كما أن العلاقات السرية التي أقامها شقيقه باتت غائبة إلى حد بعيد في عهد عبد الرحمن عارف (أ). ولكه من حيث للبدأ اعتمد على قدرة ضباط الحرس الجمهوري كضمان لاستقرار حكمه، ولكنها في كل الأوقات ليست بتلك الحميمية والمئاتة (في ماماراة السلوك النفسي) (2). هذا فضلاً عن ولاه ضباط عشيرة الجميلات لله وهم آمر مسلم لله (3). ولعل تصرفه مع مرقوسيه تعكس صفاته، وهو يتمتع بادب جم، وقلة الحيلة في تدبير الأمور مع منافسيه منافسيه للسلام عارف الفسياط الحزبية وحسب (أ)، بل في تجبر وزيم دفاعه اللواء الركن عبد العزيز العقيلي - الذي تحالف عم عبد السلام عارف للإطاحة بحكم البعث، ولكن بعد مصرع عارف رشح نفسه ليكون بمنصب الرئيس ولم يحصل إلا على صوته فقط - في تبني حل القضية الكردية بالقتال دون التفاهم مع البارزاني والطالباني. وقادت رئيس الوزراء البزاز إلى مواجهة مسائين الأولى، النفقات الباهظة لوزارة الدفاع المغل استمرار العمليات العسكرية في كردمتان العراق، وعندام أواد تقليصها ثمارت عليه مجموعة ضباط وزارة الدفاع والوزير مخصياً بكلمات مهينة، وتذرعوا بالحرب المستمرة مع الأكراد تقليصها ثمارت عليه مجموعة ضباط وزارة الدفاع الحرب، ولكنها صيفت على شفرة الشرف وهية القوات المسلحة لإحراج الرئيس عارف (أ). إن التجاذب الحاد بين رئيس الوزراء البزاز وهو مدني ووزير الدفاع العقيلي حول جدوى القتال الباهظ الثمن، قد دفعت الرئيس عارف – المروف المورف بلمائة خلقه وبساطه في الحديث - إلى وجهة نظرهم، سيّما بلمائة خلقه وبساطه في الحديث - إلى وجهة نظرهم، سيّما بلمائة خلقه وبساطه في الحديث - إلى أن يستمع من ضباط الميذان من العرب الشيعة والأكراد إلى وجهة نظرهم، سيّما

<sup>(1)</sup> عبد الرحن عارف: من مواليد بغداد عام 1916، دخل الكلية العسكرية وتخرج منها عام 1937. شبارك في انقلاب تموز 1938 وكان آمراً لأحد كتائب الدبابات في اللواء المدرع السادس. ثم شغل منصب آمر لواء مدرع وقائداً للفرقة المحامسة. وفي عهيد شقية عبد السلام عارف، أصبح عبد الرحن رئيساً لأركان الجيش بالوكالة. وبعد وفاة شقيقه أصبح رئيساً للجمهورية في نيسان 1966. توفي في الأردن ودفن فيها عام 2008. انظر: حسن لطيف الزيدي، الصدر السابق، ص 453.

<sup>(2)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص 251.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص246.

<sup>(4)</sup> كان إبرز ضباط العشيرة هم: العميد سعيد صلبي، العقيد صعب الحردان، القدم عبد الرزاق النايف، القدم الركن إبراهيم عبد الرحن الداود، الرائد سعدون غيدان. أما الضابط الموالين لهم فكانوا بشير الطالب (من الموصل) وحيد قدادر من (سمامراء). انظر نوري المرسومي، المصدر السابق، ص 50.

<sup>(5)</sup> تشاولز تريب، المصدر السابق، ص247.

<sup>(6)</sup> نوري المرسومي، المصدر السابق، ص51.

بعد إصابات مكلفة قد وصلته في بنيان ألوية الجيش الرابع، والثاني، والمخامس، والرابع عشر (1) في حوض راوندوز وأن 
جدال تبادل مواقع بين هذه الألوية وقوات البيشمركة الموالية (للحكومة) وقوات البارزاني التي يشرف عليها ضباط من 
الجيشين الإيراني والإسرائيلي في كردستان لاستنزاف الطرفين، وقادت إلى مفاوضات لوقف إطلاق الناز في أيار / مايو 
1966 (2) ليستشرها البزاز للاعتراف بالحقوق الوطنية للأكراد، وفتح باب الحوار المعمق مع أعضاه المكتب السياسي 
للمزب الديمقراطي الكردستان (3) وهي المسألة الثانية التي ذهب إليها البزاز وقد أعلن عن برنامج من اثني عشرة فقرة في 
التاسع والعشرين من حزيران 1966 يعترف فيه بالطابع الثنائي للقومية الكردية والحوية الثافوية الخاصة للأكراد. 
أي صيغة الحكم الذاتي ضمن إطار الدولة العراقية الموحدة، وترخيص قانوني للحزب الديمقراطي الكردستاني كأساس 
أي صيغة الحكم الذاتي ضمن إطار الدولة العراقية الموحدة، وترخيص قانوني للحزب الديمقراطي الكردستاني كأساس 
الناصو - وقد اعتبر الأخير أن عبد الرحم عارف خلف شقية في استشارة مصر - كما لم ترحم بعد المعارف عبد الرخن عارف عبد الرخن من عزيران 1006 وكانت اطرافه مجموعة من كبار الضباط الناصريين مثل قائد القرقة 
فد عبد الرحن عارف في الثلاثين من حزيران 1006 وكانت اطرافه مجموعة من كبار الضباط الناصريين مثل قائد القرقة 
المرابطرة على عطني الإذاعة في بغداد وأبو غريب)، قبل أن يتمكن العميد الركن بشير الطالب قائد الحرس الجمهوري 
من اعتفال قائد الانقلاب والمشتركين معه (6)

<sup>(1)</sup> شلومو تكديمون، للصدر السابق، ص52-53.

<sup>(2)</sup> أديث و. آئي، إيف بينروز، المصدر السابق، ص66.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق، ص66-67.

<sup>(4)</sup> تم الاتفاق مع الأكراد على تعين موظفين أكراد في الحافظات الكرية الثلاث أرييل، السليمائية، دهوك، كما تم الاتضاق على صدور صحفهم وتمثيل نسبي في الحكومة. انظر: نوري للرسومي، للصدر السابق، ص 50 –51.

<sup>(5)</sup> تم قلع اظافر يديه ورجليه من قبل معذيه عام 1970. وعندما عرض على طبيب اتكليزي في لندن، أشمار على أعيبه المدكور حسن البزاز، أن لا أمل في شفاءه حيث أن أتسجة دماغه باتت تألفة من جراء تعذيه كهرباتياً، أما مصاريف علاجه في لندن فقد تم دفعها من قبل الرئيس اللي معمر القذائي، مقابلة مع الدكتور حسن البزاز في عمان 28 قوز 2009.

 <sup>(6)</sup> كانت الحصيلة اعتقال (18) من قادة الانقلاب القاشل. بما فيهم عارف عبد الرزاق. واستشهاد (8) وجرح (14) من جنود الحرس الجمهوري. انظر: مجيد خدوري، المصدر السابق، ص 367 – 369.

#### 1. نشاط مريب لأجهزة الموساد والسافاك لتقويض حكم العرب القومي عبر بوابة الأكراد

اعتقد الرئيس عبد الرحمن عارف، أنه تخلص من شبح الانقلابات العسكرية التي لازمت مسبرة شقيقه و لاحقت حكمه أيضاً. وعاد الضغط الذي مثله كبار الشباط عليه وهذه المرة بنهمة تقديم تساؤلات للأكراد على خلقية محاولة الانقلاب القاشلة (أ. فاضطر إلى قبول استقالة رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز في آب 1966 (أ. وإخلاء مسبيل قائد الانقلاب بعد مرور منة على الحاولة (أ. وكان الحدث الأبرز لدور جهاز المرساد (بالتعاون مع جهاز C.I.A) لإحداث صدمة لجيران إسرائيل في حرب خطط لها بتمعن ضد العرب، أن طياراً عراقياً (من أصل مسيحي) يعرف باسم (منير روفا) قد هرب بطائرة (من أصل مسيحي) يعرف باسم (منير الوفا) قد هرب بطائرة (من أصل مسيحي) يعرف باسم (منير الفائرة القائلة بثابة لغز في خواصها القتالية في إسرائيل، وقد وفرها روفا بجاناً لهم، ولكن ما طرحة في المؤتمر الصحفي القسير وقد (غذي بالمعلومات) أن سبب هرويه إلى إسرائيل هو بسبب الحملة العسكرية والقصف الجوي ضد الأكراد (أ. الشير عبد الرحمن عارف على ضحفه في إدارة القوات المسلحة، كما هي الإشارات وهي إشارات مشجعة لحصوم الرئيس عبد الرحمن عارف على ضحفه في إدارة القوات المسلحة، كما هي الإشارات المسلية لشركات الفظ الغربية أن وكن منا والمواقب المنائق المواقب المسلحة، كما هي الإشارات عبر أراضيها إلى سامل البحر الأييض المتوسط، وأدى ذلك إلى توقف تدفق الفظ العراقي الدي يعتمد على عائلاته عبر أراضيها إلى سامل البحر الأييض المتوسط، وأدى ذلك إلى توقف تدفق الفظ العراقي الذي يعتمد على عائلاته بلارجة أسامية (أق) وكانت هي المشكلة التي وكانت تدفق الفظ العراقي النب يعتمد على عائلات عرف في الناسع من آب 1966 (أ. وبدت إثارة هذه المسائة الحسامي (القومي) ناجي طالب الذي كلفة الرئيس حجم النفات التي يحتاها الجيش، خصوصاً وأن ما يقارب الـ (50000) مقاتل لازالوا موجودين في كردستان

<sup>(1)</sup> تشاراز تريب، المصدر السابق، ص 253.

<sup>(2)</sup> حنا بطاطو، المصدر السابق، ص 379.

<sup>(3)</sup> مجيد خدوري، المصدر السابق، ص 369.

 <sup>(4)</sup> كانت طائرة المغ - 21 موجودة في سورية ومصر والعراق. وسبب تخطيط إسرائيل لـشن حرب على العرب، فإنها أرادت معرفة أسرار الطائرة قبل في حرب قادمة، وحصلت عليها. انظر: شلومو تكديمون، المصدر السابق، ص 181.

 <sup>(5)</sup> عندما تكونت شركة نققط العراق من كل من بريطانيا وفرنسا وهولندا احتجت الولايات المتحدة على إيعادها عن بـترول العراق، فأعطيت حصة في هذه الشركة ووزعت أسهمها كالأتي:

<sup>23.75/</sup> لشركة B.B.C البريطانية.

<sup>23.75/</sup> لشركة شل المولندية.

<sup>23.75/</sup> لشركة البترول الفرنسية.

<sup>23.75/</sup> لشركة الشرق الأدنى الأمريكية.

المطيت للمهندس الأرمني كولينكيان لما قدمة من تعاون وثيق مع شركة البيترول البريطانية البي أوادت استخلال نققط العراق. انظر: ناصر بن محمد الزمل، لماذا يكرهوننا، ط1، مكتبة العبيكان الرياض، 2004، ص 215.

<sup>(6)</sup> حنا بطاطو، المصدر السابق، ص 380.

<sup>(7)</sup> تشاراز تريب، المصدر السابق، ص 253.

العراق. ولعلها لا تخلو من توجيه أمريكي وبريطاني ليس لإضعاف الاقتصاد العراقي، وإنما لمعاودة نشاط الخصوم من الشيوعيين والبعثيين لمزيد من الاضطرابات، خصوصاً وأن جهد استخباراتي متميّز مارستهُ الدولتان (بريطانيا والولايات المتحدة) ضد دول الجوار لإسرائيل، سورية ومصر والأردن ودول العمق ومنها العراق لمنعه من المشاركة خملال الحمرب المخطط لها سلفاً في الخامس من حزيران 1967<sup>(1)</sup>. وكان ما يعزز هذا الانطباع أن زيارة الـوئيس عبـد الـوحمن عــارف إلى طهران في التاسع عشر في آذار 1967 (قبل أقل من ثلاثة أشهر على الحرب)(2) قد فسرتها أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية بأنها محاولة من رئيس ضعيف جاء لتحسين الأجواء بين بلدين مجاورين، قبل أن يفسرها شاه إيران بأنها جاءت في وقت حرج لعارف وجيشه محشور في كردستان. وأنه أي الشاه، وكما ذكر العميد الركن عبد الغني الراوي (ناثب رئيس الوزراء في عهد الرحمن عارف) في مذكراته التي صدرت عام 1980، بأن رموزاً عسكرية من محافظة الأنبار (محافظة الرئيس عارف) مثل عبد الرزاق الناف، وإبراهيم الداود، والراوي نفسهُ كانوا على صلة مباشرة بالشاه ومدير السافاك الجنرال نعمة الله نصيري(3). وهو ما عبّر عنه الرئيس عبد الرحمن عارف خلال إقامته في منفاه الإجباري تركيا في الثامن عشر مسن أيلول 1970، أنهُ أشار إلى أن شركات النفط الأجنبية العاملة في العراق IPC قد أغرت عبد الرزاق النايف بالمال تحت ذريعة الزاحة بين شركتين أمريكية ويولونية لاستثمار حقىل كبريت المشراق في الموصىل عنام 1967. وكنان للملحق العسكري بشير الطالب والسفير العراقي ناصر الحاني في لبنان دوراً في زواج العمالة والتآمر ضد الرئيس عبد الرحمن عارف (4) لم يجد الشاه محمد رضا بهلوي صعوبة في فهم ما يفكر به عارف من صعوبات، وأن زيارة الرئيس التي تتحدث في جوهرها عن مشكلة الملاحة في شط العرب مع إيران، قد أخذها الشاه كمستمع وهـو يـدرك أن واجبـهُ المركـزي هـو مشاغلة جيش العراق واستنزافه في جبال كردستان، وليس مواجهة إسرائيل -الـذي لم يوقع هدنـة شـأنه شـأن جيـوش العرب التي اشتركت في حرب فلسطين عام 1948 - وهو ما أعطى الشاه محمد رضا بهلوي دوراً محورياً لحماية المصالح البريطانية والأمريكية والإسرائيلية وهو ما لم تحلم به بقية دول (حلف السنتو) ومنهم تركيا جارة العمراق المشمالية، المذي وجد فيه المتبعون لحكم عارف، والقربون أنه فرط ذكاء من الرئيس، ولكنه في كـل الأحـوال لا يعـبر إلا عـن ضعف مناوراته السياسية تجاه الخصوم، وهو يتولى رئاسة الحكومة بنفسه في شهر أيار عام 1967<sup>(5)</sup>. فاجأت حرب الخامس مـن

 <sup>(1)</sup> جورج قرم، المصدر السابق، ص 203 – 204.

<sup>(2)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص380.

<sup>(3)</sup> عبد الغني الراوي، مذكرات سوية، لندن، 1980، ص 15 – 21. وأشار الراوي في مذكراته إلى وجود رصوز أخبرى مشل سعد صالح جبر (ابن رئس وزراء سابق عام 1948) وهلال بالاسم الياسين ومصطفى البارزاني، وبابا علي شيخ محسود ومهمدي الحكيم (آخ محمد باقر الحكيم) وطه جابر، ومطر حماوي ذباب وجبار عبد الجادر. انظر كذلك: كمال بجيمد، المصدر السابق، ص50.

<sup>(4)</sup> نوري المرسومي، المصدر السابق، ص 51.

<sup>(5)</sup> ضمت حكوته (4) من الضباط الإرضاء غرورهم: طاهر يجبى (مناون في الإدعاء) مرة بعثي ومرة قومي وفق هوى السلطة)، وعبد الغفي الراوي (يدعي أنه إسلامي، ولكه كان أحد المعاونين مع السافاك الإيراني) وإسماعيل مصطفى عربي شبعي من أنصار وزير الدفاع السابق عبد العزيز العقيلي، وفؤاد عارف كردي من جاعة البارزاني. وكان من بين (18) وزيراً مدنياً، اثنان من العسكريين هما عبد الستار عبد اللطف لوزارة الداخلية، وشاكر محمود شكري لـوزارة الدفاع. انظر: حنا بطاطو الكتاب الثالث، للصدر السابق، ص 380.

حزيران عام 1967 الرئيس عبد الرحن عارف، وهو يستمع إلى قيام إسرائيل بتنمير سلاح الجو لشلات دول عربية هي الأردن وسورية ومصر. - وكانت الماساة التي حصلت في غضون سنة أيام من الحرب، أن خسرت البلدان الثلاثة أراضي مهمة واستراتيجية لصالح إسرائيل، مثل سورية التي خسرت مرتفعات الجولان المطلة على المستعمرات الإسرائيلية ولا زالت موضع سجال هل تعيدها إسرائيل أم لا، ووصول قوات إسرائيلية على ضفة قناة السويس الشرقية وقد خسرت مصراء ميناه، وكذلك الأردن الضعيف عسكرياً وقد خسر الضفة الغربية بكاملها (أ).

وفي ضوء ذلك التطور العسكري (الذي مثلهُ سرعة الحسم الإسرائيلي للحرب) لم يسمح للعراق بالمشاركة الفعالة إلا باللواء الثامن (الميكانيكي) وهو أحد الوية الفرقة المدرعة الثالثة، الذي وصل متأخراً إلى الجبهة الأردنية وتكبد خسائر أثناء تقله من جراء الغارات الجوية الإسرائيلية 2.

وبالرغم من أن العراق لم يكن دولة مواجهة مع إسرائيل ولم يتكبد خسائر ذات قيمة، غير أن الهزيمة المرَّة قد ألقت بظلاها السوداء حول جدوى تشبث العسكريين في البلدان الثلاثة بكرامسي السلطة، والعراق بصفة خاصة منذ عام 1958). ولكن الرئيس عارف، ولكي يثبت للآخرين ضعف مناورته السياسية وقلة تبديره في إدارة الدولة، ذهب إلى تكليف العسكري طاهر يحيى رئيساً للوزراء في تموز 1967 (4). وكان عليه أن يتكفل وجود الجيش العراقي في الجبهة الأردنية - الذي وصل إلى (60000) جندي وضابط فيما بعد -وهو ما أوجد مخاطر أمنية على البلاد، حيث أن قسم من الوحدات في كردمتان، وأخرى في الأردن، وأخرى على الحدود مع إيران. وهي لذلك تطلبت ميزانيـة ضخمة، ولـيس للعراق عملة صعبة إلا من خلال عائدات النفط، وأن الحاجة باتت ملحة لتجهيزه بالأمسلحة والمعدات الحديثة. كمان التعامل مع الدولة السوفيتية وهي المجهز الرئيسي للأسلحة يعني في جزء منه أن تكون هناك مرونة من قبل الرئيس عارف للتعامل مع الحزب الشيوعي العراقي، وممارسة فعالياته التنظيمية بترخيص قانوني. وباتت المعادلة الذهبية تتمثل: أي ظهور للحزب الشيوعي يقابلها ظهور لحزب البعث، وأي تقارب مع السوفييت، يعني قيام الأكراد بعصيان مسلح في كردستان تحت ذريعة الحصول على حكم ذاتي، على أن تكون حقول نفط كركوك ضمن خارطة كردستان) وذلك لإجبار حكومة بغداد على تنفيذ مطالبهم. وضمن هذه المعادلة، شعر الأكراد أو بالأحرى جرى تلقينهم من قبل شاه إيران، أن حكومة عبد الرحمن عارف (الضعيفة عسكرياً) غير جادة في بذل مساعي جديدة لتكملة الفاوضات التي بـدأها رئيس الـوزراء السابق (البزاز) وعليهم ممارسة الضغط العسكري من جديد (5). أو على الأقل التشاور مع إيران فيما يتعلق بالفاوضات. وفي محاولة إيرانية لإرغام البارزاني على التوافق مع مطالبهم، أعلمت إيران بأنها ستغلق حدودها مع كردمستان، ومستعيد الوفد الإسرائيلي من هناك، وكذلك الجرحي الأكراد الموجودين في المستشفيات الإيرانية (6). وفي الفرات الأوسط

<sup>(1)</sup> إبراهيم عبد الطالب، انهيار جدار عرب المشرق، عمان، 2008، ص 300.

<sup>(2)</sup> بلغت خسائر اللواء الثامن الميكانيكي أثناء تنقله للى الأردن (10) شهداء وجرح (30). انظر: جريدة الجمهورية البغدادية 3 تمـوز 1967

<sup>(3)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص 254.

<sup>(4)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثاني، المصدر السابق، ص 381.

<sup>(5)</sup> تشاراز تريب، المصدر السابق، ص 254.

<sup>(6)</sup> شلومو نكديمون، للصدر السابق، ص 172 - 173.

والأهوار، وبسبب قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وبريطانيا - بسبب العدوان الإسرائيلي - وتقويتها مع فرنسا والسوفييت - لأجل الحصول على السلاح - فقد صدر أمر للخلايا النائمة الشيوعية للظهور بقوة باسم الحركة الثورية بقيادة (عزيز الحاج)(1) القيادة المركزية في خريف عام 1967. وأدت إلى ردة فعل شعبية صاخبة لدى رجال الدين المسلمين (السنة والشيعة)، ومظاهرات تدعو الحكومة إلى إنقاذ البلاد من خطر الكفر الذي تقوض نفوذه بزوال قاسم عام 1963. ووقف المعادلة الذهبية التي أشرنا إليها، فقد ظهر بالمقابل تنظيم حزب البعث بقوة من خلال القيادة القطرية الستي رأسها أحمد حسن البكر، الذي شدد على بناء الخلايا داخل الجيش، واستمرار عملية التجنيد السرى في مختلف أنحاء البلاد رغم سجن الشاب البعثي صدام حسين الذي اشترك في محاولة الانقلاب الفاشلة في أيلول 1964 ضد الرئيس عارف(4). ويظهر من توقيت ظهور المجموعتين (البعث والشيوعي) أن الطرفين يريدان الوصول إلى السلطة بأقرب وقت ممكن عبر انقلاب عسكري جديد<sup>(5)</sup>. وبتحرر صدام حسين من السجن (بعد هروب مدير عام 1966) كانت بمثابة نقلة نوعية لـهُ في شد أزر ميلشيات الحزب للخروج إلى الشارع، ولعل ما عاضدهُ في إعادة البناء، أن الرئيس عبد الرحمن عارف قد أطلق العديد من زملاته من السجون، وقادت القيادة القطرية المؤقتة فيما بعد إلى مطالبة الرئيس عارف لتشكيل حكومة وحمدة وطنية وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد. ودعت الرئيس عارف للاجتماع بالقيادي البعثي أحمد حسن البكر، الـذي ناقش معهُ استثمار حقل الرميلة الشمالي في البصرة من قبل السوفييت، وامتياز آخر لشركة إيراب (Erap) للتغيب عـن النفط في وسط وجنوب العراق في تشرين 1967. وهو ما هيأ لقيادة حزب البعث (وهو خبارج السلطة) الإطلاع على معاناة حكومة عارف من جراء النفقات الباهظة التي تدفع للجيش العراقي في الجبهة الأردنية، ومعاناة فلسطينيي الـداخل الذين شردوا من أراضيهم دون اهتمام عربي واضح لقضيتهم. ولعل ما أفزعت البكر في حديثه المطول مع عارف أن المخابرات العراقية تلقت تقريراً حول قدوم ثلاثة ضباط إسرائيليين إلى المناطق الكردية، ومعهم أسلحة سوفيتية (مستولى عليها من مصر وسورية اثناء الحرب)، وأن البارزاني رفض الحضور إلى بغداد للقاته للمرة الثانية، معللاً القول على لـسان قائد الفرقة الأولى الذي اجتمع به في حاج عمران في تموز 1967، أن عارف نفسهُ لا يشعر بالأمان على حياته، فكيف سيحمى ضيوفه.

<sup>(1)</sup> صحيفة طريق الشعب (الشيوعية) الصادرة في 21 تشرين الأول 1967م.

<sup>(2)</sup> عزيز الحاج، ولد في بغداد عام 1926 وهو ابن جال كردي شيعي (فيلي). اعتقل عام 1948 لمدة عشر سنوات. وفي عام 1958 انتخب لعضوية اللجنة للركزية للحزب الشيوعي العراقي. وبعد عام 1963 لعب الحاج دوراً في تنظيم القاومة في الخدارج ضد حكم البحث، عاد إلى العراق عام 1967 لقيادة الحزب في بغداد. عملة الصياد اللبنائية (1 -8) أيدار 1969 عملة الصياد اللبنائية الصدر نفسة.

<sup>(3)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص 257.

<sup>(4)</sup> كان من رموز حزب البعث أحمد حسن البكر هو من تعاون مع صدام حسين لإعمادة تنظيمات الحزب، وكمان الأخمير أحمد الذين اعتقلوا في أعقاب الانقلاب الفاشل عام 1964، إلا انه تمكن من الهروب من مسجانيه عمام 1966. تنظر: حنا بطماطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص

<sup>(5)</sup> بعد سقوط حكم البحث في تشرين الأول 1963 خفت مطاردة البخيين للكوادر والعناصر الشيوعية. وتمكننت رموز الحزب عام عبد الله، وبهاء الدين نوري وعبد السلام الناصري من التسلل مرة أخرى إلى داخل العراق الإعادة تنظيم خلايا الحزب الشيوعي، انظر: ماريون فاروق سلوغلت، ويبتر سلوغلت، المصدر السابق، ص 147.

# ب. الضغط على الرئيس عارف (عبر البوابة الكردية) لسحب جيش العراق من الأردن بعد حرب 1967م

لم تكن هزيمة الخامس من حزيران 1967 هزيمة للعرب أمام إسرائيل فحسب، بل كانت أيضاً هزيمة لدعاة الوحدة والقومية العربية في مواجهة القوى المحافظة العربية – السعودية، تونس، المغرب – أي بصورة رئيسية هزيمة مصر الناصرية. والحال أن الأقطار العربية المصدرة للفط وعلى رأسها السعودية لم نشأ أن تقطع الإمدادات الفطية عن البلدان الغربية – الداعمة لإسرائيل - لأن ذلك قد يشكل حالة حرب ليست راغبة في مواجهتها (أ)، وهو ما اعترضت عليه بشكل أسامي صورية ويدرجة أقل الجزائر والعراق ومنظمة التحرير الفلسطينية. وإن ما أفرزته قمة الخرطوم في أواخر آب 1961، وهو رابع مؤتمر قمة منذ عام 1964، أنه ألزم الدول العربية بعدم توقيع الصلح مع دولة إسرائيل، وعدم الناوض وعدم الاعتراف بها، وقد أغاظ قادة إسرائيل الذين توقعوا أن يأتيهم العرب مهزومين مذلولين طالمين الصلح، ولكن الاعتراف بهبدة مصالح القوى الغربية في عرب المشرق كان بالمقابل شاملاً (2).

حافظ شاه إيران بعيده عن مشاكلهم أو لأ، واستثمارها لصالحها في العراق، ومنطقة الخليج الغنية الإسرائيلية، دون توقف، لكي تبقى إيران بعيدة عن مشاكلهم أو لأ، واستثمارها لصالحها في العراق، ومنطقة الخليج الغنية بالنقط ثانياً وتعزيز تقتها عند الولايات المتحدة الأمريكية ثالثاً. ويتضح من المسار الذي اتخذته إيران تجاه المسألة الكردية، فهي من جهة تمدعم مجموعة جلال الطالباتي وصهره إيراهيم أحمد، ومن جهة ثانية، كانت محطة مهمة لجهاز الموساد الإسرائيلي، والمساعدات المسكرية والتدريبة التي تصل الملا مصطفى البارزاني عن طريق طهران - بحر قزوين - همدان - كرمنشاه - مستنج - قرية خانة - حاج عمران (في كردستان)<sup>(3)</sup>. وعلى الرغم من وجود عمل لجهاز الساقك الإيراني مع أي وفعد إسرائيلي يزور كردستان العراق، إلا أن البارزاني كثيراً ما اشتكى من التدخل الإيراني في إجباره على اتخاذ قرارات براها هو في غير صالحه. ويذكر الجنرال (مائير عميت) مدير الموساد الإسرائيلي خلال استقباله نظيره الإيراني في تل أيب، أن إيران تدعم الأكراد لكي يقاتلوا بغداد وليس كي يصنعوا صلاماً. لقد اتفقنا مع الأكراد على أن النقطة التي لا يجب أن يتم التفاوض عليها هي معارضة العراقيين تشكيل جيش كردي (<sup>40)</sup> المن المرائيل متنازل من وجود الميشمركة، وإيران تقدم المساعدات التقدية، وعلاج جرحى معارك راوندوز. المساعدات المقاية، وعلاج جرحى معارك راوندوز. وكان إرسال إسرائيل مستشفى ميداني <sup>50)</sup> المي كردستان بإدارة المقدم (إبراهام تمدور) آمر مدرسة الطب العسكري في

<sup>(1)</sup> جورج قرم، المصدر السابق، ص 207.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسة، ص 208.

<sup>(3)</sup> كمال مجيد، المصدر السابق، ص 50.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسة، ص 50 – 51.

<sup>(5)</sup> كان الوفد الطبي الإسرائيلي في المستشفى المداني يعالج الأمراض المراحق، والمدية، الطب الوقائي، قياس ضغط الدم الحقن، التضميد، وقف التريف، وتجييس الكسور، وعملية إخماره المصابين على تقالات إلى المستشفى. انظر: شماومو تكديمون، المصدر السابق، صـ 193.

الجيش الإسرائيلي بكامل تجهيزاته، وخمس آلاف معطف شناه، ويطانية، و(800) بندقية إلى البارزاني بين عام 1966 - 1968 (1968). وكأنه لتخفيف الضغط الإيراني على البارزاني أولاً، وتمكن المرضات الحسناوات من كسب عناصر كردية جنيدة لحساب جهاز الموساد دون العمل بشكل لصبق مع المجموعة الكردية الحيطة بالبارزاني ثانياً. كان محمود عثمان أول الزاتين للمستشفى الذي تفحص الأسرة أله (40) وقال بجدية: هذه الأسرة ليست جيدة، فاتدهش الأطباء (رجال الموساد) من كلامه، فقال: إن القاتل الذي سينام على مثل هذه الأسرة لن يرغب في العمودة إلى الميدان (2) إلا أن ما اثنار البارزاني هو حجز إيران لـ (800) بندقية مرسلة له من إسرائيل ليقول عنهم أنهم يتبعون سياسة (فعرق تسد) بينة وبين الطالباني وأنهم يريدون تحويلي إلى إنسان ليس حياً وليس ميناً (2) وفهم البارزاني من كلام مدير الموساد، أن عليه أن يتذكر دوماً أن إيران هي حجر الزاوية في التماون الإسرائيلي الكردي، وهو ما أراد أن يغير موضوع من شأنه يثير عثل الساقاك، واقترح على البارزاني الاحتفال بنصر إسرائيل في احتلال مدينة القدمس في حديب حزيران عام 1967م على جبال كردستان.

استغبل البارزاتي في إسرائيل في متصف نيسان 1968، ومعة الدكتور محمود عثمان وشمس الدين القبي، وخسة حراس شخصيين مسلحين أف ولموفتهم الدقيقة بشخصية البارزاتي العثائرية والديكتاتورية فقد استغبله رئيس الدولة الإسرائيلية (زلمان شوفال) بخضور مائير عميت بغية إضفاء هالة وهية لشخصية الضيف الذي حمل معة مسدسا محسوراً ليلغة أن من حق الشعب الكردي إقامة دولة كردية وليس الحكم الذاتي (5). دون إعطاء مزيداً من التفاصيل حول هذه الشعلة التي يروّج لها السياسيون الأكراد عبر وسائل الأعلام، وقد تكون ليست الغاية بقدر ما تكون وصيلة ضغط على حاكم بغذاد. وهم يعرفون أن هذا الموضوع غير قابل للتقاش لوجود أكراد في سورية، وتركيا، وإيران التي يهمها دوساً أن يستمر القتال بين أبناء القومية الكردية والعربية لي حد الاستراف ليكون سياسيو الطرفين وكأنهم موظفون يستلمون التوجيهات من شاه إيران بطريقة أو باخرى. حتى مع وجود البساط الأحر في مطار طهران عند استغبال ملوك العراق السابقين أو الرئيس عبد الرحمن عارف مؤخراً في آثار 1967 ولعلها المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين العراق وإيران، أن شاء إيران أم يرد على أي زيارة إلى بغذاد حتى بعد توقيع حلف بغذاد عام 1955م.

كان مدير الموساد ماثير عميت هو من رافق البارزاني عندما اجتمع مع كمل الرموز التي تناويت على زيارة كردستان سابقاً، بما فيهم (ليفي اشكول) رئيس الحكومة، و(أبا أيبان) وزير الخارجية الذين أكنوا لضيفهم دعم إسرائيل الكامل للشعب الكردي. ولكن دون الحديث عن عدم رغبة الولايات المتحدة الأمريكية لدعمه بعد فترة مكوثه في روسيا لأكثر من عقد من الزمان (6) ولعل مدير الموساد عميت لم يكن مبالغاً وهو ينظر إلى مصلحة دولته عن قرب، ورجاله يجيطون البارزاني في مقره قرية بارزان ومتطقة حاج عمران، وقد حقق المستشفى الميداني سمعة ممتازة في كردستان، ولتبديد

<sup>(1)</sup> مقابلة مع دلشاد الزيباري، أحد العناصر الكردية الموالية للحكومة العراقية، عمان، 2009م.

<sup>(2)</sup> شلومو نكديمون، المصدر السابق، ص194.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص 194–195.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص195.

<sup>(5)</sup> مقابلة مع دلشاد الزيباري، التي جرت في عمان عام 2009م.

<sup>(6)</sup> شلومو تكديمون، الصدر السابق، ص195.

غضب البارزاني حول حجز إيران لـ (800) بندقية مرسلة لهُ من إسرائيل، عمد مائير عميت بلفتة ذكية أن يمر البارزاني في طريق عودته، إلى الساحة التي حشر فيها الكم الهائل من الدبابات والعربات المدرعة والمدفعية الثقيلة التي غنمها الجيش الإسرائيلي في أعقاب حرب 1967، وفي عقله لو أن قسماً من هذه الأسلحة بيد قوات البيشمركة الكردية الخاضعة لـهُ. وقد أرادتها إسرائيل ورقة ضغط عليه لفتح جهة في كردستان لمنع إرسال العراق وحدات جديدة إلى الجيهة الأردنية (أ.

إن تحقيق إسرائيل حلمها القومي بقيام دولة إسرائيل الكبرى بعد حرب عام 1967، وقد أوصلت حدودها إلى مصر وهي في قارة أفريقيا قد بلور مفهوم (المّلو في الأرض مرتين) كما ذكرها القرآن الكريم في سورة (الإسسراء:5) وهــو ما أخله البارزاني في عقله لإنشاء دولة كردستان الكبرى، سيّما وأن كلا الشعبين يعانيان من عداء قومي عربي لهما.

بات الرئيس عبد الرحن عارف وهو القومي العربي يتظر تطبيق الإثني عشرة نقطة التي اتفق البارزاني عليها مع عبد الرحن البزاز، إلا أن وجود ضباط الموساد على بحين ويسار البارزاني في مقر بارزان قد أوحوا له بضرورة تفيذ خطة عسكرية بجبهة مقدارها ثلاثون كيلو متراً طولاً ومشلها عرضاً <sup>22</sup> لاحتلال متطقة حوض راوندوز في الرابع والعشرين من آب عام 1967. وكانت حجتهم إيقاء خط مواصلات راوندوز - رايات - حاج عمران آمناً لقوات البيشمركة الكردية، وهي إذا ما نجحت في ذلك سيعني أن الرئيس عبد الرحن عارف سيكون مضطراً لسحب وحداته من الأردن، كما أنها مستحرم صورية (التي بانت مهددة بعد احتلال هضبة الجولان الإستراتيجية) من أي مساعدة عواقية عسكرية عند الحاجة. كانت خشية الملا أن قوات البيشمركة غير مستعدة لتفيذ هجوم جبهوي، وأن كل ما يستطيعون القيام به هي حرب عصابات، ولا قبل هم الاحتفاظ بالأرض لأن ذلك سيكون انتحاراً لهم نظراً لقال مدفعية الجيش العراقي. إلا أن المخابرات المركزية الأمريكية المترددة في إقامة تعاون مع البارزاني بات لها رصيد قوي من المتعاون مدي الاستخبارات من يتمكنون من تحريك خيوط اللعبة مع نظام عارف، حيث لم يعد عبد الرزاق النايف - معاون مدي الاستخبارات مين الناف (عدل العميد معيد صليي، وإراهيم الداود قائد الحرس الجمهوري يعو لان على منصبيهما وهما يتمتعان بثقة الرئيس عارف والعميد معيد صليي، عبداً وإن النايف (أحد أبناء أعمام صليبي)، قبل أن ينضم إليهما المقدم سعدون غيدان آمر كتية دبابات الحرس الجمهوري قد وقع عن تأثير إغراءات المصب وهو لا مازال برتبة صغيرة (أن.

ويذكر الكاتب الكردي كمال عجيد والكاتب الإيراني فؤاد قاسم الأمير فيسا ذكراء عن العراق في بداية عام 1968، أن هناك مجموعتين متنافستين على كرسي الحكم تحت يد الجهاز الأمني الأمريكي هما: مجموعة أحمد حسن البكر - صدام حسين - صالح مهدي عماش، ومجموعة ناصر الحاني السفير العراقي في بيروت وعبد الرزاق النايف، وإبراهيم الداود. وتم التنسيق بينهما لقيام المجموعتين بانقلاب موحد في السابع عشر من تحوز 1968 ضمد الرئيس عبد الرحمن عارف في المنافقة ويظهر أن رموزاً من المجموعتين قد وعدوا الولايات المتحدة الأمريكية لإعطامها استثمار حقول كبريت المشراق

 <sup>(1)</sup> اعترافات ابن الملا مصطفى البارزاني (هيد لله البارزاني) الذي انشق عن والده عام 1974م. وكذلك: صحيفة اللومونـد.
 الغرنسية الصادرة في 22 تشرين الأول 1967م.

<sup>(2)</sup> صحيفة اللوموند الفرنسية الصادرة في 27 آب 1967م.

<sup>(3)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص 257.

 <sup>(4)</sup> فؤاد قاسم الأمير، العراق بين مطرقة صدام وسندان الولايات التحدة، بغداد، مؤسسة الغد للدراسات والنشر، 2005، ص
 41. وكذلك، كمال مجيد، الصدر السابق، ص

في الموصل فضلاً عن عمليات التقيب عن النقط في العراق حصراً. وقد يكون مشل هما الكلام لا يعجب كثيرين ويعجب آخرين، إلا أن سير الأحداث اللاحقة وما رافقها من تطورات إقليمية ودولية ستعطينا الجواب الشافي، علماً أن عناصر المجموعين هم في ذمة الله باستثناء إبراهيم عبد الرحمن الداود الذي شغل منصب وزير المدفاع في حكومة أحمد حسن البكر لمدة ثلاثة عشر يوماً فقط.

## الفصل السادس حزب البعث في السلطة للمرة الثانية

**≥**1988 −1968

المبحث الأول: الوطن أو الموت شعار البعث لتصفية الخصوم 1968 - 1970م

المبحث الثناني: توجه إقليمي ودولي لإرهاق قوة عرب المشرق (العراق) اقتصادياً وعسكرياً 1970 - 1979م

المبحث الثالث: الرئيس صدام حسين في ذروة القوة 1979 - 1988م

#### المبحث الأول

#### الوطن أو الموت شعار البعث لتصفية الخصوم 1968 - 1970 م

علينا أن نتساءل لو أن أحداً من ضباط الرئيس عبد الرحمن عارف الثلاثة -الناف والداود وغيدان -اعترض على تنفيذ الانقلاب صبيحة السابع عشر من تموز 1968م، والأرجح ما كان للانقلاب إلا أن يكون كسابقيه من انقلابي 1964، 1966 الفاشلين ضد الأخوين عبد السلام وعبد الرحمن عارف. ومع نجاح الانقلاب الجديد بدأت صفحة جديدة مع عمل عسكري جديد سمع الناس بيانه الأول عند الساعة السابعة والنصف من صبيحة يوم تموزي حار فيه نعي الحكم العارفي —الذي نقل على متن طائرة متجهة إلى لندن -. وأنهُ يتكفل بإعادة الحريات وحل القضية الكردية وفق بنود برنامج عبد الرحمن البزاز لعام 1966. ويكمل البيان الأول تأييده للمقاومة الفلسطينية وتحديد أسباب النكسة التي حلت بالعرب عام 1967<sup>(1)</sup>. وهي وعود دأبت عليها الحكومات العراقية بعد كل انقلاب حتى صار رجل الشارع يتداولها بلسان لاذع. تم تعيين أحمد حسن البكر رئيساً للجمهورية، وعبد الرزاق النايف رئيساً للوزراء، وإبراهيم عبد الرحمن الـداود وزيراً للدفاع، ومعدون غيدان قائداً للحرس الجمهوري، وصالح مهدي عماش وزيراً للداخلية، وحردان التكريتي لرئاسة أركان الجيش وقائداً لسلاح الجو<sup>27</sup>. وكان ما يلفت النظر في التشكيلة الجديدة، عدم ذكر اسم صدام حسين (وهو أحمد المنفذين للانقلاب)، ووجود مجلس قيادة الثورة يرأسه البكر حصريا. وكان مع التشكيلة ثلاثة وزراء أكراد كبداية مشجعة لاستمرار المفاوضات حول الحكم الذاتي (3). ويذكر صلاح عمر العلى العضو القيادي في الحزب بعد الانقلاب، وعضو في (جهاز حنين) (المخابرات لاحقا)، إن صدام حسين هو من رأس الجهاز، ولديه نشرة مركّزة وضعت في يـد أعـضاء الجهاز بعنوان كيف نقضي على الحزب الشيوعي(4). ولكن قبل ذلك عرف صدام أن الصحف البروتية (الموالية للولايات المتحدة الأمريكية) قد رحبّ كثيراً بنولي النايف رئاسة الوزارة، وهي إشارة للعلاقة الوطيدة مع شركة أمريكية (لاستثمار حقول كبريت المشراق)، كما ذاع صيتها من وقت تورطه فيها (5. والحقيقة لما حدث ما بين (17 – 30) تموز أن موجة الشائعات التي سرت في الشارع، ومعظمها صادر عن السن البعثيين، أن عمر الحكومة سيكون قصيرا، وهي إشارة لوجود النايف والداود، فيما كان البكر -وهو الخبير الذي ساير العهد الجمهوري منـذ بداية 1958 - وصـدام حسين

<sup>(1)</sup> موسى السيد على، القضية الكردية، المصدر السابق، ص57.

<sup>(2)</sup> صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة في 18 تموز 1968م.

<sup>(3)</sup> شلومونكديمون، المصدر السابق، ص215.

<sup>(4)</sup> كمال مجيد، المصدر السابق، ص62.

<sup>(5)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثاني، المصدر السابق، ص392.

وعماش يعملون بصمت لإزاحتهما بهدوء دون إثارة الناس التي كرهت البيانات العسكرية واشمأزت من الانقلابات المتكررة، رغم ما أثير من النسيج العشائري الذي يربط معظم أعضاء مجلس قيادة الثورة (1).

إن تقطة الإثارة في الانقلابات العسكرية ما يين (1633-1694) أن معظم المشتركين فيها هم من العسكريين المسكريين المسكريين المسكرية المعلم حين)، وأنهم يتمون إلى الحافظات السنية الموسل، صلاح الدين، الأنبار، وربما يطرح سوال لماذا كل هذه الرموز، إذا كانت الحاجة إلى خرق المؤسسة العسكرية للحاكم كافية لتقريض حكمه كما حدث في انقلاب تحوز 1968م. وقد لا نبتعد كثيراً إذا فسرنا الأمر، إن وجود رموز من مدن تكريت، وسامراه، والموصل، وعانة، وحديثه وهيت والقلوجة في الانقلاب سيضع الرئيس عبد السلام عارف، وشقيقه عبد الرحن في ورطة كبيرة إذا ما فشل الانقلاب وأراد عائمتهم بتهمة التأمر، حيث من الصعوبة جداً أن يعادي كل عشائر العراق السنية ويحكم على أبناتهم بالإعدام. وهي التجرية التي اخطأ فيها عبد الكريم قاسم عندما نفذ حكم الإعدام بأربعة عشر ضابطاً منياً بعد تمرد الشواف في الموصل عام 1959م، وقد يكون من المهم في تتبع ما جرى بعد انقلاب البحث في تموز 1968، أن القشل في الانقلاب قد لا يمكن الرئيس من عقوبتهم، كما حدث لديد الرحن عارف مع مؤامرة عارف عبد الرزاق الكبيسي في حزيران 1966م، وتكمن المؤرنة غامضة. ومغزاها ليس أكثر من حب الثروة والسلطة ثم الانفراد بالقرارات لاحقاً حين قطعت عطلة وإن كان بطريقة غامضة. ومغزاها ليس أكثر من حب الثروة والسلطة ثم الانفراد بالقرارات لاحقاً حين قطعت عطلة الإنامة والتلفاز براجها الاعتبادية يوم التلاثين من غوز 1968، ليظهر رئيس مجلس قيادة الثورة ورئيس الجمهورية أحمد حسيرة البحث وطرد الطارئين، من غرة عمل عام عام المؤرة عشر يوم، والأكراد، والصحف الموالية للولايات المتحدة الأمريكية بأنه انقلاب جديد نفذه البعث ضد عاد مأنه به مؤرة عشر يوم.أ

#### تصفية الخصوم عن طريق العمل الأمني

إن دراسة موضوعية للصفحات السياسية التي مرت على العراق منذ قيام الدولة العراقية عام 1921م، وقيام العهد الجمهوري عام 1958، تكشف عن نقاط ضعف جسيمة في جسم المجتمع العراقي. خصوصاً ذلك الجزء الذي سيطر عليه الحزب الشيوعي في عهد قاسم عام 1959، وانتهاكاته الدموية في الموصل وكركوك وبغداد، وأخطاه أخرى ارتكبها الحرس القومي وهو يستلم السلطة لأول مرة عام 1963م. فيما كان حكم الأخوين عبد السلام وشقيقه عبد الرحمن عارف حافلاً بالانقلابات الفاشلة، ودور إقليمي لإيران الشاه الذي نسق عمله مع الموساد الإسرائيلي - لإجهاض أي تحمد رضا بهلوي هو من استغل القضية الكردية وقد دفع الملا مصطفى البارزاني

<sup>(1)</sup> كان الجلس مؤلفاً من أحمد حسن البكر، صالح مهدي عماش، حردان التكريق، وعبد الرزاق النابف، إبراهيم عبد الرحن الداود، حماد شهاب (آمر موقع بغداد)، سعدون غيدان، وهو ما أعطى أرجحية لكتلة البكر العشائرية في الصويت لتمرير أي قرار. انظر: ماريون فاروق سلوغلت، ويبتر سلوغلت، للصدر السابق، ص21.

<sup>(2)</sup> أرسل الزعيم الركن إيراهيم عبد الرحمن الداود إلى الأردن لتفقد القطعات العراقية، وهو ما سهل اعتضال عبد الرزاق النايف الذي أرسل على عجل بطائرة متجهة إلى إسبانها، ثم تحول إلى لندن فيما بعد ليتم اغياله هناك. انظر: تشارلز تربيب، المصدر السابق، صر 252-258.

لحاربة جيش العراق خدمة لمصالحه ومصالح الدولة الإسرائيلية التي توسعت على حساب العرب عام 1967. والاعتبارات الشرف العربي والمواطنة الحقة وتعاليم الإسلام وما جاه به القرآن العربي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم أقسم أعضاء مجلس قيادة الثورة قسم الولاء تحت شعار ألوطن أو الموت لتصفية أصحاب الوجوه المقنعة تحت واجهات الحكم الذاتي وديقراطية أنصار السلام، لينشد الشباب نشيده الوطني، نشيد موطني للشاعر إيراهيم طوقان، وهو يقول فيه:

> موطني موطني الحسام والبراع لا الكلام والنزاع – ومزنا – رمزنا مجدنا وعهدنا وواجب من الوفا – يهزنا – يهزنا غاية تشرف وراية ترفرف – يا هناك في علاك – قاهراً عداك قاهراً عداك

> > موطني موطني

وكان القسم الثاني لأحمد حسن البكر، أن عبلس قيادة الثورة قد تعهد بأن لا يقى جاسوساً على أرض العراق بعد اليوم (1) لتضع عناصر الحزب الشيوعي، وعناصر من الحزب الديقراطي الكردستاني أمام امتحان عسير، في أن التجربة الجديدة لقيادة البعث هي ليست نفسها كما كانت عام 1933م ولعلها وضعت شاه إيران هو الآخر في امتحان، وقد تصوف مع حكام دولة العراق منذ تأسيسه عام 1921م وكأهم موظفون في خدمة البلاط لللكمي. وهنا قد يقول القارئ أن الباحث قد أطرى على النظام الجديد منذ البداية، ولكن دعونا نسير في الاتجاه دون تدليس أو تزلف وقد عاصرنا نظام الحكم منذ يومه الأول، وأن بناء أي دولة وخاصة في دول العالم الثالث، وما يكتنفها من مضابقات عملية وإقليمية ودولية صارت في حكم الواقع لتشابك المصالح.

لم يكن أعضاء مجلس قيادة الثورة، وعلى رأسهم أحمد حسن البكر إلا وريثي عوائل عربية قوسية، مسلمة دون تعقيدات في العبادة ودون التشدد في السلفية أو الصوفية. وهم في حكم مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي ليسوا ضد الإيمان، ولا يمثلون حزباً دينياً، وأن الإسلام كدين هو جوهر مصادر التشريع حيث 97٪ من أبناء المجتمع يعتقون الإسلام. وهو ما انعكس لاحقاً على ما كتب من مواد الدستور المؤقت للبلاد عام 1968، وما فيه، أن العراق دولة عربية ودينها الرسمي الإسلام، لم يكن ليصادر حقوق الأقلبات المسيحية والصابئة ومئات اليهود المتشرين على أرض العراق. كما لا يلغي حقوق الأكراد كقومية ثانية من حيث التصنيف، والتركمان في كركوك كقومية ثالثة متعايشين ضسمن خيمة واحدة اسمها العراق، ولعل ما عزز ذلك أن قيادة البعث تبتّت برنامج عبد الرحمن البزاز الخاص بالأكراد، وكانت عازمة على عدم جعله وسيلة يلعب به شاه إيران دون بقية دول الجوار التي تفهمت الوضع العراقي يما فيهم تركبا (العضو في حلف الستو وحلف شمال الأطلسي)، والسوفيت كقطب منافس للولايات المتحدة الأمريكية. إن استلام السلطة بدون إراقة دماه، قد هون على مجلس قيادة الثورة في عدم تبي ذات المدارسات الدعوية وأخطاء بعض عناصر الحرس القومي عام دماه، قد هون على مجلس قيادة الثورة في عدم تبي ذات المدارسات الدعوية وأخطاء بعض عناصر الحرس القومي عام دماه وقد اعترفوا بقص الحبرة والتجرية دون مزياء من المغاصيل.

<sup>(1)</sup> صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في 31 تموز 1979م.

إن وجود صدام حسين على رأس الجهاز الأمني -الناشئ حديثًا -لم يكن ليعطي مجلس قيادة الشورة -الـذي يرأسه البكر - مزيدا من الوقت لمناقشة تصفية الخصوم، وقد شاعت في بغداد حملة من المداهمات للمدور ليلاً بحشاً عسن مناوثين لحزب البعث، وعصابات السرقة وقطاع الطرق والشقاوات في القاهي. وقد نتج عنها اعتقال أعدادٍ من الشيوعين، والبعثين المؤيدين لسورية وعملاء المخابرات البريطانية والإيرانية والأمريكية والإسرائيلية. وفي الأشهر الأخيرة من عام 1968، شملت الاعتقالات كل رجال الأعمال الـذين انتدبوا كـوكلاء لـشركات أجنبية، ورموزاً من رجالات الحكم العارق، شملت عبد الرحن البزاز، أديب الجادرجي، والاقتصادي خير الدين حسيب(1)، وكان من بينهم المدعو زكى عبد الوهاب - مدير سابق لشركة كوكا كولا - وقد اعترف بأنه كان عميلاً للمخابرات البريطانية منذ عام 1956. كما طالت وزير الخارجية ناصر الحاني –الذي عيته عبد الرزاق النايف بعد الانقلاب –وقد وجمد مقتولاً في أحد شوارع بغداد". وكان التبرير وراه ذلك أنه وجه انقادات إلى حزب البعث دون ذكر دوره وعلاقته مع المخابرات المركزية الأمريكية عندما كان سفيراً للعراق في بيروت بين عاميّ 1966-1968م. أصدر مجلس قيادة الشورة قراراً بإنشاء محكمة الثورة في نهاية عام 1968 لمحاكمة أعداء الشعب وكانت برئاسة المقدم (على وتوت)(4). وفسرت الخطوة من قبل خصوم صدام حسين، وخاصة حردان التكريتي، أن البكر لا يريد أن يظهر اسم صدام حسين بين الناس وكأنه المحرك لحملة الاغتيالات والاعتقالات. وتصرفت محكمة الثورة بحماس لمحاكمة المتورطين بتهمة التجسس لحساب إسرائيل، ولعل ما زاد الأمر تعقيدًا، أن جثثهم علقت في ساحة التحرير وسط بغداد<sup>(5)</sup>. وكان (عبد المحسن جينًا) من أصل باكستاني من بينهم، وأدت إلى امتعاض الباكستان العضو في حلف السنتو. كما كانت خطوة مثيرة للجدل أججت مشاعر الغرب وإسرائيل وإيران والباكستان والشيوعيين والأكراد على حكومة البعث التي كانت بأمس الحاجة إلى التعاطف الإقليمي والدولي لتجربتها الفتية، إلا أن صدام حسين القوى العزيمة والإرادة اعتبر ما حصل عملية لشد أزر الجبهة الداخلية، كما هي تحذيراً للقوى الإقليمية والدولية من أجل تجنب التدخل في شؤون العراق الداخلية (6)، وهي ما قادت البكر –وهمو العسكري الأعلى رتبةً والأكبر سناً - لجمع أربعة مناصب قيادية بيديه، فهو: رئيس الجمهورية، والقائد العام للقوات المسلحة، وأمين سر القيادة القطرية للحزب، ورئيس مجلس قيادة الثورة ". وهـو بهـذا كلـه أراد أن يقـول لنائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع حردان التكريق -الذي بدل موقفه عدة مرات لأجل كرسي الحكم -أن يكون حذراً من صدام حسين الذي أصبح في تشرين الثاني 1969 نائباً لرئيس مجلس قيادة الثورة (8) - والواقع، أن صالح مهدى عماش الـذي تقلد منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، لم يكن له خصومة مع صدام حسين، إلا بقدر تقاطع عمليات الاعتقال

<sup>(1)</sup> نوري المرسومي، المصدر السابق، ص52.

<sup>(2)</sup> مصطفى محمود بكري ود. محمد الباجس، صدام حسين بطل قومي في زمن الهوان، ط1، القاهرة، 2006 ص116.

<sup>(3)</sup> جريدة اللوموند الفرنسية في 15 تشرين الثاني 1968م.

<sup>(4)</sup> هيئة الإذاعة البريطانية 8 شباط 1969م.

<sup>(5)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص268.

<sup>(6)</sup> ماريون فاروق سلوغلت، وبيتر سلوغلت، المصدر السابق، ص164.

<sup>(7)</sup> تشاراز تريب، المصدر السابق، ص363.

<sup>(8)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثاني، المصدر السابق، ص990.

لأشخاص أمر بها صدام حسين، وهو مدير جهاز حين ولم يعرف بها وزير الداخلية. وهي ما جعلت صدام حسين يعتقد وهو عضو قادة قطرية أن لا فضل لأحد عليه وهو أحد فريق تنفيذ الانقلاب القلائل الذين دخلوا إلى القصر الجمهوري صبيحة السابع عشر من تموز 1968م. ولعل وصف صدام (بالنائب) قد أثارت خصومة وهم يعرفون توقد ذهنه وقساوته، وقد وصفه الإعلام الغربي والعربي أنه مرهوب الجانب (1). والحقيقية الماثلة للعيان أو وجود صدام قرب البكر قد أوحت لكل الأطراف أن الحزب بيد صدام والجيش بيد البكر، ولا يجال للآخرين للمناورة طالما يقيا على قيد الحياة (2).

عمد الرئيس البكر والناتب صدام إلى جعل الجيش مسيساً بنموذج تنظيمي ينظمه حزب البعث. له مكتب عسكري كامل الصلاحيات في إقصاء أي ضابط لا يفهم منه ولاه لقيادة الحزب والشورة. كما يمكنه إرسال المضابط والجندي إلى محكمة الثورة إذا ما أدين أحدهما بالانتماء لتنظيم آخر، وعقوبتها الإعدام حسب التشريع الذي أقره مجلس قيادة الثورة (أد). وهوجب صلاحيات المكتب العسكري تم إقصاء رئيس أركبان الجيش النوعيم المركن (إبراهيم فيصل الأنصاري) وقادة الفرق الثمانية -التي يشكلها جيش العراق عام 1969 - بضباط آخرين مشهود لهم بالكفاءة الهنية حتى وإن كانو اصنقلين. وكان من بينهم الفريق حماد شهاب النكريني الذي حل على الأنصاري، وهو لم يكن أكثر تفادة وقدرة قيادية، وفسر تنصيب بالمنصب لأصباب الولاء العشائري أكثر منه الانتماء الحزبي، وهي خطوة تعززت بمرور الزمن داخل أجهزة الدولة الأمنية -دون كفاءة -وقادت إلى نقور الناس من أساليب القهر والظلم وقلة اللياقية في التصوف، وفقدان حرية الفرد الشخصية، وكانت للميسورين اقتصاديا الفرصة للخروج من العراق والعيش في بلدان الجوار، أو في أوروبا.

#### التخلص من وزيري الدفاع والداخلية (حردان وعماش)

بعد أن تخلصت كتلة أحمد حسن البكر المؤلفة من حردان التكريقي وصالح مهدي عماش، وصدام حسين من رموز الرئيس السابق عبد الرحمن عارف الذين ساعدوهم للاستيلاء على السلطة، عمد كل واحد منهم إلى مضاعفة أتباعه الشخصيين على حساب الأخر<sup>(4)</sup>. والحقيقة أن أحمد حسن البكر وهو في مركز قوي يسمح له بالخروج متصراً من هذه المنافضة، فهو القاتد العام للقوات المسحة، ونفوذه واسع في الجيش كونه ضابط وقادر على استعمال لغته العسكرية لإحداث روابط مع زملاته الفياط، وآراؤه المحافظة كانت تنسجم مع خلفيت العشائرية والريفية والعروبية (أك. أما صدام حسين (المدني) فقد بات نفوذه داخل الجهاز الأمني والحزيي محل اعتبار عند الوزراء، والواقع أنهم كانوا يخشون من متابعة أفراد جهازه الأمني هم، كما هو المغذي الأساسي للبكر بالمعلومات عن الجهات الثاونة، خصوصاً بعد اعتقال وظهور عزيز الحاج عضو اللجنة المركزية للمخرب الشيوعي في نيسان 1969م على جهاز التلفاز معلناً توبته (6). وهو انتصار للتجربة المعتبة الفتية، التي استعمرها صدام في إقناع البكر بإلغاء منصب نائب رئيس الوزراء في تشرين الثاني 1969م، لكي

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص399.

<sup>(2)</sup> حسن لطيف الزيدي، المصدر السابق، ص144-145.

<sup>(3)</sup> على محمد الشمراني، صراع الأضداد: المعارضة العراقية بعد حرب الخليج، لندن، دار الحكمة، 2003م، ص25.

<sup>(4)</sup> حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص130-131.

<sup>(5)</sup> الممدر نفسه، ص131.

<sup>(6)</sup> تشاراز تربب، المصدر السابق، ص365.

لا يتمكن عماش أو حردان التكريتي من ترؤس جلسات مجلس الوزراء في حال غياب البكر(1). ولعل وجود اللواه (ناظم كزار) على رأس جهاز الأمن العام عام 1969م قد فعل فعلته، وهو الذي عمل تحت توجيه صدام حسين للبحث بين القبور عن الرموز المؤثرة والقادرة على التأثير في الناس لقيادتهم باتجاه العمل المعاكس لتوجيهات قيادة الحزب بغض النظر عن هوياتهم ومناصبهم 2). إلا أن ظروف انعقاد المؤتمر القطري السابع لحزب البعث في 1969م وتبنيه للتطور الاشــتراكي وإنشاء التعاونيات الزراعية (وهي مثار خلاف) قد أجبرت البكر وصدام حسين لقبول ذلك الطيف الواسع من الاتجاهات الفكرية داخل الحزب(?) كما هي قادت (النائب) إلى إجراء تحر دقيق عن العناصر التي تلتقي بعماش وحردان التكريق، وأي شبكة داخل القوات المسلحة تدين لهما. أو ولاء العشائر السنية معتقداً أن مشل هـ له الـشبكات هـي الـتي قوضت في النهاية أنظمة الحكم السابقة. عمل البكر على استمالة العشائر العربية السنية في الموصل وسامراء والرمادي بهدف منع أي تكتل أو تقارب مع عشيرة الرئيس السابق الجميلات في الكرمة والفلوجة، قد تقود إلى عودة عبـد الـرحمن عارف للحكم مرة أخرى. كما هو عمل عن قرب مع عشيرة البيكات والبوناصر في تكريت وشمالها لإجهاض نفوذ حردان التكريق. ومن المفردات التي قد يجد فيها القارئ متعة لما وصلت إليه الأمور من الـشك بين الأخير والبكر، أن ذهب الاثنان إلى مرقد الإمام العباس (ع) في كربلاء لأداء القسم داخل حرم الإمام، ومفاده أن لا يخون أحدهما الآخر، وهو ما أكده القيادي في حزب البعث، صلاح عمر العلمي خلال إلقاء محاضرة له في منتدى الفكر العربي في عمان في تموز 2009م. أما في سامراء، فقد تعامل البكر مع الشيخ على العليان -عضو قيادة فرع في الحزب، وأحد المضلين لانقلاب تموز 1968م - لمعرفة اتجاهات العشائر السبعة في للدينة، وقد يكون لمثل لهذا الطلب سببه، خصوصاً وأن الاتجاه الاشتراكي في الحزب بات يقوده عبد الخالق السامراتي (4). وهو الذي حظى بتأييد شعبي واصع بين تنظيمات الحزب في المداخل والخارج، ولكنه كان محل (حسد وسخط السيد النائب)، وقادت إلى هزات عنيفة داخل الحزب كما سنري لاحقاً.

عمل الرئيس البكر الذي بات تحت رصد أجهزة صدام حسين الأمنية، على إجراء مناقشات واسعة حول القضية الفلسطينية واحداثها في الأردن عام 1970 – مرت في مرحلة حرجة بعد حرب حزيمران 1967 – وهي وإن استخدمها الكثير من القادة العرب لتكون معبراً لتمرير أوراقهم مثل (سحق المعارضة والخصوم في الداخل)، إلا أن البكر وصدام، قد أثنيا على موقف القوات العراقية في الأردن بقيادة العميد الركن حسن مصطفى النقيب تجاه الفلسطينين. وبات الترجيه المركزي أن تكون معاونتهم في الاتجاء الإيجابي في العمليات القدائية ضد إسرائيل، وليس ضد نظام الحكم في الأردن. إلا

A. Baram, History and ideology in the formation of Bathist Iraq, 1968-1989, London, 1991, pp 116.

<sup>(2)</sup> ماريون فاروق سلوغلت، وبيتر سلوغلت، المصدر السابق، ص183-184.

<sup>(3)</sup> كان جلس قيادة الثورة عام 1969 مؤلفاً من الأعضاء: أحمد حسن البكر، صدام حسين، حردان التكريق، صداع مهدي عماش، سعدون غيدان، حاد شهاب، عبد الخالق السامرائي، عبد الله سلوم السامرائي، طه ياسين وصضان، عبرت الدوري، شفي الكمالي، عزت مصطفى، مرتضى الحديث عن تطبيق شفين الكمالي، عزت مصطفى، مرتضى الحديث عن تطبيق الإشتراكية، الذي ركز بشدة على حقوق العمال والزارعين وإنشاء التعاونيات الزراعية، وهو ما أسماه البعض التيار البساري الذي مثله عبد الخالق السامرائي الذي مثله عبد الخالق السابق، عن 366.

<sup>(4)</sup> A. Baram, op. cit, p. 99-102.

أن ملابسات الأحداث وسرعة تطورها في أيلول 1970م في أنحاء المملكة الأردنية قد غابت عن مسامع مجلس قيادة الثورة في بغداد، ولكنها اتخذت كوسيلة موجهة إلى وزير الدفاع حردان التكريتي، بتهمة أن الأخير لم يذعن للتوجيهات المركزية نكاية بصدام حسين الطامع بالسلطة<sup>(1)</sup>.

إن أقصاء حردان وعماش من منصبيهما في عام 1970 أن قد وفرت فرصة للخصوم والمعتدلين بالكلام الكثير، فهي ضربة لمن له نفس آخر بريد الانقلاب، وبديه عمدودتان إلى أجهزة المخابرات الدولية والإقليمية، وخاصة الإيرانية. فيما بذل الخصوم ليس من أصحاب النظرة الاشتراكية فقط، وإنما من كادر الحزب اللين ثم طردهم تحت حجة عدم معاونة البندقية الفلسطينية. وحقيقة القول، أن هناك نية حسيقة للبكر وصدام لتقريب أبناء العشيرة والمحسوبين عليهم دون إدراك العواقب، والعواقب أن الجهاز الأمني - كما يراة صدام حسين - هو من يتكفيل مع الخارجين عن قرارات وتوجيهات الحزب، وهي (وصفة سحرية لمن لم يعد مرغوباً داخل العراق). واعتقد صدام حسين أن الجبهة الماخلية بانت أمنة أمامه بوجود كتلة في القيادة القطرية موالية له، بعد إبعاد (عبد الكريم الشيخلي) عضو القيادة القطرية أن، وعسكرين في مجلس قيادة الثورة عام 1971 بدينون له بالولاء. وكان عليه النظر إلى علاقات العراق مع إيران الشاه الموترة تحت نفس الشعار (الوطن أو الموت) ولكن ليس قبل تحسين علاقاته مع السوفيت مصدر السلاح المتطور لجيش العراق.

#### ب. صدام حسين القوة القادمة لمواجهة قوة الشاه الإيراني (للمرة الأولى في تاريخ الدولة العراقة)

استمرت الحالتان المتعاكستان للحكم بين العراق وإيران منذ ولادة الدولة العراقية عام 1921. ففي الوقت الذي شهد فيه العراق خسة انقلابات عسكرية، وتقلبات الأكراد بقيادة الملا مصطفى البارزاني في شمال العراق منذ عام 1958، كانت إيران الشاء محمد رضا بهلوي مستقرة منذ أن طردت دول الحلقاء والمده (رضا خان) إلى جنوب إفريقيا خملال الحرب العالمية الثانية عام 1941م. إن حالة الاستقرار الأمني في إيران قد انعكست تماما على بناه الدولة وقدرة مؤسساتها الأمنية التي وفرتها لها الدولة وقدرة مؤسساتها الأمنية التي وفرتها لها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بعد القضاء على حكومة محمد مصدق عام 1953. وقد عرف الشاء محمد رضا كيف يستشرها مع الدولة الإمرائيلية التي اعترف بها عام 1950 نكاية بقومية الرئيس عبد الناصر والعرب عامة.

<sup>(1)</sup> صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في 25 كانون الأول 1970م.

<sup>(2)</sup> خلال عام 1970 نفي حردان إلى الجزائر، ولرغيته في الانتقام من صدام حسين، فإنه قرر العودة إلى الكويت لمدارسة نشاطه، إلا أن صدام عاجله بالموت في آفار 1971 (على يد رجال المخابرات العراقية في العاصمة الكويت). أما عصاش فقد قبّل بالقدر فجأة ليقبل أن يكون سفيراً في موسكو ثم فتلدة قبل أن يتوفى فجأة هناك.

<sup>(3)</sup> أبعد الشيخلي الذي كان وزيراً للخارجية (1978-1971) إلى متدوب العراق في الأمم التحدة علماً لله من المشاركين في عماولة اغتيال عبد الكريم قاسم عام 1978 وحكم عليه بالإعدام شائه شان صدام حسين. وفي عمام 1978 استدعي إلى بغداد، وحكم عليه به (6) منوات بنهمة التأمر. ثم اطلق سراحه. وفي نيسان 1970 قتل برصاصة في راسه في منطقة الأعظمية (من قبل جهاز الأمن العام) الذي يراسه ناظم كوار، انظر: حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص 432.

كانت السيرة الذاتية للشاه تقول، إن إثارته للأزمات مع العراق الضعيف منذ تأسيسه يعتمد على مبدأ (السيد والعبد) وقد ورثها من أسلافه رموز العائلة القاجارية وهو يستند في حكمه على تاج الإمبراطورية الفارسية التي حكمت العراق في القرن السادس عشر، بل ليقارنها بالإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس في بداية القرن العشرين. وهي ما ولدت عقدة ليس لملوك العاتلة القاجارية الفارسية، بل حتى الذين يحكمون إيران وهم من خارج السلالة لإذلال العرب العراقيين على أرضهم. إن العمل الاستفزازي والابتزازي لإيران الشاه قد تكرر حول مسألة تقسيم المياه في شمط العرب منذ معاهدة عام 1937، رغم أن لإيران ساحلاً على الخليج أكبر خسين مرة من مساحل العراق(1)، وتكررت في شكاوي عديدة رفعها العراق عبر الطرق الدبلوماسية حول تحويل مجاري الأنهر التي مصدرها إيران لإرواء الأراضسي الزراعية في محافظة ديالى الحدودية خلال عهد عبد الكريم قاسم<sup>2)</sup>. وهو نفس الابتزاز الذي تخضع له الحكومات العراقية المتعاقبة عندما يلوح شاه إيران بالطائرات المقاتلة (التي وفرتها الولايات المتحدة له بعد عام 1953) وتحشيد قواتمه المسلحة على الحدود للتحكم في المناطق التعبوية المهمة، بغية خلق أثر نفسي على جنود الطرفين، حين يرى الشاه وقيادته العسكرية أن يجلس الجندي الإيراني على الدوام على رواقم جبلية ليرى الجندي العراقي تحته في سهل واسع، كما هو الحال في هضيتي زين القوس وسيف سعد ضمن محافظة ديالي، وقد نصت عليهما اتفاقية الجزائر عام 1975 بإعادتهمــا إلى العـراق، ولم تنفذها إيران حتى بدء الحرب عام 1980<sup>(3)</sup>. إن مقدار تعاون إيران مع العراق فقيط عندما تكون في حاجة. وأثبتت الأحداث أن أمن عرش الشاه هو في المقام الأول. وكان الحدث الأول، هو عندما أرادت إيران محاربة الأكراد (في إيران والعراق وتركيا) فقد عملت بجهد كبير لتوقيع ميثاق سعد آباد عام 1937، وقد ضم إليه أفغانستان كدولة رابعة تحت نفـوذ بريطانيا القوية عسكريا في ذلك الوقت. وفيه فقرة تشير إلى أن الدول الموقعة على بنود المشاق أن تحل مشاكلها بمدون عقبات، وهي تعني دون استغزازات إيران الشاه. أما المرة الثانية، فقد تمكن نوري السعيد رئيس وزراء العراق بدعم من بريطانيا المحتلة للعراق من إقناع تركيا والباكستان بضرورة مواجهة الخطر الشيوعي، فدخلت إيـران في حلـف بغـداد عـام 1955 لخشيته من نفوذ حزب توده الشيوعي (المدعوم من السوفييت)، وعدم تكرار تجربة رئيس وزراء إيران محمد مصدق

ين كره الشاه للعرب عامة والعراق بصفة خاصة، قد وفرت لأركان حكمه (الشزلفين) لأن ينظروا إلى ملوك العراق الثلاثة فيصل الأول وغازي وفيصل الثاني بنظرة الملك الضعيف. الذي يصل إلى طهران للحصول على عطف الشاه لتبادل السفراء والتساهل مع فلاحي أبناء محافظة ديال السلمين الإرواء مزروعاتهم الصيفية، أو السماح للربابة العراقيين لقيادة السفن الأجنبية عند دخولها إلى مياه شط العرب. إلا أن الدواء الهدئ اللذي وفره حلف بغداد لحماية عرض الشاه من الغوذ الشيوعي، لم يوفره هو لحكم البعث الأول عام 1963. ولم يوفره لحكم الأخويين (عارف) وحكم البحث الثاني عام 1968 الذي يعود له الفضل في منع الانتشار الشيوعي، وإيقاف تعاونه مع حزب توده الإيراني. لم يت عام 1968 حتى العراقي، رغم أن قراوات

<sup>(1)</sup> فلاح شاكر أسود، المصدر السابق، ص54.

<sup>(2)</sup> E fraim Karsh, The Iran, Iraq war 1980 – 1988 (essential histories), London, 2002, p. 16.

 <sup>(3)</sup> عبد النتاح علي يجي، التطورات السياسية الداخلية في العراق (14 تموز 1958-8 شباط 1963م)، أطروحة دكتبوراه غير
 منشورة، كلية الأداب، جامعة للرصل، 1995م، ص28.

الموتمر القطري لحزب البعث قد أقرّت حقوق الأكراد (أ). الأمر الذي جعل أحمد حسن البكر يقترب أكثر إلى مجموعة جلال الطالباني دون البارزاني، لتفسره إيران بأنه تآمر عراقي بعثي لضرب القصائل الكردية يعضهما البعض. كما أخلد الشاه الحطاب الاشتراكي والقومي العربي لحكومة بغداد على محمل الجله، وقد زعم أن ملجأ مناسباً قد تم توفيره لانفصاليي خوزستان (عربستان) في بغداد وبالرغم من أنها لا تشكل تهديداً لأمن إيران بالقارنة مع التعرد الكردي، الذي حركه الشاه لقصف منشآت النفط في كركوك في آذار 1969م. إلا أن وجودها أثار حفيظة الشاه الذي وجد تقارباً قد نشأ بين العراق والاتحاد السوفيق.<sup>(2)</sup>

ولأجل محارسة مزيداً من الاستفزاز والابتزاز ضد العراق العربي القومي، أثارت إيران مرة اخرى موضوع تقسيم مياه شط العرب، وقيام السفن برفع العلم الإيراني بدل العلم العراقي بحراسة الزوارق الحربية الإيرانية، أجبرت العراق على إرسال وزير الدفاع حردان التكريتي إلى طهران لتهدئة الموقف، ويظهر أن الشاه الـذي دومـا مـا يعتمـد علـي جيـشه لإرهاب العراق، قد فهمته وزارة الخارجية الإيرانية ليقوم وكيل وزارة الخارجية في التاسع عشر من نيسان 1969 ببإبلاغ مجلس الأمة الإيراني، بالقول أن إيران حاولت باستمرار إقرار مشكلة (النهر الكبير) Arvand Rud ومعناه (شط العرب) - دون ذكر الاسم الصريح كما هو متداول -إلا أن الحكومة العراقية لم تظهر أي نيَّة صادقة لتنفيذ التراماتها بموجب أحكام معاهدة عام 1937 -الخاصة بالإدارة المشتركة للنهر وتقسيم العائدات -ولذلك فإن إيران تعتبر المعاهدة ملغاة. وأن حكومة إيران مستعدة للدخول في مفاوضات لتثبيت خط الحدود على أساس منتصف النهر (3). فيما كان رد مجلس قيادة الثورة العراقي في تصريحه حاداً وهو الضعيف عسكرياً بالقول حتى لو افترضنا جدلاً بأن العراق قـد خرق نصوص المعاهدة كما تزعم السلطات الإيرانية، فهل سيكون من حق إيران القيام بإلغاء المعاهدة إلغاءاً انفرادياً؟ اليس من واجبها اتباع قواعد القانون الدولي في هذا الجال بدلاً من الإلغاء المفاجئ (4). اقتنع شاه إيران محمد رضا بهلـوي أن هـذا النظام لا يشبه سابقيه، وأن عنصر القيادة عندما تحضر يمكنها أن تثير لإيران المتاعب، وهو ما فـتح البـاب على مـصراعيه لكي يستخدم الطرفان كل الأوراق الموجودة لديهما ليس للضغط على الطرف الآخر، وإنما من يتمكن الإطاحة بـالآخر، وهي وإن كانت في يد إيران، إلا أن عزم صدام حسين قد بلور شعار (الوطن أو الموت) لأن يذيق الجيش الإيراني مرارة الهزيمة بمقاومة شعبية إذا ما دخل واستباح أرض العراق. ودفعت إيران في التاسع من أيار 1969 لتقديم مذكرة إلى مجلس الأمن بالقول أنه بتاريخ الخامس عشر من نيسان 1969، جرى استدعاه السفير الإيراني في بغداد من قبل وزارة الخارجيـة العراقية، وأكد له وكيل الوزارة، أن العراق وحده يتمتع بالحقوق في شط العرب، وطالب بأن تُترِّل السفن الإيرانية علمها في شط العرب، وتسحب إيران موظفيها البحريين الموجودين على متن هذه السفن. وإذا لم تستجب إيران لذلك، فإنه هذد بأن الحكومة العراقية ستقوم باستعمال القوة لطرد مثل أولتك الأفراد، وفي المستقبل لن يسمح لأي باخرة متجهة إلى الموانئ الإيرانية بدخول شط العرب(٥).

<sup>(1)</sup> نوري المرسومي، المصدر السابق، ص53.

<sup>(2)</sup> شلومو نكديمون، المصدر السابق، ص223.

<sup>(3)</sup> إبراهيم الشمري، بغداد والغزو الأجنبي، المصدر السابق، ص107.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص 108.

<sup>(5)</sup> إبراهيم الشمري، بغداد والغزو الأجنبي، المصدر السابق، ص108.

إن استمرار إيران بالتعاون مع التمرد الكودي في كردستان - عبر جنرالات إسرائيل لإحباط قوة العراق المتامية -دفعت الرئيس أحمد حسن البكر إلى تعبثة التأييد الشعبي لرجال الدين الشيعة وعلى رأسهم آية الله محسن الحكيم ضد نزعة الشاه تجاه وطنهم. وهم يدركون أن حزب البعث علماني ولكن في دستور الدولة المؤقت ما يعتبر الإسلام ديين الدولية ومصدر التشريع الأساسي. إلا أن الحكيم رفض إدانة إيران في نزاعها مع العراق حول شط العرب، وقادت إلى إغلاق جامعة الكوفة وطرد حوالي (20.000) شخص من ذوى الأصول الإيرانية. وهو ما خلق احتجاجات حادة من قبل رجال الدين الشيعة في حزيران 1969، وصلت إلى اعتقال ابن الحكيم (مهدي الحكيم) بنهمة التجسس لإمسرائيل. وهمي تهمة مثيرة وخطيرة لمنع الشيعة من الالتفاف حول المرجع الشيعي الحكيم (1). إن ثقافة فتوى التحريم للانتصاء إلى حزب البعث التي أرادها الحكيم لم تجد رواجاً لها في ظل انتشار مبادئ وأفكار الحزب القومي للؤمن بالله البعيـد عـن الإلحـاد في جنوب العراق. وفي واقع الأمر أن المراكز المرموقة التي وفرها حزب البعث للعرب الشيعة صارت مصدراً لإلهام العديم منهم، وهي ضرورة اجتماعية واقتصادية عززت من سمعة العائلة والعشيرة، كما هيي ضرورة سياسية للحديث مع الآخرين على خط الوطنية دون الطائفية، وفد أفتى الكثير منهم بدراية أن اللعب على ورقة الشيعة والسنة ما هو إلا تـآمر على وحدة العراق. (2) إن لغة التحدي ضد أطماع إيران الشاه قد اختفت طيلة نصف قرن من عمر الدولة العراقية 1921-1970. وفسرت إيران في شكواها نجلس الأمن الدولي أن العراق يريد استخدام القوة العسكرية لمنع الربابنة الإيرانيين من دخول شط العرب، ولعلها كانت مقصودة لتمرير انقلاب عسكري مضاد لحزب البعث، وهو ما كشفت عنه أحداث انقلاب اللواء الركن عبد الغني الراوي عام 1970 الذي نسق جهوده مع مدير السافاك الإيراني، ليستلم منه (السلاح والذخيرة والمال) لإنجاز ذلك (3). ولكن الدرس الذي ظهر من محاولة الانقلاب القاشلة – وأحكمام الإعدام بحق اثنين وأربعين شخصاً، بينهم ثلاثة وثلاثين ضابطاً (4) إن إيران كشفت عن عملاتها مرة واحدة بعد أن همست بآذان المتآمرين في دياجير الغرف المظلمة مدة سنتين من الزمن<sup>(5)</sup>. وقد يكون مدير الساقاك الإيراني محقاً في عام 1970 لأنها الورقة المهمـة لتقويض النظام القومي العربي بعد ضياع ورقة الطائفية، رغم المحاضرات التي كان يلقيها الإمام الخميني في النجف عن ضرورة قيام الحكم الإسلامي. وتأكيده على الدور السياسي لرجال الدين وهو في النجف، وقد يكون مقصده شاه إيران الذي يكن له كراهية شديدة، وسامحته حكومة البكر باعتباره ضيفًا على أرض العراق، وأنه اختبار طوعاً مدينة النجف الأشرف بدلاً من تركيا عام 1968م (6). إن لعبة ترسيم الحدود المائية في شط العرب وفق مبدأ التالوك (أي منتصف النهر)

<sup>(1)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص272.

<sup>(2)</sup> المصدر السابق، ص273.

<sup>(3)</sup> جون ك. كولي، المصدر السابق، ص202.

<sup>(4)</sup> ماريون فاروق سلوغلت، ويبتر سلوغلت، المصدر السابق، ص183.

قضت المحكمة الشكلة برئاسة طه ياسين رمضان عضو مجلس قيادة الشورة وعضوية اللواء نباظم كزار مدير الأمن العام ومساعده علي رضا للفترة بين 21-22 كانون الثاني 1970 بإعدام المشاركين بالموامرة الانقلابية. انظر: شبلومو تكديمون، للصدر السابق، ص247.

<sup>(5)</sup> ماريون فاروق سلوغلت، ويتر سلوغلت، المصدر السابق، ص184.

<sup>(6)</sup> تشاراز تربب، المصدر السابق، ص273.

كانت ومازالت لعبة إيرانية الإضعاف العراق (أ). وإن شاه إيران الذي سيطرت عليه عقدة التاريخ القديم في عدم حلل المشكلة طيلة فترة حكمه الأربعين سنة (1941-1979م) غير مستعد للمصالحة التاريخية التي تركها الاحتلال العثماني، وقد تجاوزها الأتراك بسياسة واقعية عندما انضموا إلى حلف شمال الأطلسي، وشاركوا في حرب كوسوفو عام 1999م ضد الصرب، وتصالحوا مع أعداء الأمس أرمينيا ومع الصرب (2). ولعل الواقع المراللة عاشته العلاقات العراقية -الإيرانية كان يقتضي اللهاب إلى حل يكمن في فتع قناة للميله بعرض ستين متراً وعمق ثلاثة عشر متراً، لتمتد من القرنة (شمال البوسوة) إلى مدينة الزير (عبر سدين الأول في القرنة والثاني في الزير) لتحويل مياه نهري دجلة والقرات المكونين لشط العرب. إن وجود هذه القناة المائية (المسماة بقناة الزير) ستوفر ماءاً صالحاً للشرب لمدينة البصرة والزير نظراً للمعاناة العلويلة والمستمرة خد الأن كما أن القناة المائية ستوفر كميات هائلة من المياه المهدورة إلى إحياء أراضي زراعية واسعة بخوب البوسرة وغرب الزير، هذا فضلاً عن زيادة منسوب مياه خور الزير للبواخر فات الحدولة الكبيرة. إن العمل بهذا المشروع سيوفر للعراق فرصة لتطوير صناعته واقتصاده بعيداً عن عقود مبائغ التسليح الهائلة، التي هدرت سابقا وهدرت معها الآلاف من أرواح شباب العراق في حروب لا طائل منها. إن ميناه الزير الجديد سوف يعوض عن مينائي البصرة وأبو فلوس. أما مينائي عبادان والمحمرة في إيران، فإن الجانب الإيراني سيكون هو المسؤول عن الحساة رائع يستصيه نظراً لمائلة عالم المراق) الخريطة ترعين عاماً الدين الشيعة والأكراد –الذين فصلوا ثبابهم على المقاس ما سينعكس سلباً على الحصوم من المتطوفين الشيوعين وعلماء الدين الشيعة والأكراد –الذين فصلوا ثبابهم على المقاس الإيران.

<sup>(1)</sup> شلومو نكديمون، المصدر السابق، ص247.

<sup>(2)</sup> دخلت الدولة العثمانية بقوة السلاح مدن البلقان في مكدونيا، كوسوفو، البوسنة، صربيا خلال الفسترة (1371-1459م) حيث كان للصرب بقايا إمبراطورية انتهت مع سقوط آخر عاصمة (سمدوفي) عام 1459م. وفي القرن التاسع عشر ظهيرت القومية الصربية واستفلت عن الدولة العثمانية عام 1878م. ولأن القومية العمرية تقوم على التاريخ، فقد كان العداء للاثراك والدولة العثمانية، وما بين العشائية سمة عيزة للعلاقات حتى قامت حرب البلقان 1912-1913م وانتهت بهزيمة جيش الدولة العثمانية، وما بين الحرب العالمية الأولى التانية، انضمت تركيا إلى حلف شمال الأطلسي، وتنصالحت مع دول البلقان في مصالحة تاريخية لتطوير سياستها في ظل وجود الولايات المتحدة الأمريكية. لنظر: جريدة الغد الأردنية الصادرة في 16 غوز 2010م، ص18.



اغريطة رقم (7) غميل جرى المسرائلي لشط العرب إلى شود الزيو

#### المبحث الثاني إرهاق قوة عرب المشرق (العراق) اقتصادياً وعسكرياً 1970 - 1979م

كان أكثر المتخوفين من النظام الجديد هم الشيوعيون الذين لا ترال ذكرياتهم حيّة عن عمارسات بعض عناصسر الحرس القومي العنيقة ضدهم عام 1968م، وتجاوزاً للصورة القديمة، عرض الرئيس أحمد حسن البكر في آب 1968 عدما من المناصب الوزارية عليهم (أ). وكان رفضهم للعرض قد هيا الأجواء لتضادي اعتراضات الاتحاد السوفيي عدما من المناوت الاتحادة والسياسية معه إلى أبعد الحدود، وهي العبر الحقيقي لمزيد من صفقات الأسلحة لتقوية جيس العراق (أ) كما عبا العلميق إلى عمارسة مزيد من الضغوط الإحداث انشقاقات داخل قيادات الحزب الشيوعي، واعتبال بعض رموزه النشطة، خصوصاً بعد تفكيك القيادة المركزية التي يقودها عزيز الحاج في نيسان 1969م، وقد ظهير على شاشة التفاذ ليقول الأتباعه أطلب منكم نبذ العف والنماون مع حزب البعث (والأجمل المضي في تعبيد العلم يق للنماون مع المسكر الاشتراكي، أقدم العراق على اعتراف تاريخي بالمانيا الديمقراطية في الثلاثين من نيسان 1969 وهو الورد ولة يعترف بها وتوقيع اتفاقية كبريت المشراق مع جهورية بولونيا في أيار 1969م، ومعاهدة للتعاون الاقتصادي والفي مع السوفيت في تموز 1969م، قادت إلى استثمار الفط في حقل الرمية على الحدود الكويتية ومد أنابيب الإيصالة إلى عطة الضخ في الفاو على الخلوم (1930م، والتي ورياً للعدل (أ).

أن تسديد الضربة للخصوم المجلين قد لا بأتي دوماً عن طريق استخدام السلاح (2). كما هي مع إيران الشاه الذي وجد أن مسيرة حكم البعث قد أغرت الاتحاد السوفيقي، وهي قطب منافس لأصدقائه في بريطانيا والولايات المتحدد أن مسيرة حكم البعث قد أغرت الاتحاد السوفيقي، وهي قطب منافس لأصدقائه في بريطانيا والولايات المتحدد الأمريكية للتعاون معه. وقادت صدام حسين وعمود عثمان (الكلف بملف الخارجية) على الكردية في أربيل في الثامن من آفار و1970م، ويوقع الطرفان: صدام حسين، وعمود عثمان (الكلف بملف الخارجية) على وثيقة الحكم اللماتي للأكراد بعد يومين (6). وفي الحادي عشر من آفار احتفل العراق يوم السلام، عندما ظهر الرئيس أحمد حسن البكر وإلى جانب عمود عثمان وولدا البارزاني (مسعود وإدريس) معلنين أن الأكراد سيقفون إلى جانب العرب في حربهم ضد إسرائيل (أن اللمتي رقم (6). وهي ما أربكت حسابات كلاً من إيران الشاه وإسرائيل. وفي هذا الصدد يذكر

<sup>(1)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص364.

<sup>(2)</sup> صحيفة الجمهورية البغدادية في 4 نيسان 1969م.

<sup>(3)</sup> صحيفة الثورة البغدادية في 5 نيسان 1969م.

<sup>(4)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص416.

 <sup>(5)</sup> كان ثمن حرب حوض راوندوز، أنها كلفت العراق حوالي (40000) إصابة وكميات هاتلة من الأسلحة والمذخائر و(2000.2)
 مايار دينار. انظر: شلومو تكديمون، المصدر السابق، صر 248.

<sup>(6)</sup> صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة في 11 آذار 1970.

<sup>(7)</sup> تشاراز تريب، المصدر السابق، ص269.

الدكتور (جبراثيل ديناري) أحد رجال الموساد لما حدث، لقد كنت شاهد عيان على وصول صدام حسين إلى كردمستان للاحتفال مع البارزاني لما تم إنجازه في آذار، كما كنت شاهداً على التردد والارتباك الذي ساد أوساط الأكراد العراقيين، وبات على رجال الموساد أن يعودوا إلى مكتب يعقوب نمرودي في طهران، ومعهم المستشفى الميداني، إلا أن جبراتيسل أهدى التجهيزات الطبية إلى المرضين الأكراد (1). وفي تفكيرهم أن الأكراد وزعيمهم الملا مصطفى البارزاني، قد ساهموا في تهريب ما يقارب (5000) يهودي عن طريق كردستان العراق إلى إيران بعد عام 1967م. وربما تكون المستشفى الميداني محطة لمعالجة الجرحي من الصغار والكبار اليهود وهم في طريقهم إلى منطقة حاج عمران 🕰 .

إن لعبة شد الخصوم سياسة مُدبرة بعقلاتية لإجهاض قواهم. إلا أنها خالية من استخدام السلاح في الشوارع كما كانت بين البعثيين والقوميين من جهة والشيوعيين من جهة أخرى، أو بين الأكراد الذين مثلهم جلال الطالباني والبارزاني كما أرادها عبد الكريم قاسم بين عامي (1959-1961). وقد لا يكون من المعقول أن في اتباع هذه المسياسة ستخلو من تصفيات جسدية سرية -وكأنها ستقيِّد ضد مجهول -عندما اغتاظ سكرتير الحزب الشيوعي الجديم إسراهيم علاوي (مهندس شيعي)، من اتفاق آذار مع الأكراد. ليقول الديمقراطية للعراق والحكم اللاتي للأكراد وكأن على حزب البعث أن يشاركه في السلطة الديمقراطية التي تغنُّوا بها في عام 1959م، ولكنه كان يعرف أن عام 1970 هـ و لـبس عـام 1959 وأن سلطة البعث تحت قيادة أحمد حسن البكر وصدام هي ليست كما كانت مع علي صالح السعدي عام 1963م. شاهد الخصوم -من الشيوعيين وعناصر كردية متطرفة وشاه إيران -صدام حسين ذي الأربعة وثلاثين ربيعاً في مطار موسكو وهو يؤدي زيارة هي الأولى منذ تسلم حزب البعث السلطة عام 1968م، والأكثر، أن معظم القادة المسوفييت كمانوا في المطار لاستقباله وهو نائب للبكر.

وبات التحذير الذي يصدره مجلس قبادة الثورة للخصوم حازماً، وأن السوفييت صار لهم صديق جديـد هـو العراق الذي أممّ حصص شركات النفط الغربية، مع المحافظة على امتياز لفرنسا عام 1972. وهو لا يقل عن تأميم عبد الناصر لشركة قناة السويس عام 1956م. كما بات السوفييت أقل حساسيةً في ظهور جثث الشيوعيين كما حصل في مقتل محمد أحمد الخضري -عضو لجنة بغداد الشيوعية -الذي وجد مقتولاً في بغداد دون معرفة الفاعلين(3). وكانت ذروة هذه العلاقات أن توجه كوسيجن بزيارة إلى بغداد -هي الأولى من نوعها -لافتتاح إنساج حقىل الرميلة النفطي المشمالي، وتوقيع معاهدة الصداقة والتعاون مع العراق في شهر نيسان عام 1972م(4). وكان أهم ما فيهما تطوير حقول النفط في العراق والحصول على السلاح المتطور لمواجهة نفوذ الشاه الذي خولته الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا لأن يكون القوة الإقليمية والحارس لمصالحهما في منطقة الخليج النفطية. ويتنسيق مسبق سيطرت القوات الإيرانية على جزر الإمارات الثلاث أبو موسى وطنب الصغرى والكبرى في عنق الخليج عام 1971م. دون رد فعل ظاهر لدولـة الإسارات

<sup>(1)</sup> شلومو نكديمون، المصدر السابق، ص249.

<sup>(2)</sup> شلومو نكديمون، المصدر السابق، ص258.

<sup>(3)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثاني، المصدر السابق، ص416-ص417.

<sup>(4)</sup> ماريون فاروق سلوغلت، ويتر سلوغلت، المصدر السابق، ص199. وكذلك: إليكسي فاسبيليف، المصدر السابق، ص138.

وغيرها من دول الخليج النفطية بما فيها السعودية نظراً لضعفهم العسكري بالدرجة الأساس<sup>(1)</sup>. وقادت مجلس قيادة الثورة العراقي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران في كانون الأول 1971م.

#### أ. نُكوصُ البارزاني عن اتفاقية آذار 1970م ... والحل

إن عدو العراق، هو بالضرورة صديق للولايات المتحدة الأمريكية ويربطانيا -على الأقل ضمن منطقة الـشرق الأوسط -وقد أدرك الطرفان أن تأميم حصصهما في شركة نفط العراق IPC وبقية الشركات الأجنبية -دون فرنسا -سيضاعف من قدرة العراق المالية والعسكرية، وبمعنى آخر أنه سيكون قادراً على مقاتلة إسرائيل في أي جولة حرب قادمة، وتهديد قدرة الشاه الذي خولته إياه الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج العربي(2). وجدت وكالـة المخابرات المركزيـة الأمريكية والموساد والسافاك أن الضرورة تقتضي بلورة أفكار جديدة لإقناع البـارزاني بعـدم جـدوى اتفـاق آذار 1970. وكان من الواضح أنهم طرقوا عليه عدداً من القاط، منها: عدم الاستفادة من عوائد النفط، ومسألة كركوك ومناطق أخرى في الموصل وديالي خارج جغرافية إقليم كردستان (3). وبالرغم من تعيين خسة وزراء أكراد في الحكومة المركزية، إلا ان البارزاني المدفوع خلف أجندة أجنبية، قال: إن وزراءنا في حاجة إلى مصادقة إذا ما أرادوا تحريث كأس<sup>(4)</sup>، ولا تقدم على صعيد إقامة حكم ذاتي كردي في المناطق الثلاثة أربيل والسليمانية ودهوك. وهو ما أعطى مجلس قيادة الثورة العراقي الإشارة إلى وجود نخطط لعودة القتال بعد توقيع معاهدة الـصداقة والتعاون مع الـسوفييت عـام 1972. والواقع، أن الولايات المتحدة الأمريكية باتت متحمسة على معاونة الأكراد من غنائم العرب في حرب 1967م، بما قيمته خسة ملايين دولار وحجتها الجديدة منع السوفيت من الوصول إلى مياه الخليج عبر العراق (البعثي)، وهي سياسة مصلحية أنانية فهمها مجلس قيادة الثورة منذ وقت مبكر <sup>(5)</sup>. ولعل ما زاد من تعرية اتفاق آذار الذي شككت بـه الـدواتر الامسرائيلية والأمريكية والإيرانية، أن أجهزة الأمن التي يرعاها صدام حسين هي من أرسلت علماء الدين إلى البارزاني لقتله في تشرين الثاني 1971م، - رغم إرسال البكر مبعوث له - وقد تداركه البكر لبخيرهُ أن جهات أجنبية هي المسؤولة عن ما حدث وهدفها تخريب بيان آذار (6).

الأمر الذي دفع البكر وصدام حسين، لأن يعيدوا التفكير في موضوع القضية الكردية، ورموزهما الدين صدفقوا لكل أغنية أمريكية وبريطانية وإيرانية وإسرائيلية، وهي تقول أن القيادة المركزية في بغداد -وحاكمها العربي - لا تطرب نقوس الأكراد ولا قيادة الملا مصطفى البارزاني، وقد استمرت هذه اللعبة على مدى أربعة عشر عاماً امتلت من (1958 - 1972). ويبدو التفكير الذي ساد في ذلك الوقت، أن يتم عزل الأكراد عن طريق إنشاء (ساتر ترابي) حول المحافظات الكردية الثلاث: أربيل، السليمانية، دهوك. وهو ما كان سينهى الطرب الإسرائيلي وطرب شاه إيران، وهو يرى أن أكراد

<sup>(1)</sup> ماريون فاروق سلوغلت، ويبتر سلوغلت، المصدر السابق، ص196.

<sup>(2)</sup> نوري المرسومي، المصدر السابق، ص53.

<sup>(3)</sup> شلومو نكديمون، للصدر السابق، ص250.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص 250.

<sup>(5)</sup> تشاراز تريب، المصدر السابق، ص278–279.

 <sup>(6)</sup> وصل الدكتور عبد الستار الجواري وزير المعارف إلى منطقة كردستان الإيلاغ البارزاني فحوى رسالة الرئيس البكر والاعتذار لما
 حصل. ولكن الموساد والساقاك قد أشعروه بغيرها. انظر: صحيفة الحياة اللبنائية الصادرة في تشرين الثاني 1971م.

إيران سيثيرون له المتاعب غالبة الثمن، ويطالبون بمدود آمنة. ولكن دون تخلي العراق عن تعاونه الأمني مع تركيا وسورية حول استقرار الأكراد في أراضيهم. ولعل ما يعزز هذا الحل لبناه دولة سليمة، أن يجري بناه بوابة –عبر قرية التون كوبري – ودوائر لموظفين مسؤولين عن الجمارك وختم للجوازات بين دولة العراق ودولة كردستان دون الاعتراف بهما رسمياً. ونعقد أن اتخاذ مثل هذه الخطوة ستجبر شاه إيران للتوسط عند السوفييت لإلغائها، وتعهد مشروط ومكتوب لأن يكون شط العرب بأكمله عراقياً وهو الواقع ... ودون تدخل في شؤون العراق الداخلية عبر رجال الدين الشيعة.

إن تردد حكومة بغداد المستمر في اتخاذ خطوة لحل اللغز الكردي قد أشاعت جواً من عدم الاستقرار لدى المواطن العراقي. وكلفت الدولة مليارات الدولارات التي ذهبت إلى شراء السلاح، وكانت يقيناً ذا أثر على تطور الوضع السياسي والعسكري والمعاشي لشعب العراق وهو يمشي بقدميه على ثروة مائية ونقطية قل نظيرها في دول العالم الثالث. بل هي الثروة التي قد جذبت بريطانيا لاحتلاله في الحرب العالمية الأولى، وجلبت الولايات المتحدة الأمريكية لاحتلاله عام 2003م وهو ما كان ليعطي البارزاني المبرر لاستجداء رجال الموساد في شحة الأموال المتوفرة لديه، وإغراءات الشاه المالية (بنصف مليون دينار تقدان) أ. وفي هذا يعد الكاتب الإسرائيلي شلومو نكديمون حول دور الموساد في العراق ودول الحال الموساد في العراق ودول على البرزاني قد نوء له أن حقول نقط كركوك هي ملك للشعب الكردي لا يمكن التنازل عنه، وهو بذلك عرض على الولايات المتحدة الأمريكية المشاركة في المقط الكردي عام 1972م إن هي ثوسلت قواتها لمسائدته أ. ودفعت البارزاني إلى الابتعاد عن استشارة القيادة السوفيتية، والاعتماد على المشورة الإسرائيلية والأمريكية. وتشير وشائق الاستخبارات الأمريكية في مجلس النواب الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي نيكسون ومستشاره لشؤون الأمن القومي، وشائلة والأمريكية في أعسال تخريبية وغادات على منشآت الفط بمستوى يكفي لاستزاف مصادر الثروة النفطية العراقية لهدف أبعد هو زرع الشكوك بين روز القيادة البحثة وإنهاك الوضع الأمنى من الداعل أق.

إن الاعتلار الذي حمله وربي المارف عبد الستار الجواري إلى الملا مصطفى البارزاني ممثلاً عن رئيس الجمهورية البكر، حول محاولة اغتياله عام 1971، قد أظهرت البكر وهو رئيس الجمهورية ورئيس مجلس قيادة الثورة، والقائد العام المقوات المسلحة، وكأنه معزول عما يخطط له النائب مع ناظم كزار مدير الأمن العام. وشعر ابن الشارع لأول وهلة أن هناك صراعاً خفياً بين الاثنين قد لا يعلم به أعضاء القيادة الآخرون، ولكه ظهر على السطح بصوت خافت، وهمو ما جعل ناظم كزار يدرك أن التوازن العشائري بين البكر وصدام وهما من مدينة واحدة (تكريت)، قد لا تطول صدام حسين (كتصرف شخصي) بقدر ما سيصله هو منها، رضم التبرير الذي عبرت عه صحيفة النهار البروتية الصادرة في تشرين الأول 1973م، من أن صدام حسين ربط تلك العملية بالمنشق عن أبيه عبيد الله البارزاني طلب الاجتماع به، للتشاور حول استمرارية العلاقة مع العراق، وهو ما جعلته يقول له، يبدو

<sup>(1)</sup> صحيفة اللوموند الفرنسية الصادرة في (25) تشرين الثاني 1972م.

<sup>(2)</sup> صحيفة الحياة اللبنانية الصادرة في 22 حزيران 1972م.

<sup>(3)</sup> شلومو نكديمون، المصدر السابق، ص272.

<sup>(4)</sup> صحيفة النهار البيروتية الصاردة في تشرين الأول 1973م.

أن بقية علماه الدين الأخرين كانوا يحملون أجهزة تسجيل ملغومة دون أن يعلموا أن هذه الأجهزة كانت ستنفجر حسب توقيت معين أو تنفجر عن بعد من العجلات التي كانت متوقفة في الخارج (1).

#### ب. قيادة الملا مصطفى البارزاني لأتباعه الكرد

اعتقد البارزاني جازما بتحليل ضيفهِ القادم من إسرائيل رغم علمه أنه رجل الموساد الأول في دولته، وأن تبريس البكر لم يقنعه. وأن هدف بغداد من العملية تسجيل إنجاز للجيش العراقي - في أعضاب هزيمة معركة جبل هندرين في حوض رواندوز 1966م - للتخلص من البارزاني في قلب المنطقة الكردية. وفي حديث للبارزاني مع صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية في كانون الأول 1972م، بالقول إن ما يقوله العراقيون مجرد أكاذيب، وأنهم ذو نوايا سينة، وأضاف ... يمكننا إجمال سنتى السلام على النحو التالي: محاولة لاغتيال ابني إدريس في بغداد، محاولة لقتلي نظمها صدام حسين، طرد أربعين ألف كردي من كركوك بضمنهم (800) من أتباع البارزاني كانوا في جنوب العراق كونهم جواسيس لإيران، والتهديد بطرد الأكراد على الحدود التركية بتهمة التجسس لتركيا. بات الفط والمساعدات السياسية والعسكرية الأمريكية هي كمل ما يريده البارزاني، وبات الإنتاج الزراعي الذي يعتمد عليه الشعب الكردي في معيشته مهملاً ومتراجعاً، وأنه بدل أن يسأل بغداد عن سبب ذلك بعيدا عن سياسته الدكتاتورية، فإنه بقى يصرخ بصوت عال، إذا ما كانت المساعدات الأمريكية كبيرة، فسوف يصبح بمقدور الشعب الكردي الإشراف على النفط في كركوك. وأنه سيقوم بتسليم إدارته إلى شركة نفطية أمريكية، وهو تحدِّ علني لصدام حسين الذي سارع للقول: أيجب على الجميع أن يدركوا أن هـذا الـوطن سيبقى في إطار حدوده الجغرافية الحالية إلى أبد الأبدين 2. وذهب صدام حسين إلى الأبعد في مناورته السياسية مع الموقف الأمريكي المؤيد للأكراد، لأن يعلن في بداية حزيران 1973م رغبة بلاده -بعد أن تعززت مع السوفييت - في الاعتراف رسمياً بالحزب الشيوعي العراقي والسماح له بنشر أفكاره في نقابات العمال واتحاد الفلاحين -الذي رأسه صدام حسين لفترة من الزمن - والمنظمات الشبابية والنسائية وفي المدارس والجامعات، وهي وإن كانت لا تخلو من رصد أمني لحجم التنظيم الشيوعي وعناصره القيادية في الداخل، إلا أتها وفرت فرصة لعناصره لمـد يـدها إلى حـزب تـوده الـشيوعي الإيراني<sup>(3</sup> ووجدها شاه إيران أن غريمهُ في العراق يتمتع بقوة البراعة والذهن المتوقد والعزيمة، ولكن المساحة السياسية العراقية قمد خلت من الرموز القوية المعارضة لصدام حسين. وأن شق وحدة الحزب باتت مرهونة بشخص ناظم كزار المسؤول عسن تظيمات الأمن والشرطة والمكتب العسكري. وربما وصلته فكرة (إقليمية) أن اغتيال جميع أعضاء القيادة السياسية سيمكته من الانتصار في الصراع الدموي على السلطة لاحقاً<sup>(4)</sup>.أعد ناظم كزار مدير الأمن العام -خطة الانقىلاب كما ظهرت فيما بعد – في الثلاثين من حزيران 1973م، وقد أظهرت بوضوح وجود عقول أمنية مركبة خلفها، وهي عندما تبلغ مداها

<sup>(1)</sup> في متصف شهر تشرين الثاني 1971 حضر وقد من علماء الدين إلى منطقة حاج عمران (على الحدود مع إيران) حيث يقيم البارزاني، وثين أن أحد رجال الدين يحمل جهاز تسجيل ملغوم وقد انفجر في غير وقته وسبب إلى مقتبل أعضاء الوفند وجرح خفيف للبارزاني و(2) من حرامه الشخصيين. انظر: شلومو تكديمون، المصدر السابق، ص263-264.

<sup>(2)</sup> شلومو نكديمون، المصدر السابق، ص277.

<sup>(3)</sup> صحفة الجمهورية البغدادية الصادرة في (3) حزيران 1973.

<sup>(4)</sup> تشاراز تريب، المصدر السابق، ص279.

تبدأ في اغتيال البكر العائد من بلغاريا، ومستقبليه (النائب) صدام حسين وأعضاه القيادة القطرية بما فيهم عبد الخالق السامرائي (عضو القيادتين القطرية والقومية). إن متآمرين حركتهم أصابع المخابرات الإيرانية والأمريكية أرادوا الانقلاب على سلطة الحزب والثورة، وأنه أي ناظم كزار تمكن من التخلص منهم. وهو تفكير ذو أبعاد، ليظهر أمام شعب العراق وكأنه المنقذ، ولكنه وحسب التخطيط (السرى) أن يتمكن من القضاء عليهم بضربة واحدة، وكان عزمه أن وزير المدفاع حماد شهاب والداخلية سعدون غيدان -المعتقلين لديه في نفس يوم وصول البكر من بلغاريا -أن يكونا ضيفا شرف على شاشة التلفاز باعتبارهما قطيي الانقلاب وينهي اللعبة بإعدامهما. إن تأخر طائرة البكر لساعتين من الوصول إلى مطار بغداد قد كشفت التخطيط الذي سهر عليه ناظم كزار منذ عام 1971م، وكُشفت مجموعتي التنفيذ، وهما وفق الخطة لا يعرفان أن المجموعة الثانية ستصفى المجموعة الأولى التي ستقتل البكر وصدام وبقية أعضاء القيادة. إن هروب كزار باتجاه الحدود الإيرانية وإلقاء القبض عليه من قبل مجموعات القوات الخاصة العراقية قبل اجتياز الحدود، قـد عـزز الإشـارة إلى الطـابع الطائفي خلف عملية الانقلاب العسكري الفاشل، وأظهرت أن قوة شكيمة كزار وهو جالس أمام التلفاز ينتظر عملية التنفيذ في آخر يوم من حزيران 1973م، لم يخطر بباله تأخر طائرة الرئيس أحمد حسن البكر، ولا في الطريقة التي تصرف بها للهروب مع الأسيرين حماد شهاب الذي قتل، وسعدون غيدان المصاب بجروح باتجاه إيران. ولكن الأخيرة لم توفر لم طائرة مروحية لتقله من حبل الإعدام، وأكثر من ثلاثين من كبار ضباط الأمن العام، وسجن آخرون بينهم عبد الخالق السامرائي(1). وهي خطوة لا تبتعد كثيراً عن تصفية خصوم شخصيين كان صدام حسين ينظر إليها أنها فرصة مواتية لجعل السلطة بيد الأقارب من أبناء العشيرة والأصدقاء المقرين، وقد دفعت البكر لتولى وزارة الدفاع، وجهاز المخابرات بيد الشقيق غير الأخ (برزان التكريقي) والصديق (سعدون شاكر) الذي ساعد صدام حسين للمروب من المسجن عام

وفي إجراء مقابل لللك الانقلاب الذي صحمة (محترف) وجدت قيادة حزب البعث ضرورة التوقيع على ميثاق العمل الوطني مع عزيز شريف السكرتير الأول للحزب الشيوعي بعد عشرة أيام من إعدام كزار وكأن الأخير كان العقبة الأساسية للاتفاق وقد قتل الكثير منهم (أ). وجهود أخرى لإدخال الحزب الديقراطي الكردي إلى الجبهة الوطنية التقدمية، وهي إشارة واضحة، لطوي صفحة محاولة اغتيال البارزاني التي نفذها كزار لوحده دون علم القيادة، ودون علم صدام حسين الذي شارك في حسين الذي شارك في حسين الذي شارك في تشبيع ابن مقتبة إلى مثواه الأخير في الأول من تموز 1973م تحدياً بالغاً من حزبي -لا يحمل أكثر من شهادة ثانوية الصناعة ليغدر بمن أوصله إلى أكبر قيادة أمنية -لم يتمكن من مراقبته عن كثب. وصار الحديث بين الحزبيين ووجل الشارع إلى متى ينتهي مسلسل الانقلابات وقد مرت خس سنوات على تسلم قيادة البحث للسلطة؟ ولكن مثل هذا الحديث قيد الوجيد جوابه صدام حدين عندما تداول مع رؤساء اجهزة المخابرات من الدول الصديقة للعراق مثل بوغسلافيا، وكوبيا، والسوفيت لأن يعكسوا الحالة الأمنية في بالمناتهم إلى العراق، وبناء مجتمع أمني يرصد فيه الابن والده، والأم شيقيها والسوفيت لأن يعكسوا الحالة الأمنية في بالمناتهم إلى العراق، وبناء مجتمع أمني يرصد فيه الابن والده، والأم شيقها والسوفيت لأن يعكسوا الحالة الأمنية في بالمناتهم إلى العراق، وبناء مجتمع أمني يرصد فيه الابن والده، والأم شيقها

<sup>(1)</sup> ماريون فاروق سلوغلت ويبتر سلوغلت، المصدر السابق، ص216-217.

<sup>(2)</sup> نوري الموسومي، المصدر السابق، ص54.

<sup>(3)</sup> تشاراز تربب، المصدر السابق، ص279-280.

<sup>(4)</sup> حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص144.

#### ج. حرب تشرين الأول 1973م

اندلعت الحرب بين سورية ومصر من جهة وإسرائيل من الجهة الأخرى في السادس من تشرين الأول 1973م، وكانت محل غضب وغبطة في الشارع العراقي ومجلس قيادة الثورة. ولكنها كانت محل ترحيب السوفييت الذي اطمأن إلى الوضع الأمني في العراق بعد الانقلاب القاشل لمدير الأمن العام. وشهد النصف الأول من عام 1973م التعاقد على أسلحة متطورة إلى سورية، ومصر والعراق، منها الدبابة T-62، والطائرة المّاتلة من طراز ميغ -23، ونـاقلات أشـخاص مدرعة من طراز B.M.B-1 ذات المدفع عيار 73 ملم. وهم بذلك أي السوفييت عبروا عن تقديم مساعدة لحل الخلاف بين جناحي حزب البعث في العراق وسورية باعتبار أن كليهما يمثلان ساحة عمليات واحدة وعمق للآخر في أي نزاع مع إسرائيل(1). وعلى الرغم من الحساسية الشخصية -دون النظر لرعاية المصالح العليا للعرب - بين الرئيس السوري حافظ الأسد والنائب صدام حسين، إلا أن وجود سفارتين واحدة في بغداد والأخرى في دمشق، قد هيأت لحافظ الأسد إيقاء الباب مفتوحا مع العراق الذي أرسل قبل سنة أشهر سريين من طائرات هوكر هنتر البريطانية الصنع إلى مصر -أثر زيارة قام بها رئيس أركان الجيش المصرى الفريق سعد الدين الشاذلي إلى بغداد - وهي مساهمة عراقبة لمصر لتحرير أرضها المحتلة. والواقع أن حافظ الأسد كان يدرك أن في حقيته مفاوضات ولقاءات سرية بين قادة الجيشين المصري والسوري لتحرير أراضيهم المحتلة منذ عام 1967م، ولكن دون استشارة العراق المشغول في حرب كردستان منذ عام 1968، وتبازم الموقف على الحدود الإيرانية العراقية كما تلرعت الحكومة السورية(2). ودون استشارة الأردن أحد دول الجوار لإسرائيل. كانت غبطة أهل العراق، هي، أن العرب أخذوا زمام المبادرة للمرة الأولى – في حرب هي الرابعة بين (1948-1973م) – لتحرير أراضيهم التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967م. أما الغضب في العراق -وهو ليس دولة حدودية مع إسرائيل وليس لها أراض محتلة -فهو غضب القيادة العراقية في عدم إشعارها بوقت مبكر لأداه واجبها القتالي على الجبهة السورية، وقد سمعت بالحرب عن طريق الإذاعات، رغم أن سلاح الطيران العراقي في مصر قـد شارك في الطلعات الأولى ضد تجمع القوات الإسرائيلية في صحراء سيناء.

إن تخطيط القيادتين الصرية (انور السادات) وصورية (حافظ الأصد) للحرب بمعزل عن العراق، تكاد لا تخلو في بعض جوانبها من بناء أبجاد شخصية على حساب قضية العرب المركزية فلسطين. ولعمل مقدار التحليمل اللذي أعطمي خواص ونشأة قادة عرب المشرق لا يخطئ عندما يورد الضغون الشخصية بينهم، وكل واحد منهم يقول أنه همو الزعيم الذي من دونه لا تعود فلسطين. ووجد بجلس قيادة الثورة أن التاريخ لن يغفر له إذا لم يشارك في الحرب رغم تجاهمل الرئيس السوري حافظ الأصد لدور العراق العسكري، وهو في الحقيقة تجاهل لدور القيادة البحثية التي يمثلها البكر وصدام حسين على وجه الخصوص، وأسبابها شخصية. أنذر مجلس قيادة الثورة قواته للحركة إلى سورية منذ اليوم الأول

<sup>(1)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص280.

<sup>(2)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص281.

للحرب، ولكن مساقة الألف كيلومتر بين العراق وسورية وفي ظل ظروف حرب، قد لا تعطي الوية المدرعة والمكانيكية المسكرة في غرب العراق إمكانية إنجاز نجاحات ملموسة على أرض الواقع مهما تكن دوافع الغيرة والشرف والنخوة لمساعدة سورية ذات الموارد المحدودة. وتفوق خصمها بسلاح الجو، وطبيعة أرض المركة المكسوة بالصخور الداكة المفرقة بعون أي معرفة أو استطلاع مسبق الأهمية الأهمية الأهماة على مسرح العمليات. ويظهر من سير تطور الأحداث، أن شاء إيران عمد رضا بهلوي ولاعتبارات إسلامية مقنعة ظاهرية أنه أعاد العلاقات القطوعة مع العراق منذ عام 1971، وأنته جد أي تراشق مدفعي أو مناوشات حدودية مع العراق وهو يرسل ثلاثة أرباع سلاحه الجوي وثلثي قواته المدرعة وخمس وحداثه الجوية إلى رئيس الجمهورية البكرة بغرية إلى رئيس الجمهورية البكر يغبره فيها أنهم لن يعرضوا وحدة العراق للتهديد، وسجل في رسالته أنه يتضامن مع الدول العربية، وكأنه صاحب القطل، ولا يقل عن إيران الشاء دوراً إذا ما أراد مع العراق من مسائدة أشقائه في سورية عسكريا<sup>(2)</sup>.

كان أول الواصلين من الألوية المدرعة العراقية هو اللواء المدرع الثاني عشر −من القرقة المدرعة الثالثة بقيادة المقدم المقدم الرعم حلى الأطراف الجنوبية الشرقية من دمشق. حيث يلف المدينة التعتيم (رغم ضياء البدر) ولكن وصولهم كان بعد مرور منة أيام على بدء الحوب (أي في الثاني عشر من تشرين الأول 1973). ويستدل من خلال مثاءات الشرطة العسكرية السورية، أن القوات المدرعة السورية في حالة تراجع غير منظم، وكانت اللهجة الشامية (الحقوم شونا، أنه يعطيكم العافية) هي أبلغ رسالة فهمها ضباط وجنود اللواء المدرع العراقي، عندما حدد ضباط الارتباط السوريين الاتجاء إلى عور دمشق − الكسوة − الصنمين − شيخ مسكين للقوة المدرعة العراقية، وقد فهم أن الجيش الإسرائيلي في طريقه إلى العاصمة دمشق (عاصمة الدولة الأموية). وبعد تقل طويل مجهد لطائفة الدبابات والمدرعات العراقية استبك اللواء المدرع العراقي بقوة إسرائيلية مدرعة تحت فيادة الجنرال الإسرائيلي (الاتر) على محور الكسوة − دمشق، وقد توقف جناح العدو الأيمن بعد معركة دبابات كبيرة، فيما تمكن اللواء المكانيكي العراقي الثامن بقيادة العقيد الرئ عمود وهيب الذي لم يكتمل وصول وحداته بالكامل من مهاجمة جناح العدو الأيسر (بانجاء تمل الحامة). لمنع طريق طليه عناء حرة صوة سليم شاكر الإمام (ق).

تكاملت قوات الفرقة المدرعة الثالثة بوصول اللواء المدرع السادس إلى الجبهة السورية بقيادة المقدم الركن غازي عمود العمر بتاريخ الخامس عشر من تشرين الأول. وكان واجبه استعادة السيطرة على (تل عنز) ذات الأهمية التعبوية بارتفاع الثان وتسعون متراً ويقدم رصداً جيدا لساحة المعركة المؤدحة بالضضاب والتلول والصخور، قدم الملواهان العراقيان الثاني عشر والثامن قاعدتي إسناد للواء الواصل حديثا. وبقتال عزوج بروح العزقة لإنقاذ شعرف العرب في هذه المعركة ممكن اللواء المدركة لمكن المالواء المدرع السوقية البالغة الانحدار، إلا أن العدو تمكن بهجوم مقابل من دفع اللواء المل الخلف وخسائر كبيرة في كتيبي الدبابات والقوج الألي، ولغرض إصادة تنظيم وحدات الفرقة المدرعة الثالثة خلال خسة أيام من القتال. كلف اللواء المدرع الأردني بقيادة العميد الركن خالد هجهوج الجالي بالمجوم على (تل الحارة) في السابع عشر من تشرين الأول، إلا أنه فوجع بصواريخ (تلو) القاومة للدبابات وخسائر تقدر

<sup>(1)</sup> صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة في 8 تشرين الأول 1973م.

<sup>(2)</sup> صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 9 تشرين الأول 1973م.

<sup>(3)</sup> مقابلة مع الجنرال محمد فتحي أمين قائد القوات العراقية في سورية، بتاريخ 30 تموز 2009م (في عمان).

بـ اثنتي عشرة دبابة من طراز سنتوريون (بريطانية الصنع). وهو ما وفر للعدو لأن يستخدم تل الحارة وتل عنتر وتل الشعار أماكن لضباط رصد المدفعية لمشاغلة الوحدات العراقية والأردنية بتقل نبران مدفعية مرصودة، وفترات أخرى وفرت لسلاح الجو الإسرائيلي مشاغلة الأهداف وقد باتت معروفة للمدفعية والطيران القاتل. ويبدو لمن تنفس غبار المعركة من العراقيين أنهم لا يشكُّون بشجاعة الجنود والضباط السوريين إلا أن الخطأ الاستراتيجي هو في قرار القيادة السورية التي زجت بقواتها المدرعة والآلية في خرق عميق لخط آلون الدفاعي بين سورية وإسرائيل، والوصول إلى بحيرة طبريا في أول يومين من القتال. وهو ما حرمها من فرصة فرض واقع السيطرة على الأهداف الحيوية في هضبة الجولان والتسبث بها. والواقع أن ما جرى على الجبهة السورية هو أن الهجوم المقابل الإسرائيلي الذي استعاد زمام المبادأة منذ يـوم التامسع مـن . تشرين الأول 1973م، قد احتفظ بها للنهاية <sup>(1)</sup>. أما الخطأ التعبوي فهو عندما قاتلت الوحدات العراقية بشكل منفرد وهمي تصل إلى الجبهة تباعاً ودون استطلاع مفصل بسبب حراجة موقف الفوات السورية المتراجعة إلى ما بعد خط حرب 1967 (2) ومع مغيب شمس الثالث عشر من تشرين الأول، كانت قوات الجنرال (رفائيل إيتان) قد احتلت قرى مسورية وتقاطعات طرق مهمة تعبوية على طول طريق عام القنيطرة - دمشق(3). ولعمل ما زاد الخطأ الاستراتيجي والتعبسوي مرارةً، هو القرار السياسي، والذي غالباً ما يظهر أثناء مسير المعارك، وقمد جرت بين المرئيس المصري أنور السادات والسوري حافظ الأسد، حيث بدت الجبهة المصرية في حاجة لتخفيف النصغط عليها بعد (تغرة الدفرسوار) (16-23 تشرين أول) وتواجد سبعة ألوية مدرعة إسرائيلية على ضفة قناة السويس الغربية -على بعد 100 كم من القاهرة (4) -وقد أجبرت القيادة السورية على شن هجوم منسق عراقي -سوري مشترك في الثالث والعشرين من تـشرين الأول، إلا أنه لم ينفذ بعد تأزم الموقف الدولي وتدخل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي لإيقاف القتال وقد وافقت عليمه مصر وسورية في الرابع والعشرين من تشرين الأول 1973<sup>(5)</sup>. ويذكر الجنرال الإسرائيلي (موشيه باركوخا) الذي قاتل في هضبة الجولان السورية، أن القوات العراقية البرية كانت مؤلفة من الفرقة المدرعة الثالثة، والفرقة المدرعة السادسة، ولـواء مشاة العشرون، ولمواء قوات خاصة، أي بالإجمال (500) دبابة و(700) ناقلة أشخاص مدرعة و(3000) جندي وضابط (6)، إضافة إلى أربعة أسراب طائرات مقاتلة من نوع ميغ -21، وسيخوي -7. وكان للهم الذي أقصح به باركوخا أن هذه القوات لو تأخرت في الوصول إلى الجبهة بين (اثنا عشر إلى أربعة وعشرون ساعة) لتمكنت القوات الإسرائيلية من السيطرة على مواضع في عمق الأراضي السورية المؤدية إلى العاصمة دمشق (7). كان وقف إطلاق النار في (مصر وسورية) له ما يبرره من الأسباب (الميدانية والدولية)، ولكته في نظر مجلس قيادة الثورة العراقي غير مقبول وقد استكملت القوات

<sup>(1)</sup> جون ك. كولى، المصدر السابق، ص230.

<sup>(2)</sup> Henry Kissinger, years of Renewal (New York), Simon and Schuster, 1999, pp.576-587.

<sup>(3)</sup> جون ك. كولى، الصدر السابق، ص231.

<sup>(4)</sup> صحيفة الثورة البغدادية في 25 تشرين الأول 1973م.

<sup>(5)</sup> جون كولي، التحالف ضد بابل، المصدر السابق، ص213.

<sup>(6)</sup> شلومو نكديمون، للصدر السابق، ص281-282.

<sup>(7)</sup> جون ك. كولي، المصدر السابق، ص232.

العراقية البرية تحشدها بالكامل، وصار لها وضوح في ساحة العمليات لاسترداد أهداف حيوية في هضبة الجولان(1). وعاد الحديث في مجلس قيادة الثورة بالغضب والغبطة (كما بدأت الحرب أول مرة) وغضبها، هو أن سورية وافقت على وقف إطلاق النار دون استشارة العراق، أما الغبطة فهو في سرعة إعادة القوات العراقية حيث بات العراق كلهُ عرضة لاحتمال أن تدعم الولايات المتحدة الأمريكية إيران في عمل مباغت يوصلها إلى إسقاط العاصمة بغداد -160 كم عن الحدود -قبل عودة القوات العراقية من صورية، وقد تكبدت خسائر كبيرة من جراء معارك العشرة أيام الأخبرة (12 -23 تشرين الأول) 1973م(2). وضعت حرب تشرين الأول 1973 الإدارة الأمريكية، ومهندس سياستها هنري كيسنجر في تفكير عميق، وهم يرون وقف العرب لإمدادات النفط -العراق والسعودية ودول الخليج - إلى الولايات المتحدة والعالم الغربي عموما واليابان لوقوفهم مع إسرائيل في الحرب. وهي عقوبة تمت بتشجيع من السوفييت والرئيس المصري أنور السادات الذي خرج صوته إلى العلن وهو يقول أنا لا أستطيع مقاتلة أمريكا، وطائراتها تقل دبابات من مخسازن أمريكيـة إلى مطسار (العريش) في سيناء. وكان التقييم الذي خرج به كيسنجر مع رئيسه نيكسون، أن العرب سيقبلون في سياستهم القادمة باتجاه الشيوعية السوفيتية وهي التي رمت ثقلها وراء وقف إطلاق النار في الرابع والعشرين من تشرين الأول 1973. وحالت دون وصول القوات الإسرائيلية إلى القاهرة، على بعد 100كم، ودمشق على بعد 50كم، وهو ما توجب على واشتطن أن تعد العدة لقوات أمريكية سريعة التدخل لاحتلال آبار النفط العربية، ومعاقبة الشيوعية والإسلام والعرب مرة واحدة. وذلك عن طريق تضليل الرؤساء أو إغراثهم عن طريق الأجهزة الأمنية الأمريكية التي لها رؤساء دول في هـذا العـالم يعملون لصالحها -لاتخاذ قرارات غير متوازنة تفضى إلى الحروب، ولكن ليس قبل مرور ست سنوات على حرب تشرين الأول 1973م. شهد عام 1979 أحداث متنالية، هي: غزو سوفيتي لأفغانستان، وظهور ثورة في إيران بقيادة رجــل الدين الخميني وهو شيعي متشدد، فيما كان الحدث الثالث، هو وصول صدام حسين إلى كرمسي الحكم وخواصه، أنه رجل قومي عربي سني متشدد، والعلاقة بينهم هي ليس في الحدود المشتركة التي تربط الواحدة بالأخرى، لتصل إلى دول الخليج النفطية، وإنما في شكل الحكم الغير منسجم في البلدان الثلاثة، (شيوعي، وإسلامي متطرف، وقومي متطرف). كما

#### د. توقيع الشاه وصدام حسين اتفاقية الجزائر (6) آذار 1975م

احترم شاه إيران وعده بعدم مشاغلة القوات العراقية وهي في سورية، إلا أنه عاد في ربيع عام 1974 للقيام بأعمال عسكرية داخل حدود العراق الشمالية بهدف الحصول على مزيد من التنازلات في شبط العرب<sup>(3)</sup>. وعاضده الشيخ

<sup>(1)</sup> صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في 25 تشرين الأول 1973م.

 <sup>(2)</sup> كان لدى العراق (323) شهيدا و(137) دبابة وناقلة أشخاص مدرعة و(26) طائرة مقاتلة. انظر: إبراهيم عبد الطالب، المصدر السابق، ص 317.

<sup>(3)</sup> شط العرب: هو نهر تاتيج عن التقاء نهري دجلة والفرات -اللذان ينبعان من الجبال التركية - في منطقة (كرمة علمي) للدخل الشمالي لمدينة البصرة، فيما كان النهران بلتجان في مدينة القرنة 575كم جنوب بغداد. يبلغ طول شمط العرب 190كم من (التقائه وحتى مصبه) ويصل عرضه ما بين (200 متر - 2كم) في بعض للناطق. أنشتت جامعة البصرة في منطقة التومة علمى ضفته الشرقية، ليمر نهر شط العرب في قضاء أبو المخصيب، أما في الضفة القابلة فقع عليه المدن الإيرائية المحمرة وعبادان وخسرو آباد. حاولت السلطات الإيرائية منذ الفاقية عام 1937 على خط الحدود يمر من متصف شمط العرب (التالوك)

الكردي البارزاني في ذلك. ويظهر أن تقديرات (البارزاني والشاه) لم تكن بمحلهما حيث كسبت القرات العراقية خبرة ليست بالقليلة في قتالها ضد قوات الجيش الإسرائيلي. وأن قادة الألوية العراقية الثاني عشر والثامن والفرج الأول الألي من اللواء المدرع السادس التي اشتركت في حرب تشرين الأول هم من المشيعة والسنة والأكراد<sup>(1)</sup>، وأن تنظيم حزب البحث قد انتشر على أوسع بقعة من أرض العراق، وكان للجهاز الأمني نصيب واسع في كبح العناصر المتطرفة والمعارضة في كل مكونات المجتمع العراقي. والأكثر أن عيشة المواطن العراقي باتت ميسورة.

زادت أسعار النفط بعد حرب تشرين الأول 1973م. وحقق العراق من عائدات النفط إيرادات عالية. ففي عام 1972، كان دخل العراق (575) مليون دولار، وقفز عام 1973 إلى مليار و(840) مليون دولار، وفي عـام 1974 إلى خمسة مليارات و(700) مليون، لتنتج معادلة فهمها الناس، أنه كلما تحسن الوضع المعاشي في البلاد، كلما ضعفت المعارضة 2. ليقدم حزب البعث على إنجاز خطة تنموية في كافة الجالات ما بين 1973-1975م، حيث تحققت طفرات نوعية في مجال إيصال الكهرباء إلى القرى والأرياف البعيدة عن مراكز المدن، كما تطور التعليم العالى والبحث العلمي - عبر إرسال المزيد من الطلبة إلى جامعات أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وانتشرت الجامعات في معظم المحافظات العراقية، وتضاعف عدد المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية ثلاثة أضعاف عما كانت عليه عـام 1970م. كما أنـشتت الجـسور ومشاريع الري والسدود، ونفذت مشاريع زراعية وحيوانية بدعم من الدولة(3). فساهمت في جعل المستوى المعاشمي في وضع مريح لرب العائلة، ليعلم أولاده في المدارس والجامعات مجانا، كما هو الحال في مجانية المستشفيات الحكومية. ولأجل المضيّ في مشاريع التنمية، ظهر مصطلح (الثورة الانفجارية)، وقد عبر عنه وزير التخطيط جـواد هاشـم في آذار 1975 بالقول ما نريده أحسن التقنية وأقصى السرعة في تنفيذ طلباتنا والمقاولات معنا وذلك أكثر أهمية من السعر (4). وكمان مما عناه الوزير أن الشركات الأوروبية الغربية مشمولة في العقود، لتبلغ مثلا التجارة العراقية الأمريكية عـام 1974 إلى (284) مليون دولار، ومع اليابان، وشركات للانية غربية ذات اختصاص بالأسلحة الكيماوية <sup>(5)</sup>. وهو لغم درس بعناية في أجهزة المخابرات الغربية لتوريط صدام حسين في أسلحة محظورة دوليا، (لاحقاً)، وقد جاءت الشركات الغربية المدعومة أمريكيـاً لدعم قدرة صدام حسين العسكرية، بعد أن وصل إليها أن آية الله الخميني (المنفي في النجف) قـد توصـل مع زعمـاء المعارضة في الخارج عام 1974 –الدكتور مهدي بزركان، والدكتور إيراهيم يزدي، وصادق قطب زاده –على تعاونهم

وهي أعمق نقطة في شط العرب. وفي الوقت الذي كان لإيران حدود ساحلية تعادل (50) مرة ما لمدى العراق، عزم الشاه عمد رضا يهلوي إلى لوي ذراع العراق في اثفاقية الجزائر عام 1975، وقد تنازل صدام حسين (التائب) عن نصف شط العرب لايران مقابل تعهد ليراني بالتخلي عن دعم التعرد الكردي في شمال العراق، وإعادة أراضي عراقية في عافظة ديالل للسيادة العراقية. ولم يفذذ الشاء الجزء المعلق بسيادة العراق على أراضيه.

<sup>(1)</sup> كان آمر اللواء الثامن لليكانيكي سني، وآمر اللواء المدرع الشاني عـشر (شـيعي) وآسر الفـوج الأول الآلـي مـن اللـواء المـدرع السادس (كردي).

<sup>(2)</sup> جون ك. كولي، تواطؤ ضد بابل، المصدر السابق، ص235

<sup>(3)</sup> ماريون فاروق سلوغلت وبيتر سلوغلت، المصدر السابق، ص231.

<sup>(4)</sup> ماريون فاروق سلوغلت ويبتر سلوغلت، المصدر السابق، ص242-243.

<sup>(5)</sup> جون ك. كولى، المصدر السابق، ص235.

لتهريب أشرطة فيديو إلى طهران لإثارة علماء الدين ضد الشاه (المولع بالفجور والطغيان) (1). إلا أن الموقف مع الخميني وهو ضيف العراق، كان يتقاطع مع موقف البارزاني، الذي بات يسأل عن المساعدات المالية من إيران وإسرائيل عام 1974م. إن تخلى البارزاني عن قانون الحكم الذاتي الذي أقرته له حكومة بغداد في الحادي عشر من آذار 1974م، كان بمثابة جرس الإنذار في بغداد وطهران وتل أبيب وواشنطن في السادس عشر من آذار 1974. حين طلب البارزاني مساعدة مالية من الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى (180) مليون دولار لدعم الحكم الذاتي الكامل. أو كبديل آخر، مبلغ (360) مليون دولار لإنشاء ما أسماه البني التحتية المناسبة لإنشاء دولة كردية مستقلة استقلالاً كاملاً 2. وهمو مما دفع المشاه إلى التشكيك بنوايا البارزاني تجاه إيران، وكان في عقلهِ تورط جهاز المخابرات الأمريكي بعدد من المسائل في بلدان العالم الثالث، مثل حروب الهند الصينية. وكانت المسألة الفيتنامية في عقل الشاه ذات بعد وقد أضحت فيها فيتنام شمالية وجنوبية ين 1956-1975م. وقبلها مع حكومة محمد مصدق عام 1953. ليردّد الشاه كلمات محيّرة أمام هنري كيسنجر (مستشار الأمن القومي) بالقول أن لديه مخاوف من عدوان عراقي على حدوده، وتمرد قد يقوم به أكراد إيران عليه نظرا لتوجهات الإدارة الأمريكية القوية في مساعدة أكراد العراق. وبدت المخاوف الجدية لديه عندما طلب البارزاني فجأة أن تدعم الولايات المتحدة الأمريكية حملة الأكراد للاستيلاء على حقول النفط في كركوك(4). وهو ما كانت تخشاه بريطانيـا –الذي أصيب به قطاع الصناعة بالذعر من جراء قيام العرب برفع أسعار النفط (5) -، وخشيتها أن ذلك سيقود إلى حرب تقودها العراق ضد إيران، وتحصل فيها الولايات المتحدة الأمريكية على المبرر لغزو حقول الفط السعودية ودول الخليج العربي وإيران والعراق (6). أفصح شاه إيران فجأة لهنري كيسنجر خلال لقاء جمعهما في سويسرا في الثامن عشر من شباط 1975 أنه يخطط للفاوض مع صدام حسين، فقام كيسنجر على الفور بإبلاغ الرئيس الأمريكي (جيرالـد فورد) أن كما أبلخ السفير الإسرائيلي في واشنطن (سمحا دينتز) بالخبر ذاته في الثاني والعشرين من شباط 1975م .. أما البارزاني فقمد وصلته الإشارة من مستشاريه الإسرائيليين، الذي سرعان ما خفت به ساقيه إلى طهران في السادس والعشرين مـن شمباط 971975. وبات البارزاني مدركاً أن هناك صفقة بين بغداد وطهران عندما لم يستقبله الشاء، وتعززت القناعة عنـدما أشــار صدام حسين لصحيفة الأهرام القاهرية في الحادي والعشرين من شباط بالقول: أن الأكراد بدأوا يتخلون عن السارزاني،

<sup>(1)</sup> عبد الكريم الحسيني، حدود دولتنا بين بحار أربع، بيروت، 2006م، ص174.

<sup>(2)</sup> جون ك. كولي، المصدر السابق، ص153. (2) ما در المراب الماب المابع، ما 150.

<sup>(3)</sup> رياض الصمد، المصدر السابق، ص514-ص515.

 <sup>(4)</sup> شلومو نكديمون، المصدر السابق، ص
 (5) مداد كرا المحدد السابق، ص

<sup>(5)</sup> جون ك. كولى، المصدر السابق، ص152.

<sup>(6)</sup> كلف رئيس وزراء بريطانيا إدوارد هيث رئيس اللجنة المشتركة لأجهزة الاستخبارات البريطانية (برسي كرادوك) بإعداد تقرير. وكانت الدراسة المؤلفة من (22) صفحة قد سلمت إلى هيث في كانون الأول 1973، وفيها حذر من أن التحرك الأمريكي هو الأكثر ترجيحاً للاستيلاء على مناطق إنتاج الفط. انظر: جون ك. كولي، المصدر السابق، ص151.

<sup>(7)</sup> جون كولي، التحالف ضد بابل، المصدر السابق، ص142.

<sup>(8)</sup> الصدر نفسه، ص 142.

<sup>(9)</sup> شلومو نكديمون، المصدر السابق، ص301.

وأنه بقي وحيداً مع مستشاريه الإسرائيلين ولكنه أحجم عن ذكر المساعدات التي تقدمها إيران إلى البارزاني، وبدت المتاورة لديه وهو يفكر بصمت عن عزم العراق إقامة علاقات حسن الجوار مع إيران وحق العراق في السيادة على شيط العرب (1). وفي غايت كسر التحالف الكردي مع البارزاني. ويذكر كيسنجر أن خطوة الشاء القاجة قد صدمت، وكشف عن كرهه الشخصي لية الشاء التضحية بالأكراد، وهو ما أشار إليها في رسالة بعثها إلى وزير الدفاع الإسرائيلي في التاسع من آذار 1975، بالقول، أن ما طرحه الشاء كان افتراضياً فحسب (2) ولعسل فيضيحة (ووتر غيت) (2) التي استبدلت الرئيس الأمريكي نيكسون صديق الشاء به (جيرالد فورد)، قد ساهمت إلى حد معين إخافة شاء إيران محمد رضا بهلوي من تورط أمريكي لاحتلال آبار القط استجابة لدعوة الكردي العراقي الملا مصطفى البارزاني. وقادته إلى توقيع اتفاقية الجزائر مع صدام حسين في السلاس من آذار 1975. يحصل بموجبها الشاء على نصف شط العرب مقابل إنهاء التصرد الكردي وأن يأخذ العراق (200) كم أمن أراضي حدودية استولت عليها إيران بمرور الزمن، بضمنها هضيتي سيف سعد وزين القوس ضمن عافظة ديالي، ولكن إيران لم تنسحب منها حتى بدأت الحرب معها في أيلول (1980).

استندت الولايات التحدة الأمريكية على رؤيا مصلحية وهي تعامل مع شاه إيران الذي خدم مصالحها في الشرق الأوسط على مدار خسة وثلاثين عاما - والتصرد الكردي الذي لولا إيران الشاه لما استمر لمدة عشرين عاما .

Never (5)

التعلق عني الطرفين وفق القاعدة الذهبية التي أخذتها من بريطانيا الاستعمارية (لا تقف مع الحسران) (8)

Back The Losser بحيث المحارضة الإيرانية في الداخل، وعبر آية الله الحسيني القنيم في النجف تأخذ مداها دون تبصير شاه إيران يجاوز المحارضة الإيرانية في الداخل، وعبر آية الله الحسين عام 1975م. وبات عزم واشنطن التخلي عن البارزاني المهزوم، يناقش في جهاز الأمن القومي في بداية عام 1975، وطروحات لرموز كردية لجعل إقليم كودستان الولاية الحادية والحسين للولايات المتحدة الأمريكية، وهي طروحات لا تحت إلى النضج في التفكير ولا تحت إلى الواقع بشيء قدر احتفاظ البارزاني بالزعامة القبلية الكردية (6). ولعل ما أدهشها أن قيادة بغداد - بقيادة صدام حسين - التي مثلت نزوعاً عرباً، قد تخطت عقبة الشيوعين والناصريين، والانقلابات العسكرية، والتمرد الكردي، وتأميم النغط، وعلاقات متميزة مع السوفيت، ومشاركة شيعية في إدارة دفة الحكم، وهي ترى أن قيادة البعث قد أنفقت عام 1977 ما يعادل مليارين و(357) مليون دولار على التعليم والخدمات الاجتماعية والإسكان والصحة والمجاري، ولديها مشروع للقضاء مليارين و(357) مليون دولار على التعليم والخدمات الاجتماعية والإسكان والصحة والمجاري، ولديها مشروع للقضاء

<sup>(1)</sup> صحيفة الأهرام القاهرية الصادرة في 21 شباط 1975م.

<sup>(2)</sup> جون كولى، المصدر السابق، ص142-143.

<sup>(3)</sup> استلم نيكسون الجمهوري رئاسة الدولة الأمريكية عام 1968 بفارق قليل عن منافسه. ولم يكن مطمئناً على فوزه. بعث عام 1972 مجموعة من الرجال للتجسس على مكتب الحزب الديمقراطي في ووثر غيت. وقبض عليهم، وبدأت مجموعة من التقارير تظهر في صحيفة الواشتطن بوست تتحدث عن هذا الأمر، وعن قضايا استخدام القانون بصورة غير شرعية وتزوير الانتخابات، وسيت إلى إقصائه من السلطة مقابل غلق ملف القضية عام 1974م.

<sup>(4)</sup> شلومو نكديمون، المصدر السابق، ص303.

<sup>(5)</sup> إبراهيم عبد الطالب، المصدر السابق، ص309.

<sup>(6)</sup> شلومو نكديمون، المصدر السابق، ص301-ص302.

على الأمية في البلاد<sup>(1)</sup>. وجدت الإدارة الأمريكية أن هناك صعوبة في ترويض أعضاء مجلس قيادة الثورة -الذي يقوده أحمد حسن البكر -لبناء علاقات ودية معها، وقد سمعوا من القيادة السوفيية أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل المتحالفتان مع إيران الشاه كثيرا ما أسمعوا موسكو نغمة تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات كردية، وصنية وشيعية، وهو ما كان الشاه يضهرب منه ويقلق تجاهه معتقدا أن مثل هذا الحديث يراد به تقسيم بلاده بين القوميات الفارسية، والكردية، والعربية وليس فيه مصلحة للناج الإيراني. أما في دولتي الجوار للعراق تركيا وصورية، فقد قامت الأولى بغلق حدودها مع أكراد العراق <sup>(2)</sup>، أما الثانية التي يحكمها حزب البحث، فقد وصفت اتفاقية الجزائر بأبشع النعوت، ووصفها الرئيس السوري حافظ الأسد بأنها مؤامرة مع الإمبريالية تنمثل في تسليم أراضي عربستان إلى أيدي أجنبية وخيانة للثورة <sup>(3)</sup>. ولكنه لم يفصح من هي هذه الأيدي الأجنبية، وهي إشارة لأن لا يفقد علاقته مع شاه إيران وقد فهمها الأخير. انهبار النصرد الكردي في كودستان، وهو ما قالة البارزاني خلال لقاء مع مراسل وكالة رويتر في شهر نيسان 1975، لقد انتهت المعارك، وها أعن وحدنا بدون أصدقاء، وبشائر الزمن الأسود تعلى برؤوسها وتخيم علينا وأضاف لقد غادر جنودنا المبدان دون أن يهزء الخيار لكي لا يقعوا فريسة في إيدي الجيش العراقي الذي سيطر على مناطق الشمال بما فيها المابر الجلية الواقعة بين العراق وإيران بدون مقاومة تذكر <sup>(4)</sup>. وهي قمة المهارة غزيمة الخصم عرن الاشتباك به.

عاد البارزاني الذي لازال في مقره كردستان يوجه أصابع الانهام إلى الولايات التحدة الأمريكية وإيران، وقد وعدته الأولى أنهم لن يتخلوا عنه في الأزمة مع بغداد. أما إيران، فقد باعت القضية الكردية (2. ولكنه ما لبث أن غير حديثه بمجرد أن أصبح في مزرعة (نغذه) تحت رقابة السافاك الإيراني في الخامس والعشرين من نيسان 1975، وهو يقول لصحيفة (دافار) الإسرائيلية، أن الإيرانيين تحملوا في غضون سنوات القتال عبداً يفوق طاقهم، ولو أننا واصلنا القتال للمنتاب تذكر سوى مقتل الآلاف (6. ولم يكن تصريح البارزاني مقنحاً لا للشعب الكردي ولا لشاه إيران، ومن خلقهم الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عندما أمر الشاه قيادة الحيش الإيراني بسحب كتيتي مدفعية والبطاريات المضادة للطائرات من داخل الأراضي العراقية بغضون ثماني ساعات، وعددها لا يتجاوز اثنان وأربعون مدفعاً (6. ولعل ما ربحته الولايات المتحدة من التمرد الكردي، أن أوصلت حالة البغضاء والكراهية ليس بين بغداد وطهران فحسب، بل بين مواطني دولة واحدة —هي ما أرادها حاكم بغداد – للأكراد والعرب، وهو سيظهر لاحقا في غزو الولايات المتحدة الأمريكية للعراق عام 2003، ولكن ليس قبل معرفة كيف تعصل إيران والولايات المتحدة في غزو الولايات المعراق (قوة عرب المشرق) بدوامة الشاكل لإجهاض نهوضه.

<sup>(1)</sup> صحيفة القايننشال تايمز الصادرة في 27 تموز 1975م.

<sup>(2)</sup> صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في (7) آذار 1975م.

<sup>(3)</sup> صحيفة تشرين السورية الصادرة في (8) آذار 1975م.

<sup>(4)</sup> شلومو نكديمون، المصدر السابق، ص315.

<sup>(5)</sup> الواشنطن بوست الصادرة في (8) آذار 1975م.

<sup>(6)</sup> The Observer (News Paper) on 26 April, 1975.

<sup>(7)</sup> شلومو نكديمون، المصدر السابق، ص323.

#### هـ. علماء الدين الشيعة ينددون بممارسات حكم البعث القومية

كان الحديث ولا يزال عن القومية العربية هو ما يثير شجون علماء المرجعية الدينية في النجف، وخاصة علماء الدين الذين هم من أصول غير عربية. وكانت نقطة الإثارة هي في الصراع الذي ظهر بين عبد السلام عارف وعبد الكريم قاسم عام 1959، هو أن الأول بقي ملتزما بالخط القومي العربي، وقد قادته إلى السجن، وصدور حكم الإعدام بحقه قبل أن يطلق سراحه عام 1961م. ويذكر الإمام محمد الحسيني الشيرازي في كتابه (تلك الأيام) أن الرئيس عارف استنجد بعلماء الدين الشيعة في حربه مع الأكراد -وهو رئيس للجمهورية -عام 1963، وكان مطلب موفده إصدار فتوي بـذلك ضد الأكراد، بدواعي أنهم انفصاليون ويريدون تجزئة العراق لإنشاء دولة قومية لهم. فيما كان جواب الشيرازي للموف. أتكم رفعتم بوجه القوميات الأخرى لواء الدعوى إلى القومية العربية، وهذا يوجب ظهور التعصب القومي عند الآخرين، فلا تستغرب عندما يثور الأكراد وهم يطالبون بحقوقهم، لأنكم السبب في ذلك<sup>(1)</sup>. ولعل كـلام الموفـد ورد الـشيرازي، لم يكونا موضع ترحيب الغالبية العظمي من عرب العراق (شيعة وسنة)، فالموفد كان عليه إدراك أن الزعامة الكردية هي ليست الشعب الكردي المسلم الذي وإن اختلفت مع حاكم بغداد العربي، فإنه قد أخل على غرة تحت ذريعة المطالبة بالحقوق الكردية، وهي لا تخلو من دوافع سياسية. كان الزعيم البارزاني قد استعان بجهازي الموساد الإسرائيلي والسافاك الإيراني لإضعاف قوة العراق خدمة لمصالح الدولتين إسرائيل وإيران. وكان رد الشيرازي فيه من المبالغة والمتجني، وهمو يعرف أن هناك قومية فارسية، وقومية تركية، وقومية جرمانية وقومية للأتكلو -سكسون، وأخرى للقومية الإسبانية، وهو ما يُظهر دوما أن كلام علماء الدين الشيعة من غير العرب فيه الكثير من التغليف لإظهار القومية العربية عنصرية وهمي تتفس مبادئ الإسلام، دون قومية الأكراد، والأتراك أو الأقوام الأرية، والأخرون يعتزون بها كما يعتز بها الألمان والأفغان. ولعلها ليست أكثر من شعار للوحدة والتضامن كما أرادها الشاه إسماعيل الصفوي عـام 1507 – وهـو يعبـئ أتباعه باتجاه مذهب واحد -لمواجهة وحدة القوة العثمانية التي لوحت بالعنصر الطوراني قبل أن يكونوا مسلمين. والواقع أن علماء الدين الشيعة غالباً ما يتشبثون بحديث الرسول محمد (ص)، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوي، ولكن من قال أن العربي ليس صاحب إيمان وعقيدة بالله وهو يحتضن القرآن الذي نزل بلغته، وأوصل راية الإسلام إلى أبعد بقاع الأرض. إن تذكير الآخرين برموز الإسلام بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وأبو فر الغفاري، لا يعني التنكر لدورهم، بل يعني أنهم قاتلوا تحت راية الإسلام التي حملها قادة العرب، وكانوا دوما تحت إرشاد وتوجيه الرسول العربي محمد صلى الله عليه وسلم، أو الخلفاء الراشدين من بعده. ولأجل تغرير البسطاء من الناس، يذهب الشيرازي إلى حرب الخامس من حزيران 1967، ليقول وماذا أنجزه جمال عبـد الناصـر (القـومي) للقومية العربية، وهـل انتـصر علـي إسرائيل (2) وهو عجن للدين بالسياسة، وهي من جعلت رجال الدين الشيعة يمضون في طريق العنصرية عندما أرادوا فصل العرب الشبعة عن السنة، وأن نسبة السنة لا يتجاوزون 15٪ كما ذكرها الشيرازي وقيد نسبها إلى الإمام محميد الصدر، دون دراية لتبدو غير مقبولة من قبل زعماء وعشائر العرب الشيعة وإن اختلفت مذاهبهم<sup>3)</sup>. وقد أعربوا عـن

<sup>(1)</sup> محمد الحسيني الشيرازي، للصدر السابق، ص242-ص243.

<sup>(2)</sup> محمد الحسيني الشيرازي، المصدر السابق، ص245.

<sup>(3)</sup> المعدر نفسه، ص68.

سخطهم من جراء مجابة حقيقة ما فعله الشاه عمد رضا بهاري وهو يتنصل من اتفاقية عام 1937 الحاصة بشط العرب من طرف واحد. ولم يكن رجل الدين محسن الحكيم ليحتج على القرار عام 1969. وهو ما يعطي الانطباع إلى أن كلام الشيرازي ليس دقيقا ولا منصفاً تجاه قومية عرب العراق. كما أنه تفادى الاقتراب من كون العرب الشيمة أحضاد قبائل الشيرازي ليس دقيقا ولا منصفاً تجاه قومية عرب العراق. كما أنه تفادى الاقتراب من كون العرب الشيمة أحضاد قبائل (عدنان) اللذين نزحوا من جزيرة العرب إلى ضفاف دجلة والقرات أيام فتوحات العرب الكبرى في القرن السابع المهلادي. إن موقف حزب البعث الذي فهم المحادلة منذ بداية الاقتلاب عام 1968، قد مضى في تجاوز العقبة الكردية والإيرانية بعد المحاف الفلهور، وبين ظهرانيهم عدد من أعضاه القيادة القطرية من (العرب الشيعة) مثل سعدون شاكر، وعبي عبد المحسن مشهدي (والاثنين أعضاء في مجلس قيادة الثورة) عام 1977. وعلى أرض الواقع كان وجود ميلشيات الجيش الشعبي (وهم من تنظيم حزب البحث) من العرب السنة والشيعة – أسندت قيادته القطرية طه ياسين رصضان عام 1976 – قيد الخفى العامل السلبي الذي مثله الحرس القومي عام 1963 عندا تورط في مماست غير منضبطة وأحياتا غير أخلاقية مع عناصر المحكرية، أو تهميش دورها، ولكنها بالفسرورة في المجتمع. وقد باتت قيادته أشد حرصاً في عدم الاقتراب من القيادات المحكرية، أو تهميش دورها، ولكنها بالفسرورة في المجتمع. وقد باتت قيادته أشد حرصاً في عدم الاقتراب من القيادات الدعوة تفحيد من الأحزاب الإسلامية، ومنها حزب المدعوة الذي توعد (عمد باقر الصدن على بن أي طالب). وهي مناسبة سنوية تمجد تضحية الإمام الحدين بن علي بن أي طالب). وهي مناسبة سنوية تمجد تضحية الإمام الحدين بن علي بن أي طالب). وهي مناسبة سنوية تمجد تضحية الإمام الحدين ضدة يزيد بن معاوية بن أي مقان في وقعة الطف في كريلاء عام 1860

وتبدو القلسفة التي تبناها حزب البحث لمنع الزوار من عارسة طقوسهم الدينة أن لما أثراً إعلامياً -بعد انتشار القضائة الفضائة -عندما استغلثها أجهزة الإعلام المحرضة على الحروب الصليبة لتكون صورة علية عن الطقوس النموية التي يمارسها المسلمون، وهم يشاهدون (بالصورة والصوت) شبابا ورجالا يضربون الصدور والظهور بالسلاسل الحديثة، ودما مسالا من الرؤوس، ومناءاً موشحات بالسواد باكيات لحدث بلغ عمره اكثر من 1400 سنة. وهو حدث أصبح مثيراً للجدل، في أن أبعد تجمع قروي في هذا العالم صار يستلم خبر الطقوس الدينية الدموية لتثير فيهم روح الكراهية والانتقام للمسلم الذي يحب ويقدر تضحيات حفيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يمارس الطقوس بنفس الطريقة المعادة. وهو ما قتح الباب على مصراعيه لأن يقوم بابا الفاتيكان لصرف مليارات الدولارات الموسلم مقاربا التبشير بالدين المسبحي في أوطاننا وإنما مصروفات آخرى بالمليارات تقاومة وتقويض ديانات الخصوم وهو ما يعني الإسلام حصراً.

<sup>(1)</sup> عمد باقر الصدر: مؤسس الحركة الإسلامية في العراق. ولد في الكاظمية يغداد عام 1935م. تبوقي والدة وهو في سن الثالثة حيث كفلة شقيقة الأكبر إسماعيل الصدر. تخرج من حوزة النجف. وفي متصف السبعينات بات أحد مراجع القليد في النجف. ساهم في تأسيس حزب الدعوة الإسلامية منذ الخمسييات. اعتقل في آب 1974م، ودخيل على الرها للمششفى لإصابته بنوية قلية. أصدر بعد ذلك فتواه بتحريم انتماء طلاب العلوم الدينية إلى الأحزاب الإسلامية. اعتقل ثانية، وفرضست عليه الإقامة الجرية، على إثر مظاهرات النجف عام 1977م، واقتى بعد ذلك مجرمة الانتماء إلى حزب البعث الحاكم، واعتقل للمرة الثالثة عام 1979م، واقتى المحركة.

إن تحريم عارسة الطقوس الدينة - بصورتها الدموية - من قبل بعض علماء الدين السنة لا يعني الانتقاص من الإمام الحسين وأهل البيت، بقدر ما شجع عليها بعض علماء الدين الشبعة، لبلورة زعامة دينية، تستخدمها لأغراض سياسية ضد الحاكم العربي في بغداد. لتظهر المظاهرة الكبيرة التي سارت من النجف إلى كربلاء عام 1977م وهمي تهشف ضد نظام حزب البحث العلماني لتنهي بندخل أمني وعسكري باعتفال رموزها الحراق العراق الشرقية (إيران) لإحداث مزيد من الفتة الطافية بين أبناء الوطن الواحد. وما يتصل بها لتشكل محكمة حزية لقضية أطلق عليها قضية (أبو كلل) (1) أو احداث أو انوان الفحرة العراق الشرقية (إيران) لإحداث أو انوان الفحرة الحراق المتعافق العالمي في كتابه بداية الأنهيار، أن المعالجة لم تكن موقفة منيذ البداية، وأن المحكمة الحزية يرئاسة الدكتور عزت مصطفى العالي وعضوية فليح حسن الجاسم وحسن العامري (وكلهم أعضاء قيادة قطرية) قد أسهست بتصدع ليس وسط الشارع، وإغا شمل ذلك رئيس مجلس قيادة الثورة أحمد حسن البكر المنان عرب المعام عرب المعامية بالطريقة التي تمت بها ومعه رئيس الحكمة العاني وعضو المحكمة الجاسم، فيما كان حسن العامري (2).

وكان الأجدر أن يتم استثمار اتفاقية الجزائر عام 1975، حيث لا قدرة لشاه إيران في إثارة أوراق الضغط الكردية وعلماء الشيعة في النجف مرة أخرى -دون الغلو في معالجة طقوس دينية مضى عليها وقت طويل - لإقرار مؤسسات دستورية وانتخابات برلمانية، كان المجتمع العراقي بأمس الحاجة إليها، دون صوف لللايين من الدولارات على شراء الأسلحة، والاعتماد على الأجهزة الأمنية وهو ما يساهم في استقرار الوضع السياسي والعسكري، وفوائده في تطوير اقتصاد العراق عبر علاقات متوازنة مع الدول المتطورة لإنجاز مشاريع التنبية. ولكن ما ظهر أن مشكلة أبو كلل، وقد اتهم بها جهاز المخابرات العراقي، وأنها وظفت سياسياً لإضعاف علاقة صدام والبكر الذي شعر وكانه خارج قدرة التأثير في الأحداث المهمة، - وينوبة عصبية - تخلى البكر عن منصب وزير الدفاع لصهره الضابط العقيد الركن عدنان خير الله أقل عام 1977 - هو خال أولاد صدام - لتنتشر إشاعة في الشارع مفاهما أن البكر يعاني من وضع صحي غير مستقر، وهي إشارة مصدرها الجهاز الأمني الذي يشرف عليه الشقيق غير الأخ لصدام البرين وبدع عليه ورجدها المقبون ورجل الشارع، أن القادم إلى كرسي الرئاسة هو صدام حسين وليس غيره. والواقع أن

 <sup>(1)</sup> إلو كَالى: هو رحيم أبو كَال كان أحد للشاركين في التظاهرة التي خرجت في عاشوراء عام 1977. أما خان النص، فهو يبشير إلى
 المكان الجغرافي بين النجف وكريلاء. لنظر: نوري المرسومي، المصدر السابق، ص27.

<sup>(2)</sup> تم طرد رئيس المحكمة عزت مصطفى من القيادة القطرية وتعييته في منطقة نائية، وطرد فليح حسن الجاسم إيضا، وتعييته معلم في محافظة ديالى، إلا أن الأخير لتي حفه عن طريق جهاز الأمن العراقي. انظر: نوري المرسومي، المصدر السابق، ص57. وكذلك تشاراتر تريب، المصدر السابق، ص288.

<sup>(3)</sup> عدنان خير الله: دخل الكلية العسكرية عام 1958 وتخرج منها عام 1961. ساهم في انقلاب تحدود 1968. أصبح وزيراً للمدفاع عام 1977. ويتمتع عدنان خير الله بشعبية واسعة وسط ضباط الجميش (لهدوته واتفاقته العسكرية)، كما يعتبر همو صسام الأمان الإدامة العلاقات العربية – العربية. قتل في حادث تحطم الطائرة المروحية في نيسان 1989 قبل أن يمدرك ممرور مسئة واحدة على انتهاء الحرب مع إيران. انظر: ماريون فاروق سلوغلت وبيتر سلوغلت، الصدر السابق، ص294.

البكر الذي كان مصابا بداء السكر قد استقبل رؤساء الدول العربية لموقر القمة اللذي عقد في بغداد في تشرين الأول (1978) - على خلفية زيارة الرئيس المصري أثور السادات إلى القدس عام 1977 — قد أعطت فرصة ذهبية للتائيب صدام حسين للتعرف على الرؤساء وجها لوجه بما فيهم الملك السعودي فهده والملك الأردني حسين دون الرئيس الماري حافظ الأحد — الذي رفض حضور القمة (2) - لمباروة أفكار تقوية الجبهة العربية المناهشة للصلح مع إسرائيل وعواقب خروج مصر من معادلة الصراع معها (3) إن مثل هذا الشعور لشاب متحمس لا يزال في الأربعين من عصره وعواقب خروج مصر من معادلة الصراع معها (3) إن مثل هذا الشعور لشاب متحمس لا يزال في الأربعين من عصره الرئيس السوري الذي أرسل قواته إلى لبنان عام 1976) وبلدت الصورة أمام الرئيس البكر أن جبع أعضاء القيادة القطرية قد شعروا أنهم ليسوا أكثر من موظفين لدى صدام حسين في النصف الثاني من عام 1978م، وهو ما أشار إليه العضو القيادي السابق صلاح عمر العلي — الحسوب على خط البكر — في محاضرة القاما في مركز الفكر العربي في الأردن عام 1900م. ولعلها كانت الفرصة الأخيرة للرئيس البكر لأن يتمسك بوئيقة العمل الوطني المشترك بين سورية والعراق لإعلان الإنحاد بينهما عام 1978م، حين وصل الرئيس السوري حافظ الأصد إلى بغداد في السادس والعشرين من تشرين لإعلان الأعد بينهما عام 1978م، حين وصل الرئيس السوري حافظ الأصد إلى بغداد في السادس والعشرين من تشرين الأول 1978م، وهو يحمل في جيه مشروع إعادة الثوازن الاستراتيجي مع إسرائيل بعد خروج مصر من المعادلة، ثم عرج إلى وتر الشعور القومي العربي والذي ما يزال يثير حاصة الكثير من البعثين (6).

بهذه الطريقة اكتشف صدام حسين مقدار الولاء له، ومقدار ركوب موجة الوحدة من قبل العديد من أصضاء القيادة القطرية المحيطين به، وهم يدركون معنى أن البكر هو رئيس الاتحاد القادم والأسد نائباً، أما صدام حسين -المذي كافح منذ عام 1970 لتصفية خصومه -سيخرج خالى الوفاض "، ولعله فكر أن اغتياله بات قريبا إذا ما تحت الوحدة

<sup>(1)</sup> تشاراز تريب، المصدر السابق، ص288.

<sup>(2)</sup> فؤاد مطر، الخديقي، ... وصدام (القرار الصعب والخيار الأصعب)، ط1، لبنان، الدار العربية للعلوم والنشر، 2007م، ص19.

<sup>(3)</sup> فرض صدام حسين نفسه أسام الرؤساء العرب على انه رجل العراق القوي والقادم إلى الساحة بقوة جهازة الأمني والعسكري، أما دخل العراق من عوائد النفط، فلم يكن احد يدركها باستثاء صديقة عدنان الحمداني - وزير التخطيط وعضو القيادة القطرية ونائب رئيس الوزراء عام 1979م قبل إعدامه -حيث عمد صدام حسين إلى تحويل نسبة ثابتة من العوائد النفطية إلى ودائع مصوفية في الخارج لكي يستخدمها إذا ما حصل انقلاب عسكري في غفلة من الزمن، أو أراد الإطاحة خصومه باعتباره خليفة الرئيس الراحل جال عبد الناصر القومي لقيادة العرب. انظر: تشاراز تريب، المصدر الساق، مع 20%.

<sup>(4)</sup> جون ك. كولي، المصدر السابق، ص239.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه، ص239-240.

<sup>(6)</sup> تشاراز تربب، المصدر السابق، ص292.

<sup>(7)</sup> جون كولي، التحالف ضد بابل، المصدر السابق، ص222.

المسغرة بين فرعيّ حزب البعث، وهو ما عمل عليها البكر عندما زار دمشق في كانون الثاني 1979م، مقتر حا على الأسد كمرحلة أولى دمج جناحي حزب البعث، وقادت الأسد إلى الاستنتاج إلى أن القوة الأساسية في العراق هي يبد حسدام حسين وليس البكر ... الذي فقد ابنه (محمد) وزوجته وشفيقات زوجته بين سامراء وبغداد في حادث سيارة في حزيران 1979 – وهو الغريم لصدام حسين – وفكر البكر مليا أن عليه تقديم الاستفالة قبل فوات الأوان وتهنئة صدام حسين كونه الرئيس القادم في السادس عشر من تموز 1979 قبل أن يعترض على الاستفالة عي عبد الحسين مشهدي وهو أسين مر مجلس قيادة الثورة.

#### المبحث الثالث

#### الرئيس صدام حسين<sup>(1)</sup>في ( ذروة القوة ) 1979 - 1989 م

أصبح صدام حسين رئيسا لجمهورية العراق ابتناءاً منذ السابع عشر من تموز 1979م، وهو الرئيس الخامس بعمد قيام العهد الجمهوري عام 1958، وكان له من العمر اثنان وأربعون عاما. وهو مع أقراته السابقين الأصغر سنا ولكنه الأكثر جسارة وشجاعة على مواجهة الحصوم، والأكثر قدرة على التعبير عما يريد إبلاغه للآخرين. إلا أن التهديدات الداخلية والخارجية التي واجهته منذ عام 1979 - وهي تعود إلى شظف العيش وقساوة الحياة في صباه وشبابه في ظل زوج والمتدت عقد قدرة الصبر، والاستعجال في القرارات الشخصية، والقرارات المسخصية، والقرارات المسجرية التعلقة بوطن يعيش فيه خسة وعشرون ملبونا، هم (أمانة في عقه).

كانت علاقات العراق الخارجية عند تولي صدام حسين رئاسة الجمهورية تسير بحالة جيدة مع الأردن والمملكة العربية السعودية وتركيا أما مع صورية، فقد كان الشعور لدى صدام حسين، أن هناك موروث من العداء للقيادة الشرعية العرب البعث، وعداء شخصي تجسد بعد سحب القوات العراقية من صورية بعد حرب تشرين الأول 1973م، وتفاهة السياسة التي بعلت حافظ الأسد يؤسس علاقات مع الخميني بعد نجاح الثورة الإسلامية في إيران في شباط 1979 (هي موجهة بالأساس ضد العراق الذي أتقد دمشق من السقوط قبل ست سنوات). في إيران الشورة، انقلب الحال بعد أن كانت مستفرة في زمن الشاء أصبحت مضطوبة، وبات العراق هو من يستطيع المساعدة الاستقرار أوضاعه الأمنية، ولكن كانت مستفرة في زمن الشاء أصبح صديقاً لسورية التي يحكمها أيّة الله الخميني قائد الثورة الذي أظهر عداءاً مبكراً خزب البعث الحاكم في العراق أصبح صديقاً لسورية التي يحكمها حزب البحث إيضا، ومع ذلك لم يكن صدام مستعداً لتغذية أكراد إيران بقيادة عبد الرحمن قاسملو، بذات اللعبة التي الشرق عدد رضا بهلوي، وقد أحرقت أصابعه بعد أن خرج عن طوع هنري كيسنجر مهندس السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

<sup>(1)</sup> صدام حسين: ولد في قرية العوجة قرب تكريت عام 1947م. تربي في طقولته في بيت عمه وزوج أمه (إبراهيم الحسن) الذي أساء معاملة صدام، وأجبرته للعيش في بيت خاله خير الله طلقاح في بغداد عام 1947م. دخيل ثانوية الكرخ عام 1955م، وشهد تعاظم المد القومي الذي قادة الرئيس جال عبد الناصر. النضم إلى حزب البعث عام 1957م، وتعززت مكانته أشر عادة أغيال فاشلة ضد عبد الذي م قاسم عام 1999م، وكان هو أحد المضاين، هرب إلى سورية والنقى ميشيل عفلت مؤسس الحزب. ثم خال إلى معر الإكريم قاسم عام 1999م، عاد إلى العراق بعد القلاب البعث الأول عام 1963م، واستين قبل موريه. واشترك في عاولة لقلب نظام الحكم ضد الرئيس عبد السلام عمد عارف عام 1944م، دخل على إثرها السجن قبل هرويه. شارك في انقلاب قوز 1988م، وأصبح في عام 1999م وأصبح في عام 1999م نائي علم شارك في التعرب شمان سنوات (1980-1989م). أسر شاه إيران، أصبح عام 1979م وخرج منها بالقوة العسكرية عام 1991م. أزيح عن السلطة بعد غزو أمريكي - بريطاني للمراق عام 1909م، حكم بالإعدام من قبل عكمة الجنايات العليا، ونفذ الحكم فيه في آخر يوم من عام 2000م ودفن في مسقط دات تكريت، نظر: حين لطيف الزيدي، المصدر السابق، ص 367م على 2068.

كانت القرارات التي أصدرها الرئيس صدام حسين جاهزة لمن عاضده في إجهاض انقلاب عبد الغني الراوي عام 1970، وكانت المحكمة برئاسة طه ياسين رمضان، وانقلاب ناظم كزار عام 1973م، وكانت المحكمة برئاسة عزت الدوري، وقد جاء الوقت -كما وعدهم سابقا -لتكريمهم بمناصب مرموقة، فالأول أصبح من المقريين له، لقيادة الجيش الشعبي -كظهير للقوات المسلحة، يمكن استخدامه لإجهاض أي تحرك داخلي - والثاني (الدوري) وقد عيته نائبا له. وأصبحا لما يمثلانه من إخلاص للرئيس مصدرا للإشارة اليهما. أما عي عبد الحسين مشهدي (أمين سر مجلس قيادة الثورة) فقد أبدله بالعميد الركن طارق حمد العبد الله الذي كما أشيرت إليه الروايات أنه كان ينقل ما يقولـه البكـر لـزواره وهـو مسكرتيره الشخصي. إلا أن خبر سجن محي عبد الحسين مشهدي وآخرين من أعضاه القيادة، قيد أوحت للمتتبعين، ورجال المخابرات أن شيئاً في الأفق يلوح لتصفية حسابات مع رموز البكر.

#### أ. تصفية كادر الحزب عن طريق (الشك بالولاء)

إن واحدة من البقع السوداء على جين رؤساء الأجهزة الأمنية العربية وغير العربية، أنهم يرسمون خطوطاً على الرمال، وأحيانا يعتمدون على (السحرة) ليضعوا أي تصرف أو قول لرجال السياسة في خانة الشك بالولاء والتآمر أحيانا. ويصل بهم الحد إلى المبالغة في التفسير، كما حدث مع محمد عايش عضو القيادة القطرية الذي طالب بـإجراء انتخابـات قطرية لبيان مدى صلاحية بقاء أحمد حسن البكر على رأس السلطة أو عدمه، وهو إجراء ينسجم تماما مع نصوص النظام الداخلي لحزب البعث (1). ولعل ما قصم ظهر البعير في الأيام الممندة من (الحادي عشر من تموز -السادس عشر منه 1979)، أن (قصاصة الورق) التي أعطاها محمد عايش إلى زملاته أعضاء القبادة الأربعة بخصوص إجراء الانتخابات، قـد فسرها حسن العامري - وهو عضو قيادة وأحد أعضاء لجنة التحقيق في قضية أبـو كُلـل - وكأنهـا مـؤامرة ضـد صـدام حسين، والحقيقة أنها لم تبتعد عن كونها (تزلفاً وتقرباً) إلى صدام، الذي انسجم معه على خط إعدام بعض رموز الشيعة في قضية أبو كُلل عام 1977م، فيما رفضها رئيس المحكمة السني عزت مصطفى، كما رفضها رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر.

اتضح سريعاً لكادر الحزب مغزى استقالة الرئيس أحمد حسن البكر من مناصبه الرسمية، وقد فسرت على أنها بسبب حزن البكر على وفاة زوجته وابنه محمد وزوج ابنته (منذر المطلك) خلال العامين السابقين. وذلك عندما بث شريط فيديو سمعه وشاهده القاصي والداني، وأعطيت نسخة منه إلى الرئيس السوري حافظ الأسد، من وجود مؤامرة، كان لسورية دوراً فيها وقد أغضبت الأسد كثيراً، وتشبث بها أمام الملك الأردني حسين عندما أراد أن يجمعهما للمصالحة فيما بعد. ويذكر الكاتب الأمريكي جون كولي في كتابه التحالف ضد بابل، - شاهد تفاصيل مسرحية شريط الفيديو -أن اتفاقاً مبطناً تم حصره بين الرئيس صدام وشقيقه غير الأخ برزان التكريتي (رئيس المخابرات) وابن عمه على حسن المجيم -مدير مكتبه - لإخراج المسرحية مع عضو القيادة القطرية عي عبد الحسين مشهدي، مقابل وعد بعدم إعدامه، إذا ما ذكر لهم أمام اجتماع موسع لكادر الحزب عن المتآمرين المزعومين. ويستطرد كولي أن صدام بدأ سلسلة من الاتهامات والمحاكمات لخصومه في الثامن عشر من تموز 1979 بحضور (400) من كوادر حزب البعث في قاعة الخلد في العاصمة بغداد. كانت (المحكمة الشعبية) على الطراز الشيوعي ووفقاً للنموذج (الستاليني)، حين أجبر محي عبـد الحسين مشهدي

 <sup>(1)</sup> صحيفة اللوموند الفرنسية الصادرة في 13 تموز 1979م.
 299 -

على قراءة أوراق مكتوبة بعناية عن المؤامرة التي كان أعضاء القيادة القطرية، محمد محجوب، وعدنان الحمداني، ومحمد عايش، وغام عبد الجليل، ومعهم عدد من أعضاء الغروع والشعب الحزبية تفيدها. إن ذكر مشهدي لأحد الأسماء يعني عليه الخروج من القاعة لتأخذه عناصر من المخابرات تابعة لبرزان التكريق دون عودة مرة ثانية لأهدا، وتتهيي المسرحية عند بكاء وصراخ الآخرين حزنا على رفاقهم، وختامها أن يصرخ علي حسن الجيد ابن عم الرئيس أن بقاء عبد الخالق السامرائي على قيد الحياة – وهو يقبع في سجن انفرادي –سيودي إلى استمرار التآثر، ويجيه الرئيس في حركة مرسومة بعناية وهو يمسك شاربه، أنها النهاية. ويذكر أحد سجائيه – بعد احتلال بغداد عام 2003 – وقد رفض ذكر إسمه أن السامرائي توقع الإفراج عنه عندما فتع باب سجن، ولكنه امتسلم للقدر عندما أخذ إلى ساحة الإعدام مع اثين وعشرين أثرا بهم من عكمة قاعة الخلد في حي كرادة مريم دون ذنب، وذنهم أنهم أرادوا بقاء البكر على قمة السلطة (أ. أما العناصر المفافة فقد تم اختيارهم من تنظيمات الحزب، ولكنهم من عشائر مختلفة لاعتبارات عدم المطالبة بلعهم لاحقا.

إن حيلة ناظم كزار في الطار عام 1973 وحيلة صدام حسين في قاعة الخلد عام 1979 هما ما تريدهما قوى الغرب، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا من دول الفط العربية، وقد يخيل للمرء صدقا أن نسبج خيوط الحالين قد وفرتها أجهزة خابرات أجنية لكي يكون لصوت الزعيم الأوحد دوراً في صناعة القرار. وهناك أصابع من المتشارين الجهلة لا توفر له صدق المعلومة، وإنما المعلومة للتزلف لأتانية مفرطة حتى وإن تم هدر دم الرجال ظلما وعدوانا<sup>23</sup>. إن صوت الرجل الواحد هو ما أرادها صدام حسين، وهي وإن أكلت ثمارها في بناء حكم قوي أسامه وفرة المال وأجهزة الأمن القوية لفترة من الزمن، ولكنه على المدى البعيد لا يبني وطناً. والإنسان في النهاية هو إنسان يغضب ويفرح، وإن غياب القيادة الجماعية للمورة أفكار منسجمة لاتخاذ القرارات الحاسمة، متقود إلى الانحراف في ضرب هذا الطرف أو ذلك تحت مطبة الاستغزاز الكردي، والطائفية التي يجاهر بها علماء الدين الشبعة. خصوصا وأن السيد محمد باقر الصدر زعيم حزب الدعوة (في الخطرة) وقد صار العديد من عناصره في إيران بعد نجاح الثورة الإسلامية عام 1979<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> نوري المرسومي، المصدر السابق، ص58.

<sup>(2)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص296.

<sup>(3)</sup> المصدر السابق، ص293.

#### ب. الترغيب لحرب بالإنابة عن أصدقاء أمريكا في دول الخليج النفطية

لم تنوهم الولايات المتحدة الأمريكية عام 1979 في أن تجد الشريك الملائم لإنقباذ رهبائن السفارة الأمريكية في طهران بعد فشل محاولة إنقاذهم (1). ولاعتبارات القوة العسكرية والأمنية والمالية، كان الخيار المصلحي للولايات المتحدة الأمريكية ومعها دول الخليج النفطية، وخاصة المملكة السعودية، أن الرئيس صدام حسين هـو صاحب القرار الأول والأخير وأن ما يقوله لوحده هو المعّول عليه وليس مجلس قيادة الثورة (2). وفي هذا الصدد يذكر السيد نـوري المرسـومي الذي شغل منصب نائب وزير الثقافة والإعلام من 1989 –1997م، أنه وفي إطار تخفيف حدة التوتر بين العراق وإيـران، اتصل إبراهيم يزدي وزير خارجية إيران – بعد الثورة – بممثل العراق الدائم في الأمم المتحدة صلاح عمر العلمي لحمل المشاكل بالطرق السلمية، إلا أن الرئيس صدام حسين رفض مناقشة الفكرة. ولتعزيز ما ذهب إليه صلاح عمر العلي في البرنامج الذي بثته قناة الجزيرة شاهد على العصر بعد 2003م، ذكر المرسومي أنه وفي لقاء جَمعةُ مع طارق عزيز عيضو القيادة القطرية ونائب رئيس الوزراء في مسكته في نهاية مايو/أيار 1979م، أنه شدد على وجوب تأتيب النظام الإيراني (3، الذي أراد تقويض كل مخلفات الشاه محمد رضا بهلوي باستثناء بقاء قواته في جزر الإمارات العربية المتحدة المثلاث المتي احتلها الشاه عام 1971م، وعبرت عنها إيران الثورة أنها إيرانية وإلى الأبد. أما الكاتب الإيراني موسى الموسوي –المقرب من رئيس أول جمهورية في إيران أبو الحسن بني صدر عام 1979 –فقد ذكر في كتابه الثورة البائسة، أنه ويتكليف مـن بـني صدر زار بغداد، وأشار إليه الرئيس صدام حسين، أن النظام الحاكم في إيران حتى في صورة عدائه للعراق لم يكن من مصلحته أن يجاهر به ويعلنه، وكان عليه أن يتريث حتى يصلب عوده ... وأن العراق مستعد لطيّ صفحة الماضي إذا ما تخلت إيران عن طروحاتها في التدخل في شؤون الاخرين (4). إلا أن صوت تصدير الثورة الإسلامية إلى الآخرين وعلى وجه الخصوص العراق، كان محل توافق رموز الثورة المتشددين بما فيهم آية الله الخميني، ودعت آية الله خلخالي أحد رموز قيادة الثورة متحدياً بالقول إن إيران تعرف الطريق الصحيح للإسلام، وإن غايتنا هي هزيمة صدام حسين، وإننا نعتبره العقبة الأساسية لانتشار الإسلام في عموم المنطقة (5). وهي إشارة واضحة إلى دول الخليج العربي بما فيها المملكة العربية السعودية، التي تخشى من عواصف قد تهب على محافظاتها الشرقية ونسبة (10-20/) من العرب الشيعة يعيشون فيها. إلا أن الكاتب المصري المعروف محمد حسنين هيكل، يجد طريقة أخرى للتعبير عن موقف إيران والعراق عام 1979م بالقول إن الأخطار باتت منظورة ومحدقة بأصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج والجزيرة، إلا أن أطرافاً عربية تعاونت مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لإشعال الحريق الذي وضع قوة قومية كبيرة - في عرب المشرق -مشل العراق في مواجهة مسلحة مع دولة الثورة الإسلامية الإيرانية (6). وتحت عنوان القوة والمال والزعامة التي أرادها صدام حسين -دون

<sup>(1)</sup> نوري المرسومي، المصدر السابق، ص99.

<sup>(2)</sup> محمد حسنين هيكل، المفاوضات العربية الإسرائيلية، الكتاب الثالث، ص168.

<sup>(3)</sup> نوري المرسومي، المصدر السابق، ص58.

<sup>(4)</sup> موسى للوسوى، بيروت، بلا سنة، ص78.

<sup>(5)</sup> Efraim karsh, op. cit, p.13.

<sup>(6)</sup> محمد حسنين هيكل، المفاوضات العربية الإسرائيلية، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص169.

رأي للشعب الباسل صاحب الأمجاد -أخذ على عاتقه إعداد العدّة لتصفية حسابات التاريخ والإذلال الذي أصاب الحكومات العراقية على يد شاه إيران 1921-1979. هذا وفي الوقت الذي وصف فيه الخميني حزب البعث بالحزب الكافر، رد صدام حسين عليه بالقول، أنه (شاه معمم) (1). كانت أطراف مشايخ الخليج تقول أن العراق هـو مـن يمشل إستراتيجية الجزيرة العربية - وأن كانت عراقية تماما - مثل الأشوريين والبابليين - على مجموعة من رجال العشائر السنية في الشمال الغربي ووسط العراق في مواجهتها للسياسات الإيرانية. وأن هناك تأييداً دولياً لـشراء الـسلاح من الأسـواق العالمية الفتوحة أمامه، كما فعل الرئيس الفرنسي جورج بومبيدو في تزويد العراق بعدد يقدر من (60-80) طائرة سيراج F-1 وأسلحة أخرى من دول مثل البرازيل وإيطاليا للدفاع عن بوابة العرب الشرقية (2). ولعل ما يؤكد ضلوع أجهزة عربية في عملية التحريض والدعم إلى جانب العراق، كانت هناك دول من خارج المنطقة ومن داخلها تزود إيران بما تحتاج إليـه من السلاح، مثل الصين، وكوريا الشمالية، وعربية، هما صورية وليبيا(أ). وتؤكد وقائع (إيران -كونترا)(4) أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت ضالعة مع الطرفين، وكانت مخابراتها تقدم المعلومات للطرفين، ولم يخجل هنري كيسنجر عندما تمني أن لا يخرج من الحرب منهزماً، وإنما ينهزم الطرفان، وتتواصل الحرب إلى الأبد إذا كنان ذلك ممكناً<sup>(5)</sup>. إن صدور القرارات الفردية، ووجود الغطاء الشرعي لها، هو ما ينقص الرئيس صدام حسين على الأقل منذ عام 1978. إنـه يحكـم دولة غنية، قوية عسكرياً، مستقرة سياسياً، وعلى علاقة طيبة نسبياً بمعظم الدول الغربية(6)، ولكن ما يتقصه هـو (البرلمان) الذي لم يجد طريقه لتمثيل الشعب منذ سقوط النظام الملكي عام 1958. وهو ما يعكس لـه أن الحكومة خاضعة لمراقبة الشعب، وهو تقديم آخر للذات كونه زعيماً وطنياً ٢٠٠ وفي مسلسل ذي صلة بحياة الفلاحين –وصدام حسين غير مكترث للتصعيد الإعلامي العدائي مع إيران - أنه خفض حيازة الأراضي الزراعية إلى أربعين دونماً كحد أدني، و(2000) دونم كحد أعلى بحسب وسيلة الري ونوع المحصول وموقع الأرض وجودتها ٣٠٠ كما ألغي مبدأ التعويض عن الأراضسي المصادرة، الأمر الذي حرّر الفلاحين من دفع ديون مستحقة تصل إلى (50) مليون دينار، وأدخل التأمين الصحي للريف،

<sup>(1)</sup> كمال مجيد، المصدر السابق، ص71- ص72.

<sup>(2)</sup> ولياسون موراي، وروبرت هـ سكايلز جونيور، حرب العراق، تاريخ عسكري ميداني يومي، بيروت، المدار العربية للعلم م. ط1، 2005م، ص34.

<sup>(3)</sup> نوري المرسومي، المصدر السابق، ص59.

<sup>(4)</sup> إيران كونترا: اتفاقية عقدت بموجهها إدارة الرئيس رونالد ربجن اتفاقاً مع إيران لتزويدها بالأسلحة - لحاجتها خدلال الحرب مع العراق - مقابل إطلاق سواح بعض الأمريكان المحتجزين في لبنان. كان الاتفاق يقضي بيع إيران عن طريق إسرائيل ما يقارب (2000) صاروخ (تاو) ضد الدبابات، وصورايخ (هوك) مضاد للطائرات مقابل سبيل إخلاء (5) أمريكمان عتجزين في لبنان. وعلى أثرها حدث الاجتماع في باريس بين أبو الحسن بني صدر (رئيس الجمهورية) ويوش الأب عتدما كمان نائلب الرئيس ريغن. انظر: صالح بن محمود السعدون، رؤية تاريخية جديدة (العراق) بين شلات استرائيجيات (جزيرة العرب، إيران، الدردنيل)، الأردن، دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع، 2000م، ص137.

<sup>(5)</sup> محمد حسنين هيكل، المفاوضات العربية الإسرائيلية، المصدر السابق، ص170.

<sup>(6)</sup> نوري المرسومي، المصدر السابق، ص60.

<sup>(7)</sup> تشاولز تريب، المصدر السابق، ص299.

<sup>(8)</sup> قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) للعام 1970. وكذلك صحيفة الوقائع العراقية، العدد 1884، في 30 أيار 1979م.

ومكنة الزراعة والكهرباء إلى (4200) قرية واستصلاح أرض بمساحة أربعة ملايين دونم من الأرض ووكالات حكومية لبع المحصولات دون تدخل الوسطاء (1). وقد ساهمت إلى حد كبير في تأييد شرائح واسعة من المجتمع العراقي وخاصة المجتمع الريفي لسياسة الرئيس صدام حسين تجاه نوايا إيران، بل وشجعت العوائل أبناءها للانخراط في صفوف الجيش العراقي. وأن العيب، وما يمس شرف العوائل هو إذا ما تخلف أحد الأبناء عن أداء الخدمة العسكرية حتى وإن كانت العائلة ميسورة الحال وقادرة على دفع البدل النقدي (2). ولتقليص نفوذ القوى الكردية المعادية إذا ما نشبت الحرب، عزم الرئيس صدام حسين على استدعاء جـلال الطالباني خصم البارزاني -بعد وفاة الأخير في آذار 1979 -ليوسع قاعدته مع زعماء القبائل والمثقفين الكرد عبر ماكنة منطقة الحكم الذاتي (3). فيما جاهر الخميني علناً في مناشدة الشيعة العراقيين للإطاحة بنظام البعث (4). وعلى الرغم من شكل الاعتقالات التي طالت حزب الدعوة وجند الإمام ومنظمة الرمسالة، أصدر الرئيس صدام حسين مرسوما جمهوريا بأثر رجعي عام 1980 اعتبر الانتضمام إلى حزب المدعوة جريمة عقوبتها الموت، وهو ما جعل العديد منهم بلجاً إلى إيران (<sup>5)</sup>. وبدا أن توجيه الإمام الخميني لوسائل الإعلام بالتركيز على تحويل الأنظار وأن الإستراتيجية الإيرانية تنظر إلى الصراع مع العراق، إنما هو ديني بين حكومة تمثل الإسلام، وحكومة علمانية تجسد كل السلبيات التي يجب التخلص منها لتغيير خريطة المنطقة. وهي محاولة لاستمالة العرب الشيعة في جنوب العراق. كان قطع العلاقات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عام 1979 ذات أثر سلبي باعتبار الأخيرة هي الممول الأساسي للأسلحة وهو ما ساعد على عزل إيران دوليا. وفي حقيقة الأمر بدا النظام الثوري في طهـران مـن منظـور بغـداد ضمعيفاً ويفقر إلى التنظيم، وقد عكس إلى حد ما وضع العراق في أواخر الستينيات، الذي شجع شاه إيران للضغط عليه ليحصل على التنازلات التي كسبها من اتفاقية الجزائر عام 1975 في شط العرب. وقد وجدها الرئيس صدام حسين فرصة لإزالة حالات الضعف التي سيطرت على العراق، وهو يريد ليّ ذراع النظام الإيراني، وأنها تستحق شن الحرب ضد منافس إقليمي لم يترك فرصة إلا وانتقص من كرامة وسمعة العراق بين بلدان عرب المشرق والدول الاسلامية<sup>(6)</sup>.

وفي إيران التي أعلنت حالة التعبئة الجزئية لقواتها وظهور حشود غير مألوفة على طول خط الحدود المشترك البالغ (1180) كم، كان الحميني يستقبل قادة التمرد الكردي في طهران للعب على الورقة الكردية كما كان الـشاه يمارسها. وزاد على ذلك أن علماء الشيعة في جنوب العراق عليهم واجب معاونة آية الله الحميني لتأسيس حكومة إسلامية في العراق بدلا من حكومة البعث الكافر ؟!! وعندما كان مجلس قيادة الثورة يذكرهم بانفاقية الجزائر عام 1975 – الــــق تــنص علـــى

<sup>(1)</sup> حنا بطاطو، الكتاب الثالث، المصدر السابق، ص410.

<sup>(2)</sup> البدل التقدي: أي أن الطلوب للخدمة العسكرية، يحكه التدرب لمدة شهرين على استخدام السلاح، ويتوقف بعد دفع البدل التقدي الذي وصل إلى 3⁄4 مليون دينار لوزارة الدفاع في عهد الرئيس صدام حسين، فيما كنان في زمن عبد الكريم قامسم (100) دينار ققط.

<sup>(3)</sup> كمال مجيد، المصدر السابق، ص60.

<sup>(4)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص302.

 <sup>(5)</sup> وليام أندرسون وغاريث ستانسفيلد، عراق المستقبل، دكتاتورية ديقراطية أم تقسيم، ترجمة: رمزي بدر، بيروت، مؤسسة الوراق للنشر، 2005م ص-109.

<sup>(6)</sup> نوري المرسومي، المصدر السابق، ص58.

عدم التدخل في شؤون العراق الداخلية - كان الرئيس الإيراني يعلن على الملاأ أننا لا نعتبر ذلك تدخلا لأن الإمام الحميني هو إمام العراقين والإيرانين. أما مطالبة العراق في أراضيه التي أخلت في غفلة من الزمن، بأتي الرد لماذا يطالب العراق بيضعة كيلومترات حدودية، إن العراق كله هو جزء من إيران (أ). ولتثبيت الأقوال الكثيرة والمتناثرة لرموز الشورة الإيرانية - التي يشم منها الاستهزاء بقدرة العراق - جاءت التصريحات على لمسان الإمام الحديثي بالقول، أن الجيش الإيرانية صادق يزحف إلى بغداد ويطبع بالحكومة المائية أبه الجيش بني صدر بضرورة الإطاحة بالحكومة البعثية، أما وزير الخارجية صادق قطب زادة، فقد أبدى قدراً من الدبلوماسية، بالقول أن إيران ستقدم جميع المساعدات اللازمة إلى الحرات الدعوة تحت قيادة محمد باقر الصدر ...

المحركات الثورية العراقية، وكان مقصده المجموعات الإمسلامية المعارضة ومنها حزب الدعوة تحت قيادة محمد باقر الصدر ...

#### ج. بدء الحرب مع إيران عام 1980م

إن رجل المدفعية الإيراني الذي أمر بفتح النار على مدينة خانقين وقضاء مندلي في الرابع من أيلول عام 1980، قد صاغ البداية لحرب طويلة، ليرد عليها الطرف الآخر. وكانت كافية لمن يعرف كيف تنشب الحرب أن عليه دفع قواته إلى مواقع حدودية أو بالقرب منها.

إن إجبار طائرة مدنية عراقية - يقوة وتهديد سلاح الجو الإيراني - للهبوط في طهران في آب (80(3) الا يعني إلا عملاً عدائياً. ورد الفعل أن يقدم العراق مذكرة رسمية و اخريات عن الخروقات الحدودية التي بلغت (293) ملكرة للفترة من (كانون الثاني - ايلول 1980)، ومنها عمليات قصف بمدافع (175) ملم (عبار ثقيل) لمنشآت النفط الحدودية. إن عمليات ضبط النفس التي كثيرا ما رددتها دول جوار العراق لمنع الحرب، وصدم رضبتها في ذلك، لم تكن إلا لغة دبلوماسية يراد منها اندلاع الحرب وفق حسابات شخصية وأخرى تأثيبة وانتقابة وطائفية التي شجعت عليها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لضمان مصالحها في دول الخليج الفطية. إن خلق شرخ واسع بين علماء الدين السنة والشيعة في العالمين العربي والإصلامي هو ما وفرته واشتطن في أفغانستان عندما شذ بريجنسكي مستشار الرئيس كارتر لشؤون الأمن القومي رحاله إلى مصر (السادات) والسعودية (الملك فهد) والباكستان (ضياء الحق) عام 1890 لبناء جبهة الجهد الإسلامي عبر ميلشيات مسلمة بلغ عددها (35000) مقاتل لتفويض الشيوعية السوفيتية في أفغانستان، وهي الإزالت تدعوا الدول المختلفة إلى عدم التهور في اتخاذ القرارات، وضرورة ضبط النفس.

ولعل ضبط النفس الشخصي لقادة البلدين -وقد تلاشى على عناوين الصحف الصادرة يوميا -لم يكن هـ و نفسه عند قادة الميدان -وكل واحد منهم ينظر إلى أن تدور الحرب على أراضي الطرف الآخر، وهي معادلة عسكرية بعيدة عن حسابات ما يصدر في الصحف من تصريحات للساسة. ولبلورة مفهوم حق العراق في أراضيه، شـرعت الفرقـة

<sup>(1)</sup> E fraim Karsh, op. cit, p. 12.

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 13.

<sup>(3)</sup> تعرضت للخاتر والقصبات الحدودية العراقية إلى (5%) اعتداماً شملت: (رياطية (11)، صندلي (7)، خالقين (9)، قرتو (11) كلاو (18). المناطق الفطية مثل نقط خانة ومصفى الوند (9) وكلها ضمن حدود محافظة ديال. انظر: إبراهيم عبد الطالب، انهار جدار عرب المشرق، للصدر السايق، ص340.

المدرعة العاشرة العراقية بقيادة العميد الركن هشام صباح الفخري لاستعادة أراضي مهمة تعبوية هما سيف سعد وزين القوس للفترة من (السابع من أيلول - السادس عشر منه) وهما من الأراضي التي تعهد الشاء معد رضا بهلوي إعادتها إلى العراق وفق اتفاقية الجزائر عام 1975م. وهي ضمن المقهوم العراقي عمليات عسكرية محدودة عند الحدود الدولية. إلا أن العلرف الإيراني ضدرها بالعدوان، - وكان عليه تقصي الحفائق حول طبيعة وشمولية الحركات التي امتنع العراق عن فتحها في جبهات أخرى - وأصدر أوامره إلى العليران المقائل للإغارة على وحدات الفرقة الملاحقة العراقية في الثامن عشر ممنوات، قبل أن من أيلول 1980م لتجمع العراق، وكان شاهداً على أن عمليات جوية إيرانية قد وقعت قبل الثاني والعشرين من أيلول 1980م لبتبعها بلخان الإيراني بإعلان الفير العام في التاسع عشر مها. أ. وغلق مضيق هرمز بوجه السفن والبواخر المتجهة إلى ميشاء أم قصر، وتعطيل الملاحة في شط العرب، وإغلاق مجافة الجوي، لتقوم مدافع إيرانية بإشعال النار في حقيل نفيط خانه الحدودي. (2)

ولأجل أن يعرف التتبع مجريات ما حدث في حرب طويلة استمرت ثمان سنوات، كيف كانت الموازنة بين قوات الطرفين (1979-1980) فيمكن القول أن العراق نظم فرقه العشرة التي دخلت الحرب على شكل ثلاث مقرات فيبالق (تتظيم بريطاني) فيما نظمت إيران فرقها الثمانية عشرة على شكل ثلاث مقرات جيوش (تنظيم أمريكي). كان حجم القوات البرية العراقية (190.000) مقاتل، فيما كان لإيران (285.000) مقاتل. وبالنظر إلى حجم الأمسلحة القيلة، كان ميزان سلاح الدبابات لصالح العراق بعدد (1800) دبابة، يقابلها (1735) دبابة لإيران، وقطع المدفعية لـصالح إسران بـ (1000) مقابل (800) للعراق. إلا أنه بعد إسقاط شاه إيران في شباط 1979، شكل العراق فرقتين ميكاتيكيتين، لتصبح لديه (920) قطعة مدفعية و(2750) دبابة، و(2500) ناقلة أشخاص مدرعة، مقابل (1735) ناقلة أشخاص مدرعة في إيران. أما سلاح الجو، فكان للعواق (350) طائرة مقاتلة من طواز ميغ 19، 21 (روسية الصنع) وسويين هوكرهنتر (بريطانية الصنع)، وسيخوي / 7 (روسية) وميراج F-1 الفرنسية. أما إيران فكان لديها ما يقارب (400) طائرة من طراز F-4 و F-1 و كان الشاه قد عقد صفقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء طائرات من طراز (F-16) قبل خروجه من الحكم – ولم تصل – وهي بنفس خواص طائرة MiG-29 التي لم تكن متيسرة لـ دى العراق إلا في نهايـة الحرب(3). ويذكر الدكتور البريطاني (افرايم كوش) أن الخبرة القتالية للجيش العراقي كانت أكثر وضوحا من خصمه، نظرا لاشتراكه في حرب تشرين الأول 1973 وحروب كردستان (رغم أنها في جانب منهـا كانـت حـرب عـصابات) (4). وبالإجمال كان ميزان القوة البرية والجوية بين الطرفين متكافئاً بعض الشيء، إلا أن لا مجال للمقارنة بمين مسلاح البحريـة الإيراني والعراقي، فالأول يملك من الزوارق، والفرقاطات ما يضوق خمصمه عشرات المرات (نظرا لساحل العراق الضيق). وهو ما يدفع دوما إلى أن تتبني القيادة العراقية زمام المبادأة ومباغتة خصمها لكيلا تدور رحى الحرب على أرض

<sup>(1)</sup> راجع نصوصها في كتاب وزارة الخارجية العراقية بعنوان النزاع العراقي –الإيراني، ملف وثالثي –1981م.

<sup>(2)</sup> إبراهيم الشمري، المعدر السابق، ص113.

<sup>(3)</sup> Efraim Karsh, op. cit, pp. 18-19.

<sup>(4)</sup> Ibid, p. 20.

العراق، وأن الشكوى والاستجداء على أبواب الأمم المتحدة ومجلس الأمن لا ينفعان خمصوصا وأن المدولتين تجماهران إعلامياً بعدائهما للغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

ويمكن القول أن وضع قوات الجيش الإيراني عند بدء الحرب كانت كالآتي:

- الفرقة المدرعة (92) في منطقة خوزستان (عربستان) القاطع الجنوبي.
  - الفرقة المدرعة (81) في منطقة كرمنشاة (القاطع الأوسط).
- الفرقة المدرعة (16) في منطقة بحر قزوين، وتحركت إلى منطقة الخفاجية (القاطع الأوسط).
  - الفرقة المدرعة (88) في منطقة سيستان، وتحركت إلى القاطع الجنوبي.
    - فرقة المشاة (28) في منطقة كردستان (القاطع الشمالي).
    - فرقة المشاة (64) في منطقة الرضائية (القاطع الشمالي).
  - فرقة المشاة (77) في منطقة خراسان، وتحركت إلى منطقة عمليات (القاطع الأوسط).
- فرقة الحرس الإمبراطوري الأولى (سميت بعد الثورة) فرقة المشاة (21) في القاطع الأوسط.
  - فرقة مشاة احتباط في تبريز.
  - لواء المشاة (84) (خرم آباد) أصبحت فرقة المشاة 84 (القاطع الأوسط).
    - اللواء المدرع المستقل (37) في شيراز.
    - لواء القوات الخاصة (23) في طهران.
      - اللواء المظلى (55) في شيراز

شن العراق هجوماً جوياً واسعاً على عشرة قواعد جوية إيرانية في متصف نهار الشاني والعشرين من أيلول 1980، إما بغرض تدميرها على الأرض أو تخريب مدارجها ومنع إقلاعها، وهي مهمة استباقية بغية تسهيل عمل الفرق العراقية العشرة في مهماتها صباح اليوم التالي، وقد حددها اللواء الركن عبد الجبار الأسدي معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وفق عاور محددة تؤدي إلى أهداف حيوية في العمق الإيراني وهي:

- الفرقة الخامسة الآلية (المكاتيكية) بقيادة العميد الركن صلاح القاضي. وتحت إمرته اللواء السادس المدرع (أصبح تحت قيادة الفرقة الخامسة وهو من نظام معركة الفرقة المدرعة الثالثة) فيما كان اللواء المدرع السادس والعشرون، واللواء الآلي الخامس عشر من نظام معركة الفرقة، وعور تقدمها البصرة -الأحواز -الخفاجية.
- الفرقة المدرعة الثالثة، بقيادة العميد الركن قدوري جابر الدوري وبإمرته اللواء المدرع الشاني عشر واللواء الميكانيكي الثامن، وعور تقدمها، الشلاجة - الحمرة - عبادان.
- الفرقة المدرعة الثانية عشر، بقيادة العميد الركن محمد الويس وألويتها: لواء المشاة الآلي السادس والأربعين
   كما وضع بإمرته الفرقة اللواء المدرع العاشر بقيادة العقيد الركن محمود شكر شاهين ومحور تقدمها، خانقين –
   كاني ماسى نقط خانة نقط شاه.
- فرقة الشاة الثامنة، بقيادة العميد الركن سلمان شجاع، والريتها: اللواء الثالث، واللواء الثاني والعشرين واللواء الثالث والمشرين، وعور تقدمها: ميدان باويسة - صرييل زهاب - كيلان غرب.

- فرقة المشاة الرابحة، بقيادة العميد الركن عبد الستار الميني، وألويتها: لـواء المشاة الشامن عشر، ولـواء المشاة الخامس، ولواء المشاة الرابع، وعور تقدمها: مربيل زهاب –كيلان غرب.
- الفرقة المدرعة العاشرة، بقيادة العميد الركن هشام صباح الفخري وألويتها: اللواء المدرع الشاني والأربعين، واللواء المدرع السابع عشر، واللواء الآلي الرابع والعشرين، ومحور تقدمها: الزيبدات -جم صوريم -إمام زاده عباس -هضبة النادري -ديزفول.
- الفرقة المدرعة السادسة، بقيادة العميد الركن محمد رضا عبد الواحد، والويتها: اللواء المدرع السادس عشر،
   واللواء المدرع الثلاثون، واللواء الآلي الخامس والعشرين، ومحور تقدمها سرييل زهاب -مضيق باي طاق.
- فرقة المشاة السابعة، بقيادة العميد الركن نزار عبد الكريم فيصل الخزرجي، وألويتها: لـواء المشأة التاسع
   والثلاثين، ولواء المشأة السابع، وقد حدد لها واجب عبور شط العرب ولم ينفذ.
- فرقة المشاة الثانية، بقيادة العميد الركن حازم برهاوي، والويتها: لواء المشاة الثاني، ولواء المشاة التاسع عشر،
   ولواء المشاة الرابع ومحور تقدمها، قاطع سيف سعد —زين القوس.
- الفرقة المدرعة التاسعة، بقيادة العقيد الركن طالع خليل ارحيم المدوري، وألويتها: اللواء المدرع الثالث
   والأربعون، واللواء المكانيكي الخامس والثلاثون، ومحور تقدمها: البسيتين الحويزة المخاجية.
- الفرقة الآلية (الميكانيكية) الأولى: بقيادة العميد الركن سعدي طعمه عباس الجبوري، والويتها: اللواء الميكانيكي الأول، واللواء المدرع الرابع عشر، واللواء الميكانيكي العشرين، ومحور تقدمها: العمارة -الفكة -دوسلك -الشوش.

رد الجانب الإيراني بغارات جوية واسعة على أهداف في العاصمة بغداد ويعض مدن العراق في الرابع والعشرين من أيلول 1980. وشاهد العراقيون لأول مرة، وخاصة أبناء العاصمة بغداد طنائرات تحلق فوق رؤوسهم ودفعهم المنظر الجديد لأن يتسلقوا سطوح المنازل ليس لمشاهدة الدخان الأسود المتصاعد من جراء القصف، وإتحا لتعيين مكان نزول الطيارين الإيرانيين الذين أسقطت طائراتهم بفعل كفاءة صواريخ سام (2، 3) وسام (6) المحسول على عربة مدرعة، ومدافع مقاومة الطائرات من طراز (37 و 27) ملم، والرشاشات الرباعية والثنائية فوق أسطح البنايات العالية.

لم يكن الهجوم الجوي الإيراني ليحقق ضربات ذات أثر في إيقاف تندق عشرة فرق برية داخل حدود إيران، امتدت على جبهة حدودية شملت (644) كم من حدود مشتركة طولها (1800) كم. وفي الحسابات العراقية أن مركز تقل العمل البري العراقي هو في جنوب العراق للسيطرة على أهداف الأحواز وديزفول والحفاجية وعيلام بهدف عزل منطقة شط العرب عن إيران وتأسيس منطقة آمنة على طول الحدود الجنوبية. قبل استدارة الفرقين المدرعة الثالثة والميكانيكية الحاسة باتجاه مينائي المحمرة وعبادان لحرمان إيران منهما تماما. ويذكر الرائد الركن عبد العزيز الفتي الذي كان أحد ضباط اللواء الميكانيكي الحامس عشر في بداية الحرب، أنه تم إغراق زورق إيراني أمام ميناء عبادان بتاريخ الحادي والعشرين معن إيلول 1980 قبل التحرك على عود الشلاعة –المحمرة –عبادان بمعية الفرقة المدرعة الثالثة.

أما في القاطع الأوسط، فكان الجهد البري العراقي المؤلف من فرقتي المشاة الرابعة والثامنة والفرقة المدرعة الثانية عشرة يتوّخيان قضاء سومار، ودهلران، وقصر شيرين، ونقط شاه وسربيل زهاب بهدف الوصول وتطويق مدينة كيلان غرب، كمقدمة للوصول إلى الهدف الاستراتيجي، في محافظة كرمنشاة التي تتمركز على أطرافها الفرقة المدرعة الإيرانية

الحادية والثمانين. ولعل خطورة هذا المحور يكمن في كثرة شبكات الطرق وتشعبها بين المدن الإيرانية، وهي ما تتبح للناورة لقوات إيرانية بالثقدم على عدة محاور باتجاه العاصمة بغداد التي لا تبعد عن خط الحدود أكثر مـن 160 كـم، فيمـا تبتعـد طهران بحدود 500 كم من خط الحدود.

أما في القاطع الشمالي، فقد كانت حسابات القيادة العراقية أن تتم السيطرة على مرتفعات ذات قيمة تعبوية بعد. قضاه بنجوين في محافظة السليمانية، وتأسيس دفاعات قوية لمنع أي تقدم إيراني يستهدف حقول السفط في كركوك<sup>(1)</sup>. الحريطة رقم (8).

تكفل قادة القيائق الثلاثة، الجنوبي بقيادة اللواء الركن إسماعيل تايه التعيمي، والأوسط بقيادة اللواء الركن طه الشكرجي، والشمالي بقيادة اللواء الركن عمد فتحي أمين على إنجاز الواجبات الكافين بها صباح يوم الثالث والعشرين من أيلول 1980. ويظهر من سير العمليات العسكرية، أن هناك قوة وضعف في إرادة وتفكير وتصميم البعض من القيادة وهم يتشرون على مساحة أرض واسعة تختلف تضاريسها من قاطع إلى آخر باستثناء ما قرأه القيادة في كتباب الجغرافية العسكرية -عن خيط الحيدود المشترك، والعوارض التعبوية المهمة في العمق الإيراني.

الخريطة رقم (8) اتفتاح القوات العراقية والإيرانية على الحدود قبل بند الحرب أيلول 1980م

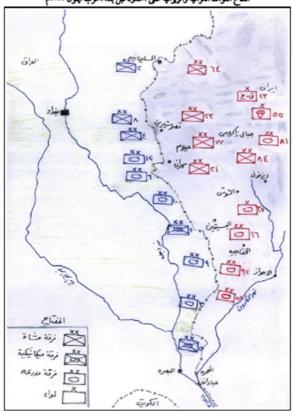

ولعل الفترة بين التي بدأت فيها العمليات المحدودة في الرابع من أيلول، والواسعة في بين الثالث والعشرين -والحامس من تشرين الأول 1980 (اثنا عشر يوما) قد أوحت إلى ظهور مناوشات إيرانية خفيفة وثقيلة في آن واحد قبل الوصول إلى الأهداف المفررة. كما أظهرت ضعف بارز في المعلومات الاستخباراتية عن قوة وحجم وقوة الوحدات الإيرانية المواجهة، وأماكن تمركزها، وشبكة الطرق المنشعبة والمحاور الأساسية لضمان عدم تداخل القطعات المقدمة، وهو ما ظهر جليا في محور سومار -دارامان -كيلان غرب، وهناك قوات مشأة وآلية لثلاث فرق عراقية مطلوب منها الوصول إلى كيلان غرب. ولعل وجود اللواء المدرع العاشر -وهو واحد من أكثر الوية الدبابات كفاءة وقدرة -قد حَل الإشكال الذي ظهر في قضاء سومار الإيراني وحسم المركة بوقت قياسي للحصول على عدد من الأسرى الإيرانيين قبل أن يواجه آمر اللواء الأكي السادس والأربعون -الذي تعثر لبعض الوقت -الملامة من قائده العميد الركن محمد الويس الذي استبدله بآخر لاحقاً.

أما في القاطع الجنوبي من ساحة العمليات، الذي يكاد يخلو من العوارض الجبلية، وكثرة الأنهار الفرعية التي شكلت عوائق عملية لعبور الفرق المدرعة (العاشرة والثالثة، والمكانيكية الخامسة). فقد أشار إليها وزير الدفاع عدنان خير الله في مؤتمره الصحفي في الخامس من تشرين الأول 1980، بالقول، أن معظم الفرق قد أنجزت الواجب: في القاطع الأوسط، دخلت القوات العراقية مدينة (قصر شيرين) الإيرانية الحدودية -50 كسم، وهيي في مضيق بابطاق، ومدينة (كيلان غرب) وقضاء (سومار) (المقابل لقضاء مندلى العراقي) في قبضة قواتنا (1). وفي القباطع الجنوبي، فإن قطعاتنا – والقول لوزير النفاع -تطوق الجانب القريب من مدينة (ديزفول) وهي في العرف العسكري كما أشار تعتبر ساقطة لأنها تحت مرمى مدفعية الفرقة المدرعة العاشرة. كذلك تقف قواتنا على أرض مدينة (الأحواز) العربية، ولنا وجود في مدينة (المحمرة) على نهر الكارون وكان يقصد أن لواء القوات الخاصة (32) له مجموعات في أحد أحياء المدينة من جهة الغرب. وهو يهذا قد وصف أن القوات العسكرية قد وصلت أهدافها ضمن توجيه القيادة السياسية، وأشار إلى فقره جلبت انتباه الصحفيين ورجال السياسة بالقول ومن المؤكد أننا لا ننوى الوصول إلى طهران (2). وهي وإن كاتت غاية صعبة المنال لبعدها (500 كم) من خط الحدود، ولكن الجانب السياسي فيه، أن أبقى الباب مفتوحا للسلام مع قائد الشورة الإمام الخميني. لم يُسلم القرار السياسي العراقي من جدل بسبب فردية التوجه المركزي، وبات عليه معرفة ماذا يجب عمله، ومعظم جيش العراق داخل الأراضي الإيرانية وبات عُرضة للغارات الجوية والقصف المدفعي القنطع، والغارات والكمائن بانتظار أن تصل وحدات إيرانية جديدة من الحدود السوفينية الإيرانية، مثل فرقة المشاة السابعة والسبعين وأن وقف إطلاق النار الذي أراده العراق لم يجد له صدى في عقل الإمام الخميني والقربين منه. وإن أوساط واسعة في المجتمع الإيراني وجدت في دخول الجيش العراقي أراضيه تحدياً بالغاً لسمعة الإمبراطورية الفارسية (البالية). كما هو سمعة الجيش الإيراني وقائد الثورة شخصياً. إن مثل هذا الموقف المتشنج والشخصي ضد صدام حسين وضد حكم البعث الذي يتبنى الإيمان بالله جازماً، قد وجد أن الخطاب الإيراني هو تحدِ بالغ الخطورة لقومية ووطنية العراقيين الـذين التضوا

(1) صحيفة الجمهورية البغدادية، انظر وقائع المؤتمر الصحفي في السادس من تشرين الأول 1980.

<sup>(2)</sup> صحيفة الجمهورية البغدادية، انظر وقائع المؤتمر الصحفي في السادس من تشرين الأول 1980.

حول صدام حسين وهو يتشبث بالسلام في كل مناسبة (1). ولعل كسب ودّ العالم الإسلامي، هو ما أراده العراق – الـذي يحكمه حزب علماني -لنفويت الفرصة على مروّجي تصدير الثورة الإسلامية، ليحسم صدام حسين الموقف مع الرئيس الباكستاني محمد ضياء الحق في زيارته لبغداد - بصفته رئيسا لمنظمة المؤتمر الإسلامي - وقبوله بوقف إطلاق النار في الثامن والعشرين من أيلول 1980. وترحيبه بجهود الرئيس الكوبي فيدل كاسترو -بصفته رئيسا لحركة عدم الانحياز -التي تضم دولا عربية وإسلامية ودونهما<sup>22</sup>. أما قرار مجلس الأمن الدولي المرقم (479) في الثامن والعشرين من أيلول فكان مرحبا به في العراق لوقف القتال. إلا أن إيران رفضت كل الحلول - وهو ما انعكس على مواقف الدول وخاصة في مجال التصويت في الأمم المتحدة -إدراكاً منها أن الهجوم المقابل الإيراني، وعندما يبدأ سيلقى ترحيبا من العرب الشيعة لإسقاط حاكم بغداد(3). وقادت القيادة العامة للقوات المسلحة، وجهاز الاستخبارات العسكرية والمخابرات التحسب له. وكانت الفرصة عندما سلم الضابط الإيراني الملازم محمد على أكبر نفسه في التاسع من تـشرين الأول 1980 –من فرقـة المـشاة السابعة والسبعين - إلى لواء المشاة الثامن عشر من الفرقة الرابعة في مضيق (حجين) على محمور كبلان غرب - مسربيل زهاب - كلار - خانقين - بعقوبة. وتعززت القناعة لدى الجانب العراقي في نوايا الفرقة القادمة من الحدود السوفيتية الإيرانية، عندما أدلي بمعلومات خلال الاستنطاق أن هناك نيّة لفرقته بالهجوم(4). وعلى الرغم من الإشارة التي أوردهـا إلى موضوع الصراع بين الجيش والحرس الثوري على إدارة العمليات، إلا أن قيادة الفرقة السابعة والسبعين ويهجوم مديرا في ليلة الثامن عشر من تشرين الثاني 1980 تمكنت من تحقيق نجاحات على مواضع لواء المشاة الآلبي السادس والأربعين وكتيبة الدبابات (العشرين) على محور كبلان غرب -سربيل زهاب -ولكن سرعان ما تحول النجاح إلى هزيمة إثر الهجوم المقابل العراقي الذي أمند بكثافة نارية من مدفعية الفرقة، والإسناد الجوى القريب في الثاني والعشرين من تـشرين الشاني 1980. ولتعزيز أمن القوات العراقية الموجودة في منطقة الأحواز وغلق طريق الإمدادات عبادان -الأحواز فقد تمكنت الفرقة المدرعة الثالثة بقيادة العميد الركن قدوري جابر الدوري واللواء المدرع السادس بقيادة العقيد الركن عبد العزيز الحديثي -أودع السجن على خلاف نشب مع قائده حول عبور نهر الكارون - إلى السيطرة على مدينة خرمشهر (المحمرة) -وهي المدينة العربية التي سيطرت عليها إيران إبان ضعف الدولة العثمانية وتواطؤ الإنكلينز أثناء احتلالها في الحرب العالمية الأولى – في الرابع والعشرين من تشرين الأول 1980 بخسائر باهظة دفعها الطرفان. ويذكر الكاتب الإنجليزي (افرايم كرش) أن هناك ما لا يقل عن (7000) قتيل وجريح، وماثة دبابة وناقلة أشخاص مدرعة بفعمل مهمارة مفارز القاذفة المضادة للدبابات RPG-7 وهم يظهرون فجأة من خلف أستار محمية وفرتهـا أبنيـة المدينـة (<sup>6)</sup>. والحقيقـة أن احتلال مدينة المحمرة قد عزز من صمود أهالي مدينة البصرة للصمود دون مزيد من الهجرة، وإن كان مؤققًا "أ.

(1) صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة في 27 أيلول 1980.

<sup>(2)</sup> صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في 29 أيلول 1980.

<sup>(3)</sup> تشاراز تربب، المصدر السابق، ص314.

<sup>(4)</sup> الاستنطاق الأولي الذي أجريّ له في مقر لواء المشاة الثامن عشر، والفرقة الرابعة بتاريخ 9/ 10/ 1980.

<sup>(5)</sup> E fraim Karsh, op. cit, p. 26.

<sup>(6)</sup> صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة في 25 تشرين الأول 1980م.

اعتقد الرئيس صدام حسين - وهي نقطة مركزية في تفكيره - أن تشابك المصالح الدولية وحاجتهم إلى النفط المستمر من إيران والعراق ودول الخليج النفطية ستوفر ورقة ضغط لإجبار إيران على وقف إطلاق النار. وقد يكون هـذا المهوم هو من روجَته دول الخليج للرئيس صدام حسين قبل الحرب. وقادت صدام إلى حث قادته على تجنب قبصف الأهداف المدنية والاقتصادية واقتصارها على الأهداف العسكرية. ومع استمرار حجم الخسائر المادية والبشرية خيّـل للرئيس صدام حسين أن الحرب ليس خياره، ولكن ما الحيلة وقد استنفذ الخيارات التي بيديه، ليضضي وزير الخارجية العراقي طارق عزيز بتصريح في تشرين الثاني 1980 يقول فيه تحن لا نريد تدمير إيران ولا احتلال مدنها بـصورة دائمة، وإن ما يجمعنا مع إيران أنها دولة جارة، وتربطنا معها روابط تاريخية وجغرافية ومصالح مشتركة، ولذلك فإن قرارنا هو أن لا نخطوا خطوات غير جديرة (1). ولمح الرئيس صدام حسين بتبني إستراتيجية دفاعية بعد معركتي المحمرة، وكيلان غرب. وفهمت إيران إلى أن كبر مساحة أراضيها، توفر لها عمقاً كبيراً لأهدافها الحيوية بالقارنة مع مساحة العراق، وأهدافها الـتي يمكن أن تصلها الطائرات المقاتلة الإيرانية في زمن يقل بين (خس -عشر مرات) من الزمن الذي تحتاجه الطائرات المقاتلة العراقية. وفضلاً عن ذلك، فقد وجدت القيادة الإيرانية أن سقوط الأمطار الوفيرة في تشرين الثاني 1980، قد حالت دون تمكن القوات المدرعة والميكانيكية العراقية من إحكام قبضتها على مدينتي الأحواز وديزفول. كما وفرت لهم فرصة شسن الغارات على طريق إمداد المحمرة -الأحواز بعد فشل الفوج الأول لواء المشاة الثالث والعشرين بإمرة المقدم الركن خالـد العلاف من عبور ترعة بهمشير لتطويق عبادان في تشرين الثاني عام 1980، وتهديد مستمر للقواعد الأمنية التي لجأت إليها الفرقة المدرعة الثالثة في شرق نهر الكارون (2). وحملت صنف الهندسة العسكرية على فتح طريق مُعبّد الإدامة وحمدات الفرقة المدرعة العاشرة في ديزفول، وحمايتها من فيضان نهر الكارون الطبيعي أو عن طريق فتح القنوات المائية بتمدير لمنمع حركة الأليات على أرض مغمورة بالمياه (3).

بنت الإشارات الإعلامية لخصوم العراق في (صورية وليبيا) في بداية عام 1981م، تشير إلى أن إيران تعد العدة لشن هجوم واسع على وحدات الجيش العراقي لطردها من أراضي إيران الثورة (40 وبدا ذلك التهويل الإعلامي للقصود ينطوي على تعبة الآلاف من الحرس الثوري والمعلوعين (البسيج) من كل مراكز المدن الإيرانية إلى جبهات القتال وهبو ردع غير مباشر لهز معنويات القوات العراقية التي دُفعت إلى خيار صفحة الدفاع في الجنوب والوسط. أما في الشمال فإن إجراءات الدفاع في منطقة بنجوين في كردستان هي ليست أكثر من استمرار أمن تفط كركوك، وتحريك المجموعات الكومية المرالية للحكومة العراقية للعمل في شمال إيران وكانت (دون فاعلية). وفي الوقت الذي عمد العراق الإنشاء تشكيلات جديدة من رجال المشاة لسد التغرات بين تشكيلات الفرق، والرواقم الجيلية في محبور كيلان غرب —سرييل زهاب ومنطقة ميف معد، اتخذ القرار السياسي لإحداث تغييرات في القيادات العسكرية لليدانية وقد فهمتها وزارة الدفاع أنها

<sup>(1)</sup> E fraim karsh, op. cit, p. 27.

<sup>(2)</sup> مقابلة مع اللواء الركن خالد إبراهيم الدليمي في عمان –الأردن بتاريخ (15) تموز 2009م.

<sup>(3)</sup> المدر نفسه.

<sup>(4)</sup> صحيفة الثورة والجمهورية البغدادية الصادرتين في 30 كانون الأول 1980.

غير سديدة ولا تخدم المصلحة العليا للبلاد (1). ولكنها بدون مجاهرة في الكلام والبلاد في حرب. أما الجانب الإيراني، فقمد شكل مجلس الدفاع الأعلى بقيادة أبو الحسن بني صدر رئيس الجمهورية لإدارة الحرب<sup>(2)</sup>. وهي فرصة للرئيس الجديد لإثبات جدارته عندما نفذ الجيش الإيراني والحرس الثوري في الخامس من كانون الثاني 1981 هجوما على مواضع الفرقة المدرعة التاسعة في سوسنكرد (الخفاجية)، وهجمات متزامة (بتوقيت متقارب) على عارضة سيف سعد (الفرقة الثانية)، بقيادة العميد الركن حازم برهاوي، ومواضع حاكمة في (كورك) و(دانة خشك) في قاطع الفرقة الثامنة بقيادة العميد الركن عبد الرحيم طه الأحمد الذي حل بدلا من (سلمان شجاع)، ومضيق حجين في قاطع الفرقة الرابعة بقيادة العميد الركن (عبد الستار المعيني). كانت المعركة صدمة لقائدة الفرقة التاسعة طالع الدوري، كما هي لقائد الفرقة الثامنة الجديد، حيث تكبدت الفرقتين خسائر كبيرة، وإعادة انفتاح جديد لمواضع لواء المشاة الثامن عشر في مضيق (حجين) ولواء المشاة الشاني والعشرين في دانة خشك. وكان الأسوأ في تشكيلات الفرقة الثامنة أن لواء المشاة الثالث، قد أجبر على المدفاع ليس في عارضة جبلية حاكمة (عارضة المهد) والواقع هي (عارضة اللحد) حيث بقيت وحداته في نزيف دموي مستمر من جراء القصف اليومي وخسائر كبيرة في معداته وجنوده بسبب ضعف المسؤولية في اتخاذ القرار، وشهداء يتقلون على حَمالات، وكل شهيد يحتاج إلى أربعة جنود لحمله مشياً على الأقدام مسافة كيلومترين، وعند حلول الظلام فقط. وكانت نهاية اللواء أن يخسّر آخر معركة له في سيف سعد في شباط 1981 قبل أن يتم إلغاء نهائيا. ليظهر برقم جديد اسمهُ اللواء الشامن والعشرون وجنوده وضباطه الملتحقين في ظروف الحرب لا يعرفون بعضهم البعض. والواقع أن ما حصل للواء الثالث، ليس لضعف حاصل في مقره، حيث لم يكن هناك شك في كفاءة وشجاعة آمر اللواء العقيد الركن نبيل عبد القادر حسين الذي حلِّ محل العقيد الركن جاسم حمدان الجاسم - الذي تميّز بدمائة الخلق - وقد فاجأته الحرب وهو ملحق عسكري في إسبانيا، كما لا يمكن إنكار شجاعة آمر اللواء الثالث والعشرين العقيد الركن دحام راضي العسل الذي اتخذ مقره تحت قنطرة طريق تؤدي إلى سربيل زهاب. وهو ورغم شدة القصف المدفعي الإيراني الذي ظل يتعرض له دون مسؤولية من قيادة الفرقة الثامنة في تعديل أماكن وحداته - في دانة خشك -التي اعتمـدت على الحيوانـات في الإدامـة (الماء والعتـاد والطعام)، كما هو الحال في إخلاء الشهداء، ومنهم آمر الفوج الثاني لواء المشاة الثاني والعشرين الرائد الركن (نزار يـونس عاشور) الذي قضي نحبه على نقالة يحملها حيوان (البغل) لصعوبة وصول عجلة لإنقاذه. وهي حالة من حالات كثيرة، كان لقيادة الفرقة الثامنة الدور الأساس في إحباط معنويات الجنود والضباط الذين واجهوا الموقف بصبر وبصدور عمامرة

\_

<sup>(1)</sup> جرى تبديل قيادة الفرقة المدرعة الثانية عشرة، بنقل القائد العميد الركن عمد الويس إلى منصب دبلوماسي؟ وحل علمه العميد الركن جواد أسعد شبته (كردي) لدوره المتميز في القاطع الجنوبي. ونقل رئيس اركان الفرقة العقيد الركن عمد جواد ويقية ضباط الركن. كما شمل التغير تولي العقيد الركن فوزي حيد العلي قيادة لواء المشاة الآلي (46) بدلاً من المقدم الركن عبد الخافظ حبيب، إلا أن الأول (العلي) هرب من دورة عسكرية في (الهند) إلى جهة مجهولة، بعد أن فرضه العميد الركن ماهر عبد الرشيد قائد الفرقة الآلية الخاصة رئيساً لأركان فرقه، وفي شباط 1981، استبدل القائد حازم يرهاوي بالعقيد الركن كامل عبد اللطيف وهو احد اعضاء الكتب العسكري.

<sup>(2)</sup> كان بجلس النفاع الأعلى الإيراني مؤلفاً من (3) عسكرين و(3) من رجال الدين أحدهم عمل الخميني. انظر: Karsh, op. cit, p. 33

بالإيمان للدفاع عن أرض الوطن وليس لخاطر عيون قائد الفرقة الذي ظهر عليه قلة الحيلة والصبر وهو يعض أصابع يديه حيلةً.

### ج. اللواء المدرع العاشر العراقي يحتفي بيوم الجيش في 6 كانون الثاني 1981

لم يكن مجلس الدفاع الإيراني الأعلى يجهل أن السادس من كانون الثاني هو يوم عطلة رسمية في العراق. وتحفل الدولة العراقية على مدار مرور ستين عاما على تأسيس جيشه. أرادت قيادة أبو الحسن بني صدر إحباط الناس والقيادة العراقية بهذا العيد الذي خطط لأن تبدأ عمليات الهجوم المقابل الإيراني في كيلان غرب ومرتفعات دانة خشك، وهجوم آخر تنفذه الفرقة المدرعة الإيرانية السادسة عشرة باتجاه اللواء المدرع العراقي الثالث والأربعين -أحد تشكيلات الفرقة المدرعة العراقية التاسعة. وفي هذا اليوم المشهود يصف الدكتور الإنجليزي كرش هذه المعركة بالقول، أن الفرقة المدرعة الإيرانية التي تقدمت من منطقة الخفاجية وعبرت نهر الكرخة (باتجاه الغرب) أرادت إدامة التماس مع الخطوط الدفاعية العراقية تحت إشراف رئيس الجمهورية بني صدر، قد تمكنت من إحداث خرق عميق في دفاعات الفرقة للدرعة التاسعة العراقية في منطقة الخفاجية في الخامس من كانون الثاني 1981م<sup>(1)</sup>. كان هـدف الفرقية الإيرانيية عزل وحـدات القرقتين العراقيتين الخامسة والتاسعة. ويذكر الصحفي المصري (حسن النجار) الذي كان يرافق اللواء الخامس عشر الميكانيكي أن وحدات الفرقة الخامسة الميكانيكية، كانوا في معنوية عالية لتنفيذ واجبـات عبــور أحــد الموانــع المائيــة في منطقــة الأحــواز لإجهاض الهجمات القابلة الإيرانية (2). أي الفرقة المدرعة الإيرانية السادسة عشرة، التي لم تتمكن من الوصول إلى همدفها تماما بفعل تأثير القصف المدفعي وطائرات الإسناد الجوى القريب الذي وفرته المروحية (M-24) (هند) العراقية. جاء رد فعل القيادة العامة سريعا لحركة اللواء المدرع العاشر الموجود في الاحتياط في منطقة الجفير (مؤلف من ثلاث كتائب دبابات وفوج مشاة آلي) هي: (14 رمضان، والمنصور، والوحدة) بقيادة العقيد الركن محصود شكر شاهين إلى أرض الحفاجية. أخذت المعركة بعداً زمنياً قدر بـ (48) ساعة عندما تمكن اللواء المدرع العاشر من تنفيذ إحاطة واسعة على الفرقة الإيرانية السادسة عشرة لتحدث واحدة من أكبر معارك الدبابات في الحرب، وكانت خسائر الجيش الإيراني فيها تدمير (106) دبابة من طراز M-60 (الأمريكية) وجفتن (البريطانية) والاستيلاء على (150) دبابة وناقلة أشخاص مدرعة، فيما كانت خسائر اللواء المدرع العاشر خسين دبابة T-72. لم يجرؤ الجيش الإيراني بعدها على معاودة الهجوم بكتلة مدرعة كبيرة حتى نهاية الحرب عام 1988م. وكانت واحدة من الأسباب التي دفعت مجلس الدفاع الأعلى الإيراني لتبني مفهوم جديـد في القشال: هو تعبئة (الموجات البشرية المتتالية) من قوات الحوس الثوري وقوات البسيج (المتطوعين) لإحداث خرق عميـق في الدفاعات العراقية. وصولاً إلى الأهداف المطلوبة ضمن الخطة ومنها المقرات التعبوية، بغية توفير المجال للقوات المدرعة من التقدم لتقديم الإسناد لها بغية الاحتفاظ بالأهداف التعبوية وصد الهجمات المقابلة العراقية. وهي ما أثبتت جدواها تجاه الفرقة الثانية، ولواء المشاة الثاني المدافع في الهضبة التعبوية المهمة سيف سمعد وأدت ليس إلى عزل قائد الفرقة حازم برهاوي، عن القياد فقط، بل إلى أن يكون كبش فداء يفند أخطاء مسؤولية قائده اللواء الركن طه الشكرجي قائد الفيلـق الثاني الذي لم يكن بحالة هادثة لتدارك الموقف والتنسيق مع الفرقة المدرعة الثانية عشرة للسيطرة على مضيق (جكبورة)

<sup>(1)</sup> E friam Karsh, op. cit, p. 32.

لقلب الموقف لصالحه، فصدر الأمر بإعدام آمر اللواء الثاني القدم الركن محمد جواد -كان يشغل متصب ملحق عسكري في المانيا - وعدد من الجنود. وكانت تناتجه سيئة ليس على سمعة وحدات الفيلق، بل على كل من سمع من الوحدات الأخرى المجاورة (وهم بحالة معنوية سيئة). ومع استمرار الهجمات الإيرانية الناجحة في شهر نيسان 1981 على أهداف في قاطع سربيل زهاب، رغم كثرة الخسائر البشرية التي تكيدها، إلا أن سرعان ما ظهرت أمام القيادة العامة للقوات المسلحة والرئيس صدام حسين مشكلة في تنسيب ضابط ذو تجربة وخبرة لقيادة الفيلق الثاني (المسؤول عن القناطع الأوسط)،

إن إعادة التفكير بانفتاح القطعات العراقية في العمق الإيراني كانت ضرورية لسد الفجوات بين الفرق التي التمرق التي التشرت على مساحة أرض واسعة. وهي ثغرة في التفكير الاستراتيجي للقيادة العامة للقروات المسلحة، خصوصاً بعد موجة من الهجمات الناجحة للقرات الإيرانية في القطاع الأوسط. إلا أنه وبدلاً من إجراء ذلك التقييم تركت قوات الفرقة الملارعة الثالثة في شرق نهر الكارون عرضة للهجمات الإيرانية، وهو ما مكتها من شن هجوم على وحدات اللواء المكانيكي الثامن في متصف حزيران 1981 بإمرة العقيد الركن فيصل مشعان الفيصل وتكبده خسائر كبيرة، وكان تأثيره واضحاً على موقف الفرقين، المدرعة العاشرة بقيادة العميد الركن الفخري والمكانيكية الأولى بقيادة العميد الركن سعدي طعمة عباس في قاطع الشوش- ديز فول.

### د. استعادة إيران لمناطق خورستان (عربستان 1981 – 1982م)

لم تكن معالجات القيادة العامة العراقية لوضع قواتها البرية المتباعدة أكثر من أنصاف الحلول، ودون دراسة معمقة عن سبب تواجدها في عمق إيران الذي وصل إلى (130) كم، خصوصاً وقد رفضت إيران كل دعوات السلام، وقرار مجلس الأمن 479. وظهر على وجه الخصوص أن وزر الهجوم الإيراني إنما يتحمله بالأساس آسري الوحدات الفرعية (أمر فوج وآمري السرايا وأمري القصائل الأمامية) وسببت في نسبة خسائر عالية بينهم. وتعلل لأن يكون هناك تعويض مستمد (للشهداء والجرحي)، وهي مشكلة لمدير إدارة الضباط الذي جع أعداداً من الرتب الصغيرة من دوائر المقرات النابعة لوزارة الدفاع كمعين لديه، وهم دون شك أقل خبرة من نظرائهم.

ومع مرور الوقت، بات خصوم العراق من عرب الجنسية يشتركون مع إسرائيل وإيران والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على هدف مشترك أساسة أن لا يكون للعرب قوة عسكرية وقوة علمية باتجاه الأبحاث النووية ومنها العراق الفطي. وقادت إسرائيل - التي وجدت أن السلاح الجوي الإيراني لم يتمكن من تدمير المقاعل النووي العراقي طيلة عشرة أشهر - لتفذ غارة جوية ناجحة بشع طائرات F-16 على مركز المنشأة النووية جنوب بغداد في السادس صن حزيران 1981 وكانت الطائرات المغيرة قادمة من غرب العراق، في الوقت الذي كانت كمل أنظار جيش العراق باتجاه الشرق (1).

 <sup>(1)</sup> أن مقتل خبير فرنسي واحدكان في موقع العمل وقت الغارة الإسرائيلية كان لأجل إيجاد غطاء أن فرنسا لم تكن متعاونة مع إسرائيل لرصد القاعل الحقيقي بين مفاعلين روسي وإيطائي وهمبين مجاورين.

كان الاعتقاد في دواتر الخصوم، وإيران على وجه الخصوص أن انهيار النظام في بغداد بات وشيكاً بغعل النجاحات العسكرية التي تحققت في شهري نيسان وأيار وحزيران عام 1981. وقادت مراكز القوة الحاكمة في إيران بني صدر وعمد علي رجائي وعمد جواد باهونار وآية الله بهشتي وصادق قطب زاده إلى تبادل الاتهامات بين ما يعرف مدر وعمد علي رجائي وعمد جواد باهونار وآية الله بهشتي وصادق قطب زاده إلى تبادل الاتهامات بين ما يعرف فرنسا، وإعدام قطب زاده بتهمة العمالة للو لايات المتحدة الأمريكية. وفي نهاية حزيران 1981 لتي الرئيس الجديد رجائي مصرعة في تفجير مدمر لكتب رئاسة الجمهورية، وانفجار آخر لرئيس الوزراء باهونار، ليتهي الصراع على كرامي الحكم مصرعة في تفجير مدمر لكتب رئاسة الجمهورية، وانفجار آخر لرئيس الوزراء باهونار، ليتهي الصراع على كرامي الحكم مصدو الإيراني المؤيلة في تعدير المسامي الإيراني الذي يقوده آية الله بهشتي وهو ما كان يريدة قائد الثورة آية الله الحديثي والكتب الإيراني موسى الموسوي في كتابه الثورة البائسة، ولكن بني صدر من القاطن في فرنسا، وغريج أحد الجامعات الفرنسية - لم يكن هو صاحب القرار في الوقت الذي شهر فيه الحرس الوري (3) عمد رضا القاطنية كيف تحديث موسوي، لأن يشاهدوا على عند نواياه لإيراني مراجات من وزراته مير حسين موسوي، لأن يشاهدوا على بهلوي \_ وهو ما أيدة رئيس الجمهورية الجديد آية لله على خامتي ورئيس وزراته مير حسين موسوي، لأن يشاهدوا على الميان عرادا في المراد والإدام الموري المعرفة المادعة الثالاة العرس الثوري المستنة بوحدات مدرعة ومدفعية، ووحدات من الجيش على يد وزير عادان من أيلول 1990 – أيلول 1901 قبل أن يجد فاكوري مصرعة مع ستة وتسعين ضابطاً إيرانياً أثر تمعلم طائرتهم - كادان من أيلول 1990 – أيلول 1901 الخبران المقابلة رئيس الجمهورية على خامتين خامتين عامتين ضابطاً إيرانياً أثر تحمل المقابلة رئيس الجمهورية على خامتين أيلون في طريقها من عبادان إلى طهران المقابلة رئيس الجمهورية على خامتين أيلون في طريقها من عبادان إلى طهران المقابلة الرس المهابلة وتبس المهمورية على خامتين أيلون في طريقها من عبادان إلى طهران المهران الم

وبيدو أن قائد الثورة، وهذه المرة ليس الإمام الخميني وإنما الليبي معمر القابل قد أخدات الحماس ليس في برقية التعزية للرئيس الإيراني علي خامشي، وإنما لكي يسوي موضوع اختفاه موسى الصدر - زعيم حركة أمل اللبنانية - الذي اختفت آثاره في طرابلس عام 1978م، كما هو لتسوية الحسد والغيرة من شخص الرئيس صدام حسين - وهي لا تخلو من تصور الأخ القذافي أنه خليفة عبد الناصر دون غيره - عندما قرر إرسال باخرة محملة بالصواريخ إلى إيران، ليس لإجهاض قدرة العراق العراق العراق أ

<sup>(1)</sup> صحيفة التايمز اللندنية الصادرة بتاريخ 27 حزيران 1981م.

<sup>(2)</sup> موسى للوسوي، للصدر السابق، ص66.

<sup>(3)</sup> أصبح للحرس الثوري سبعة الوية مشاة في تشرين الأول 1981 (أي ما يزيد عن (4000) مقاتسل وفي تشرين الأول 1982 صادق البرلمان الأوراني على وزارة خاصة بالحرس الثوري. وظهر أن أنجاه الإمام الخدسني ورئيس الجمهورية على خامتني ورئيس الوزراء مير حسين موسوي أن يكون الحرس الثوري هو من يقود الحرب واستمرازها انظر: .cit, pp 34 – 40

<sup>(4)</sup> صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة في 9/ 9/ 1981.

<sup>(5)</sup> وصلت معلومات من داخل ليبيا عن وجود باخرة تحمل الرقم (؟) عملة بصواريخ (سكود - ب) متجهة إلى ميناء بندر خميني عبر أنه السويس. تابعتها العيون العراقية بعد خورجها من القتالة كما راقبتها عيون أخرى في الإصارات العربية المتحدة. وفي 18 تشرين الأول 1881 أغار الطيارون السنة تحت قيادة القدم الطيار قيس ربيح، والمقدم ميسر أسود والرائد فرج نمايف والقيب محمد كاظم والقيب عمد ملمان والقيب عمد حسين من السرب (1909) العراقي في البصرة على الباخرة لمدعروا عمد المسادن علم البخرة كمدعروا عمد المسحف العالمية، أن إيران= تحسرت ما عمد المسادن علم المسحف العالمية، أن إيران= تحسرت ما عمد المسحف العالمية، أن إيران= تحسرت ما عدد المسحف العالمية العربية العربية العربية المسحف العالمية المسحف العالمية المسحف العالمية المسحف العالمية المسحف العالمية العربية العربية العربية العربية العربية العربية المسحف العالمية العربية المسحف العربية الع

شكل متر فيلت جديد هو الرابع في العمارة بقيادة اللواء الركن هشام صباح الفخري في تشرين الأول 1981، بغية تحسين عمليات القيادة والسبيطرة في قاطع الشوش - ديزفول ومناطق الحفاجية والبسبيت، وثلاثة آلوية من الاستخبارات التعبوة والمركزية بوصول وحدات مدرعة وسبعة آلوية من الحرس الشوري والبسبيج، وثلاثة آلوية من الجيش التظامي الإيراني أن الجيش التظامي الإيراني أن الجيش التظامي الإيراني أن الجيش التظامي الإيراني أن المقدر الفرة المدرعة العاشرة بقيادة العبيد الركن ثابت سلطان أحمد في قاطع الحفاجية والبسبيتين في الفرتة من التامي - السابع من كانون الأول 1981، وفيها تحملت آلوية الفرقة: السابعة عشر المدرعة والميكزية من المراكزية الفرقة عن دفاعاتها بضعة كيلومترات، المدرعة والميكزية في الميكزية أن عنداً من الأسرى المعرفيين في البسبيتين قمد تم وأعادت انقتاح اللواتين إلى الحلف. إلا أن تقطة الإثارة في هذه المحركة أن عنداً من الأسرى المعرفيين في البسبيتين قمد تم إعدامهم في الميدان، وهي عودة إلى عقد التاريخ القديم للصراع، أو من خلال النزالات القارسية العثمانية في القرن السادس عشر، وكانت مخالفة صريحة لمادئ الإسلام، واتفاقيات جنيف لعام 1949 - الخاصة بالتعامل مع أسرى الحرب وتراثهم في الحروب، ولم يقسم به العرب في حروبهم مع إسرائيل - وهي أي إيران قد قدمت مثلاً غير مقرون للعرب وتراثهم في الحروب، ولم يقسم به العرب في الحديث.

### هـ. معضلة الراقم (1172) في قاطع العمليات الأوسط

إن إعدام آمر اللواء الثاني من القرقة الثانية المقدم الركن محمد جواد، وآمر فوج من القرقة السابعة المقدم الركن الكرم المشهدائي قد سببا ذعراً بين أوساط الآمرين في الميدان. وانعكست سلباً على الحالة المعنوية لمضباط وجنود القليق الثاني – المسؤول عن القاطع الأوسط - والمسؤول عن العاصمة بغداد. عين الفريق الركن عبد الجلبار الأسدي بمتصب قائد الفليق الثاني بدلاً من طه الشكرجي، والأسدي يتمتع بثقافة واسعة وخبرة وهدوه – وهو الذي أعن خطة العمليات قبل الحرب - كما شمل التغيير تسلم العميد الركن طالع الدوري قيادة الفرقة المنابق عشر بدلاً من العقيد الركن كامل الحرب، وهي نغزة قد تفود إلى عواقب سبة بالرغم من وجود هية ركن تقدم المشورة لله. إن وجود عارضة تعبوية مهمة بين حدود مسؤولية فرقة المشاة السابعة بقيادة نزار الحرجي، والفرقة المدوة الثانية عشرة الن يتطلب تنسيقاً بين حدود مسؤولية فرقة المشاة السابعة بقيادة نزار الحرجي، والفرقة المدودة الثانية عشرة الن يتطلب تنسيقاً التعزيز صمود آمر اللواء الثاني العقيد الركن (قاسم حمو) المسؤول عن الراقم 1172 وهو أعلى راقسم في القاطع وخلال استطلاع إلياني في الأسر في كانون الأول ا 1881 الأول استطاقة عثر في جيه على خفط مناظري يشير إلى نية الحرس الثوري إلى احتلاله. [لا أن قائد القرقة (الدوري) م بقت بحصل من قد يحصل عمر إلى احتلاله. إلا أن قائد القرقة (الدوري) في المنافري بقير المن قد يعصل عمر إرسال سرية مغاوير لمسك قسة الراقم، وهو بهذا يغادى على الأقل الرأي الفردي إذا ما حصل شيء، وقد حصل، عندما شن الحرس الشوري هجوماً الراقم، وهو بهذا يغادى على الأقل الرأي الفردي إذا ما حصل شيء، وقد حصل، عندما شن الحرس الشوري هجوماً

قيتة (3.6) مليار دولار بهذه الضربة. انظر: إبراهيم الشمري، المراقبة التعبوبة، المصدر السابق، ص 78. وكذلك صحيفة التورة البغدادية الصادرة في 19 تشرين الأول 1981.

<sup>(1)</sup> Efraim Karsh, op. cit, pp. 18 - 19

لية الحادي عشر من كانون الأول 1981، وتمكن من احتلال الراقم 1172، وعاصرة وحدات لمواء المشاة الشاتي بالمرة العقد الدوري إلى اعتقال آمر اللواء الثاني سعيد العقد الركن قاسم هو، وعزل الفرقتين السابعة والثانية عشر. وقادت قائد الفرقة الدوري إلى اعتقال آمر اللواء الثاني سعيد هو، تحت طائلة الاتهام بالتقصير، وعقويتها في الحرب الإعدام ليستمر السجال بين قائدي الفرقتين لمدة ثلاثة وعشرين يوماً حول طريقة إعادة الراقم بالرغم من وجود الفوج الثاني من اللواء الثاني بأمرة المقدم لطيف رستم على الراقم المجاور (1000). وسببها هو ضعف الرؤية للتعامل مع طريق إمداد الحرس الثوري (وادي شك ميدان) والهجمات المباشرة التي أدس إلى خسائر بشرة ومادية غير مبررة.

إن عمليات الإعدام السابقة، وحجز آمر اللواء لتغيذ حكم الإعدام به قد جعل قائد الفرقة وحيداً في تحمل مسؤولية اتخاذ القرار، وهو صعب في الحرب، ولكه أصبح أصعب من قرار الدخول إلى الحرب. حتى تذخل قائد الفيلق الفريق الركن الاسدي في تعديل الحفظة، وقد اقتضت مشاركة لواء المشأة التاسع عشر بأمره العقيد الركن عصمت صابر (أعدم بعد حرب الكويت عام 1991)، وهو واحد من أكثر رجال المظالات مهارة وشجاعة، ولواء المشأة التاسع والثلاثون بأمرة المقدد الركن زهير يونس علي، والفوج الأول من لواء المشأة الرابع بأمرة المقدم الركن عمد العزاوي، وفوج قوات خاصة بامرة المقدم الركن عمد العزاوي، وفوج قوات خاصة أخر بأمرة المقدم الركن وعد الله مصطفى حنوش. نفلت الحطة بقطع طريق إصداد الحرس في وادي شبك عيدان من قبل لواء المشأة (193) لتتهي المعركة فيها بنجاح باهر في الحاس من كانون الثاني عام 1982. وقد تكبد الحرس الثوري ووحدات من الجيش النظامي ما يقارب بنجاح باهر في الحاس من كانون الثاني عام 1982. وقد تكبد الحرس الثوري ووحدات من الجيش النظامي ما يقارب الدواقية الإيرانية أثني كما ذكر الدكتور الإنكليزي كرش في عوض كتابه عن الحرب العراقية الإيرانية أثني فيما أشرار الجانب العراقية الإيرانية (650) شهيداً، جراء سوء العراق قدة وكان التصر فيها كافياً لإخلاء مبيل آمر اللواء ألى التشاه لوكثر من (650) شهيداً، جراء سوء تقدير قائد الفرقة وكان التصر فيها كافياً لإخلاء مبيل آمر اللواء أن.

إن الخلاقات الشخصية للقادة ينبغي أن تختفي في الحرب، حيث أن خسارة جندي أو ضابط في الفرقة السابعة هو خسارة للعراق كله. ولعلها هي واخرى ما أعطت لعضو القيادة القطرية وقائد الجيش الشعبي طه ياسين رمضان للقول في شباط 1982، أن العراق مستعد للانسحاب من إيران على مراحل عندما تبدأ القاوضات المباشرة مع إيران أو عبر وسيبط دولي <sup>(4)</sup>. ولكن في ظروف وتطورات مشكلة القيادة في القاطع الأوسط، وصدور أحكام الإعدام، وترويج الإعدام غير الصديق لشروط الحرس الثوري إذاحة صدام حسين عن السلطة قبل وقف القتال. هو ما ذكرة السيد جواد فاكوري وزير الدفاع الإيراني قبل مصرعه في أيلول 1981، عندما أشار إلى أن إيران فقدت نخية من مقاتليها، ولكننا مصرون على القتال

<sup>(1)</sup> صحيفة القادسية العراقية الصادرة في السادس من كانون الثاني 1982.

<sup>(2)</sup> E fraim Karsh, op. cit, pp. 34 - 36.

<sup>(3)</sup> أما آمر اللواء العقيد الركن قاسم حمو، فقد أفرج عنه بكفالة التحقيق وتدخل قائد الفيلق الفريق الركن عبد الجبار الأسمدي مع وزير الدفاع عدنان خير الله ولكن في حصيلتها أن ممارسة القيادة ليست فقط المشجاعة في اتخداذ القرار بقدر ما همي علوم ومعرفة تفصيلية بقدراته وقدرات المخصوم، وأن الحطأ الذي ارتكب لا يقارن بخطأ الطبيب المذي أجرى جراحة لمريض في القبل، ومات محطأ في التحذير. انظر: غرير رئاسة أركان الجيش العراقي الصادر في 7 كانون الثاني 1982.

<sup>(4)</sup> E. Fraim Karsh, op. cit, p. 35.

ولا حلول سلمية (1. ولكن الاستمرار في الحرب له ثمن اقتصادي ينبغي توفيرهُ، وثمنهُ الاقتصادي كبير بسبب تزايد نقلت العراق العسكرية مع المحافظة على معدل الاستثمار العام في البنية التحتية المدنية. وفي دولة الرفاء فلصت احتياط العراق من العملة الأجنية من (30) مليار دولار أمريكي عام 1980 إلى (3) مليارات عام 1983 ولم يكن ممكناً التعويض عن ذلك النقص بواسطة الواردات الفطية، حيث أصبح دخل العراق من الفط من (26) مليار دولار عام 1980 إلى نحو (9) مليارات دولار عام 1982. أثر تدمير المنشآت الفطية في الفاو وإغلاق سورية لحظ أثابيب باتياس في نيسان 1982. ليلغ دين العراق الحارجي حوالي (25) مليار دولار عام 1983.

ومن المؤكنة في ظل استمرار الحرب وتزايد ضراوتها - بعد إعدام عدد من أسرى الجيش العراقي في معركة البسيين عام 1981م - أن هناك حاجة ماسة لبناء تشكيلات إضافية للجيش العراقي، وبحلول عام 1982م أصبح للعراق ثماني عشر فرقة عسكرية، وسنة ألوية مستقلة أي بحدود (320,000 مقاتل أك. هذا فضلاً عن أن المقاتلين أجبروا على ترك وظاههم للخدمة في الجيش، البدو عملياً تعطيلاً لحفظ التنبية رغم ما شغلته النساء من وظاهف عديدة، حسب تكيفها الجسماني (أك. أما تجار الحروب في كردستان، فقد سلمت بغداد بقدرة زعماء قبائل الجحوش الكردية أكر جماعة جلال الطالباني) على مواجهة البارزاني، وأوعدتهم بتقديم تنازلات أكبر في ما يتعلق بالحكم الذاتي (أك. وكتهم في الجانب الاقتصادي كانوا يتصرفون في كردستان وكانهم من دولة أخرى، وأن على الحكومة المركزية الاستفراض من دول الخليج للنفع رواتب وسلاح وذخيرة لهم لمواجهة تمرد فصيل آخر - دون فائدة في تعزيز قدرة الدفاع عن عافظة السليمانية الكروية - كما دلت الأحداث في آخر سنتين من الحرب.

### ه... نجاحات تعبوية وإسمراتيجية للجميش الإيرانسي في القماطع الجنسوبي (نيسان/مايو/أيار) 1982

أذاع التلفزيون الإيراني في الحادي والعشرين من آذار 1982 - بداية السنة الإيرانية الجديدة، والعيد القومي - أن الإمام الحميني عرض (مكرمة خاصة) لطلاب المدارس بأعمار (12 -18) سنة الالتحاق إلى قوات المتطوعين للقتال دفاعاً عن البلاد ويموجب الحماس الديني لمثل هذه الفتات العمرية، التي استغلت في فترات حرجة من القتال، لخرق حقول الألغام العراقية بأجسادهم الطرية، تحت حث وتوجيه رجال الدين لهم بأنهم أولاد الجنة بدون حساب. كما شكلوا هم

<sup>(1)</sup> صحيفة الجمهورية البغدادية، الصادرة في 25 أيلول 1981.

<sup>(2)</sup> E. Kanovsky, Economic Implication for the Region and world oil, London, 1987, pp. 234 – 235

<sup>(3)</sup> أصبح للعراق عام 1985 (23) فرقة و(9) ألوية مستقلة وأكثر من نصف مليون تحست السلاح. انظر: , Efraim Karsh, op, cit, p. 37

<sup>(4)</sup> في عام 1987، أصبح للعراق (50) فوقة عسكرية، ويموجب حسابات التكلفة لكل فرقة، يكون المبلغ (15) مليدار دولار، هذا بدون نفقات الصواريخ أرض \_ أرض، وصواريخ السلاح الجوي، والطائرات من طراز ميغ 25 29، وأسعار الدبابات -7 27 وقد استغلت الدول المصدرة للسلاح ظروف الحرب لمضاعفة السعر، وهو إنهاك لمخزون الفط في الدولتين.

<sup>(5)</sup> الجحوش لفظة يطلقها الأكراد (غير الموالين للحكومة) على مؤيدي سلطة بغداد.

<sup>(6)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص 308.

المعود الفقري لتعبة الموجات البشرية بهدف عزل وتدمير الفرقة المدرعة العاشرة بقيادة العميد الركن ثابت مسلطان والمكاتيكية الأولى بقيادة العميد الركن عمد رشيد (كردي) في متعلقة ديز فول – الشوش حيث أفرّ مجلس الدفاع الأعلى الإيراني، خطة العمليات لإشراك أربعة فوق نظامية من الجيش (40 – 50) ألف مقاتل و(40) ألف من الحرس الشوري و(30) ألف من المجمهورية الإمام و(30) ألف من المبيح تحت قيادة رئيس هيئة الأركان الجنرال (صياد شيرازي)، وضمن توجيه رئيس الجمهورية الإمام علي خامتي أنه خول شيرازي باستخدام ما يراة مناسباً من كتائب المدفعية وطائرات الإسناد الجوي القريب، والطائرات المناتذات المحات المعربة مديرية الامتخبارات المساكرية العاملية على مسرح العمليات الجنوبي بين العمارة المسكرية العاملية والوحدات الحاصة. منها شلات فرق والمسرة كان هناك حشد عراقي مؤلف من ثمانية فرق وعدد من الألوية المستقلة والوحدات الحاصة. منها شلات فرق تدافع عن مدينة المعربة، وادام قيادة الفياق النالث.

بدأ الهجوم الإيراني - في الثاني والعشرين من آذار 1982 - المباغت ليلاً بموجات من قوات ألوية الحرس الثوري قدرت بد (1000) جندي في كل موجة، وذلك لإحداث أكبر خسائر بشرية، واستنزاف (ذخيرة) المدافعين خبلال الليل دون ترو في تمييز الأهداف. ويذكر اللواء الركن خالد أحمد إيراهيم - الذي كان آمر كتية دبايات في اللواء الملاع السادس عام 1982 - أن اللواء المقلي الإيراني (الحامس والخمسين) وهو من أحسن الألوية الإيرانية - واعتمدت عليه هيئة الأركان الإيرانية في الواء الملاع المسادس على هيئة الأيرانية في الواجبات الصعبة - تمكن من خرق الدفاعات العراقية من فتحة الرقايمة الكائنة بين جبل مشماخ والسن الصخري، والاندفاع باتجاء الطريق العام الفكة - الشوش، وقد تمكنت القوات المهاجمة ليس في عزل الفرقتين الأولى والعاشرة عن بعضهما وحسب؛ بل أن مناطقهما الخلقية قد طالتها مجموعات من الحرس الثوري ووحدات الأولى والعاشرة عن بعضهما وحسب؛ بل أن مناطقهما الخلقية قد طالتها مجموعات من الحرس الثوري ووحدات الرحدات الإيرانية. طلب الرئيس صدام حسين القائد العام للقوات المسلحة من قواته الصمود في المواضع، وهو ما يعني الواء المخرع، الذي أجهض هو الآخر، ليخفف من وطأة الهجوم ويطلب من قائد القيلق الرابع اللواء الركن هشام صباح الفخري سحب فرقه إلى خط الحدود الدولية - نهر دويريح بعدستة آيام من القتال، وتدمير ما يقارب الركن هشام صباح الفخري سحب فرقه إلى خط الحدود الدولية - نهر دويريح بعدستة آيام من القتال، وتدمير ما يقارب الركن هشام صباح الفخري مدرعة وعجلة وأسر ما يين (1000 حوريح) جندى (20.00)

ويظهر من سير العمليات العسكرية، أن القيادة الإيرانية كانت تركز على تدمير القوات المدرعة العراقية بأسلحة مقاومة الدبابات التي تحملها مفارز المتطوعين - دون خوض معركة مباشرة كما حصل في كاتون الثاني عام 1981 -، وهو ما جعلها تعبد تنظيم مجموعاتها القتالية لمهاجة مواضع الفرقة الممرعة السادسة بقيادة العميد الركن عمود شكر شاهين في الحفاجية، ومواضع الفرقة الميكانيكية الحاصة بقيادة المعيد الركن ماهر عبد الرشيد في متطقة الأحواز - الحدود الدولية في آخر يوم من شهر نيسان 1982 - ويذكر اللواء الركن علي راجبي علي آمر قاعدة الإمام علي في الناصرية، أن سالاح الجمو العراقي قد جازف كثيراً في هذه المعارك عندما نقد أكثر من (150) طلعة جوية يومياً لعزل القدمات المعقبة (قدمات القدمة بدينة يومياً لعزل القدمات المعقبة (قدمات القدمة بدين وحداتها الأمامية القدمة أمن طائرات الإستاد الجموي القريب المدى أمنته طائرات 4.

<sup>(1)</sup> Efraim Karsh, op. cit, p. 35

<sup>(2)</sup> Efriam Karsh, op. cit, P. 36

لتسهيل حركة الوحدات المدرعة إلى مواضعها الجديدة في الخلف. وبدأ للقيادة الإيرانية التي عوضت خسائرها بآلاف المتطوعين، أن تستثمر نجاحاتها المتواصلة لدفع كل الفرق المدرعة العراقية خارج أراضيها وهذه المرة غرب نهر الكـارون – الذي تكسو ضفافه الأشجار والحشائش العالية -حيث تتواجد الفرقة المدرعة الثالثة بقيادة العميد الركن جواد أسعد شيته (كردي، يتمتع بشجاعة ووطنية عالية) والويتها السادس والثامن والثاني عشر. فيما كان اللواء المدرع العراقي المستقل (55) في منطقة الطاهري، شمال نهر الكارون. لم يترك صياد شيرازي الفرصة للوحدات العراقية الشاط الأنفاس، وهمو يمدير المعركة المتواصلة، حيث تمكنت مجموعات قنص الدبابات من الحرس والمتطوعين من الاختفاء بين الحشائش والأشجار في غرب النهر. إن إغفال معلومة في الحرب دون التحقق منها، كثيراً ما تدفع إلى المهالك، وهذا مـا حـصل مـع القائـد جـواد أسعد الذي ظن أن قواته المدرعة ستعيدهم شرق النهر. وعندما حاول شن هجوم مقابل لطرد المجموعات التي عبرت نهر الكارون، كانت مجموعات أخرى من الحرس الثوري والبسيج قد تجاوزته. وصار مقرهُ تحت التهديد، وهو ما ذكرنا به بيان القيادة العامة للقوات المسلحة في الثامن من مايس/ أيار 1982، عندما طلب سحب الفرقتين التاسعة والخامسة إلى الحدود الدولية، وهي إشارة غير مباشرة للتقصير الذي يتحملهُ قائد الفيلق الثالث بقيادة اللواء الركن صلاح القاضي، وقائد الفرقة الثالثة جواد أسعد شيته، وقد أصبحوا رهن التحقيق ونتيجته واضحة. فيما انتحر العقيد الركن ماجـد عبـد الحميـد آمـر اللواء الميكانيكي الخامس عشر من الفرقة الخامسة، عندما فرض عليه قائده ماهر عبد الرشيد استعادة السدّة الحدودية ـ التي أصبحت بيد الحرس الثوري \_ ويعتقد أن القائد أعطى وعداً للقيادة العامة لأن تكون دفاعاته على السدة الحدودية، وقد يكون ما كان يخشى منه أن يزعل عليه الرئيس صدام حسين. أو معاتبة تصلهُ من وزير الدفاع عدنان خير الله وهيي ما استثمرها صياد شيرازي في الثالث والعشرين من شهر مايو / أبار للتعرض على ألوية الفرقة الحادية عشر بقيادة العميد الركن محمد فتحي -الذي عرف بواسطة الكتب الرسمية التي وصلته من مقر الفيلق أبن يكمن الخليل في الإدارة - وقيد بات مقرهُ في الأراضي العراقية، وأكثر من خسة عشر لواء مشاة تدافع على أسوار مدينة المحسرة - على شط العرب -وهو لا يعرف أماكن انفتاحهم على الأرض. إن الخلل التعبوي الذي فات على الفرقتين الأولى والعاشرة في فتحة الرقابية - جنانه، والدوسلك - جنانه، قد طوّر الموقف بعد سلسلة من النجاحات الإيرانية إلى خلل استراتيجي، فقدت فيه الفرقة المدرعة العراقية الثالث، التاسعة، الخامسة ليس أسلحتها وجنودهما الذين عدُّوا بالآلاف - بل مواضعها التي جعلت العراق يخوض غمار الحرب على الأراضي الإيرانية لفترة عشرين شهراً. وبفقدانها المواضع، وتراجعها غير المنظم، اختفي عامل المعنويات - وهو واحد من أعمدة مبادئ الحرب - وبات قائد الفيلق الثالث صلاح القاضي ينتظر مصير معركة المحمرة الميؤوس منها، وهو يتنقل بين مقره ومقر فرقة المشاه الخامسة عشر - في أبو الخصيب - ليستمع مـن اللـواء الـركن نعمـة فارس المحياوي - ممثل الوزير - عن آخر توجيهات وزير الدفاع بخصوص معركة المحمرة التي حاصرتها القوات الإيرانية من الشرق والشمال ـ دون قيادة عراقية كفوءة ـ وهو ما وفر الفرصة لأكثر من (5000) جندي وضابط لعبور شط العرب سباحة من ميناء المحمرة إلى جزيرة أم الرصاص وسط شط العرب - 200 متر - أما سباحة أو الطوّف على صناديق أو إطارات العجلات 11. وقد وفرت لهم فرقة المشاة الخامسة عشرة، ولواء المشاة (104) بأمرة العقيد (جواد رومي المدايني)

<sup>(1)</sup> صحيفة التايمز اللندنية الصادرة في 23 ماميو / أيار 1982.

ملابس عسكرية من قطعتين لحين التحاقهم بمقراتهم الخلفية (أ). وفي الثاني والعشرين من مايو / أيار 1982 أعلنت إيـران عن استعادة مدينة المحمرة – صارت التسمية الإيرانية لها (خونين شهر) أي مدينة الدم - مخلفة وراءها أطناناً من التجهيزات العسكرية، و(12000) جندي وضابط عراقي اعتبروا في عداد الأسرى<sup>22</sup>. الحريطة رقم (9).

قرر الرئيس صدام حسين الانسحاب إلى خط الحدود الدولية في العشرين من حزيران 1982. لتبعها سلسلة طويلة من اللقاءات والتغييرات على مستوى القادة في الميدان من الضباط القادة ليحل محلهم الخالفظون على أسسس مادئ الحرب وفن الحرب - وفي عقلهم أنه الدفاع عن الوطن، الذي أخذ منحى دينياً عبر التنقيف المستمر للمقاتلين، وقد ارتبي التنتخف المستمد المنتفز على المستمهاد شيئاً - حسب مفهوم تنقفوا عليه - ولا تعدوا إن الله لا يحب المعتدين فإنكم اليوم على أرضكم وقد أطلق الرئيس صدام حسين رسائل السلام ووقف الحرب. إلا أن الطرف الآخر يريد استمرار الحرب، وقد أغرتهم جولة النجاحات التي حققوها مؤخراً، والمهم هو من يضحك أخيراً، وهو ما أقسم عليه القادة والأمرون الذين النقوا الرئيس صدام حسين في جلسات مستمرة.

<sup>(1)</sup> مقابلة مع آمر اللواء (104) اللواء جواد رومي الدايني في عمان بتاريخ 3 تموز 2008.



#### و. خطوط الدفاع العراقية عند الحدود الدولية حزيران 1982 – 1986

أشعر الرئيس صدام حسين مجلس الوزراء خلال اجتماعه معهم في بداية شهر حزيران عام 1982، بضرورة رفع شعار كل شيء من أجل المعركة وهو ما يعني أن كل وزارة عليها أن تقدم ما بوسعها من خدمة للدفاع عن الوطن. ووجد وزير الكهرباء أن يوفر الرافعات الكهربائية – لتصليح الأضوية العاطلة على ارتفاعات عالية -، أن تكون مراصد متقلة إذا ما انكشفت في مكان يمكن أن تتحول بسرعة إلى مكان آخر بين أشجار النخيل في قاطع البصرة وكانت مناسبة على الأقل في وقت تهيئة خطوط الدفاع الجديدة وتنظيم انتشار الأسلحة، وتنظيف ساحات الرمي لاستخدام الأسلحة الشيلة.

شكلت فرق المشاة أساس الدفاع الموضعي المستند على الموانع الطبعية أو الاصطناعية أو كليهما. ومواضع عنى ضمن الموضع الدفاعي تتصل عبر ختادق مناسبة لتنزيز المواضع الأمامية، مع الاعتماد على القطعات الساترة (الحجباب والحرس) في الأمام للإبلاغ عن أي تحرك هجومي قبل الاصطدام بالموضع الدفاعي الرئيسي. وعززت خطوط الدفاع العراقية بوسائل الإسناد الناري والإداري والهندسي، ووسائل الدفاع الجوي، فيما تم زرع الألغام المختلطة (ضد الأشخاص وضد الدروع) على محاور عدودة، وأسلاك شائكة لتأخير هجمات الوجات البشرية التي اعتمدها الجيش الإيراني منذ بداية عام 1982. أشغلت أرض الحرام بالدوريات والكمائن، التي ضمنت وجودها بوجود نيران الملافع والهاونات عند الحاجة. أما القطمات المدرعة ققد اختير لهام واضع في العمق في كل قاطع، يمثابة احتياط ـ ومحاور مستطلعة بوقت مبكر ـ لأغراض الهجوم المقابل. وهو ما يعني أن الدفاع الموضعي قد أخذ بعدة لأن يكون (مرناً) تبعأ لتطور ظروف القتال، وقاد ذلك إلى إنجاز عدم ما القرات البيلة لقيادات الفرق، ومقرات بديلة لألوية المشاة المدافعة بغية عشر وقويه مجموعات الحرق من الحرس الثوري والمتطوعين إذا ما تم خرق أي من خطوط الدفاع، وحسب ظروف وطبعة كال ساحة قتال.

ليس هناك شك أن نجاحات شهري نيسان ومايو / أيار 1982 قد أطربت القيادة الإيرانية \_ وهو حق للآخرين لإخراج المختل من أراضيه - ولكته ليس بذات الحق الذي يفقد فيه الطرف الإيرانية. وغيد أن الحملاً الاستراتيجي الكير الذي والإسلامية والعربية لوقف الحرب عند ذلك الحد، ولم تذعن له القيادة الإيرانية. وغيد أن الحملاً الاستراتيجي الكير الذي وقعت به القيادة الإيرانية هو في استمرار تشبئها بالحرب، وهو ما أهلن عنه الإمام الخميني في الحادي والعشرين من حزيران 1982 عندما أشار إلى أن غزو العراق بات وشيكاً أن وبعكسه كان يمكن أن يكون لإيران الثورة رصيد معنوي واعتباري وهي تستجيب لنداه منظمة للوتمر الإسلامي التي عملت ما بوسعها لإيقاف التريف. الخريطة رقم (10).

<sup>(1)</sup> صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في 22 حزيران 1982. وكذلك 1983. Efraim Karsh, op. cit, p. 36

الحزيطة رقم (10) إهادة انفتاح قوات الجيش العراقي بعد الانسحاب إلى الحدود الدولية حزيران 1982م



أصبح اللواء الركن سعدي طعمة عباس قائداً للفيلق الثالث وتحت قيادته ثمانية فرق نصفها مدرعة، والفريق الركن سالم حسين العلى، قائداً للفيلق الثاني، وتحت قيادته عشر فرق ثلاث منها مدرعة واللواء الركن نعمة فارس المحياوي على رأس قيادة الفيلق الأول ولديه أربعة فرق وعدد من كتائب الدبابات. ولكن بات الجميع يخضعون إلى لجان تفتيش لمراقبة تنظيم الدفاعات والثغرات كما هم تحت نظر الأجهزة الأمنية التي باتت موجودة في غرف الحركات، ولعلى أجَدُّ في وجود (سعدي طعمة عباس) في القطاع الجنوبي - وهو واحد من أكثر الضباط كفاءة وشجاعة ووطنية لتحقيق إنجاز استرداد سمعة الجيش العراقي بعد الإخفاق الأخير - هو عين الصواب لمواجهة الجنرال صياد شيرازي الذي صوت في مجلس الدفاع الإيراني على الاستمرار بالحرب لحين طرد صدام حسين من العراق. وهو أمسلوب طغيي على تبصرفات رموز القيادة الإيرانية، دون تأييد الكثير من رؤساء الدول في العالمين العربي والإمسلامي لتوجهات القيادة الإيرانية. وقادت الرئيس صدام حسين والقيادة العامة للقوات المسلحة لأن تضع تصوراتها لكسب الحرب، وإنشاء تشكيلات جديدة، -لمواجهة المخفى في تطورات الحرب ـ رغم تقليص جبهات الحرب بعد الانسحاب إلى الحدود الدولية لتكون نصف مليون مقاتل في غضون السنتين القادمتين. راقبت أجهزة الاستخبارات العراقية ـ التي أصبحت تحت أمرة العميد الركن ماهر عبد الرشيد - الموجودة داخل إيران حركة ألوية الحرس الثوري والمتطوعين بين قواطع العمليات، وأشارت بوجود حشود كبيرة في ساحة العمليات الجنوبية وخاصة في شرق البصرة (1). ولأجل النمويه على الجهية القيصودة، فقيد عميد مجلس الدفاع الأعلى الإيراني إلى مشاغلة جبهة الحرب (من خانقين والقصبات المحيطة بها شمالاً وحتى البصرة جنوباً) وهي نفس جبهة الهجوم التي بدأت بها القوات العراقية صباح الثالث والعشرين من أيلول 1980 - أي 644 كيلو متراً -. وفي تعليق للجنرال صياد شيرازي - الذي أغرتهُ النجاحات السابقة - أن الحرب مع العراق هي شغلهُ الشاغل لكي يصلي في كربلاه المقدسة والقدس(2). وتحت عمليات رمضان، أشوك شيرازي ما مجموعه عشرة فرق من الحرس الثوري والمتطوعين، لتبدأ أول منازلة (على الحدود) لخرق الدفاعات العراقية في شرق البصرة في الثالث عشر من تموز 1982. كان الهدف الإيراني احتلال الضفة الشرقية لشط العرب (منطقتي الشلامجة والتنومة) والوصول إلى القرنة لعزل مدينة البيصرة من الشمال. وقد حقق نجاحات - وهو أمر طبيعي لهجوم مدبر - بعمق عشرين كيلو متراً، إلا أن براعة توزيم قطعات الفيلق الثالث وتوقيت شن الهجوم المقابل قد أفشلت هجومه ووقوع (714) من الجنود الإيرانيين في الأمس<sup>(3)</sup>. إلا أنهُ عاد وكرر هجومه بنفس الاتجاه السابق ليلة السادس عشر من تموز، وطرد مرة أخرى، وهي ما عضدت من معنويات آمري الوحدات والتشكيلات العراقية. وعاد في ليلة العشرين من تموز، ولكن هذه المرة أراد التركيز على قاطع الشلامجة، وهزم.

<sup>(1)</sup> الأرض بصورة عامة في منطقة البصرة تكثر فيها الأهوار والمستقعات، وتشكل الأجزاء الشمالية من عافظة البصرة مسطحات مائية نتيجة لالتقاء نهري دجلة والفرات قرب مدينة القرنة. تكثر بسائين النخيل على ضفيي شط العرب الذي يخترق المحافظة (البصرة) من الشمال الغربي باتجاء الجنوب الشرقي فاصلاً أرض البصرة إلى قسمين شرق البصرة عبارة عن أرض مكشوفة، والأرض شرق خط النخيل وحتى الحدود الدولية صالح للعمليات العسكرية. تحدها من الشمال الحافات الجنوبية لهرو الحويزة عبرة الأسماك ونهر جاسم وكلهما اصطناعية لغرض الدفاع عن المديد.

<sup>(2)</sup> Efriam Karsh, Op, Cit, p. 36.

<sup>(3)</sup> تقرير رئاسة أركان الجيش الصادر في 15 تموز 1982.

وفي المرة الرابعة وكانت في نهاية تموز، بعد أن جمع آلالاف من المتطوعين، وهزم، ويذكر القندم الركن عبد العزيز القتي (فريق ركن متفاعد بعد 2006) أن جنود القوج الثاني من اللواء الميكانيكي الحنامس عشر قد خاضوا معركة بالمسلاح الأبيض مع الجنود الإيرانيين - ومنهم ضابطي الصف الشهيدين صباح عبد الحليم، وخضير فليح - قبل استعادة مواضع القوج الثاني بهجوم مقابل عند ضياء يوم التاسع والعشرين من تموز 1982. وأثبتت مجريات الحرب أن الجنود والنصباط العراقين الذين عاينوا الخلل في الشوش وديزفول والمحمرة قبل شهرين هم أنضهم أشد عزماً لهزية الوحدات الإيرانية في أربع هجمات وتكبيده خسائر جسيمة، تحت قيادة كفوءة وفوت للآمرين أكثر مرونة (أ.)

اضطربت القيادة الإيرانية على مجمل خسائرها من المتطوعين في حقول الألغام العراقية، دون تطهيرها. وحُمَل صياد شيرازي الهزيمة التي أغرت الملالي من رجال الدين التدخل لإدارة الحرب، وهو ما جعلم بهدد بالاستقالة، وأن الجيش الإيراني عارض منذ البداية دخول الأراضي العراقية بهذه الطريقة 2. كان هاشمي رفسنجاني رئيس البرلمان -من المتشددين -هو من طالب باستعرار العمليات العسكرية مهما كان الثمن، لمنع وقوف المجتمع الدولي والعالم العربي خلف بغداد. باعتقاد منة أن النجاح باتجاه بغداد التي لا تبعد عن الحدود سوى (100) كيلو متراً سيوفر بقعة أرض لتشكيل حكومة مؤقة - لرموز موجودة من حزب الدعوة الإسلامي في طهران -، تعترف بها دول المخصوم لبغداد من العرب ودول الغرب.

كان الجناح المتشدد من رموز رجال الدين في مجلس الدفاع الأعلى يدفع باتجاء تحقيق إنجاز لتواجد إيرانبي علمى الأرض العراقية بغية استثماره سياسياً وكان الجناح الأقرب لهم والمتحسس لذلك هم قادة الحرس الشوري. المذي هيئاً الآلاف من المتحسسين والمتطوعين، للتسلل باتجاء عوارض تعبوية في قاطع الفرقة المدرعة الثانية عشرة - بقيادة العمييد الركن شوكت أحمد عطا وهو يتمتع بكفاءة علمية ودمائة خلق - في الأول من تشرين الأول عام 1982. ويظهر من سير أحداث العملية الإيرانية، أنهم حصلوا على معلومات لاسلكية مسترقة عن عملية تبديل قطعات في عارضة (سانويا) في نفس يوم الهجوم، واستشره صياد شيرازي للسيطرة على مضيق (حران - كيسكة - صلاح الدين) بهدف عزل قيضاء منذلي العراقي عن عافظة ديالى الحدودية (أ.

شكل الإخفاق الإيراني - عبر الحدود - على مدى ثلاثة أشهر خية لقيادة شيرازي، فعجل البرلمان الإيراني في جلسته في تشرين الأول 1982 التصويت على وزارة للحرس الثوري، وكانت كافية للإطاحة باستمرار الجيش لإدارة العمليات العسكرية، وحولتة في أمور كثيرة إلى تابع للحرس الثوري. وكانت نتائجه هذه المرة في شعرق محافظة ميسان، حيث تمكنت وحدات من المتطوعين تحت قيادة الحرس الاستحواذ على مساحة من الكتبات الرملية المستدة بين خفري (الزيدات - الطيب) في بداية شهر تشرين الثاني عام 1982. في العراق، شبهد شهر تشرين الشاني 1982، ولادة الفرقة المدرعة السابعة عشرة بقيادة العميد الركن إياد فتيح الراوي، وكانت على خلقية إلغاء الفرقة المدرعة التاسعة التي لم بحالقها

<sup>(1)</sup> Efriam karsh, op. cit, p. 37

<sup>(2)</sup> Ibid, p. 39

<sup>(3)</sup> تحليل في القيادة العامة للقوات المسلحة. عن أسباب فقدان عوارض مهمة في قاطع الفيلق الثاني ومنهما عارضية مسانوبا أواخير عام 1982

الحظ في هجمات القاطع الجنوبي، وتكبدها خسائر باهظة في أسلحتها وجنودها. ولكن في الجانب البعيد عن الحرب البرية، وتحديد قدرة إيران الاقتصادية، فقد شن الطيران العراقي غارة ناجحة على محطة انتظار ناقلات النفط في جزيرة (خرج) الإيرانية - في عنق الخليج العربي- وهي بداية صحوة للولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب عموماً، وغاية ما تريدهُ من استمرار الحرب، هو استمرار تدفق النفط عبر مضيق هرمز (1). كما هي أقلقت دول الخليج النفطية على مصادر دخلها ورفاهية شعبها التي تشاورت حكوماتها مع الولايات المتحدة الأمريكية حول عواقب الحرب عليها 2. وفي إيران، وجدت حكومة مير حسين موسوى، أن الغرب ربما يهيء لانهيار الجبهة الداخلية الإيرانية بتنسيق مع العراق، وهمو مما انعكس إجالاً على تبني مجلس الدفاع الأعلى الإيراني خيارات فصل أجزاء من أرض العراق عبر الحرب لفرض واقع اسمهُ (للمنتصر حقوق على الخاسر)، ليبدأ في السادس من شباط 1983 هجوماً آخر وكأنه امتداد لهجـوم تـشرين الشاني 1982 على قاطع (الشيب) شرق ميسان، وحصل فيه الحرس الثوري والمتطوعين - المسنودين بدبابات الفرقية المدرعية السادسة عشر الإيرانية - على خرق بطول (14 × 8) كيلومترات على أرض متموجة تسهل لـ أ الـصمود فيهـ (3). وبـ دا للفرقة المدرعة الثالثة العراقية بقيادة العميد الركن حسين رشيد - وقد استردت عافيتها بعد معارك غرب الكارون عام 1982 - جاهزة لتحديد انتشار الحرس الثوري والمتطوعين لتفذ مناورة ضرب جناح العدو، كما هو شمأن اللواء المدرع العاشر في كانون الثاني 1981، وتكبيد المهاجم خسائر في الأفراد والدبابات -الذي كان أقصى ما يريدهُ هـو قطع طريـق العمارة - الكوت الرئيسي - ووقوع (1188) في عداد الأسرى الذين طافوا شوارع بغداد في عـرض خـاص، رداً على مافعلتهُ إيران بالأسرى العراقيين بعد معارك ديزفول \_الشوش والمحمرة (4). ولعل تصريحات المسوؤلين الإيرانيين، ومنهم رفسنجاني في خطب الجمعة توحي إلى طموح شخصي بالرئاسة وطموح يمكن تحقيقهُ على أرض العراق لإقناع الشعب الإيراني من جدوي استمرار الحرب وخسائرها البشرية والمادية. وهي لا تعدو في جزء منها أكثر من طائفية، عندما استهل مجلس الدفاع الإيراني مناقشته حول عزل مدينة العمارة الحدودية، واستهداف منطقة (الفكه) في هجوم جديد استمر لمدة أسبوع من القتال، كانت الحصيلة مزيداً من الخسائر في صفوف (الصبية) من الحرس الثوري والمتطوعين ووقوع (417) في عداد الأسرى، والاستيلاء على عدد من دباباته في العاشر والحادي عشر من حزيران 1982. في الوقت الذي بات سلاحة الجوي يعاني من نقص في تجهيزه وقدرته على مواجهة خصمه العراقي حتى في حالات الاشتباك الجوي، وهو ما أثر على حجم إنتاج النفط الإيراني بمرور الزمن باعتباره (مصدر العملة الأجنبية لديمومة الحرب). بانت إيران تخشي من مسقوط أوراق الضغط التي لديها (سلاح الجو - تأثير علماه الدين الشبعة في ظل وجود جهاز أمني قوي) لكي تتبني إستراتيجية جديدة لإرباك القيادة العراقية، وذلك عن طريق تعبئة جديدة هي (صبية الرواقم الجبلية) حيث وجـدت أن زرع مجموعـة من المتطوعين فوق قمم تلال مشرفة معزولة يجذب دوماً انتباه القيبادات العراقية لتبقى في مناقشة طويلة حول طريقة استعادتها كما حدث مع العارضة التعبوية 1172 وعارضة سانوبا وكيسكا في القطاع الأوسط. وتنبه مجلس الدفاع الإيراني إلى وجود مثل هذه الرواقم في منطقة كردستان للاستفادة من الزمر الكردية العميلة من (خصوم الجحوش)، وهو ما نفذتهُ

<sup>(1)</sup> جريدة الجمهورية البغدادية الصادرة في تشرين الثاني 1982.

<sup>(2)</sup> صحيفة القبس الكويتية الصادرة في 28 كانون الأول 1982.

<sup>(3)</sup> تقرير رئاسة أركان الجيش إلى القيادة العامة للقوات المسلحة في 17 تشرين الثاني 1982.

<sup>(4)</sup> تقرير رئاسة أركان الجيش الصادر في 18 تشرين الثاني 1982.

قوة متطوعة في السادس والعشرين من شهر تموز في حاج عمران (معقل البيارزاني قبيل آذار 1975). وهيي أي الحشود الأساسية من الحرس الثوري والجيش النظامي والمتطوعين يتحشدون في أماكن متباينة من خط الحدود الطويـل لتحقيـق أهداف ذات قيمة تعبوية وإستراتيجية يمكن أن تقود إلى نزاع بين الرئيس صدام حسين، وقادته، أو أن يلقىي مصرعه في واحدة من هذه الاشتباكات. وهنا تجدر الإشارة إلى أن قيادة الفيلق الأول بقيادة اللواء الركن (نعمة فارس المحياوي)، قمد ارتكب خطأ كبيراً عندما ذهب إلى راقم جبلي بين عدد من الرواقم اسمهُ (كردمند) - ولعل من شاهد الكان واستطلع طرق الوصول إليه سيصاب بالحيرة. والأكثر، كيف يمكن إدامة القوات عليه، وما هو أهميتُ للتأثير على مجرى الأحداث السياسية - وقد أقنع الحياوي القيادة العامة بعملية إنزال جوى لاحتلاله - دون معارضة مدير الاستخبارات ماهر عبد الرشيد أو وزير الدفاع عدنان خير الله وقد كلفتهم سقوط (36) طائرة من طراز M – 17 ناقلة لأفـراد القـوات الخاصـة. هذا في الوقت الذي كان الحشد الرئيسي للحرس والجيش الإيراني والمتطوعين يرصدون قباطع زرباطية - مهران وقيد تمكنوا من احتلال منطقتي (الصدور والدراجي) ضمن محافظة ديالي. والواقع أن المخطط الإيراني الذي استثمر (الوقت والمكان) يبديه لشن الهجوم، كان مدركاً أن العمليات البرية بالدبابات وناقلات الأشخاص المدرعة، وألوية القوات الخاصة التي أنهكت في كردمند لن تعطى القيادة العراقية الفرصة لإعادة الأهداف المحتلة، خصوصاً بوجود ضباط رصد المدفعية على عارضة سيف سعد والعوارض الأخرى، وأمامهم ساحة منبسطة خالية من العوارض حتى مدينة مندلي العراقية الحدودية. وكان لتطور الهجوم الإيراني بين (الأول من آب -4 مه) 1983، قد أجبرت قيادة الفيلـق الشاني إلى إشسراك اللواء المدرع المستقل (37)، واللواء المدرع (70) ولواء المشاة (18) ووحدات مغاوير الفيلق الشاني، ثم تحركت الفرقة المدرعة الثالثة، واللواء الأول حرس جمهوري لاستعادة منطقتي الصدور والدراجي. ولأجل إفشال هذا الحشد الكبير من القوات العراقية، تمكنت وحدات إيرانية من تطويق الفوج الأول لواء المشاة (417)، وحركة قوات من الحرس الشوري الموجودة في مضيق (حران) باتجاه مندلي، وكانت الحصيلة من تعبئة صبية الرواقم الجبلية أنها كبدت الوحدات العراقية خسائر بشرية، منها استشهاد العقيد الركن محمد جوهر آمر لواء (70) المدرع وعدد من ضباط مقره، وعدد من آمري الوحدات الأخرى، وخسائر جسيمة في اللواء الأول (حرس جمهوري) واستسلام ضباط وجنود الفوج الأول لواء المشاة (417) باستثناء ثلاثة ضباط برتب صغيرة وخسين من الجنود. وفي الثلاثين من شهر تـشرين الأول 1983 تمكـن الجـيش الإيراني من احتلال حوض بنجوين، قبل أن تتمكن وحدات عراقية موجود على عارضة (قاية) ومضيق (نال باريس) في كردستان العراق من إيقاف تقدمه نحو ناحية (سيد صادق)، وكان على الاستخبارات العراقية إعادة النظر في الرواتب التي كانت تدفع للبيشمركة الكردية بأمرة جلال الطالباني، وإعادة النظر بالدور الذي لعبهُ جلال الطالباني في التخلي عن الدفاع عن مناطق حدودية ضمن محافظة السليمانية العراقية التي يعيش فيها، بعد أن قبض (12) مليون دولار من صدام

في الجانب السياسي الذي تتحرك بموجبه الولايات المتحدة الأمريكية تجاه العراق، وإيران لوقف الحرب إعلامياً، حصل لقاء بين وزيري خارجية العراق طارق عزيز والأمريكي (جورج شولنز) في باريس في شهر مايو / أيار 1983، وهو ما اعتبرته إيران موجها ضدها بعد أن تمكنت قواتها من إخراج القوات العراقية من أراضيها.

<sup>(1)</sup> كمال مجيد، المصدر السابق، ص 97.

وكان المثير في علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران التي بقيت تراوح مكانها منذ احتجاز رهائن السفارة الأمريكية عام 1979، هو وصول ثلاث سفن حربية أمريكية إلى المحيط الهندي في الثالث عشر من تشرين الأول عام 1983. وكان التفسير الإيراني لها أنها لا تخدم إيران، إلا أن سقوط (286) قتيلاً من مشاة البحرية الأمريكية في بيروت وعدد من الجنود الفرنسيين وجرح (200) في الثالث والعشرين من تشرين الأول 1983، قـد صنفتها الولايات المتحدة ضمن موجة هجمات ميناه (بيرل هاربر) التي وقعت في الحرب العالمية الثانية على يد القوات الجوية اليابانية. ورغم قلة الخسائر بالمقارنة مع الحالة الأولى، إلا أن الولايات المتحدة وجهت أصابع الاتهام إلى إيران مباشرة، وهي لا تنسى مثل هذه الأعمال التي تصيب قواتها. خصوصاً وأن جهاز المخابرات الإيراني بات مسوؤلاً عن تدمير مبنى قيادة القوة الجوية، ودار الإذاعة والتلفزيون ومبنى الخطوط الجوية العراقية في بغداد في حزيران 1983. وكان لهذه الحوادث أبلخ الأثر في اللعبة النفطية عندما وصلت أسعار النفط إلى سبعة دولارات للبرميل بعد أن كان أربعة وثلاثين دولاراً قبل سنتين - بعد ضمخ متواصل للنفط دون الاعتماد على حصص الأوبك من دول الخليج - وقلة الإنتاج النفطي في إيران والعراق المشتبكتين بقتال دام منذ ثلاث سنوات. إن ضرب حزب توده الشيوعي الإيراني، ربما ساعد العراق الذي أفرج عن عناصر الحزب الشيوعي، في تفاهم مع السوفيت لرفع الحظر عن السلاح المورّد إلى العراق - رغم استمرار حربه في أفغانستان - وهمو تقارب تمكنت فيه الدبلوماسية العراقية من إقتاع الدولتين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي - والأولى تخوض حربـاً بالنيابة ضد الثانية - لمساعدة العراق الذي بات عليه استثمار الموقف الدولي، حين صرح وزير خارجية فرنسا كلود سيشون أن فرنسا تقف بجانب العراق –بعد حادثه مقتل عدد من جنودها في بيروت في تشرين الأول 1983 – وأعلن عن موافقة وزارة الدفاع الفرنسية على إعارة العراق خس من طائرات (السوير اتندار) المجهزة بصواريخ (اكزوزيت) جو -سطح لتدمير الأهداف البحرية (1). لتكتمل الصورة في تدمير منشآت النفط الإيرانية. وحرمان حكومة آية الله على خامشي من مبلغ السبعة دولارات للبرميل الواحد لتجهيز جيشها.

وفي خطوة عراقية لإجهاض تعبة الموجات البشرية الإيرانية على خطوط الدفاع العراقية عند الحدود الدولية - مسئيدة من حجم سكانها البالغ ثلاثة أضعاف سكان العراق - عمدت القيادة العراقية في أواخر كانون الشاني 1984 ولأول مرة عن قيام طائرة النفوق الجوي العراقية من طراز ميغ - 25 بطلعات تحذيرية فوق العاصمة طهران وديز فول والأحواز وعيلام والمختاجية ودهلران ... وهي إشارة بإمكانية ضرب أي تحشدات في هـله المدن الحدودية والعاصمة طهران واتبعتها القيادة العامة في بغناد بإنفار إلى وجوب إخلام إحدى عشرة منيئة إيرانية - كاتة على الحدود - بواخلام سكاتها قبل ضربها بصواريخ أرض - أرض في السابع من شباط 1984. وبدت هـله التحديرات متزامنة مع وصول طائرات ميغ - و<sup>212</sup> (تعاقد العراق مع السوفيت على سرين منها)، وكأنها رد على تعنت إيران واستمرارها بالحرب ضد رغة دول بجلس الأمن الدولي دائمة العضوية. وبدت إيران وهي تشم رائحة تقط الخليج المار عبر مضيق هرمز دون أن

<sup>(1)</sup> تشاراز تريب، المصدر السابق، ص 312.

<sup>(2)</sup> وصلت دفعات من (200) دبابة 5.5 – 7. رحمواريخ سام / 6 روسية الصنع. كما وصلت من مصر (200) دبابة T – 72 روسية الصنع. كما وصلت 5.5 وصواريخ سكود – ب، وكمان ما وصلت 5.5 وطائرات Tu-16 وبدئ سكود – ب، وكمان ما وصلت إليه الصفقات العسكرية مع السونيت أن تضمنت (300) دبابة T-72 ووصول طبائرات MIG-29 رهمي معادلة في قبدرتها التنائية للطائرة الأمريكية Friram karsh, op. cit, p. 43. نظر: 5. وحمول طبائرات 10. وحمول طبائرات عدم المسائرات الأمريكية 6.1 ما التنائية للطبائرة الأمريكية 6.1 ما التنائية للطبائرة الأمريكية 6.1 منظر: 5. منافرة من المسائرات وحمول طبائرات 9. منافرة المسائرات 9. منافرة 9.

تكون لها فائدة، وأن بواخرها النفطية والتجارية باتت عرضة للضربات الجوية العراقية في أبعد نقطة من عنق الخليج، وأن كل ما لديها هو الاستمرار في الحرب لكسب أرض على محافظة البصرة لأغراض سياسية يمكن أن تساوم بها العراق ودول الخليج. وتحت اسم عمليات (خيبر) وهو ما حدث في الرابع والعشرين من شباط 1984 في هجومها على قـاطع القيلق الثالث تحت قيادة اللواء الركن ماهر عبد الرشيد، حيث شهد شرق البصرة على حافـات (هــور الحــويزة) ومنطقة (السويب) محاصرة لواء المشاة (56) بإمرة العقيد الركن محمد إبراهيم، قادت إلى سجالات عديدة وكلمات فظّة تخدش الحياء أطلقها قائد الفيلق ماهر عبد الرشيد بحق قائد الفرقة المدرعة السادسة العميد الركن جميل نجم المدين المذي لم يكسن موجوداً في مقره، واستوعبها العقيد الركن إحسان محمد رشاد (رحمهُ الله) وهو المعلم الكفوء في كلية الأركان، حتى باتت كلمات قائد الفيلق (مثيرة للجدل) وعلى لسان ضباط الجيش وهم يؤدون واجبهم للدفاع عن شرف العراق وهو شرف عندما أقدم الشهيد العقيد نعمان كاظم نورس آمر الفوج الآلي في اللواء الميكاتيكي الرابع والعشرين من تطهير منطقتي الصخرة والبيضة على ضفة هور الحويزة الشرقية في الثاني عشر من آذار 1984، وتطهير نصف لسان عجيرده داخل الهور - طول 20 كم وعرض 7 - 10 متر - على يد لواء القوات الخاصة (68) واستشهاد آمر اللواء العقيد الركن جاسم دون القدرة على تطهير حقل مجنون النفطي (67) كم شمال البصرة. إن قصف مدينة ديز فـول - ومينـاه بنـدر خميني ومجمع البتروكيمياويات بصواريخ أرض - أرض قد أوحت إلى إيران أنها رداً على قصف مدينة البصرة في بداية شباط 1984. باتت الإستراتيجية الإيرانية واضحة المعالم وهي تسير على إخلال التوازن على محور بغداد (العاصمة) وهي مقر الحكم، وخيار الضغط على شرق البصرة لعزلها عن باقي أقسام العراق، وهو إذا ما تحقق سيجعل قطعات الفيلق الرابع في محافظتي الكوت والعمارة في صفحة الدفاع المؤوس منه والاستسلام طوعاً.

في إيران ولكي تتجب صفوطات الدول الكبرى وخاصة الولايات التحدة الأمريكية لوقف القتال - إرضاءاً للولايات التحدة الأمريكية لوقف القتال - إرضاءاً للدول الخليج النقطية التي استزفت الكثير من عملتها الصعبة - عمدت إلى أن تكون معركة الخاس عشر من شباط 1984 في القاطم الأوسط هي (الفهرية النهائية)، حيث حشدت نصف مليون مقاتل (من الحرس والمطوعين) على جبهة (250) كم، على أمل أن يجري تفيدها على صفحتين، الأولى تحت عنوان عمليات (والفجر / 5) يسن (15 - 24 شباط) وغرضها الوصول إلى الطريق الرئيسي الذي يربط محافظي العمارة - الكوت، وعاصرتها ... وهو ما يعني قطع طريق بغداد - البصرة. بإدراك أن مدنها الحدودية بالعمق، إنما هي مزدهة بالسكان على خلاف مدن العراق، وأن أوجاع المنصف العراقي لمدنهم منتكلفهم كثيراً، وهو ما دعاهم للتنسيق مع أمين عام الأمم المتحدة كولد فالدهايم ليس لإيضاف الحرب، وإنما المواقة على عدم قصف مدن الطرف الأخر في نهاية شهر حزيران 1994 وهي ليست أكثر من مستر لتحدثات إيرانية في مدن الأحواز وويز قول لاحتلال مدية البصرة (أ. وهو ما أقلق دول الخليج النفطية - وخاصة الكويت التي تعد حقول نقطها أكثر من خسين كيلو متراً - حيث استوعب حكامها طموحتات إيران في الساحل الشرقي للخليج وهي وصية (وضاخان) لابته (عمد رضاخان) عام 1941. وخيارهم أن العراق العربي هو من يمشل المرقي للخليج وهي وصية (وضاخان) لابته (عمد رضاخان) عام 1941. وخيارهم أن العراق العربي هو من يمشل العراقي - الموجود في كل دول الخارم الخفيقي لبوابة العرب الشرقية، وقادت في المحصلة إلى تزويد جهاز الاستخبارات

<sup>(1)</sup> صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة في 28 حزيران 1984.

المراقي (طارق عزيز) للصحّفية (حميدة نعنم)، عندما أشار إلى أن العديد من الدول العربية باتت تقدم لننا المعلوسات الجيدة، بل شمل ذلك حتى الدول الإسلامية، ولكن دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيقي، واليابان، كان الكلام عن مساعدتها للعراق مبالغ بها كثيراً أن ولكن دولاً عربية على خصومة مع العراق، منذ بداية الحرب، قد استمرت في تعاونها مع إيران أن أن واستثمرها العراق بغطته لإحراجها أمام المجتمع الدولي عند ما حطت ثلاث طائرات ايرائية هارية في المطارت العراقية في شهر ليلول 1844، وكانت واحدة للركاب، وأخرى للمعارضة الإيرائية، والثالثة طائرة مقائلة من نوع فائتوم 4-7، وركابها لم يكتموا بما لديهم من معلومات للاستخبارات العراقية وكانت عن طبب خداط (أن وقد هيأت القيادة العراقية لإحباط هجوم شتة القوات الإيرائية في الأسبوع الأول من شبهر تشرين الأول 1934 على قاطع سيف سعد قامت به الفرقة الإيرائية الرابعة والثمانين (جيش نظامي)، وقيام قيادة الحرس الجمهوري باحتواء الهجوم الإيرائي الذي توغل مساقة أكثر من عشرين كيلو متراً داخل الأراضي العراقية قبل تراجعهم (أن).

اختارت إيران حلقاءها في سورية وليبيا وكوريا الشمالية لاستلام (500) دبابة 55-T و62 ومدفعية ثقيلة وأسلحة مقاومة للطائرات وصواريخ ضد الدبابات ابتداءاً من عام 1982. وفي عـام 1984 وصلتها الأدوات الاحتياطية للدبابات ستوريون وجفتن البريطانية. كما وصلتها أدوات احتياطية لطائرات F-5 ، F-4 من إسرائيل وبسبب حراجة موقفها في الحرب قامت الصين بشحن عجلات مدرعة عن طريق الجو عام 1984. أما دول مثل الأرجنتين، وجنوب أفريقيا، والباكستان وسويسرا، فقد باتت مساعداتهم لإيران من أجل كسب المال، وهي مستعدة لشحن تجهيزات عسكرية إلى العراق إذا ما طلب ذلك، ولكن بسعر مضاعف كما روّجتها لإيران<sup>(5)</sup>. كان الشعور العام في إيران ورغم الخسائر البشرية، أنهم سيكونون يوماً في كربلاء والنجف المقدمتين لأداء مراسم الزيارة، ولعلها واحدة من دوافع القيادة السياسية الإيرانية التي ركبت عليها أحلام أحياء إمبراطورية إسلامية، كان العراق قبل ظهور الإسلام جزءاً منها، وكانت بلاد فارس بعد الإسلام جزءاً من إمبراطورية عربية قاعدتها العراق. ولكن إيران بعد الثورة نظمت نفسها لتصدير الشورة الإسلامية للدول الإسلامية والعربية، وأولها العراق عبر استمرار الحرب التي مضى عليها أربع سنوات. اتخذ مجلس المدفاع الأعلى الإيراني قراراً في بداية آذار عام 1985 بالتخلي عن إستراتيجية صولة الموجبات البشرية Frontal human – wave assaults التي أرهقت قوات البسيج (المتطوعين) والحرس الثوري بكثرة الخسائر في الميدان. ويذكر المدكتور كرش في حديثه عن معارك شرق البصرة في شباط 1984، أن أعداداً من الصبية بأعمار بين (12 -18) سنة تركوا زوارقهم في هور الحويزة قبل وصولهم إلى حقل (مجنون) بسبب شدة نيران المروحيات المسلحة، والرشاشات المفتوحة على بقع الأرض اليابسة داخل الهور وكذلك الأصلاك المكهربة في القنوات المائية، لتصل الخسائر إلى ما يقارب (3000) من الـصبية الـذين دفنوا في مقابر جماعية (6). أما الحرس الثوري الذي باتت لديه وزارة خاصة به، فقد نظم نفسهُ في عشرة فرق عسكرية مسندة

<sup>(1)</sup> كمال مجيد، المصدر السابق، ص 87

<sup>(2)</sup> انظر المقابلة التي أجرتها الصحفية حميدة نعنع مع السيد طارق عزيز في 28 حزيران 1984.

<sup>(3)</sup> صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في (15 – 26) أيلول 1984.

<sup>(4)</sup> Efraim Karsh, op. cit, p. 44.

<sup>(5)</sup> Ibid, p. 45.

<sup>(6)</sup> Efraim Karsh, op. cit, p. 42

بوحدات من الدبابات والمدفعية وأسلحة الدفاع الجوي وباتت قيادتُه تفكر بالحرب النظامية (أ). وقد يسأل القارئ عن تعية صبية الرواقم الجبلية التي هي الأخرى أربكت حسابات القيادات العراقية في الميدان، فقد بات وجودها محصوراً في كردستان العراق (متطقة حاج عمران وينجوين) وقد اضمحلت بعد احتلال منطقتي الصدور والسداجي في القياط الأوسط، وعدم وجودها في شرق البصرة وهور الحويزة. ويظهر أن احتلال حقل مجنون الفطبي كمان في صلب تفكير القيادة السياسية الإيرانية للاستحواذ عليه – باعتباره داخل هور الحويزة – طالما استهدف العراق منشآته الفطية في جزيرة خرج. وهو ما طالب به إيران بعد احتلال الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

كانت أوامر المرشد الأعلى (الإمام الحبيقي) لوزارة الحرس الثوري ووزارة الدفاع أن تجري العمليات العسكرية بنسبق بين الطرفين إلا أن الدلائل التي ظهرت خلال أربع سنوات، كشفت عن وجود ضعف في تنسبق نيران الجيش الإيراني والحرس الثوري في الحرب النظامية، وظهرت جلية عندما اختارت إيران هور الحويزة لمركتها الكبيرة في الخامس عشر من آفار 1985، واحتلت لسان (عجيره) الترابي وسط هور الحويزة الذي يشرف على حقل مجنون النقطي الشمالي، ولسان (هويدي) الذي يربط ناحية همايون ويؤدي إلى حقل مجنون الجنوبي. وكان باعتقاد مجلس الدفاع الإيراني أن الوصول إلى الشارع العام القرنة - العزير <sup>20</sup> سيمنع أي تعزيزات لقاطع الاختراق، وهو صحيح من الناحية النظرية كما القيادة الإيرانية من معلومات هو أن في جنوب قاطع الاختراق تتواجد الفرقة المدرعة السادمة بقيادة العميد الركن أيباد فتيح الراوي وفي شمال قاطع الاختراق تمواجد الفرقة المدرعة السادمة بقيادة العميد الركن صبيح عمران الطوقة. أكدنت معلومات الاستخبارات العراقية وهي دقيقة بوجود ما يقارب (250) ألف مقاتل في الجانب اليعيد من هور الحويزة بضمهم اللواء المظلي (55). ودعت الرئيس صدام حسين إلى تكليف وزير الدفاع علنان خير الله لاوارتها على أن يكون بضمهم اللواء المظلي (55). ودعت الرئيس صدام حسين إلى تكليف وزير الدفاع عننان خير الله لاوارابها على أن يكون العقيد الركن إيراهيم عبد الستار. وظهور فرج طوارئ (حرس الرئيس صدام حسين) وهي إشارة لحضوره المعركة ولواء المقيد الركن إيراهيم عبد الستار. وظهورة فرج طوارئ (حرس الرئيس صدام حسين) وهي إشارة لحضوره المعركة ولواء المشاءة.

حددت منطقة (الروطه) وكأنها الهدف المركزي لرتلي الشمال والجنوب. ويذكر المقدم الركن رعد الحمداني -فريق ركن متفاعد حرس جمهوري - وهو بمنصب آمر كنية دبابات الحمزة من اللواء الأول حرس جمهوري اللذي كسان بإمرة العقيد الركن أحمد إيراهيم حماش - صاحب قرار شجاع - أنه وبالتعاون مع الفوج الميكانيكي السادس عشر أنجزا احتلال أهداف اللواء عند نهير مطيوي على بعد - 5 كم - وأسر أثني عشر جندياً من بينهم ضابطان برتبة ملازم ونقيب وتبيّن أنهما من اللواء المظلم (55)(أ.

<sup>(1)</sup> Ibid, p. 47

<sup>(2)</sup> تقول مصادر يهودية قديمة إلى أن ضريح النبي (عزرا) في منطقة العزير، على الضفة اليمني لنهر دجلة في منتصف الطريق بدين الغرفة والعمارة وله أتباع ويتمتع أصحاب هذا الاعتقاد بمواقع صبوؤلية في إسرائيل ويشتركون في صياغة الكثير من القرارات التي تعلق بالعراق وإيران. انظر: إيراهيم الشمري، المراقبة التعوية للعدو للصدر السابق، ص 33.

<sup>(3)</sup> تقرير مديرية الاستخبارات العسكرية ش/ 5 الصادر في 25 آذار 1985.

ويذكر مراسل صحيفة الجمهورية البغدادية الذي كان يرافق اللواء المدرع العاشر العراقي، أنه شاهد من أحمد مراصد المدفعة كيف ساد الهرج والمرج جزءاً من متطقة الخرق التي تجاوزت آل (60) كم. كما شاهد نيران (100) مدفعاً ثقيلاً وطائرات الإسناد الجوي القريب وهي قطر اهدافاً لتجمعات إيرانية حول متطقة (الروطة). فيما أشار أحمد تقارير طياري المروحيات المسلمة حالة الصبية والجنود الإيرانيين وهم يركضون باتجاه مياه هور الحويزة للحاق بآلاف الزوارق المحملة بالجرحي ومنهم من يرفع بديه للاستسلام عند أنبلاج فجر الثامن عشر من آذار عام 1985م. أما الأسير النقيب من الطواء المظلمي (55). وهو لا يزال في البصرة المرض مزيد من المعلومات، فقد قال إن عمليات (بدر) وهي تسمية إيرانية، فيما هي معركة (تاج المعارف) في العراق، أنه عبر هور الحويزة ما يقارب ألى (500) زورق، معظمها من صنع محلمي وأخرى تم استيرادها من الخارج وأن عناصر اللواء المظلمي الذين قاتلوا قبل أربع سنوات ليسوا هم الآن، وبات العديد من جنوده يجناجون إلى مزيد من التدريب لصغر ستهم (أ.

استمرت المعركة لمدة ثلاثة أيام بلياليها وفيها يشير المدكتور كبرش أن إيبران خمسرت ما يقارب (15000) من جنودها، وأكثر من (5) أطنان من التجهيزات العسكرية، بهدف مقصود يفصل فيه العراق إلى جزئين<sup>(2)</sup>. ولكن ليس قبل معانقة حميمة لرجال الرتلين الجنوبي والشمالي العراقيين عند أكواخ قرية الروطة شيرق نهير دجلة، وهيي لحظة مؤثرة رسمها المقاتلون دفاعاً عن أرض العراق. وفي إيران، ويدلأ من اتباع الحكمة والتبصر بالعواقب اللاحقة، عمدت إلى قصف بغداد بالصواريخ من طراز (سكود - ب) وقد أصابت أحد أحياء بغداد ومستشفى بعد أسبوع واحد من الانتكاسة المرة التي جربها الحرس الثوري في حربه النظامية. وعندها شن العراق حملة عنيفة بسلاحه الجوي طائرات الميراج F-1 والمبغ - 25 والصواريخ طالت مدن طهران، تبريز، أصفهان، بوشهر وهي ما أفزعت مسكان مدن إيران بالعمق، وخاصة سكان طهران الذين لجأوا إلى الجبال القريبة تحاشياً للإصابات. وكان ذروة ذلك القصف الثنيل في الثالث من حزيران عام 1985م عندما قامت ثلاث وسبعون طائرة عراقية بمهاجمة العاصمة طهران للمرة الثالثة، وجزيرة خرج، ومجمع البتروكيمياويات في (بندر خيني) ومعسكر خانة الإيراني، وشكلت ورقة ضغط على الإمام الخميني ورئيس الجمهورية على خامتي من عدم جدوي الحرب التي أرهقت أطفال وصبية إيران عموماً، ولكنها أخفت عملاً انتقامياً ضد طياري سلاح الجو بعد احتلال العراق عام 2003. وعن هذه المعركة، أدركت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية في الحادي والـثلاثين من آذار 1985، لإثبات أن الصراع العربي الإسرائيلي ليس الصراع الوحيد في الشرق الأوسط، وأن تورط الجيش العراقي في الحرب يقلل من الضغوط على إسرائيل. وفي هذه الحالة فالضرورة تقتضي دعم الجيش الإيراني وهو في ساعة امتحان، وأن مبيعاتها من السلاح لإيران بلغت مئات الملايين من المدولارات (5). إلا أن مجلس المدفاع الإيراني، وقائد الحرس الثوري محسن رضائي ووزير الدفاع لم يكونوا مستعدين لمجازفة جديدة في القطاعين الأوسط والجنوبي بعد انتهاء معركة هور الحويزة، على الأقل في الأشهر المتبقية من عام 1985، باستثناء ما يحفظ مناء الوجمه أمنام المشعوب الإيرانية وقائسه الثورة، عندما استغلوا الورقة الكردية في القطاع الشمالي - بمعاونة زمرة من الأكراد المرتدين عن وطنهم ودينهم - في متتصف تموز 1985 في منطقة سيد كان –كوشينه، ولم يكن لها مردود استراتيجي على سير الحرب. إلا بما يعزز من نظرة

<sup>(1)</sup> الصدر نفسة.

<sup>(2)</sup> Efriam Karsh, op. Cit, p. 47

العرب في العراق باتجاه (جيب للتمرد) قاطن في كردستان، كان سبباً لمزيد من الآلام لأبناه العرب (السنة والشيعة) تحت ذرائع غير مقبولة منها (أن الحكم الذاتي للأكراد ناقص) وهو ما لم يجدهُ نظرائهم الكرد من حقوق في كل البلدان المجاورة على الإطلاق. ولعل التعويضات المجزية للأكراد (1) الساكنين في القرى الحدودية مع إيران (قبل ترحيلهم) عام 1974 قـد خلقت مناخاً غير مريح في أوساط العرب (السنة والشبعة) وهم يجدون الكردي العراقي بدون واجبات يؤديها ويعيش في ظل حياة رغدة بالمقارنة معهم، وهم لهم قرى حدودية في العمارة وديالي لم تعوضهم حكومة البعث عن ما حمل بهم مسن شظف العيش، وإيران تقطع مياه الأنهار عن مزروعاتهم التي جفت وماشيتهم التي عطشت، وأجبروا على النزوح قسراً. ولكن الطروحات عن تعويضات قد فات أوانها والعراق في حالة حرب ومديونية لدول الخليج النفطية، وهـو مـا دفـع المملكة العربية السعودية لأن تقوم بعملية تصدير من نفطها لحساب العراق قبل إكمال مشروع مد أنابيب النفط العراقي إلى ميناه (ينبع) السعودي في شهر تشرين الأول 1985 (2). وكان كرم الملك السعودي فهد أن أعطى توجيهات بتجهيز ناقلات النفط التي تحمل النفط العراقي بأسبقية على غيرها في الوقت الذي كانت ليبيا وسورية تعاضدان إيران في حربها ضد العراق. وكان الأخ العقيد معمر القذافي الذي لم يكتف بإرسال صواريخه لإجهاض حركة القومية العربية في العراق ـ وهو خليفة عبد الناصر \_ بل أرسل رسالة مفتوحة إلى الملك فهد بن عبد العزيز ملك السعودية وعدد من أمراء الخليج يخبرهم أن الواجب الإسلامي - وليس العربي - يُحتم عليهم التحالف مع مسلمي إيران في هذه المجابهة بدلاً من مقاتلتهم نيابة عن أمريكا(3). وهو ما عدَّتهُ السعودية وجيرانها ليس تدخلاً واتهاماً يصدر من القذافي، بل روَّجت لهُ الصحف الخليجية لاحقاً بعواهن الكلام الذي طالما يصدر من زعيم دولة تبعد آلاف الأميال عن منطقة النزاع. وتأيد كلام الصحف الخليجية عندما وجه الرئيس الليبي مبعوثيه إلى دول أوروبا بهدف حظر تزويد العراق بأي نوع من الذخيرة مقابل إمدادها بـالنفط اللبيي (4). وقرض لإيران بمبلغ مليار دولار لشواء الذخيرة من بلدان أمريكا الجنوبية، تتكفل بنقلها طائرات حمل مسورية إلى

أعطت إيران تسهيلات في سوق النفط الدولية، وتشجيع شركات النقل البحري العالمية على التعامل معها – دخلت إسرائيل على الخط لتحسين التجهيزات العسكرية الإيرانية – وكان من بينها شركات المائية غربية ويابانية، وهما من وفر معظم ملابس الغوص والقوارب وتجهيزات الجسور العائمة، وقد استخدم قسماً منها في معركة هور الحريزة، فيسا نقلت القسم المتبقي من الزوارق إلى مناطق نهر الكارون وترعة بهمشير بين عبادان والقاو بداية عام 1986<sup>(5)</sup>، وهو ما أكدة الأسير القيب من اللواء المظلى (55) في معركة هور الحويزة في آذار 1985 خلال استطاقه الطويل.

<sup>(1)</sup> إبراهيم الشمري، الراقبة التعبوية، المصدر السابق، ص 37.

<sup>(2)</sup> صحيفة عكاظ السعودية الصادرة في 23 تشرين الأول 1985.

<sup>(3)</sup> إبراهيم الشمري، المراقبة التعبوية، المصدر السابق، ص 76.

<sup>(4)</sup> صحيفة لوبوان الفرنسية الصادرة بتاريخ 20 تشرين الأول 1985.

<sup>(5)</sup> إبراهيم الشمري، المراقبة التعبوية، المصدر السابق، ص 23 - 24.

### ز. مدينة الفاو نقطة تحوّل في الحرب عام 1986

شكل مقر الفيلق السادس في قضاء قلعة صالح (جنوب العمارة) بقيادة الغربيق الركن سلطان هاشسم أحمد عام 1985 - وهو أحد رموز العسكرية العراقية، والقائد الميداني الذي تميزً بدماتة الحلق (المروءة والشجامة الدولتجامة)، وكانت معظم المعارك تنتهي بنتيجة إيجابية على يديه. كما شكل مقر الفيلق السابع جنوب البصرة بقيادة الفريق الركن شوكت أحمد عطا ليكون مسؤولاً عن قاطع شط العرب بحدود مسوولية من نهر أبو فلوس شمالاً وحتى رأس البيشة على ساحل الحليج العربي جنوباً وامتناده البائد (60) كم إلى ساحل خور عبد الله. وفي العمق فإن الفيلق مسوول عن ميناه أم قصر العمل الحليج العربي (50 كم غرب الفاو) - ومنطقة خور الزبير في الغرب (1).

قسم قاطع مسؤولية الفيلق السابع إلى جزئين، الجزء الشمالي لفرقة المشاة الخامسة عشرة بقيادة العميد الركن قس عمد علي ومسوولية (39) كم، فيما كان في الجزء الجنوبي فرقة المشاة السادسة والعشرون بقيادة العميد الركن ماجد عمد حسين ومسوولية (77) كم. شط العرب هو الفاصل بين الدولتين، والجيشين (الإيراني والعراقي)، ولعل وجود شلاث جزر في وسط شط العرب. جزيرة أم الرصاص، وجزيرة أم الجيابي وجزيرة الكطعه، وكلها ضمن قاطع القرقة الشمالي قد شكلت مسؤولية إضافية على قائد الفرقة الشامة عشرة، كما أن عليه المحافظة على الأرض الحيوية (22 جنوب قضاء أبو الحصيب. إن نقطة الضعف على الأرض هي وجود اربعة الرية مشاة ضمن قاطع الفيلق السابع على طول امتداد قياطع شط العرب هي: لواء المشاة (111) ولواء المشأة (111) في قاطع الفرقة السادسة والعشرين. ولعل تفسير ذلك يعود إلى أيام الحرب الأولى عندما كانت مدينة المحمرة بيبد القوات العراقية، وكانت عامل اطمئنان للقوات العراقية على شط العرب، كما أن تقل المعارك في شرق البصورة وهور الحويزة، ومناطق سيف مسعد والصدور والدراجي (في القاطع الأوسط) قد أو حت للقيادة العامة ومديرية الاستخراء إلى ضعف إمكانيات القوات الإيرانية عبور شط العرب الذي يتراوح عرضه بين (200 -800)

كانت الدلائل للتعرض الإيراني عبر شط العرب موجودة في استخبارات مقر القيلق السابع<sup>(3)</sup>. وكان أبرزها استطاق اثنين من وحدة الضفادع البشرية الإيرانية قبل أسبوع واحد من التعرض. إلا أن المشكلة كانت في تقدير مدير شعبة إيران الجديد الذي تشبث أن الهجوم الرئيسي سيكون في قاطع القيلق السادس أي عبر هور الحويزة، وترتب على

<sup>(1)</sup> في غرب البصرة، يوجد شريط بساتين عاذي لشط العرب بعمق يتراوح بين 2 - 3 كم. الأرض ما بين شبط العرب وخور الزير مكشوفة بدون عوارض. الأرض في قاطع القباق السابع مكشوفة بدون عوارض، طينية سبخة تكثر فيها أحواض الأملاح، ولا تصلح لحركة الدبابات والعجلات إلا على الطرق الترابية الضيئة واغدودة. عرض المتعلقة ما بين الفاء وخور الزير (40) كم وتضيق شمالاً تصبح ما بين الأرض الحيوبة (قضاء أبو الخصيب) وشمال خور الزبير حوالي (22) كم.

<sup>(2)</sup> الأرض الحيوية: الأرض التي إذا ما احتلها العدو يصبح الدفاع عنها صعباً.

<sup>(3)</sup> كانت هناك عملية تحسين مراسي الزوازق، كما ظهر استطلاع جوي واستطلاع مجموعة من الضفادع البشرية، وتحسين دكات الرمي للديابات في الضفة البعيدة. كما ظهرت مجموعة استطلاع في المحمرة يقودها رجل دين.

ذلك أن جهداً كبيراً من الوية (المشاة والمكانيكية والدروع) قد اتخلت مواضعها في ذلك القاطع دون شط العرب، وقادت القيادة العامة إلى إصدار أمر لأن يكون قائد الفيلق السابع رديفاً لقائد الفيلق السادس.

وفي الجانب الإيراني، فإن ما أغرت مجلس الدفاع الأعلى هو أنها أرادت تفيذ تعرض مباغت بعد تنحية مدير شعبة إيران السابق العميد الركن وفيق السامرائي في العراق بآخر - أقل خبرة وتجرية - وقد هيأت أمامة وفرة من وحدات المطوعين والزوارق (في الضفة البعيدة من هور الحويزة). كما أخفت عدداً كبيراً من الزوارق في قاطع الفاو (في ترعة نهير بهمشير في العمق). كما أن فصل الشتاء وصقوط الأمطار جنوب البصرة مسجعل حركة الدبابات وناقلات الأشخاص المدرعة مستحيلة كون تربتها طينية سبخة إسفنجية وفي وصطها (برك ملحية) التي شكلت أحواضاً لجمع الملح. ولعل قوة الإغراء الإيراني تكمن في قلة القطعات المدافعة وخاصة اللواء (111) على جبهة طولها إحدى وعشرون كيلو متراً. وأن احتلال القاو سيقوي من موقفها باتجاه دول الخليج وخاصة الكويت التي عاضلت العراق مالياً، كما هي فوصة لإيران كي تتمكن من خلق دولة للمعارضة في ذلك الجزء خصوصاً بوجود ميناه أم قصر - 50 كم في غرب الفاو - ووجود قاعدة جوية في الشعينة، ومطار دولي، والأهم هو وجود حقول الفط في البصرة التي طمعت به بريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى، وخلال غزوها الثاني للشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية للعراق عام 2003.

حشدت أكثر من (100.000) مقاتل (خمسة فرق من الجيش النظامي) و(50.000) من الحرس الثوري والمتطوعين تحت اسم عمليات والفجر / 8. وكان الهدف هو عزل البصرة من الشمال والجنوب، كما ذكر الدكتور كرش، الـذي أضاف أن اختيار يوم ممطر وساعة قبل منتصف الليل من يوم التاسع من شباط 1986 كان ملائماً للقـوات الإيرانيـة الـتي شملت قاطعي الفيلق الثالث (الكشك البصري) شمالاً والفيلق السابع (ميناه الفاو) جنوباً ! . فشلت القوات الإيرانية في احتلال كشك البصري، والشلامجة، فيما نجحت في جزيرة أم الرصاص قاطع لواء المشاة (104) بأمرة العقيد جواد روحي الدايني في قاطع فرقة المشاة الخامسة عشرة. كما نجحت في قاطع لواء المشاة (١١١) قاطع الفرقة السادسة والعشرون حيث تبين في فجر التاسع من شباط أن القوات الإيرانية التي عبرت شط العرب قد تمكنت من السيطرة على مقر اللواء (١١١)، وهي في اندفاع كبير باتجاه مقر قيادة الفرقة السادمة والعشرين التي تخلت عنه إلى موضع بديل آخر في المساعات الحرجمة. إن تشبث مدير الاستخبارات العسكرية العامة ومدير شعبة إيران بأن ما جرى في الفاو ما هو إلا هجوم ثانوي، قـد عقــد من الموقف التعبوي والعملياتي، في عدم إرسال القطعات المدرعة \_ الموجودة كاحتياط في قاطع القيلـق الـسادس - علـي وجه السرعة - 125 كم - لوقف تمدد القوات الإيرانية شمالاً وغرباً. وهو ما دفع القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إرسال تشكيلات الحرس الجمهوري الموجودة في بغداد بكل المتيسر لديها من وسائط النقل(2)، بما فيهما طائرات النقل العسكري والمدنى لنقل لواثي القوات الخاصة الثالث حرس جمهوري بأمرة العقيد الركن (حمد الحمود)، ولمواء القوات الخاصة السادس والستون بأمرة العقيد الركن (بارق عبد الله الحاج حنطة) الذي كلف لاستعادة قاطع فوج وصلت إليه أقدام جنود الجيش الإيراني في قاطع جزيرة أم الرصاص. والواقع أن آمر اللواء (بارق) الذي التقي قائد الفرقية الخامسة عشرة قيس محمد على، كان في معنوية عالية، وقد قال بوضوح إذا ما أوصلتموني إلى الجزيرة فكونوا على يقين بعون الله

خصصت ناقلات لدبابت للواء المدرع العاشر، ونقل لواء المشاة الرابع حرس جهوري بالطائزات، وخصص قطار لنقل اللواء المدرع الأول حرس جوري.

<sup>(2)</sup> تقرير رئاسة أركان الجيش العراقي 10 شباط 1986.

سأتكن من استعادتها وأرجو منك أيها القائد أن لا تقلق، وهو ما فعلة هو وعناصر لواءه الذين كانوا بمستوى المسؤولية في الحذي عشر من شباط 1986 في منطقة المملحة. وأقدادت تقارير عن أندفاعات معادية باتجاه أم قصر وساحل خور عبد الله الثاني عشر من شباط 1986 في منطقة المملحة. وأقدادت تقارير عن اندفاعات معادية باتجاه أم قصر وساحل خور عبد الله فيما كانت حركة السابلة على الطرق الثلاثة المؤدية أن إلى الفاو مزدحة ما بين عجلات لنقل جنود المشأة وحركة الدبابات وناقلات الأشخاص المدعة في مع شديد المطر وأرض الممليات المسكرية الطيئية لا تعطي فرصة للقادة - سعدي طعمة عباس، وهشام صباح الفخري، وماهر عبد الرشيد - اللهن كلفهم الرئيس صدام حسين لاستعادة مدينة الفاو. ويذكر الكاتب الإنكليزي كرش، أن الحاسانر بين الطرفين في الأربية أيام الأولى على أرض الفاو قد بلغت (10,000) من الجانب العراقي و(30,000) من الجانب الإيراني أي وأن ما قامت به إيران قد خدم العراق، الذي صدم دول الحليج والعالم الغربي لاعتبارات استمرار تدفق الفط عبر مضيق هرمز، وهو ما يعني أن العالم الغربي سيتدخل تحت غطاء حماية ناقلات الفط وأنظمة دول الحليج من خطر سقوط أي منهما (لاعتبارات طافية).

بنت استغاثة آمر كتية استطلاع القيلق السابع مسموعة عبر الجهاز اللاسلكي وهو في منطقة رأس البيشة (آخر بقعة في البر العراقي) على الخليج العربي، ورغم أن آمر الكتية تشبث بالأمل للوصول إليه وهو يقاتل بعناد وشجاعة، إلا أن ذلك لم يحصل من أي من الأرتال الثلاثة. الشمالي: كان عليه القرقة المدرعة السادسة، والفرقة لليكانيكية الحااسة ويقايا الفرقة السادسة والعشرين. أما المفور الوسطي، فكان عليه اللواء المدرع العائم (حرس جمهوري)، وبعض وحمات اللواء الأواد الرابع حرس جمهوري واللواء الثالث (قوات خاصة)، إضافة للفرقين الثانية والرابعة. فيما استوعب الحور الساحلي قوات من اللواء الأولان حرس جمهوري، وقسم من وحمات اللواء الثالث كل المتوعب الخور الساحلي قوات من اللواء الأولان عن عن بقعة الفاو. الخريطة رقم (11).

<sup>(1)</sup> الطريق الشمالي بموازاة شط العرب، والطريق الاستراتيجي في الوسط، والطريق الساحلي الذي يؤدي إلى خور عبد الله. خصص الطريق الاستراتيجي للألوية المدرعة. فيما تقدمت البقية على الطريقين الشمالي والساحلي.

<sup>(2)</sup> Efriam Karsh, op. Cit, p. 48

الحريطة رقم (11) الهجوم المقابل العراقي على قاطع الاختراق في الفاو شباط 1986م

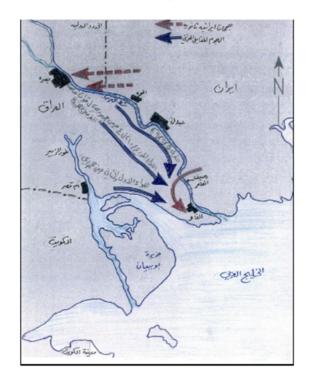

كانت رخاوة الأرض الطينية في الفاو أحد أهم الأسباب في العمليات العسكرية المضادة، فهي التي حدّدت حركة العجلات المدرعة على طرق محدودة، وحتى رجال المشاة. كما هي خبيت صدمة المقذوفات للمدفعية والصواريخ ومع أن زوارق البحرية العراقية قد تمكنت من إغراق تسعة وعشرين هدفاً داخل مياه العراق الإقليمية، إلا أن سلاح الجو العراقي هو من قام بعمليات تجريد واسعة (بهدف عزل القطعات العابرة لشط العرب عن القطعات المعقبة). ويذكر أحد ضباط مقر فرقة المشاة الخامسة عشرة، أنهُ تلقى بلاغاً من استخبارات مقر الفيلق السابع في الرابع عشر من شباط 1986، بسقوط طائرة عراقية من طراز (MIG-23) غرب شط العرب، وأن طيارها هبط بمظلته على الأرض العراقية. وبعد بحث متواصل عثرت مفارز استخبارات الفرقة على نقيب طيار على قيد الحياة، وظهر أن اسمهُ (سيف الدين ناصر) ولكن بعد مرور سبعة عشر عاماً (أي بعد الغزو الأمريكي للعراق عـام 2003) ظهـر اسـم سيف الـدين ناصـر في قـواثم الأسـري العراقيين لدى القوات الأمريكية وهو برتبة لواء. ويظهر من سير العمليات الجوية ليوم الرابع عشر من شباط أن هناك نقيب طيار إيراني قد أسقطت طائرته أيضاً، ولكنه سقط في أراضينا وفي استنطاق لقائد الطائرة المقاتلة الإيرانية وهي من طراز F-5 برتبة نقيب - إشارة إلى أن الموجة الأولى التي عبرت شط العرب قد بلغت (50.000) وأن هناك ما يقارب (1500) أسير عراقي وقعوا في الأسر ليلة 13/12 شباط. أما عن خسائرهم، فقد أشار إلى أنها جسيمة كما سمع، ولكن هذه المرة لن ينسحبوا مهما كانت الخسائر. ولأجل التقليل من ضغط نيران المدفعية العراقية - والصواريخ وسلاح الجوء، عمدت رئاسة الأركان الإيرانية إلى فتح جبهة جديدة في القاطع الشمالي يوم الخامس والعشرين من شباط في الاتجاه المعاكس تماماً. ولتبديد الجهد الإيراني المتشبث بقوة في الفاو، أصدرت القيادة العراقية توجيهات مهمة لقادة الفيالق العراقية السبعة تمخض عنها استعادة الفيلق الأول مواضع لواء المشاة (504) من الجيش الإيراني، وتمكن الفليق الرابع من استعادة أجزاء من منطقة الشرهاني، وجزء من مواضع الفكه ومنطقة نهر دويريج. وكان الفيلق الثاني، قـد استجاب هـو الآخـر لاستعادة عدد من الرواقم الجبلية في قاطع حران.

### ح. ضربة عراقية ناجحة في مهران أيار / مايو 1986م ... ولكن

أيقت الدول الكبرى ومنها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا بأن الطرفين الإيراني والعراقي قد استؤفا قوتهما، وأن مطلب العراق بوقف الحرب لم يعد مطروحاً في أواخر آقار 1986 طالما أن مدينة الفاو العراقية بيد القوات الإيرانية. إن مساحة الأرض (8 × 14) كم التي احتلتها إيران على ضفة شط العرب الغربية قد أوحت لها أنها كسبت الحرب، وما عليها إلا أن تقطع طويق الإمداد من شمال البصرة لتجعل قوات الفيلقين الثالث والسابع (250,000) مقاتل في سجلات الأمرى. لم يجد الجانب العراقي من وصيلة بعد تمكن الفيلقين الأول والخامس في الشمال (كركوك والموصل) من استعادة الرواقم الجبلية في منطقة بنجوين وحاج عمران وجبل كردكو (المجاور لجبل كردمندا، إلا أن يخطط لعمل عسكري كبير يلوي به ذراع الطرف الإيراني على الأرض، ولكن ليس قبل تحميله عبناً وجهداً إضافياً، عندما استخدم فراعة الجوي في تندم استخدم فراعة الجوي في تندم استخدم فراعة الجوي في الدي النائحاد في أصفهان، وتدمير جسر (قطوره) الذي يربط إيران بتركيا، وجسر (القطار) الذي يربط إيران بالاتحاد السوفتي. أما في قاطع الاختراق الفاو، فقد اقتمت القيادة العامة للقوات المسلحة بمهمة الدفاع، وسلمت ذلك إلى قائد

الحرب النظامية تماماً، وإنما بمجموعات تقدر بين فصيل وسرية (36 -100) جندي لقضم (عقدة) وهي تعبير عن عقد المواصلات التي تحيط بالأحواض والبرك الملحية، التي التسمح طبيعة الأرض الطينية اللزجة خارج الطرق الترابية من اجتيازها. وصار الحديث عن صرفيات كبيرة لأسلحة المدفعية والصواريخ وذخائر الدبابات دون فائدة بعد استعادة العقدتين (15 -16)، بسبب أن انفجار أي فنبرة هاون أو مدفعية في أرض الفاو الطينية قد لا تؤثر على إصبابة مجموعة جنود وهم على بعد عشرة أمتار. وهو ما تطلب إلى أن يبلل الجهد الهندمي للفيلق والدولة جهداً في إنشاء طرق جديدة متشمة غايتها تستوعب انفتاح ألوية مدرعة وميكانيكية ومشاة وتكون جاهزة للهجوم القابل العراقي في الوقت المناسب.

ولعل من المناسب والحديث في القيادة العامة عن تحرير الفاو، أن تجري عمليات توسيع قوات الحرس الجمهوري 
-استحداث تشكيلات جديدة مدرعة وآلية ومغاوير (1) - وتحرير الدية مشاة ومدرعات للتدريب على ميدان مشابه لقاطع 
الاختراق في الفاو. وينظرة إستراتيجية، وجدت القيادة العامة أن الظروف السائدة بعد معركة الفاو قمد تعطيها الفرصة 
للتشبث بمدية إيرانية بدلاً من الفاو تكون أساساً للمقايضة السياسية إذا ما فرض وقف إطلاق للنار على العراق بقرار 
يصدره مجلس الأمن الدولي بصورة مفاجئة، وهو ما كانت تريدة إيران بصوت خافت بالتنسيق مع السوفييت والعمين 
والأمين العام للأمم المتحدة ديكويلار.

في واحدة من مفردات الحرب عام 1986م وبعد أن خسر القيلق السابع العراقي مدينة القاو في شباط من نفس العام، انصب تفكير القيادة العامة للقوات المسلحة إلى إحراج القيادة الإيرانية، وذلك عن طريق احتلال مدينة إيرانية مقابل مدينة العاقب. وتنفيذ الغرض أعلاه، فقد جرى الإيعاز إلى اللواء المدرع السبعين – من الفرقة المدرعة السابعة عشرة – بإمرة العقيد الركن عبد الأمير خزعل الساعدي إلى تهيئة لوائه في إمام (ويس) غرب بعقوبة، والتدريب على احتلال مدينة إيرانية بجحفل لوائه المؤلف من ثلاث كتائب دبابات وفوج آلي، وقد أضيف إليه جحفل معركة خمامس ليكون احتياطاً في الحالات الطارة. ولكن ليس قبل القيام باستطلاع مفصل لهدف كبير مثل مدينة مهران الإيرانية وفها وجد آمر اللواء الملارع (الساعدي) الذي امضى خبرة ست سنوات في حرب فعلية وبدأها كآمر كتيبة دبابات عام 1980، أن يستثمر للوقف التجوي ليس لإضافة فخر وعزة لعائلته وعشيرته – وهي مطلوبة – وإنما لإضافة فخر جديد لعزة الدفاع عن شرف الوطن في ساعة امتحان، وهو أحرج ما يحتاجه شعب العراق الذي بات يتنظر إنجازاً بعيد له معنوباته التي اهتزت شرف الوطن في ساعة امتحان، وهو أحرج ما يحتاجه شعب العراق الذي بات يتنظر إنجازاً بعيد له معنوباته التي اهتزت بخسارة مدينة القول التي لا تنوفر فيها مواصفات المدينة المطلة على الخليج، والمطار والنفط الذي يمتزج داخل أرضها مع الفط كنديد.

صرع آمر اللواء السبعين بهجومه صباح يوم الرابع من شهر أيار 1986، وتمكن آمر جحفل معركة الــ (40) من تطويق منطقة (الزيد) الإيراني وأسر أقواد القوة الإيرانية. وفي الوقت الذي تمكن جحفل معركة (38) من تطويق مدينة مهران ومنع أي إمداد يصل إليها، شكل جحفل معركة (39) الذي اندفع إلى عمل الأراضي الإيرانية بحدود (30) كم

<sup>(1)</sup> بدأ العمل على تشكيل فرقة المدينة المنورة مدرعة من: اللواء المدرع الثاني حرس جمهوري، واللواء المدرع العاشر، ولواء المشاة للكائيكي 14. كما بدأ العمل على تشكيل فرقة بغداد: بتشكيلات الوية المشاة 4، 5 أولاً شم 6، 7 وفرقة حمورايي مدرعة بتشكيلات اللواء 17 المدرع واللواء الأول، اللواء 8، واللواء 15. انظر: رحد مجيد الحمداني، المصدر السابق، من 123 -

بإمرة الملازم علي حسين بنينان آمر سرية دبابات إلى (حسن آباد) لجلب عدد من الأسرى، وقوة أخرى باتجاه هرمنز آباد لضمان السيطرة على الطريق الوتري، ومنع أي تعزيزات إيرائية لشن هجوم مقابل، وهي مـا أعطت الحربـة لــ جحفـل الفوج الآلي التاسع من تطهير المدينة ونقل (900) أسير إيراني إلى داخل الأراضي العراقية. المخطط رقم (12). المخطط رقم (12)

معركة اللواء المدرع (70) من الفرقة المدرعة السابعة عشر لاحتلال مدينة مهران الإيرائية 4 أيار 1986م

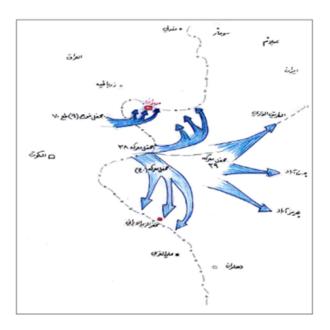

كان ابتهاج الشعب العراقي كبيراً عبر بيان القيادة العامة الذي أكد نبا احتلال مدينة مهران الإيرانية - ومشاهدة علم العراق فوق أحد أبنية المدينة - بيد أحد تشكيلات الجيش العراقي. ويظهر من سير الحطة التعبوية التي نضاها اللواء المدرع السبعين أنها قابلة للتطبيق على الأرض، وقد تحتاج إلى تعديل فيما بعد، خصوصاً وأن عنصر المشاة - الذي عليه الاحفاظ بالأهداف - لم يكن له وجود، وهو ما يجب أن تدركه قيادة الفرقة المدرعة السابعة عشرة، ومقر الفيلق الشاتي، ليكون خط الدفاع شرق المدينة، واعتبار الدفاع عنها كأي مدينة عراقية حدودية.

إن إخفاق الفرقة المدرعة السابعة عشر بالاحتفاظ بمدية حدودية مشل مهران في أقبل من شهوين، قد أربكت حسابات ليس فقط قيادة الفيلق الثاني بأمرة الفريق الركن (ضياء الدين توفيق) وإتما رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول (عبد الجواد ذنون)، الذي وجد نفسة في حرج شديد وهو يواجه الرئيس صدام حسين بناءاً على طلب الأخير، خصوصاً وأن تشكيلات الفرقة المدرعة السابعة عشرة قد فقلت مواضعها في قاطع قضاء (بدره) العراقي، ومعها مدينة مهران الإيرانية في بداية شهر تموز 1986. وهو ما أجبر قيادة الحرس الجمهوري التدخل مرة أخرى الاستعادة المواضع التي خسرتها الفرقة، وسببت في استشهاد العميد الركن خضر العامري آمر اللواء الرابع (حرس جمهوري) وجرح مقدم اللواء خسرتها الفرقة، وسببت في استشهاد العميد الركن خضر العامري آمر اللواء الرابع (حرس جمهوري) وجرح مقدم اللواء إسترتها الغرقة المشاة الحبيد، كانت قيادة الأركان الإيرانية تتبع مسارها بعد أن صار لها تواجد في جنوب البصرة بقوة (الفيلق السابع) وفرقة المشاة الحادية عشر (الفيلق الشاك) في ليلة الرابع والعشرين من كانون الأول 1886. لعزل البصرة من الشمال أو عزل قطعات الفيلق السابع التي زادت عن سبع فرق بينها ثلاث فرق من الحرس الجمهوري وهم في مناطق تدريبة (في منطقة الزير). والواقع أن الهجوم الإيراني قاطع فرقة المشاة الحاسة عشرة الهي الزالت تحت قيادة العميد الركن قيس عمد على والقصف المتبادل. عن فم العزل وهو في فع العزل وهو في خاسته وسط نيران القصف والنصف التبادل.

في آيران وآسرائيل، تجد أن الدولتين كاتنا في تناغم على خط استثمار ما تحقق في القاو في شباط 1986. فالإيراني عصن رفيق دوست قائد الحرس الثوري يقول في آذار 1986 أن إيران قد شرعت في حشد مجموعات ضخمة من القوات والعناد في شبه جزيرة الفاو، إننا لم نصل إلى هناك لكي ننسحب بعد ذلك، لقد ذهبنا إلى هناك لبقى وسنبقى حتى يتم تحرير والعناد في شبه جزيرة الفاو، إننا لم نصل إلى هناك لكي ننسحب بعد ذلك، لقد ذهبنا إلى هناك لبيران صدار لها حدود مشتركة مع الكويت. لقد ظهرت جلية في إسرائيل حول مستقبل العراق كدولة بعد معارك الفاو، حين كتب المصحفي الإسرائيلي (يهودا ليطاني) ونشرتها صحيفة الجيروز لم بوست في اليول 1987 إلى ما نصة أن العراق كان جزءاً من للملكة الإيرانية الفارسية مرازاً في الحدسة آلاف سنة الأخيرة، وإن العراق كيان مصطفع وليس له أي تاريخ حقيقي باعباره كياناً مستقالاً .

<sup>(1)</sup> مقابلة محسن رقيق دوست قائد الحرس الثوري الإيراني مع راديو طهران يوم 24/ 3/ 1986.

<sup>(2)</sup> إبراهيم الشمري، للراقبة التعبوية، المصدر السابق، ص 45.

دور العراق وجيشه أنه خنجر إسرائيل. ليبلوره رجل الموساد ليطاني الذي ذهب في خياله الخنصب أنه حالما يتم ضسم العراق إلى إيران فسوف تتأسس دولة غير عربية - وهذا هو المقصود - في قلب عرب المشرق يمكن أن تهدد بوجودها وقوتها الاقتصادية جميع الدول العربية. ويحتمل أن تكون دولة إيران الكبرى حليفة لإسرائيل في هذه المتطقة، وطهران هي عاصمة هذه الدولة الجنبية. وهو ما قاد رموز إيران الثورة إلى أن يقوم التلفزيون الإيراني والإذاعة الناطقة بالعربية إعطاء أخبار الأنواء الجوية لمدينة الفاو التي أطلق عليها اسم (الفاطمية) شأنها شأن مثيلاتها في مدن إيران. وربط المدينة كهريائياً المبان، وإقامة مباراة كرة القدم في الملعب الرئيسي، وأي فعاليات في نشرة الأخبار الحملية الإيرانية (أ). إن مشل هذا التصور الذي روجه اللوي الصهيوني في عقول الرؤساء الأمريكان بوش الأب، والابن، ومن بعدهم أوباما لا زال يحمل ذات الفكرة التي كبنها ليطاني، والولايات المتحدة الأمريكية بدأت بسحب قواتها من العراق في أيلول 2010م، فيما يكون النوذ الإيراني في العراق قد بلغ مبلغه في العاصمة بغداد، ويقية للدن الجنوبية بعرفة الولايات للتحدة الأمريكية الكاملة، ولكن ليس قبل أن تصفي الدولتان حساباتهما مع المقاومة العراقية (سيأتي ذكرها لاحقاً).

### ط. فتوى للإمام الخميني لكسب الحرب عام 1987

إن أي فتوىُ دينية للإمام الخديني بشأن الحرب، هي بالضرورة فتوى سياسية، والتي يمكـن أن تتحـول إلى تفكـير استراتيجي مثل تأسيس حكومة مؤقنة على أرض الفاو.

إنها إستراتيجية المصالح، والولايات المتحدة يمكن أن تبدل إستراقيتها بعد حدث مدوي يصيب مصالحها وشعبها بالصحيم كما حدث لأمطوط الذي دعرته البحرية البابلية في معركة (بير هارير) عام 1941. إلا أن المعليات التي أمامنا هو أن لأمريكا مصالح في دول الخليج الفطية، والحرب بين العراق وإيران - التي دخلت عامها السابع - صار لها أمامنا هو أن لأمريكا مصالح في دول الخليج الفطية والحرب بين العراق وإيران - التي دخلت عامها السابع - صار لها دخل في مضيق هرمز - الذي يُمر منه 40% من الفطية الطرف ضد ذاك لواجهة القوات الإيرانية. وتخشى هي من وقف تصديراً نقطها بفعل الثهديدات الإيرانية بعد عاولة افتيال أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح في السادس والعشرين من شهر ماير/ أبار 1985. وبدن اللمبة الفطية لإنهاء الحرب بالفكرة: إلى أن شلة الهجمات الجوية العراقية على محلات تحميل الفط الإيراني في جزيرة خرج وجزيرة سري (240) كم شمال مضيق هرمز قد أعطى المبرر للبحرية الإيرانية لاستهداف السفي و نافلات الفط الميران الفط المحمدة في مضيق هرمز. وبحر و الوقت أشعر قائد الثورة الخبيني أن اقتصاد إيران - عصادة المنفط بابت تحت ضربات سلاح الجو العراقي، وأن إخفاقات عمليات الجيش الإيراني في أواخر عام 1986، قد سبب إلى جفاء وخلافات مع الحرس الثوري الذي بات لذيه قوة مساوية للجيش تقدر بـ (350000) وقوة جوية وبحرية ويستلم وخلافات مع الحرس الثوري الذي بات لذيه قوة مساوية للجيش تقدر بـ (350000) وقوة جوية وبحرية ويستلم وخلافات مع الحرس الثوري الذي استع إلى (فتوى) اصدرها الولي ونيات من الأمام الحميني مباشرة (25) ولحافات الخمس الثوري رفيق دوست الذي استع إلى (فتوى) أصدرها الولي ونيات النافحة في نسان 1986 لكسب الحرب، والاحتفال بالتصر في الحدرين من آذار 1987 - السنة الإيرانية الجديانية -

<sup>(1)</sup> إبراهيم الشمري، للراقبة التعبوية، المصدر السابق، ص 45.

<sup>(2)</sup> صحفة الرأي الكويتية الصادرة في 27/5/5981.

هي ما أرادها رئيس البرلمان الإيراني هاشمي رفسنجاني ليقوي من نفوذه داخيل مؤسسة الحكم، وهو المشرف على القوات الإيرانية (جيش وحرس) (1). ولعل وصول خبر الفتوى - التي ألقاها الإمام على مسامع عدد محدود من قادة الجيش والحرس الثوري - قد أخذت طريقها إلى جهاز الاستخبارات العراقي وفسرت بوضوح أنها أكثر وأصعب من أمر يصدر من رئيس جهورية لوزير الدفاع، وأن عورها الإستراتيجي سيكون حول مدينة البصرة طالما أصبح لإيران قوات فضخمة في مدينة القاو تجاوزت الد (300000) مقاتل وهو ما يقاربه من جيش العراق والحرس الجمهوري الموجود في أطراف المدينة. كان في تفكير القيادة الإيرانية الخرية من استمرار تدمير منشأتها التعلية عبر سلاح الحو العراقي. والحشية في تفكير القيادة العراقية أن تقف الحرب - بتأمر و تواطؤ من بعض دول مجلس الأمن - والقاو لا زالت بهد القوات الإيرانية، وخصوصاً وقد سمع وزير الخارجية العراقي طارق عزيز من مندوب العراق في الأمم المتحدة عصمت كتاتي - الإيرانية، وخصوصاً وقد سمع وزير الخارجية العراقي عادق عزيز من مندوب العراق في الأمم المتحدة ومن المندوب الألماني الغربي تحديداً أن هناك حقوقًا وامتيازات للطرف المتصر في الحرب. وهو ما دفع الطرفين المتحاريين لكسب جولة القات القادمة، وكانت بالنسبة للعراق أن يدافع بصلابة لإيصال الحصم إذا ما كسبة - لأن تفاوض خصمها من موقع قوة وهو حد البلس، فيما كتات إيران ترى في هجومها المتنظر والواسع - إذا ما كسبة - لأن تفاوض خصمها من موقع قوة وهو أن عافظة مثل البصرة - وهي أكبر من أرض الكويت - بانت تحت سيطرة القوات الإيرانية.

اتخذت القيادة الإيرانية اسم لعملياتها العسكرية هي كربلاء / 4، وكانت هي من اختارت الوقت والمكان لبدء الهجوم الذي بدأ في ليلة التاسع من كانون الثاني 1987 ضمن قاطع الفيلق الثالث (شرق البصرة) ومستهدفاً نفس المحور السابق المحمرة - الشلامجة - التنومة - البصرة خلال اعوام 1982، 1984، 1986، ومحور موازي لهُ، ولكن يقع إلى الشمال منه، هو محور كشك البصري - بحيرة الأسماك - التنومة - البصرة. ويلاحظ أن المحورين يؤديان إلى الهدف الاستراتيجي محافظة البصرة التي هجرها الكثير من السكان بعد عمليات القصف المدفعي التي طالتها، وكثيراً ما كـان طريـق مستـشفي البصرة العام يمثل خطورة لسقوط قنابل المدفعية على مقربة منها. تحملت الفرقتان -الحادية عشر بقيادة العميد الركن عبد الواحد شنان (الشلامجة) والفرقة الثامنة بقيادة العميد الركن إبراهيم إسماعيل محمد- وطأة صدمة الهجوم وخلفهما الفرقة المدرعة الثانية عشرة بقيادة العميد الركن رياض طه والمكانيكية الخامسة بقيادة العميد البركن حسن يوسف. وفي ضوء تطور سير المعركة أنذرت فرق الحرس الجمهوري، (بغداد، والمدينة المنورة) بعدما وصلت تقارير الموقف عن تحقيق نجاحات للقوات الإيرانية في منطقة مخفر كوت سوادي وبحيرة الأسماك، في الوقت الذي بدت فيه مقر فرقة المشاة الحاديمة عشرة متماسكة حتى بوجود موطئ قدم للقوات الإيرانية في مواضعها الأمامية (شلهة الأغوات). وبات القرار على شسن هجوم مقابل عراقي أمراً مفروغاً منه، عندما حضر نائب القائد العام للقوات المسلحة عدنان خير الله إلى مقر قيادة الفيلـق الثالث بقيادة الفريق الركن ماهر عبد الرشيد لإدارة العمليات في العشرين من كانون الثاني 1987. ويبدو من خلال انتشار قوات الحرس الجمهوري على حدود محافظة البصرة، أنها كانت متباعدة بعضها عن البعض، سيّما وأن مسابلة الطريق مزدحة بالقدمات القتالية والإدارية. والقتال يدور على مساحة أرض لا تتجاوز (7 × 10) كم. وهو ما جعل شن الهجوم المقابل الذي أرادهُ وزير الدفاع في الساعة الثالث من عصر يوم العشرين من كانون الثاني 1987 غاية في الصعوبة، حيث لم تعد الاتصالات اللاسلكية متوفرة بمقرات الألوية (45) من الفرقة الحادية عشرة، واللواء (46) من الفرقة المدرعة الثانية

عشرة، واللواء (429) واللواء (66) قوات خاصة. ولعل ما زاد المشهد سوءاً تدمير معظم دبابات ومدرعات اللواء المدرع المستقل (37) واستشهاد أمر اللواء العقيد الركن على الشيخلي وعدد كبير من جنوده. وبالوقت الـذي بـدا فيـه اللـواء المكانيكي الخامس عشر دخول المعركة، تبعثرت آلياته ودبابته نتيجة القصف الشديد بين نهري جاسم وخط الدعيج، وبدأ قائد الحرس الجمهوري اللواء الركن حسين رشيد محتاراً في كيفية إيجاد غرج لتنفيذ أمر وزير الدفاع في الحادي والعمشرين من شهر كانون الثاني 1987، خصوصاً وقد بات اللواء المدرع العاشر مشتبكاً مع القوات الإيرانية، وليس لديه اتصال مع اللواء المدرع السادس (حرس جهوري) بقيادة العقيد الركن غالب عبد الله الشيخلي. ويجد الباحث أن التحام جيشين على بقعة صغيرة، لم يوفر للقوات الإيرانية \_الملتزمة بفتوى آية الله الخميني لكسب الحرب \_الفرصة للنفاذ لتطويق البصرة. وكان بإمكان من شهد المعركة أن يشهد أن لا توجد بقعة أرض (2×2)م لم تسقط فيها قنبلة مدفع أو قنبرة هاون، أو صاروخ راجمة، وهو ما أثقل من حجم الخسائر بين الطرفين. ويذكر العقيد الركن محمد الفهداوي آمر لواء المشاة الخامس والأربعين بوصفه لمعركة (الحصاد الأكبر) وهي التسمية العراقية، أن عامل الوقت، أجبر القيادة العراقية على زج التشكيلات واحدأ بعد الآخر بدون أي استحضارات واستطلاع للمواضع الدفاعية المطلوب المدفاع فيهما لتضادي تممدد وتوسع القوات الإيرانية (1). وقد عادت القيادة الإيرانية إلى تعبئة صولة الموجات البشرية المتنالية بعمد أن تخلمت عنهما بعمد معركة هور الحويزة في آذار 1985. وهو ما كلفها أكثر من (25000) إصابة بين قتيل وجريح خلال الثلاثة أيـام الأولى مـن المعركة (2). وظهر أن قيادة الجيش الإيراني لم تكن راغبة في مواصلة المعركة، إلا أن رئيس البرلمان رفسنجاني كان يشدّد في مجلس الدفاع الأعلى على أن وضع صدام حسين أمام شعبه بات متردياً، وهو يتردد إلى ساحة العمليات في البصرة مرات عديدة لتدارك المزيمة (3).

وفي عاولة إيرانية جديدة للهجوم في السابع والعشرين من كانون الشاني 1987 على قاطع فرقة المدينة المندورة (حرس جمهوري) ورغم نجاح الجيش الإيراني في قضم ثلاثة كيلومترات، إلا أن قوة الهجوم القابل التي أدارها اللواء الملاع العاشر، قد مكنت آمر الفوج الآلي بآمرة الرائد الركن عبد الحليم كاظم وآمر سرية مغاوير اللواء وبمعركة سريعة من المتعادة موضع الفوج الثاني من اللواء الحادي والثمانين، ومواضع الفوج الآول من اللواء (105) وآمر تسعة عشر جندياً - لم يهنا الحرس الثوري لمذة 24 ساعة - حتى تمكنت قيادة الحرس الجمهوري باستعادة السدة الترابية المسماة (1000)، والتي سبق وأن احتلها الحرس الثوري قبل خسة أيام. ولدواعي المحافظة على القوة القتالية، وعدم الوقوع في فنخ حرب استتراف، أجلت القيادة العامة للقوات المسلحة تحرير قاطع الشلاجة إلى وقت آخر، ريضما يفهم العراق دعوة موسكو لوزي خلاجي وطارق عزيز للنباحث حول وقف إطلاق النار، وقد رحب به العراق دون إيران، وهو ما وضم إيران تحت ضغط إدانة المجتمع الدولي على تعتها المستمر.

مقابلة مع العقيد الركن محمد الفهداوي في الأنبار يوم 15 تموز 1989.

<sup>(2)</sup> Efraim Karsh, Op. Cit, P. 56

<sup>(3)</sup> خلال المركة (الحصاد الأكبر) حضر الرئيس صدام حسين عدة مرات إلى البصرة ومقر الفيلس الثالث، وقد بثت أجهزة الإفاعة والتلفاز وجوده، كان حضوره بين الجنود مشار عزيمة ومعنوبة وهم يشاهدونه بينهم وليس العكس كما فسرها رفسنجاني.

دخل العراق الحرب قبل سبع سنوات وقواته لا تؤيد عن عشرة فعرق مدوعة وميكاتيكية ومشاة أي (بحدود 200,000). وفي عام 1987 أصبح لدى العراق أكثر من خسين فوقة عسكرية أي (مليون مقاتل)، وهو أكبر قوة عسكرية في الشرق الأوسط. ولكن بمديونية كبيرة بلغت أكثر من مائة مليار دولار لدول أجنية مثل فرنسا والاتحاد السوفيق، ودول عربية هي السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة. وبدأ الرئيس صدام حسين الذي عزم على إنهاء احتلال مدينة الفاو. أن طلب من قائد قوات الحرس الجمهوري اللواء الركن إياد فتيح الراوي إعداد الخطة اللازمة في منتصف شهر حزيران 1987، رغم ما قام به الجيش الإيراني والحرس الثوري من توجه باتجاء كردستان العراق لتخفيف الضغط على قواته في شرق البصرة وجنوبها. وهي عودة إلى تعبة صبيته الرواقم الجبلية لاستنزاف القوات العراقية بين هذا الراقم الجبلية وذاك وهو ما أدركه القيادة العراقية.

أجرى الرئيس صدام حسين تغييرات أساسية في تركية القيادة العسكرية في النصف الثاني من عام 1987. وظهر اسم الغربق الركن نزار عبد الكويم الحزرجي بمنصب رئيس أركان الجيش بدلاً من الغربق الركن سعد الدين عزيز، وتعيين الغربق الركن حسين رشيد بمنصب معاون رئيس أركان الجيش للعمليات. وكانت المكافأة لمثل هذه التغييرات أن تمكنت الغرقة الحادية والثلاثون من استعادة جزء من حقل مجنون (السدة الشرقية) وأسر أكثر من خسين جندياً إيرانياً. وقيام فرقة المشأة الثانية والعشرون من تحرير عارضة كيسكه في القاطع الأوسط للفترة من (11 تموز - 25 تموز) 1987<sup>(1)</sup>.

كان دخول الولايات المتحدة إلى منطقة الحليج مبرعهاً باتضاق بين الرئيس الإمريكي رونالمد ريغن والرئيس السوفيقي غوربا تشوف في تموز 1987 لإصدار قرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم (598) لإيقاف الحرب. وهو ما وافق عليه العراق، ولم ترد عليه إيران، وجاء متزامناً مع وصول عدد من القطع البحرية الأمريكية الإضافية إلى مضيق هرمن لحماية ناقلات الفط التي هددتها الزوارق الإيرانية. ومن بينها إحدى عشر ناقلة نقط كويتية رفع عليها العلم الأمريكي، وهو ما أثار وأحرج القيادة الإيرانية في التعامل مع دولـتين هما الأقـوى عسك بأ في العالم<sup>(2)</sup>.

### ك. معارك برية عراقية فاصلة في التاريخ 1988

كان ما أوجع ظهر القيادة الإيرانية هو ظهور قوة بحرية للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي ودول أوروبية في مياه الخليج العربي وتحديداً في مضيق هرمز لضمان أمن تدفق النفط. ومع استمرار العراق في ضرب منشآت النفط الإيرانية، بلدت القيادة الإيرانية في وضع غير متوازن، وهو ما انعكس على قراراتها تجاه العلان الإسلامي والعربي، وكان من بينها إشراك سورية عاصمة الدولة الأموية في الصراع، وقد كشفت عن نفسها بسقوط طائرة مبيغ – 21 سورية فـوق مجمع عكاشات الصناعي في غرب البلادن التي أراد الأمين العام للأمـم المتحدة ديكوبلار إيقاف الحرب وفق القرار الدولي 598. وشكلت إدانة عربية لسورية في مؤتمر القمة العربية في عمـان في

<sup>(1)</sup> تقرير رئاسة أركان الجيش إلى القيادة العامة للقوات المسلحة في 25 تموز 1987.

<sup>(2)</sup> Efriam karsh, op. cit, p. 58

<sup>(3)</sup> صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في 29/ 7/ 1987.

الحادي عشر من تشرين الثاني 1987 أ. فيما رمت السعودية بقطها للتشهير بالدور الإيراني في قضية الحجاج الإيرانيين الذي تمروا في الحرم المكي وهم (قوات متطوعة) في متصف آب 1987 أ. ويظهر في سير الأحداث اللاحقة وكان المراق قد نسق عملياته العسكرية والجوية أحياناً مع جيرانه (الكويت) مثلاً وهو يشن هجوماً جوياً على منشآت نقطية اليراق قد نسق عملياته العسكرية والجوية أحياناً مع جيرانه (الكويت) مثلاً وهو يشن هجوماً جوياً على منشآت نقطية كويتية قرب العاصمة الكويتية في نفس اليوم، وكان الأسوا في السيناريو الإيراني، هو عندما شنت أربع وستون طائرة عواقية هجوماً جوياً على قوات إيرانية متحشدة في القاطع الأوسط في الشامن من تشرين الأول 1987، فيما أغرقت البحرية الأمريكية ثلاث سفن حرية إيرانية على خلفية أعمال القرصنة والاعتداء على السفن التجارية في اليوم التالي. وكان الحدثان كافين لأن تصدر الصحف الإيرانية وعليها عناوين بارزة أن هناك تحافف عراقي - أمريكي، وقد يكون الحبر ذو وقع سياسي لقبول القرار الدولي 985 على أساس أنها لا تتمكن من مقاتلة الولايات المتحدة الأمريكية أ. إلا أن الواقع الذي شمه هجمات واسعة بسبب قلم المطوعين، وغير قادرة على مواجهة القصف الجوي والصاروخي العراقي على العاصمة طهران وهروب آلاف السكان خارج العاصمة، وتذني في معنويات رجال الجيش الإيراني والحرس التوري وهم في السنة السابعة من الحرب.

كان الشعور العام لذى سكان العراق عميل بقوة إلى إنهاء الحرب، وهي رغبة عارمة لذى رجل الشارع العراقي وكل من يحمل صفة قيادي في حزب البعث، والرئيس صدام حسين شخصياً، الذي عاين عن قرب حلول عبد القطر، وهموم الناس على أبناتهم في أواخر شهر مايو / أيار 1987. إن استغلال الموقف الدولي لكسب الحرب، موقف لا يعاب على رغم علم القيادة العراقية أن القوى الكبرى وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية أرادت إضعاف الدولتين اقتصادياً وصحرياً وإضعاف منظمة دول الأويك المصدرة للفط، واقتراب حكام دول الخليج الفطية من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تعهدات غير مكتوبة من الأمريكية ومصالحها. والعراق الفطي أحد هذه الدول، وقد اخذت الولايات المتحدة الأمريكية تعهدات غير مكتوبة من الرئيس صدام حسين عام 1987، لأن يتعامل بواقعية مع إسرائيل - دون شمن الحرب عليها وهو دولة ليس مواجهة - الرئيس صدام حسين عام 1987، لأن يتعامل بواقعية مع إسرائيل - دون شمن الحرب عليها وهو دولة ليس مواجهة حالمجهل العراق عزيز، أن لا مشكلة بين العراق واسرائيل، وأن الأخيرة لا تحتل أراض عراقية. وبلدت العلاقات العراقية - الأمريكية عام 1987 تأخذ بعداً أمنياً بعد لقاء واسرائيل، وأن الأخيرة لا تحتل أراض عراقية. وبلدت العلاقات العراقية حيل المؤرد تعرب الكويت عام مدين عام دول العالم الثالث، أن تنظر إلى مصالح الدول الكبرى المؤرة لأنها همي التي تحتاجهم وليس المكوب عام وهو ما أنطبق على دول العالم الثالث، أن تنظر إلى مصالح الدول الكبرى المؤرة الأنها همي التي تحتاجهم وليس المكوب عومو ما أنطبق على دول العالم الثالث، ثمناً سيام في مقتل سبعة وثلاثين بحاراً أمريكياً في شهر مايو / أيار 1987، وهو المناتر، رأت فيه الإدارة الأمريكية أن له، ثمناً سياماً في مقتل سبعة وثلاثين بحاراً أمريكياً في شهر مايو / أيار 1987، وهو حدث آخر، رأت فيه الإدارة الأمريكية إلى المراق المراق المارة العسابياً على العراق الالتزام به - وربما هو عدم المشاركة العسكرية ضد

<sup>(1)</sup> بلغ عدد الضحايا 420 قتيلاً و630 جريحاً انظر صحيفة الرياض السعودية الصادرة في 1/9/ 1987.

<sup>(2)</sup> صحيفة عكاظ السعودية الصادرة في 16 آب 1987.

إسرائيل - وقد يكون قرار الاعتراف بالدولة العبرية كدولة، ومثل هذا القرار سيكون كافياً لإجهاض أي قـندة عربيـة مجاورة لإسرائيل.

كان حرج القيادة الإيرانية كبيراً لعدم حسم الحرب، أو كسبها في الحادي والعشرين من آذار 1987. وزاد حرجها وهي تنظر وتسمع عن تناغم خليجي – أمريكي – عراقي لمرور النفط عبر مضيق هرمز. وهو ما دعا القيادة الإيرانية إلى عملية مخادعة إستراتيجية تجذب بها قوات الجيش العراقي والحرس الجمهوري للعودة إلى قنال صببة الرواقم الجبلة في منطقة كردستان، خصوصاً بوجود ذلك التناغم بين جلال الطالبائي زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني والقيادة الإيرانية في منطقة الإيرانية على حاصة لفتوى الإمام الحييني لكي تتعمل من جديد عبر إقليم كردستان، وخاصة في منطقة عافظة السليمائية الحدودية مع إيران. شن الجيش الإيراني هجوماً - في الفترة المتندة من (السابع عشر - الثاني والعشرين من كانون الثاني) 1988 - واسع النطاق في قاطع عمليات القيلق الأول في المنطقة الكائنة إلى شمال شرق العراق (تغطيها الثلوج)، وقمكن من احتلال أهم عارضة جبلية تدعى (احمد روصي)، ودفع اللوائين العراقيين (83 واللواء 603) إلى الحاف، وأسر ما يقارب الـ (1000) جندي عراقي وجرح إعداد كبيرة من جنود اللوائين.

لم يحقق الهجوم المقابل العراقي شيئاً في دفع القوات الإيرانية إلى العمق نظراً لسوء الأحوال الجوية (وهمي بـاردة)، فضلاً عن عدم توفر الوحدات الكافية لنجاح الهجوم القابل. إلا أن ما أفسرح الشعب في ذلك الموقسف قيام التصنيع العسكري بإنتاج صواريخ الحسين - 650 كم - بأعداد كبيرة، وقد ساهمت بقصف مدن طهران وأصفهان في وسيلة لتجدد حرب المدن بعد قيام إيران بقصف بغداد بـصاروخين أرض - أرض في الخـامس والعـشرين مـن شـباط 1988، وبذلك تحوّل الجهد الجوى لضرب مرتكزات الاقتصاد الإيراني (مركزاً على منشآته النفطية). ولتبديد الجهد العسكري العراقي في الشمال، والهدف هو سحب قطعات الجيش العراقي والحرس الجمهوري من حول البصرة، - كانت الاستخبارات العسكرية العراقية مشغولة في إعداد خطة المخادعة التعبوية والإستراتيجية لإنجاز تحرير الفاو - شن الجيش الإيراني هجوماً في القاطع الأوسط، ونتيجة لتكبده خسائر جسيمة عادت الوحدات الإيرانية إلى مواقع انطلاقها السابقة، ويظهر من خلال تخطيط رئاسة الأركان الإيرانية أنها تهدف لسحب المزيد من الوحدات العراقية لتعزيز القباطع الأوسسط المسؤول عن العاصمة بغداد. إلا أنهُ ويتنسيق مع الجحوش الكردية (أي المناهضة لحكم بغداد) من تمكين الجيش الإيرانسي في منتصف شباط 1988، من السيطرة على منطقة خورمال - حلبجه (محافظة السليمانية)، وكان الأخطر في هذه العملية أن زمرة كردية (لا تعترف بالعراق وطناً لها) قادت القوة الإيرانية إلى مقر قائد الفرقة المدافعة الرابعة والثلاثون العميد الركن على العلكاوي واقتادتهُ أسيراً إلى إيران. وهو ما فعلتهُ نفس الزمرة مع مقر فرقة المشاة (36) في منطقة دوكان عام 1992، وقتلت القائد العميد الركن غالب عبد الله الشيخلي الواصل تواً إلى مقره. وتفسير ذلك أن خيمة العراق لا تكفيهم، وأن خيمة الجيران الملونة بشرائط، وخيمة الولايات المتحدة بعد حرب الكويت 1991 هما المعّول عليهما للوصول إلى كرسي الحكم، ولكن حكم التاريخ ظل ناصعاً تقرأه الأجيال منذ سقوط بغداد على يد المغول عام 1258م. ومع استمرار تـدهـور الموقف في كردستان العراق، وسقوط عارضة شاميران (المشرفة على قضاء جلجة) عاد الموقف معقداً، عندما تمكنت الفرقة الإيرانية الرابعة والثمانين ومعها اللواء المظلى الخامس والخمسين من دفع لواء القوات الخاصة السادس والستين من جبل شاميران، وتزاحمت الأخبار في النصف الثاني من شهر شباط 1988 حول استخدام الغازات السامة في القتال. وهمو ما نفتهُ تركيا التي لجأ إليها أعداد كبيرة من الأكراد بعد معارك السليمانية. والواقع أن مثل هذا الاستخدام الذي اتهم بـ

العراق، ما كان ليتم عشوائياً دون استخدامه بصورة مبرمجة مع قوة الهجوم المقابىل لطود القوات الإيرانيــة من مدينــة حلبجــة، وهــو ما لم يتم، رغــم الغارة الجويــة العراقيــة الفاشلة على مقر جلال الطالباتي في التاسع عشر من آفار 1988م. 1. **خطة الحداء العراقيــة آذار – نيسان** 1988**م** 

لتطلبات خطة الخداع بقسميها التعبوي والاستراتيجي، كان القرار الذي وجدة نائب القائد العام وزير الدفاع عدنان خير الله أن يتواجد في مقر القياق الأول المقدم في محافظة السليمانية، والمقر الرئيسي في كركوك لتدارك الوقف المتأزم في حليجة وينجوين، وهو تحت أجهزة وسائل الإعلام التي باتت ترافقه على مسافة تسمين كيلو متراً بين كركوك والسليمانية. وكان ذلك إعلاماً مقنماً بتوجه من الاستخبارات العراقية، التي اهتمت بالأمر، وبالتحديد مدير شعبة إيران المعيد الركن وفيق عجيل السامراني، ومعه عدد من ضباط الشعبة لإعداد خطة المخادعة. وبدا للجنة المكافة بإعداد خطة المعودية الإيرانية أن يتفاخل الحدام المخداع الإستراتيجي بالتعبوي لإظهار الواقعية قولاً وفعلاً، فهي من الناحية التعبوية وجلت أن ابراج المراقبة الإيرانية (لأغراض الرصد الأرضي) أن وصد حركة العجلات العراقية باتجاه ميناه أم قصر وباتجاه محافظة البصرة، أي إعطاه دور لضابط استخبارات القيلق في إجراء تقلات ليلة ونهارية مكسوفة، أي أن تفرير والمعان من متطقة الفاو بعجلات مضاءة لها و وتعدد نهاراً على شكل مجموعات تتسرب إلى الموضع الدفاعي، على أن يرافع القالمات القبالية بشكل ملحوظ أي وتقليل الدوريات، والكمائن، والقصفة المدفعي والمازنات). وهي إشارة التفطها القائد الإيراني في القاو، لتنابعها مجموعة (العملاء) التي رصدت حركة الرحدات العسكرية بين كركوك والسليمانية وقد أقصح بعض ضباط لواء المشاة الرابع حرس جهوري عن أقسهم، وكذلك فعل اللواء المكاتكي كركوك والسليمانية وقد أقصح بعض ضباط لواء المشاة الرابع حرس جهوري عن أقسهم، وكذلك فعل اللواء المكاتكي الكامس والعشرين (واللوائين مضمولان بخطة تحرير الفاو ولكن دورهما في الصفحة الثانية والثائدة) مع الاعتماد على الكام المقتوح عبر الأجهزة اللاسكية للتأكد من وصول اللوائين إلى عافظة السليمانية والثائدة)

طلبت لجنة الخداع من قائد الحرس الجمهوري الظهور في مقر القيلق الأول (كركوك مع وزير الدفاع) وقد عرضها التلفزيون العراقي لفترات متعلمة. وهو ما تحقق لجلس الدفاع الأعلى الإيراني قولاً وفعالاً أن القيادة العراقية لتجهز العدة والعدد لخوض هجوم مقابل لاستعادة عارضة (احمد رومي) و(شاميران) وهما الأساس لاستعادة مدينتي حلبجة بنجوين. وصار اعتقاد قيادة الجيش الإيراني، ووزارة الحرس الثوري من أن المعلومات صحيحة، ويناه على ذلك صدرت الأوامر بحركة عدد من القرات التابعة لمتر عمليات الجنوب (في القياو) إلى الشمال، وشميل معمة حركة اللواء المظلى (55) وعشرة أقواج مدفعية للتحرك إلى كردستان العراق، ومعهم خمسة فرق من الحرس والجيش الإيراني لمواجهة الهجوم المقابل العراقي. وهو ما كانوا يفكرون به، ولكن بعد سبع سنوات ودخول الحرب عامها الشامن، لا يمكن لمنطق سليم أن يذهب إلى تحرير رواقم جيلية لا يعطون، تأثيراً فعلياً على غاية الحرب. والواقع أن أمن محافظتي البصرة، وديالى الحدودية هما أهم بكثير في التأثير من حليجة وينجوين في جبال كردستان.

اجتمع الرئيس صدام مع أعضاء القيادة العامة للقوات المسلحة في الخامس من نيسان، وكان من جملة ما أوضحهُ في ذلك الاجتماع الحاسم أن تأثير انتزاع الفاو على المستوى الاستراتجي كبير، ويحقق شعار لا أمل لاستمرار الحرب

 <sup>(1)</sup> كان لدى إيران بمدود (35) برج لأغراض الرصد والراقبة على طول قاطع شط العرب تسجل دخول وخروج العجلات والأفراد إلى المواضع الدفاعية.

بالنسبة للمدوان الإيراني ... وأن نستخدم كل أنواع المخادعة لإيهام العدو (1). وهو إحساس ممزوج بين السياسة والحرب، والحشية من وضع القرار الدولي 598 موضع التنفيذ، كما هو الحشية في عدم تحقيق نتيجة إيجابية في الفاو التي حصنها الجيش الإيراني بقنوات المياه التي غمرت ساحة القتال ـ لتحديد حركة المدوع ـ وحقول الألغام ضد الأشخاص والدبابات، ومواضع الدفاع في العمق لإنهاك قوة الهجوم القابل. وهو ما شجع الرئيس الإيراني خامتني في وقت سابق للقول أنه سيذهب إلى بغداد ليهنئ صدام حسين إذا ما تمكن من استرجاع الفاو. وكانت تمثل تحدياً لصدام شخصياً الذي انتظر الوقت المناسب.

### خطة الدفاع الإيرانية في الفاو (شباط 1986 - نيسان 1988)

عززت هية الأركان الإيرانية قواتها المتواجدة في قاطع الاختراق (الفاو) على أمل أن تساهم هذه الفوة في تهديد البصرة من الجنوب ليكن متزامناً مع نجاح تحققة الفوات الإيرانية من شمالها. أو على الأقبل الاحتفاظ بها لأغراض سياسية إذا ما أجبرت الدولتان المتحاربتان على قبول القرار الدولي الذي صدر في تحوز 1987. ولغرض الصمود في بقعة الأرض التي احتلها وهي يمساحة (8 × 14) كم، فقد عمدت القيادة الإيرانية على إنشاء سواتر دفاعية متعاقبة: كان السائر الأولى يضم مجموعات صغيرة من المتطوعين مزودين بأسلحة مقاومة الدبابات (300 - 400 متر) عن الأول، فإنه يضم عدة مجموعات من المتطوعين والحرس الثوري مزودين بأسلحة مقاومة الدبابات (300 ملم وا8 ملم. أما السائر الثالث، الذي يبعد (كيلو متر ونصف - 3 كم) فإنة يضم القوة الرئيسية التي تقوم بالهجوم القابل (2).

كان عرض المتطقة المفعورة بالمياه (100 - 700 متر)، وارتفاع المياه فيها بين (25 - 30 سنتمتر) ومن خبلال التصوير الجوي العراقي الأخير، ظهر وجود (69) ملجأ للأفراد. وفي الساتر الشاني ظهر وجود (69) ملجأ ومواضع لخمسة دبابات و(45) ملجأ للأفراد قسم منها ملاجمي كونكويتية. ويظهر من توزيع ألوية الحرس الثوري المبينة ادناء، أن عمليات غش وإخفاء للأسلحة والملاجئ والأفراد قد تم إعدادها بوقت مبكر دون كشفها عن طريق التصوير الجوي الذي غالباً ما كانت تفذه طائرة الميغ - 25، وتظهر للقيادة العراقية أن الحجم في الفاو هو:

- (5) مقرات ميدانية موزعة اثنان منها شوق شط العرب و(3) غرب شط العرب.
- (9) ألوية حوس ثوري (يضمنها لواء مغاوير بحري) على ساحل خور عبد الله.
  - لواء حرس ثوري في داخل مدينة الفاو.
  - لواء حرس ثوري غرب قناة الأعمار رقم (2)
- (2) لواء حرس ثوري آمام قيادة فرقة للدينة المتورة حرس جمهوري، و(2) لواء حرس ثوري آمام قيادة فرقة بضداد
   حرس جمهوري.

<sup>(1)</sup> إبراهيم الشمري، المراقبة التعبوية ... المصدر السابق، ص 81.

<sup>(2)</sup> في حالة نية القوات الإيرانية بالهجوم، فإن قوة السائر الثالث تكون خلف السائر الأبول قبل ساعة من مساعة الشروع بمالهجوم، وذلك التقليل ثائير المدفعية والهاونات العراقية لقرب المسافة من مواضع الوحدات العراقية.

- عدد من الدبابات لتعزيز صمود المتطوعين في السواتر الأمامية.
- (5) أفواج مدفعية بضمنها فوج ذاتي الحركة في رصيف المعامر ومنطقة المشاريع 71، 81<sup>(1)</sup>.
- أقامت إيران بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية جسراً يربط بين ضفتي شبط العرب أطلق عليه (جسر الأنابيب)<sup>(2)</sup>. ومستشفى ميداني يتسع لـ (400) سرير فيها أربعة أبواب رئيسية لدخول عجلات الإسعاف، وثلاثة مهابط للطائرات للروحية لنقل الحالات الطارئة إلى مستشفى عبادان للركزي.

### 3. استعادة مدينة الفاو (عملية رمضان مبارك) 17 نيسان 1988

حدد الرئيس صدام حسين في آخر اجتماع له يوم السادس عشر من نيسان 1988 - بحضور رئيس أركان الجيش، ومعاونه للعمليات ومدير الاستخبارات العسكرية العامة - أن تترك هذه المعركة بصماتها على مسار الحرب ومستقبلها. وتم تحديد ساعة (س) ساعة الشروع لقوات الصولة بالساعة (0630) أي السادسة والنصف من صباح يوم (17) نيسان، وكان من ضمن الحسابات أن يوم غد سيكون أول أيام شهر رمضان ليطلق عليها معركة رمضان مبارك وأن تكون آخر ضربة بالقوة النارية مثل أول ضربة لإحداث فعل الصدمة، وكان آخر ما لديه من كبلام توكلوا على الله دون الرجوع إلينا، أي دون مزيد من التعديلات على مسالك العمل، أو خطة العمل. أما في الميدان، فكان الفيلقان السابع والحرس الجمهوري هما المتفان للواجب:

- الفيلق السابع: قيادة الفريق الركن ماهر عبد الرشيد، وتحت قيادته فرقة المشاة السابعة، والميكاتيكية الأولى،
   والمدرعة السادسة، وفرقة المشاة الثانية.
- فرقة الحرس الجمهوري: بقيادة الفريق الركن إياد فتيح خليفة الراوي، وتحت قيادته فرقة المدينة المنورة، وفرقـة
  بغداد، وفرقة حمورايي للدرعة، والميكانيكية نبوخذ نصر.
- قوة أشور، فرقة خاصة من (80) مقاتلاً تمكنت هذه القوة من عبور شط العرب إلى الضفة البعيدة، وكدست اعتدة مختلفة في معسكر (خسرو آباد) الإيراني المتروك قبل المعركة بثلاثة أيام، وحدد واجبها بقطع الطريق بين عبادان - القاو بعد بدء المعركة.
- جموعة الاستطلاع البحرية (قوة خاصة). فرقة خاصة من لواء الضفادع البشرية، كانت على شكل أربعة عاميم، قوة كل مجموعة عشرة مقاتلين تتسلل عبر شط العرب وتختفي جنوب منطقة (الكصبة) الإيرانية، أي محدود سنة عشر كيلو متراً جنوب قوة آشور. وواجبها الأساسي إرباك عمل القوات الإيرانية من الخلف، كما طلب منها زرع مكبرات صوت في منطقة معينة من الطريق لتبث باللغة الفارسية، كلاماً على أن القوات الإيرانية انسحبت من الفاو سباحة وقد دمرت الجسور بعد بدء المعركة بساعات. وأن الجيش العراقي تمكن من الوصول إلى جسر الأنابيب، وأن مدينة الفاو بانت في قيضتهم.

<sup>(1)</sup> كانت منطقة مخصصة لانفتاح صواريخ سطح ـ بحر من طراز HY2 لمواجهة القطع البحرية الإيرانية في الخليج.

<sup>(2)</sup> بي الجسر من أثابيب النفط العملاقة وعلمي بطيقة كونكريتية بسمك (1) متر "تحدد أثابيب النفط في تماع شبط العرب في تشكيلات متفاطعة متفايلة، لتكون في اتجاه حركة للياء لامتصاص الهزات القوية على مسطح الجسر، وقد صسمم لتحصل الضربات الجوية عند استخدام القابل الشديدة الانفجار.

- دارة القصف القابل للمدفعية، حدد واجبها في معالجة المراصد الإيرانية (الأبراج) بقنابل الانفلاق الذاتي من الضياء الأول إلى الضياء الأخير خلال المحركة بواسطة مدافع (D-30) الروسية الدقيقة. وتخصيص كتيبة مدفعية لمعالجة رؤوس الجسور الإيرانية (عير شط العرب) لمنع وصول أي إمدادات إيرانية إلى الفاو. ومشاطلة كتائب المدفعية الإيرانية في منطقة الفاو لضمان عدم التأثير على سير رتلي المحركة الحرس الجمهوري والفيلق السابع.
- زوارق البحرية العراقية، حدد واجب (90) زورق للعمل عن قرب مع قوة الحرس الجمهوري في خور عبد
  الله (وهو الجناح المكشوف) لمنع أي زورق إيراني من الاقتراب. أما الواجب الآخر، فكمان تهيشة زوارق
  وسفن الإنزال (83، 84) لاحتمال نقل ألوية القوات الخاصة وإنزالها في أماكن ملائمة للشائير على القوة
  الام انة المافعة.
- الإسناد الجوي. جرى تخصيص (45) طائرة مقاتلة كوجبة أولى لتقوم بعمليات التجريد وتقديم إسناد جموي للقوات البرية اعتباراً من الساعة (6800) من صباح يوم (17) نيسان 1988.

بدأ القصف التمهيدي للمدفعية والهاونات لما يقارب من (1000) قطعة اعتباراً من الساعة (0545) أي الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيقة، ولمدة (45) دقيقة على الساتر الدفاعي الإيراني الأول. وكمان أشبه بـالزلزال المذي أدار رؤوس المدافعين، وهو وصف الأسرى الإيرانيون للمشهد. وعلى عتبات الخوض بالمياه المالحة والألغام المعشرة، والأسلاك الشائلة التي ابتكرها الإيرانيون كانت صيحات وحدات الصولة مرددة أغلى هشاف عند العرب (الله أكبر). وأضحى كل جندي في وضع أن يبلغ الساتر الدفاعي الثاني والثالث، وقد كسر الحاجز النفسي المرّ اللَّذي كمان عليه المّاتلون في شباط 1986. كانت التشكيلات الأمامية لواء المشاة (14) ولواء المشاة (95) ولواء المشاة (807) ولواء المشاة (426) هم رجال الصولة في جبهة الفيلق السابع. وقد تمكنت بعد مرور ست ساعات أن تكون على أهـدافها، عـدا لـواء القوات الخاصة السادس عشر حرس جمهوري وأحد تشكيلات فرقة المشاة السابعة (الفيلق السابع) نظراً لـشدة المقاومـة. ولتعزيز صمود قوات الصولة العراقية قبل حلول الظلام، وجه الرئيس صدام حسين عند الساعة الثالثة عـصراً بـضرورة مسك الأرض المحررة بقوة من المشاة، ودفع مجموعات قتال لإدامة التماس مع القوة الإيرانية لمنعها من تعزيز موقفها أو قيامها بهجوم مقابل<sup>(1)</sup>. وفي الليل، كان التسابق على أشدهُ بين اللواء المدرع (30) من الفرقة المدرعة السادسة بأمرة العقيم الركن إبراهيم نجم السياب - أصبح قائد فرقة 49 في حرب الكويت وأعدم لتقصيره في الدفاع عن قاعدة الإمام على (ر) في الناصرية - وبين اللواء (20) حرس جمهوري بأمرة العقيد جواد رومي الدايني باعتبار الأخير قريب جداً من مدخل المدينة. وهو ليس كذلك كما كان يظن أمر اللواء في عتمة الليل. وهو ما قاد اللواء المدرع (17) حـرس جمهـوري إلى دفـع كتيبة دبابات الفارس بأمرة المقدم الركن سالم حافظ في صباح يوم الثامن عشر من نيسان 1988 للانطلاق بسرعة إلى مدينة الفاو ورفع العلم العراقي عليها عند الساعة الثانية عشرة ظهراً. والواقع أن اللوائين المدرعين (17) و(30) كانا على جدران المدينة عند ظهر ذلك اليوم. وأجد، أن التاريخ الذي لا ينصف أحداً، وقد يكون الكلام للأجيال اللاحقة أن التخطيط والتنفيذ كانا بيد عراقية ولا فضل لأي عربي، أي عربي أو أجنبي أن يقول خلاف هذه الحقيقة، وقد تجاسر البعض مـن

- 353 -

<sup>(1)</sup> إبراهيم الشمري، المراقبة التعبوية، المصدر السابق، ص 83.

ذوي النوازع الشخصية كويتية أو مصرية أو فلسطينية أو أردنية أو سورية للتقليل من العقىل العراقي للبناء في للبنان، وتشويه صورة الإنجاز العراقي في تحرير مدينة عراقية من يدقوة الاحتلال – وهي الأولى منذ أن وجدت دولة إسرائيل في قلب عرب المشرق – وفي عمل متداخل مع أهداف الصفحة الأولى والثانية، فقد طلب الرئيس صدام حسين تنفيذ أهداف الصفحة الثالثة – دون إكمال مرحلة إعادة التنظيم للمفحة الثانية – بدفع فرقة حورايي للدرعة من ناحية الخليج – رأس البيشة – جسر الأتابيب بالساعة الثانية والنصف ليلاً عندها تمكن لواء المشأة الثالث والعشرين حرس جهوري بأمرة العقيد الركن صالح يوسف صابل من السيطرة على جسر الأتابيب (وأس البيشة) مساء الثامن عشر من نيسان وكان بدعم وإسناد اللواء المدرع العائر اللذان لم يعطيا فرصة للآلاف من الحرس الثوري والمتطوعين والوية الجيش الإيرائي من عبور الجسر. قبل تدخل الرئيس صدام حسين للسماح بعبوره وإشاعة روح الهزية لىآلاف من المتطوعين للوجودين على الضفة الشرقية لشط العرب، وهي لفتة ذات بعد نفسي على المقاتلين الإيرانيين في قواطع العمليات الأخرى لأن يتخلّوا عن عنادهم. الخريطة رقم (13).

المخطط رقم (13) تحرير مدينة الفاو من الوجود الإيراني نيسان 1988



كان بيان القيادة العامة (3147) قد وقت إذاعته على الناس بعد إعلان مدفع الإفطار للصائدين، وفيه إنجاز تحرير مدية الفاو في خلال سنة وثلاثين ساعة، فبكت النساء وأبكين من كان حولمن على مائدة الإفطار وتمتمات تنم عن الشكر لله على نصره في أول يوم من شهر رمضان. وفي الطرقات ومن أسطح المنازل لعلع الرصاص تيمناً بهمانا النصر المؤزر. أطلع مراسلو الصحف والوكالات الأجنبية على حجم الكارثة التي حلت بالجيش الإيراني وهمي ذات مغزى سياسمي، لتعود التسمية الصحيحة لها (مدينة الفاء وبوابة النصر العظيم) كما أطلق عليها الرئيس صدام حسين وليس (الفاطمية).

وقد جاءت متزامة مع حدث آخر، عندما تمكنت البحرية الأمريكية في الثامن عشر من نيسان 1988 من إغراق ست زوارق إيرانية بضمنها فرقاطتين، بإدعاء أمريكي أن إيران بثت ألغاماً بحرية في مضيق هرمز، لتستثمره إيران العاجزة في الميدان في إدعاء وجود توطؤ وتنسيق أمريكي – عراقي لاستعادة القاو<sup>(1)</sup>.

كان القرار الاستراتيجي للرئيس صدام حسين في تحرير الفاو قد حقق شرطين أساسيين في جو المنازلة هما: اختيار الزمان والمكان للهجوم وحرية العمل للآمرين والفادة قدر الإمكان لإنجاز الهدف، وهو ما دابت عليه القيادة الإيرانية منذ الانسحاب العراقي إلى الحدود الدولية من حزيران 1982 وحتى نيسان 1988. وتساءل عشرون اللف أسير الإيرانية بن هم الآمرين اللين كانوا خلفنا، ومقراتهم التي كانوا يقولون أنها قرية منكم، أما الجث التي بقيت متروكة على أرض الفاو – م دفتها وقتاً أنعالهم الإسلام – فلم يتسنى لنا معوقة أعدادها، وهي بالتأكيد لم يتمكن قادة الحرس الشوري من إخلاها وخلفهم المر المائي شط العرب. كانت تضحيات الفيلفين السابع والحرس الجمهوري لم تتجاوز الـ (1000) شهيد، إلا أن ثقل الحسائر العراقية كانت كيرة جداً خلال وبعد احتلال الفاو (1986 –1988) التي تجاوزت الـ (50,000) شهيد، وحي مذكورة على لوحة تحفوطة على أرض الفاو التي تحمل (6,890,609) ملايين قبلة وقدرة وصاروخ – أي ما يقارب (7) ملايين. عنم الجيش العراقي سلاح ومعدات وذخائر تجاوز وزنها نصف مليون طن، وهي تمثل خس ما تملكة أيران. وفي مشهد، كان مشهدة وفد تونسي عسكري زار أرض الفاو للإطلاع على تفاصيل للعرك، وهي تما 1989، الشار رئيس الوفد والدهشة على وجهه، قال والله أن مجموع الشهداء في معركة واحدة هي أكثر من مجموع الجيش التونسي، ولكن استدرك لاحقاً، أن للحرية ثمنها، وهي ما يريدها الرئيس صدام حسين للعرب الذين ما زالت أرضهم محتلة منذ عام 1967. ولكن ليس قبل تكملة المشوار، وقد عادت المبادأة بيد جيش العراق (2).

### 4. استعادة منطقة الشلامجة (معركة توكلنا على الله الأولى) مايو/ أيار 1988

تفلت فرقة الحرس الجمهوري من منطقة الغاو باتجاه الشمال إلى قاطع الفيلق الثالث اعتباراً من التاسع عشر من نيسان 1988، وذلك بهدف تحرير منطقة الشلاعجة والجزر، ومنطقة نهر جاسم وبحيرة الأسماك. وكمان المشهد الجديد في الموكة الثانية المنوي إنجازها تعاون فوج الضفادع البشرية ولواء القوات الخاصة السادس عشر (حرس جمهوري).

التفى قائدي الحرس الجمهوري الغريق الركن إياد فتيح الراوي والغريق الركن صلاح عبود قائد الفيلـق التالث لبلورة الخطة العامة. وتخصيص الأهداف بينهما في العاشر من شهر مايو / أيار 1988، وفقاً لانفتاح القوات الإيرانية حيث

(2) تحليل عملية رمضان مبارك من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة عام 1988.

<sup>(1)</sup> Efraim Karsh, op. cit, P. 59.

بينت استخبارات القيلق الثالث وجود سبعة أفواج مشاه في خط نهر جاسم، وسنة أفواج في الساتر الحدودي (شلهة الأغوات) وسبعة أفواج مشاة في خط الدعيج (في العمق). وفوج دبابات من الفرقة الإيرانية المدرعة (92)، بإسناد أربعة أفواج مدفعية. وهو ما يشير إلى استعداد الجيش الإيراني لشن هجوم مقابل إذا ما فقد أياً من مواضعه في شرق البصرة التي شهدت معارك عنهة في أعوام 1982، 1984، 1987. كان الاتجاه العام للخطة العامة أن تتولى قوات الحرس الجمهوري الأهداف الصحيحة. فيما يكون واجب الفيلق المعلى معاونة قوات الحرس الجمهوري في إنجاز أهداف محددة، تبدو وكأنها ثانوية. وكان واجب قوات الحرس الجمهوري المتحددة، إلى شط العرب داخل). أما الفيلق الثالث فقد أعطى مسؤولية تحرير منطقة (كوت سوادي). الحزيطة رقم (14)

كان في غاية القيادة العامة للقوات المسلحة، إحداث ذعر في معنويات الجيش الإيراني والحرس الثوري، وأن قادم الأيام ستشهد مزيداً من قدرة العراق في التصنيع العسكري، وهو يشير إلى إنتاج صاروخ (العباس) ارض - ارض بمدى (900) كم، أي أنة قادر على ضرب العاصمة طهران دون استخدام سلاح الجو الذي أعطيت لله مهمة تدمير محطات ضخ النقط في جزيرة خرج وجزيرة (الاراك) عند مدخل الخليج العربي، وقد ضربها الطائرات العراقية المائلة في غارة على بعد (2000) كم في متصف شهر مايو / أيار 1988. ولكن هذا لمرة لم يظهر دور أمريكي بحري في مضيق هرمز موجه ضد السفن الإيرانية وهو إدعاء مزيف روجته إيران سابقاً، وإن الجهد الموجه للقوات العراقية في الميدان (ضباطاً وجنوداً) هو مقدار الإنجاز على الأرض وليس على أرض الجزر الفطية الإيرانية رغم تأثيرها على اقتصاد الدولة الإيرانية.

الخريطة رقم (14) تحرير منطقة الشلاعجة مايو / أيار 1988م



بالساعة 8.30 أي الثامنة والنصف من صباح يوم الخامس والعشرين من شهر مايو/ أيبار 1988، بدأت نيران القصف المدفعي والهاونات (400 قطعة) على مواضع الخط الدفاعي الإيراني في منطقة نهـر جاسم. وفي غـضون ساعة أخبر مقر الحرس الجمهوري باحتلال الهدف. وفي تطور مثير لسير العمليات، ظهر التعاون جلياً بين فوج الضفادع البشرية من اللواء (26) واجبات خاصة، واللواء المدرع (17) أثناء عبوره على جسر نصبتُه كتبية تجسير الحرس الجمهوري لجزيرة (طويلة) في شط العرب. فيما تمكنت فوقة المدينة المنورة (حرس جمهوري) من تحرير الجزء الشرقي من نهر جاسم. وعنمد زوال وقت العصر تمكن لواء المغاوير الثاني عشر واللواء الثاني والعشرين من تحرير جزيرة فياض وشلهة الأغوات فيما تمكنت فرقتا بغداد وحمورابي من تحرير الأرض الوطنية المحصورة بين بحيرة الأسماك والسدة الحدودية.

### أستعادة حقلى نفط مجنون (1) (معركة توكلنا على الله الثانية) حزيران 1988

احتل الجيش الإيراني حقلي نفط مجنون الشمالي وجزء من الجنوبي في معارك عام 1984. ترتبط المجموعة الشمالة لنفط مجنون بسداد ترابية تمتد إلى البر الإيراني، وسداد ترابية تصل إلى نهر دجلة أهمها سدة أو لسان عجيردة. أما المجموعة الجنوبية فتتصل بمنطقة السويب القريبة من قضاء القرنة (ملتفي نهري دجلة والفرات). وقد ظهر في هـذه المعركـة تطور نوعي في تعبئة الاقتحام المباشر، وعمليات إنزال جوي لقوات الحرس الجمهوري في جزر مجنون.

كان التنسيق بين قائد الحرس الجمهوري ضرورياً مع قائد الفيلق الثالث (الذي يدافع على الحاقة الجنوبية للجزر) وقائد الفيلق السادس الفريق الركن سلطان هاشم أحمد الذي تدافع قواته عن الحافة الغربية للجزر – محاذية لنهـر دجلـة – وضعت الخطة العامة لتحرير جزر مجنون في ضوء ما توفر من معلومات استخبارية عن الوحدات الإيرانية فيهما، وكانت مؤلفة: من لواء حرس ثوري (خسة أفواج) وسرية دبابات من الفرقة (23) حرس ثوري في الحقل الجنوبي، ووجود ما يقارب خمسة عشر فوجاً في الحقل الشمالي. تسندها ثلاثة أفواج مدفعية نظامية، وخمسة أفـواج مدفعية (حـرس ثـوري) شرق عقدة السداد (البر الإيراني). حدد هدف قوات الفيلق الثالث الاندفاع من منطقة كشك البصري (على الحدود الدولية) والالتفاف بحركة إحاطة واسعة لقطع طرق إدامة القوات الإيرانية، أي عقدة الربط بين البر الإيراني وحقول نفيط مجنون الشمالية. وكان هدف الفيلق السادس الاندفاع لتحرير لسان عجيرده وعقدة الربط مع سدة الدسم. أما الحرس الجمهوري، فقد كان هدفه تحرير حقلي مجنون الشمالي والجنوبي عن طريق الاقتحام المباشر (بإسناد جوي ومدفعي إسناد جوي قريب لمنع القوات المدافعة من استخدام أسلحتها أثناء الصولة البرية التي استخدمت (1680) زورقاً، و(48) برماتية، و (138) عجلة قتال PMP - 1. ومع هـذه التحـضيرات الكبيرة لاستعادة (20) مليون برميل نفيط (تخصين الخبراء النفطيين) قرر هاشمي رفسنجاني رئيس البرلمان (والقائد العام للقوات الإيرانية) من شن هجوم مباغت ليلة الثاني عشر من حزيران 1988 في قاطع الفيلق الثالث باتجاه وحدات فرقة المشاة التاسعة عشرة بقيادة العميد الركن مجيد محمود السامرائي في (كوت سوادي ومخفر بو بيان)

<sup>(1)</sup> هي عبارة عن مجموعة من الجزر الصناعية (سداد ترابية) في هور الحويزة، ويقع القسم الأعظم من حقول نفيط مجنون داخيل حدود الوطن. بنيت السداد الترابية لأغراض استخراج الفط وهي تقسم إلى مجموعتين شمالية وجنوبية. - 357 -

لتعاود وحدات من الحرس الجمهوري شن هجوم مقابل وفق الخطة التي اتبعتها في الخامس والعشرين من شمهر مايو / أيار 1988. الخريطة رقم (15).

الحريطة رقم (15) تحرير حقليً مجنون النفطين حزيران 1988م



تداول الرئيس صدام حسين ووزير الدفاع عدنان خير الله وقائد القيلق الثالث الفريق الركن صلاح عبود حول ما جرى في قاطعه، ليخلص إلى إفادة في وجود تبديل بين وحدات الفرقة، وأنه أي قائد القيلق سيقف بنضه على تنسيق مواضع فرقة المشاة الثامعة عشرة. ورغم العقوبة التي طالب قائد الفرقة، فإن الرئيس صدام حسين كان مزهواً في الخامس مواضع فرقة المشاة الثالثة وخسة والعشرين من شهر حزيران وهو يشاهد القصف المدفعي والصاروخي لـ (400) فوهة سلاح عند الساعة الثالثة وخسة وثري بعن دقيقة تسقط على مواضع خسة عشرة فوج حرس ثوري في حقل بجنون الشمالي، لتنجز فرقتا حورايي والمدينة المورة إمداف الصفحة الثانية، فيما تم إنزال فوج قوات خاصة من اللواء السادس عشر (قوات خاصة) خلف مواضع القوات الإيرانية المدافعة وأمنت الاتصال مع وحدات من القيلق السادس في صدة الدسم. وقبل حلول الظلام، كان الموقف يشير إلى إنجاز هدف تحرير حقلي نقط بحدوستان (عربستان)، وعبادان. شكلت تقطة دفع إيجابية للحكومات والشركات الفطية وخاصة الأمريكية التي كان يودها استثمار حقول الفط بعد الحرب. ولكن للسياسة لعبتها، وهي الأكثر وهجاً من نيران المدافع والصواريخ، ذلك عندما يغفل الحاكم مصالح الدول الكري علم العراق ومعاً من نيران المدافع والصواريخ، ذلك عندما يغفل الحاكم مصالح الدول الكري علوث في غزوه للكويت عام 1991 (وهو عمل غايراتي خطط لـ أه في الحارج) كما سترى لاحقاً.

### 6. استعادة منطقة الزبيدات (معركة توكلنا على الله الثالثة) تموز 1988

عادت نغمة وسائل الإعلام الإيرانية للقول بوجود تنسيق عراقي - أمريكي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لإجهاض الثورة. وذلك غداة إسقاط طائرة مدنية إيرانية بسلاح البحرية الأمريكية في الثالث من تموز 1988، وعلى متنهما (290) مسافراً فوق مياه الخليج وهي ليست أكثر من رد على جنودهـا الـذين قتلـوا في بـيروت في تـشرين الأول 1983. ولكن هذه المرَّة ليس بسبب بوجود هاشمي رفسنجاني على قمة هرم القيادة العسكرية الإيرانية وخلافه مع قائد الحرس الثوري (على شمخاني) حول إدارة العمليات العسكرية في الجبهة. ولكن لأن العراق قد تمكن من تحقيق مكاسب على الأرض في غضون شهرين، كانت إيران تقاتل من أجلها ست سنوات. ويذكر الكاتب كرش، أن شمخاني قـد وضع اللوم على رفسنجاني لفلة خبرته ليس العسكرية وإنما السياسية. وكان بالإمكان إقناع الإمام الخميني للقبول بوقف إطلاق النار الذي عرضتهُ الولايات المتحدة الأمريكية عليها بين 1985 -1986 نظير إطلاق رهانتها مـن لبنـان. ولكـن لـالإدارة الأمريكية تقييمها الخاص لإدارة الحكم في إيران، وأن الفريق المحيط بالإمام الخميني كثيراً ما يبودد كلمات الإمبريالية والشيطان الأكبر بدواعي الاصطفاف مع العراق في الحرب، وهي ما أزعجت إدارة الرئيس رونالد ريغن، الذي وجمد أن شبح الخسارة في الحرب قد خيم على ساسة إيران ومنهم (البراغماتي رفسنجاني) في تموز 1988. كان قرار الرئيس صدام حسين عدم إعطاه فرصة لرفسنجاني أو شمخاني لكسب معركة، لأنها ستوحدهم وتنهي خلافهم، وهـو مـا دعـا قائـد الحرس الجمهوري اللقاء بقائد الفيلق الرابع الفريق الركن إياد خليل زكي لتحرير قاطع الزبيدات، وهو عبارة عن أرض متموجة، وسلسلة جبال حمرين هي الجزء الوعر من ساحة العمليات. ويعتبر نهر دويربج على خط الحدود الدولية ماتعـأ لعمل القطعات المدرعة (العبور على الجسور). وبين الفريق الركن زكي أن أهم الطرق في هذه الساحة هو طريق الزبيدات - الشرهاني -عين الخوش، وطرق ثانوية توصل مناطق جم هندي وجم صريم وموسى الحاوي، كما أن ساحة

العمليات ذات طبيعة رملية ناعمة تؤثر على رجال المشاة والدبابات، ودرجة حرارة عالية، وكان التركيز منذ البداية على جمع أكبر ما يمكن من الأسرى، وذلك عبر الاندفاع إلى العمق الإيراني وتدمير مقرات قيادات الجيش الإيراني. الخريطة رقم (16).

كانت قوة الجيش الإيراني تتألف من فوقة المشاة الحادية والعشرين معززة بلواء مدرع، وفرقة المشاة السابعة والسبعين الميكانيكية واللواء الـ (40) سراب من الحرس الثوري. مع قوة مدفعية تقارب سنة عشر فوجاً. أصدر قائد قوات الحرس الجمهوري الفريق الركن إياد الراوي أوامرة للقطعات المدرعة بالتنقل على السرف إلى العمارة لحواجة وحدات الشعوين النقل من تأمين ناقلات للدبابات في وقت قصير. كانت الخطة العامة أن تقوم قوات الحرس الجمهوري من تنفيذ الراجب بصفحتين، الأولى تنجز فيها فرق بغداد والمدينة المتورة وبنوخذ نصر تحرير متطقة الزييدات وحدود مسؤوليتها من مرصد القائد وحتى نخفر (عنكيزه) حتى تصل إلى جم صريم - وعين الخوش وموسى الحاوي في العمق الإيراني. فتحت مغرق الطريق العام ونهر دويريج حتى شمال جم صريم - وعين الخوش وموسى الحاوي في العمق الإيراني. فتحت نيران المدفعية العراقية فوهات مدافعها (40 كتية) على السواتر الأمامية الإيرانية عند الساعة السادسة وخسة وأربعين دقيقة من من تموز 1988، وفي غضون ساعة تمكن اللواءان (19) حرس جمهوري واللواء (11) معاوير من احتلال السائز الأول، فيما اندفعت الألوية (20) و(22) لاحتلال السائز الأول، فيما اندفعت الألوية (20) و(22) لاحتلال السائز الأول، فيما اندفعت الألوية (20) و(22) لاحتلال السائز الأول، فيما الندفعت الألوية (20) و(22) لاحتلال السائز الأول، فيما الندفعت الألوية (20) و(23) لاحتلال السائز الأول، فيما المؤمن المؤمن الإيراني بدون إرادة قال.

الخريطة رقم (16) تحرير منطقة الزبيدات في تموز 1988م

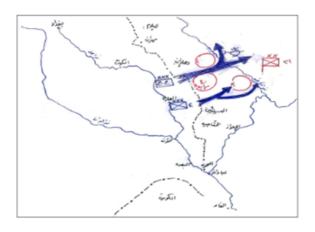

اندفع لواه المشاة الميكانيكي الرابع عشر (حرس جمهوري) بمسافة كيلو مترين باتجاه (دهلران). ثم أعقبه لـواه المشاة الثامن عشر (حوس جمهوري) باتجاه (عين الخوش) في الرابع عشر من تموز 1988. وذلك لإدامة التماس مع فـوج قـوات خاصة متقول بالمـوحيات لأسر أعداد من الجنود الإيرانيين. وكانت محصلة ذلك اليوم، احتلال مقر القرقة الإيرانية الحادية والعشرين، ومقر عمليات الغرب، واعتبر ذلك ثمناً لاحتلال مقر القرقة العراقية الرابعة والثلاثين في كردستان عام 1987. في حين بلغ عدد الأسرى الإيرانيين (7221) أسيراً. إلا أن ما حفلت به هذه المعركة، هي قيام طائرة عراقية مقاتلة بفتح نيران مدافعها خطأ، وصبيت إلى استشهاد ضابط وأحد الصحفيين العرب الذي كان يرافق القوات العراقية.

# 7. استعادة سيف سعد وهضبة زين القوس والـراقم 1172 (معركـة توكلنـا علـى الله الرابعة) تموز 1988

قدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، أن ما تبقى في يد الجيش الإيراني من أراض وطنية هما الرواقم الجبلية في كردستان -التي تواطأت عليها زمرة كردية لا تعترف بالعراق وطنا لها - والعوارض التعبوية المهمة في سيف سعد وهضبة زين القوس والصدور والدراجي وسانوبا. ولأجل خداع القيادة الإيرانية عن القاطع الجديد المنوي مهاجمتُه، فقـد ذهـب مجلس قيادة الثورة العراقي إلى إطلاق تهديد مكشوف للقيادة الإيرانية. وفي هذا يذكر الدكتور كرش في كتابه عـن الحـرب العراقية الإيرانية بالقول والكلام لمجلس قيادة الثورة العراقي منقوم بغزو خوزستان سرة أخسري - أي مناطق دينز فـول والأحواز والخفاجيه وعيلام - إذا لم تسحب إيران قواتها من كردستان - وهو أسلوب ليس للردع المباشر فقيط، وإنما في جوهره أن الحرب انتهت وليس لكم إلا أن تقروا بالهزيمة (1). وهو ما أحرج الحزب الوطني الكردستاني (بزعامة جلال الطالباتي) الذي راهن على الحرب، وتخلى عن وطنه منذ أن سحب العراق قواته إلى الحدود الدولية عام 1982. وهمو درس مهم سيذكرهُ التاريخ على مر الأجيال، ومعيارهُ أن ما من شيء في حياة الإنسان أكثر شرفاً من قيادة أبناء بلدة وقت الحرب. وهي ما كانت تغرى قائديّ قوات الحرس الجمهوري وقائد الفيلق الثاني اللواء الركن كامل مساجت الجنابي -أعدم بعد أحداث الكويت 1991 بتهمة الخيانة -للتداول بشأن الخطة العامة بعد فترة زمنية فاصلة من معارك توكلنا على الله الثالثة والرابعة. وبدت خلال الاستعداد لإنهاء هذه المعركة المهمة، أن تطوراً سياسياً مهماً قد ظهر في فترة انهيار القوات الإيرانية في جبهات الحرب. وهي لا تعدو عن إشارة التقطها (ديكويلار) الأمين العام للأمم المتحدة من وزير خارجية إيران (على أكبر ولايق) لمنع مزيد من التدهور في جبهات الحرب لقبل بلاده بقرار مجلس الأمين الدولي 598 لإنهاء الحرب بين العراق وإيران، وهو ما لم تكن إيران تلتزم به عام 1987. إلا أن العراق الذي تشبث بالسلام منذ الأسبوع الأول لبدء الحرب عام 1980، لم يكن مستعداً لقبوله قبل أن يطهر كل قطعة أرض من أرض الوطن من أي قبوة إيرانية. وقادت إلى توجيه مركزي لقادة الفيلقين الحرس الجمهوري إياد الراوي وكامل الجنابي لإحمداث أكبر خبرق في العمق الإيراني مقروناً بأكبر عملية إنزال جوي خلف القطعات الإيرانية بغية جمع أكبر ما يمكـن مـن الأسـرى الإيـرانيين تفاديـاً لضغوط دول مجلس الأمن الدولي. وفي الوقت الذي كان صنف الهندسة العسكرية يتحمل عبء تطهير الألغام في ساحة حركات تتحدد فيها الحركة على الطرق الرئيسية، كان صنف الهندسة الآلية الكهربائية بات هو الآخر منهمكاً في إخلاء

<sup>(1)</sup> Efraim karsh, op, cit, P. 57.

أطنان من الذخيرة الإيرانية والدبابات والعجلات المدرعة والتجهيزات العسكرية من قواطع القيالق الثالث والسادس والرابع. وبات عليه أن يواكب ما تحملة العمليات الجديدة في القاطع الأوسط قبل التوجه النهائي إلى كردستان العراق.

اجتازت قوات الصولة من فرق الحرس الجمهوري، المدينة المتورة، بغداد، نبوخد نصر خط الشروع بالساعة الساعة الساحة وخسة وأربعين دقيقة - بعد قصف تمهيدي - من يوم الثاني والعشرين من شهر تموز 1988،وكان هدفها: سرييل زهاب - إمام حسن، فيما كانت أهداف فرق القبلق الثاني: المدرعة العاشرة والميكانيكية الخامسة الاندفاع على محوري مندلي - صومار ونفط خانة - جبل دارمان. وأدت إلى سقوط مدينة قصر شيرين، جبل كمكو، الراقم 1172 بعد مرور أربع صاعات على بده العمليات العسكرية، فيما تمكن اللواء المدرع السابع عشر من تطويق مدينة صربيل زهاب، وبات مضيق بايطاق مفتوحاً لقوات المشاؤ والمغاوير.

ولتطوير الموقف باتجاه قاطع كيلان غرب، فقد جرى تنسيق العمل بين القرق المكانيكية الخامسة واللواء المدرع الثاني حرص جهوري للوصول إلى مضيق حجين، ومضيق كورك (وهما أقصى ما وصلت إليهما القوات العراقية بداية الحرب)، تبعها عملية إنزال جوي للواء القوات الخاصة السادس عشر ناقص فوج على المرتفعات المطلة على مدينة كيلان غرب بواسطة مائة طائرة نقل سمئية قبل غروب شمس يوم الثالث والعشرين من تموز. وهو ما تطلب دفع لواء المشأة المكانيكي الخامس عشر لتأمين الاتصال بقائد القوات الخاصة، وكانت العملية ضرورية لتأمين سلامة اللوائين أثناء الليل. كانت حصيلة اليومين السابقين من العمليات أسر ما يقارب (10,000) جندي وضابط إيراني، وتطلب لذلك جهداً كبيراً من القلية لثقلهم عبر مسافة ناهضت على السبعين كيلو متراً. ودفعت ضباط طياري السمتيات إلى نقل أعداد من الأمرى من المناطق البعيدة المغزولة، والحق الذي الايكن نسبانه، هو أن أحد الأسرى الذي نقل بمروحية - كان برتبة رائد ويتكلم الإنكليزية - وقد أطلق لسانه بالقول، أن القائد العام هاشمي رفضنجاني قد زار قاطع عمليات الفرقة المدرعة الإرانية والثمانين يوم الثامن عشر من تموز و1888 - في يوم إعلان وقف إطلاق النار - وطلب منهم أن يسلل الجميع أقصى جهدهم لكي لا يقعوا في أسر القوات العراقية. إلا أن عدد الأسرى ضمن مسؤولية قوات الحرس على المعاق الإيرانية، وعملوا بها، أثناء تقلهم بالطائرات المورقية الخراقية الخريطة وقم (17).

ولكن في الجانب البعيد الذي أرادهُ سلاح الجو العراقي هو في سلسلة الغارات الجوية - في نفس يوم زيارة رفسنجاني - ضد الأهداف الاستراتيجية على مركز الصناعة الإيرانية في الأحواز وبندر خمين. فيما ذكر الـرئيس صــــــام حـــين قائد سلاح الجو العراقي بتدمير المشروع النووي الإيراني في (بوشهر) رداً على محـــاولات إيــران الفائسلة لتــــــمير مفاعل العراق النووي السابقة (1).



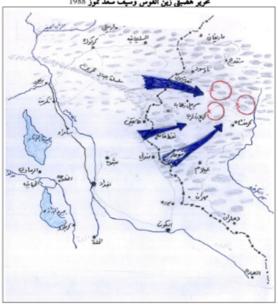

أطلق الرئيس صدام حسين في الخامس والعشرين من تموز 1988 توجيهاً لكل فيالق الجيش العراقي بالتعرض وققاً لما يراة قائد الفياق المعني لاستعادة كل (متر) من تراب الوطن، ودفع ذلك إلى حماس فيلق المتفاعدين بقيادة الفريق الركن إسماعيل تابه النعيمي لاستثمار الموقف واستعادة مواقع محتلة سابقة، كما دفع منظمة مجاهدي خلق - المعارضة لإبران والحجهزة بالدبابات والعربات المدرعة - إلى احتلال مضيق (بايطاق)، وكرند الجبلية، وإسلام آباد (شاه آباد) بهدف احتلال محافظة كرمنشاه، قبل انسحابهم إلى الغرب، احتاجت عملية سحب قوات الحرس الجمهوري وقوات الفيلق الشاتي ممن المعمق الإيراني ثمان وأربعين ساعة، قبل أن يعلن الرئيس صدام حسين عبر رسالة متلفزة في الثامن من آب 1988 موافقة العراق على الدخول في مفاوضات مباشرة مع إيران. وقد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بذلك، وجاءت بعد أن اقتنع الإمام الخميني أن لا قدرة لإيران على مواصلة الحرب، وقوله إني أخولكم قبول هذا القرار، وكمأني أنجرع كماس السم الزعاف ألى وهو ما كان لة أن يتفادى مثل هذا الموقف لو قبل قرار مجلس الأمن المرقم 479 - بعد مرور أصبوع من القتال - وعفظ الألاف من أرواح الطرفين لست سنوات خلت.

<sup>(1)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص 324.

# الفصل السابع بداية انهيار سلطة حكم حزب البعث في العراق

2003-1988

المبحث الأول: مليون مقاتل عراقي لممارسة الضغوط على دول الخليج النفطية والولايــات المتحــدة الأمريكية 1938 –1990

المبحث الثاني: الغزو العراقي للكويت في 2 آب عام 1990

المبحث الثالث: الرئيس الأمريكي كلنتون واحتواء نظام الحكم في بغداد 1992 - 2000م

### المبحث الأول

### مليون مقاتل عراقي للضغط على دول الخليج النفطية والولايات المتحدة الأمريكية

### لأسباب مالية 1989 -- 1991

وصفت الحرب العراقية - الإيرانية بكونها أطول نزاع مسلح بين دولتين من دول العالم الثالث في القرن العشرين. وبدت إستراتيجية العراق المبنية على تحقيق سياسته الوطنية والقومية منسجمة مع قوة جيشه للوصول إلى العاصمة طهران لإسقاط حكم آية الله الخميني. كما لم يكن الجيش الإيراني المأخوذ بحماس الحرس الثوري والمتطوعين من الوصول إلى بغداد وهي على مسافة 160 كيلو متراً لإسقاط حكم البعث. إن أسباب نصر العراق في هذه المنازلة التاريخية، إنما يعود لله أولاً، وسلاح الجو والدروع والمدفعية العراقية الذين أبلوا بـلاءاً حـسناً رغم منغصات (الجيب الكردي) في كردستان العراق، وهو ما كان ليحصل لأي مجموعة معارضة أن تحلو حلوها في ظروف الحرب. ولعبل العرب الشيعة اللين أقسموا أن لا يقاتلوا إخوانهم العرب السنة، قد تجاوزوا فتوى محمد باقر الصدر، ومحمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي بعدم الانضمام إلى حزب البعث العلماني، ولكنهما نسيا أن الدفاع عن الوطن يختلف كثيراً عن الانتضمام إلى حزب دنيوي، والحكيم نفسهُ يقود حزب يتخذ من طهران مقرأ لهُ. وهذا ما قياد مجلس قيادة الشورة العراقي لأن يتبني ضغطاً على علماء الدين (من أصول فارسية) ومعاقبة الرموز الكردية، ومنهم جلال الطالباني الذي كثيراً ما تحاسل على حاكم بغداد العربي. وهو ما لم يكن يتصرف به حيال حاكم طهران الإيراني وأبناء قوميته الكرد الإيرانيون يعيشون تحت خط الفقر والقهر الاجتماعي والسياسي دون حقوق. وإن الحكم اللاتي الناقص كما يرددُها السياسيون الكرد في كردمتان العراق كانت تحت لعبة مخابراتية أساسها الصلة والزيارات المتبادلة بين رجال الموساد والسافاك منذ بداية الستينات والسبعينات، قبل أن يدخل رجال المخابرات المركزية الأمريكية والبريطانية على خط قهر القومية العربية الذي يمثلها حزب البعث العربي الاشتراكي حتى وإن اختلفت الإدارتين الأمريكية والبريطانية خيلال حبرب الثمان سنوات مع إيبران لأسباب مصلحية بالدرجة الأساس ومنها بقاء مضيق هرمز مفتوحاً لمرور ناقلات النفط إلى دول العالم الحر.

على المستوى الإقليمي، كان أكثر المتضروين سياسياً من التهاء الحرب العراقية - الإرائية هي سورية حافظ الأصد الذي كان يعلني آمالاً على نهاية خصمه صدام حسين. فيما بدت تركيا وكانها هي أكبر المتضروين تجارياً من توقف الحرب، وقد جنت أرباحاً بالمليارات من خلال تجارتها مع البلدين القطين (أ). أما دول الخليج الفطية - التي أرادت تجنب الاتهامات الإيرائية لها -، فقد بدا عليها الارتياح سيما وأن الكويت الإمارات العربية المتحدة والمملكة المسعودية قد أرمعتها مليارات العربية المتحدة والمملكة المسعودية قد الإيرائي (الطائفي) على أرضها إلى إعادة الملاقات الدبلوماسية مع طهران في أيلول 1988، وكذلك البحرين - التي تخشى من كثرة الجالة الإيرائية الميما - فيما فيمن المملكة السعودية إلى وقف الحملات الإعلامية مع إيران في تشرين الأول 1988 من طهران في المعاربة مع إيران في تشرين الأول

جبران العراق بغية استرداد الاقتصاد الإيراني عافية. وعصوده ثروة النقط من خلال التنسيق مع دول الأويك الذي تتربع السعودية بقوة عليها باعتبارها الدولة النمطية الأولى المصدرة للفط (ثمانية ملايين برميل نقط يومياً) (1. بدات مباحثات السلام بين العراق وإيران بإشراف الأمين العام للأمم المتحدة ديكويلار في الرابع والعشريين من شهر آب 1988 في جنيف، وكانت البداية صعبة بين وزيري خارجتي البلدين طارق عزينز وعلمي أكبر ولايتمي للتوصل إلى حلسول ملموسة، حتى بوجود مراقبي الأمم المتحدة في البلديسن Trad Military (UNIMOG) (UNIMOG)

وظهر ذلك التكوص في المفاوضات واضحاً في الطريقة التي ظهر بها ولايتي، وكأن وقف إطلاق النار الذي قبلت به إيران غير مرحب به في أوساط المجتمع الإيراني، وانعكس ذلك حتى على فشل تبادل (1500) أسير مريض من الطوفين في تشرين الأول <sup>20</sup>188.

ومع استمرار التلكؤ في المفاوضات بين العراق وإيران، كانت الأخيرة تحضي في بناء منشآتها الفطية المدعرة. أما في العراق، فقد بات على الرئيس صدام حسين أن يفي بوعوده تجاه الإدارة الأمريكية، خاصة المتعلق منها بحمل الفضية الفلسطينية دون عقبات، وظهور شركات الفط الأمريكية لاستثمار جزء من نقط العراق، وكأنه مكمل لدور دول الخليج الفلسطينية دون عقبات، وظهور شركات الأمريكية السياسية والاقتصادية، خصوصاً وأن السوفييت - تحت قيادة غوربا تشوف - لم يعد لهم دور مؤثر في السياسة الدولية بعد هزيمهم في أفغانستان 1979 - 1988.

### الخلاف المقنع بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية

يدو أن الإدارة الأمريكية التي باتت تضع برابجها لمرحلة تكون فيها هي القوة الوحيدة المسيطرة في العالم، إن وجدت في منطقة الشرق الأوسط - المضطربة سياسياً وأمنياً - من أفغانستان شمالاً وحتى بحر العرب جنوباً، وفيها أهم منابع الفط هي كتر الدولة العسكرية الأولى في العالم. فهي والحالة اثبت للعالم أنها من قوض الشيوعية، وبات عليها مراقبة الرئيس صدام حسين ودولته العربية القومية الناهضة علمياً وعسكرية وهي على رأس منطقة الخليج العربي. وكان في حسابها أن عادثات سرية قد جرت بين رئيسي جهازي المخابرات العراقي (فاضل البراك)، و(جيس) عام 1987. وكان مع عورها عائدية عربستان والكويت<sup>33</sup>، وهو ما دفع جهاز المخابرات الأمريكي إلى أن يتواصل في اتصالاته مع مديم مباحث أمن الدولة الكويتي فهد الأحمد بين عامي 1988 - 1989، بهدف ترويض صدام حسين لترسيم الحدود العراقية - الكويتية ويشر الكاتب اللبناني فؤاد مطر – الذي الشي مع الرئيس صدام حسين عدة مرات قد أقضح له في الحدوي عشر من أيلول 1898، أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت منه مقايضة دبابة 7-72 روسية بصفقة مدافع أمريكية من طراز (175) ملم، وهي ما رفضها الرئيس صدام – وكانت على ارتباح السوفيت – الذي بات مدركاً أنه أمتحان له ولعلاقات معاهدة

<sup>(1)</sup> Efriam Karsh, op. cit, p. 87

<sup>(2)</sup> Ibid, P. 83

<sup>(3)</sup> ألمح البراك لنظره إلى رغبة العراق ضهم مقاطعة خوزستان (عربستان) الإيرانية، باعتبارها عربية، كما أشار البراك إلى مطالب العراق التاريخية في الكويت. وفهم البراك من (جيئس) عنام وجد الترامات أمنية مع مشيخات الخليج. انظر: نوري المرسومي، للصدر السابق، ص 61.

الصداقة مع السوفيت عام 1972<sup>(1)</sup>كما كان درس هروب العليار العراقي منير روفا إلى إسرائيل بطائرة لليخ – 21 الروسية الصنع عام 1966 مازال مائلاً للأذهان.

إن الأسباب الظاهرة على السطح للافتراق في العلاقة بين العراق والولايات المتحدة، إنما تكمن في الأسلحة المختلف عليها. ففي المرة الأولى دبابة 72-T، ولكن في المرة الثانية هي الأسلحة الكيمياوية واتهام العراق باستخدامها ضد الأكراد في (حلبجة) ضمن كردستان العراق في آذار 1988. وبنا واضحاً أن دول الخليج النفطية وخاصة السعودية التي آزرت العراق في الحرب غير مرتاحة إلى حملة الابتزاز الأمريكية. وهو ما عبرت عنه مصر في لقاء جمع وزير الخارجية المصرى الدكتور عصمت عبد المجيد والسفير الأمريكي في مصر (فرانك فيسنر) في الثالث عشر من أيلول 1988، وفيها عبر عبد الجيد أن الاتهامات الأمريكية للعراق خطيرة جداً وتتطلب أدلة دامغة ... وكان رد السفير، أن الولايات المتحدة تأمل في المحافظة على علاقات جيدة مع العراق وأن مجلس الشيوخ الأمريكي يملك أدلة في شأن استخدام العراق للأصلحة الكيماوية ضد الأكراد(2). ولتجنب مزيد من الخلافات بين بغداد وواشنطن عقـد وزيـر الـدفاع عـدنان خـير الله مـوثمراً صحفياً في بغداد في الخامس عشر من أيلول 1988 أكد فيه عدم استخدام القوات العراقية أسلحة كيمياوية في عملياتها ضد العناصر الكردية المتمردة. موضحاً مسالة أساسية هي أن عمق المتطقة التي جرت فيها العمليات لا تتجاوز عشرة كبلومترات، مما يعني أن استخدام مثل هذه الأسلحة غير مجد خاصة في المناطق الجبلية وقال مخاطباً رجال الصحافة الملين حضروا المؤتمر الصحفي أرى أنكم لم تحضروا إلى هنا بكمامات أو أقنعة غاز (3 واللافت أن توضيح وزير الدفاع العراقي قد جاء بعدما أكذَت بعض الأوساط الرسمية التركية عدم وجود أي أثر لاستخدام الأسلحة الكيمياوية في صفوف الأكراد العراقيين ورموزهم هم الذين ساهموا في تكوين صورة ارتسمت أمام الرئيس صدام حسين في بداية عام 1989 هي: أن هناك جيشاً بمليون مقاتل تحت السلاح وهي المرة الأولى بهذه القوة منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921. ولكن افراد هذا الجيش أصبحوا عاطلين عن العمل، وحتى من كانت لهُ صنعة قبل الالتحاق بالجيش، فقد ضاعت متهُ إما بتقادم الزمن، أو أن الصنعة أو المصنع أو التجارة قد أغلقت أو تقلصت وقد حَل محلة آخرون. كما وجد الرئيس صدام أن بلاده تحت ثقل مديونية تفوق (80) مليار دولار أمريكي، وأن جزءاً من هذه الديون للكويت التي لا زالت تنظر إلى عدم صدق نوايا حكم البعث لترسيم الحدود مع الكويت. وقد حان الوقت لتيني سياسة (لوي ذراع العراق) لترسيم الحدود المتنازع عليها خصوصاً وأن أسعار النفط المتدنية في ذلك الوقت كانت بسعر أحد عشر دولارٌ للبرميل الواحد وهو لا يعطى فرصة للعراق لسداد ديونه (4). واجتهد صدام في جلسة عشائرية، كان الشيطان قريناً ليزين للحاضرين أن بالإمكان حل عقدة الديون بالضغط والمساومة، وحتى اللقاء مع الرئيس الأمريكي (بوش) الأب والملك السعودي (فهـد) لفـك عقـدة القضية الفلسطينية التي مضي عليها ستة عقود. وذلك عندما أمر مجموعة من ضباط الحرس الجمهوري القيمام باستطلاع خط الحدود الأردنية -الإسرائيلية في منتصف شهر نيسان عام 1989. وكان مدركاً أن مثل هذا الأمر لم ولن يكون لهُ دور فيه في ظل وجود قوة الولايات المتحدة الأمريكية في الخليج وأقول نفوذ السوفيت، وخصومة سورية (الأسد) الشخيصية

<sup>(1)</sup> فؤاد مطر، الخميني ...وصدام المصدر السابق، ص 195.

<sup>(2)</sup> فؤاد مطر، الصدر السابق، ص 193.

<sup>(3)</sup> صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في 16 أيلول 1988.

<sup>(4)</sup> تشاراز تربب، الصدر السابق، ص 325.

معهُ، وعدم رغبة الأردن في التورط بها(1). وفي حديث ثنائي ذكر لي أحد دبلوماسيي السفارة العراقية في أفغانستان -محمد سعيد - أن السفارة الأمريكية في كابل، كثيراً ما كانت تدعو دبلوماسيي السفارة العراقية في المناسبات الوطنية خصوصاً في النصف الثاني من عام 1989، لمعرفة ماذا لديهم من تعليمات مركزية من بغداد بعد انتهاء الحرب مع إيران. وهي بالتأكيد لم تكن بعيدة الصلة عن لقاء فاضل (البراك - جيتس). ولكن في بغداد العاصمة ومركز الحكم، كانت المدواتر الدبلوماسية والاستخبارية العراقية غير متيقنة لما هو موجود في عقل صدام حسين، الذي طلب من قائد الحرس الجمهـوري الفريـق الركن إياد الراوي استطلاع منطقة كردستان العراق بالعجلات والطائرات المروحية، في وقت كمان شمال الموطن ينعم باستقرار استثنائي وقد سمح لوفود عربية وأجنبية لزيارة منطقة الفاو للإطلاع على معركة تحريرها عام 1988، وإعادة بنامها مرة أخرى بجهد متسارع بين دوائر الدولة المختلفة. ولعل ما قطع ابتهاج الشعب العراقي بوقف القتال وانتظار وصول الأسرى، ذلك الحادث الذي لم يكن بالحسبان، عندما نعى الرئيس صدام حسين - في الرابع من شهر مايو / أيار 1989 -مقتل وزير الدفاع عدنان خير الله بحادث سقوط طائرته المروحية جنوب أربيل، وهو الساعد الأيمن للمرئيس - وخال أولاده - وفي سلوكه ودماثة خلقه ورزانته يمكن أن يمنع الرئيس من أي مغامرة، وخاصة مع العرب جيران العراق. إلا أن ما أثير من لغط وسط أهل البيت والعشيرة، ومدينة تكريت، قد أثارت نوعاً من الغموض حول مصرع الـوزير؟! وهمي اتهامات كان الهدف منها، أن في عقل الرئيس صدام حسين شيء عسكري في الأفق، يناصرهُ ويقنعه فيها صهرهُ حسين كامل حسن، وقد وجدها البعض أن وزير الدفاع الخارج تواً من حرب الثماني سنوات، لا يقبل بها. كان وجود السفارة الأمريكية في بغداد مدعاة لحل نغمة الإعلام الأمريكي الذي بات يشكك بمصداقية القيادة العراقية، وطموحـات الـرئيس صدام حسين لأن يكون قائداً وموجهاً لدول العرب فيما يريد. وهي ما كانت لتسرُّ دول الخليج النفطية - التي تربطها علاقات طويلة مع الولايات المتحدة - وصار حديث الصحف، وماذا بعد يا صدام، هل تريد أبناه نا محاربة إسرائيل، ولا زال بلدك في مديونية كبيرة، وأن حل المشاكل ليس بالمليون مقاتل الموجودين تحت السلاح (2). والواقع أن الرئيس صدام حسين كان يفكر بمعزل عن استراتيجيات الدول الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التي باتت تواقة إلى إشراك

<sup>(1)</sup> ثم إسكان بجموعة ضباط الحرس الجمهوري في أحد فنادق الدرجة الأول في عمان - الأردن - واستقبلت الجموعة من قبل رئيس أركان الجيش الأردني فتحي أبو طالب وبعض معاونيه. شمل استطلاع الجموعة هضبة أم قيس ملتقى الحدود السورية الأردنية الفلسطينية، حتى نهاية نهر البرموك وبحبرة طبيا، لتشمل مرتفعات الجولان المختلة ... تعلق امرأة أردنية في الحسين من عمرها لأحد ضباط بجموعة الحرس (الله يعطيكم العالية (ما بدنا حرب). وما هي إلا لحظات حتى فاجنا المجموعة مصورين من الجيش الإصرائيلي يصورون افراد المجموعة، وهي إثبات واضح لا يمكن إلكاره وقد عرفت به واشنطن، وهو ما يريدة صدام حين لمارسة ضغطه، ولكن حمايات الولايات التحدة في توريط الدول هي غيرها لمدى العرب انظر: رعد الحدثان الصدة على الصدر السابق، ص 187.

<sup>(2)</sup> صحيفة الرأى الكويئية الصادرة في 25 كانون الأول 1989.

جيشها في حرب بعد هزيمة فيتنام 1969 -1973م وهيي رؤية لكل الرؤمساء الأمريكان لأن يسجلوا حالة معنوية لجيشهم (1، رغم أن الاقتصاد الأمريكي كان محالة ركود.

إن يوم (العار)، هو وصف أمريكي لما حل بأسطولهم البحري على يد اليابانيين في معركة بيرل هاربر خلال الحرب العالمية الثانية، وهو ما لم يكن الرئيس الأمريكي (ترومان) يتحمل عواقبهُ، وقد دوّن سجل جديد للعسكرية الأمريكية وبين صفحاته الكثير من نوازع الشر والانتقام، فهي أي الولايات المتحدة أول من دشن استخدام القنابل النووية ضد هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين في آب 1945 رداً على تدمير أسطولها البحري في معركة بيرل هارير 1941<sup>20</sup>. وخلال الحرب الكورية عام 1950 حث الجنرال الأمريكي ماك أرثر الرئيس الأمريكي لاستخدام القنابل النووية ضدها ولم تفصل الإدارة الأمريكية، ويظهر أن سياسة العقاب الأمريكية للدول التي لا تطاوع سياستها هي سياسة ثابتة في عقـول الرؤساء الأمريكان ولو بعد سنوات. وصارت الحكمة التي تداولها الباحثون أن ليس من الحكمة المركض وراء سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الجنون بعينه أن تعادى سياستها عندما وصفها المشير أيوب خان الرئيس الباكستاني عام 1951، أنها بمثابة كيس الفحم الذي لا يبرئ يداً من التلوث. ونجدها ذات السياسة التي استخدمت البوارج الحربية في الخليج عام 1988 لإسقاط طائرة ركاب مدنية إيرانية على متنها (290) راكباً، عقاباً على مقتل جنودها من المارينز (286) في بيروت عام 1983، وحجز دبلوماسيها في طهران إبان قيام الثورة الإيرانية عام 1979. وتبدو الممارقة في الطريقة الـتي ذهب إليهــا الرئيس رونالد ريغن وهو يستمع إلى غرق الفرقاطة الأمريكية (ستارك ) في مياه الخليج بصاروخ طائرة الميراج العراقية F-1 عن طريق الخطأ ومقتل (76) من بحارتها عام 1988 - وفي يومها اعتلر العراق عن ذلك الخطأ- خصوصاً وأن البحرية الأمريكية هي من استنطقت الطيار العراقي الذي قفز بمظلته في مياه الخليج - ودفع تعويضات مالية مجزية لعوائل الضحايا. وكان السكوت الأمريكي عنها مقابل ترويض سياسة صدام حسين لأن يكون منسجماً مع السياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بضمنها دولة إسرائيل. استقبل الرئيس صدام حسين (جون كيلي) بوصفه مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط في الثاني عشر من شهر شباط 1990 في بغداد، وتبين بعد تبادل التحيات بالقول أنتم قوة اعتدال في المعلقة وتتمنى الولايات المتحدة إقامة أوثق العلاقات مع العراق(٥٠). والحقيقة أن صدام حسين كان مسروراً من لقائه مع كيلي، معتقداً أن سبل التواصل والتفاهم مع الإدارة الأمريكية هي ما تحملهُ حقبة ما بعد انتهاه الحرب مع إيران. ودعته المشاركة في تأسيس مجلس التعاون العربي المكون من مصر واليمن والأردن والعراق في السادس عشر من شباط 1990. ليكون حلقة وصل بينهُ وبين دول الخليج النفطية والولايات المتحدة الأمريكية -خصوصاً بوجود أثنين من أصدقاء الولايات

<sup>(1)</sup> كانت خسائر فيتام الجنوبية مليون وربع جندي، أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد خسرت (58.226) والجرحى 153.303 من الجنود والضباط. أما فيتام الشمائية فإن خسائرها قد وصلت مليون ومائة ألف وجرحى يحدود (600.000) جندي وضابط وبجموع الضحايا الكلى من (2 - 4) مليون.

<sup>(2)</sup> شن سلاح الجور الباباني هجوماً مباغناً ضد الأسطول الأمريكي الراسي في ميناه بيرل هاربر في الحيط الهادي في السابع من كانون الأول 1941. كانت خسائر الأسطول مقتل (289ه) جندي وضابط و(779) جريح، وتدمير (87) قطعة بحرية.

<sup>(3)</sup> يبار سائنجر، اربك لوران، حرب الخليج (اللف السري) الفكرة المخفية لحرب الخليج (رؤية مطلع على العد العكسي للازمة). ط1، بيروت، 1991، ص 13.

المتحدة الأمريكية مصر والأردن - رغم وجود السفيرة الأمريكية ابريـل غلامسيي في بغـداد(1). إلا أن تناغم المصالح في السياسة الدولية أصبح في حكم قبضة الدولة الواحدة بعد انهيار دولة السوفيت عام 1990. وكمان على الرئيس صدام حسين أن يحمل حقيته ويزور واشنطن ليوطد علاقة جديدة أساسها اللقاء المخايراتي في عام 1987 في إسبانيا قبل الذهاب بعيداً في إطلاق صاروخ (العابد) إلى الفضاء الخارجي، أو المضيّ في بناه (المدفع العملاق) (2) وتطوير صواريخ جديدة من فة (الحسين) و(العباس) بمديات تصل إلى (650) كيلو متر. وقد اعتبرتها واشنطن خطوطاً حمراء لأن محمصلتها ستكون ضد إسرائيل في وقت لاحق. وهو ما استثمره اللوبي الصهيوني داخل المؤسسة الأمريكية لإثارة المجتمع المدولي إعلاميـاً عن خطورة استمرار وجود صدام حسين في السلطة. إن الصوت اليهودي المؤثر في مركز صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية كانت على الخط الساخن لتجد في إذاعة صوت أمريكا برامجها في السادس عشر من شباط عـام 1990 مـا يـثير صدام حسين، لأن يتحرك الرأي العام العالمي ضد الديكتاتوريين الذين يحكمون مختلف أقطار العالم، وقد حددت صدام حسين بالاسم بوصفه ديكتاتور (3). فيما اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الحكومة العراقية هي أسوأ منتهك لحقوق الإنسان نظراً لطريقة الأحكام التي تصدر بحق المتهمين دون محاكمة، وذلك من خلال تقرير - تجاوزت صفحاته أثنتا عشرة صفحة - بُث لدول العالم في الحادي والعشرين من شباط 1990 (4). قنمت السفارة الأمريكية في بغداد اعتذاراً عـن الأول، ولكنها امتنعت عن تقديم مثلة عن الثاني، وقادت صدام حسين إلى زيارة الأردن في الثالث والعشرين من شباط \_ كان الاجتماع مخصصاً لمجلس التعاون العربي -ليقول فيه أن تراجع السوفيت سيطلق يد الولايات المتحدة الأمريكية على نطاق واسع خلال الخمس سنوات القادمة. وشدد على أن لا تقوم واشنطن بمساعدة اليهود السوفييت للمجرة إلى إسرائيل، وتسامل في كلمته عن سر بقاء دورياتها البحرية في الخليج بعد انقضاء الحرب مع إيران؟ ليضيف في حديث مشحون بنبرة غضب، أن العرب وأهل الخليج في غفلة، وستقوم الولايات المتحدة بتحديد سعر البترول بشكل يخدم

(1) احتلت السفيرة ابريل خلاسيي عدداً من المناصب في تونس ودمشق. كانت السفيرة عازية وتعيش في بغداد مع أمهما وكليهما، ولم تكن قد قابلت صدام حسين منذ بجيجها قبل ست سنوات.

<sup>(2)</sup> المدفع العملاق: بدأ هذا المشروع في العراق أواخر الثمانينات، وسمي بمشروع بابل. مكتشفه هو العمال الأمريكي - الكندي جيني بول المولود في كندا عام 1928. والتخرج من جامعة تورتو بكلوريوس هندسة الطيران. حصل على شبهادة المذكوراة وهو بعمر (23) سنة. إن قطر فوهة للدفع هي (40) ستمتراً وطول السبطانة 12 متراً. ثم اتقل إلى جعل السبطانة بطول 36 متراً أن أوققياً إلى أكثر من (100) كم. حصل بول على الجنسية الأمريكية عام 1952، واتجه إلى تطوير مدافع 155 ملم ليصل مداه إلى (40) كم في أوائل عام 1988. اتصلت الحكومية العراقية بالسيد جيري بول لإكتاج مدافع 155 ملم وثقائقه وهي موجودة في العراق وصصدرها النمسا وعقد سلسلة طويلة من الاجتماعات مع هيئة التصنيع العسكري العراقية. ويقول مايكل بول ابن العالم أن العراق اشترى 300 مدفع من تصميم والده. ولطموح العراق في الوصول إلى الفضاء طلب من جيري بول البقاء في بغداد لإكمال مشروع المنفع العملاق، وقيد تم الاغاق لأن يكون طول المدفع 65 متراً بوزن يصل إلى 12 طن. صوف العراق مياغ 500 مايون دولار فذا المشروع. وشوهد مدفعان مدفعان مه في الشروع 190 في صحراء غرب جوف الصخر. انظر: قواد قاسم الأمين الصدر السابق، ص 101 — 101.

<sup>(3)</sup> الواشنطن بوست الصادرة في 17 شباط 1990.

<sup>(4)</sup> تقرير وزارة الحارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان (20 شباط 1990).

مصالحها وليس مصالح الآخرين (1). وهو ما أثار الرئيس المصري حسني مبارك باعتباره صديقاً للولايات التحدة الأمريكية - تتلقى بلاده مساعدة سنوية تقلر بـ (المباري) دولار - وفي حديث أخر جرى في القصر الهاشمي في الرابع والعشرين من شباط 1900، كانت صراحة الرئيس صدام حسين واضحة للجميع عندما هدد بشكل مبطن المملكة العربية السعودية والكويت لإلغاء ديون ثلاثين مليار دولار إلي منحت للعراق خلال الحرب مع إيران، وقال إذا لم يلغوا تلك الدين ويقدموا ثلاثين مليار دولار إضافية سوف أقوم بالانتفام (2). ويمغادرة الرئيس حسني مبارك إلى بلده غاضباً، انتهى شهر العسل بين دول مجلس التعاون العربي، ولم يعد الرؤساء يجدون حاجة لاجتماعات أخرى، وقد وُجد أصلاً لتحرير مشاكل الديون العراقية مع دول الخليج، وهو ما لم تقبله الكويت التي استمرت بضخ كديات من الفط غداة اليوم الثاني لوقف إطلاق النار مع إيران (3). أشعرت الولايات المتحدة الأمريكية تفصيلياً بما حدث، مع توصية لاحتمال قيام صدام حسين بهجوم صاروخي على الكويت والرياض يتبعها بهجوم بري مليوني، و 5000 دبابة جاهزة في العراق (3). شكلت حسين بهجوم عاروضع أقصادي مذكر وخراب واسع في جبع أنحاه البلاد، وضياع أمل الأجيال القادمة، وهو ما يدفع حاكم بغداد إلى انتهاج مبياسة متهورة خطرة.

### ب. شيطنة الخصوم سياسة أمريكية لتقويض حكم صدام حسين 1980 - 1991م

إن القشل في عدم ترسيم الحدود المشتركة بين العراق والكويت على صدى سبعة عقود، قد رسمت في عقل العائلة الكويتية حالة من الضغائن الشخصية ضد كل رئيس عراقي، سواءً كان في العهد الملكي أو الجمهوري. ويبدو صن سير الأحداث والتعنت الكويتي في تأجير جزيرتي وربة ويوبيبيان للعراق - بسبب قصر الساحل العراقي - ان هناك جهداً بريطانياً خلقهم، وقد تحول إلى جهد أمريكي وفق منطق القوة العسكرية والاقتصادية والنفوذ السياسي المذي استحوذت عليه بعد الحرب العالمية الثانية. إن رد المعروف لبريطانيا مطلوب من الأسرة الكويتية - التي لو لاها لما بقيت الكويت - كما أن رد المعروف للو لايات المتحددة الأمريكية مطلوب وهي التي رفعت أعلامها على ناقلات النصل الكويتية الد إحدى عشرة - لضمان تلفى في العالم 1987. وهو ما عزم عليه ابن العائلة عشرة وزير الداخلية الشيخ سالم الصباح لإرسال فهد الأحمد مدير المخابرات الكويتية لقابلة مدير للخابرات المركوبية وزير الداخلية الشيخ سالم الصباح لإرسال فهد الأحمد مدير المخابرات الكويتية لقابلة مدير للخابرات المركوبية عالم إلى إسابنيا الأمريكية وليم وبستر) بين 12 - 18 تشرين الأول 1989، وقد جامت على خلفية لقاء عراقي - أمريكي مماثل في اسبانيا ما 1987) لتوريط الرئيس صدام حسين في عمل غير متوازن. حين طلب ويستر من الكويت استمرار ضنع النفولة إلى (7) عام المعرات دولار في السنة، وهي أقل من الفوائد المترتبة على العراق دفعها للدول الدائنة (8 – 15) مليار دولار. على أساس الفائدة السنوية الحددة بين (10// - 17/7)، وكان الأهم في توجيهات مدير للخابرات المركزية الأمريكية وبستر أن

<sup>(1)</sup> بيار سالنجر، اريك لوران، المصدر السابق، ص 15 -16.

<sup>(2)</sup> Efriam karsh, op, cit, p. 90

<sup>(3)</sup> كمال مجيد، المصدر السابق، ص 98.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسة، ص 99.

يتم الحصول على الفط من حقل الرميلة العراقي بطريقة مائلة (حتى لو كان عن طريق السرقة). وهم بكل ذلك بودون 
دوراً لجذب صدام حسين إلى الكويت (المدينة الصغيرة الغنية بالنفط). عبر سياسة شيطانية لجعل العربس صدام حسين 
يتحدر بعيداً في قراراته بعيداً عن عرب الخليج، وهو في هذا يلكر فهد الأحمد في رسالته إلى وزير الداخلية بعد عودته من 
واشتطن أثنا أتفقا مع الجانب الأمريكي أن نسفيد من الحالة الاقتصادية المتدهورة في العراق بغية الضغط على حكومته 
لرسم الحدود المشتركة بيننا. إن المخابرات المركزية أعطننا وجهة نظرها حول طرق استخدام الضغط الملائم مؤكمة على 
ضرورة التعاون الواضح بيننا على شرط أن تكون هذه النشاطات منسقة بمستوى صال (أ). وكمان التنسيق الذي وفرة 
الجانب الأمريكي، أن شركة الفط الأمريكية العاملة في حقل الرميلة، هي التي أخبرت الجانب العراقي بسرقة المفط عن 
طريق الحقر المائل، وأن الكويت تبيع الفط المسروق إلى إيران بأسعار رمزية، وهي إشارة الاستغزاز الرئيس صدام حسين 
الذي يجد أن الأمراء والشيوخ وأبناءهم ما كان لهم أن يعيشوا بهذه الحالة لولا دفاع أبناء العراق عنهم لمدة ثماني سنوات، 
العراقي بانت أرخص من قطرة الفط التي يتمتع بها عدو العراق إيران، وهي أكثر من وصف الخيانة في عرف الرئيس 
صدين.

إن طلب الرئيس مبلغ ثلاثين مليار دولار إضافية من الكويت والسعودية ما كنان لـهُ أن يـضعها ويحملـها إلى شخص ثالث ليتكلم بالنيابة عنهُ. وتعقدت المشكلة بين الرؤساه والملوك والأمراء حتى بدون المبالغ الأضافية، كما لم يعمد أحد من حكام عرب المشرق يتي بالآخر. فالملك الأردني حسين أبلغ صدام حسين برفض السعودية والكويت دفع مبالغ إضافية، وأن الكويت لا تتنازل عن ديونها البالغة (14) مليار دولار. وفي كل هذا لم ينظر صدام حسين إلى مصلحة بـلاده العلبا، ويقوم بزيارة نوعية للعاهل السعودي، نعتقد أنها كافية لحل كل إشكالية الديون، دون الإسهاب والإسفاف الإعلامي، الذي يكوس حالة الفرقة والمنافسة بين العراق وجيرانه العرب، ويضع الكويت وتهديدات إسرائيل بتدمير سدود الري في مقام واحد. وأن الرئيس صدام حسين لا يجد فرقاً بين اليهود ومجموعة كويتية تتحكم برأس المال الكويتي لصالح الغرب هم من (عرب اليهود). ليذكّرهم صدام حسين في نيسان 1990 (بالصوت والصورة) - وهو يقلد مجموعة الضباط أنواط الشجاعة - من حرق نصف إسرائيل بالسلاح الكيمياوي المزدوج إذا ما هند العراق أو ضرب بأي سلاح ذرى سواءً كان أمريكي أو إسرائيلي (2) لم يكن الحديث التلفزيوني، يذهب إلى تفسيرات مختلف عليها، ولا تعني أكثر مسن اعتماده على قوة الدبابات والعربات المدرعة و(350) طائرة مقاتلة المتبقية من الحرب. وهو ما أثار زهواً في إيران على أمـل أن يخضى صدام نهائياً وبأقرب وقت، وهو مجبول على تصفيق المعجبين من ملوك ورؤمساء عرب ليس لثورية صدام حسين العربية بل لأن ذلك سيدهور العلاقة مع السعودية، ودول الخليج الأخرى التي حضرت مؤتمر القمة في بغــــلاد في الثامن والعشرين من شهر مايس / أيار 1990. وبدلاً من توخيّ الحذر والحسن في الحديث، على طريقة النخوة العربية بحضور واحد وعشرين ملك أو أمير أو رئيس دولة - لحل المشكلة المالية - وهم في بغداد (عاصمة الخلافة العباسية)، أكمل الرئيس صدام حسين حديثه الذي بدأه في القصر الهاشمي في الأردن بتاريخ الرابع والعشرين من شباط 1990،

(1) كمال مجيد، المصدر السابق، ص 98.

 <sup>(2)</sup> إبراهيم عبد الطالب، انهيار جدار عرب المشرق، المصدر السابق، ص 390
 374 -

مذكراً شيوخ دول الخليج، بالقول كلما المخفض سعر البترول دو لاراً واحداً يخسر العراق مليار دو لار في السنة، وعملياً إنكم تشنون حرباً اقتصادية على بلدي (1) فيما عرّج في الحديث بالقول أن الإمبارات العربية المتحدة كانت تجهز إيران بالأسلحة عن طريق ميناه دبي (2) والواقع أن حصة الكويت المخصصة لتصدير نقطها وفق خطط منظمة الأوبك للدول المصدوة للفظه، كانت مليون ونصف مليون يرميل، في حين كانت تصدر أكثر من مليوني برميل نقط في اليوم (3) ويذكر وزير الحارجية الأردني مروان القاسم أنه أبلغ طارق عزيز في متصف تموز 1990 إنكم على وشك أن تقعوا في الفخ ... عليكم أن تحذورا، وفي خلده أن الولايات المتحدة الأمريكية وبالتعاون مع شيوخ الخليج يريدون تحظيم قوة العراق المسكونية (4) وكن الإمكان المسكونية (4) وكن الإمكان الرئيس والملك المسحودي فهد لوحدهما التأثير وتجاوز الخلاف في جلسة واحدة كما حصل في عاولة الدول التي أرادت الرئيس والملك المسعودي فهد لوحدهما التأثير وتجاوز الخلاف في جلسة واحدة كما حصل في عاولة الدول التي أرادت نقل مفارتها إلى القدم عام 1979، بدلاً من إرسال سعدون هادي نائب رئيس الوزراء العراقي في الحامس والعشرين من شهر حزيران 1990 إلى الوياض والكويت ليطلب مساعدة للعراق بعشرة مليارات ... وقد جامت بعد خراب العلاقات الشخصية، ودخول الولايات المتحدة على خط سري من تحت الطاولة الإذلال صدام حسين أو لا وترسيم الحدود مع الكويت ثانياً.

وفي بجال غطرمة العائلة الكويتية التي رهنت موقفها بموقف واشعطن ولندن والقاهرة، يذهب بيار سالنجر وأريك لوران في كتابهم حرب الخليج، أن النفود تجعل الفرد متفطرساً فاقداً للرؤية، ولم يشد عنها أمير الكويت جابر الأحمد الصباح، وهو يواصل تجبره وعناده ضد صدام حسين في عدم تخفيض إنتاج الفطه (أ. فيما ذهبت واشنطن ولندن في إستراتيجيهما الغاوية أن المتفط الذي ظهر في ديار العرب كان هبة من الله، وقد استفادوا منه بمايارات الدولارات من دول العالم الحر. وأن الحاجة لإعادة الدولارات هو في إدخال البلدان المنتجة للنفط في حروب دموية تدمر كل شيء، وهي الطريقة التي يتعمن فيها سوق السلاح لترتفع أسعارة في البلدان القطية المتحاربة، كما حدث في حرب الثماني سنوات بين العراق وإيران، التي افقرت شعبيهما واجبرتهما على بيع موادهما الأولية بأسعار رخيصة (أ). وهنا يسرد لنا الكاتب العراقي نوري المرسومي - الذي كان قرياً من طارق عزيز - أن الوضع الاقتصادي الأمريكي كان نجالة ركود، وأن العجز المالي الفيدرالي قد بلغ ثلاثة ترليونات دولار. وعند اتضاح أبعاد الأزمة المالية، بدأ الحديث عن حرب سريعة خاطفة أو انتصار ساحق كواحد من علاجات الأرامة (قد بدأها الرئيس جورج بوش الأب في العشرين من شهر

صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة في 29 / 5 / 1990.

<sup>(2)</sup> صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في 29/5/1990.

<sup>(3)</sup> كمال عيد، المصدر السابق، ص 99 –100.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص 98.

<sup>(5)</sup> الفق العراق والسعودية على قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة تنقل سفارتها من ثل أيب إلى القدس بما فيها الولايات المتحدة، وكان شمل هذا التحذير أثره على باقي الدول.

<sup>(6)</sup> كمال مجيد، المصدر السابق، ص 98.

<sup>(7)</sup> المصدر نفسه، ص 28.

<sup>(8)</sup> نوري المرسومي، المصدر السابق، ص 63.

كانون الأول عام 1989 في هجومه على دولة باناما وتوقيف الجنرال نوريغا \_ رئيس الجمهورية \_ بحجمة ملاحقة المهربين للمخدرات. لتعطيه مردوداً معنوياً على الأقل في قيادة العالم والتحكم باقتصادياته المتنوعة(!).

### جـ استثمار الفرصة لإذلال صدام حسين وتدمير جيش العراق العربي

كانت الخطوة المشجعة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، هي عندما أقدم طارق عزيز وزير الخارجية العراقي على تسليم أمين عام الجامعة العربية الشاذلي القلبيي مذكرة ضد الكويت. يتهم فيها الكويت ببناء مراكز عسكرية داخـل أرض العراق عبر حدودها الشمالية وسرقة حقل نفط الرميلة العراقي في الخامس عشر من شهر تموز 1990. وهـو نفس التوقيت الذي حرك فيه صدام حسين قوات الحرس الجمهوري (100) ألف مقاتل مع (300) دبابة و(300) قطعة مدفعية ثقيلة إلى البصرة. ولم تكن الخطوة العراقية تختلف عن خطوة عبد الكريم قاسم عام 1963 لاستعادة الكويت، لولا تدخل بريطانيا وجامعة الدول العربية، وخاصة الجمهورية العربية المتحدة بقيادة جمال عبد الناصر لنبصرة الكويت بنظرة قومية عربية بعد إعدام قاسم كوكبة من ضباط تمرد الموصل عام 1959. أما الرئيس المصري حسني مبارك فقـد كـان مـدفوعاً لنصرة الكويت لاعتبارات الزعامة العربية، والمصلحة المادية فضلاً عن صداقته للولايات المتحدة الأمريكية لأن يؤدي دوراً في معاقبة صدام حسين. كان الفارق بين صدام وقاسم هو أن الأخير لم تكن لديه القوة القتالية كما هيي لـدي صدام حسين. وأن الأخير كان عازماً على لوي ذراع الأسرة الكويتية لتحقيق حلم الملك غازي الأول 1933 -1939م الـذي قتل غدراً، وقتل الزعيم الركن عبد الكريم قاسم (1958 - 1963م) في التاسع من شباط 1963 عبر مساعدة أمريكية -بريطانية للثوار من الجيش والشعب لإزالة أي أثر للشيوعية على أرض الفط في العراق ودول الخليج الفطية عبر إذاعة سرية نصبت في الكويت لكشف العناصر الشيوعية وإعدامهم. إن النزعة القومية لصدام حسين ليس عليها غبار، وهمو يجاهر بها، رغم أن الطريقة التي سار عليها كانت تحتاج إلى بعد نظر في ظل سياسة أصبحت فيهـا معظـم الـدول العربيـة، وبينها دول عرب المشرق في ظل النفوذ والمصلحة الأمريكية، وقد أفلت شمس السوفييت وهي القوة التي يمكن أن تستخدم حق النقض الفيتو لصالح دول العالم الثالث المنضوية تحت نفوذها ومنهما العراق الموقع على معاهدة صداقة وتعاون عام 1972.

والواقع أن السياسة الدولية والتحكم بها، قد جاهت كما وصفت رئيسة وزراه بريطانيا مارغريت تانشر الشيوعي غورباتشوف - وهو عضو مكتب سياسي للحزب الشيوعي - في عام 1984، بأنه الرجل الذي يمكن التعاون معم، وقد عفر وقد وقد رئيسة وقد رئيسة المناون معم، وقد على المناون معم، وقد رئيسة ألو المناون المتحدة الأمريكية والبريطانية ، وقد رأت تانشر أن عليها دوراً مرسوماً لإجهاض ليس الحركة الشيوعية، وإنما حركة القومية العربية التي يمارسها صدام حسين في سياسته عندا أرسلت المخابرات البريطانية (MI) احد جواسيسها من - بازوفت من أصل إيراني - إلى منشأة القعقاع المسكرية (شمال بابل) لمعرفة سر الانقجار فيها. وتقوم هي بإبلاغ أجهزة الأمن العراقية عنه. وكان الهدف الذي أرادته تاتشر أن يصدر صدام حسين قراراً استغزازياً لإعدامه، وذلك بغية التشهير به أمام المجتمع الدولي باعتباره ديكتاتوراً لا

<sup>(1)</sup> كمال عجد، المصدر السابق، ص 103.

رحمة في قلبه <sup>(1)</sup>. وهو ما فعل رغم المناشدات الدولية والإقليمية لعواقب الإعدام في ظل ذلـك الوقـت المتأزم. واعتـبرتُ دول الخليج ما عملهُ صدام حسين لا يبتعد عن الحماقة والطيش والنرجسية التي تحكم تصرفاته <sup>(2)</sup>.

ويظهر من سير الخطة المخابراتية المرسومة بعناية لتوريط صدام حسين في الكويت، أن يقوم المرئيس المصرى -الغاضب على صدام حسين في اجتماع القصر الهاشمي في شباط 1990 - بزيارة إلى بغداد والاجتماع بـصدام حسين في الرابع والعشرين من تموز 1990، ليفهم منهُ مغزى وجود قوات الحرس الجمهوري على حدود الكويت، وقد فهم الرئيس مبارك الشطر الأول من كلمات صدام حسين، ومفادها أنه لن يدخل الكويت، وهي ليست أكثر من ورقة ضغط على الكويت، وقد يكون الرئيس مبارك قد عمد عن قصد إخفاء الشطر الثاني من حديث صدام - لشيخ الكويت جابر الأحمد الجابر ولواشنطن - لن استخدمها قبل استفاذ جميع الإمكانيات عبر الفاوضات (3). ولغرض استكمال لعبة المخابرات الأمريكية - الكويتية، وقد بدأتها الأولى منذ عام 1987، ووجهت بها السفيرة الأمريكية قبل ثلاث سنوات استقبل صدام حسين - لأول مرة -السفيرة الأمريكية أبريل غلاميي في الخامس والعشرين من تموز 1990. وبعد حمديث طويسل عسن العلاقات الأمريكية - العراقية بحضور وزير الخارجية طارق عزيز جاء الحديث عن الكويت بوصفها الهدف الرئيسي من اللقاء، فاشارت عليه غلاسي أن التعليمات التي استلمتها من وزير الخارجية الأمريكي جبمس بيكر، أن لا شأن لنا في خلافكم مع الكويت، ونأمل أن تحلُّوا القضّية عبر القلبي أو الرئيس مبارك، وهو ضوء آخر لصدام للدخول إلى الكويت كما كان حديث مدير المخابرات الأمريكي جينس مع البراك عام 1987 (4). ويذكر طارق عزيز - وهو في زنزانته منذ سبع سنوات - في حديث لصحفي بريطاني في السادس من آب 2010، أنهُ أبلغ الرئيس صدام حسين، أن الدخول إلى الكويت يعني أن مواجهة عسكرية ستحدث مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن عزيز وبموجب أخلاق المهنة كان عليـه مـؤازرة قرارات صدام حسين (5). وهو ما خرجت به غلاميي من انطباع أن العراق سيقوم بعمل عسكري ضد الكويت، ولكن حدود ذلك العمل لا يتخطى جزيرتي وربة وبوببيان، وحقل الرميلة النفطي المتنازع عليه. ولإظهار برمجة عصل وكالـة المخابرات المركزية لهذا الموضوع، أن شهدت أرض البصرة ومقر القيلق السابع على أطرافهـا وصـول وفـد كليـة الحـرب الأمريكية في السابع والعشرين من تموز 1990، وهدفة في ذلك الوقت الحساس (مقنع) وكان لزيارة مواضع معركة الفاو التي حررها الجيش العراقي من قبضة القوات الإيرانية في نيسان 1988. ولعلها المفارقة في زيـارة وفـد عـسكري أمريكي، والحديث لضابط في مقر الفيلق السابع رافق الوفد في جولته للفاو، وقد أشار إلى أن الملحق العسكري الأمريكي في بغداد الذي كان يرافق الوفد، قد بين للضابط بعد إيجاز الوفد على (منضدة رمل) حول المعركة، لماذا أنتم تضعون صواريخكم في غرب العراق باتجاه إسرائيل، وأنكم ستقومون باحتلال جزيرتي ورية ويوبيبان، وهو ما يؤيد قطعاً أن مثل هذا الحديث قد

<sup>(1)</sup> صحيفة الغارديان البريطانية الصادرة في 18 تموز 1990.

<sup>(2)</sup> صحيفة الرأى الكويتية الصادرة في 19 تموز 1990.

<sup>(3)</sup> بيار سالينجر، واريك لوران، المصدر السابق، ص 54.

<sup>(4)</sup> صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في 26 تموز 1990. وكذلك، 1991 Efriam karsh, op. cit, p. 91

<sup>(5)</sup> صحيفة الغد الأردنية الصادرة في (7) آب 2010. وكذلك صحيفة الغارديان البريطانية الصادرة في (6) آب 2010.

نوقش بين السفيرة والملحق العسكري قبل يوم واحد (1). ولكي يشاهد الوفد العسكري الأمريكي انفتاح قوات الحرس الجمهوري على الحدود المشتركة بين الكويت والعراق، غادر الوفد والملحق العسكري البصرة إلى الكويت براً، ودالتهم أنهم صورُوا الدبابات والآليات ومدافعها مصوبة باتجاه الأراضي الكويتية - ويذكر الصحفي الأمريكي بـوب وود ورد (Wood Ward) في كتابه القادة، أن حواراً جرى في الكونغرس الأمريكي حول صدام حسين وجيش العراق العربي، وبيِّن فيه رئيس لجنة القوات المسلحة إما أن تبقى القوة العسكرية العراقية بدون صدام، أو أن يبقى صدام دون قوته العسكرية، أما أن يبقى الاثنان معاً فهذا مستحيل (2). وهو ما يعني تدمير قوة العراق العسكرية التي قاتلت إسرائيل في ثلاث جولات من أصل أربعة على مدى نصف قرن من الزمان، وهي ليست دولة مواجهة مع إسرائيل. إن خروج العراق عـن دوره العربي، يعني تخليه عن القضية الفلسطينية، وهو ما تريدهُ الولايات المتحدة الأمريكية ويريطانيا وعموم دول الغرب الأوروبي، ولكنهُ بالنسبة للسعودية والفلسطينيين ويقية دول عرب المشرق، يعني الكثير بعد خروج مصر (السادات) مـن معادلة الصراع في الشرق الأوسط. ولعل شيوخ دول الخليج والملك عبد الله بن عبد العزيز - وهــو وليّ للعهد - قـد فطنوا إلى هذه المسألة، وفي عقلهم مسألة جوهرية في الصراع مع إيران حول تصدير الثورة الإسلامية إلى شـرق الـسعودية الشبعية، ودول الخليج النفطية، وتداول سياسيبها حول اعتبار مملكة البحرين إحمدي المحافظات الإيرانية وليست دولمة مستقلة. وهو ما دعا الملك السعودي كلاً من العراق والكويت لقبول وساطته والاحتكام لمفاوضات مباشرة في مدينة جدة السعودية في الحادي والثلاثين من تموز 1990. وذلك لإطفاء حريق وسائل الإعلام العربية والأجنبية عن حرب عربيـة -عربية، وهي ما أدركها الزعيم الفلسطيني (ياسر عرفات) في جولاته بين بغداد والرياض والكويت، حيث بين لولي العهـد الكويتي نخاطر الأزمّة، واقترح عليه تعويض العراق عند لقائه بـ ناتب الرئيس العراقي عزت الدوري(3)، وعرفات المعروف بحسه الثاقب يجد أن وسادة القضية الفلسطينية هي بوجود العراق القوى. وأن مسألة التعويضات المالية يمكن حلها في جلسة واحدة (4). والحقيقة التي لا غبار عليها، أن السعودية التي أرادت حضور الرئيس صدام حسين والشيخ جابر لحمل الإشكال، كانت محايدة، وتلتمس مخرجاً للطرفين دون ضغائن (5). وهو ما جعل الملك السعودي فهد الذي جمع المدوري والشيخ سعد العبد الله على طاولة عشاء، وكانا مختلفين على مليار دولار من مجموع عشرة مليارات طلبها العراق كتعويض عن نقطه المسروق في حقل الرميلة، أن يكون جوابه، أن المليار المختلف عليه سيكون من السعودية هدية لشعب العراق دون شروط (6).

-

 <sup>(1)</sup> مقابلة مع اللواء الركن (م. ج. ج) في سورية، وكان أحد الحاضرين أثناء إيجاز الوفد، والمرافق للوفيد في جولت. جبرت القابلية
بالساعة الثانية عشرة ظهر بوم 5 حزيران 2009.

<sup>(2)</sup> فؤاد قاسم الأمير، المصدر السابق، ص 143

<sup>(3)</sup> بيار سالنجر، واريك لوراث، الصدر السابق، ص 71.

<sup>(4)</sup> لجنة تدوين وتحليل أم المعارك المصدر السابق، ص 90.

<sup>(5)</sup> قبل موعد الاجتماع بثلاث ساعات، أعلن أمير الكويت بأنه أن يحضر الاجتماع مع صدام حسين فقرر الأخبير إرسال نائبه عزت الدوري، وكان عمل الأمير جابر ولي المهد سعد العبد الله. بيار سالنجر، ارباك لوران، المصدر السابق، ص 73.

<sup>(6)</sup> لجنة تدوين وتحليل أم المعارك المصدر السابق، ص 92.

وللتاريخ، كان علينا أن نبيّن المفارقات التي أبعدت الطرفين عن الاتفاق، وواحدة من هذه المفارقـات مـا أوردهــا الزعيم الفلسطيني عرفات الذي قابل ولي العهد الكويتي سعد العبد الله عليكم دفع مبلغ عشرة مليارات دولار. فالعراقيون خطرون، وأنت تعلم أنني من الكويت وعشت فيها عدة سنوات. حاولوا أن تحلوا المشكلة فأجاب الأمير سعد أنا ذاهب إلى جدة، وقال عرفات لا تذهب خالي الوفاض، واقترح حلاً، فأتى الأمير سعد العبد الله بحركة تدل على الضجر وقال القرار الأخير للأسف ليس بايدينا(1). أما المفارقة الثانية، هي أن الأمير سعد العبد الله لم يطرح موضوع ترسيم الحدود بين البلدين إلا عندما سمع الملك السعودي يتكلم بالمليار المختلف عليه، وهنا تندّر عزت الدوري ليجد أن نظيره يتصرف وكأنه يتصدّق عليه وهي إشارة واضحة على عدم حضور الأمير شخصياً إلى المملكة السعودية، لكي لا يصاب بالإحراج، كما هي إشارة إلى أن الحل ليس بأيدي الكويتيين كما أشار سعد العبد الله. أما المفارقة الثالثة، وهي الأخطر، أن عثرت أجهزة الأمن العراقية في مكتب الأمير سعد العبد الله بقصر (بسمان) على نص البرقية التي بعثها الملك السعودي (فهد) لدعوة الوفدين العراقي والكويتي لحضور اجتماع جدة في الحادي والثلاثين من تموز 1990، وكان في أسفلها تأشيرة بخط الأمير الشيخ جابر يقول فيها، الشيخ سعد: نحضر الاجتماع بنفس شروطنا المنفق عليها، والأهم بالنسبة لنا مصالحنا والكلام عن الأخوة والتضامن العربي لا تصغوا إليه، كل واحد منهم لهُ مصالحهُ السعوديين يريدون إضعافنا واستغلال تنازلنا للعراقيين لكي نتنازل لهم مستقبلاً عن المنطقة المقصودة، والعراقيين يريدون تعويض حربهم من حساباتنا. لا هـذا يحصل ولا ذاك. وهو رأي أصدقاؤنا في مصر وواشنطن ولندن. أصروا في مباحثاتكم نحو أقوى مما يتـصورون ٢٠٠ وكـان رأي الأصدقاء الذين ذكرهم الشيخ جابر الأحمد الصباح هو المعّول عليه لكي لا تنجح مفاوضات جمدة. ورأي الراشد الأمريكي (مارتن ستانتن) الموجود في الكويت وقت الأزمّة والعقيد البريطاني (بروس دنكن) لإخبار الأمير وبقية أعضاء العائلة الحاكمة - عدا الشيخ فهد الأحمد - للخروج من الكويت إلى مدينة الدمام السعودية في الساعة الرابعة من صباح يوم الثاني من آب 1990. وهو موعد بدء الغزو العراقي للكويت.

<sup>(1)</sup> يبار سالنجر، أربك لوران، المصدر السابق، ص 72.

 <sup>(2)</sup> محمد حسنين هيكل، حرب الخليج، أوهام القوة والنصر، ط، القاهرة، مركز الأهرام للترجة والنشر، 1992، ص331.
 379 -

#### المبحث الثاني الغزو العراقي للكويت في 2 آب عام 1990

لم يكن المشروع رقم (17) الخاص باحتلال الكويت في فجر الثاني من آب 1990 - واقسم عليه ضباط الحرس الجمهوري - يحمل في دلالاته نضجاً في القرار السياسي، بقدر ما هو قرار نرجسي شخصي لمعاقبة عائلة آل الصباح الحاكمة للكويت. كما يمكن البوح بصوت عال، أين هو الجانب الوطني من غزو دولة عربة صغيرة اختلف العراق معها الحاكمة للكويت. كما يمكن البوح بصوت عال، أين هو الجانب الوطني من غزو دولة عربة صغيرة اختلف العراق معها على مليار دولار. وتشبثت هي بترميم الحدود. إن ذكر مدن الأحواز، دهلران، ديز قول، كيلان غرب في حرب الثماني مناوات مع إيران، هي غيرها عندما صار الجندي والشابط العراقي يذكر مدن الجهراه، والأحمدي والكويت والبرقان. وفي تقالبد عشائر عرب العراق، أن الصحن الذي يأكلون متم لا يمكن أن يغسلوا أينهم فيه، وهي حالة كتبها الناريخ على صحاته، وكان الكثير من ضباط الجيش العراقي غير مصدق لما يحدث وأن كل ما في عقل الرئيس صدام حسين الذي أمر بحشد الحرس الجمهوري على الحدود هو لمعارضة مزيد من الضغوط على حاكم الكويت، أو في أسوآ الأحوال طرد عمل شرى تلكؤ، وهو غير مصدق. العركة إلى احتلال أهداف محددة لفرقته في جنوب الكويت العبد الرئع مصد قبل جدو غير مصدق.

إن زهو الانتصار في حرب الثماني سنوات قد عبر عن حالة وطنية قلمًا تظهر في تاريخ العراق الحديث (بعد الحرب العالمية الأولى) وغم الحسائر البشرية والمادية، وهو أبلغ تعبير لأن يمثل العراق إستراتيجية جزيرة العرب، أو على الأقل أنه النسوذج المشع علمياً بين دول عرب المشرق، وهي تناتج لا تعطينا التفكير للنشبث بعائديه الكويت رغم تآمر المتدوب السامي البريطاني برسمي كوكس في تأشير الحدود بين العراق والكويت عام 1922، والعراق بين إخوانه العرب اللذين آزروه في حرب الثماني سنوات، ليس بحاجة لإثارة الموضوع في ظل انهيار السوفيت، ونفرد الولايات المتحدة الأمريكية بالعالم. إن الوفد الذي رأسه عزت الدوري قد فهم من عناد نظيره سعد العبد الله، أن الموضوع منبر وقد طبخ منذ لقاء البراك وجيتس في إسبانيا عام 1987، وكان ما يتنظر العراق وقائده هو ليس أكثر من الصبر على الشدائله، وقيد صبر عليها ثمان سنوات لغرض أن يكافأ بغنائم الإنسانية التي وفرتها حضارة سنة آلاف سنة، كان الإنسان العراقي كريماً فيها. وكان الأهم أن ينظر العالمان العربي والإسلامي، والعالم الأخو، إلى أن دولة مثل العراق الغني بعقله وثرواته وتراثه يمكن أن يكون في مصاف الدول المقدمة، وقد بذل الرئيس صدام حسين جهداً كبيراً خلال السبعينات الإطفاء أفة الأمية، وعاصبة العائلة التي لا ترسل أبناءها إلى المدارس وهو في سن المسادسة من المصر، ولعلمها واحدة من الأسباب التي وأحداث، وجاءت الفرصة لواشنطن ولندن، حين أقامت الأولى فيديو للاتصالات بين البيت الأبيض ووزارة والتأثير في أحداثه. وجاءت الفرصة لواشنطن ولندن، حين أقامت الأولى فيديو للاتصالات بين البيت الأبيض ووزارة والتأثير في أحداثه. وجاءت الفرصة لواشنطن ولندن، حين أقامت الأولى فيديو للاتصالات بين البيت الأبيض ووزارة

الدفاع (البنتاغون) ووزارة الخارجية ووكالة للخابرات المركزية ومقمر رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية لتبادل المعلومات المستجدة على حدود العراق والكويت<sup>1)</sup>.

#### ترحيب دولتى التحالف (الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا) لاجتياح الكويت عسكرياً

لم تكن عدمات كاميرات ضباط كلية الحرب الأمريكية التي صورت انفتاح قوات الحرس الجمهوري على حدود الكويت قبل أسبوع واحد. في متناول قائد القوات الكوينية اللواء خالد الجابر، أو قائد سلاح الجو الكويني العقيد الركن عبد ألله الكندري، اللذان بقيا خارج أسرار طبخة مدير المخابرات فهد الأحمد ونظيره الأمريكي ويستر، وقد فاجأهم العراقيون عند الساعة الثانية والنصف من صباح الثاني من آب 1990 باحتلال المخافر الحدودية بين البلدين وذلك لفسمان عدم إخبار الوحدات الكوينية في العمق والمؤلفة من لواء المشأة المكانيكي السادس - أمام عارضة المطلاع - ولواء المفاوير (80) خلف عارضة المطلاع، وهي الأرض المهمة تعبوياً التي تشرف على كل مدينة الكويت، ويكن الدفاع فيها بقوة. واللواء المدرع (35) على طريق السالمي، واللواء المدرع (15) في متعلقة الأحمدي الساحلية (على الحدود الكويتية - السعودية)، واللواء الأميري (مدرعات مصرية) لحماية الأمير. إن قطع مسافة (160) كيلو متراً من متعلقة الحدود في المبدلي للى (رأس الأرض) المطلة على مياه الخليج العربي - أكبر نتوء لساحل العاصمة الكويت باتجاه البحر - لم تكن القوات العراقية المهاجمة أربعة فرق حرس جمهوري هي: هورايي، القاق، المدينة المتورة، توكلنا على الله، على عاور المناد. هناد. مفصلة، وثلاث فرق أخرى معقبة هي بنوخذ نصر وعدنان، وفرقة بغداد.

قكنت فرقة حورايي المدرعة في صباح الثاني من آب 1990م من الولوج للسيطرة على مضيق المطلاع بالسرعة، ليس لإدامة النماس مع قوة الإنزال الجوي من اللواء (16) قوات خاصة (العراقي)، وإنما لكي لا تسمح للواء المدرع الكويتي (35) من الوصول إلى عارضة المطلاع، وعلى الرغم من الاشتباك المدرعة هي التي تحكنت من الوصول إلى (مقرق السالمي - واحة الغالم)، إلا أن فرقة حورايي المستودة بغرقة توكلنا على الله المدرعة هي التي تحكنت من الوصول إلى الماصمة الكويت حيث الشوارع المؤدخة بالعجلات والناس عند الساعة الثامة صباحاً. وهو الوقت القرر للموظفين لأن يكونوا في دوائرهم في أخر يوم قبل يوم الجمعة، فيما أخرون لا زالوا يغطون في نوم عميق، وهم على خلاف عمل رجال الأمن والمرور، حيث تين أن رجال الشرطة من المرور الذين تنادوا بأجهزة (هوكي توكي) لإنفار المواطنين وهم يشاهدون طابور الدبابات العراقية في شوارع حي الفردوس، ويمنوا المدنيين وعجلاتهم من الاقتراب منها أو من المنابات المقبة خشية من أن تصيب أحد المارة أو الأطقال بحادث. ودعت النخوة العربية! أحد ضباط الشرطة برتبة ملازم أول - الذي الموعدة عندة العجلات المدنية - إلى إعادة إملاء حوض وقود عجلة تهر جحفل المواء للمرع العرام الأميري دون قتال. وكان المحمداني، ويكون بمنابة الوسيط الكويتي الذي أمر مدرعتين وجنودهما بالعودة إلى تكنة المواء الأميري دون قتال. وكان أكثر الاشتباكات المنظرة تلك التي جرت وكانت بين جحفل معركة القارس وسرية مدرعات حماية قصر الأمير، وتلك أبراج المياء الثلاثة البالغة التصميم على ساحل الخليج العربي.

<sup>(1)</sup> تشارلز تريب، المصدر السابق، ص 336.

كانت نقطة الإثارة لطابور الدبابات العراقي هو ذلك الذي كان يتحرك وسط العاصمة الكويتية. الأمر الذي وفر لطاقم الدبابات العراقية المتوقفة في الشوارع من مشاهدة برنامج التلفاز الكويتي وهو ينقل وصول ولى العهد سعد العبدالله من السعودية إلى الكويت، وهو يطمئن الصحفيين إلى أنهُ غير متشائم في إيجاد حل للازمة مع الأخوان العراقيين (1). لم توقظ الحرب العراقية - الإيرانية رؤساء الدول والملوك من نومهم، بقدر ما حصل بين العراق والكويت - المحمية البريطانية - ومع فارق التوقيت بين بغداد ودول الجوار ودول القرار (الولايات المتحدة ويربطانيا)، فقد سارعت أجهزة المخابرات -التي خلقت الأزمة - إلى إيقاظ الرئيس الأمريكي بوش من نومه، ومعهُ رئيسة الوزراه البريطانية ماركريت تاتشر، ورئيس الوزراء الياباني كايفو، ومستشار ألمانيا هلمت كول، والرئيس المصري حسني مبارك، والملك الأردني حسين وكذلك الملك السعودي فهد ـ الذي بدا غاضباً في حديثه مع الملك حسين ليس على دخول الحرس الجمهـوري للكويت، وإنما على توجبه المئات من مدافع الدبابات العراقية باتجاه السعودية - والذي أمر بتوفير الملجـأ لعائلـة آل الـصباح الهاربـة. وهــو رد الجميل لعائلة الصباح الذي وفرته لأسرة آل سعود في خلافهم مع أسرة آل الرشيد عام 1902. وكانت هي الفترة التي شهدت بقاء الكويت محمية بريطانية منذ أن وقع شيخها الأول مبارك السالم الصباح اتفاقية مع بريطانيا عام 1899 – مقابل حماية أسرة آل الصباح من غدر القبائل القوية في شبه جزيرة العرب. لم يكن أحـد مـن دول العـالم يعطمي مـسوغاً قانونيـاً لصدام حسين على ما فعله في الكويت حتى الدول التي آزرتـهُ بـالكلام مثـل الأردن، والـيمن، وكوبـا 🗅 أمـا في مجلس الجامعة العربية، فقد بدت المتاورات السياسية على أشدها، عندما سمع ممثلو العرب من المندويين السعودي والكويتي وهما يحثان الآخرين على عدم قبول أي حل عربي للأزمة، وأن مجلس الأمن هو القوة الوحيدة التي تجبر صدام حسين على الخروج(3). تخلت الجامعة العربية عن دورها نظراً لنفوذ سورية ومصر والسعودية ويقية دول الخليج – المدفوعة بقـوة الدولارات المحفوظة في حقائب اليد - في مؤتمر القمة المثير للجدل - في القاهرة في التاسع من آب 1990م. وبعدا الموقف السوري أكثر تقارباً وهو الذي أبتعد عن موقف مصر والسعودية خلال دعمهم للعراق في حربه ضد إيران، وإبعادها عن مجلس التعاون العربي الذي تشكل في عام 1989، لأن تكسب رضا الولايات المتحدة الأمريكية ويربطانيا في هذه الحرب. ويذكر (أوري لوبراني) منسق العمليات الإسرائيلية في لبنان، أن التحالف السوري الأمريكي لمواجهة العراق في الخليج سهل على سورية استخدام القوة العسكرية للإطاحة بالجنرال اللبناني المسيحي (ميشيل عبون). ولاعتبارات مصلحية، وجدت الولايات المتحدة الأمريكية أن الدور السوري ضد (عون) هو محاولة كريمة لإعادة توحيد لبنان (4). أراد الرئيس المصري حسني مبارك الذي ترأس القمة، التخلص من هموم الإدانات العربية، وتعليقات المعارضة للصداقة المصرية -الأمريكية الحميمة، فعمد إلى عزل الوفد العراقي برئاسة طه ياسين رمضان عن بقية الوفود بحجة الأمن، وخملال مقابلة (مبارك لرمضان) لم يسمح لطارق عزيز حضور اللقاء. ودور مصر لا يبتعد عن إزاحة منافس على زعامة العرب بوجود صدام حسين. والحقيقة أن مبارك تلقى دعماً أمريكياً بريطانيا لعقد القمة، كما تلقى دعماً مالياً سعودياً وكويتياً لإحالة ملف

<sup>(2)</sup> إبراهيم الشمري، بغداد والغزو الأجنبي، المصدر السابق، ص 126.

<sup>(3)</sup> وثالق وزارة الحارجية العراقية خلال مداولات ممثلي العرب في الجامعة العربية بين (8 –9) آب 1990 في القاهرة.

<sup>(4)</sup> اريك لوران، وبيار سالنجر، المصدر السابق، ص 184.

الغزو إلى مجلس الأمن الدولي لتدويل الأزمة<sup>(1)</sup>. وذلك بهدف وصول قوات أجنية وعربية إلى أرض المملكة للدفاع عنها من غزو عراقي محتمل. وفي هذا يذكر باتريك كورن مراسل صحيفة (الانديندت) البريطانية في الثامن من حزيران 1991، أن أزمة الكويت كانت ستتهي لصالح العراق لو استجاب صدام حسين لنداءات رؤساء دول العالم وانسحب من الكويت، وأبقى على جزء من الأراضي المتنازع عليها في (حقل الرميلة) وهي محمل مناقشة قد تفضي إلى حلمول دون تدخل مجلس الأمن.

أرادت الولايات المتحدة بنفوذها الكبير على كل دول عرب المشرق بما فيها صورية، أن تقلل فرص الوساطة العربية لحل الأزمة بدون فعالية - وهي على هذا الوصف كانت واشتطن تخشى من قرار قد يصدره صدام للاتسحاب من الكويت، ودعتها إلى أن تقوم بخداع السفير السعودي في واشتطن الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز الذي شاهد صوراً مصورة عن أقمار صناعة تظهر فيها مدافع لدبابات مصوبة بانجاه السعودية في الخامس من آب 9000 أن. وبدت الصورة التي حلها السفير السعودي إلى الرياض وكأنه (العراب) الذي يغري الملك بهدية عظيمة، قبل وصول وزير الدفاع الأمريكي نشيق إلى السعودية.

وهو ما يعني أن على الملك السعودي فهد قبول نزول القوات الأمريكية على أراضي الملكة السعودية قبل أن يصلها صدام (5 والواقع أن السفير بندر والملك فهد قد استمعا مبكراً لحديث الرئيس الأمريكي بوش في الثاني من آب، الذي أدان الغزو بشدة، ودعوته للانسحاب القوري للقوات العراقية، وفي الوقت الذي بنات الغرب يصف احتلال الكويت بالعدوان الوحشي، كان وزير الدفاع الأمريكي تشيئي قد وصل السعودية في السادس من آب لإقناع الملك السعودي، وهو اليوم الذي صدر فيه القرار 61 لمعاقبة بغداد (4).

أخذ الرئيس بوش الآب ينفض عن نفسه صفة التردد التي وُصم بها. وبدأ يأمر الإسرائيلين بالهدوء والتكتم، ويطلب من اليابانيين أن يلتزموا بأكثر ما يمكن من الإسهام المالي لمتطلبات الحرب. وأن على بقية زعماء العالم دور اللاعب الثانوي في ظل دور قيادي للولايات المتحدة الأمريكية. ويذكر أحد مساعدي الرئيس بوش، أنه كثيراً ما توقف عن لعب الغولف - وهو داخل الملعب - ليرد على هوانف تصله من الرئيس الصيني والرئيس الروسي، وزعماء بعض الدول

<sup>(1)</sup> محمد حسنين هيكل، للصدر السابق، ص 418 – 433.

<sup>(2)</sup> بيار سالنجر، اربك لوران، المصدر السابق، ص 109.

<sup>(3)</sup> كانت مدافع الدبابات المصوبة باتجاه السعودية هي صور لـ (%) دبابات تعود للواء المدرع الكويتي (35) وقد ضلت طريقها في الرمال. انظر رعد بجيد الحمداني، المصدر السابق، ص 226.

<sup>(4)</sup> تم التصديق على قرار علس الأمن رقم 661 لعام 1990، ويطالب القرار جميع الدول الأعضاء منع جميع الخدمات والمتجات العراقية والكويتية من دخول أراضيها. كما يمنع القرار أي نشاط يؤدي إلى تشجيع تصدير أو نقل متجات عراقية وكويتية. ويحجب القرار تم تجميد جميع الأموال العراقية = =والكويتية وكذلك العائدات في الخداج. كما قرض القرار عقوبات التصادية على العراق حظراً شاملاً الواردة والصادرة ما عدا الأدوية والمواد الغذائية وأي احتياجات الحرى ذات طبيعة إنسائية. نظر: اليس بديني، عرض الأحداث التي وقعت في بغداد في الفترة من 1997 – 1999، (الحموب المتدة التي لا تعرف اسماً لها، تقديم ميثيل جولي، ترجة عمد رفعت عواد، القاهرة، 2000، ص 154 – 155.

العربية (أ). ومنهم الرئيس المصري حسني مبارك الذي تشاجر مع الزعيم الليبي معمر القذافي خلال مؤتمر القمة وقد كمان يخشى من ردة فعل شعبية ليس في داخل مصر، وإنما عن طريق مليون ونسفف مليون ممصري يعملون في العراق، وأن طردهم مع آخرين موجودين في الأردن - تظاهر فيها(40.000) أردني تضامناً مع صدام حسين - يعني مزيداً من المتاعب لاقتصاد مصر (2).

#### 2. التأثير المصري والروسي (كحليفين لأمريكا) لتمرير لعبة التحالف على العرب

في موقف مصرى يعبِّر عن قلة اللباقة والسخف والنفاق، وهيي كبرى دول الأمة العربية، أن أظهر التلفزيون الحكومي المصرى شخصاً شبيهاً بصدام حسين يدعو في خطاب إلى (الجهاد) ضد الولايات المتحدة الأمريكية. ويصف الزعماء العرب بالفاسدين، وتعبير مقنع أن وصول القوات الأمريكية إلى أرض السعودية يدنس مكة المكرمة مسقط رأس الرسول (محمد) صلى الله عليه وسلم. وهو ما استثمرهُ مدير المخابرات المركزية الأمريكية وليم وبستر ليقول عن الخطاب، إنه دعوة للإطاحة بنظام الملك السعودي فهد. والحقيقة هي أن الإعلام المعادي المبرمج قمد لعب دور الطابور الخامس داخل مصر والسعودية وسورية لإجهاض علاقة المودّة والاحترام -التي كانت على صدر صحف العراق والسعودية -ين الملك فهد والرئيس صدام حسين خلال حوب الثماني سنوات مع إيران. أقام الجنرال نورمان تشوارسكوف على الأرض السعودية مقراً، ويبديه هاتف اتصال مباشر مع الجزال كولن باول رئيس أركان الجيوش الأمريكية. ويذكر شوارسكوف إلى أن البتاغون أقام جسراً جوياً مع السعودية. لتهبط طائرة عملاقة من طراز 141 - C في مطارات السعودية والخليج كل خمسة دقائق بغية إرسال (450.000) طن من التجهيزات العسكرية، منها (168.000) جهماز واقمي من الأسلحة الكيمياوية، لمنع صدام حسين من الاستحواذ على 20٪ من نقط العالم. وفي تصور واشنطن ولندن والقاهرة، أن مجلس أمن عربي سيكون مقرهُ بغداد، وليس للقاهرة قدرة للتأثير عليه لاحقاً. وهي ذروة التهويل الإعلامي الذي قادتهُ الصحف المصرية وإذاعة صوت العرب من القاهرة، ولكنه لم يكن صوت (أحمد سعيد) القومي أيام عبد الناصر. وفهمهُ الكثير من قادة العرب، ومنهم الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد الذي استمع إلى مبادرة الرئيس صدام حسين في الثامن عشر من آب 1990، وفيها دعوة للانسحاب من الكويت مقابل انسحاب إسرائيلي من فلسطين. وانسحاب مسوري مس لبنان. وربما وجد فيها الرئيس الجزائري فرصة لمقايضة سياسية، رغم أن المبادرة العراقية قد جاءت بـالمعكوس عليـه عربيــأ وإقليمياً ودولياً في ذلك الوقت - وهي ما أرادها الرئيس صدام حسين منذ البداية لإقرار حقوق الشعب الفلسطيني -لتدفع الشاذلي إلى بلورة موقف إيجابي من التدهور الحاصل في دول عرب المشرق خصوصاً وهناك رغبة في مصر وسورية لإرسال قوات إلى السعودية لمّاتلة جيش العراق العربي. ويبدو أن الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد أراد كشف المستور في العلاقة العربية مع واشتطن ولندن وقد استهلها بزيارة بغداد والاجتماع بالرئيس صدام حسين شخصياً ويفهم ما في عقله من طروحات لحل الأزمة. وقد فاجأه رغبة العراق الانسحاب من الكويت، إلا أن الملك السعودي فهد -السذي استعجل في قرار استقبال القوات الأمريكية والحليفة على أرضه -قد بررهُ للشاذلي أن الوقت بات متأخراً للوصول إلى

<sup>(1)</sup> بيار سالنجر، اريك لوران، المصدر السابق، ص 103.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسة، ص 161.

حلول عربية، فيما أبلغة الرئيس الأمريكي بوش أن لا حاجة لجيء الرئيس الجزائري إلى واشتطن (1). وهو ذات الموقف الذي اختلف فيه زعيم تنظيم القاعدة (أسامة بن لادن) مع العائلة السعودية، وكان عرضة أن تنظيمه قادر على إخراج القوات العراقية من الكويت دون الحاجة إلى جيش الكفر - التي تريد تدنيس مقدسات المسلمين في مكة والمدينة المنورة (2) وقد رفضة العاهل السعودي، كما فهم الرئيس الجزائري أسباب عدم عقد القدة الحماسية القررة في الرياض في الحاسم من آب 1900(3) والدور المصري الذي أفسدها، وفهم بتحليل قدمة جهاز المخابرات الجزائري، أن اختصاصيين من حرب العمليات الفسية ومعهم عرب يقومون الآن بدور تحقيم معزيات القوات العراقية المتحدة على الجانب الأخر من الحدود. وكأنهم يرتبون استعداداتهم لحرب عالمية ثالثة، وهدفها أن لا تخسر الولايات المتحدة الحرب سياسياً كسا خسرتها في فيتام قبل عشرين عاماً (4).

كانت خطة الحرب الأمريكية (90 - 1002) مهيأة لمقاتلة الجيش الأحمر السوفيتي وقد أصبحت معّدة لمواجهة الجيش العراقي المترود بالأصلحة السوفيتية، ولكن بوجود جنود من مصر وصورية يحملون نفس مواصفات السلاح الموجود لدى العراق تحت اسم (درع الصحراء)<sup>(2)</sup>. ويذكر السفير السعودي بندر بن سلطان، أنه تحادث مطولاً مع مدير الاستخبارات السعودي تركي القيصل (شقيق معود القيصل وزير الخارجية)، وكان في عقله إخافة العاهل السعودي بطريقة غير مباشرة، بالقول أن من يقطر في الكويت لا بد له أن يتغدى في مكان آخر، ولكن تركي القيصل كان يسالله أونا ما كانت لليه معلومات عن أي تنسيق عراقي \_ إيراني خشية من غزو إيراني للبحرين<sup>(6)</sup>.

عاد الرئيس صدام حسين ليرتكب أخطاه بقرارات مفردة، عندما فاتح الرئيس الإيراني (هاشمي رفستجاني) برسالة لإطلاق سراح الأسرى بدون شروط. وهي غير مبررة عربياً، بعد حرب ضروس استمرت لمدة ثماني سنوات، خصوصاً وأن حجة صدام أنه يحتاج إلى مزيد من الوحدات لينشرها في ساحة العمليات الجنوبية الواسعة. ووجدتها المملكة السعودية بالخطأ الجسهم والتعليق على هذه الخطوة، أن الاعتراف بخطأ احتلال صدام للكويت هو الأصهل والأضمن لله، وإن حالة العداء مع إيران لمدة اثنان وعشرون عاماً قد أنهاها صدام بجرة قلم، وأجبر على الاعتراف باتفاقية الجزائر عام 1975، بعد أن ألغاها هو في السابع عشر من أيلول 1980. وفي خطوة آخرى مذلة عمد الرئيس صدام حسين إلى إغراء المرجم الديني (الشيعي) أبو القاسم الخوش لإصدار فتوى تدين تحالف المسلمين من غير المؤمنين ضد المسلمين،

(6) إبراهيم عبد الطالب، انهيار جدار عرب المشرق، المصدر السابق، ص 396.

<sup>(1)</sup> محمد حسنين هيكل، حرب الخليج، للصدر السابق، ص 449.

<sup>(2)</sup> Ahmed Rashid, Taliban, the story of the Afghan Warlords, G. B, 2001, P. 133
(3) كان من القرر أن تعقد قمة خاسية في الرياض، يحضرها الرئيس صدام حسين، والشيخ جاير الأحمد الجابر الصباح، واللك الأردني حسين، والرئيس المصري حسيني مبارك والملك فهذ، إلا أن الرئيس المصري الذي اجتمع بالوسيط ياسر عرضات قال فيما بعد أنه لم يفهم من عرفات، أن العراق سينسحب من الكويت. أربك لم والنائير، المصدر السابق، ص

<sup>(4)</sup> محمد حسنين هيكل، المصدر السابق، ص 388.

<sup>(5)</sup> Final report to congress, p. 206

بغية أثارة العواطف الإسلامية على تواجد القوات الصليبية على أرض التراب المقدس في السعودية (1). وكانت في نظر الحللين أنها نقطة ضعف لم يكن يحسب عواقبها، خصوصاً وأن القيادات السنية في العالم العربي والإسلامي لم تعد تعاطف معهُ، وأن جدوى فتاوى علماء الدين في السعودية هي الأكثر رواجاً. وقد وجدوا ما عملهُ صدام حسين ضد الكويت عملاً لا يمت للإسلام بصلة فضلاً عن الأخوة العربية التي ضاعت في مؤتمر القمة العربي في مصر في التاسع من آب 1990. ولتأليب الرأى العام الدولي ضد العراق، وجدت حكومات الدول الأوروبية والأسيوية والأمريكية أن احتجاز رعاياها في بغداد - باعتبارهم ضيوفاً - هو عمل قسري وأنه أكثر إيلاماً من إعلان بغداد أن الكويت هي المحافظة التاسعة عشرة (2). وزادت خشية الحكومات أكثر عندما تم توزيع المحتجزين على أهداف حيوية عراقية هي عرضة لقصفها من قبل قوات التحالف<sup>(3)</sup>. وبدت الأبواب توصد أمام صدام حسين لحل الأزمة، فهو لم يتمكن من عقد لقاء (لإبرام صفقة) مع الملك السعودي فهد ولا مع الرئيس الأمريكي بوش حول احتلاله الكويت. وأجبرته تسارع الأحداث إلى إرسال سعدون حمادي (نائب رئيس الوزراء) إلى موسكو في العشرين من آب عام 1990 لتداول الأمر، وقد فاجأه شيفر دنادزه وزير الخارجية بالقول انسحبوا من الكويت، واخلوا سبيل جيم الأجانب كمفتاح للحديث مع الرئيس الأمريكي بوش. وهي ما استثمرها الأخير إلى إعلان أن كل المحتجزين في الكويت هم (رهائن) بغية كسب المزيد من تعاطف الأمريكيين الذين تذكروا رهاتنهم في طهران عام 1979. وفي الوقت الذي كان وزير الخارجية الأمريكي (جيمس بيكر) يلح على نظيره الروسي (شيفر نادزه) لإصدار قرار في مجلس الأمن الدولي يسمح باستخدام القوة لتنفيل حمصار على العراق، كان الروسي يتذاكر مع رئيسه غور باتشوف حول اعتراض الجنرالات الروس، بقولهم، أن للولايات المتحدة الأمريكية هدفاً واحداً هو التواجد العسكري الدائم في الشرق الأوسط، وهو ما أخر التصويت على القرار الأممي 665. وتبين أن المقصد المخابراتي الأمريكي -الكويتي يستهدف تحقيق انهيار اقتصادي في العراق، يتبعهُ انهيار سياسمي وتغيير للنظام(4). ولم يكن الرئيس السوفيتي غوربا تشوف الذي صار يلقبه بوش بـ (غوربي) بعيداً عن المقصد الأمريكي، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية العراقي طارق عزيز في زيارته إلى موسكو في السابع من أيلول 1990، ليقول أن شيفر نادزه أصبح أقرب إلى واشنطن من علاقة السعودية بأمريكا. ولكن ولأجل التواصل الذي أرادهُ الرئيس الروسي غوربا تشوف -نزولاً عند رغبته جنرالاته -، فقد عين الصحفي (يفغيني بريما كوف) المولد في أوكرانيا عـام 1929 والعـضو الاحتيـاط في الكتب السيامي للحزب الشيوعي وصديق قديم لصدام حسين وطارق عزيز مبعوثاً شخصياً لهُ لأن يكمل مشواره بين

<sup>(1)</sup> ماريون فاروق سلوغلت، يتر سلوغلت، المصدر السابق، ص 371.

<sup>(2)</sup> فؤاد قاسم الأمير، المصدر السابق، ص 128.

<sup>(3)</sup> كان في العراق والكويت (3) ملايين من الأجانب أكثرهم من المصرين (1.1) مليون في العراق (150,000) في الكويت، الفلسطينون (300,000) في المراق، و(170,000) في الكويت. ويلي هنولاء المنود والفلينيون. الأمريكان (2500) في الكويت. ويلي هنولاء المنود والفلينيون. الأمريكان (2500) في الكويت وجنسيات أخرى من أوربا. انظر: بيار مسالنجر، اربك لوران المسلد السابق، ص172.

<sup>(4)</sup> إبراهيم عبد الطالب، المصدر السابق، ص 397.

بغناد وواشئطن وموسكو<sup>(1)</sup>. ولكن مع مضي الوقت بات دور بريماكوف محدوداً وقد مضى على الغزو اكثر من شهرين، وهو يقول لصدام حسين، سيدي الرئيس، إذا أصررت على موقفك - أي عدم الانسحاب - فإن الأمريكين سيشنون الحرب عليك ولن تتذخل لمنعهم، وكان جواب صدام، الذي فهم اللعبة في الأخير، وبلا مبالاة (اعرف ذلك)<sup>(2)</sup> وعادت به عقارب الساعة إلى الوراء لمدة نصف قرن، وقد تذكر ما قراء عن الملك غازي الأول (1933 - 1939) وهو يهيئا لاحتلال الكويت، لقول عنه السفارة البريطائية، أما أن يسيطر على الملك أو أن يخلع. وعكسها الرئيس صدام على نفسه، وهو يستمع إلى كلام صدام من كرسي الحكم.

وتعززت القناعة لذى الرئيس صدام حسين، بصدور القرار الدولي رقم (678) في الناسع والعشرين من تشرين الثاني عام 1990 وفيه أجاز بجلس الأمن استخدام القوة العسكرية لإخراج القوات العراقية من الكويست، وصدار من الواضح أن الحرب أصبحت خياراً نهائياً، لا تفاوضياً، وعدلت التسمية الأمريكية من (درع الصحراء) للدفاع عن السعودية إلى (عاصفة الصحراء) لتحرير الكويت. وهو ما عبرت عنه رئيسه الوزراء البريطانية (تاتشر) خلال لقائها مع المبعوث الروسي هناك خيار أخر غير الحرب، وصدام حسين بجب أن يحاكم كمجرم حرب (3)، وهو كما أرادت تأتشر ولكن ليس في هذه الحرب، وإنما في غزو جديد قادته الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003، وكانت بريطانيا طرفاً فيه.

#### تدمير قوة العراق العلمية والعسكرية وتركيع شعب العراق

لم يكن ابن الشارع، وعنصر القيادة في مجلس قيادة الثورة مقتمين لما حصل في الكويت. ولتنابير الأمن الشديدة التي حددها صدام حسين بنفسه، وقد اقتصرها على مجموعة صغيرة من الحاشية مثل حسين كامل وعلي حسن الجميد، والمنفنين من الحرس الجمهوري - دون علم وزير الدفاع عبد الجميار شنشل ورئيس أركان الجيش نزار الحزرجي ومعاوني رئيس الأركان العامة - ظهرت العديد من الإخفاقات في التنفيذ، وكان أشدها على الفس، أن طائرات طيران الجيش التي كافت بعمليات إنزال جوي فوق بقع محددة داخل العاصمة الكويت قد أفسلت طريقها، أو أنها ارتطمت بخطوط الضغط العالي المارة فوق عارضة المطلاع التعبوية، وتبين بانتهاء عملية الغزو أن تسعة وثلاثين طائرة بجودها قد دمرت، وكانت هي الكارثة الثانية بعد معركة الإثرال الجوي العراقي على جبل (كودمند) عام 1938 خملال الحرب مع إيران وخسر فيها جيش العراق سنة وثلاثين طائرة مروحية. لم يكن الرئيس صدام حسين يملك الاستعداد الفكري لأن يستمع من الأخرين (من قادة الجيش، ومجلس قيادة الثورة) أي تلميحه تشير إلى أنه ارتكب خطأ استراتيجياً في احتلال كل يستمع من الكويتية. سيما وأن وزير الخارجية طارق عزيز قد أشار لله أن هذا العمل سيقود العراق إلى نزار الحرزجي - وهو استشاره عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية. كما أشار إليه رئيس أركان الجيش القريق أول الركن نزار الخروجي - وهو استشاره عسكري مع

<sup>(1)</sup> كتب بركاكوف سلسلة مقالات في جريئته القدية (برافدا) قال فيها أنه يعرف صدام حسين منذ عام 1969، وأنه رجل يلك حزماً إلى حدا لقسوة، وإرادة قوية إلى درجة العناد، واستعداهاً للتقدم نحو أهدافه بصرف النظر عن العوائق، وإحساساً مبالغاً فيه يماني الشرف والكبرياه. وهي ما أثارت الرئيس الأمريكي بوش الذي قضى ساعتين مع بركاكوف لمعرفة مفاتيح شخصية صدام حسين. أما تاتشر الذي قابلها بركاكوف فلم تسمح له إبداء أي رأي. انظر: محمد حسين هيكل، المصدر السابق، ص480 – 481.

<sup>(2)</sup> بيار سالنجر، اريك لورا، المصدر السابق، ص 178.

<sup>(3)</sup> محمد حسنين هيكل، حرب الخليج، المصدر السابق، ص 480 - 481.

- أن تكون الحافات الأمامية للدفاعات العراقية على عارضة المطلاع (شمال محافظة الجهراء)، وهي في جانب منها حكمة سياسية لكي لا يقع العراق تحت مظلة الدولة الغازية في نظر الولايات المتحدة الأمريكية وقنوى الغرب الأوروبية. وقند تكون الرغبة الشخصية لبعض المسؤولين المقربين من الرئيس وحاشيت، أن مقترح الحزرجي قد يفنوت عليهم المكسب المادي في ميناء الشويخ والسوق الحرة وآلاف المجلات الحديث، وهم يشاهدون العمال الأجانب من العرب والأسيويين في حالة فوضى وهروب جماعي وصل إلى (10.000 - 10.000) في حالة فوضى وهروب جماعي وصل إلى (10.000 - 10.000)

لم تكن الولايات المتحدة ويربطانيا راغبتان في أي حل للقضية ابتداءاً من كانون الثاني 1991، وصار لمن يريد من قادة العرب التوسط، أن يضع شرطين بالاعتبار، الأول: انسحاب غير مشروط للحرس الجمهوري من الكويت، والثاني، استحقاقات نزع أسلحة العراق الكيمياوية والبيولوجية والنووية وأسلحت الصاروخية. وبدأ للملك الأردني الذي أمضى في جو لاته المكوكية وقتاً طويلاً أن لا أمل يلوح في الأفق لحل القضية، وقد تعقدت القضية لإنجاز هدف إستراتيجي تنشدة الولايات المتحدة ويربطانيا لتدمير العراق نيابة عن إسرائيل. وأدركه الرئيس صدام حسين الذي وجد أن الحشد المسكري لم (ثمانية وعشرين) دولة على أرض السعودية لبس التعرير الكويت أو نشر الديقراطية ولا حتى إزالة صدام من كرسي الرئاسة، بل الهدف هو تدمير الجيش العراقي وتحطيم البنية الاقتصادية والعلمية، وتجويع شعب العراق إلى (حد إفقاره) وتركيمه (أ). وهو يسير على غزون ماثل للنقط، هذه المادة، وكما عبر عنها الرئيس بوش أن طريقه حياتهم وحرية شعبه تنصر (إذا ما أصبح أعظم احتباطي الفط في العالم تحت نفوذ صدام حسين (أ).

#### أ. خطة الحرب الأمريكية ضد العراق بقياس أسلحة الحرب العالمية الثالثة

قال الجنرال (ميرل ماك بيك) قائد سلاح الطيران الأمريكي في تشرين الأول 1990، نحن مقبلون على حرب مع بلد من بلدان العالم الثالث: أو مع أن مثل هذه التصريحات في بلد من بلدان العالم الثالث: أن ومع ذلك فنحن نخطط لها كما لو أنها الحرب العالمية الثالثة أنك، ومع أن مثل هذه التصريحات في وقت الحرب أو الاستعداد لها يراد منها التأثير النفسي على الطرف الآخر، وقد لا يصول عليها كثيراً، إلا أن الجنرال (مايكل دوغان) وهو بمنصب رئيس هيئة أركان الطيران الأمريكي قد أزال جزءاً من الوهم في الخامس عشر من الميلول 1990، وذلك عندما أدلى بتصريحات لصحيفة الواسنطن بوست الواسعة الاكتشار مركزاً القول: إن خيار الحرب الجوية هو الخيار العملي المتاح للولايات المتحدة، وعليها أن توجه ضربات قاصمة لكل هدف عراقي عسكري أو مدني في العراق، يعنى منشآت التصنيع العسكري، والكهرياء، ومنظومة المياه الصالح للشرب، والمياه الثقيلة.

وأشار دوغان بصراحة غير مسبوقة، أن العراق يحكم من قبل رجل واحد هو صدام حسين و لا بد من التركيز عليه كهدف وقتله في بيته أو في مكتبه أو أي مركز قيادة هو موجود فيها، ذلك لأن قطع الرأس يجعل الجسد بـلا حـراك. وأن لا نضبّع وتناً في ضرب الأطراف، حيث هناك (1000) طائرة أمريكية جـاهزة للعمل تستطيع أن تعيد العراق إلى العصر الحجري. وكان أخطر ما أوصلة دوغان للصحيفة هو أن إسرائيل زودت الولايات للتحدة الأمريكية بمعلومات

<sup>(1)</sup> صحيفة الرياض السعودية الصادرة في 25 أيلول 1990.

<sup>(2)</sup> كمال مجيد، المصدر السابق، ص 105.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسة، ص 105.

<sup>(4)</sup> محمد حسنين هيكل، حرب الخليج، المصدر السابق، ص 487.

استخباراتية دقيقة عن كثير من الأهداف العراقية بما فيها قواعد الصواريخ في غرب العراق (1. وكانت كافية لأن يدفع دوغان ثمن المعلومات التي اطلقها لوسائل الإعلام وقد أعفاه الرئيس بوش الأب من مهامه. ولكنها كشفت سرا عن نوايا القيادة الأمريكية الحقيقية من الحرب. وهي نوايا عبرت في جزء منها، أن الرئيس بوش لا يريد تجربة الرئيسين جونسون ويكسون في هداء معني بلولية إسرائيل، وخشية قائده المبلغي الجزال (نورمان تشوار سكوف) من فوط عقد التحالف الذي ضم قوات مسلحة من دول إسرائيل، وعشية مل سورية ومصر حيث قدمت الأولى فوقة مدرعة، فيما قدمت الأخرى ضعفها وهو تحالف مع الولايات المتحدة ويريطانيا وإسرائيل الم إلفته العرب في تاريخهم وهم يقاتلون بعضهم البعض لكي يقوا على كراسي الحكم. والحقيقة أن رغبة مصر (حسني مبارك) وسورية (الأسد) وبعض دول الخليج في إزالة صدام حسين من السلطة لا تقل عن رغبة الرئيس بوش، أو ماركريت تأتش (بيطانيا)، أو إسحاق شامير (إسرائيل)، وقد يكون شيخ الكويت جبابر الأحد الصباح هو من يفوقهم رغبة بسبب غزو بلده. ولتعزيز خطوات الأنظمة العربية المؤتلفة في تحالف من مجموعة شعبية معارضة قد تباغت إحدى دول التحالف، فقد ذهب السفير السعودي في واشتطن بندر إلى دعوة قيادات المؤتم شعبية معارضة قد تباغت إحدى دول التحالف، فقد ذهب السفير السعودي في واشتطن بندر إلى دعوة قيادات المؤتم المبوري ومهم (هنري مسجمان) في السابع من تموز (1900)، إلى اجتماع حضرة (آفي بارنز) أحد مستشاري إسحاق شامير، لتفادي اشتراك إسرائيل في الحرب، مقابل وعود أطلقها السفير باعتراف بلده ومسورية بإسرائيل بعد الحوب!!.

لم يكن للعراق أسلحة جديدة غير التي استخدمها في حربه مع إيران، والمطور من الدبابات في خواصها القتالية من طراز 7-7، ومن الطائرات المقاتلة 0.2 MIG - 2 MIG، وكذلك العدد القليل الباقي - من حرب الثماني سنوات مع إيران - من سرب الطائرات القرنسية ميراج F-1. وفي سلاح الدفاع الجوي الذي تحمّل العب، الأكبر في مواجهة طائرات التحالف المتطورة، فإن ما لذى العراق من مخزون من صواريخ سام 2، 3 وسام (6) المحمولة على عربات مدرعة ذات مدى (43000) قدم باتت غير مقنعة لمواجهة سلاح الجو الأمريكي، كما هي الصواريخ (ستريلا) المحمولة

<sup>(1)</sup> صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 16 أيلول 1990.

<sup>(2)</sup> محمد حسنين هيكل، حرب الخليج، المصدر السابق، ص 479.

على الكحف ذات الملدى العمودي (7100 قدم) ومدافع (77) ملم ذات المدى (18000 قدم) وعجد الات الرادا رادار -23 ذات (7700 قدم). أما جبوش الولايات المتحدة وبريطانيا، ويقية دول التحالف، فقد اعتمدت على توليف نيران و 23 أرسناد في مواجهة الأهداف الستراتيجية والتعبوية، حيث عملت الوحدات البرية الأمريكية على الدبابة ابرامز - Haraty ذات مدى (1920) متر بالمقارنة مع (2100) متر للدبابة 7-2 وعجلة (برادلي) Bradly ذات مدى (2500 متر، ويطلق (2000) متر للدبابة في الدقيقة، إضافة إلى صواريخ تاو الأمريكية ذات المدفع (25) ملم، وقوة مدى يصل إلى (2500) متر، ويطلق (2000) طلقة في الدقيقة، إضافة إلى صواريخ تاو ضد الدبابات ذات مدى (6000) متر. ولضمان حماية الدبابات والعجلات المدرعة، فقد عمل السلاح الجري الأمريكي على تأمين إساد جوي قريب من طريق طائسرة الاباشي (64 - A4) التي تحمل راداراً موضوعاً على شغرات الموحة، وراداراً كبيراً لمشاغلة ثمانية العداف أرضية في وقت واحد على مسافة (6 - 8) كيلو متر. إن طائرة 10 - 8 هي الأخرى قاتصة للدبابات، ذات مدفع بعيار (30) ملم ذي سبع فوهات، وصواريخ ضد الدبابات لمسافة (75) كم، غالباً ما الأحرى قاتصة للدبابات، ذات مدفع بعيار (30) ملم ذي سبع فوهات، وصواريخ ضد الدبابات لمسافة (75) كم، غالباً ما الأمريكي إنما وفرتها طائرات المحدد (هند) الملحق رقم (7). ولعل مثل هذه التوليفة في الإسناد الجوي التي اعتمدها الجيش الأمريكي إنما وفرتها طائرات الإندار الميكر (400 كم) وهو ما ظهر واضحاً من خلال تدمير بعض الطائرات القاتلة العراقية في كركوك أو قاعلة الموصل الجوية. فضلاً عن المعلومات الدقيقة التي توفرها عن أماكن على ظهرها صداقة العمليات الجوية.

أجرى الجنرال نورمان تشوارسكوف تفاهماً مع الفريق خالد بن سلطان بن عبدالعزيز حول أحقية القيادة والسيطرة، والوقت المختبل أبده العمليات، ونفقات إطعام القوات المشتركة، وصار الحديث أن كل العلميات داخل السعودية هي من صلاحية الأمير السعودي خالد بن سلطان، أما خبارج الحدود السعودية، فهي من اختصاص تشوار تسكوف، وهلا هو المهم من غاية خطة الحرب التي أرادها كولن باول والرئيس الأمريكي جورج بوش، ويبدو أن تشوارسكوف القائد الميداني قد شعر بخطورة المهمة الملقاة على عائقه، وأن الحرب على العراق ليس بهدف إخراج القوات العراقية من الكويت، بقد ما هو تدميره بالكامل. ودفعته إلى معرفة الهدف من العمليات، والموعد القرر لبدء العمليات، والمعمليات من القيادة العليات، والموعد المقرر لبدء العمليات، التبدئ على خطة العمليات من القيادة العليا<sup>(1)</sup>. وقد حددها على أربعة مراحل: الأولى، هجوم جوي على مراكز القيادة والسيطرة للجيش العراقي وطرق مواصلات بن بغداد ومسرح العمليات في جنوب العراق، وقصف جوي على مخازن الغذاء في بغداد والمحافظات ومنع وصول مواد التموين إلى القوات العراقية. والثالثة، هجوم جوي على مواضعه، وتدمير احتياطه الاستراتيجي (الحرس الجمهوري). أما المرحلة الرابعة والأخيرة على مواضعه الجيش العراقي في مواضعه، وتدمير احتياطه الاستراتيجي (الحرس الجمهوري). أما المرحلة الرابعة والأخيرة على مواضع الجيش العراقي في مواضعه، وتدمير احتياطه الاستراتيجي (الحرس الجمهوري). أما المرحلة الواحدة والأخيرة على مواضعه الجيش العراقي في مواضعه، وتدمير احتياطه الاستراتيجي (الحرس الجمهوري). أما المرحلة الواحدة والأخيرة والمحافقة المعارفة والمحافقة والإستراتيجي (الحرس الجمهوري). أما المرحلة الواحدة والأخيرة والمحافقة والمحافقة المحافقة والمحافقة والمح

 <sup>(1)</sup> بعث الجنرال تشواوسكوف رئيس أركانه الجنرال روبرت جونسون إلى واشتطن في نهاية الأسبوع الأول من شهر تشرين الشاني
 1990 لشرح تصوره لمحطة العمليات.انظر:

فهي اشتباك القوات البرية الأمريكية والحليفة في الميدان لتدمير خمسين فرقة عراقية موجودة في جبهة القتال أو بالعمق، أي ما يقارب مليون مقاتل في عموم العراق (1) المخطط رقم (18).

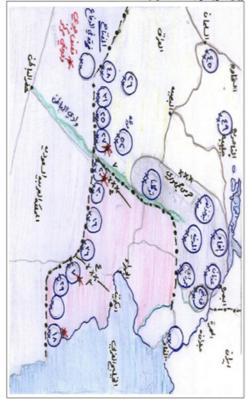

المتحقظ رفع (١٥) أماكن انقتاح قرق الجيش العراقي والحرس الجسهوري كانون الثاني (١٩٩)

<sup>(1)</sup> محمد حسنين هيكل، المصدر السابق، ص 493.

طلب تشوارسكوف من كولن باول أن تكون قيادة الفيلق السابع المتمركز في ألماتيا الغربية والمكون من ثلاث فرق مدرعة موجود - لمواجهة جيوش حلف وارشو - في ميدان السعودية بالرغم من وجود الفيلـق الشامن عـشر (الفرقتان المحمولتان جواً 101 و82) والفرقة المدرعة الحفيفة الفرنسية (24). ولعل مثل هذا الطلب المذي أثمار استغراب كولن باول ووزارة الدفاع، والرئيس بوش قد بررّه تشوارسكوف أنهُ لغرض تدمير قوات الحرس الجمهـوري. إلا أنه في الجانب الآخر، كان تضليلاً للقيادة السعودية وللفريق خالد بن عبد العزيز لكي لا يعرف ما هي الخطة التي ناقشها الجنرال روبرت جونسون في واشنطن، وظل يماطل بها بحجة أنـه يحتاج إلى مزيـد مـن الوقـت لمعرفـة رأي قائـد الفيلـق الـسابع الأمريكي. وكانت المفارقة أنهُ أصبح بمواجهة القيلق السابق العراقي الذي كان لهُ سنة فرق وقد انفتحت على الأطراف الشمالية الغربية من محافظة البصرة، وقد أقرتها القيادة العامة للقـوات المسلحة العراقيـة ليكـون حجابـاً لقـوات الحـرس الجمهوري، ولكن كان في حساب الرئيس بوش أن التفوق في الميدان يجب أن يكون حاسماً منذ اللحظة الأولى، سيما وأن جيمس بيكر الذي طاف كل دول التحالف، كان يذكر الرئيس بـوش، أن العديـد مـن الـدول تخشى مـن طـول فـترة العمليات. وهي بلا شك ستلهب أسعار الفط في الأسواق العالمية. ولعل بيكر الذي اجتمع مع طارق عزيز في جنيف في التاسع من كانون الثاني 1991 وهو الاجتماع الوحيد بين مسؤول عراقي وأمريكي منذ بداية الأزمة هو ليس أكثر من قناع للديمقراطية الأمريكية أمام العالم، وقد أبلغ بيكر طارق عزيز بشكل مفتوح إذا ما استخدمتم الأمسلحة المحرمة دولياً، فأن الولايات المتحدة ستستخدم مخزونها في الميدان. ومع كل هذه الإشارات الدولية والإقليمية وفي ساحة القتال على حتمية وقوع الحرب، نجد أن قادة الفيالق العراقية ومنهم قائد الحرس الجمهوري يقول في الخامس عشر من كانون الثاني 1991 -وهو اليوم الأخير من الإنذار -لن تقع الحرب، وأن ما تمارسه الولايات المتحدة هو للضغط على صدام لسحب قواته من الكويت وهي تنبؤات غير دقيقة محصورة بين الرئيس صدام حسين وعلى حسن المجيد وحسين كامل حسن أساسها تنبؤات الساحر التايواني (1). وانعكست آثارها على عدم اهتمام قادة الفيالق بمسرح العمليات الصحراوي، ونصف مليون مقاتل في مواضع مكشوفة لم تجد فيها أسلحة الجيش الأمريكي المتطورة صعوبة في تمييز الأهداف العراقية عن بعد. أما الرئيس الأمريكي بوش فلم يكن لديه ذلك التفكير لمعرفة جواب السحرة، وكان وجود خصوم صدام حسين حسني مبارك وحافظ محُل تندّر فريد في تاريخ العرب لمحاربة جيش العراق. وقد اقترح العاهل السعودي الملك فهد أن يقوم الرئيس الأمريكي بوش بجولة لتقديم الشكر للذين تجاوبوا معهُ في حشد قواتهم على أرض السعودية. وفي هـذا لم يجـد بوش حرجاً في مقابلة حافظ الأسد وشكره حتى وإن كان اللقاء على أرض سويسرا وضاعت وحدة العرب بين الرؤساء الثلاثة صدام والأسد ومبارك. ولعل ما كان يعصمهم من ذلك الفخ الغربي، هو أن الإسلام دين العرب الـذي جعلمهم أمة واحدة، وجعل للقومية العربية التي تنفست قيمُ الإسلام فيها روح بين القوميات الأخرى، فالأول صدام الذي يحكم حزب البعث العربي الاشتراكي يتنفس منها، وكذا الأسد الذي يحكم حزب البعث العربي، أما مبارك فهو التلميذ القومي الذي شرب من أفكار جمال عبد الناصر، وسيرتهُ التي لا يزال يتغنى بها الكثير من العرب والمسلمين. ولعلها خيبة التاريخ

<sup>(1)</sup> اتصلت القيادة العراقية بساحر تايواني خلال حرب الكويت 1991، وقد أشعرهم أن لا خطر على بقاء القيادة العراقية على كراسي الحكم برغم التدير الذي سيصيب البلاد. وتكرر هذا الاتصال به عن طريق مسؤول محطة المخايرات العراقية في الصين (قيس اليعقوبي) قبل الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. وأجاب بعد أن التصل بجهاز المخابرات الأمريكي، أن لا خوف عليهم بعد الغزو الأخير.

التي اكتوى بها بعض ساسة العراق في العهد الملكي، لتنفع الطرفين المصري والسوري لكي يقنمان حالاً للجنرال 
تشوارسكوف لأن يكون واجب القوات السورية والمصرية يتحدد فقط على تحرير أرض الكويت، أي دون دخول أرض 
العراق لا بالعمل التعبوي ولا بالمناورة التي لم يكشف عنها تشوارسكوف لتظريه القائدين المصري والسوري. وفي تركيا، 
التي زارها عضو مجلس قيادة الثورة طه ياسين رمضان في بداية الأزمة، فقد وجدت نفسها في موقف حرج، فهي من جهة 
عضو في حلف شمال الأطلسي، كما هي دولة إسلامية يهمها الدفاع عن المملكة السعوية. إلا أن الرئيس التركي (توركت 
أوزال) الذي تباحث مع وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر، قد فهم مطلب الأخير، وهي ولاعتبارات الهيمنة العثمانية 
السابقة لا تريد التورط في تدمير بلد مسلم، وربما كان الغطاء، أن تركيا قد تخسر تجارتها مع العراق التي تبلغ سته مليارات 
دولار ستوياً، فوعده الوزير الأمريكي يغذيم قسم منها من حكومة الكويت في المنفي. أما إيران، الجارة الشرقية للعراق، 
فقد اصدر الرئيس بوش تحفيراً قوياً للرئيس هاشمي رفسنجاني من مغبة التدخل فيما يجري في العراق، وكان مشل هلا 
التحلير كافياً لأن يسحب رفسنجاني مائة الف مقاتل كانت على الحدود، فلنا أمن الهدا التحالف الأمريكي 
العربي سيودي إلى تقسيم العراق. وهو ما يدفعنا للقول، أن مثل هذا الإنذار ما كان ليصدر من بوش الأب لو كان هناك 
العربي سيودي إلى تقسيم العراق. وهو ما يدفعنا للقول، أن مثل هذا الإنذار ما كان ليصدر من بوش الأب لو كان هناك 
التماف خلف الكواليس، كما حدث في الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وقد القت مصالح الولايات المتحدة الأمريكية 
حديث، وهو ما مستورده لاحقاً.
حديث، وهو ما مستورده لاحقاً.

بدأت الحرب بالساعة الثانية والنصف من صباح يوم السابع عشر من كانون الثاني 1991، بقصف جوى تعبوي وإستراتيجي على أهداف منتخبة في بغداد عاصمة (الدولة العباسية) وأهداف أخرى في محافظات العراق. فيما أشارت وكالات الأنباء ببدء حرب عاصفة الصحراء، لتشمل كل أرض العراق وليس ساحة الحركات المتعلقة بتحرير الكويت. ويومها اصطفت الدبابات المصرية والسورية من طراز T-62، وT-72 الروسية الصنع مع الأمريكية إبرامز M-1 وتشيفتن البريطانية في تسابق محموم، وفي ظاهرة عودة أسرة آل الصباح إلى الحكم، دون النظر إلى اصطفاف نفس الدبابات -روسية الصنع -العراقية والسورية في هضبة الجولان لإتقاذ دمشق عاصمة (الدولة الأموية) من السقوط قبل ثمان سنوات. وسقوط عدد من طياري العراق في عمق جزيرة سيناء في الجبهة المصرية. إنها الحرب العالمية الثالثة في كثافة الأسلحة المستخدمة، وقد تحمّل جيش العراق في ذلك الميدان الصحراوي هول ذلك القصف لأول مرة منذ تشكيله عام 1921. وذلك تفيذاً لأمر القائد!! وقد تحمّل معها حالة الضنّك في استلام أرزاقه واكتفى صابراً على قطعة الخبز اليابس في اليوم - كما قرأنا في حصار الأتراك للإنكليز في الكوت عام 1916 - وهو يلتقط الملايين من منشورات الحرب النفسية التي أسكنتها الربح مع أكثر من ألف طن من القنابل و(400) صاروخ جوال بعيد المدى من طراز (كروز). وفي مضمون ما وصل منها إلى الأرض الهروب من ساحة المعركة. ولم تكن الجماهير العربية راضية بما يحصل، ولكنها المغلوبة على أمرهما دوماً بفعل الأجهزة الأمنية، وكانت واحدة من الأمور التي لم يأخذها صدام حسين بنظر الاعتبار، وفي عقله أن ضرب إسرائيل بالصواريخ العراقية، وقد عدَّت بـ (39) صاروخ سيجبر إسرائيل على الرد، لتدخل الجماهير طرفاً في الحرب. وهو ما لم يكن ليحدث بعد أن ضربت السعودية بـ (36) صاروخ من طراز (Scud (B، وفي خلد إسرائيل أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ومصر وسورية والسعودية يحاربون بالنيابة عنها. لا بـل أن ثمانيـة وعشرين دولـة هـم مـن يضمنون سلامة وأمن إسرائيل، مقابل قرض أمريكي لها بثلاثة مليارات دولار وأسلحة جوية متطورة من طراز F-16 بعد

الحرب. والواقع أن الفجوة التكنولوجية بين الطائرات العراقية والأمريكية كانت كبيرة، وليس هناك ملاذ للطائرات العراقية إلا أن يتم تهريب الأكثر تطوراً وهي بحدود مائة طائرة مقاتلة إلى إيران من طراز ٢-١، والمية 23، 25 باتفاق شرف الإعادتها بعد الحرب. وهي خطوة لا تنم عن تفكير ناضج لأفق نزاع مسلح مع دولة كبرى مشل الولايات المتحدة، خصوصاً وقد أفصح الجنرال دوغان عن الحفظة الأمريكية قبل شهرين من إقصائه من الحدمة!أ، وهنا يذكر نائب مارشال الجو (و.ج وارتن) في تقريره عن الحرب الجوية بالقول أن الطيران العراقي لم يكن على استعداد لنوع الحرب الجوية التي واجهته، وسوف يسجل التاريخ أن حرب الحليج كانت أول حرب جوية بالكامل تقريباً، ولم يكن في ذهن العراقين ولا في خيافم، ولا كانوا على استعداد لل<sup>20</sup>.

كان القصف الجوي لدول التحالف قد طال شمال العراق ووسطه وجنوبه، ليصل إلى كل منشأة صناعية، وكهربائية، ومركز اتصالات، ومقرات القيادة والسيطرة، وملاجئ الأفراد المدنيين، ومنها ملجأ العامرية في الثالث عشر من شباط 1991. وقد ذهب ضحية ذلك القصف قتل أكثر من (400) من الأطفال والنساء الذين ماتوا خنفاً وحرقاً - وقد يكون ذلك عقاباً على إغراق الفرقاطة الأمريكية ستارك عام 1987 ومقتل بحارتها الـ (76) خطأ. فيما فسّرها البعض أنها رد على صاروخ سكود الذي دمر قاعدة الظهران في السعودية وقتلت (29) من طياري الولايات المتحدة الأمريكية فيها. إلا أن مجمل ما حدث، لم يكن ليعطى القيادة العراقية القدرة على ضبط بقاء الوحدات العراقية في مواضعها الدفاعية المكشوفة بانتظار الحرب البرية. حين تزايدت حالات الهروب في صفوف قوات الحرس الجمهوري بنسبة 5٪، فيما بلغت في صفوف الجيش العراقي إلى 25٪ من قوتها القتالية. وقادت القيادة العراقية إلى خيار وحيد، هو إجبار قوات التحالف على خوض المعركة البرية قبل أوانها. وذلك عن طريق احتلال مدينة الخفجي السعودية بفرقة مدرعة وأخرى ميكانيكية في قاطع الفيلق الثالث بقيادة الفريق الركن صلاح عبود، ومثلها باتجاه مدينة (عرعر) السعودية من قبل قيادة الفيلق المسابع بقيادة الفريق الركن أحمد إبراهيم حماش في نهاية كانون الشاني 1991. إلا أنهما لم يغيرا شيئاً من خطة تـشوارسكوف المعتمدة، لكي يستمر القصف الجوي لـ (39) يوماً من (17 كانون الثاني - 24 شباط 1991). ومع نسبة الخسائر (650) شهيداً و(500) أسير -حصيلة الغارة العراقية على الخفجي في السعودية - إلا أن التقارير الميدانية التي رصدتها أجهزة الاستخبارات الهندية والباكستانية والروسية والإيرانية في منتصف شباط 1991، تـشير إلى أن خـساتر القـصف الجـوي للتحالف لم تؤثر على أكثر من 20٪ من حجم الموجود القتالي للوحدات العراقية. وهو ما وضعنا فيه الطيبار الأمريكي الأسير المقدم (جفري فوكس) الذي أسقطت طائرته (A-10) في قاطع الفرقة السابعة والعشرون -الفيلـق الـسابع - في الثامن عشر من شباط 1991، وقد بيّن أثناء الاستنطاق الأولى، أن العراق احتىل الكويت ويجب أن يخرج منها، وأن القصف الجوي سوف يستمر إلى حد إنهاك ليس الوحدات العراقية في الميدان، وإنما تدمير كل هدف حيوي عراقي يمكن أن يخدم المجتمع العراقي في الشمال والجنوب. والواقع أن الأسير الأمريكي الذي كان يعاني من إصابة في ركبته من جراء سقوط مظلته تحت ربح قوية، أشار إلى أن الفرقة السابعة والعشرين قد عاملتهُ معاملة إنسانية، وقال بالحرف الواحد إنهسم

 <sup>(1)</sup> هبطت في إيران (7) طائرات عراقية مقاتلة بعد (10) إيام على بدء الحرب، وصار إجمالي ما وصل إلى إيسران (100) طائسرة مقاتلة هارية. ولم تعد أي من هذه الطائرات حتى كتابة هذه السطور. انظر: نوري المرسومي، المصادر السابق، ص 92.

<sup>(2)</sup> محمد حسنين هيكل، حرب الخليج، المصدر السابق، ص 560.

أعطوني طعاماً أكثر مما استحق ولم أكن أتوقع مثل هذه المعاملة على ضوء الإعلام الأمريكي الذي كان يروّج العكس تماماً عن معاملة العراقين.

وفي لحظة مشهودة لقعاليات طياري المقاتلات من قوات التحالف، شاهد الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، والبريطانية تاتشر، والرئيس الروسي غورباتشوف، والمغربي الحسن الثاني، حجم الـدمار الـذي لحق بـالطريق الرئيسي المؤدى من البصرة - إلى محافظة الجهراء الكويتية - كثرة القتلى والجرحي والعجلات المحترقة - وقد تبادلوا الهواتف الساخنة فيما بينهم عن الحرب النظيفة التي أرادها الرئيس الأمريكي بوش، ورئيسة وزراء بريطانيا تاتشر في العراق. لتشجع الرئيس الروسي غورباتشوف - تحت ضغط جنرالات الجيش - إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وهو غير قادر على وقف الحرب، إلا بعودة مبعوثة بريماكوف إلى بغداد في شباط 1991 وهو يحمل مقترحاً بانسحاب عراقي من الكويت مقابل تعهد أمريكي بوقف القصف الجوي. وهو ما كان يريدهُ الرئيس صدام حسين، الذي طلب من طارق عزيز السفر عبر إيران إلى موسكو في الثامن عشر من شباط 1991، ويقبل بالعرض الروسي. ويظهر من تتبع مجرى القاوضات بـين عزيـز وغوربا تشوف، أن الأخير، وإن أراد بحسن نيّة وقف القصف الجوى الأمريكي، إلا أنهُ سرعان ما يخفت صوته لطلبات الرئيس الأمريكي بوش، الذي أعطى مهلة (48) ساعة لصدام لسحب قواته، وهو ما يعني أن الجندي العراقي أمامهُ أن يحمل بندقيته فقط ويترك كل أسلحته الثنيلة في الميدان \_وهو تفكير له بعد لأن يكون صدام حسين بدون دبابة أو عربة مدرعة أو سلاح لمقاومة الطائرات، كما هوعرضة لانقلاب عسكري. وبموجب التعهد الروسي، ألقى الرئيس صدام حسين خطاباً متلفزاً وفيه قرار انسحاب القوات العراقية في الميدان، فيما فسّرها الرئيس بوش أنها خدعة عراقية، وأنـهُ لا يعتبر الرد العراقي كافياً 11. ولم يكن أحد من الزعماء العرب بما فيهم الرئيس المصري حسني مبارك قادراً على مكالمة الرئيس الأمريكي بوش لوقف القتل العشوائي بالمدنيين في البصرة وبغداد والموصل التي تبعد (550) كيلو متراً من مساحة القتال. ولا (طريق الموت) وهي التسمية التي أطلقت على طريق البصرة -الجهراء لكثرة القتلي على جانبيه. وهـذا هـو حال الزعماء العرب الذين سلموا مفاتيح الأمور بيد دولة كبرى لا منافس لها في بداية عام 1991، وأن كل المطلـوب مـن العرب المشاركين بهذه الحرب أخذ نصيبهم من مليارات الدولارات التي رصدتها الدولة السعودية وحكومة المنفى الكويتية، كما أرادت مصر. فيما بقيت الدولة السورية دون تلك المساعدات (2) لاعتبارات منها أن النظام الحاكم لا يـزال يحتضن القيادات الفلسطينية المتطرفة، وأن الاختبار الحقيقي للرئيس السوري حافظ الأسد قد يكون بعد انتهاء الحرب، وموقفه من طروحات الإدارة الأمريكية لحل القضية الفلسطينية. والبداية هو تحجيم دور العراق، الذي لم يوقع هدنية مع إسرائيل منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن. وقد جاه الوقت للفيلق السابع الأمريكي المُعَد للقاتلة الجيوش السوفيتية على أرض أوربا لأن يقاتل قوات الحرس الجمهوري وهي قوات النخبة المجهزة بأسلحة روسية عمادها دبابات T-72 المتطورة

 <sup>(1)</sup> اتصل ملك الغرب الحسن الثاني بالسفير الأمريكي في الرباط، وبين لة أنه استمع إلى خطاب الرئيس صدام حسين بضمه،
 وتقديره أنه قبول واضح بالانسحاب. انظر: عمد حسين هيكل، حرب الخليج،= اللصدر السابق، ص 565.

<sup>(2)</sup> أسقطت ديون (7) طيارات بذمة مصر للولايات التحدة، وكذلك ديون (5) طيارات لدول الخليج، وحصلت مقابل اشتراكها في القتال على ضعف الملغ لاحقاً من الدول النفطية والولايات التحدة الأمريكية. نظر: بيار سالنجر، اربك لوران، المصدر السابق، ص 185.

- وقد ظهر ذلك جلياً من خلال التركيز على فرق الحرس الجمهوري، حين شوهدت القاصفات الستراتيجية من طراز -B 52 وهي قطر مواضعه بقنابل زنة نصف طن خلال مرحلة القصف الجوي.
- أعطى تشوارسكوف أوامره للبدء في الهجوم البري في الرابع والعشرين من شباط 1991، وهمي المرحلة الرابعة المكملة للإجهاز على خمسين فرقة عسكرية عراقية وقد جاءت وفق تقسيم لمحاور القتال ودور العرب فيها:
- أ. قوات المتطقة الشرقية. وعمادها القوات الكويتية الهارية إلى السعودية، وقوات سعودية وخليجية (من دول مجلس التعاون الخليجي) وتشكيل من قوات الماريتز (مشاة البحرية)، وهمدفها الكويت العاصمة والأجزاء الشرقية.
- ب. قوات المتطقة الشمالية. وعمادها الفرقة المدرعة البريطانية الأولى وفرقتين مصرية وفرقة سورية للتقدم بمـوازاة
   وادي الباطن \_ معسكر (الأبرق) الكويتي \_ ثم الانحواف إلى الشمال الشرقي بهدف الاستيلاء على عارضة
   المطلاع التعبوية وشمالها.
- الفيلق السابع الأمريكي. وعماده فرقتين مدرعتين وأخرى ميكانيكية لإحاطة الفيلق السابع العراقي بمشاورة
   واسعة من الغرب، بهدف الوصول إلى ناحية البصية العراقية والانحراف شرقاً باتجاه قوات الحرس الجمهوري
   بين منطقيق الزبير وسفوان والاشتباك معها.
- د. القيلق الثامن عشر. وعمادة الفرقتان المحمولتان جواً (101) و(82) والفرقة الخفيفة الفرنسية (24) لتقوم بمناورة عميقة مستخدمة للروحيات الناقلة للجنود بهدف الوصول إلى مدينة الناصرية وقاعدة الإمام علي الجوية فيها ومنطقة أور الأثرية. فيما تمكن الفرقة الفرنسية الاستيلاء على قاعدة السلمان الجوية لمضمان نقبل المؤن للقوات المقدمة على فهر الفرات. الخريطة رقم (19).

الحريطة رقم (19) عطة مناورة القوات الأمريكية والحليفة لاحتلال أهداف تعوية وصلياتية داعل الكويت والعراق في شباط عام 1991م



ويظهر من خلال زيارة وفد كلية الحرب الأمريكية إلى مدية الفاو في الأصبوع الذي سبق غزو الكويت في تموز 1900 وتفهمهم لحظة المخادعة التي نفذتها قوات الحرس الجمهوري والجيش ضد القوات الإيرانية، أن مثل هذه الحطة قد استهوتهم ونيين أن قوات الماريز (مشاة البحرية) قد أغزوا عدداً من التمارين البرمائية في خليج عُمان والإمارات وهدفها جلب انتباه القيادة العراقية إلى أن الضربة الرئيسية لقوات التحالف ستكون باتجاه الفيلق الثالث العراقي الذي يمدافع عن الساحل. ودفعت القيادة العامة للقوات المسلحة إلى جعل معظم القطعات المدرعة والميكانيكية في ذلك القياطع، وقياطع الفيلق الرابع الذي يشترك معه في حدود فاصلة. أما الفيلق السابع الذي انفتحت فرقه إلى غرب وادي حفر الباطن لمسافة خسة وثلاثين كيلومتراً فقد بات لديه فرقة مدرعة واحدة هي الفرقة (25)، وبات جناحه الأيمن الصحراوي مكشوفاً بدون مراقة كافية من القوات الآلية.

ولعل ما ضّمته الجنرال تشوارسكوف من خطة المخادعة. أن نيران إضافية من البـوارج والفرقاطـات الأمريكيـة المرجودة في مياه الخليج ستصب نيرانها الثقيلة على وحدات الفيلق الثالث. هذا فـضلاً عـن نـيران للدفعيـة والـصواريخ

ونيران طائرات الإسناد الجوي القريب. إن ما ظهر في عمليات المهارشة التي نفذتها وحدات خليجية ضد الوحدات العراقية، هي لتثبيت الجزء الأكبر منها دون قدرتها على المناورة البعيدة. وفيما كانت قيادة المنطقة الشمالية (بريطانية وسورية ومصرية) وهي أكثر من قوة فيلق مدرع، قد ركزت في قصفها الجوي والمدفعي والصاروخي ومنشورات الحرب النفسية على فرقتي المشاة (20) من الفيلق الرابع بقيادة العميد الركن عبد الجليل محسن الحيدري (الكتف الأيمسر لوادي الباطن) وكذلك فرقة المشاة (27) من القيلق السابع بقيادة العميد الركن إبراهيم عدوان (الكتف الأيمن لوادي الباطن). ولاعتبارات سياسية وتاريخية، اتفق عليها تشوارسكوف مع العرب، أن يكون واجب الفرق العربية الثلاث (المصرية والسورية) خرق دفاعات الفرقة (20) والوصول إلى معسكر الأبرق والانحراف شرقاً باتجاه عارضة المطلاع التعبوية شمال الكويت (دون الدخول في الأراضي العراقية). أما الفرقة البريطانية المدرعة ضمن قيادة المنطقة الـشمالية، فقـد أسـند إليهـا عمليـة خـرق دفاعات الفرقة (27) والقيام بإحاطة واسعة في الأراضي العراقية للظهور في خلف دفاعـات الفيلـق الرابـع بقيـادة الفريـق الركن إياد خليل زكي. تم عزل فوق الفيلق الرابع عن وحدات الفيلق السابع، وظهر في عصر يوم الخامس والعشرين مسن شباط 1991 أن هناك سيلاً من النبابات وناقلات الأشخاص المدرعة تتلفق من جهة الغرب وهيي تسير على طريق مقرات الفرق. ويذكر قائد فرقة المشاة (48) من الفيلق السابع وقبل غروب الشمس، أن هناك دبابة أمريكية تقف على ملجاً مقر قيادته، (أخذ أسيراً هو وهيئة ركنه). فيما وصل تقرير آخر عن أسر قائد فرقـة المـشاة (27) مـن قبـل وحـدات بريطانية في ذلك اليوم. وتقرير آخر عن انقطاع المواصلات اللاسلكية مع مقر فرقة المشاة (26) في منطقة أبو (المجـد)، وهــو ما دعا قائد الفيلق السابع الفريق الركن حماش لإرسال أحد ضباط مقره - ليقطع مسافة (200) كم ذهابـأ وإيابـأ - لمعرفـة مصير قيادة الفرقة ووحداتها (بدون قائدها المصاب) ليوجه بانسحابها إلى مشارف منطقة البصرة.

أغرت قيادة المعلقة الشرقية والشمالية والقيلق (18) الأمريكي المدافهما، وباتت فيبالق الجيش العراقي الثالث والرابع والسابع محصورة بين ساحل الخليج شرقاً، وهور الحمار شمالاً. وفي الوقت الذي استمر القيلق السابع الأمريكي المكون من ثلاث فرق مدرعة ثقيلة في إحاطته الواسعة للوصول إلى منطقة تحشد الحرس الجمهوري لمقاتلته، باتت طرق انسحاب كل الوحدات العراقية محدة بالطيق الرئيسي المحاذي لحظ أنبوب النقط المار إلى السعودية وطرق صحراوية أخرى تودي إلى مقالع الحصى على أطراف منطقة الزبير جنوب مدينة البصرة. ومع خطورة الموقف العسكري الذي بات يستعدف نصف مليون مقاتل وتنعير الآلاف من دبابات ومدعات جيش العراق، صدر أمر الانسحاب المفاجئ للفيالق الثالث والرابع والسابع ظهر يوم السادس والعشرين من شباط 1991 للدفاع في مناطق تقع في غرب مدينة البصرة. ويظهر النائث والرابع والسابع ظهر يوم السادس والعشرين من شباط 1991 الكويتية وربة ويوبيان وفيلكة وكذلك جزيرة الفاو، بات عبد الروحد شتأن آل رباط الذي كانت وحداته تنافع عن الجزر الكويتية وربة ويوبيان وفيلكة وكذلك جزيرة الفاو، بات لديه طريق للانسحاب على امتذات شط العرب إلى البصرة. والفيلق الثاني للدوع بقيادة الغريق الركن إيراهيم عبد الستار جبل سنام (داخل حدود محافظة البصرة). ولكن للشكلة الأكثر صعوبة هو في مرور نصف مليون جندي على طرق ترابية جبل سنام (داخل حدود محافظة البصرة). ولكن للشكلة الأكثر صعوبة هو في مرور نصف مليون جندي على طرق ترابية على الأقدام باتجاه مدية واحدة، وقد اثارت حالة فرع ليس بين السكان المليان يقيم شر البومين في عجلاتهم أو مشيا على الأقدام والعشرين من شباط 1991. خصوصاً وقد أعلن الرئيس الأمريكي بوش أن وقف الأصودين السابع والعشرين و والعامن والعشرين من شباط 1991. خصوصاً وقد أعلن الرئيس الأمريكي بوش أن وقف

إطلاق النار سيكون بالساعة الثامة - توقيت علي - من يوم الثامن والعشرين من شباط. وهنا يتندر الشهود الذين شاهدوا يوم الكارتة في السابع والعشرين من شباط، وقد وصفوه يوم (الكويت الأسود)، عندما تجمع الآلاف من الجنود والضباط على ضفة شط العرب الغربية يتنظرون عدداً محدوداً من الزوارق لكي تقلهم إلى منطقة (التومة) ليضيعوا وسط أشجار النخيل خشية القصف الجوي. وهنا يذكرنا الكاتب الصحفي محمد حسين هيكل، أن الرئيس الأمريكي بوش الشجار النخيل خشية القصف الجوي. وهنا يذكرنا الكاتب الصحفي محمد حسين هيكل، أن الرئيس الأمريكي بوش وقوات النخبة من الحرس الجمهوري، لقول لـ فنعم، باستثناه ثلاثة إلى أربع فرق. وكاتت كلمة نعم التي أطلقها تتوارسكوف لم تكن دقيقة بلكرة، حيث تين لاحقاً وجود ثلاثة وعشرين فرقة، سبعة عشرة منها تعود للجيش وسنة فرق تعود للحرس الجمهوري وهي قادرة على معالجة أي توجه أمريكي لإحداث انقلاب في بغداد ضد حكم الرئيس صدام حسين. وهو ما غير من موازين المحادلة في نظر الإدارة الأمريكية رقرر الرئيس الأمريكي معالجة الموقف بحبة الهروب الجماعي للأكراد العراقين إلى تركيا وإيران. وكان ذلك بمعاونة وخبرة رجل المخابرات الأمريكي (بيتر و. غالبريث) الذي تواجد في كودستان العراق بمعية جلال الطالباني ومسعود البارزاني. حيث أن الأول كان يعقد لقيامات غير رسمية مع موظفي الخارجية الأمريكية في الأول من آذار 1901 لبلورة موقف جديد ضد حكم الرئيس صدام حسين، أسامه الإنهار الذي طرآ على قوة اجهزة الأمن وجيش العراق، وعليه مواصلة إقناع الإدارة الأمريكية للضغط على صدام دون إعطائه في المتعادة تنظيم جيثه.

#### المبحث الثالث

#### الرئيس الأمريكي بيل كلنتون وسياسة احتواء نظام الحكم

#### **في بغداد** 1992 —2000**م**

كان تقييم الرئيس بوش الأب وأركان حكمه في النامن والعشرين من شباط 1991 أن لا أمل لنظام حكم البعث - الذي أصبح ضعيفاً - أن يقوم بأي عمل يؤثر فيه على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في متطقة الشرق الأوسط. كما ليس يإمكانه مساعدة الفلسطينيين ورئيسهم ياسر عرفات الذي كثيراً ما اعتمد على دعم الرئيس صدام حسين لقضيته والأهم أن دول عرب المشرق المجاورة لإمسرائيل - سورية والأردن - لم يعمد بإمكانهما خوض حرب جديدة ضد. إسرائيل.

#### تشجيع الشيعة والأكراد على التمرد

عملت الإدارة الأمريكية على تكرار (سيناريو) عام 1963، عندما أنشأت إذاعة سرية في الكويت للإطاحة برموز الشيوعية المؤيدة لـ عبد الكريم قاسم. ولأجل خنق نظام الحكم في بغداد ومنعه من إعـادة تنظيم نفسه مـع دول الجـوار العربي وخاصة السعودية فقد هيأت إذاعة سرية في السعودية عام 1991 للإطاحة برموز القومية العربية ورجال حزب البعث عبر ثورات مسلحة في الشمال (الأكراد) والجنوب (الشيعة) وإرغام صدام حسين للتخلي عن السلطة [1]. وهو ما لم يكن ليتحقق في ظل وجود ثلاثة وعشرين فرقة عسكرية، وعناصر أجهزة الأمن التي وإن تناقص دورها، إلا أنها بقيت صمام أمان لأي تحرك معارض خاصة في العاصمة بغداد مركز الحكم. دخلت السفارة الروسية على خط الأزمة بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية لعقد اجتماع عسكري بين الطرفين العراقي وقوات التحالف، وحدد مكان اجتماعه في الثالث من آذار 1991 في مدينة سفوان العراقية (على الحدود العراقية الكوينية) لحل إشكالات الأسرى، وتثبيت وقيف إطلاق النار. ويظهر أن الأطراف الثلاثة (الروسي والأمريكي والعراقي) كانوا متلهفين لعقده، سيِّما وأن الرئيس الروسي غوربا تشوف - بات متهماً من قبل قيادة جيشه وجهاز أمنه لما وصلت إليه حرب الكويت - أراد أن يعيد جزءاً من دور الاتحاد السوفيتي في مسائل السلم ودعم حركات التحرر العالمية ومنها العراق. قـاد الفريـق الـركن سـلطان هاشــم أحمـد (معاون رئيس أركان الجيش للعمليات) اجتماع سفوان العسكري، ومعهُ الفريق الركن صلاح عبود قائد الفيلـق الثالث، وضباط آخرون برتب عالية من الجيش العراقي، فيما مثل الجيش الأمريكي قائلهُ الميداني تشوارسكوف، والفريق خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وممثلين من دول التحالف. وللحقيقة التي ينبغي ذكرها في هذا الاجتماع، أن رئيس الوفد العراقي تصرف وتحمّل شرف المسؤولية التاريخية في ذلك الظرف العصيب، وهو يطلب من العقيد الأمريكي - المسؤول عن اجتماع خيمة سفوان - أن يتم تفتيش ممثل التحالف تشوارسكوف أولاً قبل تفتيشه هو، وقد قبلها تـشوارسكوف، وأن يتم تفتيش الأمير السعودي خالد بن سلطان، قبل تفتيش الفريق الركن صلاح عبود، وهو ما عبّر عن اعتبار معنـوي لجيش العراق العربي بغض النظر عن المتصر والمهزوم في هذه الحرب. وحتى في نتائج اجتماع سفوان الـذي شـدد علـي

<sup>(1)</sup> The International Herald Tribune, 19-20 February, 1991

إطلاق سراح الأسرى من الجانين، وتثبيت وقف إطلاق النار، فقد حصل رئيس الوفد العراقي على موافقة نظيره الأمريكي لاستخدام المروحيات العسكرية تحت بند أن الحاجة ماسة لها للتقل بين الوحدات العراقية التي باتت معزولة نظراً لتدمير الجسور، وتخريب الطرق التي تحتاج للإدامة، وهي ما اعتبرها الجنرال تشوارسكوف غلطة فيما بعد(1). وذلك عندما بدأت مجموعات مسلحة -مسيسة وعفرية في آن واحد - لإسقاط حكم صدام حسين السني ليلة الشاني من آذار 1991، وكان مركزها البصرة (وساحة سعد) تحديداً والتي سرعان ما امتدت لتشمل تسع محافظات جنوبية، وهي تعبير عن عدم رضا الطائفة الشيعية عن الطريقة التي يدير بها الرئيس صدام حسين الحكم 2. والواقع أن الهتافات التي صدرت من المظاهرين المسلحين ضد صدام حسين ما كان لها أن تنجوا من دون عقاب وسط وجود فرق الحرس الجمهوري وفرق الجيش العراقي في مدينة البصرة، إلا أن طياري المروحيات المسلحة العراقية مسرعان ما أخبروا القيادة العامة للقوات المسلحة التي اتخلت من جامعة البصرة مقرأ لها بوجود عجلات إيرانية تحمل أرقام عبادان تحمل أسلحة وذخائر قادمة عن طريق منفذ الشلامجة لمعاونة المتظاهرين المسلحين، وساهمت في أن يأخذ الموضوع بعداً آخر في تـدخل إيـران لـصالح المجموعات المسلحة في منطقة (الخمسة ميل والحيانية) في محافظة البيصرة. كنان في تفكير القيادة الإيرانية، أن مشل هذا الاضطراب سيقود مجموعة عسكرية إلى انجاز انقلاب عسكري في بغداد وقد باتت العاصمة بغداد بدون قوة باستثناء أقواج الطوارئ المكلفة لحماية رئيس الجمهورية (3). ويذكر اللواء الركن وفيق السامرائي - مدير الاستخبارات العسكرية العامة – في كتابه حطام البوابة الشرقية، أن (الانتفاضة الشيعية) كانت في الواقع انتفاضة مدبرة ومخطط لها، وأن هناك أعداداً من العراقين المعدين في إيران قد تم تجنيدهم من قبل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية (4). وهو ما أيدة الكاتب تشارلز تريب، عندما أشار إلى أن محمد باقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية قد أرسل بضعة آلاف من أفراد فيلتي بدر لمساعدة الثائرين، كما وصفهم تريب (5). وكانت موضع اتهام للرئيس الأمريكي بوش بالتخاذل والمداهنة لنظام بغداد، وقد حرضهم على استبدال صدام حسين بحاكم آخر في خطاب الثامن والعشرين من شباط 2003. ولتدارك الأمر ذهبت القيادة العراقية إلى أن تطلب من ممثلي قيادة التحالف في مدينة سفوان في العاشر من آذار 1991، الموافقة على نقل الطائرات ثابتة الجناح (أي المقاتلة) بين القواعد الجوية العراقية، وقد حضر لهذه الغاية كمل من العميد الركن يعمر زكي الخيرو، والعميد الركن حسن حسين من رئاسة أركان الجيش، وممثل من قيادة الفيلق السابع - في الزبير - العقيد الركن إسراهيم عبد الطالب لمقائحه قيادة قوات التحالف في الرياض، عاصمة المملكة السعودية. ورغم ما دار في الاجتماع الذي تحدث عن الموضوع أعلاه، إلا أن الضباط عمل التحالف أشار بوضوح إلى عدم إمكاتية حصول الموافقة خصوصاً وأن الرئيس الأمريكي بات مستاءً من تقرير قائده الميداني تشوارسكوف حول استخدام المروحيات المسلحة من قبل الجيش العراقي، وضعف تقديرهُ حول تدمير فرق الجيش والحرس الجمهوري خلال الحرب إلا أنه في الجانب الآخر، وفي داخيل أروقة

(1) تشوارسكوف، مذكرات الجنرال تشوارسكوف، ترجمة أحمد منصور، عمان، 1992، ص 85.

 <sup>(2)</sup> هادي حسن عليوي، أحزاب المعارضة السياسية في العراق، الجذور والاستحقاقات الوطنية (1968 – 2003) بغداد، دار
 الكتب العلمية، 2005 ص. 110.

<sup>(3)</sup> حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص 159.

<sup>(4)</sup> وفيق السامرائي، حطام البوابة الشرقية، الكويت، 1997، ص 413 - 414.

<sup>(5)</sup> تشاراز تريب، المصدر السابق، ص 206.

مرجعية النجف تعلق علماء الدين في النجف وكربلاء بخطاب الرئيس الأمريكي بـوش، وهـي بمثابة دعـوة لأن تحمـل الجماهير الجاتعة السلاح ضد سلطة بغداد، وقادت إلى استخدام السلاح الغيل، والمروحيات المسلحة لمهاجمة المتجمعين، وإنهاء المظاهر المسلحة في المدينة في السابع عشر من آذار على يد قوات الحكومة. أما في كبربلاء، فكمان القشال ضارياً، وتراجع المسلحون من أهالي البلدة إلى مرقد الإمام الحسين (ر)، واستخدمت الأسلحة المختلفة لاستعادة المدينة في التاسع عشر من آذار 1991، فيما ظهر آية الله العظمي أبو القاسم الخوثي -المرجع الشيعي الأعلى -على شاشة التلفاز في بغداد مع الرئيس صدام حسين لتعني تقويض أي تمرد آخر في المحافظات الأخرى. وهي ما دفعت المرئيس الأمريكي بـوش -الذي ظهر وكأنه كذب عليهم - لأن يدفع باتجاه تبني إجراءات عقابية ضد حكم صدام حسين، وذلك عندما بدأت مظاهرات مسلحة في كردمتان العراق في الخامس من آذار 1991 شبيهة بتلك التي جرت في الجنوب. ولكنها اختلفت وفق تقرير الإدارة الأمريكية وممثلهم -الموظف في مجلس الشيوخ - بيترو غالبريث الذي تمكن عبر الصوت والصورة أن يشير الرئيس الأمريكي جورج بوش وجون ميجر رئيس وزراه بريطانيا، والرئيس التركي تركت أوزال - حول ما اسماهُ نزوح الآلاف من الأكراد إلى تركيا وإيران خوفاً من بطش الجيش العراقي. واحتمال استخدام الغازات السامة ضدهم، كما عبر عه غالبريت، معيداً إلى الأذهان، كيف يمكن لإدارة الرئيس الأمريكي بوش أن يسمح بمجزرة أخرى - يقصد بها حلبجة عام 1988 - وقوات أمريكية لا زالت موجودة على أرض كردستان (1). وهنا يشير الكاتب (نبال خماش) في كتابه إمبراطورية الأكاذيب، بالقول إذا كانت الحرب العسكرية تفضى لنشر الموت في كـل مكـان وقتـل النـاس، فإن الحرب الإعلامية وظيفتها قتل الحقيقة ونشر الأكاذيب وإمداد النباس بمعلومات مزوّرة من خيلال مصادر خبرية مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية للتضليل والتمويه عن الأهداف الحقيقية للسياسة الأمريكية، ومحاولة إلباس هذه الأهداف المشبعة بالسر والخراب ثوباً أخلاقياً 2. ومثل هذه القصص التي طللا ارتوى منها العطشي من أحزاب المعارضة، وخاصة الحزب الوطني الكردستاني الذي يقودهُ جلال الطالباني - يحمل جواز سفر سوري - ليقول لأصحابه وهمو جالس في واشنطن، أن عليه الذهاب إلى كردستان العراق لقيادة المعارضة الكردية المسلحة ضد صدام حسين. وكأنه على موعـد لما تقولهُ محطتي الإذاعة (سوا الأمريكية) وBBC البريطانية، لإرشاده عما يجب عملهُ، وهي تؤجج المشاعر الكردية والشيعية وحتى المعارضة السنية لتغيير الحكم في العراق. لتبدأ المعارضة المسلحة في مدينة رانية الكردية - وهي مبادرة مـن حـزب الاتحاد الوطني الكردستاني -الذي كان على ما يبدو قد أعد العدّة لاحتلال منطقة كركوك النفطية في الحادي والعشرين من آذار 1991 وهو العيد القومي للأكراد لكي يكون الاحتفال كبيراً. ولكن الأخبار التي وصلت من مدينة السليمانية، أن عمليات قتل بشعة قد حدثت ضد عناصر أمن الحكومة على يد قوات البيشمركة الكردية (3). وبحلول الرابع والعشرين من آذار كانت قوات الحزبين الكرديين الوطني، والديمقراطي الكردستاني هم من يتحكمون بكل أراضي كردستان<sup>(4)</sup>.

<sup>(1)</sup> كمال مجيد، للصدر السابق، ص 115.

<sup>(2)</sup> بَالْ خَاشْ، إمبراطورية الأكافيب، مصطلحات الخداع الأمريكي بعد أحداث 11 أيلول، ط1، بيروت، للؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2004، ص 9.

<sup>(3)</sup> بيتر و. غالبريث، المصدر السابق، ص 61.

<sup>(4)</sup> كمال مجيد، المصدر السابق، ص 116.

ولأجل إثارة الرئيس الأمريكي جورج بوش، عمد جلال الطالباني إلى استقبال بيتر وغالبريت -المتسلل من محافظة القامشلي السورية إلى أراضي كردستان لكي يشاهد على الطبيعة هجرة آلاف العوائل الكردية، وعمليات القصف المنفعي لقوات الحرس الجمهوري وهي عمليات عسكرية لاستعادة مدينة كركوك في (28) آذار، وأربيل في (30) آذار والسليمانية في الأول من نيسان 1991 من يد قوات البيشمركة، ليقول عنها غالبريت في وسناتل الإعلام أنها الكارثة الإنسانية، فيما ذهب المعلق التلفزيوني المحافظ (جورج ول) ليضعها بالمحرقة الجديدة على أرض كردستان لياتي حمديث غالبريث وول متناغماً مع حديث معارض آخر ظهر على شاشة التلفاز البريطاني، المحطة الرابعية وقيد عرف نفسهُ أنه (موفق الربيعي) ليقول في الثامن من نيسان 1991، أن الشمال بيد الأكراد والجنوب بيد الشيعة، ليضرب على وتر ونغمة الرئيس الأمريكي بوش، عندما اعترف أن قائده الميداني تشوارسكوف قد ضيَّع عليه التقييم الحقيقي لما تبقى لـصدام مـن قوة عسكرية، وأنه بعد الآن لا يستطيع دعوة دول التحالف من جديد لاحتلال بغداد. ولكنهُ ذهب بتحالف جديـد مـع (جون ميجر) رئيس وزراء بريطانيا وإسرائيل الحليف المستمر للأكراد في منع المروحيات العراقية بالتحليق فـوق مناطق كردمتان، وهو تصحيح لموقف ارتكبهُ تشوارسكوف في خيمة سفوان وأجبرت الرئيس صدام حسين للانسحاب من مثلث زاخو - كركوك - العمادية، شمال خط (36)، أي أنها منطقة محظورة على الطيران العراقي، وبمفهوم آخر أن لا سيطرة لبغداد على منطقة كردستان. وبداعي لباس الأخلاق الذي تلوح به الولايات المتحدة الأمريكية إعلامياً، - وهمو ليس أكثر من فتنة طائفية وعرقية -وسعت مناطق حظر الطيران جنوباً ليكون جنوب خط عرض (32) بحجة حماية الشبعة في الجنوب(1). وهو إجراء لا يخلو من ضغط اللوبي الصهيوني على إدارة الرئيس الأمريكي بوش للإيفاء بوعوده تجاه خنق صدام حسين. وهو ما ذكره الصحفي جون ك. كولي في كتابه تواطؤ ضد بابل، بأنه كمان في وسع القوات الأمريكية الوصول إلى العاصمة بغداد بعد أن اقتربت من مشارف مدينة كربلاء - 107 كيلو متر - لمنع صدام من العودة للحكم مرة ثانية (2). وفهمها الرئيس الأمريكي جورج بوش وقلق منها، خصوصاً وأنهُ كان يخشى من خسارة أصوات اليهود في الانتخابات المقررة في عام 1991، وقد استجمع كل ما في عقله لتعيين جورج بيكرت المسؤول عن خلية المشرق الأوسط في لجنة العلاقات الخارجية للكونكرس بدلاً من بيترو. وغالبريت من أجل بلورة أفكار تساهم في عملية تغيير نظام صدام حسين. وذلك بالتعاون مع مجموعات المعارضة العراقية \_من العسكريين الموجودين في السعودية لإنجاز انقلاب عسكري تدعمهُ وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وهو ما لم يشق به جلال الطالباني اللبي أشار لصديقه غالبريث، أن بوش شجعهم على الثورة، ثم أعطى الضوء الأخضر لصدام لمهاجمة كردستان، والآن يتحدث عن انقلاب عسكري بوجود قوات الحرس الجمهوري في بغداد. ويبدو أن الصديق الأمريكي للأكراد غالبريت، قد تصرف بـصدق معهم، وهو يشير للطالباتي إلى عودة الأكراد النازحين إلى قراهم ومدنهم، تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية في كردستان، لتكون محل ترحيب البرلمان الأوروبي فيما كانت جائزة الطالباني لهُ أن سلمهُ وثائق سرية جداً لجهاز المخابرات العراقي، وحزب البعث محفوظة في (847) صندوقاً بلغ وزنها أربعة عشر طناً، وقد نصحهُ غالبريث، أن عليه جمع الروايات الشخصية عن ضحايا التعذيب والناجين من الأكراد من البضريات الكيمياوية، وأن الوثنائق السرية التي سينقلها إلى

<sup>(1)</sup> بيتر و. غالبريت، المصدر السابق، ص 80.

<sup>(2)</sup> جون ك. كولي، التواطؤ ضد بابل، المصدر السابق، ص 298.

واشنطن هي أدلة دامغة على جرائم النظام في بغداد، وهي وسيلة لإقناع دول الجوار العربي للتخلبي عـن دعـم صـدام نهائياً (1) ولكن ليس قبل وقوفه في قفص الإتهام بتهمة جرائم الحرب.

#### 2. حصار اقتصادي بهدف تركيع وإذلال شعب العراق

در الأرض أو لا ثم العدو معود حكمة تبناها الرئيس الأمريكي (إبراهام لتكولن) ضد خصومه في ولايات الجنوب الأمريكي إيان الحرب الأهلية عام 1865م بهدف غلبة شعبها وهم في صراع مرير مع حاجة الإنسان للعيش والبقاء على قيد الحياة. واستخدم الحصار لتجويع الحصوم من قبل بيطانيا ضد الآنيا في الحرب العالمية الأولى. وكذلك ضد الاتحاد السوفيتي خلال مراحل الحرب الباردة. وبذلك تكون الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الرائدة في فرض الحسوم على الشعوب. ويذكرنا الكاتب (هوفبارو) وزملاما في كتاب Supplemental Case Histories أي فرض واشتعل تصرفت مغردة في (35) حالة منها، وتصرفت مع آخرين في (16) حالة. وقد وصفها الرئيس الأمريكي وليسن عام 1919 بالعلاج القطيع (25) وفي الوقت الذي كان للعراق - قبل الحرب العراقية الإيرانية - احتياط من القد بحدود ستة وثلاثين مايار دولار عدا الذهب (5) أصيب اقتصاده بالشلل الثام بعد سنوات الحرب. وكان قرار مجلس الأمن الدولي وثلاثين مايار دولار عدا الذهب (190 لفرض حصار على العراق، قد أزم الوضع الاقتصادي، سبّما وأن نظرة القيادة المياسية إلى تنبي رؤية إستراتيجية اقتصادية كانت تفتق إلى الخبرة، بعد أن فتحت الحدود أمام البضائم المسوردة ورفعت القيود الكمركية عنها، وهو ما شجع التجار العراقين على مواصلة العمل بنشاط لتأمين ما يتناجه المواطن (4). ومع نجاح الدخل المحدود عام 1902.

كان واقع سعر صرف الدولار عشية احتلال العراق يساوي (4.5) دينار عراقي، وأصبح بعد مرور سنة واحدة يساوي بين (8 - 12) دينار عراقي، وقد استفادت مع طبقة طفيلة كانت على علاقة ببعض رموز الحكم - الملين تخفوا وراء مكاتب تجارية بأسماء مستعارة - ومنهم الأخوة غير الأشقاء للرئيس وأبناء عمومته والراد من عشيرته، وصارت مواد مثل السكر والرز والدجاج وهي أساسية للعائلة العراقية لبست نادرة في السوق وإنما فوق قدرة الموظف وراتبه الذي التهمة التضخم القدي، وقد بلغ سعر صرف الدولار ما يساوي (680) ديناراً. ويذكر القاضي (عي عذاب) الذي كنا يشغل رئيس المحكمة الخاصة في وزارة الداخلية، ووزيرها وطبان إيراهيم الحسن (الأخ غير الشقيق لصدام)، أن قرار حكم الإعدام لحسة عشر من التجار العراقين قد صدر سلفاً، وأن المحاكمة التي جرت لهم ليست أكثر من صورية. وهي

<sup>(1)</sup> بيترو. غالبريت، المصدر السابق، ص 80.

<sup>(2)</sup> Aufbauer Schott and Elliot, Economic Sanctions Reconsidered: History and Current policy, 1999, pp. 215 – 228.

<sup>(3)</sup> التقرير الصادر عن البنك المركزي العراقي قبل بدء الحرب عام 1980م.

<sup>(4)</sup> ألقي القبض على (15) تاجراً في 25 تموز 1992. وصدر حكم الإعدام بحقهم في آب 1992. انظر: صحيفة الشورة البغدادية الصادرة يوم 2 آب 1992.

الحقيقة رغم أن القاضي صرح بذلك بعد احتلال بغداد عام 2003. ودفعت خطوة تنفيذ الإعدام التي جاءت بنوبة غضب عارمة إلى هجرة عدد كبير من التجار لمهنتهم واللجوء إلى البلدان المجاورة.

إن سوء التقدير بقرارات فردية التي مصدرها حاشية الرئيس صدام حسين، قد أفزعت ابن الشارع العراقي، وموظف الدولة وسائر أبناء المجتمع، وهم يراقبون رموز الدولة العراقية الذين اتهموا مواطنين بجلب مواد من الكويت بعد مرور سبع سنوات على غزو الكويت، وخيّل للمراقبين، أن الدولة تريد كبش فداء لتركية حماكم الكويت (على حمسن المجيد) (ابن عم الرئيس) والحاكم الفعلي للكويت، خصوصاً وقد راجت أقوال وشبهات في الشارع حول مسوء تبصرفه واستغلاله لمواد ثمينة داخل ميناء الشويخ، والسوق الحرة، وآلاف العجلات التي وزعت على المحسوبين والأقـارب. وفي الوقت الذي كان فيه شعب العراق ينوء تحت ضغط العيش، أصبح سعر صرف الدولار الواحد ما يساوي (3000) دينار في عام 1995، وهو تضخم لم يكن لرب العائلة ولا ضابط الجيش - بدون منصب قيادي - أن يتحملهُ لتوفير لقمة العيش لعائلته، وكان على سبيل المثال كان راتب العميد في الجيش العراقي لا يساوي (25) دولاراً، وهو محل تقدير رأس القيادة، فكيف حال بقية موظفي الدولة، وقد ساد الفساد والرشوة أوشاط المجتمع، وتعطلت نسبة كبيرة من مصانع القطاع العام الذي كان يستحوذ على 75٪ من النشاط الاقتصادي. وانعكس ذلك على توزيع حصص المواطنين من الطحين، وبات مستخدموه يجدون فيه شوائب ماثلة إلى السّمرة بسبب خلطه بمادة الشعير، وقسور لمادة اللرة الصفراء. وكمان سبباً -حسب شهادة الأطباء -لظهور أمراض الكبد بين أفراد العائلة، فضلاً عن شيَّه على الصوبات النمطية لندرة المخابز العامة. إن الحرب والتدمير قد أفرغا العراق من موارده. وأن موارد النفط قيد توقفت، وبيات لكيل مواطن حصة ست كيلو غرامات من الطحين وكيلو وربع من الرز. وهي ما دفعت الأمين العام للأمم المتحدة (كوفي عنان) لإرسال ممثلة إلى العراق (صدر الدين أغاخان) الذي عبّر في تقرير أعدهُ في تموز 1992، أن كل شهر يمر يقرب إعداداً ضخمة من سكان العراق من شفا الكارثة، وأن الأطفال والأرامل وكبار العمر هم من تقع عليهم المعاناة(1).

إن إفقار الطبقة الوسطى - الموظفين والأطباء والمهندسين ومن هم يستواهم التعليمي - لم يكن ليحصل بسبب فقدان فرص العمل، والدخل، بل بسبب تآكل مدخراتهم في المصارف أو في داخل يبوتهم بسبب التضخم النقدي. حيث تراجعت قيمة الدينار العراقي أمام الدولار 6000/ وأصبحت معها العائلة العراقية فقيرة لمواجهة متطلبات الحياة، - وهمي بالمضرورة تقود إلى المفروب والفساد والرشوة والسرقات - في الوقت الذي كان متوسط دخل الفرد يتراوح بين (5000 و600) مينار شهريا، أي ما يعادل (2.5 - 3) دولارات أمريكية شهريا، ووصل إلى 60.004) دولار تتيجة التأثير المتراكب الملقوبات الاقتصادية، واستمرار الحروب التي بدأت منذ عام 1980، قبل أن تتدخل الأمم المتحدة وممثلها في العراق (صدر الدين أغاخان) الذي نشق جهوده لإنجاز برنامج أمي اسمة ألفط مقابل الغذاء والدواء بموجب القرار المرقم (986) الصادر في الرابع عشر من نيسان 1995، والذي سمح للعراق بيع مليار برميل من الفط كل ثلاثة أشبهر قابلة للتجديد الأعمال المعونة الإنسانية داخل العراق دوهو ما رفضة العراق تحت ذريعة أن أموال النقط مستكون في أحد المصارف الأمريكية - دون قدرة للعراق للتصرف بها - ولك، أي الرئيس صدام حسين بات مجبراً فتبولا بعد سنة ونصف ليصبح القرار ساري المعول اعتباراً من العاشر من كانون الأول 1990، وقد وصلت الشحة الأولى من الواد الغذائية في العشرين

<sup>(1)</sup> فؤاد قاسم الأمير، المصدر السابق، ص 178 -179.

من آذار 1997). والحق أن الوضع الإنساني في العراق لم يتحسن بما فيه الكفاية، خصوصاً وقد خضعت المواد الغذائية والصحية المورّدة إلى العراق إلى لجنة العقوبات الرقم 661، وحدد لها صلاحيات واسعة في رفض أي مادة مستوردة بحجة أنها تصلح للاستخدام المزدوج (2). ولكن في الجانب الآخر، الذي ركزت عليه مجموعة من موظفي الأمم المتحدة أنها باشرت باستقطاع 30٪ من قيمة المبيعات النفطية المتأتية من مذكرة التفاهم لتسديد مبالغ التعويضات المترتبة عليه بموجب قرار مجلس الأمن الخاصة بالكويت وممتلكاتها المسروقة. ويذكر مصطفي المختار وهو عراقي يبرأس لجنة التضامن والتحالف من أجل السلام حول رواتب موظفي الأمم المتحدة، حيث خصص لكل واحد منهم راتباً يبلغ عشرة آلاف دولار شهرياً، إضافة إلى نفقات مهنية تتراوح ما بين (200 – 300 دولار) يومياً حسب المنصب. وأن الحكومة العراقية هي التي تدفع نفقات سكن الموظف وطعامه (3). ومع الثراء الفاحش للطبقة الطفيلية التي توسطت بين الدولة والشركات العربية والأجنبية من برنامج النفط مقابل الغذاء والدواه، رصدت منظمة (اليونسيف) بحسب بياناتها أن أربعة آلاف وخسمانة طفل عراقي يموتون كل شهر من جراء نقص المناعة وتفشى الأمراض (4). وانتشار مرض (الحمسي القلاعيسة) في العراق (1988 - 1999) وسببت بهلاك مليون رأس ماشية <sup>(5)</sup>. وتذكر تقديرات الهلال الأحر الفلـسطيني والأردني، أن التدمير أدى إلى مقتل ماتة ألف مدنى، كان 60٪ منهم أطفال (6)، فيما قدر (بول فالن) عيضو البرلمان البريطاني، أن القتلى المدنيين زاد عن (مائة إلى مائتي) ألف، وإصابات مختلفة لـ (300 –700) ألف (... ويذكر السيد رمزي كلارك وزير العدل الأمريكي الأسبق - أن هناك تدميراً لأكثر من ألف بيت وشقة سكنية، ومراكز تجارية، ومصارف وفنادق ومطاعم ومساجد وكنائس ومدارس وسيارات، وجرارات زراعية ومعاهد ومراكز بحوث ومنشآت تصفية المياه لغرض قتل الناس وتنمير الممتلكات وإحباط معنويات الناس، وفرض حالة للإطاحة بالحكومة. وهو ما دعا الإدارة الأمريكية -تحت شعور الإدانة بالإبادة الجماعية - إلى رفع الحصار القانوني على الغذاء، ولكن من الناحية العملية بقي موجوداً (8). إنه الشدمير المادي والمعنوي، والقتل البطيء للناس، بل إنهُ الاستفراد الأمريكي لمعاقبة شعب تعدادهُ خمسة وعشرون مليوناً من البشر،

<sup>(1)</sup> اليس بسيريني، المصدر السابق، ص 157.

<sup>(2)</sup> كان أعضاء اللجنة مؤلفين من سنة أعضاء يراسها برتغالي، ولها حق النقض الفيتو على أي مادة يقولون أنها للاستخدام الزدرج. طلب العراق إطارات لسيارات الإسعاف (وتسلمها العراق من فرنسا) وانتظر العراق لمدة عام، ليقولها عنها لاحقاً أن هذه المواد عظورة. وظهر أن الأدوية التي يجتاجها العراقيون في الشناء تصل في النصيف والعكس صحيح. انظر: اليس بسيريني، المصدر السابق، ص 150.

<sup>(3)</sup> يصل دُعل الموظف إلى 17000 دولار شهرياً أما أصحاب الدرجات العليا فإنهم بحصلون على راتب شهري يتراوح ما بين (20 – 30 ألف) دولار وهو دخل لا يمكن أن يحصل عليه في الغرب. فيما يحصل الموظف المجلي على مبلخ لا يتجاوز (15) دولاراً شهرياً في احسن الأحوال.

<sup>(4)</sup> تقرير عمل الأمين العام للأمم المتحدة الأمير صدر الدين أغاخان، ص 17.

 <sup>(5)</sup> جموعة باحثين انهاكات العدوان والحصار لحقوق الإنسان في العراق، أعمال المؤثر المدولي في بيت الحكمة (8 – 9 أيمار)
 2001 بغداد 2001 ص 75.

<sup>(6)</sup> منشورات الهلال الأحمر الأردني الصادرة في 4 آذار 1991.

<sup>(7)</sup> صحيفة الغارديان البريطانية الصادرة في الأول من آذار 1991.

<sup>(8)</sup> صحيفة الغارديان البريطانية الصادرة في 3 أيار / مايو 1997.

وإفقاره إلى حد المهانة. وتساءل رجل الشارع والمثقف والضابط - وقد وضعوا اللوم على القيادة السياسية التي لم تحسن مراقبة الموقف الدولي بعد عام 1991 – عن معنى استخدام قنبلتين نوويتين ضد اليابان عام 1945، وهل باتت الولايــات المتحدة تخشى العالم المتمدن من استخدام واحدة ضد بغداد عاصمة الدولة العباسية بدلاً من هذا التدمير المتعمد؟ والواقع أن المقدم (يوهان بيرس) هو سويدي قد أشار بوضوح إلى أنه أطلع على توجيهات أمريكية رسمية تتعلق باستعمال قوات التحالف أسلحة نووية وكيمياوية في حرب الكويت 1991(1). وكانت هي النقطة التي ركز عليها وزير الخارجية الأمريكي جيمس بيكر خلال لقائه مع طارق عزيز - وزير الخارجية العراقي - قبـل بـده الحـرب. واعـترف بهـا الأمريكـي (بـول روجر) محلل الشؤون الدفاعية في جامعة (براد فورد) باستخدام (4000) قذيفة يورانيـوم منـضب، وأن طـائرات (A-10) القانصة للدبابات قد أطلقت (940) ألف طلقة عيار 30 ملم وهي منضبة، وأن الاشمعاعات النوويـة قـد انتشرت على مناطق شاسعة بين العراق والكويت لتظهر مواليد مشوهة في البصرة، ومشكلات صحية كامنة وخاصة المتعلق منها بسرطان الدم2). ولكن العراق لا يستطيع الآن تذكير العالم سنوياً بالجريمة التي لحقت به كما تفعلهُ اليابان سنوياً عن مأساة شعبها في هيروشيما وناكازاكي، وقد يكون تورط العرب - مصر وسورية والسعودية ودول الخليج ـ في حرب الكويت عام 1991 صبباً لتمرير، وإخفاه الجريمة الأمريكية ضد شعب العراق، بعد أن قبض البعض منهم ثمن السكوت بمليارات الدولارات(5). وهم الأضعف أمام شعوبهم لإثارة هذا الموضوع خشية غضب الإدارة الأمريكية -التي تملك أوراق الأقليات العرقية والدينية - كما غضبت على صدام حسين وجيشه العربي. ولم يجد المواطن العراقي أمامهُ مجالاً للاختيار، إلا بين الحنين للماضي والرغبة في الانتهاء منهُ باقصى سرعة وبأي شكل من الأشكال، ولكنه مكبل بالقيود في ساحة تسورها الأصلاك الشائكة، والذئاب البشرية تنهش جسد المواطن في الداخل، قبل أن يصلهُ يورانسوم الولايات المتحدة الأمريكية لكي يقبل بخط حدود جديد مع الكويت.

ومع وصول الرئيس الأمريكي الجديد بيل كلتون - وهو ديمقراطي - سدة الإدارة الأمريكية (1992 - 2000م) بات الحديث مع رأس القيادة العراقية، بضرورة استثمار التغيير الذي حدث، وأن الواجب هو في فتح صفحة جديدة مع إدارة الرئيس كلتون وإرسال رسالة تهنئة بانتخابه، قد تكون سبيلاً لإخراج دول جوار العراق من صمتهم لتسوية الأمور العالقة من جراء غزو العراق للكويت.

كان التضيق على بغداد، هي الإستراتيجية التي تبناها الرئيس بيل كليتون ووزيرة الخارجية مادلين أولبرايت، لاحتواء حاكم بغداد أو إزالته من الحكم عندما عزم الرئيس على بقاء مجموعة العمليات الخاصة العاشرة في كردستان بعد

Mohammad Hassanein Heikal, lillusions of triumph: An Arab View of the Gulf war, London, 1992, p. 289.

<sup>(2)</sup> Tomas Fasy, The health, effect of depleted Uranium (DU) weapons in Iraq, 2008, p. 209.
(3) في مصر، عقدت اجتماعات حاشدة وصاحبة اشترك فيها جميع الأحزاب السياسية والقنانون وللتغفون وللمثلون والممشلون والمشابد. طالب الجميع بغيير السياسة تجاه العراق واستتناف العلاقات الدبلوماسية مع العراق، كما طلبت طرد السفير الأمريكي من القاهرة، وحدث نفسة في دمشق، حيث أشعلت النار في مقر السفارة الأمريكية أما في الأردن، فقد المتيات كلمات حاسية داخل البرلمان الأردني ولكن التواجد الأميي في شوارع عمان ودمشق والقاهرة والرباط قد ساعد على السيطرة، وامتصاص الغضب الشعبي وعدم استعراريت. انظر: اليس بسيريني، المصدر السابق، ص 129

انتهاء الحرب عام 1991. وقد صوّت الكونكرس الأمريكي على إقامة نظام أمنى جديد في الشرق الأوسط في أيلول 1990، وهو إعادة لدرس الحرب العالمة الثانية، ليس لتقويض القوة الشيوعية، بل لتقويض الحكومات في الشرق الأوسط التي تعارض سياسات الولايات المتحدة الأمريكية ومنها العراق(1). راهن صدام حسين على تفتيت قـوى المعارضة المُختلفة في توجهاتها وهي تنتقل بين طهران والأردن، ولبنان، وواشنطن ولندن إدراكاً منهُ، أن الأكراد في شمال العراق – الذين انفصلوا عن الحكومة المركزية - يمكن النفاوض معهم مع تنازل محدود في قضية الحكم المذاتي وحتمي مع تطبيق الفيدرالية مقابل البقاء في السلطة. ويظهر أن تقديرات بغداد لإدارة الأزمة مع واشنطن ولندن قـد تجاوزت بعيـداً، عندما الحَّت قوى المعارضة الإسلامية والعلمانية على واشنطن بوضع إستراتيجية فاعلة للخلاص من صدام. وفيها عبر محمد باقر الحكيم \_ رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق - في نشرة (العراق) الناطقة باسمه في لندن في عدها (43) بئاريخ الأول من تشرين الأول 1993، أن وزير الخارجية البريطاني أعلن عن تبرع الحكومة البريطانية بمبلغ إضافي قــدرهُ أربعة ملايين جنيه إسترليني ضمن إطار برنامج المساعدات الإنسانية للعراق. في الوقت الذي كانت فيه الحكومة البريطانية تقوم بفرض الضرائب الجديدة على وقود التدفئة البيتية التي يستهلكها العجزة والفقراء البريطانيون<sup>(2)</sup>. ولكته بكل الأحوال كرم من حزب المحافظين الذي يقودهُ (جون ميجر) للمسلمين وكرم أمريكي مضاعف للمعارض أحمد الجلبي -السذي ترك العراق ولهُ من العمر أثنا عشر عاماً - وهو يتنقل بين طهران ولندن لجعل كل رموز المعارضة العراقية في جيرة من أمرها في بقاء صدام حسين على كراسي الحكم - كقوة ترهب المعارضة - من أجل مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وهي تئبُّت مواقعها ونفوذها في دول الخليج النفطية. وبيع الأسلحة الأمريكية التي استخدمت في حرب الكويت بمليارات الدولارات لتغذية المعارضة العراقية وخاصة (حركة الوفاق الوطني) التي يقودها إياد علاوي. كان موقف الإدارة الأمريكية مع الحزين الكردين المعارضين تشويها الغموض في ظل تأسيس حكومة فيدرالية في أربيل بقيادة مسعود البارزاني الـذي دخل في حرب دموية مع حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال الطالباني في مايو / أيار 1994 وأدى إلى تقسيم المتطقة الكردية إلى منطقتين متحاربتين كانت أربيل مقراً لمسعود، فيما كانت السليمانية - على الحـدود مـع إيـران - مقـراً لجلال الطالباني، وكل منهما يبحث عن زعامة للأكراد في أعقاب حرب الكويت. أما في بغداد، فقد وجد الرئيس صدام حسين وبتقييم خاص لهُ لمجمل الأوضاع التي تحيط به، وخاصة بعد فرض ترسيم الحدود مع الكويت عام 1994، أن يقوم بعملية أخرى ضد الكويت في عام 1994 ـ دون خرق حظر الطيران في الجنوب ـ لإحراج إدارة الرئيس الأمريكي كلنتون، وربما كان في عقله التفاوض معهُ لإبرام صفقة حول الكويت والمعارضة بعد أن فقدها مع سلفه بوش بين عامي 1990 – 1991م. ولعل القرار الفردي الذي أرداهُ صدام حسين وهو غير صائب تماماً، قد أجبرت الرئيس بيل كلنتون ليس لتحلير بغداد من هذا العمل، بل طلب إخراج قوات الحرس الجمهوري من البصرة خلال ساعات، وأن لا تعبر جنوب خط العرض (33). وتدخلت الصين وروسيا لإعطاء ساعات إضافية لبغداد لنقل العدد الكبير من الآليات والدبابات خارج مدينة البصرة، والحدود المشتركة مع الكويت. وهو ما وضع القيادة السياسية في حرج كبير بعد أن توسلت لـدولتين في مجلس الأمن من تقديم تنازل للولايات المتحدة الأمريكية، لموضوع حساس لا زال فيه شعب العراق تحت وطأة حيصار

<sup>(1)</sup> كمال مجيد، المصدر السابق، ص 95.

<sup>(2)</sup> قدمت الحكومة البريطانية للمعارضة العراقية منذ شهر نيسان 1991، مبلغ (65) مليون جنيه إسترائي. وكانت الديون بذمة الحكومة البريطانية قد بلغت (60) مليار جنيه إسترائيي. انظر: كمال عجيد، الصدر السابق، ص 120.

اقتصادي وعلمي، وكان الأجدر بالرئيس صدام الاستجارة بهما لموضوع بمس حياة الناس في معيشتهم بدل قهره. إن القرارات الفردية للصيرية لرئيس الدولة \_ وهي غالباً ما تحتاج إلى رؤية مشتركة – قد قادت الغالبية العظمى من شبعب العراق إلى الإرهاق والتعب والضجر من غلبة الحياة للعاشية، وهي بالفرورة تقوده إلى الرغبة في تبديل رأس الدولة، كما هي تؤدي إلى مزيد من الاخترافات الأمنية، وهروب أعداد نوعية مثقفة إلى خدارج البلاد ليكونوا سلمة بيد أجهزة المخابرات الغربية – وهي تبحث عنهم لإشاعة مزيد من عدم الرضا على حكم الرئيس صدام حسين – وكان من بينهم حسين كامل (صهر صدام) وهو أقرب القريب للرئيس – كاتم أمراره – وأخطرهم في آلية صنع القرار العراقي الدي هرب إلى الأردن عام 1955 هو وشقيقه صدام كامل، وشكلت مشكلة ليست لعائلة الرئيس، وإتحا مع جمهور المعارضة هرب إلى الأردن عام 1955 هو وشقيقه صدام كامل، وشكلت مشكلة ليست لعائلة الرئيس، وإتحا مع جمهور المعارضة والبريطانية وحاجة اجهزة المخايرات الأمريكية والبريطانية وحاجة اجهزة المخايرات الأمريكية والبريطانية وحاجة جان الغزيش الخاصة التي أمضت خس سنوات تبحث عن أدلة نووية أو كيمياوية لإدانة حكم الرئيس صدين – وتبرير الحرب – وقد وفرها الهارب حسين كامل خصوم والد زوجته عن غباء وقلة تأهيل وحيلة وقد المؤمنات وأسرار قبل أن يلقى حتفه عندما عاد إلى بغداد عام 1996.

#### 3. الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تتدخلان لترسيم الحدود بين العراق والكويت عام 1994

قد يعتقد المواطن الكويتي والعراقي أن أساس الحرب التي شنتها الولايات المتحدة ودول التحالف هي من أجــل ترسيم الحدود المختلف عليها بين العراق والكويت منذ عام 1922. وهي ليست كذلك كما تبين من سير الجهد الأمريكي الذي استخدم اليورانيوم المنضب واستنشق رذاذه الكويتي والعراقي معاً طللاً أن الطرفين من العرب المسلمين.

تفجر التراع العراقي – الكويتي ثلاث مرات بين عامي 1961 – 1960، وليس خافياً أن الأنظمة العراقية المتالية كانت تطالب بالكويت باعتبارها جزءاً من أراضيها – وتابعة لإقليم البصرة عام 1869 م – أو بأجزاء من أراضيها لأغراض دفاعية وتجارية كما هو الحال في طلب تأجير جزيرتي ورية وبوبيبان لمدة تسعة وتسعين عاماً أ<sup>10</sup>. إن الواقع العملي لجمهرة أهالي العراق، أن هناك غين تاريخي الرتك برمي كوكس في ترسيم الحدود مع الكويت النقطي، حيث أن طول الساحل الكويتي يصل إلى (160) كم مقابل (60) كم أعطيت للعراق، لتساهم في خلق مشكلة مركبة مع ظهور النفط على حدودهما المشتركة بداية الحرب العالمية الأولى<sup>22</sup>. ولعل للوقف الكويتي المستود من بريطانيا على مدار سبعة عقود قد مهد ترسيم الحدود العراقية – السعودية التي تمند إلى مسافة (814) كم وهي تساوي أربعة أضعاف ما لدى الكويت مع العراق ترسيم الحدود العراقية – السعودية والعراق هما من يمتلكان أكبر احتياطي للنفط في العالى.

إِن التدخل البريطاني في قضية ترسيم الحدود بين العراق والكويت - وهي لاعتبارات نفطية مصلحية - قـد أرخت بظلالها الثميلة على التفاهم بين أسرة أل الصباح الحاكمة ورؤساء الدولة العراقية. بالرغم من توصل الطرفين إلى اتفاق عام 1903، حين اعترف الرئيس العراقي عبد السلام محمد عارف بمدود الكويت مقابل إنصافه في قضية الجزيرتين وربة وبوبيان قبل الموافقة على ترسيم الحدود البرية تلبية لمطلب الكويت. ويبدو أن دور المقيم السياسي البريطاني في

مناطع الزغول، إشكالية الحدود العربية - العربية، عمان مؤسسة البلسم للنشر والتوزيع، 1998، ص110.

الكويت (جون مور) في السنينات قد أضاف شكوكاً لدى حكومة بغداد في عهد صدام حسين عددما أضاروا عليه أن 
(مور) الذي ثبت لوحة الحدود وازيلت بفعل فاعل واصر عليها الجانب الكويتي لتكون على بعد الف متر جنوب مركز 
الكمارك العراقي (جنوب سفوان). إن أبرز ما تمخضت عه هذه الإشكالية هو قرار مجلس الأمن رقم (687) المصادر في 
الثاني من نيسان عام 1990ء الذي تشكلت بموجه لجنة دولية لترسيم الحدود بين العراق والكويت، وكان القرار مدعوماً 
من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وقد ضمت بعثة الأمم المتحدة مندوباً عن كلاً من الفريقين المتنازعين ورسامين 
للخرائط، أحدهما سويدي - مولود في بريطانيا - والثاني من نيوزلنده، ويرئاسة محامي دولي من اندنوسيا - شغل متصب 
وزير الخارجية سابقاً.

اتخذت القرارات في هذه القضية المثيرة للجدل بالأغلبية بصرف النظر عن اعتراضات المتدوب العراقي، الذي كان عليه أن يراسل الأمم المتحدة إذا ما وجد غبناً في الترسيم وهو ما لم يكن ليسمعة أحد وهو الخاسر في الحرب. ولأجل أن تعمل اللجنة الأعمية المدعومة من بريطانيا بالطريقة التي تراها مناسبة، فقد اقترحت منطقة أرض متروعة من السلاح على جانبي الحدود لتكون خمسة كيلومترات من الكويت يقابلها عشرة كيلومترات في الجانب العراقي. وقد أطلقوا على خط وهمي شمال منطقة سفوان الحدودية (أي شمال الحط السابق مسافة 1700 متر) بخط الدوريات لعناصر الأمم متر مربع لتشمل اجزاء من مدينة أم قصر وحوالي خمسة آبار نقط في حقل الرميلة الشمالي (المتنازع عليه) أأ. ويظهر أن الكويت التي أيدت ترسيم الحدود بموجب قرار مجلس الأمن رقم 678 ليكون ملزماً للطرقين، أدركت المتراق الجديد في أن الترسيم الجديد للحدود لا يعدو عن كونه قبلة إلساحل الكويتي، وهو اعتراف ضمني – جاء عبر التصريح – بالغين الذي الكويت بالكامل من خور الزبير الواقع قبالة الساحل الكويتي، وهو اعتراف ضمني – جاء عبر التصريح – بالغين الذي لحق بالعراق في ظروف ضعفه، وكان مرغماً على قبو فا<sup>22</sup> وأن الولايات المتحدة الأمريكية ويربطانيا هما من أرادا ذلك لغابات سعتباية.

#### 4. عودة الدم في شرايين مجموعات المعارضة عام 1992م

إن انهيار المظاهر المسلحة في جنوب العراق في آذار 1991، جعل عدداً كبيراً من العراقين في المنفى ينضمون إلى المعارضة، الأمر الذي أدى إلى تغيير تكوينها جلرياً. أصبح الاجتهاد الديني والقتاوى الصادرة من علماء الدين هي الأكثر رواجاً لمحاقية الحكم العلماني في العراق، وقد وجد له صدى في واشتطن عبر مجموعة رجال الدين الدين المنين اصطادتهم الجهزة المخابرات الغربية والبريطانية) للعمل على تغيير النظام الملاث اعتبارات جديدة مهمة، الأولى: هو العداء الصريح من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لنظام الحكم العروبي في بغداد، وفي اعتقادها أن انقلاباً عسكرياً في بغداد يمكن أن مجدث على يد مجموعات المعارضة العسكرية المتواجدة في السعودية. وثانياً: هو في تأسيس منطقة أمنة في كردستان العراق تحت سبطرة وقيادة مجموعة العمليات الخاصة العاشرة الأمريكية، وهو ما يُمكن المعارضة من تأسيس مقرات عمل

<sup>(1)</sup> ساطع الزغلول، المصدر السابق، ص 106.

<sup>(2)</sup> فؤاد قاسم الأمير، للصدر السابق، ص 177.

ثابة على الأرض العراقية. وثالثاً: هو العزلة السياسية لنظام حكم البعث عربياً وإقليمياً ودولياً من جهة والعقوسات المروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية باسم الأمم التحدة لتقويض سلطت.

كان اجتماع رموز المعارضة على أرض بيروت، هو الأول من نوعه بعد عودة الكويت لحكم أسرة آل الـصباح، وكان مشهدهُ إعلامياً أكثر منه عملياً لاستلام الحكم في بغداد. هذا ومع أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد منعت أي اجتماع مع أي من رموز المعارضة في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، إلا أنها وبمرور الوقت استدرجت إلى السياسيات العراقية المعارضة (1). وأهمها مؤتمر فينا عاصمة النمسا في نسيان عام 1992، ومؤتمر صلاح الدين على الأرض العراقية في كانون الأول من نفس العام وكان بمباركة إيرانية التي شجعت المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب المدعوة للمشاركة فيه (2)، ليظهر وكأنهُ رد على مباركة السعودية ودورها في مؤتمر بيروت (3). أقرّ المؤتمرون في مؤتمر صلاح الدين أن يكون عراق المستقبل ديمقراطي، تعددي، فيدرالي، وهو ما سعت إليه الأطراف الكردية التي استضافت كل الرموز المعارضة (4). فيما كان تحريك قوات الحرس الجمهوري في تشرين الأول 1994 إلى البصرة لمهاجمة الكويت مرة أخرى، هي من أوحت للرئيس الأمريكي كلنتون التأكيد على التوجيه السرى المذي وجهـة البرئيس إلى وكالـة المخـابرات المركزيـة الأمريكية للإطاحة بصدام (5) حيث كانت الوكالة تضع بين يديها المعارض أحمد الجلبي الذي جندته منذ زمن طويل لحسابها. وحان الوقت لاستثمار جهده نظراً لعلاقاته المتشعبة مع أطراف المعارضة وحلمه لأن يكون رئيساً للعراق النفطي، وهو المتهم بسرقة أموال بنك البتراء الأردني عام 1984. ويظهر أن دولة كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية تستجيب لطروحات حزب مثل حزب المؤتمر الوطني الذي أسسهُ الجلبي (INC) ليجمع صفوف المعارضة عام 1992، بأموال أمريكية، وقد سعى الجلبي إلى تدريب (4000) عنصر عراقي في هنكاريا تحت اسم قوة تحرير العراق (IFF)، بأموال أمريكية وهي خطوة لإغراء الرئيس الأمريكي كلنتون بجدية المعارضة وحملتها الإعلامية الدعاثية ضد صدام حسين(6). ولكن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كانت تنظر إلى أحمد الجلبي استعجاله للجلوس على كرسي الحكم في بغداد وتهوره أحياناً لعزل صدام أو اغتياله بالتعاون مع رموز سنية كما حدث في محاولة عام 1993. وكانت سبباً إلى اعتماد وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والبريطانية 6-MI على معارض آخر هو (إياد علاوي) من مواليـد 1945 وينتمـي إلى أحد العوائل الشيعية البارزة في بابل -علماتي -وأكثر هدوءاً وسرية في تبني مشروع إزالة صدام، وقد جمع حولة مجموعة

<sup>(1)</sup> عملت إدارة الرئيس ريغن بقوة ضد إقرار مشروع قانون العقوبات الذي كان ينطوي على إيضاف العونة الأمريكية للعراق. وفي أثناء انعقاد المؤتمر الدولي الذي تعقد في باريس في كانون الشائي 1989 حول استخدام الأسلحة الكيمياوية، لم يصدر حتى ولو مجرد لوم للعراق، نظر: على عبد الأمير علاري، احتلال العراق أربح الحرب وخسارة السلام ترجمة عطا عبد الوهاب، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2009، ص 58.

<sup>(2)</sup> علي عبد الأمير علاوي، المصدر السابق، ص 77.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسة، ص 74.

<sup>(4)</sup> صحيفة خابات الكردية الصادرة في كردستان بتاريخ 28 كانون الأول 1992.

<sup>(5)</sup> جون كولى، التحالف ضد بابل، المصدر السابق، ص 290.

<sup>(6)</sup> جون كولى، التحالف ضد بابل، المصدر السابق، ص 290.

تتألف من بعثيين سابقين ورجال أمن وعسكريين، ويحظى بتقدير دول الجوار السنى ودول الخليج النمطية (1). وقد شعر علاوي في لحظة أن زعامة المعارضة التي يراسها أحمد الجلبي - وصار العالم يستقبلها بترحباب - قيد وفيرت أجواء من المشاحنة بين الطالباني والبارزاني لاعتبارات الزعامة الكردية وقادت إلى قتال عنيف بين أنصارهما 🗅 حتى خيل للبعض من رموز المعارضة إلى أن أحد الجنرالات العراقيين الهاربين إلى كردستان والذي يشرف على المناوشات القتالية بين قبوات الحكومة المركزية وقوات جلال الطالباني قد يكون ملغوماً ويلعب لعبة مزدوجة. وقد دفعت مسعود البارزاني للاستنجاد بصدام حسين لإرسال قوات الحرس الجمهوري في آب 1996 إلى أربيل لطرد مقاتلي جلال الطالباتي، وقد عبّرت أجهزة الاستخبارات العراقية بتقرير لها عن توفر أعداد من مجموعة الجلبي في مدينة أربيل. وأن المطلوب إلقاء القبض على المشات من أنصار أحمد الجلبي وقوات الطالباني، والاستيلاء على آلاف الوثائق التي تكشف عن دور وكالـة المخـابرات المركزيـة الأمريكية، وربما تكون هي البديل عن الوثائق التي سلمها جلال الطالباني (بيتر و. غالبريث عام 1991). ويظهر أن مشل هذه الخطوة قد عززت من موقف الرئيس صدام حسين تجاه الدولة التركية التي رأت أن مصلحتها هي في إنهاء فعالبات حزب العمال الكردي العسكرية المعروف باسم PKK على الحدود العراقية \_ التركية \_ الإيرانية تحت زعامة عبد الله أوجلان (3). فيما تذرع الفرنسيون بالنشاطات المريبة في كردستان ليسحبوا دورياتهم الجوية من منطقتي الحظر الجموي في الشمال والجنوب وهم يستلمون تقارير من بغداد عن طريق قسم رعاية المصالح الفرنسية منذ عام 1991. أما رئيس لجنة مجموعات التفتيش الخاصة عن الأسلحة النووية والكيمياوية السويدي (رولف أيكيوس) في عام 1997 وقد ابتعد عن تأثير الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في طلباتها وهو يشعر أن عملية التفتيش التي استمرت من (1991 -2000م) ما هي إلا لعبة سياسية هدفها إدانة صدام حسين (4). وهو لا يملك مثل هذه الأسلحة، وقد أيده ضابط المخابرات الأمريكي (سكوت ريتر) الذي كشف أن تقاريره تذهب إلى أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والبريطانية (أ. وأدت إلى تحول أساسي للعديد من دول العالم تجاه حكومة بغداد، رغم تحايل رئيس لجان التفتيش الجديد الاسترالي (ريتشارد باتلر) لإثارة العراقيل أمام الحكومة العراقية بغية دفعها إلى اتخاذ قرارات غير متوازنة كتلك التي أرادها صدام حسين لمهاجمة الكويت من جديد عام 1994.

<sup>(1)</sup> المبدر نفسة، ص 291.

<sup>(2)</sup> أمر مسعود البارزاني قواته لمهاجمة قوات جلال الطالباني في مدينتي بنجوين ونال باريز وقتل أكثر من (200) من مقاتلي الاتحاد الوطني الكردستاني.انظر: جون كولي، التحالف ضد بابل، المصدر السابق، ص 292.

<sup>(3)</sup> صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في 20 آب 1996.

<sup>(4)</sup> جون كولي، المصدر السابق، ص 294.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسة، ص 294.

# الاستعانة بالعشيقة مونيكا لوينسكي أن من (أبوين يهوديين) للتأثير على سياسة كلنتون تجاه العراق عام 1998

استمرت حكومة بغداد على وتيرة التثقيف القومي العربي، سواءاً في الداخل أو عبر وسائل إعلامها، وخاصة جريدة بابل التي يشوف عليها النجل الأكبر للرئيس صدام حسين (عدي صدام حسين). وهو ما عبّر عنه كُتَاب أمريكان في صحيفة (نيويورك تايمز) ومنهم الكاتب (توماس فريدمان) أن العراق هو الدولة الوحيدة التي لا تـزال وفيّـة للمبـادئ العربية رغم ما أصاب البلد من تدمير هاتل في حرب الكويت عام 1991 وما بعدها على يد لجان التنتيش الخاصة (2). و في واشنطن، كان حدث انتقال الإدارة الأمريكية من الرئيس بوش إلى الرئيس كلتنون يعدُ بظهور فريق جديد للأمن القـومي عام 1993 يعمل على أساس (احتواء العراق)، أي الحضور العسكري الأمريكي لمراقبة مناطق الحظر الجبوي في شمال وجنوب العراق، ليس لحماية الأكراد والشبعة، بل لحماية الكويت والسعودية. وإيقاء العقوبات الاقتصادية على العراق، ومنع وصول السلاح لقوات صدام حسين وتدمير الأسلحة النووية والكيمياوية والبيولوجية والصواريخ بعيدة المدي، ودعم المعارضة العراقية دون التزام أمريكي للدخول في حرب جديدة ضد العراق. وهي على النفيض من الـسياسة الـتي انتهجها سلقه الرئيس الأمريكي بوش<sup>(3)</sup>. وكان يمكن استثمار خصائص الرئيس الجديد بيل كلنتون الذي ولد عام 1946، أي بعد الحرب العالمية الثانية، وعدم رغبته تجدد الحرب \_ وهو العشيق الذي يهمهُ ممارسة الجنس مع عشيقته الشابة الموظفة في البيت الأبيض (مونيكا لوينسكي). ذو الخمسة والعشرين ربيعاً - لإحداث تغيرات في بنية الحكم السياسي، تقبل بــه أحزاب المعارضة العراقية في البلاد، وتدوير المسألة الكردية بخطوات ملموسة خصوصاً وأن هناك قتالاً دمويـاً بـين قـوات جلال الطالباتي والبارزاني، وقبول الأخير دعم صدام حسين في آب 1996. وقد يكون الاتصال بالرئيس كلنتون عن طريق طرف ثالث مقبول في السياسة الدولية لتمرير صفحة ضعف العراق، رغم تشددة وزيره الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت في تصريحاتها حول حقوق الإنسان في العراق.

قامت إيطاليا وإسبانيا واليونان بإعادة فتح سفاراتهم في بغداد، كما كانت وفود البرلمانات ورجال الأعمال الأوروبين تزور بغداد، لأغراض تجارية، وهو ما فتح أبواباً موصدة، وجدت فيها القاهرة - بدعم شعبي - أنها أولى بعقد الصفقات التجارية مع بغداد والتخفيف عن العقوبات، وحتى إيران - التي من مصلحتها تقويض حكم صدام حسين - وجدت أن عليها استثمار شراء النفط العراقي المهرب إلى الإمارات العربية المتحدة عبر مياه الخليج العربي<sup>64)</sup>. وتعزز

<sup>(1)</sup> مونيكا لويتسكي، من مواليد عام 1973، سان فرانسيسكو والندها من عائلة (اليهود الأشان) المهاجرين، وأمها يهودية من روسيا، عملت موظفة في البيت الأبيض خبلال إدارة الرئيس الأمريكي كلتنون. سميت فضيحها الجنسية بـ White
water وشاع خبرها في الولايات المُحدة الأمريكية وهي المرة الأولى التي يجاكم بها رئيس أمريكي على مثل هذا المعل.

<sup>(2)</sup> Tomas Freedman, American Iraq Policy, How did it come to this, New York Times, July,

<sup>(3)</sup> جون ك. كولي، تواطؤ ضد بابل، المصدر السابق، ص 304.

<sup>(4)</sup> جون كولى، التحالف ضد بابل، المصدر السابق، ص 296.

موقف الرئيس صدام حسين لدعوة شركات نفط روسية وصينية وفرنسية لعقد اتفاقيات شراكة في الإنتاج مع شركة الفط الوطنية العراقية بعد رفع الحصار. وهو ما كان على حكومة بغداد التشبث لجر الشركات الأمريكية والبريطانية والألمانية والهولندية - المقيدة بالحظر الاقتصادي - للضغط على إدارة الرئيس الأمريكي وبتسهيلات أكثر من الـشركات الـصينية والروسية بدلاً من تركها تفرج وتتحسر. وقد دفعت اللوبي الصهيوني ليمارس دوراً في إحراج الرئيس الأمريكي بيـل كلتون، وإجباره على تغيير سياسة الاحتواء إلى سياسة أكثر عدوانية (أ). وقد جاءت متزامنة مع رسالة موقعة من ثمانية عشر موظفاً حكومياً كبيراً ممن خدموا في إدارة الرئيس جورج بوش بضمنهم دونالد رامسفليد ويول وولفوتيز ٢٠٠٠ وفيها أن السياسة الحالية تجاه العراق لا تفي بالغرض، وفي المدى الطويل فإن (الإستراتيجية الوحيدة المقبولة) لا تعني إلا إزاحة صدام حسين ونظام حكمه عن السلطة. إن هذا يجب أن يكون هدف السياسة الخارجية الأمريكية(أ). وهو ما كان ليمضى بها الرئيس كلنتون، خصوصاً وقد قاطع الطلاب المناهضون للحرب في جامعة ولاية أوهايو في شهر شباط 1998، مؤتمراً ضم وزيرة الخارجية أولبرايت ومستشار الأمن القومي (صامويل برجر) ووزير الدفاع (وليام كوهين)، وهم أبرز وجوه صانعي القرار الأمريكي (4). ويظهر أن رامسفيلد وولفيتز، كانوا يعبرون عن سخطهم إزاء وجود زمرة من (العروبيين) في وزارة الخارجية الأمريكية تتلاعب بالسياسات الخاصة بالشرق الأوسط بشكل يضر بأمن إسرائيل. وترى في الوقت نفسه أن العرب غير قادرين على تطوير مؤسسات ديمقراطية. وهو ما دعا رامسفيلد إلى إطلاق كلمة (أوروبا القديمة) على سبيل الاحتقار إلى دول فرنسا وألمانيا وبلدان أخرى أبدت عدم رغبتها في الحرب على العراق. وأنهم يريدون الركوع أمام صدام حسين لأسباب اقتصادية، وأسباب خاصة، ولكنها تركع في كل الأحوال بدافع الخوف. فيما كمان وولفيتـز يحث العمالم الأوروبي على التغلب على مشكلة تتعلق بمصيرهم، وهي ضرورة الإطاحة بصدام حسين قبل أن يحصل الإرهابيون منه على أسلحة نووية (5). وهو ما كان يثير إسرائيل التي اشتبكت مع جيش العراق في ثـلاث جـولات ابتـدأت عـام 1948، 1967، 1973م وهو دولة ليست مواجهة، وليس له أراض محتلة. ودعت إسرائيل وجهـاز مخابراتهــا (الموســاد) لاســتثمار علاقة مونيكا لوينسكي العاطفية مع الرئيس بيل كلتتون لتبنى خطأ أكثر تشدداً ضد العراق قبل التنازل عن شكواها ضد الرئيس وتبرئته من التهمة أمام الكونغوس الأمريكي في الثاني عشر من شباط 1999م. وصار توقيع الرئيس الأمريكي بيل كلنتون على قانون مشروع تحرير العراق في الحادي والثلاثين من تشرين الأول 1998م، وكأنه حلقة استند عليهـا أحمـد الجلبي في تعاونه مع الموساد وكبار موظفي الكونغوس، ورجال إدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش لبلورة سياسة

<sup>(1)</sup> على عبد الأمير علاوي، المصدر السابق، ص93.

<sup>(2)</sup> بول وولفوتيز: من مواليد نيويورك 1943 خريج جامعة جون هويكتز، يتميز بذكاء كبير في مسائل الحبرب الباردت وكمان كثيراً ما يتعرض للاتفاد بدعوى تأثيره على مفهوم الرئيس (ريجن) في وصفه الاتحاد السوفيقي بعبارة (إمبراطورية الشعر). ومفهوم (عور الشر) الذي أطلقه على إيران والعراق وكوريا الشمالية وسورية هو مفهوم أنحذه جورج بوش عنه. وولفوتيز من أبوين يهوديين، له روابط مثبة مع الجنرال الإسرائيلي (إريل شارون)، وقد فقد العديد من أفراد عائلته على يمد المجموعات التازية في بولندا. نظر: جون كولي، للصدر السابق، ص 298.

<sup>(3)</sup> علي عبد الأمير علاوي، للصدر السابق، ص89.

<sup>(4)</sup> Foreign Policy with an Assaut rifle, Erfstadt, Germany, Area Verlag, 2004, p. 31.

<sup>(5)</sup> جون كولي، المصدر السابق، ص 298.

عدوانية أساسها الاعتماد على سبعة أحزاب معارضة هي: الوفاق الوطني العراقي (إياد علاوي) والحزب الديمقراطي الكردستاني (مسعود البارزاني) والاتحاد الوطني الكردستاني (جلال الطالباني) والمجلس الأعلى للشورة الإسلامية في العراق (محمد باقر الحكيم) والحركة الملكية الدستورية (الشريف على بن الحسين) والحركة الإسلامية في كردستان (إحسان عبد العزيز) والمؤتمر الوطني العراقي (أحمد الجلبي) الذي كان يعلن عن نفسه بأنه مظلة للمعارضة كلها. ورصد لهذه الأحزاب السبعة مبلغ (97) مليون دولار أمريكي، وإذاعة تبث من مدينة (براغ) عاصمة تشيكوسلوفاكيا سابقا، تحت اسم راديو العراق الحر لدعم حملة التهم ضد كبار أعضاء حزب البعث بارتكاب جرائم حرب، وضد الرئيس صدام حسين، وتوسيع حجم المعارضة الشعبية العراقية.

إن قانون تحرير العراق يلزم الحكومة الأمريكية بسياسة تغيير النظام وهي تخالف تماماً سياسة الاحتمواء، ودعت الخارجية الأمريكية إلى تعيين سياسي أمريكي هو (فرانك ريكاردون) (F. Ricciardone) بعنوان السفير لدى المعارضة العراقية، وهو من قام بدور أساسي في تطبيع العلاقات الأمريكية -العراقية عام 1984م. ولكنه في هذه المرة احتفظ بغموض مدروس تجاه نوايا الإدارة الأمريكية نحو المعارضة، وكل ما كان يلمح به هو أن إدارة الرئيس بيل كلينتون ترحب بانقلاب عسكري يجري داخل العراق. ولكن ليس لدينا مرشح ليحل محل صدام، وهي إشارة فيها الكثير من علامات الاستفهام حول قيادة الأحزاب السبعة للمعارضة (1). وخاصة أحمد الجلبي الذي وُعد في وقت سابق من وزارة المدفاع (البنتاغون) لكي يكون الرئيس القادم للعراق<sup>22</sup>. إن استفزاز الرئيس الأمريكي كلنتون والرئيس صدام حسين لاتخاذ قرارات عنيفة باتت مطلوبة في ذهن أجهزة المخابرات الإسرائيلية والبريطانية، وهي مهّمة باتت مطلوبة بعد أن أوجد رئيس لجان النفتيش الخاصة عن الأسلحة ريتشارد باتلر شرخاً في العلاقة مع العراق. وذلك عندما قرر صدام حسين في الخامس من آب 1998 قطع تعاونه مع المتشين. وربط إعادة التعاون بإلغاء العقوبات وقطع علاقة المتشين بالمخابرات الأمريكية. وقادت إلى إصدار الرئيس الأمريكي كلنتون أوامره في السادس عشر من كانون الأول 1998 بشن ضربات جوية واسعة التطاق ضد مواقع الأصلحة العراقية ومقرات الأجهزة الأمنية (المخايرات) والقرات العسكرية، تحت اسم (ثعلب الصحراء) وهي إشارة لأن تكون الضربة مكملة (لعاصفة الصحراء) عام 1991م، ولكنها أتخذت تحت ذريعة عدم تعاون العراق مع مجموعات النفتيش الخاصة التي يقودها (باتلر) (3). - وهو الذي تحركه وكالة المخابرات المركزية الأمريكية -كما هي تحرك مجموعات المعارضة السبعة التي وجدت أن معظم رموز المعارضة لا يحبذون الجلبي وسيطا لهم مع الإدارة الأمريكية، وخاصة حركة الوفاق الوطني التي يقودها إياد علاوي، الذي اشتكى من استثثار الجلبي بالمبالغ التي خصصتها الإدارة الأمريكية للمعارضة (4). ويذكر الضابط عزيز قادر الصمانجي وهو من القومية التركمانية، -معارض يسكن في

(1) مقابلة ريكاردون مع صحيفتي ميليت وجمهوريت التركيتين في الأول من آذار 1999م.

<sup>(2)</sup> جون كولى، المصدر السابق، ص299. (3) صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في (17) كانون الأول 1998.

<sup>(4)</sup> وجه أحمد الجلبي دعوة باسم المؤتمر الوطني العراقي لحضور مجموعات المعارضة في وانسنطن في 8 آذار 1999م. وقاطعها اللواء الركن حسن مصطفى القيب (عضو المجلس الرئاسي) والعلامة محمد بحر العلوم، ودلشاد ميران (الحزب الديمقراطي الكردستاني)، وحامد البياتي (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق)، والـدكتور لطيف رشيد (الاتحاد الوطني

لندن -، أن الجلبي لم يعمل بما فيه الكفاية مع السفير الأمريكي لدى بجموعات المعارضة (ريكاردون) عام 1999 الاعتبار التركان قومية ثالثة بعد العرب والأكراد ضمن مجموعة السبعة (أ. وهو ما دعا ريكاردون إلى عقد اجتماع في ضاحية وندمور - غرب لندن - في السابع من نيسان 1999، لمناقشة قانون تحرير العراق بدون دعوة الجلبي (أي ويذهب المصمائي إلى الأبعد في خلاف رموز المعارضة مع أحمد الجلبي، عندما أقام إياد علاوي حقلة عشاء على شوف السفير الأمريكي ريكاردون ليقوم صاحب الدعوة بعلرح موضوع الأموال التي استلمت من وكالة للخابرات المركزية - بحضور المدوين من المعارضة - إلى الله المعارضة - إلى المنافق المحتوين من المعارضة - إلى الجلبي استلم مبلغ (65000) دو لار كذفعة أولى من أصل (267000) كانت مخصصة لجموعات المعارضة السبعة (أي ومع استمرار الخلافات حول المبالغ المستلمة لمدة أكثر من منة أشهر رفض الجلبي إعطاء وصولات له (340000) دو لار بحجة أنه لا يمكن الحصول عليها من وكلاء داخل العراق لأسباب أمنية (أي وقادت في المحتوات المعارضة المنافقة أمام الكونغرس الأمريكي في آخر أيام حكم الرئيس بيل كلتون، وقد اتهمه المحتوي الموافقة فشلت في توحيد صفوفها رغم جهود المنسق الأمريكي ريكاردون، وهمي إشارة إلى الكونغرس، بالقول أن المعارضة فشلت في توحيد صفوفها رغم جهود المنسق الأمريكي ريكاردون، وهمي إشارة إلى الكونغرس، بالقول أن المعارضة فشلت في توحيد صفوفها رغم جهود المنسق الأمريكي ريكاردون، وهمي إشارة إلى الدور راما للخابرات الأمريكي ويكاردون، وهمي إشارة إلى المواضة المعارضة إلى احد رجال المخابرة الأمريكي ويكاردون أو بيامين ميالم)، ليداً صفحة جديدة من سياسة ليس لها علاقة باحتواء العراق العراق العراق عام العراق عام 1900،

شكل إياد علاوي (عبلس الحرب) بعيداً عن أحمد الجلبي في تشرين الثاني 2001 وهو عبارة عن تحالف بين ضباط الجيش العراقي السابقين. كان من بينهم الغريق أول الركن نزار الخزرجي - رئيس أركان الجيش السابق - واللواء الركن وفيق السامراتي - مدير الاستخبارات العسكرية العامة السابق - واللواء فوزي الشعري - الساكن في واشتعلن - والعميد الركن نجيب مصطفى الصالحي - أحد ضباط الحرس الجمهوري - وكن الفندف منها إصداد الخطط الكفيلة الإحداث انقلاب عسكري في بغداد. وفي عقل (بنيامين مللي) أن هناك إمكانية للاستفادة من المتطقة الأمنة في (كردستان العراق) لدعم تمرد يتشر في عصلته إلى مناطق الفرات الأوسط، وعافظة الحلة في الجنوب، وقم د آخر في أوساط السنة على يد رجال العشائر لتقويض حكم صدام حسين أقلى من سير أعمال المشل الأمريكي الجديد مللر - الذي عرف أين تكمن قوة المعارضة - أن مؤتمر المعارضة في لندن للفترة من (1-16) كانون الأول 2002م، وقد حضره أكثر من (400) شخصية، وفيه أن الأكراد في الشمال هو ما يكن التعويل عليهم، وقد جاءت على ضوء تغارير مجموعة

الكردستاني) والدكتور إياد علاوي (حركة الوفاق الوطني) وإحسان عبد العزييز (الحركة الإسلامية في كردستان). انظر: صحيفة الدستور لسان حال الحركة لللكية الدستورية، لندن، آذار، 1999م.

<sup>(1)</sup> عزيز قادر الصمانجي، قطار للعارضة العراقية من بيروت 1991 إلى بغداد 2003، ط1، لندن، دار الحكمة، 2009، ص357.

<sup>(2)</sup> صحيفة القبس الكويئية في 16 نيسان 1999م.

<sup>(3)</sup> عزيز قادر الصمائحي، المصدر السابق، ص424.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص456.

<sup>(5)</sup> صحيفة الحياة اللندنية في 11 شباط 2000م.

<sup>(6)</sup> هادي حسن عليوي، المصدر السابق، ص192.

العمليات الخاصة العاشرة الأمريكية التي استمرت في إرسال تقاريرها لمدة عشر مسنوات. ودور آخر للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وقد أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون فيلق بدر - عشرة آلاف مقاتل - بديلاً لقوات تحرير العراق بإمراة الجليم، إلا أن مندوب المجلس الأعلى السيد عبد العزيز الحكيم وبمشورة من إيران لحماية دور حليفها رفض، العراق بالرق المواجهة المؤلف المنادة القري والسياسي، كما أن المجلس غير قادر على تعبشة أن يكون فيلق بدر من الموجودين خارج العراق بالرغم من وجود أنصار له. ولعل نقطة الالتقاء التي أرادتها الولايات المتحدة وبريطانيا والحزيين الكرديين والإسلامي، أن المؤتم وخلال قراءة نصوص فقراته أنه أغفل التركيز على عروبة العراق ودوره في الصراع العربي - الإسرائيلي وكأنه معزول عن عيطه العربي، واعتبر الإسلام مصدر من مصادر عرب الأساسية. وهو ما شجع أحد رجال المخابرات البريطانية للقول أن المجتمعين وقعوا على رفض الحرب كخيار الإسقاط صدام حسين وهي الوثيقة التي أوصلها وكلاء النظام العراقي في لندن إلى الرئيس صدام حسين أن لمفسرها وما خصل محادث المجان الحاصة بأمر تأسي حصل داخل المؤتم في عام وجود ثية وبية للدخول في حرب، وأن عليه غلق ملف تفتيشات اللجان الحاصة بأمر تأسي حصل داخل المؤتم العراق المها وهو ما عمل به (حسام الدين أمين) مدير مصلحة المراقية الوطنية في العراق وقد شمل حصل المخرس الجدم الجدم في الحرب المن المعرف تعادن مع الأمم المتحدة أن ولكن المعرب يكمن في تعاونه مع الأمم المتحدة أن ولكن المعرب على في تعاونه مع الأمم المتحدة أن ولكن المعرب يكمن في تعاونه مع الأمم المتحدة أن ولكن المعرب قبل أن تبذأ أن

<sup>(1)</sup> صحيفة الحياة اللندنية في 18 كانون الأول 2002م.

 <sup>(2)</sup> مايكل غوردن والجنرال برنارد تراينور (كوبرا 2) التفاصيل الحقية لغزو العراق واحتلاله، ترجمة أمين الأبيومي، ط1، لبنان، المدار العربية للعلوم والنشر، 2007م، صـــ182.

<sup>(3)</sup> المعدر نفسه، ص182.

<sup>(4)</sup> دمرت لجان التغيش الخاصة 137 صاروخاً ذي مدى أكثر من (150) كم، وتدمير (19) قاذفة متحركة و(60) قاذفة ثابتة. وتنمير (10) وأدف مناد للأهداف البرية و(10) آلاف عناد وتنمير (10) أراس حربي للصواريخ و(19) آلاف قنبلة جوية و(26) ألف صاروخ مضاد للأهداف البرية و(10) آلاف عناد منفية ونقل (200) أسطوانة من الوقود النووي المخمصب إلى روسيا، مجلة القدم العربي المصادرة في لندن في 14 آذار 2002.

### الفصل الثامن التحالف الأمريكي البريطاني لتقطيع أوصال العراق آذار 2003م —آب 2010م

المبعث الأول: رئاسة آل بوش —الابن على خط الأب لاستمرار الحرب على العراق المبعث الثاني: عراق ما بعد الحرب بين إدارة الاحتلال الأمريكي وطموحات المعارضة العراقيمة 2003 − 2003

> المبحث الثالث: إياد علاوي (العلماني) رئيساً للحكومة المؤفتة العراقية حزيران 2004م المبحث الرابع: إبراهيم الجعفري رئيساً لحكومة عراقية انتقالية 7 نيسان 2005م المبحث الخامس: نوري المالكي رئيساً لحكومة العراق الدائمة نيسان 2006م المبحث السادس: الانتخابات العامة في العراق 7 آذار 2010م

### المبحث الأول

### رئاسة آل بوش - الابن على خطأبيه لاستمرار الحرب ضد العراق

### التي بدأت عام 1991م

كان باعتقاد الرئيس الأمريكي بوش الأب أن يتم انتخابه لفترة ثانية بعد إنجاز هدف تدمير بنية العراق المسكرية والعلمية خلال حرب الكويت عام 1991م. ولكن رياح الضغوط الاقتصادية على المجتمع الأمريكي - دافعي الضرائب - وتعلى الرئيس بوش في حلته العسكرية ضد العراق قد ساعدت الرئيس الديمقراطي بيل كلتون لأن يظفر بسدة الرئاسة لفترتين امتدت من عام (1992 - 2000م) ودون رفية في الدخول في حرب جديدة. وبالرغم من عمليات القصف الجوي والصاروخي التي طالت المؤسسات العراقية عام 1998م، إلا أن حجم التبادل التجاري بين العراق وجيراته من العرب قد بلغت مليارات الدولارات بعد توقيع مذكرة التفاهم - النفط مقابل الغذاء عام 1996م (1). وجماحت الفرصة لتتحسن العلاقات بين العراق ودول عرب المشرق خلال انعقاد قمة بيروت العربية في الثامن من آذار 2002م، وقد توجت بإعلان مصامورية عالملكة السعودية، وأصبح العراق اقتصادياً عامل توازن لمصلحة عدد من البلدان مع مصر وسورية والأردن (2).

في واشعلن العاصمة الأمريكية، كانت المناقشات بين أركان إدارة الرئيس بوش الابن الذي أعطى لفشه صفة الصلة بالرب وهو تلقين الكنيسة المعدانية والإنجيلين الجدد على يند القسس (بيسل جراهمام) (أن البذي ينومن بالمسيحية الصهيونية لاحتلال هذا البلد أو ذاك (أ<sup>4</sup>) – وعناة التشدد المدعومين من الشركات الأمريكية العسكرية أو الفطية أو المدنية أمثال رامسفيلد وولفيت، وأبراهام ارميتاج، بولنون، زلماي خليل زاده، كونداليزا رايس وقد أطلق على هولاء بلويي الموت (The Death Lobby) (أ<sup>5</sup>). إن ما يميز عمل هؤلاء عن إدارة الرئيس الأمريكي السابق كلتنون هو الحضاظ على ديمومة الإنفاق العسكري الأمريكي أسابين على السابين، الأول، المخافظة على كينونة دولة الهود في إسرائيل كما فهمها الرئيس الأمريكي بوش من القس، والثاني، هو الوصول إلى منابع النقط في آسيا الوسطى والعراق، سيّما وان شركة

<sup>(1)</sup> توسعت عمليات التبادل التجاري مع سورية بمدود (3) مليبارات دولار، ومع مصر (4) مليبارات دولار، كمنا شهدت علاقات العراق التجارية مع السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر تحسناً ملحوظاً. انظر: صحيفة الشورة البغدادية الصادرة يومي (9، 10) آذار 2002م.

<sup>(2)</sup> صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة يوم 10 آذار 2002م.

<sup>(3)</sup> نوري المرسومي، المصدر السابق، ص141.

<sup>(4)</sup> فؤاد قاسم الأمير، المصدر السابق، ص213

<sup>(5)</sup> جون ك. كولى، المصدر السابق، ص

<sup>(6)</sup> كانت موازنات الإنفاق العسكري في عهد الرئيس الأمريكي بوش الأب قد تجاوزت (400) مليار دولار. فيما أصبحت في عهد إنه (546) مليار دولار وهو مبلغ يقل قليلاً عن النائج المحلي الكلي لعموم إفريقيا عام 2006م. انظر: عبد علي المعموري ووصال لجيب العزاوي، شيخوخة أمريكا المبكرة عمان 2000م، ص11-ص15.

الفظ (هاليبرتون) (أ) هي من قدمت دعماً سخياً قدر به (600) مليون دو لار لإيصال بوش الابن إلى سدة الرئاسة، ومعه نائبه ديك تشيق، كما أوصلت شركة الفظ (شيفرون) كوندليزا رايس إلى منصب مستشارة الأمن القومي، ورامسفيلد إلى منصب وزير الدفاع. وفي هذا تلكر كارن كفياتوفسكي —وهي مقدم متفاعد في سلاح الجو الأمريكي، وأصبحت محلة في استخبارات البنتافون في أيار 2002م —أن ميل الرئيس بوش إلى إسرائيل كان كبيراً، كما هو ميله إلى الحرب مع العراق. كما راقبت عن قرب كيف أن موظفين رئيسين في قسمها قد استبدلوا بموظفين ذوي توجه إيدبولوجي من خارج الحكومة. وكان من بينهم المصري —الأمريكي (يوسف أبو العينين) الذي كلف بتصفح الصحف العربية ليقتبس متصلفات منها، وهي تركز على صدام حسين كونه شيطاناً له علاقة مع عمليات إرهابية (عالية)

إن النظرية الإستراتيجية التي تتناها هنري كسينجر - وزير خارجية سابق من أصل يهودي - في وصف الدب الروسي الذي انكفأ إلى داخل غابت في أواخر عام 1991، قد أملت على أمريكا أن تبحث عن عدو جديد، فلكل مرحلة عدواً موصوفاً (حقيقياً لم ختلقاً). فما بعد العدو الشيوعي، هو الإرهاب أي الإسلام حتى بدون توصيف ظاهري، ومن يعارض أمريكا يدخل في خانة تهديد الأمن القومي الأمريكي وقد توصيف فرضه الرئيس الأمريكي بوش بعد هجمات الحادي عشر من أيلول 2001م على رموز القوة العسكرية والتجارية في الولايات المتحدة الأمريكية من ليس معنا ضد الإرهاب يعد في جبهة الإرهاب في ولمن المروف عن المعارض المي أولايات المتحدة الأمريكية من ليس معنا الحرب ضد العراق، هو المراسل الأمريكي لمعروف صبعور هرش في أيار 2003م ليقول عن الدسائس التي أدارها مدير مكتب الخطط الخاصة أبرام شولسكي التابع لوزير الدفاع رامسفيلد – في الطابق الخامس للبتناغون – ليقول عنهم، أنهم مكتوبا غلام وعلى كانوا يمرون تفاريوهم الاستخبارات الدخاع – بالرغم من أنهم ضندها في الغالب معلومات منها – بهدف التأثير على الرأي العام وعلى سياسات الحكومة لصالح الحرب ضد العراق في

<sup>(1)</sup> يقول المحلل العسكري الأمريكي في كتابه (شركات الحرب) أن البتناغون مكّن شركة هاليرتون عام 1991م للقبام بدراسة مرح يقد كية توفير الدعم للعمليات العسكرية في الخداج. وفي عام 1992م ثم التعاقد مع هاليرتون لقديم المساعدة للقوات الأمريكية في الصومال وحصلت على مبلغ (100) مليون دولار. وخلال السنوات 1993 -2000م حصلت الشركة على على تعاقد مع البتناغون بمبلغ (22) مليار دولار نظير خدماتها في البلقان. وحصلت نفس الشركة على عقد بناء معقىل (غوانتامو) بمبلغ (70) مليون دولار. وأخيراً حصلت الشركة على عقد إطافه وتأهيل آبار المعراق مؤرة أمريكا في كابل بمبلغ (100) مليون دولار. وأخيراً حصلت الشركة على عقد إطافه وتأهيل آبار القط العراقية في خريف 2002م الآبار مجموعها (1000) بشر (قبل احتلال العراق) ولم يحترق منها صوى (9) آبار بمبلغ (7) مليارات دولار. انظر: عبد علي العصوري، ووصال نجيب العزاوي، المصدر السابق، ص20-

<sup>(2)</sup> جون ك. كولى، التواطؤ ضد بابل، المصدر السابق، ص326-ص327.

<sup>(3)</sup> فؤاد قاسم الأمير، المصدر السابق، ص 218.

<sup>(4)</sup>المدر نفسه ص 218.

<sup>(5)</sup> In Rumsfield's Shop: a Senior Air Force Officer, p. 2.

### أ. دول الشرق الأوسط طوع السياسة الأمريكية

لم يعد هناك شك في قوة الولايات المتحدة العسكرية والسياسية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وتزعمها دول العالم المخاد السوفيي طيلة خمسة عقود من الحرب الباردة هذا فضلاً عن سياسة الهيئة الثانية. وتزعمها دول العالم الحرب العاردة المناقبة على دول بجاورة للسوفيت لمنعه من الوصول إلى مياه الحالجية ومناطق النقط ومنها العراق. وبانتهاء حرب الكويت عام 1991م (1) عمدت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل على إنهاء حكم صمام حسين لاعتبارات أمن إسرائيل، والنقط، والإمبراطورية النوية التي على العالم أن ينحني أما طوعاً أو إرهاباً. ونجد أنه طلما النية الأمريكية بالت مبيئة لدى كل أطراف المجموعة المحيطة بالرئيس الأمريكي بوش، لضرب العراق، فليس هناك من يقبل بحيادية المعلومات عن العراق، أي إما أن تندين العراق، أو تهمل. ولتدارك ما قد يكتشف من تزوير وكذب ضد الرئيس الأمريكي الذي أقسم اليمين بالحفاظ على مسلامة أمن الولايات المتحدة دون تضليل الأمة الأمريكية، فقد بدا على وزير الدفاع راصفيلد أن يفند مصدر المعلومات بعلوق ملتوية أساسها أن الوكيل لدى استخبارات الدفاع أحمد الجليي وهو زعيم حزب المؤتم الوطني، حاول عن طريق عدنان إحسان معيد الحيدي الذي أو من العراق عام 2001، أنه زار عشرين من المنشقات في بغدادا<sup>22</sup>، وهي ما لانتاج الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية وأشار إلى وجود أحدهما تحت مبنى احد المستشفيات في بغداد<sup>22</sup>، وهي ما شكلت مصدراً لادعاء وزير الخارجية كولن باول خلال تقديم مطالعة أمام مجلس الأمن الدولي في الخامس من شباط شكلت مصدراً لادعاء وزير المخارجية كولن باول خلال تقديم مطالعة أمام على الأمن الدولي في الخامس من شباط الحقيقة شيء.

أما إلصاق تهمة الإرهاب بالعراق، فقد تمكن آراس حبيب (بتدبير من الجلبي) أن يعرض الضابط صباح خداده في الجيش العراقي وهو برتبة رائد هارب أمام صحفي من صحيفة (نيويورك تايز)، ليقول أن عملية الحادي عشر ممن المعراقي وهو برتبة رائد هارب أمام صحفي من صحيفة (نيويورك تايز)، ليقول أن عملية الحادي عشر من الحلول 2001م قد جرت على يد أشخاص دربهم صدام، وأن لدى العراق برنامج لتدريب الإرهابين على فن اختطاف الطائرات (أو وقد صاهمت عن قصد إلى تني مجلس الأمن الدولي في نهاية 2002م قرارين، الأول برقم (1248) والثاني برقم (1441) وفيهما أجبر العراق على قبول عودة لجان التفتيش الخاصة برئاسة الدكتور السويدي (هائز بليكس) والدكتور محمد البرادي (مصري الجنسية) وهو بمنصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية -ليس لتفتيش كل المستشفيات في بغداد، وإنما لتسجيل أهداف حبوية بجهاز GPS بغية تدميرها في الحرب المقبلة لا عمالة. ودفعت المسؤول الساعد الأول لراسفيلد) أنهم كانوا يستخدمون الاستخبارات والوكالات الأخرى فقط في حال انفقت مع برنامج علمهم، وأشار أنهم استحضروا أشخاصاً ليكتبوا فع التقارير الكاذبة ألك. ولعلها هي حزمة الضوء الني اعتمد عليها صناع عملهم، وأشار أنهم استحضروا أشخاصاً ليكتبوا فع التقارير الكاذبة الك. ولعلها هي حزمة الضوء الني اعتمد عليها صناع عملهم، وأشار أنهم استحضروا أشخاصاً ليكتبوا فع التقارير الكاذبة الك.

<sup>(1)</sup> فؤاد قاسم الأمير، المصدر السابق، ص225.

<sup>(2)</sup> سيمور هرش، المصدر السابق، ص210.

<sup>(3)</sup> مايكل غوردون والجنرال برنارد تراينور، المصدر السابق، ص204-ص205.

<sup>(4)</sup> سيمور هرش، المصدر السابق، ص 211.

قرار الحرب وأساسها أن آراس حبيب مدير أمن حزب المؤتم الوطني العراقي بتوجيه من رئيس حزيه الجلبي - بلور علاقة مع جهازي المخايرات الإيراني والإسرائيلي لتزويده بالمعلومات عن أسلحة الدمار الشامل وعلاقة تنظيم القاعدة بالعراق، ليحولها (أبرام شولسكي) إلى معلومات استخبارية، يعرضها رامسفيلد على الرئيس الأمريكي بـوش والأخيرين قطعاً لم يقدما معلومات كافية لشعبهم، بقدر ما عمل الجلبي وآراس حبيب من دمار لشعب العراق، وتقطيع أوصاله في حرب جلب الكوارث له (كما سنرى لاحقاً).

ويظهر من حجم المعارضة للحوب - وقد عاشها الشعب الأمريكي لمدة ثماني سنوات في عهد الرئيس كلتنون -أن رامسفيلد الذي يعتمد على معلومات وولفيتز (من أبوين يهوديين) يطرح مشروع القرن الأمريكي الجديد من منظور أهمية دور العراق، ليقول وحسب ما جاء في محضر اجتماع مجلس الأمن القومي الأمريكي في الرابع عشر من أيلول 2001م (بعد خسة أيام من (11) أيلول) إننا كلما رفعنا منظار الغواصة فوق سطح الما، وأدرنا البصر على عرض البحر حولنا لا نجد هدفاً أنسب من العراق (1) وهي محاولة لإقناع كبار العسكريين بـالحرب، وهنـا نجـد شمهادة للجنرال دافيـد ماكيرنان – الذي قاد القوات البرية الأمريكية في الحرب – أن اجتماعاً ضم رامسفيلد ورئيس هيئة الأركان وقائد المنطقة المركزية الجنرال (تومي فرانكس)، وقد أشار الوزير بيديه على خريطة تملأ جداراً لقاعة الاجتماعات السرية، تؤكد أن قوات وقواعد الولايات المتحدة الأمريكية تحيط بالعواق تبدأ من الخليج - إلى باكستان - أفغانستان - أوزبكستان -قير غزستيان – تركيا – إسرائيل – الأردن – مصر – السعودية، ومعنى ذلك أن العراق نقطة في مركز دائرة واسعة، وهـذه فرصة تاريخية للسيطرة على مركز الدائرة، ثم تصفية ما تبقى من مقاومة في إيران ومسورية دون الحاجة لاستعمال السلاح(2). ولأجل أن يظهر الوزير -وهو ينشد الحرب -متوازناً في طروحاته، اشار إلى أن محيط الدائرة الأوسع المحيطة بالعراق تشمل كل مواقع إنتاج النفط العربي والإيراني وبحو قزوين، وعليه فإن الجائزة الإستراتيجية والاقتصادية تستحيل مقاومتها<sup>(3)</sup>. وهي ما أثارت شهوة بريطانيا الاستعمارية التي تنفست رائحة النفط في العراق وإيران في بداية الحرب العللية الأولى - بقيت على علاقة لصيقة بالولايات المتحدة الأمريكية منذ انتهاء الحرب العالمية الأولى لتقاسم المغانم - وهي تسمع عن طريق رجال مخابراتها في واشنطن طروحات (فرانك كارلوجي) العضو البارز في مجلس سياسات الدفاع –من القربين جداً إلى رامسفيلد - إلى أن إستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية غاية في البساطة تحن نريد في المنطقة أنظمة موالية لنا، لا تقاوم إرادتنا، ونريد ثروات هذه المنطقة بلا منازع، ونريد ضماناً نهائياً لأمن إسرائيل لأنها الصديق الوحيـد الـذي يمكننــا الاعتماد عليه في المنطقة (4). ويذهب كارلوجي بعيداً بالقول لا بد من تغيير النظام في العراق بالسلاح، وبعده طهران، وسورية، والسعودية ومصر، وفي الغالب فإن ذلك ممكن بغير استعمال السلاح، حيث أن هذه الدول محسوبة علينا وتحمّلنا أعباء مكلفة بغير فاتدة. ولعلها بدت في عقل رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أنها الإمبراطورية الجديدة مهما تركت الولايات المتحدة الأمريكية من فتات لها من استعمار خسة دول أربعة منها عربية –وهي عودة إلى نهايات العهد العثماني الإسلامي في العراق وجزيرة العرب -وهو ما دعت بريطانيا إلى استقبال الوكيل أحمد الجلبي في مكتب موظف

<sup>(1)</sup> فؤاد قاسم الأمير، المصدر السابق، ص225

<sup>(2)</sup> فؤاد قاسم الأمير، المصدر السابق، ص225

<sup>(3)</sup> المدر نفسة، ص225.

<sup>(4)</sup> الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في (16) أيلول 2001.

استخبارات وزارة الخارجية البريطانية، الذي عبر بعد الاجتماع مع الجلبي، أن ما وفره الأخير عبارة عـن معلومـات غـير موزونة، وقد فهمها توني بلير -الذي يصلح كضابط استخبارات، وليس رئيس وزراء -وهو يخلق القصص الكاذبة عن صدام حسين وشعبه لإثارة الرأي العام البريطاني. وكان أروع؟! ما ابتكره عقل رئيس وزراء بريطانيا بلير -الذي أراد أن يتقمص دور المتقذ كما فعل رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل خلال الحرب العالمية الثانيية – أن العراق قـادر علـي تدمير بريطانيا بالأسلحة الكيمياوية والبيولوجية خلال (45) دقيقة ... نعم خلال (45) دقيقة، وهي القبصة التي روجهما توني بلير في مجلس العموم البريطاني لإخافة المجتمع البريطاني ودفعه لقبول الحرب ضد العراق(1). وهمو مما ثبت زيف ادعاءاته من خلال استجوابه من قبل لجنة داخلية برئاسة المحامي جون شيلكوت خلال شمهر حزيران 2010 عـن سبب اشتراك بريطانيا في الحرب ضد العراق. وبات الأمر في الفترة التي سبقت الحرب على العراق، أن مدير وكالـة المخابرات المركزية الأمريكية (جورج تينت) كان قلفاً وموقفه متارجحاً، وقد أجبرته المسؤولية التاريخية لأن يمنع رئيسه بوش من عدم الإشارة إلى دولة (النيجر) وزج اسم صدام حسين لمحاولة شراء كميات من اليورانيوم، وهو ما نقاه العالم العراقس (جعفسر ضياء جعفر) من مواليد 1945م ومختص بالفيزياء النووية، عندما جرى استنطاقه – في دولة الإمارات العربية المتحدة – بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003م، بقوله إن صدام حسين أصدر تعليماته الواضحة لكل رموز الدولة العراقية (أعطوهم كل شيء). وعندما ألح رجال المخابرات الأمريكية والبريطانية عليه، هل أنت متأكد، أجباب إنس أعرف جميع العلماء المرتبطين بالقضية النووية وهم يثرثرون ولا توجد أسلحة دمار شامل، وقد كذبّها أحمد الجلبي الطبامع بكرسسي الرئاسة، ولكن أجهزة المخايرات الفرنسية والروسية والألمانية كانت على دراية بما قاله جعفر ضياء، وعلى دراية إلى ما قال اكولن باول) من أقاويل حول وجود أسلحة بيولوجية في عربات قطار لم تكن صحيحة، وقد انعكست على سياسة الدول الثلاثة في عدم تبنيها للحرب ضد العراق<sup>(2)</sup>. وخاصة موقف فرنسا (جاك شيراك) الـذي أراد الاستماع إلى وجهة نظر (هـانز بليكس) رئيس لجان التفتيش الخاصة بدل الاعتماد على معلومات الجلبي والموساد اللذان يغذيان مكتب الخطيط الخاصة المرتبط بوزير الدفاع الأمريكي رامسفيلد. وزاد من تصلب الرئيس الفرنسي جاك شيراك والتهديد باستخدام حق النقض الفيتو (VETO) على أي مشروع قرار للحرب، لأن يرسل رسالة إلى الرئيس صدام حسين في بداية عـام 2003م يقــول فيها كن على يقين أيها الرئيس صدام حسين. أن الأمريكان سيهاجمون العراق، وأن هدفهم الأول هو أنت فاحذر<sup>03</sup>.

وفي بغداد كان التفكير لذى القيادة العراقية - وهي تتصرف على وتر مناذا يقول القائد الواحد - أن الدور السعودي ربما يجذب الآخرين من العرب لتسوية الخلافات مع العراق، وأن مسألة رفع الحصار الاقتصادي عنه هي مسألة وقت، ولكن الشعور داخل أروقة وزارة الخارجية العراقية، أن العرب مستعدون للتضحية بالعراق السياسي عندما ترفع الإدارة الأمريكية العصا الغليظة، وأن ما جرى من تحسن تجاري مع بغداد، مرده إلى أن سياسة الرئيس الأمريكي كلتنون لم تكن توحى في أهدافها أكثر من احتواء صدام حسين داخل أسوار مسيجة.

Muge Gurosy Sokmen, World Tribunal on Iraq, fourth session. The UN and its conduct during the invasion and occupation of Iraq, USA, 2008, pp 213-214.

وكذلك. فؤاد قاسم الأمير، المصدر السابق، ص 238.

<sup>(2)</sup> سيمور م. هرش، المصدر السابق، ص238-239.

<sup>(3)</sup> رعد عبيد الحمداني، المصدر السابق، ص268.

فهمت دول جوار العراق، بما فيهم تركيا وإيران، ودول مجلس الأمن الدولي، سياسة الرئيس الأمريكي بوش الابن وهو على سدة الرئاسة الأمريكية -فاز بفارق قليل من الأصوات مع خصمه آل غور -وقـد قـدم دعمـهُ ووعـدهُ للوبي الصهيوني بقوة، تحت قسم نطقة لهم بالقضاء على صدام حسين إذا ما تم انتخابه (1). وتحت بند العقود التجارية التي أبرمها العراق مع دول جوار العراق، وفرنسا والصين وروسيا وجد الرئيس الأمريكي بـوش، أنها انتهاك للحـصار الاقتصادي. وفي ترجمة لأقوال رموز الإدارة الأمريكية من المحافظين مثل كولن بـاول وزيـر الخارجيـة، ورامسفيلد وزيـر الدفاع ومعاونه وولفيتز وسكرتيرة مجلس الأمن القومي كونداليزا رايس، ونائب الرئيس ديك تشيني، أن الدول المتعاملة مع صدام حسين تجارياً وعبر تهريب كميات من الفط إلى تركيا وإيران والإمارات العربية المتحدة قد وفرَّت له عملة صعبة، وأنه على قدرة على تقديم دعم مالي للاتفاضة الفلسطينية في آذار 2002م وشهداءها وهـو ما أثـار حفيظة الجيش الإسرائيلي، ليقول الجنرال (عاموس جلعاد) في تشرين الأول 2002م، أن حرباً عراقية - أمريكية تطيح صدام حسين، ستخلق تغييراً دراماتيكياً في الشرق الأوسط لأن صدام هو رمز وقدوة لطغاة من أمثال عرفات وغيره (<sup>2)</sup>. وظن جلعاد أيضا أن المشكلة المباشرة بالنسبة لإسرائيل هو الإرهاب الفلسطيني، المتمثل في الانتفاضة الثانية التي كانت جارية حينها في الأراضي الفلسطينية (3) - وهو ما اشتكت منه إسرائيل -وذهب جلعاد إلى أن صدام حسين يريد إثارة المشاكل الأمنية في دول الخليج الفطية التي قاتلته في حرب الكويت عام 1991م ومنها السعودية. وكانت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تشير إلى اتحاولة العراقية لتصفية الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش أثناء زيارته للكويت عام 1993م وهـو في حالة ضعف)). ويجب القول، أن عرب المشرق وهم ضعفاء عسكرياً وأمنياً، كثيراً ما يتغامزون في سياستهم المقنعة لإرضاء ساسة الولايات المتحدة الأمريكية، فتراهم يتصرفون في وجهين، الأول، من تحت الطاولة لغزو العراق وإنهاء حكم صدام حسين، والثانية إعلامياً في معارضة أي عمل عسكري ضد العراق، وهو ما ذهب إليه مؤتمر القمة العربية في مصر في الأول من آذار 2003م ومؤتمر الدوحة الذي جمع رؤساء الدول الإسلامية في الخامس من آذار (5). وكان الغريب في عقم د القمتين أن الرئيس صدام حسين لم يستفد من تجربة حرب الكويت 1991م، ولا من فرصة للصالحة وتهدئة الموقف خلال حكم الرئيس بيل كلتون التي استمرت ثمان سنوات، عندما اعتمد على نائبه عزت الـدوري لكـي يمثلـه أمـام الزعمـاء

<sup>(1)</sup> صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة في 15 آذار 2002.

<sup>(2)</sup> جون ك كيلي، المصدر السابق، ص333.

<sup>(3)</sup> علق جلعاد بحسرة، عن الإرهاب – من التاحية المالية – هو استثمار للعائلات الفقيرة التي تحصل عليها تلقائياً عندما بقوم طفل (مفجر إرهامي) تفجير نفسه، فهي تحصل على (25) النف دولار من العراق، و5000 دولار من السعودية، و 5000 دولار من السلطة الفلسطينية، ويتم الإشادة بهم علناً انظر:

Maj-Gen Amos Gilad "A new Palestinians Agenda Iraq? Jerusalem Issue Brief, Vol. 2, No, 10 October 29, pp. 1,4.

<sup>(4)</sup> صحيفة القبس الكويئية الصادرة في 23 نيسان 1993.

<sup>(5)</sup> صحيفة الأهرام القاهرية الصادرة في الثاني من آذار والسادس من آذار 2003م.

العرب والمسلمين −وهو المتيد بخطاب عنيف كتب في بغداد ضد عائلة أل الصباح −لإجبار الآخرين على تزكية بغداد لما حدث في الكويت عام 1990-1991م (1).

وفي إيران وتركيا الجاورتين للعراق، فقد كانت علاقة العراق مع الأولى تتأرجح بين المد والجزر منذ أن وضعت حرب الثماني سنوات أوزارها. فتارة يلاحظ نوع من الغزل خلف الكواليس من خلال زيارات، وتارة يتبادلان الانهامات حتى بات من يصف العلاقات بأنها صيف وشتاء على سطح واحد<sup>(2)</sup>. ويبدو أن زيارة وزير الحازجية العراقية طارق عزيز لل مطهران في أيلول 1991م، هي مقدمة لتطبيع العلاقات، وإزالة آثار التوتر ومنها المطالبة بعودة المطائرات العراقية طارق عزيز والعسكرية إلى العراق، والانتهاء من موضوع أسرى الحرب وكانها عودة بالعلاقات إلى زمن الملك فيصل الأول، وغازي الأول (1933 – 1939)، وإيران لا تعطي أذناً صاغية لطروحات المسؤولين العراقيين كلما شعرت أن بغداد في حالية ضعف. وهو ما كان ليحدث حتى في زيارة (محمد سعيد الصحاف) وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى طهران في بداية عام طلاقاته مع دول الخليج القعلية بما فيها السعودية بعد غزو الكويت عام 1908م، ولأجل أن تغادى طهران ضربة أمريكية بعد بغداد دول الخليج القعلية بما فيها السعودية بعد غزو الكويت عام 1900م، ولأجل أن تفادى طهران ضربة أمريكية بعد بغداد في أيلول 2002م، تبدلت فجة إيران لتنهم العراق، بأنه قدم أكبر خدمة لإسرائيل عبر غزو قواته للكويت وإشعال حرب مدمرة مع إيران، ولكن إيران ها أيضا فجة دبلوماسية على لسان وزير خارجيتها (كمال خرازي)، بالقول أن طهران تغير النظم السياسية شأن

أما الموقف التركي، فلم يكن بتلك الحساسية التي تراها طهران لبغداد، ولعمل إيران التي لا تخفي أطماعها في مناطق جنوب العراق لاعتبارات وجود النفط في البصرة والعمارة ووجود العرب الشيعة الذين طالما تنشبت بهم إيران لاعتبارات طالفية، فضلاً عن أماكن العتبات المقلمت في كريلاء والنجف ... وهي أي طهران تتجاذب مع أقدرة في موضوع النفط في الموصل، وقد جاء قرار عصبة الأمم خالقاً لوجهة النظر التركية، ودفعت الرئيس التركي مصطفى كمال التتورك للقول أمام بجلس النواب عام 1925م أننا نريد كل ولاية الموصل السابقة على جانبي نهر دجلة والفرات، وسواءاً كانت تحت الائتداب أو لم تكن إننا لن نتخلى عن وجهة النظر هذا وربما نتنظر وننا نستطيع أن نكون فيه أقوباء ونضع الدينا على الموصل <sup>(2)</sup> والواقع أن مشكلة الموصل هي في الأساس مشكلة اقتصادية، حيث ساهم وجود النفط في تلك المناس على الموصل في تقريع مصيرها لصالح المواقى حالذي كان تحت الائتداب البريطاني - ولكن المصالح الدولية وهي تتدين فرص ضعف الدول، قد ظهر واضحاً في تصريح وزير الخارجة التركي (يشار ياكيش) في كانون الأول 2003م

<sup>(1)</sup> إبراهيم الشمري، المصدر السابق، ص149.

<sup>(2)</sup> نوري المرسومي، المصدر السابق، ص94.

<sup>(3)</sup> عبد الجليل زيد موهون، أمن الخليج بعد الحرب الباردة، ط1، بيروت، دار النهار، 1997م، ص232.

 <sup>(4)</sup> بشير عبد القتاح، العلاقات الإيرائية -الأمريكية بعد أيلول 2001م (ما بين الشوتر والظاهرة والضارب المخفي)، بجلة شؤون
 داخلية، العدد (34)، لندن، 2003م، ص.40.

 <sup>(5)</sup> محمد نور الدين، الشرق الأوسط في السياسة الحارجية التركية (العرب والأثراك في عالم متغير)، ميشال نوفسل وآخرون، ج1،
 ط1، مركز الدراسات الإستراتيجية والبحوث والثوثيق، بيروت، 1993م، ص131.

بالقول، إن المعاهدات التاريخية والروابط العرقية تمنح تركيا الحق في أن يكون لها كلمة مسموعة في مستقبل المساطق الغنية بالنفط في شمال العراق في حال بدء الحرب(1). وأشار إلى أنه بحثها مع الولايات المتحدة الأمريكية، دون رغبة تركية في تغيير صدام حسين الذي حافظ على علاقات اقتصادية متطورة مع أنقرة طيلة حرب الثماني سنوات، والاستفادة المالية من مرور أنابيب النفط العراقية عبر أراضيها وتجارة الترانزيت، فضلاً عن وقوف بغداد مع أتقرة في محاربة حزب العمال الكردستاني PKK على الحدود المشتركة (2). وعلى الرغم من وجود تركيا عضواً فعالاً في حلف شمال الأطلسي إلا أن أتقرة أقرت أن أي عمل ضد العراق يجب أن يتم من خلال صدور قرار عن الأمم المتحدة (3) يجيز الحرب على العراق، وفي الواقع، كان الحديث التركي يدور حول صفقة أمريكية - تركية تحصل بموجبها الأخيرة على ست مليارات دولار، وعشرين مليار دولار قروضاً طويلة الأجل، وإلغاء الديون الأمريكية بلمة تركيا(4). إلا أن البرلمان التركي –الذي صوت للتعاون مع الولايات المتحدة -رفض بأغلبية ضئيلة السماح بتواجد عسكري أمريكي على أراضيها لمهاجمة العراق، وهو موقف تاريخي، عبرت فيه أنقرة، أنها لا تريد تدمير العراق عبر البوابة التركية، كما فعلت مصر وسورية ودول خليجية في حرب الكويت عام 1991م. ولكن للولايات المتحدة الأمريكية -وهيي القطب الأوحد عام 2003م -إستراتيجيتها ومبرراتها للحرب وقد أرادها الرئيس بوش لبناء الديمقراطية في العراق؟ دون النظر إلى أطماع إيبران وتركيبا، أو مطالب القومية الكردية في كردستان العراق التي تناغمت مع تصميم واشنطن على خوض الحرب ضد صدام حسين.

### ب. الولايات المتحدة الأمريكية ويريطانيا تعيدان قراءة احتلال بغداد عام ١٩١٦م (لإنجاز حرب وقائية عام 2003م)

يقول الكاتب الأمريكي هنري فوستر في كتابه ألعراق الحديث الذي تم تأليفه عام 1935م، عن حالة بغداد قبل دخول الجنرال البريطاني (مود) أرضها كان الأتراك والعرب وغيرهم بمن يؤيدون الإمبراطورية العثمانية قد غادروا بغداد قبل دخول الإتكليز إليها، وبذلك أصبحت المدينة بدون حكومة، فانتشرت الفوضي وكانت فترة سلب ونهب، كما وقم في البصرة والأماكن الأخرى، إلا أن السرعة التي احتل بها الجنرال مود بغداد عـام 1917م جعلت مـدة القوضي فيهـا قصيرة جداً كل وربما الذي لم يشر له فوستر أن عناصر الجيش التركي قد تركت مواضعها في بغداد قبل أيام من وصول الجيش الإنكليزي، إلا أن ذلك لا يقلل من العقلبة الاستعمارية الأوروبية التي باتت تتحكم في عقـول الـسياسيين والعسكرين، للاستعجال في احتلال بغداد وتخليص مواطنيها من طول فترة الفوضي. وهو ما يعزز منهج الإدارة الأمريكية لشن الحرب الوقائية أو حق الضربة الأولى ضد العراق، وهو ليس من اختراع الولايات المتحدة الأمريكية أو

<sup>(1)</sup> نوري المرسومي، المصدر السابق، ص97.

<sup>(2)</sup> ربط رجب طيب أوردكان –زعيم حزب العدالة والتنمية –تعاون بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية في الحرب باستجابة الأخيرة لطلب تقديم المساعدات الاقتصادية إلى أنقرة.

<sup>(3)</sup> منذر سليمان، المساومة على غنائم الحرب، 7 آذار 2003م، العدد 616.

<sup>(4)</sup> نهى على أمير أمين، الموقف التركي من الأزمة العراقية (المحافير والتطلعات)، شؤون خليجية، العدد 33، لندن، 2003م،

<sup>(5)</sup> هنري فوستر، نشأة العراق الحديث، ترجمة سليم طه التكريقي، ج١، بغداد 1989، ص 235.

بريطانيا، بل هو طريق الإمبراطوريات<sup>(1)</sup> رغم مرور أكثر من ثمانية عقود على احتلال بغناد على يـد الإمبراطوريـة البريطانية.

إن مبدأ الحرب الوقائية Preemptive هو أحد استراتيجيات الولايات المتحدة الأمريكية التي أقرها مجلس الأمن القومي الأمريكي كما نشرتها صحيفة النيويورك تايمز في العشرين من أيلول 2002م، وقد تناول شن الحرب ضد أي دولة أو قوة في أي مكان من العالم يمكن أن يكون قوة تهديد لأمن الولايات المتحدة أو منشآتها خارج حدودها أو تهديمد أمسن أصدقائها أو حلفائها (2). وهي أي الولايات المتحدة الأمريكية التي تذرعت بالهجمات الإرهابية ضد رموز قوتها العسكرية والتجارية في الحادي عشر من أيلول 2001م قد أشارت بأصابع الاتهام ضد أفغانستان الإسلامية التي تؤوي رموز تنظيم القاعدة، ولكنها لم تجد الأدلة الكافية لإدانة العراق عام 2003م، إلا اللهم إذا ما استثنينا أن حركة طالبان همي حركة سمنية متشددة، وأن في العراق حاكم سني أمضي في الحكم خسة وثلاثين عاماً، يقود حزب عربي علماني هدف توحيد أمة العرب، كما أراد الزعيم الألماني أدولف هتلر توحيد أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية. وفي هذا أفصحت الصحيفة الأمريكية Atlanta-Journal Constitution في التاسع والعشرين من أيلول 2002م حول نوايـا الولايـات المتحـدة لتقول أن القصة الرسمية الأمريكية حول العراق ليس لها معنى، إن الموضوع ليس حول أسلحة الدمار الشامل أو علاقة صدام بالإرهاب، أو قرارات الأمم المتحدة. إن هذه الحرب التي يعد لها الرئيس الأمريكي بوش ومجموعة المستشارين من (اليهود)، في نيتها إعلان ظهور الولايات المتحدة الأمريكية كإمبراطورية على النطاق العالمي، وتكون هي المسؤولة الوحيدة والقوة الأساسية كشرطي للعالم. وهو ينبغي اغتنام الفرصة للسيطرة العالمية حتى وإن تبصرفت الدولية الأمريكيية كقبوة إمبريالية. وأن الخطوة المهمة هي في احتلال المشرق الأدنى ولكن بوجود نهري دجلة والفرات التي تسمح لبناء الإمبراطورية (3). دون إعطاء دور للقوى الطامعة أو الطامحة مشل ألمانيا واليابان وروسيا والبصين من توسيع دورها الاقتصادي، الذي يفضى على الأغلب إلى علاقات سياسية وعسكرية.

إن استعمال القوة في ميثاق الأمم المتحدة الذي وقعت عليه الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية يسمح باستخدام القوة العسكرية في حالتين، الأولى، حق الدولة بالدفاع عن نفسها عسكرياً عند مهاجها، وثانياً، ضمن صلاحيات مجلس الأمن الدولي التي يراها مناسبة للحفاظ على الأمن والسلم العالمي، وهمو ما لم تقتنع به دول مجلس الأمن - فرنسا، روسيا، الصين لإدانة العراق. ونجد مثل ذلك في تمرير الولايات المتحدة الأمريكية مشروع قرار في الأول من آذار 2003م. حيث جاهرت دول مجلس الأمن الدولي الثلاثة بالوقوف ضد الحرب، بالقول أن لا شرعية للشرية الاستباقية، حيث عدم وجود دليل واضع أن العراق سيهاجم الولايات المتحدة أو حتى مهاجمة دول الجوار، وقد أقرآ

<sup>(1)</sup> يقول الكاتب جوزيف شومبيتر سنة 1919، أن روما ادّعت على الدوام أن مصالحها في خطر في جميع مناطق العمالم للمحروف في ذلك الزمان. وأن العدو يهاجها. إذا ألصلحة لم تكن رومائية بالكامل، فهي مصلحة لحليف روما، وكمان من واجب روما عاربة النوايا العدوائية. انظر: فؤاد قاسم الأمير، المصدر السابق، ص254-255.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسة، ص 255.

<sup>(3)</sup> International Herald Tribune, 25 Feb. 2002.

القانون الدولي مهاجة الآخرين مستنداً على قاعدة أهو أن تقتل الذي يستمد لقتلك (1). ويظهر أن حادثة الباخرة (كارولين) التي هاجتها قوة بريطانية في المياه الإقليمية الأمريكية عام 1837م، وعلق عليها وزير الخارجية الأمريكي (دانيال ويبستر) أن مثل هكذا أعمال استباقية لا يمكن اعتبارها شرعية أو دفاعاً عن الفس<sup>22</sup>. ولكن المرئيس الأمريكي بوش الابين وهمو يغالط القانون الأمريكي، استدرك بالقول إذا انتظرنا أن يكون التهديد واضحاً فستنتظر مدة طويلة. فيما أشار ريشاره بيرل منظر مجموعة المحافظين الجدد -أن ائتلاف من عدد من الدول الديقراطية يكون أكثر شرعية من الأمم المتحدة كوفي عنان فقد أشار في تشرين الأول 2002م إذا حاولت دولة أن تتخلى عن الشرعية التي تمثلها أمير عرضية المتحدة وتشعر أنها تستخدم القوة العسكرية لوحدها وبصورة استباقية وقائية فعند ذاك سيكون العالم أكثر عرضية للخطر (4). ولكن واشتطن ولندن لا يعطيان أذناً صاغية للمؤسسات الدولية، وأن نوازع الشر ضد العرب المسلمين هي فرصة للتنكيل بهم، ليس لضمان أمن إسرائيل، بل ويناه إمبراطورية القرن الحادي والعشرين.

تبادل الجنرال الأمريكي فرانكس -المكلف بوضع خطة الغزو لاحتلال بغداد -مع حليفه البريطاني الجنرال (مايكل بويس) في منتصف كانون الثاني 2003م التخطيط الأولي للخطة. وبين له أن الواجب الملائم للفرقة البريطانية الأولى (مدرعة) هو في احتلال ميناه (أم قصر) على ساحل الخليج العربي، ومطار البصرة الدولي بأسبقية أولى، ثم الشقق الجوية (جلية) في الناصرية و(السلمان) في محافظة المثني. أما الأسبقية الثانية فهي الحافظة على آبار النفط في حقىل الرميلة المثاخم للكويت ومحطات الضغ والأثابيب النفطية التي تصل ميناه (البكر) وميناه (العمية) على الخليج. اقتصع القائد البريطاني مايكل بالواجب -نظراً لماضي الإمبراطورية البريطانية وخبرتها في احتلال البصرة بداية الحرب العالمية الأولى 1914م، وبغداد عام 1917، وأن تكون منطقة التحشد الرئيسية في عمية الكويت التي حافظت عليها ووقعت معها معاهدة عام 1899،

" كانت القوات الأمريكية الكلفة بغزو العراق في آذار 2003م، مكونة من فرقة المشاة الثالثة بقيادة الجنرال (بلاونت)، وحدد واجبها التقدم غرب نهر القرات ثم الاستدارة شرقاً عبر جسر (القائد) على نهر الفرات والاندفاع إلى منطقة الرضوانية جنوب مطار صدام (مطار بغداد لاحقاً) لمهاجمة بغداد من الغرب. فرقة المارينز الأولى بقيادة الجنرال (ماتيس)، وحدد واجبها الثقدم غرب نهر دجلة، وعبور جسر النعمائية في منطقة عافظة الكوت لتكون شرق فهر دجلة، لمهاجمة بغداد من الشرق. أما قوة الطراوة التعبوية، بقيادة العميد (ريتش ناتوسكي) وهي قوة مستقلة من المارينز، فقد حدد واجبها الثقدم بين نهري دجلة والفرات لتأمين أجسحة فرقة المارينز والفرقة الثالثة. فيما حدد واجب الفرقة الرابحة بقيادة الجنرال (اوديرنو)، إلى مهاجمة الفيلقين العراقين الأول والحامس انطلاقاً من الأراضي التركية. إلا أن تعشر الاتضاق مع تركيا، أجبر القيادة الأمريكية إلى نقلها عن طريق الكويت بعد مرور أسبوعين على بدء الحرب.

 <sup>(1)</sup> وضع قانون الضربة الاستباقية الأمريكي هوجو كووتيوس Grotius في كتابه المسمى قانون الحرب والسلم عام 1625م.
 وتطبيقها في حالة توقع قيام الجهة المعادية بعمل ضد خصمها المقترض.

 <sup>(2)</sup> كانت الباخرة كارولين الأمريكية نقل معدات إلى الثوار الكنديين ضد بريطانيا عام 1837م. ورد البريطانيون بأن الأمر شمرعي
 وقانوني إذا كان دفاعاً عن النصر.

<sup>(3)</sup> فؤاد قاسم الأمير، المصدر السابق، ص261

<sup>(4)</sup> صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة في 20/10/22م.

الفرقة المدرعة البريطانية الأولى تحت قيادة الجنرال (روين بريم) وحدد واجبها تأمين جنوب العراق (البصرة، الناصوية، العمارة) بماونة القوات الأمريكية بجموعات العمليات الخاصة الأمريكية الخاصة في الأردن، والماشرة في كردستان العراق، وقوة الدلتا في السعودية، مع وحدات بريطانية وأسترالية لتأمين معلومات استخبارية جارية للقوات البرية وحماية الجسور من التخريب، واصطياد منصات الصواريخ العراقية في مناطق غرب العراق وجنوبه لفصان أمن إسرائيل. واتخذ الجنرال ماكيرنان قائد القوات البرية معسكر الدوحة الكويتي مقرأ للله - ويرتبط بقائد القيادة المركزية الجنرال فراتكس الذي اتخذ من قاعدة (السيلية) في وقطر) مقرأ لإدارة الحرب -. واتخذت قيادة العمليات الجويمة بهامرة الجنرال البحري (كيم الجو (باز موزلي)، مقرة في إحدى القواعد الجوية السعودية لتنمير (437) هدفاً في العراق. اتخذ الجنرال البحري (كيم كينغ) مقرة في الجدين لأدارة العمليات البحرية، بسبب وجود مقر الأصطول الخامس الأمريكي على أراضيها (أ.

كان وجود هذا الحشد الهائل من فرق الجيش الأمريكي والفرقة البريطانية على أرض الكويت (1000) دبابة و(3000) عجلة قتال مدرعة مسنودة بقوة (1200) طائرة قتال، وإسناد عشرات السفن الحربية في مياه الخليج، وقد وفر لها القدرة على المناورة الواسعة، ونقل القطعات المحمولة جواً عن طريق الفرقة (82) وفرقة الصولة الجوية (101) بعد أن أمسن سلاح الجو الأمريكي والبريطاني سيادة جوية على كل أجواء العراق. في الوقت الذي كانت فيه القوات العراقية الموزعة على خمسة فيالق، مفتوحة على أرض البصرة كما هي على أرض كردستان العراق والموصل (أي على مسافة 1100 كمر) وهي ثغرة اقترفتها القيادة العامة للقوات المسلحة - رأس القيادة ممثلة بالرئيس صدام حسين - دون الاستفادة من تجربة حرب الكويت عام 1991، وعقلية إدارة حرب الثماني سنوات مع إيران التي استندت على مواضع دفاعية ثابتة للمشاة، وقوة هجوم مقابل بالدبابات والمدرعات لاستعادة المواضع الساقطة، وهــو أســلوب قتــال تخلـت عنــه الــدولتان بريطانيــا والولايات المتحدة الأمريكية بفعل تطور الحركة الجوية لنقل القطعات وتدمير الساكن من المواضع بسلاح الجو بعد الحرب العالمية الثانية. وهو من الناحية المهنية تطبيق عملي لعقيدة الجنرال الإيطالي (جوليو دوهيه) الذي اقترب من المبدأ القائل أن أهم ما في الحرب هو إخضاع الخصم دون الاشتباك معهُ في معركة (2) ليجد أن السلاح الجوي وحدهُ سيقرر حروب المستقبل، حيث يمكن للقوة الجوية أن تتغلب على الوقت والمسافة بسرعة وتدمر أي نوع من المقاومات الأرضية وتبطل تأثير المواضع المحصنة كما يمكنها ضرب عاصمة الخصم وموارده وتدك مراكز صناعته ومواصلاته وشل إرادته على المقاومة وإجباره على الاستسلام. أما على البر، فقد كانت آراء الجنرال الألماني كودريمان - مستوحاة من أفكار المنظر العسكري ليدل هارت - لمستقبل الدروع، واستخدام قابلية الحركة والقوة النارية والصدمة، وكأنها متواصلة مع أفكار الجزال دوهيه في استخدام سلاح الجو ضد الخصم ليكون الإخراج توليفاً نارياً كثيفاً ومتواصلاً دون الحاجة إلى مواضع دفاعية بالمعنى العملي لحرب المواضع<sup>(3)</sup> التي عملت بها فيالق المواجهة فالفيلق الثالث العراقي في البصرة بقيادة الغريق الركن نوري داود مشعل العبيدي وتحت قيادته خسة فرق، عملت على حفر المواضع الثابتة، وشبه الثابتة للقوات المدرعة، وكذا الحال لفيلق الحرس الجمهوري الثاني بقيادة الفريق رعد مجيد الحمداني ومقرهُ في مدينة (الصويرة) وتحت قيادته أربعة فرق، أحدهما في الكوت التي تبعد عن البصرة مسافة (375) كيلو متراً، وعن الفيلق الخامس في الموصل مسافة (600) كم.

John, Keegan, The Iraq War, New York, Published by Alfoed A. Knopf, 2004, pp. 221-224.
 حسن حيد الربيعي، مجموعات القارمة المسلحة في أفغانستان والعراق، عمان، 2006، ص 9.

<sup>(3)</sup> حسن الربيعي، المصدر السابق، ص 10.

وهو ما جعل المناورة بين القطعات شبه معدومة. بل مستحيلة أحياناً، من جراء قشل القسف الجـوي الأمريكـي علـى المتحرك من الآليات العسكرية على الطرق المرصودة ليلاً ونهاراً، كما حدث لفرقة المشاة الرابعة والثلاثين وهي تنتقل من خاتقين إلى الكوت لتبديل فرقة بغداد (حرس جمهوري) ليلة 29/ 30 آفار 2003.

إن القرار على تبني خطة للدفاع عن بغداد وانفتاح قوات الحرس الجمهوري والجيش للصمود إنما تخضع لتقدير موقع استراتيجي يأخذ بنظر الاعتبار الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومعنوية الشعب فضلاً عن معرفة قوات الطرفين ونقاط القوة والضعف لكليهما.

تقدير موقع استراتيجي (موجز) لقدرة العراق والولايات للصنة وحليفتها بريطانيا على خوض الحرب عام 2000 1. الحالة السياسية (العراق)

| 3. نفسال الأكبرك<br>عن تحكومة لمركزية<br>منذ 1991.<br>4. تبرجعية النبنية<br>في النجنة لا كوبند<br>فرارات بعداد. | <ol> <li>ا. الشعب العراقيين<br/>ليس أكثر من ديكور<br/>مشم المطلسام بسدهي<br/>التيمفراطية (لا قسرار<br/>إذ)</li> </ol> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol> <li>دول جيسوان العسواق مسح</li></ol>                                                                       | 2- الرئيس صدام حسين                                                                                                   |
| الرائيات التشدد الأمريكية فسي                                                                                   | رحســــل اقـــــر الأول                                                                                               |
| سعيها التنبل صدام حسن، حتى                                                                                      | و الأخير ، ومجلس فيـــادا                                                                                             |
| مع وجود سورية وإيران                                                                                            | الثورة ئيس لة قرار                                                                                                    |

وجود قاعدة للمعارضة العراقية نشطة ولها ارتباطات ومقرات في معظم دول الجوار العراقي. أما في الولايات المتحدة الأمريكية ويربطانيا ورغم وجود معارضة للحرب، إلا أن النخب السياسية لكليهما كانت مع الرئيس بوش ورئيس وزراء بربطانيا لشن الحرب ضد العراق.

5٪ للعراق 95٪ للعدو

#### ب. الحالة الاقتصادية (العراق)

| 4. لا كذلة في الأرزيق.        | 1- لا رهسود الشفسة                |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| والشحين العسورع طسى           | الرسطى في العرق بعد               |
| الموطنين عبر صحي              | التسخيم الاقتسمياني               |
| 5. لمنتثار المشيئة الشفيلية   | الدر الرابسية في 3000             |
| يعناهج التروة                 | نيتار                             |
| 6- معاقبة المواطن الناجر الذي | 2- هرب الميسورين إلى              |
| يزاهم رجال السلطة             | خارج العراق                       |
| 7. إعدام التجار               | 3. تيريب رأس المسال<br>إلى الفارح |
|                               |                                   |

لا وجود لمثل هذه الحالات في صفوف المجتمعين الأمريكي والبريطاني. صفر للعراق 100٪ للعدو

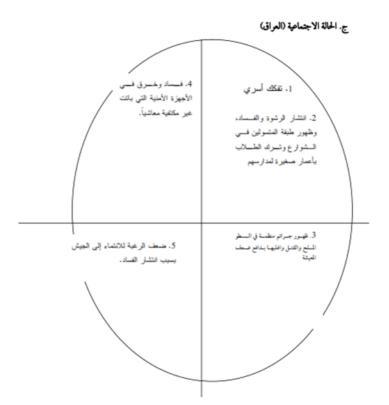

لا وجود لئل هذه الحالات في صفوف المجتمعين الأمريكي والبريطاني، وإن وجدت فليس هناك وجه مقارنة مع حالة العراق بعد حرب الكويت عام 1991

صفر للعراق 100٪ للعدو

د. الحالة المعنوية (العراق)

|                                                                        | دا احد المدوية (اعران)                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. هي ضعيفة بسبب<br>تردي الوضع الماشي.                                 | 1. هناك ملل وضجر<br>وخسوف مسن تجسدد<br>الحرب، وقد شاهدوها<br>في حرب 1991                                      |
| 4. هناك شمور بتماظم نفوذ<br>الطبقة الحاكمة دون رحاية للطبقة<br>الفقيرة | 2. هناك عشية للعوائل على أينائها من التنا عصوصاً وان القسم الأعظم منها لديها شهيد على الأقبل في حريين سايقتين |
|                                                                        |                                                                                                               |

يتمتع شعبا الولايات المتحدة وبريطانيا بالأمان لكونهما بعيدين عن مسرح القتال وخاصة شعب الولايات المتحدة الأمريكية الذي لم يشاهد طائرة تسقط قتابلها على واشتطن خلال الحرب العللية الأولى والثانية، باستثناء هجمات (11) إيلول 2001م.

10٪ للعراق 90٪ للعدو

### هـ الوضع العسكري (العراق) 3. دفياع جنوي متهاليك منيا. حرب إيران، وتدمير العديد من انصف مليون مقاتل متظومات الدفاع الجوي قبل بدء موزعين من البصرة إلى الحرب الموحسسل برؤيسسا لا يستطيعون صد الغزاة من احتلال بغداد. 4. (1500) دبابة، و(2000) صجلة قتال مدرصة بدون إسناد جوي. 2. 50 طسائرة مغائلــة ضعف التنسيق بين الجيش والحرس الجمهوري وطيارون يعرفون مصيرهم إذا ما واجهوا الطائرات 6. بيرقراطية القيادة السياسية والعسكرية. الأمريكية والبريطانية 7. تشكيلات من فدائي صدام وجيش القدس وعناصر من حزب البعث ملحقة بقيادات الفيالق أو الفرق العسكرية

### \* الوضع العسكري (الولايات المتحدة الأمريكية ويريطانيا)

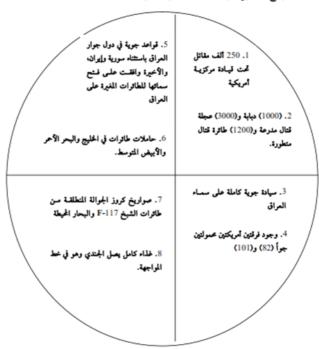

15٪ للعراق 85٪ للعدو

#### و. التسهيلات العسكرية في دول الجوار (للعراق)

لا توجد أي تسهيلات عسكرية للعراق في دول الجوار حيث تخشى جميع الدول من غضب الولايات المتحدة الأمريكية عليها.

### \* أما التسهيلات العسكرية في دول الجوار (للولايات المتحدة)

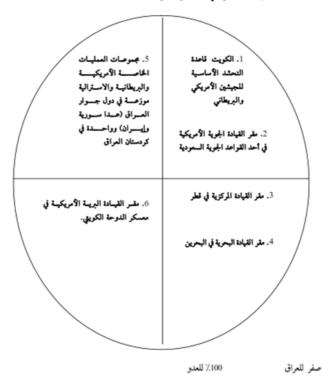

### ز. الجيوب الداخلية المعادية لنظام بغداد

صفر للعراق 100٪ للعدو

| 3. الطرفـــان الكـــردي<br>(المعارض) و الجلب<br>يعملان كأدلاء للتمير<br>الأمـداف العـــمكرية<br>و المدنية و الاقتصادية<br>في العراق | 1. ثبيب تكرين وفرة<br>البشتركة غنر بب<br>(10000) مثال<br>هي فرة المعارشة<br>الثنياة كما أرادتها<br>فرايات المتحدة<br>الأمريكية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. مجموعات من فیلق بسدر (العدرب فی ایران) لها نشاط عسکری فی جنوب داوو او العراق واهو ار العراق                                      | 2. قرك تحريسر لحراق تحدث الحراق تحدث المسرة لحدد الحدد الحد |

وبالحسابات التي افردناها لتقدير الموقف (الموجز) نجد أن فارق النقاط بين الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها بريطانيا والعراق شاسع جداً - وقد أجبر عليها العراق - وهو ما يدعونا إلى أن تكون خطة الدفاع عن العراق كله من قبل هيئة ركن ركن كفوءة وليس من صنع فكر واحد خبرته تقل كثيراً عن خبرة وزير الدفاع سلطان هاشم ورموز المعرفة والخبرة، شوكت أحمد عطا وسعدي طعمة عباس وصلاح عبود ومحمد فتحيي أمين ومحمد عبد القادر عبد الرحمن والضابط المتقاعد طارق محمود شكري ... وآخرين هم في الميزان من حيث الخبرة العملية. ولاعتبارات كون المعركة مصيرية بين الصمود والاحتلال، كان لزاماً التفكير بمفردة مهمة وهيي أن العاصمة بغداد هي مركز الحكم، ولا أصل للغازي أن يشكل حكومة مؤقتة لأطراف المعارضة - وهم يختبشون خلف الدبابات الأمريكية - كما لا نعتقد أن أي حكومة مهما تكن عمالتها للأمريكي أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع بغداد لتعترف مثلاً بحكومة مؤقتة في كردستان كما حدث وانفصل الأكراد عن حكومة بغداد منذ عام 1991. أو حتى باحتلال البصرة التي احتلت مرتين الأولى - من قبل القوات البريطانية عام 1914 - والثانية في الأسبوع الأول من شهر نيسان 2003. ولعل الدرس الكبير الذي تعلمناه من حرب الكويت 1991، هو - رأى الكاتب - أن لا نعوًال على الحرب النظامية في الجزء الجنوبي من العراق، أي يمكن أن تنظم عشرة فرق مشاة نفسها من الجيش لخوص حوب عصابات، معتمدة على مفارز قنص ضد الدبابات والألبات الأمريكية والبريطانية على الطرق المئدة من الكويت (منطقة التحشد) وحتى مشارف كربلاء والحلة، ومفارز مسلحة مكونة من رشاشات 23 ملم (ZSU23) ومعها صواريخ ستريلا المحمولة على الكف لإسقاط الطائرات المقاتلة الأمريكية والبريطانية، كما هي لإسقاط المروحيات المسلحة الناقلة لجنود الفرقتين (82) و(101) وهما يتنقلان على محور مواصلات طولهُ (600) كم من الكويت إلى بغداد وشمالها. أما الخط الأمامي للدفاع بقوات نظامية فيمكن أن يبدأ من ميدان الرماية في (بسماية) في شرق بغداد وامتدادهُ إلى محافظة الحلة، ومحافظة كربلاء، ومركز الأنبار الرمادي في غرب بغداد، ليكون على خطين، الأول، يبتعد عن بغداد مسافة (60 - 70 كم) لتكون فرق الجيش المدرعة والآلية مسؤولة عنهُ فيما تكون فرق الحرس الجمهوري مسؤولة عن الخط الدفاعي الثاني وهي بمسافة عن مركز العاصمة بغداد (40 -50 كمم) - وفيهما ستتوفر فسحة بين الخطين الدفاعيين قدرها من (10 - 20 كم) تكون كأهداف للصواريخ والمدفعية بعيدة المدي لمشاغلة الأهداف الأمريكية التي ستتوقف فيها إذا ما تم خرق دفاعات الخبط المذفاعي الأول. وهيي كما نعتقم ستوفر فرصة للصمود حتى بنسبة خسائر بين المدنيين والعسكريين في المراحل الأولى من القصف الجوي المدفعي الأمريكي على خطيً الدفاع.

وعندما بدأت الحرب بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية التي حشدت جهدها الرئيسي في الكويت - وهي المشرين الحرب الثالثة التي يخوضها العراق دون رغبة شعبه أو على الأقل دون قناعت في حرب الكويت عام 1991 - في العشرين من آذار 2003 كانت الموجة الأولى من الصواريخ الجوالة من طراز كروز غصصة على مآوي اعتقدت وكالة الاستخبارات الأمريكية أن الرئيس صدام حسين كان يعقد اجتماعاً مع كبار مسؤوليه في مزرعة (الدوره) شرق يغداد، وهو الخبر الذي أوصلة الرئيس القرنسي جاك شيراك له سابقاً عبر مدير المخابرات العراقي الفريق طاهر جليل الحبوش. وتبع ذلك الهجوم غارات لطائرات وصواريخ انطلقت من ثلاث مجموعات قالية من حاملات الطائرات في الخليج العربي واثنين منها في البحر الأبيض المترسط، وطائرات من قواعد أرضية موجودة في قطر والبحرين والكويت والسعودية - وكلها وقمّت في مؤتمر قدة شرم الشيخ في مصر والدوحة للفترة من (1 - 5) آذار 2003 بعدم استخدام أراضيها لضرب

العراق - لتدمير الدفاعات الجوية العراقية المتأكلة منذ حوب الثماني سنوات مع إيران. ويذكر جنون ك. كولي في كتابه تواطؤ ضد بابل، أن مجموعة شهداء العراق خلال موجات القصف الأمريكي الكثيف على العاصمة بغداد، وبقية المحافظات قدّرت ما بين (7.784 - 9.99-9) مدنياً عراقياً وثلاثة أضعاف من الجرحي (1).

كان وجه الغرابة في هذه الحرب، أن وزير الدفاع الغربق أول الركن سلطان هاشم أحمد أنه لا يصرف شيئاً عن خطط قيادة الحرس الجمهوري للدفاع عن بغداد، حيث كان عامل الأمن هو من سيطر على تفكير رئيس أركان الحرس الجمهوري الفريق أول الركن سيف الدين فليح الراوي، والمشرف على الحرس الجمهوري قصي صدام حسين 2. ولكن في الجانب الآخر، ذكر الجنرال الأمريكي فراتكس أن عميلين المائيين قد أوصلا له خطة الدفاع عن بغداد وهي عبارة أن أربعة دواتر ملونة، وكانت الدائرة الداخلية الأخيرة ملوثة باللون الأحر، وقد فسرها فراتكس وهية ركته، أن صدام حسين سيستخدم الأسلحة الكيمياوية والجرثومية إذا ما وصلت القوات الأمريكية قلب العاصمة بغداد، وهو ما كان يتمشاه هو ورئيسه بوش ورئيس وزراء بريطانيا توني بلير ليثينوا للعالم أن تبرير شن الحرب على العواق كان سليماً وهو الدفاع عن الفس دون أخذ موافقة مجلس الأمن الدولي على ذلك. المخطط رقم (20)

<sup>(1)</sup> جون ك. كولي، المصدر السابق، ص 336.

<sup>(2)</sup> مايكل غوردن والجنرال برنارد تراتيور، المصدر السابق، ص 187.

المخطط رقم (20) خطة الدفاع من بغداد (معدّة من قبل رئيس أركان الحرس الجمهوري) عام 2003م



ظهر على تخطط الدفاع عن بغداد اتفتاح فرق الحرس الجمهوري: النداء من جهة الشرق، وحورابي من جهة الشمال والغرب، والمدينة المنورة من جهة الجنوب، وفرقة بغداد التي تم سحبها ليلة 29/ 30 آثار لتكون على محور الكوت الصويرة. ويظهر أن رئيس أركان الحرس الجمهوري الذي صمّم الخطة (المثيرة الجدل) على مساقة (40 - 50)كم من مركز العاصمة بغداد. قد أخذ بنظر الاعتبار سحب أي فرقة تتكبد خسائر على عور معلوم باتجاه قلب العاصمة بغداد. وهو افتراض نظري على الورق وقد تجاهل في خطته دور وزير الدفاع وقيادته لأن تكون المركة مشتركة إذا ما أراد تعزيز الدفاعات في قاطع معين، وأين تجربة حرب الكويت عام 1991؟ وقد كان لسلاح الجو الأمريكي والحليف اليد الطولى في تدمير منشآت العراق العلمية والانتصادية والعسكرية. ويظهر من تفكير القيادة السياسية العراقية أن على قوات الجيش والحرس الجمهوري الصمود لأطول فترة مكته لحين تدخل دول مجلس الأمن الثلاثة فرنسا والمصين وروسيا لوقف القال، وهي نظرية اعتمدها الرئيس صدام حسين، ولكن بشرط الصمود لفترة سنة أشهر على الأقل وليس أسابيع، وهي ما تجاهلها سيق الراوي في خطئه المدورة الفيكة الأفق.

جرت عاولات عسكرية بريطانية للسيطرة على ميناء أم قصر (وهو الميناء الرئيسي للعراق)، إلا أن مدة الصمود التي أبداها جنود لواء المشاة الخامس والأربعون – من الفرقة الحادية عشرة – مقرها في الناصرية – قد أو حت إلى قائد القوات الأمريكية إلى تجاوزها والتقدم جنوب غرب البصرة، فيما تمكن اللواء المدرع السابع البريطاني (1) من تأسيس تماس مع الفرقة المكانيكية العراقية الحادية والخمسين بقيادة الجنرال خالد حاتم الهاشمي في منطقة جبل سفوان ومنطقة الزير – 61 كم جنوب غرب البصرة، وذلك من أجل السيطرة على آبار نقط الرميلة التي تتحكم بحوالي 14٪ من نقط العمام (2) وفي مدينة القاو لم يكن صمود لواء المشاة العراقي (704) بغس المطاولة مع لواء مشاة أم قصر، حيث تبين أن البريطانيين قد نقلوا بعض المدافع إلى جزيرة بوبيان الكويتية لاحتلال شبه جزيرة الفاوات، وهو هدف مطلوب لمضمان أمن القوات البريطانية والأمريكية بقيادة الجنوال بلاونت كانت في طريقها للاستيلاء على جسر الطريق العام الحيوي بين البصرة والناصرية لتأمين الشقة الجوية (جليبه – 19 كم) جنوب الناصرية اث.

كانت خطة الجزال الأمريكي فرانكس أن يتم عبور جسور الناصرية الأربعة. ويذكر الكاتب البريطاني (جـون كـِجن) في كتابه حرب العراق الذي أصدرة في عام 2004 أن مثل هذه المجازفة في الخطة لعبور نهر الفرات، لها أثر سياسي

 <sup>(1)</sup> تتالف الغرقة البريطانية المشاركة في الحرب من اللواء المدرع السابع، ولواء الصولة الجوية السادس عشر، ولواء المغاوير الثالث.
 انظر: إبراهيم عبد الطالب، للصدر السابق، ص 451.

<sup>(2)</sup> صحيفة التايمز اللندنية الصادرة في 22 آذار 2003.

<sup>(3)</sup> John Keegan, op. cit, p. 140

<sup>(4)</sup> مايكل غوردن والجنرال برنارد ترانيور، المصدر السابق، ص 333 -334.

تمثل في قيام أحمد الجلبي بإقناع البتناغون، أن أهالي مدينة الناصرية (أ) – وعلى ضموء المظاهرات المسلحة عمام 1991 – مستعدون لاستقبال القوات الأمريكية، وأن سقوطها بدون قتال سيتبح للمحافظات الشيعية الأخرى أن تحمذو حمذوها، وهو ما يسرّع من سقوط بغداد (2).

### عرب الناصرية يدافعون عن وطنهم في 23 آذار عام 2003

إذا أردت أن توقف خصمك السياسي الذي يجاهر بعدم شرعة الغزو الأمريكي والبريطاتي للعراق، فما عليك إلا أن تذهب إلى العامل الديني - أسلوب يتأرجع حولة المسلم واليهودي والمسيحي - وهو ما لعب عليه الرئيس 
الأمريكي بوش لمضيفيه القلسطينين بعد الحرب، أن الرب أمرة بمقاتله الإرهاب في افغانستان، وأمرة بإزالة صدام حسين 
من الحكم، وإقامة دولة فلسطينية وضمان أمن إسرائيل، والأخيرة ليست إلا غطاء لقعلته إزالة حكمي طالبان وصدام 
حسين. وبدا الرئيس الأمريكي بوش وهو الوحيد من بين رؤساه دولة الولايات المتحدة الأمريكية منذ عهد إبراهما 
لنكولن - عور العبيد - عام 1861 - 1865 وكانه النبي الموكل الذي أراد تكملة رسالة النبي موسى كليم الله لنبي إسرائيل، 
ومافا عليه أن يفعل وقد كلمة الرب لإعطاء حلول لمشكلة الشرق الأوسط، ومنها أمن الدولة اليهودية. ولعلها القرية النبي 
ضحك منها الرئيس القرنسي جاك شيراك عندما اتصل به بوش ليخبره أن يأجوج ومأجوج موجودين في مدينة بابل، 
وعليه الذهاب إلى هناك عسكرياً وعقلة بدفعة أنه سيتمكن من إقناع جاك شيراك حول شرعية الحوب.

وفي الواقع أن مثل هذا الكلام لم يكن أكثر من قناعة توفرت لدى بوش وبلير - دون النظر إلى معلومات أجهزة هابراتهما حول عدم وجود أسلحة الدمار الشامل في العراق - خلال مؤتمرات أحزاب المعارضة السبعة التي حاول أحمد الجلي يُوعمها في فينا وصلاح الدين عام 1992، ومؤتمر لندن الأخير عام 2003، وفيها كان القرار لمحاسبة الإسلام المحلي يثن وصلاح الدين عام 1992، ومؤتمر لندن الأخير عام 2003، وفيها كان القرار لمحاسبة الإسلام القاعلين، وقد بُنيت على قاعدة أن من مجموع تسعة عشر إرهابياً، كان خسة عشر من الملكة السعودية المذين يعتقون القاعلين، وقد بُنيت على قاعدة أن من مجموع تسعة عشر إرهابياً، كان خسة عشر من الملكة السعودية المذين يعتقون رسائل ثناء على تجوية إيران وهو تؤلف أمريكي كاذب بعد مداولات بين واشنطن وطهران، ويقيناً كان أحمد الجلي مدركاً في وقد تمكن من إفتاع البتنافون بتقاريره التي أعدها آراس جب ضابط أمن حزبه المؤتمر الوطني لأن تبدأ كل القوات الأمريكية المكلفة لإسقاط العاصمة بغداد من مدينة الناصرية العربية الشيعية. وشارك فيها رموز المعارضة من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وحزب الدعوة، والحزبين الكرديين لأن تصحح بيطانيا غلطنها خلال احتلافا للعراق خلال الحرب العالمية الأولى 1914 – 1918. وقد سلمت الحكم للعرب السنة غت حكم العائلة الهنشمية 1921 – 1958، وهي ما أشار إليها الكاتب العراقي الأمريكي شبعياً، ان على العرب السنة أن يتسكوا بالوطنية ويتركوا الحكم للعرب الشيعة، أي عليهم النشب بالقاومة كما فعلها وفلسفتها، أن على العرب السنة أن يتسكوا بالوطنية ويتركوا الحكم للعرب الشيعة، أي عليهم النشبث بالقاومة كما فعلها

<sup>(1)</sup> تقع عافظة الناصرية في جنوب غرب بغداد (400) كيلو متر وشمال غرب البصرة (100) كم وأن نهر القرات يشطر المدينة إلى خطرين، وفيها متر القرقة العراقية الحادية عشر وفرقة تابعة إلى جيش القدمي، وأعداد من فدايتي صدام ورجال العشائر، وعناصر من حزب البعث.

<sup>(2)</sup> John Keegan, op. cit, p. 140

العرب الشيعة إبان ثورة العشرين 1920(1). لم تشفع للجلبي طروحاته - وقد سافر مرات عديدة إلى طهران - لبلورة إقناع العرب الشيعة بعدم قتال القوات الغازية بعد أن وصلت مشارف قضاء سوق الشيوخ في الناصرية، وتعرض اللواء الثالث من الفرقة الثالثة الأمريكية إلى رمي كثيف من أبناء عرب سوق الشيوخ في الثاني والعشرين من آذار 2003، لتمتد المقاومة المسلحة، إلى رجال العشائر التي اصطفت إلى جانب وحدات فرقة المشأة الحادية عشرة وفدائيي صدام وعناصر حزب البعث? جاءت فوضى تقل الآلاف من العجلات وناقلات الأشخاص المدرعة والمدبابات باتجاه جسور الناصرية الأربع للعبور منها، ومع حلول الظلام وتصاعد الغبار الناشئ من حركة العجلات والمدرعات، وقعت سرية الإدامة الأمريكية (507) في كمين أعُد من قبل فدائبي صدام على أحد الجسور، وأدى إلى قتل ثمانية عشر من جنودها وجرح سبعة عشر آخرين، وكان من بين الأسرى الجندية الأمريكية جيسكا لينش - 19 عاماً -التي نقلها فـدائيو صـدام إلى أحد المستوصفات القريبة قبل إخلاءها إلى مستشفى الناصرية العام في صباح الرابع والعشرين من آذار 2003. وهي ما أقلقت الجنرال فرانكس كثيراً الذي صنف المدينة بأنها من المدن الموالية وقد اختارها دون غيرها كما وصفها الجلبي، كما هو يقرأ تقارير قادته في الميدان، أن لواء المشاة الخامس والأربعون في أم قصر لا زال في قتال مع القوات البريطانية، وظهور صور عبر قنوات فضائية عربية - وأجنبية وهي تظهر جثث القتلي من جنود سرية الإدامة (507) أضافة إلى أصوات أمريكية تنتقد خطة الجنرال فرانكس للعبور من جسور الناصرية دون الاعتماد على تخطيها بوقت مبكر. ولأجل أن يفادي القائد الأمريكي مزيداً من الانتقادات، ركز جهدهُ على حركة رتل المارينز غرب نهـر دجلة وعـزل الفرقتين المدرعتين العراقيتين السادسة والعاشرة في العمارة لضمان عدم تأثيرهما على الجناح الأيمن لرتل المارينز، وكذلك على رتـل القرقـة الثالث غرب نهر الفرات، آخذاً بنظر الاعتبار أن تصحيح ما وقع فيه من خطأ يتوجب قطع طريق الناصرية -الشطرة، واندفاع رتل أمريكي من المارينز على محور نهر الغراف الذي يربط محافظة الكوت على نهر دجلة بمحافظة الناصرية على نهر الفرات،وهو ما جعلهُ يحقق نجاحاً غير مسبوق في الوصول على الشطره - الفجر - الرفاعي - قلعة سكر ثم قيضاء الحيّ جنوب الكوت - خسون كيلو متراً - لمواجهة فرقة بغداد (حرس جمهوري) بقيادة الجنرال صالح إبراهيم ولكن دون تجربة حصار الكوت مع الجيش البريطاني خلال الحوب العالمية الأولى 1915 -1916<sup>(5)</sup>. الخريطة رقم (21).

<sup>(2)</sup> مايكل غوردن الجنرال برنارد تراينور، المصدر السابق، ص 505.

<sup>(3)</sup> صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة بتاريخ 25 آذار 2003.

 <sup>(4)</sup> قنوات التلفزة العربية والجزيرة وكذلك قناة CNN الأمريكية في مدينة الناصرية.

<sup>(5)</sup> تلقى الجنرال صالح إيراهيم قائد فرقة بغداد (حرس جمهوري) رسالة لاسلكية من قائد رئل المارينز الجنرال (ماتيس) يدعوة إلى الاستسلام، ولم يرد عليه الجنرال صالح. ولعل الجنرال الأمريكي أراد تفادي درس حصار الكوت في الحرب العالمية الأولى وأدت إلى خسارة القوات البريطانية (1330) من جنودها أخذوا أسرى إلى اسطنبول. انظر: حسن الربيعي، المصدر السابق، ص. 198.

الحريطة رقم (21) محاور الهجوم للقوات الأمريكية والبريطانية لاحتلال جنوب العراق والعاصمة بغداد آذار 2003م



### 4. الجنرال الأمريكي فرانكس يتجنب القتال بجوار المدن المقدسة (كريلاء والنجف)

كانت حسابات الخطة الأمريكية وقواتها تقترب من المدن المقدسة كربلاء والنجف أن يتم تجاوزهما لاعتبارات دينية - وهو ما اتفق عليه سلفاً في مؤتمرات المعارضة - وقادت قائد رتل المارينز الاندفاع إلى قضاء (الكفل)(1) - وفيه قبر أحد أنياه بني إسرائيل كما تزعم - وقد أشارت صحيفة جيروزا لم بوست في الخامس والعشرين من آذار 2003 قولها أن الجنرال (بتر يوس) قائد الفرقة (101) صولة جوية عبر عن سروره بالقول وصلنا إلى حدود إسرائيل المشرقية، لتجعل الرئيس الأمريكي بوش في فرح وسرور وهو يرى أن الرب قد استجاب لهُ، وأن ما أخبر به توني بلير وجاك شيراك سابقاً صارت أقرب لهُ، وأن قادم الأيام ستجعلهُ والقس (بيل جراهام) يتربعان على قمة المسؤولية التاريخية. ولكن بات عليه أن يراعي حرمة مرقد الإمام على بن أبي طالب (ر) في النجف لدى عموم المسلمين، وقد ذكرهُ وزير الخارجية الإيراني على أكبر ولايتي بضرورة عدم دخول القوات الأمريكية مرقد الإمام، وأن على فيلـق (بـدر) أن يكـون مستعداً للـدفاع عـن المقدسات في النجف وكربلاء دون لجوء فدائيي صدام إليها وهما في ذروة المواجهة مع القوات الأمريكية التي بـات لـديها خط إدامة طويل من الكويت إلى كربلاء (500 كم)(2). كان هبوب عواصف رملية على البلاد -غير مسبوقة منذ (50) عاماً - للفترة من (25 -27 آذار) قد حددت حركة القوات الأمريكية، وصيار متعبلراً الحركة بيدون استخدام أضبوية العجلات نهاراً، وكانت في الوقت ذاته رحمة من الله لتفادي القصف الجوى الأمريكي المتواصل. وفي الوقت الذي هيأت فيها العواصف الرملية الفرصة لقيادة قوات الحرس الجمهوري -الفيلق الثاني -وفدائيي صدام من شمن غارات كثيفة ضد الدبابات الأمريكية، إلا أن القيادة العراقية لم تستثمرها لسحب فرقة بغداد (حرس جمهوري) من الكوت إلى بغداد<sup>(3)</sup>، فيما ذهبت القيادة الأمريكية إلى نقل اللواء (173) من الفرقة (101) المحمولة جواً إلى مسهل حريس في محافظة السليمانية لتحجيم أي تعزيزات قد يقوم بها الفيلقان الأول في كركوك والخامس في الموصل إلى العاصمة بغداد، وهو ما أراده الأكراد (4) Alia

يظهر من سير تفيذ خطة الجنرال فرانكس، أن هناك جهداً مدروساً لتشتيت الجهد المسكري العراقي، ومنح أي حركة للاحتياطات من الشمال أو من العمارة في الجنوب للوصول إلى بغداد للدفاع عنها، وقد تكون الخطة التي رسمت خطوطها الأولية منذ عام 1991، قد خضعت لتدريب عبر تمارين الجيش الأمريكي (لعب الحرب) (تمارين بدون قطعات) لعبور (تغزة كريلاء)، وقد نصحهم فيها الجنرال (أريل شارون) رئيس وزراء إسرائيل سابقاً وقائد (ثغزة الدفرسوار) عبر قناة السويس خلال حرب تشرين أ ول عام 1973، أن نقطة ضعف الجيش العراقي هي في المتطقة المحصورة بين اليوسفية والرضوانية (جنوب مطار صدام) وهي ما أغفلها رئيس أركان الحرس الجمهوري في خطته المدورة!! للدفاع عن العاصمة بغداد. ويذكر قائد فرقة المدية المنورة (حرس جمهوري) الجنرال رياض حسين للكلف بالدفاع عن جمهة كريلاء – المسيب،

<sup>(1)</sup> صحيفة جيروزلم بوست الإسرائيلية الصادرة في 25 آذار 2003.

<sup>(2)</sup> صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة في 25 آذار 2003.

<sup>(3)</sup> جرى سحب الفرقة ليلة 29 / 30 آفار، وقد تكبيت هي والفرقة (34) مشاة البديلة خسائر في الأرواح والأليات بسبب القصف الجرى الأمريكي الكثيف على طرق حركة الحجلات.

<sup>(4)</sup> إبراهيم عبد الطالب، المصدر السابق، ص 462.

ومقرة في قضاء اللطيفية - ستون كيلو متراً جنوب بغداد أنه تلقى تقارير عديدة من الأهالي وعناصبر استطلاع القرقة بالملابس المدنية - ليلة الأول من نيسان من قيام القوات الأمريكية وهي تتحرك باتجاهات مختلفة، ومنها عناصر استطلاع أمامية بين بحيرة الرزازه في اليسار ومدينة كربلاء في الهمين، وخاصة المنطقة التي يضيق اتساعها عند ألـ (1800 متر) وتبين أن خط سيرها باتجاه قضاء المسيب (غرب نهر القرات) للوصول إلى (جسر القائد)<sup>(1)</sup>. وهو آخر جسر على نهد القرات، في المرات، فقد عبرت قوات المارينز جسر النعمائية شمال الكوت لتكون شرق نهر دجلة، بهدف إحاطة بغداد من جهة الشرق.

### قرارالرئيس صدام حسين الخطير في الساعة الأخيرة

شكل محور غرب نهر الفرات للقوات الأمريكية ذات أهمية بالغة ضمن الخطة العامة. ولعل الجنرال بـلا ونت قائد الفرقة الثالثة المكلف بعبور جسر القائد قد فهم تفاصيل محورهُ، ومحاولته تجنب المرور عبر عشائر الجنابيين - مواليـة لصدام حسين -، ولكن أثار الغبار المرتفع من جراء حركة الدبابات والعجلات المدرعة وقد أفهمت رعاة الغنم قرب المشروع (190) اتجاهات حركة فرقته. وهو ما دعت الجنرال فرانكس الذي يدير العمليات - من الدوحة عاصمة قطر -لأن يطلب من الجزال يتربوس قائد فرقة (101) صولة جوية تأمين سد (حديثة) غرب العراق في الأول من نيسان 2003، حيث أن تدميرهُ سيؤدي إلى إغراق الطرق في أعالي نهر الفرات بالمياه، وهو ما يعرقل حركة فرقة الجنرال بلاونت. ويسدو أن وصول طائرات مروحية قادمة من جهة الأردن وقد حطت على مقربة من سد حديثة هي التي أربكت الموقف لـ دي القيادة العامة العراقية. ودعت الرئيس صدام حسين إلى استدعاه قادة فيلقى الجيش الجمهوري ورئيس أركان الجيش، وقائد جيش القدس إلى بغداد في منتصف نهار الثاني من نيسان 2003 ليتسمع الجميع إلى قرار الرئيس صدام حسين عن طريق رسالة مكتوبة حملها وزير الدفاع سلطان هاشم أحمد وفيها يقول أن مجريات الحرب خلال الأسبوعين الماضيين سا هي إلا مخادعة إستراتيجية أمريكية، وأن الجهد الرئيسي للقوات الأمريكية سبكون في الأيام اللاحقة من اتجاه الأردن -الأنبار -غرب مدينة بغداد 2. وكان في الرسالة دعوة تنفيذ لسحب أكبر ما يمكن من القوات في جنوب بغداد إلى غربها، وأن ينظم الدفاع عن بغداد، ويستند على حقول ألغام عميقة يشترك فيها مجهود الدولة. ويذكر الفريق الركن المتقاعد رعـد مجيد الحمداني في شهادته عن ما حدث، بالقول، أن الموقف العام للقوات الأمريكية ظهيرة يوم الثاني من نيسان 2003 أنها لا تبعد عن العاصمة أكثر من خمسين كيلو متراً، وأنهُ بقرار شخصي تحمل مسؤولية إرسال اللواء الميكانيكي الرابع عشر ـ من فرقة المدينة المنورة \_غرب نهر الغرات لسد ثغرة على محور مهم لم يكن رئيس أركان الحرس الجمهوري سيف المدين فليح مقتعاً بأن القوات الأمريكية ستستخدمة (3). والواقع كان قرار الرئيس صدام حسين غريباً، وإذا ما أخذنا بعد المسافة البرية عن الأردن لــ (1000) كيلو متر، فأن المنطق يقول أن القوات الأمريكية هي على أبواب بغداد، فهل الموقف يتحمــل

<sup>(1)</sup> أطلق الأمريكان اسم (الدراقة) على جسر القائد، وأحياناً يسمى جسر القائد يجسر القرة غول لوقوعه بين أقراد عشيرة القرة غول، وقد وضعت قوة هماية له وتخويل بضجيره من قبل القنده الركن روكان العجيلي. والواقع أنه فجر عبوات تحت الجسر، ولكنه بقي صالحاً لعبور الدبابات. انظر: حسن الربيعي، المصدر السابق، ص 203.

<sup>(2)</sup> رعد مجيد الحمداني، المصدر السابق، ص 328.

<sup>(3)</sup> مقابلة مع الفريق الركن رعد مجيد الحمداني في عمان ـ الأردن يوم 14 تشرين الأول 2009.

أن تقطع هذه القوات المسافة الطويلة. كما أن من غير المتطق وبعد مرور أسبوعين على القتال أن يكون للقوات الأمريكية دبابات وعجلات مدرعة لا تزال موجودة في الأردن. ولعل الأرجع في قرار الرئيس صدام حسين هو ما وصلته أخبار من أجهزة الأمن، أو عبر السفارة الروسية في بغداد تخبر، بعبور مروحيات ثقيلة حاملة للدبابات والمدرعات وهي تهبط في مطار (H-1) للمسطرة على صد حديثة وحمايت من التخريب. صمت جميع الحاضرين، وهم يستمعون إلى الحديث الهاتفي الذي كان يجريه قائد فيق الحريث، وهم يستمعون إلى الحديث الهاتفي عائد في كان يجريه قائد فيق الحريث، وقد أخبره الأخبر أن قوات أمريكية مدرعة عبرت على جسر القائد، وهناك حركة كثيفة للدبابات على ضفتي نهر القرات. لتضع وزير الدفاع سلطان هاشم أحمد وقصي صدام حسين للشرف على الحرس الجمهوري في موقف عرج كما هو رئيس أركان الحرس الجمهوري سيف الراوي - الذي استبعد هذا المحور نهائياً - وهو ما يعني أن مطار صدام حسين الدولي أصبح في مرمى للدفعية الأمريكية، وأن الدفاع باتجاه الغرب وزرع الألغام لضمان أمن بغداد أصبح في طي الماضي. ويذكر العقيد الأمريكي (ماركوني) الذي كان يقود جحفل معركة، أن قوته اشتبكت مع قوة من الحرس الجمهوري، كانت مستعدة لاستعادة السيطرة على جسر إحباط المجوم العراقي (أ.)

### معركة الساعة الأخيرة جنوب مطار صدام حسين يوم (5) نيسان 2003

تساءل الناس عن مستوى أداء الحرس الجمهوري في الميدان وهو الكلف بالدفاع عن بغداد، بالرغم من سماعهم للأخبار الملفقة التي تبثها إذاعة (BBC) البريطانية وإذاعة (Swa) الأحريكية عن وصول القوات الحليفة أطراف بغداد. وهو ما أجبر وزير الإعلام محمد سعيد الصحاف - يقي على مقربة من وزير الدفاع الجنرال سلطان هاشم - الذي وأضاه بآخر تطورات الموقف في قواطع العمليات، وبالذات المحدث الكبير يوم الخامس من نيسان (يوم معركة مطار صدام الدولي)2.

كان دور قصي صدام حسين وهو المشرف على الحرس الجمهوري والأمن الخناص محدوداً في ظل ظروف استمرار العمليات، إلا أنه مركزي عند القرار على إجراء المناورة بوحدات الحرس، ومتطلبات تعزيز أي من المحاور حبث يتطلب في بعض الأحيان أتخذ موافقة والده، كما أنه يقي من يحسب حساب هماية والده والبحث عن العميل الذي وشي يمكان اجتماع الرئيس صدام حسين في ليلة (18/8) أذار واجتماع الخامس من نيسان في ضاحية للعصور، وهو ما خلق مشكلة لرئيس أركان الحرس الجمهوري سيف الراوي في البحث عنه في أحياء بغداد، وأخد موافقته للمناورة بغرق الحرس الجمهوري وفقاً لتطلبات المحركة السريعة (أ. والواقع أن سيف الراوي بات مكبل البدين في اتخاذ قرار منفرد لحركة أي من فرقة، خصوصاً بعد عبور القوات الأمريكية جسر القائد.

<sup>(1)</sup> اشتبكت القوة الأمريكية بوحدات من فرقة للدية المنورة تحت إسناد من اللواء (22) من فرقة بنوخذ نصر حرس جمهوري، إلا أنهما لم يتمكنا من استعادة الجسر الاستراتيجي، وقادت إلى مضاعفات خطيرة على مستوى العمليات. انظر: مايكمل ضوردن والجنرال برنارد تراينور، للصدر السابق، ص 494.

<sup>(2)</sup> مايكل غوردن والجزال برنارد تراينور، المصدر السابق، ص 562.

<sup>(3)</sup> رعد مجيد الحمداني، المصدر السابق، ص 332.

أراد الجنرال بالاونت قائد الفرقة الثالثة أن يستمر في تقلمه باتجاه مطار صدام الدولي بدون توقف لكي لا يعطي المجال لأي قصف مدفعي أو صاروخي عراقي لوحداته وهي تقترب من العاصمة بغداد، وعلى هذا الأساس، فقد كلف العقيد (بيركنز) آمر جحفل الموكة الأول تقيد الهجوم على جنوب المطار (أ) ويهدنا الصعدد يقول الجنرال الأمريكي العقاعد (برنارد تراينور) أن العقيد بيركنز أراد أن يجري (استطلاع بالقوة) لمتفقة المطار ومعرفة رد فعل قوات الحرس المجمهوري هناك إلا أن ما توصل إليه الباحث من أصحاب الشأن ليس كذلك حيث كانت القوة الأمريكية في طريقها المحتلال مطار صدار مباشرة، وذلك لنقل المحروقات جواً لل دبابات وآليات الفرقة الثالثة. ويستطرد العقيد آمر جحفل المركة الأول الذي بلغت قوته ما يقارب (1000) من الجنود وهم من كتبية دبابات ابرامز (MIAI) وكتبية ميكانيكية من نوع برادلي و(MIAI) مسندة بطائرات الهيلوكيتر الأباشي وطائرات (0-A) أن يستطلع الموانع وقنوات الري لمعرفة مدى استيعاب الطرق لدباباته وآلياته التي ضاعت عليه التفاصيل عن طريق طائرات الاستطلاع بطائرات بلدون طيار (2.

ولمعرفة الحقيقة لماحدث فإن كتيبة الدبابات التي قادها العقيد ببركتر إلى المطار قد جاءت في الوقت الذي استمرت فيه الهندمة العسكرية للحرس الجمهوري بزرع الألغام، ونصب الحواجز الإسمنتية على الطرق التي ستسلكها القوات الأمريكية باتجاه المطار، ومنطقة (أبو غريب) بغية تجزئة القوة الأمريكية إلى وحدات صغيرة يمكن معالجتها بسهولة (أ، ومع اقتراب القوات الأمريكية إلى العاصمة بغداد من جهة الغرب قدرت قيادة فرقة المدينة المنورة حرس جمهوري شمن هجوم كبير لاستعادة جسر القائد، خصوصاً وقد وصلتها معلومات عن طريق السفارة الروسية لمشاغلة ثلاثة عشر هدفاً أمريكيا، بالمدفعية والصواريخ، هم قوام اللواء الثاني من الفرقة الثالثة الأمريكية بين شمال جسر القائد وجنوبه، والمنطقة الفاصلة بين مدينة اليوسفية - ومنطقة الرضوانية (4). وفيها تمكنت وحدات مدرعة وميكاتيكية ووحدات من فدائي صدام، ووحدات من الحرس الخاص من مباغته قوة (بيركتز) المدرعة وتكبيدها خسائر جسيمة في الأرواح والآليات، طافت بهم عجلات الحرس الجمهوري شوارع بغداد لرفع معنويات الناس الذين تجاذبتهم أخبار إذاعة سـوا (Swa)، وB.B.C البريطانيـة. ولعل ما يعاب على قوة الهجوم العراقي -الذي صدمتُ وصول الدبابات الأمريكية إلى منطقة الرضوانية بتلك السرعة -أنهُ لم يكن منظماً بما فيه الكفاية لطرد القوة الأمريكية عبر نهر الفرات (أ). ولأجل استكمال الصورة التي ظهرت على لسان ضباط من الحرس الجمهوري حول معركة المطار، كان علينا أن نذهب إلى ما قالهُ الجنرال الأمريكي برنارد تراينــور، وهــو ينقل ما دار بينة وبين الجزال بلاونت قائد الفرقة الأمريكية الثالثة. وقد أجاب، أنهُ، وخلال المعركة سأل آمر جحفل المعركة العقيد (بيركنز) إن كان يريد العودة بعد أن عرف عبر جهازه اللاسلكي، ونظام متابعة الأحداث على شاشة الحاسوب ما حدث للقوة المرسلة من خسائو، إلا أن بيركنز عبّر عن رأي في مواصلة التقدم مبرراً ذلك أنه لا يريد أن يفقد الهجوم زخمه ويعرض جناحيه والمؤخرة لنيران قوات الحرس الجمهوري، وفي عقله أنه لا يريد أن يتمتع العراقيون بأي قـوة معنويـة<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> مايكل غوردن، المصدر السابق، ص 528.

<sup>(2)</sup> إبراهيم الشمري، للصدر السابق، ص 206 – 207.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص 207.

<sup>(4)</sup> مقابلة مع الجنرال صالح إبراهيم قائد فرقة بغداد حوس جمهوري من الأردن بتاريخ 15 آذار 2009.

<sup>(5)</sup> مقابلة مع الجنرال مجيد الدليمي قائد فيلق الحرس الجمهوري الأول في عمان - الأردن بتاريخ 20 نيسان 2008.

<sup>(6)</sup> مايكل غوردن والجنرال برنارد تراينور، المصدر السابق، ص 539.

طلب بيركنز من طوائف الدبابات زيادة السرعة، وفي غضون دقائق، أصابت نيران المهاجين خمس عشرة دبابة وعجلة أمريكية، وسقوط ما لا يقل عن خسين قتيلاً، ثم توالت هجمات حاملي قاذفات ضد الدبابات (RPG-7) لتفجر دبابة أخرى، قبل أن تتمكن دبابات (T-72) العراقية من إصابة وتدمير عدد من الدبابات والعجلات الأمريكية وسقوط أعداد من القتلي، جرى سحب بعضهم لاحقاً بمروحية إسعاف. ويقول أحد آمري السرايا الرائد شوار تز الله هزُّه هول الانكسار الكبير في هذه المعركة بأنهم قتلوا (2000) من الجنود وفدائيي صدام، وتدمير دبابة واحدة وناقلة أشخاص (BMP-1) وثلاثين عجلة، وعدة منظومات دفاع جوي (1). وتابع الجنرال الأمريكي برنارد تراينور تعليقه حول معركة المطار الدولي بالقول: ظل الجزال بلاونت وهو على ناقلة الأشخاص (M-113) في الجانب الغربي من المطار بانتظار عودة (بيركنز)، لتقييم حجم الخسائر التي لحقت بالقوة والاستماع إلى آمر القوة مباشرة، وقد صدمهُ منظر جنوده، فكان بعضهم يبكي، والآخر يضحك، والبعض يعانق الآخر، وآخرين لا زالوا (يرجفون) من هول الصدمة التي وضعوا فيهـا. كما أن الرائد (شوارتز) الذي هزهُ منظر الجنود قد ذهب هو الآخر ليعتذر لهم فرداً فرداً لتسبيه في إدخالهم إلى ذلك النفق المظلم، وقال لم يكن يجدر بي إرسالكم إلى هناك. وخلال معانقة أحد رجاله كتب أولسون الذي دون تفاصيل الحادثة في يومياته، الملاحظة التالية هناك شائعة فظيعة تقول أن قائد الفرقة وآمر اللواء يريدان منا أن نهجم سرة أخرى على بغداد، واتمني وأصلى أن يكون الخبر مجرد إشاعة، لأنني لا أريد الذهاب إلى ذلك الجحيم مرة أخرى(2). وهـو مـا اعـترف بـه الجنرال بلاونت بالقول أن الواجب لن يتكرر على نفس المحور، وإنما يكون الدخول من وسط المدينة لإسقاط مقرات نظام الحكم، أي أن تتقدم قوة على محور الطريق العام اليوسفية - ناحية الرشيد - جامع أم الطبول - حيى التشريع - القيصر الجمهوري، وهو ما كان يتمناه العقيد بيركتر (3).

### 7. إقرار الرئيس صدام حسين بالنهاية في (6) نيسان 2003

جمع الرئيس صدام حسين كبار معاونيه وبعض أعضاء القيادة القطرية المتواجدين في بغداد في السادس من نيسان 2003م في متزل صغير في ضاحية المتصور أحد ضواحي العاصمة بغداد. قرأ طارق عزيز رسالة خطها صدام من ثماني صفحات، ورغم ما فيها من مسحة يأس ووداع، إلا أن وجه صدام لم يكن كذلك وكان رابط الجائس<sup>(4)</sup>. ولعل ما لفت انتياء الحاضرين في الاجتماع هو دعوة وزير الإعلام العراقي محمد سعيد الصحاف مجموعة الصحفيين لمشاهدة الدبابات والعجلات الأمريكية الحفرقة<sup>(5)</sup>، وهي يقيناً دون علم صدام حسين المتواري عن الأعظار (والمتخفي في بيدوت عديدة). عزل صدام رئيس أركان الحرس الجمهوري الغريق أول الركن سيف الراوي في مساء السادس من نيسان عام 2000م، وقال له بالحرف الواحد لقد مثلت فيك خعطاً كثيراً، ولم تكن

<sup>(1)</sup> إبراهيم عبد الطالب، المصدر السابق، ص 496.

<sup>(2)</sup> مايكل غوردن، المصدر السابق، ص 542.

<sup>(3)</sup> David Zucchion, Thunder Run (New York) Atlantic, Monthly press, 2004.

<sup>(4)</sup> مايكل غوردن والجزال برنارد تراينور، المصدر السابق، ص 543.

<sup>(5)</sup> مايكل غوردن والجنرال برنارد تراينور، المصدر السابق، ص 543.

تقديراتك صحيحة لكل المواقف (1). كلف الفريق أول الركن إبراهيم عبد الستار لقيادة قوات الحرس الجمهوري في ظرف عصيب، وهو يدرك أنها النهاية. فيما ذهب الجنرال بلاونت قائد الفية الثالثة (وهو من للعروفين بالهذو، ورباطة الجاش) المنافئير ملياً للإنستفادة من درس هجوم يوم الحامس من نيسان، فيما كان العقيد الأمريكي بيركتر متحصاً لإنجاز مهمة جديدة، وقد تملكة الغشب من مزاعم محمد سعيد الصحاف بأن قواته تمكنت من طرد القوات الأمريكية من محيط متعلقة المطار (2). وبات تفكير قيادة الفرقة الثالثة والعقيد بيركتز منصباً على العمل على محرور اليوسفية - ضاحية الرشيد - الأصواق المركزية في حي العامل - حي التشريع - القصر الجمهوري، لاسقاط مقر الحكومة العراقية وتأجيل العمل على مهاجة مطار صدام (لضمان عدم تكرار الحطأ الذي قادة العقيد بيركتز يوم الخامس من نيسان) مع المحافظة على زخم ما المجوم للوصول إلى القصر الجمهوري، وهو ما تطلب السيطرة على تقاطعات الطرق، والجسور السريعة لمنع استخدامها من قوات الحرس الجمهوري والأمن الخاص ويبدو أن الجنرال بلاونت أراد معوفة ردود فعل القوة العراقية الموجودة في ساحة الاحتفالات ومتطقة الجندي المجهول لفترة من الزمن والانسحاب دون للبيت وهي أشبه ما توصف أن تكون استطلاع بالقوة بالفهوم العسكري (2).

شنت الفرقة الثالثة الأمريكية هجوماً جديداً على متطقة المطار في السادس من نيسان، ولكن هذه المراة بجهد جوي لا يعطي فرصة لأي عجلة مدنية تتحرك على طريق المطار، وظهرت إصابات مروّعة في قرية (القرات) شرق مطار صدام وأدت إلى مقتل أكثر من أثنين وثماتين من المدنين، والعديد من عجلات المدنين المتحركة على الطرق وجث الموجودين فيها متفحمة (أ). وبالعودة إلى الجنرال برنارد تراينور حول هجوم السادس من نيسان أن الجيش الأمريكي استخدم بطاريات مدفعية لقذائف شديدة الانفجار في صليات تتبع نمطاً زمنياً غير ثابت، وقذائف تتفجر شظاياها إلى الأمقل، وتبين على استخدام المي الأقل من خلال الصور أن جثث جنود من الحرس الجمهوري قد تفحمت (أ)، وهو ما يعطي الدليل على استخدام الجيش الأمريكي لقنابل تعبوية غير مسبوقة ولم يستخدمها في الحجوم الأول لإسكات نيران الدبابات المخفية بين المؤروعات وهجمات قذائف RPG-7 التي استخدمها فدائيو صدام في الهجوم الأول، كما هي لإسكات صوت عصد المروعات وهجمات وذائف ورز الإعلام للصحافة العالمية (أ). شنت قوة من الحرس الجمهوري الخالص وفدائيو صدام وفدائيون عرب بإمرة العميد الركن برزان عبد الغفور (ابن عم الرئيس) هجوماً مقابلاً لاستعادة المتطقة المحسورة ما بين ساحة عباس وم دناس ومدخل متطقة المطار، إلا أنهم انسحبوا لشدة القصف وكترة والحسائر البشرية (أ).

في الجانب الشرقي من بغداد، لم يكن بمقدور قائد فيلق الحرس الجمهوري الأول الفريق الركن مجيد المدليمي
 الذي تابع مواقف فرقة النداء (حرس الجمهوري) في بعقوبة - أن يقدم معجزة في السابع من شهر نيسان، وقد تمكنت قوة

<sup>(1)</sup> رعد مجيد الحمداني، المصدر السابق، ص 342.

<sup>(2)</sup> مايكل غوردن والجنرال برنارد تراينور، المصدر السابق، ص 544.

<sup>(3)</sup> مايكل غوردن والجنرال برنارد تراينور، المصدر نفسه، ص 546 -549.

<sup>(4)</sup> إبراهيم عبد الطالب، المصدر السابق، ص 497.

<sup>(5)</sup> مايكل غوردن والجنرال برنارد تراينور، المصدر السابق، ص 549.

<sup>(6)</sup> إيراهيم عبد الطالب، المصدر السابق، ص 497.

<sup>(7)</sup> رعد مجيد الحمداني، المصدر السابق، ص 342.

من المارية من عبور نهر ديلل والوصول إلى قاعدة الرشيد الجوية (جنوب بغداد) وإنبية جهاز الأمن العام في قاطع الرصافة (شرق نهر دجلة) (1). شعر الناس – على قلة حركتهم في الشوارع العامة بالإحباط والقنوط وهم يشاهدون المشوارع وقد خلت من رجال المخابرات وعجلاتهم في مساء اليوم السابع من نيسان باتنظار ما تحمله الأخبار عن سقوط نظام الحكم في بغداد عاصمة الخلافة العباسية في التاسع من نيسان 2003م عبر مشهد دراماتيكي كان المخرج فيه ذكياً الإسقاط تمثال رئيس الدولة في ساحة الفردوس لتنقله مجموعة المصحفيين والفضائيات للختلفة المتواجدين في فندق الشيراتون المطل على الساحة نفسها، وكان من جملة الحاضرين مجموعة من قوات تحرير العراق بأمرة أحمد الجلي (التي تدربت بوقت سابق في هنكاريا).

رافق الاحتلال حدوث فوضى بالكامل، وخصوصاً في العاصمة بغداد حيث شاهد الناس أعمال نهب وسلب لأغلب دوائر الدولة والمرافق العامة، كما شمل تصفية حسابات بين قوى سياسية أو عشائرية أو عاتلية، وفقد الأمان في الأحياء البغدادية وأصبحت البلاد تحت احتلال عسكري أجنبي غير واضح المعالم.

<sup>(1)</sup> إيراهيم عبد الطالب، المصدر السابق، ص 497.

#### المبحث الثاني

#### عراق ما بعد الحرب (بين إدارة الاحتلال الأمريكي وطموحات المعارضة

#### العراقية 2003-2004)

كان العناق وتشابك الأيدي بين رموز المعارضة العراقية ورموز رجال الخارجية والدفاع الأمريكية مشيرة، وكل واحد يراهن على النجاح في الوصول إلى بغداد، للجلوس على كرسي الحكم، فيما اعتقدت الخارجية الأمريكية، أن فترة ما بعد الحرب متكون من مسؤوليتها لإدارة العراق بدلاً من وزارة الدفاع، ولكن ما ظهر أن الطرفين لا يملكان تمصوراً واضحاً عن عمل الدولة التي استبيحت من كل الوجوه، ولم تكن الإدارة الأمريكية على ثقة لتسليم الحكم لمجموعة السبعة المعا، ضة.

وفي الوقت الذي اتنشرت فيها أعمال السلب والنهب، وتصفية الخصوم، وحرق الوزارات ومؤسسات الدولة، وشيوع حالة حمل السلاح من قبل مجموعات مدنية للسيطرة على هذا الحي أو ذاك أو لأغراض السيطو على مصارف الدولة، أو نهب آثار البلد. وهو ما دعا كل من (مارك غروسمان) نائب وزير الخارجية و(دغو لاس فيث) نائب وزير الدفاع وهما يتحدثان عن عراق ما بعد الحرب! (). ومنها تخصيص أربعين مليون دو لار لأغراض المجهودات الإنسانية، فيما ذهب غروسمان إلى تهية فريق لإعادة الإعمار على ثلاثة مراحل: نقل السلطة من إدارة عسكرية تتشكل بعد الحرب لضمان أمن البلاد، ونقل السلطة تدريجياً إلى سلطة عراقية انقالية ووضع دستور دائم للبلاد، ولكنه شدد على عزل كبار موظفي الدولة من رجال حزب البحث الذين لا تستطيع السلطات الجديدة التصاون معهم (2). أما مجموعات المعارضة المراقية السبعة التي استمرت على انقسامها، فقد باتت مستعجلة إلى تشكيل حكومة مؤقنة لكي تتولى السلطة فوراً لضمان

لم يكن الجنرال المقاعد (جي غارتر) الذي عين رئيساً لكتب شؤون إصادة الإعصار والشؤون الإنسانية خبرة ودراية واسعة بشؤون البلد، باستثناء تعاونه مع الحزيين الكرديين خدلال نزوح أعداد من الأكراد إلى تركيا وإيران عام 1991<sup>(3)</sup>. وهو من قال عنه بول بريمر – الحاكم المدني للعراق في مايو/ إيار 2003 أنه كان يعمل بولاية غاسفة <sup>44)</sup>، وهمو أمر يعكس التوجيهات المتباية التي كانت تصدر من واشتطن بشأن الإدارة العراقية الجديدة والتخويل الذي يملكه لمواجهة المشاكل التي تجمت عن احتلال البلاد. وكان كل ما صلة خلال تجربته القصيرة في بغداد، أن منظمته لمشؤون الإدارة المدنية، كانت عبارة عن موظفين يحملون صفة الدرجة الأولى وهم من أصول المريكية وبريطانية واسترائية، وكمان منهم على سبيل المثال (عماد ضياء) أمريكي من أصل عراقي، وقد أمضى أسابيع قبل نشوب الحرب لتدريب أكثر من مائة

<sup>(1)</sup> زكي شهاب، العراق يحترق، شهادات في قلب المقاومة، لبنان، 2006، ص 124.

<sup>(2)</sup> شهادة المسؤولين في 11 شباط 2003 في مستقبل العراق، أمام الكونغرس الأمريكي.

<sup>(3)</sup> بول بريمر، للصدر السابق، 2006، ص 37.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسة، ص 37.

عراقي في ولاية (فرجينيا)، إلا أن خططه في ترشيح العديد من العراقيين للوزارات العراقية قد تلاشت من جراء حجم المشاكل الخاصة في العراق(1).

رفض وزير الدفاع راصفيلد بعض التعيينات التي أقرها جي غارنر (2) فيما رفض كولن باول وزير الخارجية أي مسعى لتسليم إدارة البلاد إلى حزب المؤتمر الوطني العراقي برئاسة أحمد الجلبي (3) وهو ما استثمرة الأكراد للمذهاب مع مقترح وزارة الدفاع الأمريكية لاتنخاب مجلس قبادة من سنة أشخاص – جرى انتخابهم في اجتماع ضم قبادة الحزيين الكردين جلال الطالباتي ومسعود البلزاني – ويدورهم يتنخبون سبعة أعضاء آخرين من داخل العراق، ثم تقوم اللجنة باختير استعر شخصاً لكي تتألف سلطة عراقية انتقالية مؤلفة من تسعة وعشرين عضواً، وهو ما يقارب عدد الوزارات العراق. أو هو ما استند إليه (هوشيار زيباري) الكردي – الذي شغل مساعد أقدم لمسعود البارزاني خلال المباحثات مع العراقية أن عنفراً عن غارنر أنه كان غولاً من وزير الدفاع راصفيلد لتشكيل حكومة مؤقفة للعراق عمادها مجلس القيادة اللين جرى اختيارهم في مؤتمر مصيف صلاح الدين في شباط 2003 وعمادة الحزيين الكرديين حتى بوجود أحد الجلي الطامع بكرسي الرئاسة.

#### مؤتمر الناصرية في مايو / أيار 2003

سارعت وزارة الخارجية الأمريكية إلى تنظيم مؤتمر لدراسة مستقبل العراق، وحدد مكانه في محافظة الناصرية ليمرف باسم مؤتمر الناصرية في مايو / ليار 2003 أكل ويدو من مكان انتقاده - دون مصيف صسلاح الدين في كردستان العراق - أن هناك نزعة للعرب الشيعة لأن يكون الحكم في يد الأغلبية وليس الأكراد، خصوصاً وقد كان التنافس على العاد اللدين الخردين الاحتمالة توجهات وزارة الدفاع ووزيرها راسفيلد ألل مضام المقاتهما على إبعاد اللدين من الحياة السياسية، وإبعاد العراق عن عيطه العربي، وهو ما يعني أن لا دور للعراق في الصراع العربي الصهيوني بعد زوال حكم حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق بعد التاسع من نيسان 2003. إن إقرار المؤتمر - الذي حضرة جلال العالماتي والبارزاني والجابي، وإياد علاوي - دون حزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية الذين لم يكونا عضويًا في عبلس القيادة عام 1992 - برنائجاً من ثلاثة عشر نقطة يدعو إلى الديقراطية والنظام الفيدرالي واحترام حكم القانون، قد شهد أخطر قرارين في تالويخ العراق، عناما أقر الحاضرون بحل تشكيلات الجيش العراقي، وهو ما كانت ترنو إليه الإدارة البريطانية للعراق بعد حركة رشيد عالي الكيلاني في مايو / لاير 1991، وكذلك اجتثاث حزب البعث من المجتمع العراقي، وهو ما يعني أن أكثر من مليون ونصف من أعضائه - من الشيعة - سيكونون في صف المعارضة، وأكثر من خسة ملايين

<sup>(1)</sup> صحيفة الديلي تلغراف البريطانية في (9) نيسان 2003.

<sup>(2)</sup> صحيفة النيويورك تايمز في (24) نيسان 2003.

<sup>(3)</sup> زكى شهاب، المصدر السابق، ص 126.

<sup>(4)</sup> بول بريمر، المصدر السابق، ص 66 – 67.

<sup>(5)</sup> إبراهيم الشمري، المصدر السابق، ص 222.

<sup>(6)</sup> كان قادة الكرد يكلفون الضابط في سلاح البحرية (لاري ديرينا) وهو مساعد لرامسفيلد أن يكلم وزيرة لاستحصال تأكيمه لكلام غارنر حول تشكيل حكومة مؤقة دون علم أحمد الجلمي. انظر: مقابلة أجراها وزير الخارجية هوشيار زيباري مع وزير المالية على عبد الأمير علاري في أيار 2005.

من أنصاره ومؤيديه في صف الشك والربية للتعين في دواتر الدولة. وقد ظهرت عواقب القرارين المشبوهين الاحقاً من خلال تطور الأحداث في عامي 2005 و 2006، ستأتي عليهماً لاحقاً. ولعل الجانب الحملافي بين الأعضاء الموتمرين في مؤتم الناصوية، هو في التقطة التي أماط عنها اللثام السيد محمد باقر الحكيم، وإيراهيم الجعفري حول دور الدين الإسلامي، ورغبتهما في أن يكون شكل الحكم كما هو في إيران. ولكن الجليم – الحليف فما - استدرك الطرح الإسلامي ليذكرهم من بكلام وزير الخارجية الأمريكي كولن بأول في العاشر من نيسان 2003 بالقول أن المشاركين في المؤتمر قد تم اختيارهم من قبل الجانب العسكري الأمريكي أن وقد فسرو ، بوضوح، أن رموز المعارضة، وخاصة الكردية لا يؤيدون أن يكون دستور البلاد القادم فيه إشارة لدور الدين الإسلامي الكراقي، وقد تزامن عقد المؤتمر مع مقوط عشرة قالى وسنة عشر جريعاً في عادف المعلق المعتلة السينة عسن عبد الحديد زعيم الحزب الإسلامي العراقي، وقد تزامن عقد المؤتمر مع مقوط عشرة قالى وسنة عشر جريعاً في عافظة الموصل (معقل القوميين العرب السنة) على يد القوات الأمريكية أن

ولتفادي مزيد من التدهور الأمني، واضطراب رموز المهارضة من خصوض الموقف الأمريكي حول تشكيل المحكومة المؤقفة ظهر المتدوب الرئاسي زلماي خليل زاده - من أصل أفغاني، وسفير أمريكا في العراق بين عامي (2000 - (2007) - ليعمل مع غارنر ورايان كروكر (السفير الأمريكي في باكستان - وسفير آمريكا في العراق بين عامي (2007) - (2007) الميورة عقد موقع في بغداد في الثامن والعشرين من أيار / مايو 2003 بحضور (2000) عمثل من مختلف الجماعات الإثنية والدينية والسياسية في العراق، بما فيهم مجموعة القيادة السنة، وقد أضيف إليهم زعيم حزب الدعوة إبراهيم المجفري (عمثل الأحزاب الإسلامية) ليصوتوا بأغلبة مساحقة على تشكيل حكومة عراقية موقعة أن .

تلت المؤتمر أن كلتا وزارتي الدفاع والخارجية الأمريكية غير متفاهمين حول إدارة العراق في الوقت الذي كمان المرئيس وعدم توقو المحددية لأسباب والنهب، وانقطاع الكهرباء، وعمر عرف المجلوباء، والمعاملة، والمعاملة الإنسانية للسكان، وعمليات التصفية الجسدية لأسباب دينية وعرقية، وكلها كانت كافية لإزاحة جي غارثر من منصبه قبل مرور شهر واحد على تكليفه بجهمة إعادة إعمار البلاد أن. وقادت توني بلير رئيس وزراء بريطانيا إلى إقناع الرئيس الأمريكي بوش بخبرة السياسين البريطانين لإدارة البلاد، أي التجربة التي مارسها (برسي على العراق بعد تشكيل أول حكومة عراقية عمام 1911، وقد فهمها الرئيس بوش ليمين الميوني الديوامسي والخبير في مكافحة الإرهاب (بول بريم) أن كحاكم مدني أعلى في العراق، وهو لا يختلف في صلاحياته الداسعة عن برسي كوكس. كما فهم من بلير ائه إذا أريد للأحداث أن تسير في المراق، وهو لا بختلف في صلاحياته الواسعة عن برسي كوكس. كما فهم من بلير ائه إذا أريد للأحداث أن تسير في المراق، وهو ته عليه أن يشرك

<sup>(1)</sup> صحيفة لوس انجلس تايمز في (10) نيسان 2003.

<sup>(2)</sup> إبراهيم الشمري، المصدر السابق، ص 219 – 220.

<sup>(3)</sup> صحيفة التايمز اللندنية الصادرة في 29 نيسان 2003.

<sup>(4)</sup> بول بريمر، المصدر السابق، ص 37.

<sup>(5)</sup> بول بريم: Paul Bramer من مواليد 1941، دخل الحدمة الخارجية عام 1966 وكان أول تعين له في الفعائسان. تتلسذ على يد هتري كيستجر بين عامي 1972 – 1976 كمساعد لوزير الخارجية. عين سفيراً في هولندا عام 1978، واكتسب خبرة خلال خدمته في قضايا مكافحة الإرهاب. وفي عام 1999 عين رئيساً للجنة القومية لمكافحة الإرهاب. انظر: علي عبد الأمير علاري، المصدر السابق، ص 159.

الأمم المتحدة لمؤازرة سلطة الائتلاف الموحد الذي يرأسهُ بول بريمر، وهو ما عبر عنه وزير الخارجية الأمريكي كولسن باول بالقول، أن بلاده والمملكة المتحدة ستقومان بتقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي، بمشاركة الأمم المتحدة يقيضي بمنح كل منهما مركز دولة احتلال في العراق(!). وهو ما جعل الأمم المتحدة تعترف بسلطة الائتلاف المؤقت المعروفة باسم CPA) Coailition Provisional Authority) بموجب القرار (1483) الصادر في الثاني والعشرين من مايو / أيار 2003 لبناء مؤسسات وهياكل الحكم الجديد في العراق(2). ولغرض فض الاشتباك بين الرموز الأمريكية التي تواجدت على أرض العراق، غارنر، زلماي خليل زاده، كروكر، مارك غروسمان، دغولاس فيث، فقـد عمـد بريمـر كمـا يذكر هو في لقاته الرئيس الأمريكي بوش في البيت الأبيض بصورة متفردة، ويستمع منه مباشرة عما يريدهُ في العراق. وقد يكون بريمر أول من استمع إلى وصايا الرب التي ركّز عليها بوش ولم يكن ليفصحها كلياً، وقـد فهـم بريمر، أن لا جيش عروبي في العراق، ولا حزب البعث، ولا دور للعرب السنة في الحكم، ولا شأن للإسلام بقدر ما تستطيع لعملية تبشير للدين المسيحي في كردستان العراق أولاً، والموصل ثانياً، وبقية المحافظات العراقية الأخرى في الجنوب. كما أضاف أن لا تشكل حكومة إسلامية على غرار حكومة إيران، رغم وجود الأخوين محمد باقر الحكيم وعبد العزيز الحكيم، والأول هو من يرأس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية، ووجود إيراهيم الجعفري على رأس حزب الدعوة الإسلامي، وكلاهما لهما مقرات في طهران. كما أشار بوش لبريمر أن عليه الاعتماد على الحزيين الكرديين في كردستان العراق لتموير قرارته بعد مضيّ فترة عشر سنوات من التعاون والتنسيق مع الجانب الأمريكي ولكن دون إغضاب العرب الشيعة التواقين للسلطة. وقبل أن يغادر بريمر البيت الأبيض فهم أن نبوءات القس (بيل جراهام) التي استمع إليها، بشأن سقوط دولة بابل كانت صحيحة كما أرادها الرب، وأنها تحت رحمة قوة أمريكية مدرعة اتخذت منها مقرأ لها، ولا تنسى أن تزورها لتتأكد من ذلك، ولا عودة لقوة ذلك البلد لتهديد دولة إسرائيل، وهو ما يعني تمزيق أوصال العراق بين مجموعـات متنافـسة سببت للولايات المتحدة الأمريكية أرقاً طويلاً خلال ثلاث جولات حرب ضد إسرائيل خلال نصف قرن من الزمان.

#### 2. بول بريمرا لحاكم المدني للعراق والخبير في مكافحة الإرهاب أيار/ مايو 2003م

وصل بريم إلى بغداد في التاني عشر من شهر أيار / مايو 2003. وكان أول قرار له أقصاء جي غارنر من سلطته واستبدال موظفيه الكبار بآخرين، وهو ما أغاض الأكراد اللين وجدوا فيه صديقاً، واعتبروا ذلك القرار ضدية موجهة عجلس القيادة العراقي الذي احتضته مصيف صلاح الدين في كردستان عام 1992. ولتوجيه الأنظار نحم قوته التي خولته إياها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، أنه استدعى مجموعة السبعة (G-7) في السادس عشر من مايو / أيار وقد أضاف لهم ثلاثة آخرين هم عقيلة الهاشمي - سفيرة صابقة وخريجة إحدى الجامعات الفرنسية وثامر الغضبان مدير أقدم في وزارة النفط والسيد فرقد القزويني - رجل دين نسق مواقفة مع قوة الاحتلال منذ البداية -، التقى مع مجموعة منهم، وزارة واشتطن بعد نيسان عام 2003 -، قاتلاً، أن العراقين الذين كانوا في الحارج لا يمثلون شعب العراق. وأكد لهم مىن جديل الطالباتي والبارزاني حول

المعدر نفسة، ص 156.

<sup>(2)</sup> صحيفة الواشنطن بوست الصادرة في 23 أيار 2003.

<sup>(3)</sup> صحيفة التآخي الكردية الصادرة في 14 أيار / مايو 2003.

مهمة مجموعة السبعة، أشار إلى أن بإمكان مجموعة السبعة أن تعقد ما تشاء من الاجتماعات، ولكن سلطة الانتلاف السيي يترأسها بريمر هي صاحبة القرار النهائي(1). لم يكن يهم بريمر النيران المشتعلة بمخازن الوزارات، ومنها وزارة التجارة وفيها يذكر الدكتور على عبد الأمير علاوي - يحمل الجنسية الأمريكية - وزير التجارة بعد نيسان 2003 أن مخازن وزارته قمد تركها الجيش الأمريكي للنهب والسلب، كما آتت النيران إلى مستشفيات وثكنات عسكرية ومخازن للمواد الإنشائية والأسلاك الكهربائية ومواقع إسالة الماء ومعدات الحقول النفطية، حتى تدهورت أسعار النحاس والألمنيوم في أسواق الدول المجاورة تركيا وإيران بسبب المواد المسروقة التي وصلتها عن طريق تجار أكراد، ونقل القسم الآخر للكويت. وهمي وإن فسرت للانتقام من حكم صدام حسين، ولكنها زرعت بذور الفوضي الإدارية لأغراض الكسب المادي وقد شمارك فيها رموز حكومية كان لها في السابق خبرة ومعرفة في كيفية الوصول إليها<sup>21</sup>. ويبدو من سير الأحداث، أن الحاكم المدني الأمريكي بريم، قد وجد القاعدة المادية، والرغبة لدى الكثير من العراقيين لتفكيك أسس الدولة العراقية، وأن عليه استثمار خبرته لتقطيع أوصال البلد إلى الحد الذي لا تجد فيه مكونات المجتمع العراقي القاعدة الموحدة للتفاهم. وهي إستراتيجية دأب عليها الرئيسان جورج بوش الأب، والابن، والمحافظون الجدد من أمثال وولفيتز، ورامسفيلد خلال حرب الكويت عام 1991 وفترة الحصار القاسي(3)، وهي ما عبر عنها الألماني (دينيس هاليداي) منسق برنامج النفط مقابل الغذاء، الـذي قدم استقالته من منصبه عام 1998، وهو يشير خلال محاضرة ألقاها في الخامس من تموز عام 2000 في نقابة الصحفيين في مصر أن المارسات الغربية بصدد العقوبات المفروضة على العراق عنصرية غربية توجه ضد هذه الأمة وتمهد لصعود قوة مدمرة جديدة في ضوء حجم الإذلال الذي يمارس على العراقيين أسوة بما حدث في ألمانيا قبل صعود الرابخ الثالث. وأضاف هاليداي أن هذه العقوبات تدمر الأساس الإنساني، وحقوق الإنسان الأساسية التي أقيم عليها ميشاق الأمم المتحدة، وهذا ما وقفت عندهُ طويلاً تُدمير الأساس الإنساني للشعب العراقي(4). وكان ذلك من حسن حظ العرب والعراقيين الذين وقعوا تحت تضليل ديمقراطية توني بلير، والرئيس بوش في تدمير بلـد القوة العلمية والعسكرية وهـو الهدف الثالث من حملة الرئيس الأمريكي بوش الأب خلال حرب الكويت عام 1991. ليمضي بها (بريمر) خلال عهد

(1) مقابلة مع السيد نصير الجادرجي في فندق المصور في بغداد بتاريخ 5 تموز 2003 وقد حضر لقداء بريمر الطالباني، البارزاني،
 الجليم، علاوي عادل عبد الهدي (عمل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية) بغياب السيد عبد العزيز الحكيم، إبراهيم الجعفري
 (الناطق باسم حزب الدعوة).

<sup>(2)</sup> روبن رافيل، المقابلة التي أجراها للعهد الأمريكي للسلام مع السفير روبين في 13 تموز 2004.

<sup>(3)</sup> كانت حياة العراقين أنب بالبائسة. فقد أصبحت الثروة الجيوانية مهددة بالقناء عام 1977 عا جعل الفلاحين يقتادون عشرات الألاف من المنتبة والخراف والأبقار ليبمها في بغداد وضواحيها خوفاً عليها من الهلاك والجنوع والعطش. تقلصت مزارع الدواجن في العراق إلى (527) مزرعة من إجالي (550)، كان نصيب القرد العراقي قبل حرب الكويت 1991 يصل إلى (65) يضة و(12.5) كيلو من اللحم سترياً أما الأن فإن نصيب القرد لا يتجاوز عن (19) يضة، وكيلو ونصف من اللحم صنوياً انظر: أحد متصور، قضية مقوط بغداد ط6، لبنان، الدار العربية للعلوم 2004، ص 36.

<sup>(4)</sup> الممدر نفسة، ص 37.

الرئيس بوش الابن، وقد اتخذ اول قرار له اجتنات البعث (أن من المجتمع العراقي، الذي ترأس لجنتها أحمد الجلبي وعضوية نوري المالكي وجلال الدين الصغير (من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية). ليحصل بريم على تركية من الأكواد، ورموز المعارضة الشبعية، وأعداد من العرب الشبعة لذلك القرار، ومعارضة رموز من العرب السنة. وهمي خطوة مدروسة لدوغلاس فيث مدير مكتب الخطط الخاصة لوزير الدفاع رامسفيلد لملاحقة الملايين من أعضاه وأنصار الحزب العروبي، وهو إن صفق له البعض إلا أنه أحدث شرخاً عميقاً في صفوف أبناه المجتمع العراقي (2)، ويمرور الزمن أصبح وكائث المستاك للمائة كما أرادها معظم رموز المعارضة التي وصلت بغداد بعد الناسع من نيسان 2003.

وإذا كان قرار بريمر لاجتثاث البعث فيه وجهة نظر لمجمل السياسات والتصرفات الفردية المشينة لبعض أفراده، إلا أن قمة التخطيط في واشنطن ولندن وتل أبيب والكويت وطهران هو القرار رقم (2) وفيه حل مسائر وحدات الجيش العراقي والحرس الجمهوري والحرس الخاص وأجهزة الأمن والاستخبارات، وهيي ضربة بالبصميم لكيبان الدولة، خصوصاً وأن الجيش العراقي قام بدور يكاد يكون روحانياً مقدساً في تاريخ العراق الحديث وتاريخ العرب خلال حروبه في ثلاث جولات من أصل أربعة ضد إسرائيل بين 1948 - 1973. وكان في المرة الأخيرة هو من أنقل دمشق عاصمة الدولة الأموية من السقوط، فضلاً عن حرب الثماني سنوات مع إيران. ولكن مكتب الخطط الخاصة في وزارة المفاع الأمريكية، قد أوجد لها تبريراً هو أن الجيش الذي نفذ ثلاثة انقلابات عسكرية ناجحة بين (1936 – 1958) قيد جعلت متهُ مسيساً لحزب واحد هو حزب البعث. إن حل الجيش سيضع (400,000) مقاتل في صفوف ليس المعارضة، ولكن على الأقل نصفهم أو أقل بقليل في صفوف المواجهة ضد القوات الأمريكية. وهي قادرة بأساليبها الماكرة لأن تجعلهم يواجهون الحكومة الجديدة (أ). ويذكر بريم - الخبير في مكافحة الإرهاب - أن زعيمي الحزين الكرديين جلال الطالباني ومسعود البارزاني قد أفصحا بوضوح عن غبطتهما بحل الجيش العراقي، وأن الأول -الذي تبع بريمر إلى الطائرة التي كانت ستقله إلى الشمال - قال أنهُ من أحسن القرارات التي اتخذت، وسمع بريمر نفس الكلام من مسعود البارزاني وقد نسىّ الأخير أنهُ استنجد بجيش العراق عام 1996 لتنقذه من مجاميع الطالباني التي اشتبكت معهُ في قتال دموي (4). ولعل ما أرادهُ بريمر وهو يعوف أثر القرار على معيشة الآلاف ممن دافعوا عن أرضهم خلال ثماني سنوات من الحرب مع إيران، أنهُ سيعمد إلى تشكيل قوة للدفاع عن العراق لا تتجاوز (12000) جندي وضابط من الجيش السابق<sup>(5)</sup>. إن هذا لم يكن هو الجيش الذي يريدهُ معظم العرب الشيعة والسنة، ولم يكونوا يهدفون إلى التقليل من قدرات الجيش القتالية وهم يعرفون أطماع الدول المجاورة مثل إيران وتركيا بثروات البلد. ولعل الجميع باستثناه الكرد يعتبرون الجيش جزءاً لا يتجزأ من هوية الدولة العراقية، وقد دفعت مجموعة من ضباط الجيش للقيام بمظاهرات طافت شوارع بغداد والموصل، وأدت إلى مقتل

<sup>(1)</sup> كانت الدرجات التي أشار إليها القرار هي: عضو قيادة فرقة وعضو قيادة شعبة وعضو قيادة فرع والقيادة القطرية. ويموجب التوصيف الذي لرادة بريم أن هناك (30,000) سيكونون مضمولين بالمر الاجتثاث، وصدر أسر لاحق تم يموجبه وضمع البيد على ممتلكات أعضاء حزب البحث وتقلت إلى سلطة الاتعلاف المؤلخة لإدارتها. تغفر بول يريم، المصدر السابق، ص 62.

<sup>(2)</sup> Ibrahim Al-Shammary, The continued American war on Iraq, Jordan, 2006, p.186

<sup>(3)</sup> علي عبد الأمير علاوي، المصدر السابق، ص 253.

<sup>(4)</sup> كمال مجيد، المصدر السابق، ص 133.

<sup>(5)</sup> بول بريمر، المصدر السابق، ص 78.

ضابطين من ضباط الجيش السابق وجرح آخرين في حزيران 2003. وتزايدت الشكوك بنوايا قرار حمل الجيش، عنداما أصدر الجنرال ميكرنان ـ حاكم بغداد العسكري - إلى نوع سلاح الملشيات الشعبة واستشى منها قوات البيشمركة الكردية التي استولت على أسلحة الفيلة بن الأول في كركوك والخامس في للوصل، وقد بيعت الدبابات والعربات للدرعة باشمان بخيسة، إلى إيران مثل الدبابة 7-72 بـ (500) دو لار . ولعمل الزعامة الكردية كانت تفكر لأن تكون الملشيا الكردية الميسمركة أقوى من جيش العراق لعقود من الزمن ريشا تحصل على محافظة كركوك الفطية - المتنازع عليها - ومناطق أخرى في محافظة ديل والموصل وصلاح الدين، لتكون سلسلة جبال حرين شمال شرق تكريت - مركز محافظة على من الحريث المراق وحكومة بغداد وحصل فيها بريم على تزكية الأكراد ورسوز المحارضة من العرب الشيعة ودولة إيران، عندما أشار عبد العزيز الحكيم - أحد قادة المجلس الأعلى للشورة الإسلامية في العراق - إلى استدعاء ضباط عراقين للجيش الجديد، وكان جواب بريمر أعدك يا سيد بأن يكون قائد الكتيبة الأولى شعما الأعلى شعما الأعلى شعما الأعلى شعما الأعلى شعما الأعلى المتناء ضباط عراقين للجيش الجديد، وكان جواب بريمر أعدك يا سيد بأن يكون قائد الكتيبة الأولى شعما الشعما المعالم شعما المرا

" العراق بالنسبة للعرب السنة هو قطر عربي، والخلافات الطائفية هي عودة إلى القرون المظلمة، أن العراق هو 
دولة موحدة مركزية، وأن جيشاً قوياً هو من الفرورة بمكان لردع الغزاة الأجانب، لاسيما إن كانوا من الفرس (2). إلا أن 
قواعد اللعبة السياسية الجليلة هي على وشك أن تعاد صياغتها ونقاً للهوية الطائفية، عندما بدأت الغالبية العظمى من 
الموب الشيعة تنصرف بمنطق الغالب والمغلوب، وهم منجليون نحو تأثير الزعامات الدينية في مرجعية النجف وكريلاه. 
المعبود المغلوصة في عام عافظات الجنوب العراقي تطالب بحكم إسلامي، قد شكلت بحد ذاتها مخالفة لما انفقت عليه 
رموز المعارضة في مؤتمري صلاح الدين ولندن، وفهمة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير والأمريكي بوش الأب، أن لا 
عودة للعرب الشيعة لثورة العشرين عام 1920 أو غارية أي من القوات الغازية. وافهم آية الله علي السيستاني - وهو على 
رأس المرجعية - أن لا إعلان للجهاد ضد الغزاد، وأن درس ثورة العشرين الذي لا يزال ماثلاً في أذهانهم، قد انتهى كسا 
تم الإنفاق مع رموز المعارضة في مؤتم لندن الأخير. أما في بغداد مركز الحكم فقد تمكن الشاب مقتدى الصدر (3 من 
المستقطاب جاهير واسعة من أبناء مدينة الثورة - الصدر لاحقاً - التي يقطئها مليوناً نسمة ومؤيدون له في المعارة والدوائية 
المستقطاب جاهير والنجف. وقد ظهروا في صلاة الجمعة يرددون هنافات الموت لأمريكا. وكائه يقول لرموز المعارضة، وأنه يريد 
حكومة إسلامية بعيداً عن طروحات واشنطن، وهو ما أزمج بول بريم، الذي كان يلعب في مهمته مكافحة الإرهاب ضد 
حكومة إسلامية منفذة كانت على قرب من الرئيس السابق صدام حسين. ظهر التصرد الشيعى وهو يحصل السلاح 
حكومة إسلام عقدة كانت على قوب من الرئيس السابق صداء حسين. ظهر التصرد الشيعى وهو يحصل السلاح

<sup>(1)</sup> بول بريمر، المصدر السابق، ص 80.

<sup>(2)</sup> على عبد الأمير علاوي، المصدر السابق، ص 203.

<sup>(3)</sup> متدى الصدر: هو الابن الأوسط للشهيد آية الله محمد صادق الصدر. ولد في النجف الأشرف عام 1976. تمكن منذ الأسبوع الأول لسقوط حكم حزب البحث من إقامة صلاة الجمعة في الكوفة حيث كمان والمدة يقيمها. وقيرت خطبه بالحماسة ومناهضة الاحتلال. حاول أن يخط لفضه طريقاً مستقلاً عن مرجعية النجف، وانتقدة السيد كاظم الحائزي أحد علماء المدين البارزين. أمس جيش المهدي الذي قائل القوات الأمريكية في النجف في نيسان وآب 2004. له كتلة في البرلمان. انظر: حسن لطيف الزيدي، المصدر السابق، ص 442.

للسيطرة على البلدات بخلاف قوات (بدر) المنظمة وقوتها بحدود أربعة عشر ألف مقاتل وهي الـذراع المّاتـل للمجلـس الأعلى للثورة الإسلامية، وحزب الدعوة برئاسة إبراهيم الجعفري الذي وجد هناك افتتان جماهيري لحركة الصدرين وهم عِثلون الشريحة الأكثر فقراً في سلم الحركات الإسلامية بعد سقوط النظام السابق (1). شكل القتبال الجديد صدمة لقيبادة القوات الأمريكية والبريطانية وهي تقاتل مجموعات (سنية) من ضباط ومراتب الجيش السابق، ومجموعات من ميلشيا الصدر (الشيعية) في آن واحد. كان بريمر، وجهاز المخابرات الأمريكي في (المتطقة الخضراء) المحصنة هما من يعُـول على تقاريرهما لاتجاه الوضع العسكري في البلاد، وحجم الخسائر الأمريكية اليومية، واحتمالات انضمام أعداد كبيرة من الشباب إلى تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين لمواجهة قد تستمر لعقود طويلة تستنزف دماء ومال الأمريكان. وصمعب على بول بريمر الذي التقي الرئيس بوش في قاعدة (العديد) القطرية في الرابع من حزيران 2003 بالقول أن قوات عسكرية عراقية من فرقتي نبوخذ نصر وعدنان، قد تفرقت في القرى السنية مثل تكريت وسامراه والفلوجة وبغداد وعلينا بذل المزيد لتعقبهم(2). وكان ذلك محل تشكيك المجموعات السنية التي أفادت للرئيس بوش، أن رموز المعارضة الذين وصلوا بغداد بعد التاسع من نيسان 2003 غير مؤهلين لإدارة الحكم، وأن هلفهم هو كرسي الحكم، وهو ما دافع عنه برير أمام رئيسه ولكنه ذهب في الاتجاه الآخر، بعد أن استلم إشارة من واشنطن لتشكيل سلطة عراقية موقتة بمساعدة ممثل الأمم المتحدة البرازيلي (دي ميللو) الذي وصل بغداد في الثاني من حزيران 2003 أ. ولحيرة الناس بسلطة الاثتلاف المؤقنة كان الاعتقاد السائد أن دي ميللو ما هو إلا وجه أمريكي آخر يريـد تـرويض المعارضـة المسلحة ضـد الوجـود الأمريكـي في العراق، وأن مجموعة السبعة ليس هم من يمثلون المجتمع العراقي، وقد عينوا أنفسهم بأنفسهم، ليتم اختيار خسة وعشرين شخصاً ليكونوا أعضاء في ما أصبح يسمى (مجلس الحكم)، وأن اختيارهم جاء وفق مبدأ التوازن الإثني والطائفي في السلطة الحاكمة، وقد أعطيت لكل من العرب السنة والأكراد ما نسبتُ 20٪ لكل منهم من مقاعد المجلس 4). وهي نسبة غير دقيقة، وجاءت بصيغة التخمين لتهميش دورهم في الحياة السياسية بالقول أن محافظات ديالي والموصل، وصلاح الدين، والأنبار، وغرب بغداد لا تشكل أكثر من هذه النسبة هذا فضلاً عن إشراك رموز مسنية لم يكن لها دور مسابقاً في بلورة مفهوم قوة للمجتمع السني مثل عدنان الباججي، ونصير الجادرجي وغازي الياور -مهندس لم يكن معروفاً كمعارض لنظام البعث - وسمير الصميدعي، وعقيلة الهاشمي الناشطة في وزارة الخارجية، وقد اتهمها العرب السنة بمناصرتها للنظام الجديد عبر تزلفها ونفاقها، حتى قلات إلى مصرعها على يد مسلحين في العشرين من أيلول 2003<sup>(5)</sup>.

اجتمع مجلس الحكم في بغداد - قصر المؤتمرات - في أول اجتماع علني لهُ في الثالث عشر من تموز 2003. وظهر أن مجموعة المجلس هي التي أعلنت عن تشكيلها لمجلس الحكم وليس سلطة الائتلاف المؤقدة بهدف أن يظهر للمجتمع العراقي أنهُ شأن عراقي صرف<sup>60</sup>. وهو ما عمل به دي ميللو خلال جولته في الأقطار المجاورة للعراق، وقد شدد علمي أن

<sup>(1)</sup> صحيفة التايمز اللندنية في الأول من تموز 2004.

<sup>(2)</sup> بول بريمر، المصدر السابق، ص 96.

<sup>(3)</sup> على عبد الأمير علاوي، المصدر السابق، ص 246.

<sup>(4)</sup> صحيفة التايمز اللندنية الصادرة في الثاني من تموز 2003.

<sup>(5)</sup> باتريك تابلر -مهاجمون يصيبون مسؤولة عراقية بجروح في غارة ببغداد، صحيفة النيويورك تايمز 21 أيلول 2003.

<sup>(6)</sup> صحيفة القدس العربي الصادرة في لندن في 14 تموز 2003.

علس الحكم هو بداية لعملية تشكيل مجلس للوزراء، وكتابة مسودة الدستور وإجراء انتخابات عامة في البلاد دون أن يكتر أن مجلس الحكم على أنه جزء لا يتجزأ من العملية التي منتهي الاحتلال (أ). وقد أيدته ألولايات المتحدة وبريطانيا، وفي الواقع هما من أعطوة الفكرة الأولية - لكي يكون لمجلس الحكم مقعد العراق في الأمم المتحدة، وأنه حكومة البلاد، وتعزز ذلك بصدور القرار الأممي (1500) في الرابع عشر من آب 2003 بدون موافقة سورية وقد اتخذت خطأ بعيداً عن بقية العرب للاعتراف بشرعية مجلس الحكم العراقي (أ). إن تشكيل مجلس الحكم بصيغت الطافية والعرقية، قد أعطت بريم ودي ميللو التركية لدى رموز المعارضة التواقين لكراسي الحكم، ولكنها أبقت الشارع العراقي والعربي في دوامة التحليل، أنه ليس أكثر من قناع لتعربيه، أي لكي يعترف به العرب وخاصة دول الجوار السنية (أ).

بوحي من رموز المعارضة التي اجتمعت مرات عديدة، وبقيت باستمرار على تماس مع بريمر، أحاط الأخير وهمو الخبير بسياسة (فرق تسد) أن يلوذ بفتوي آية الله السيستاني - الذي حافظ بدقة على مسافة رسمية عن سلطة بريمر -لكي يمرّر قراراته عن طريق وسطاء مثل موفق الربيعي، دون إعطاء مزيد من الاهتمام لشاب مثل مقتدي الصدر وأنصاره في تعويق مسعى المشروع الأمريكي لتدمير العراق. وفي الوقت الذي كان بريمر يضمر مقتاً عميقاً لمُقتدى الصدر، كان يجس نبض آية الله على السيستاني بشأن كتابة الدستور عبر خبراء عراقيين، ثم يقدم للناس للموافقة عليه باستفتاه، وهو ما عرضهُ إلى انتقاد السيستاني الذي أصدر فتوى في السادس والعشرين من حزيران 2003، مفادها(4)، أن يكون هؤلاء الخبراء منتخين أي بعد إجراء انتخابات لانتخاب جعية دستورية. ولتعزيز موقف السيستاني أمام جماهير الشيعة الغاضبة (الغير مسيطر عليها من قبل حزب الدعوة والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق)، أشار آية الله بشير النجفي وهمو أحد رموز المرجعية الدينية في النجف في بداية تموز 2003 ينبغي أن يتعلم العراقيون أن لا يصدقوا قط الوعود والشعارات التي تطلقها قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة. إن ما أصاب المسلمين من مظالم في كل مكان، يرجع إلى سياسة التكبر التي سارت عليها الولايات المتحدة والأنظمة التابعة لها<sup>(5)</sup>. اعتبرت سلطة بريمر أن هناك لعبية سيامسية وقمد يكون الطرف الثالث بينه وبين السيستاني هو من يتعمد لإحراج إدارة الرئيس الأمريكي بوش، وقد ذهب إلى ترجيح أن يكون ظهور مقتدي الصدر وأتباعه أحد مظاهر الخديعة والتحدي ليس لسلطة الائتلاف المؤقة بل للمشروع الأمريكي كلمه في جنوب ووسط العراق. أي احتمال المواجهة مع متطرفين في خسة عشر محافظة دون محافظات الأكراد الثلاثة أربيل، دهوك السليمانية. وهي هواجس لم يكن الرئيس الأمريكي بوش راضياً بها، ولا توني بلير رئيس وزراء بريطانيـا الـذي خدع شعبه بخطورة أسلحة الدمار الشامل العراقية. وفيها يعبّر الكاتب الأمريكي (كريستوفر ديكي) عن مخاوفه من تردي الوضع الأمني في العراق، عندما عبر في صحيفة نيوزويك الأمريكية الصادرة في الثامن والعشرين من تموز 2003 بأنه قـد

<sup>(1)</sup> على عبد الأمير علاوي، المصدر السابق، ص 250.

<sup>(2)</sup> صحيفة القبس الكويتية الصادرة في (15) آب 2003.

<sup>(3)</sup> Free Press, New york, 2003

<sup>(4)</sup> على عبد الأمير علاوي، المصدر السابق، ص 316.

<sup>(5)</sup> صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 3 تموز 2003.

يكون أسوا من فيتنام (1). وبدأ وولفيتر نائب وزير الدفاع الأمريكي بعي حقيقة أن الفزية العسكرية في المبدان قد تطاله \_ وكان أكثر المتحسين للغزو - وأن عليه أن يبحث عن حبش فناء عندما اعترف في لقاء جعة مع صحفيين أمريكيين في الثاني والعشرين من تموز 2003 - بعد أربعة أيام ونصف قضاها في العراق بالقول أن بعض الافتراضات المتعلقة باحتلال الولايات المتحدة للعراق كانت خاطئة (2). وأوجز وولفيتر تلك الأخطاء وهمي: أن إقصاء صدام حسين صن السلطة صوف يودي إلى القضاء على التهديد البعثي، وأن وحدات كبيرة من الجيش العراقي والشرطة صوف تنضم بسرعة كيرة للقوات الأمريكية وشركاتها المدنين في إعادة إعمار العراق، أما الافتراض الثالث، فهو لمن توجد هناك مقاومة للاحتلال بعد الحرب (2). ويأتي هذا الاعتراف الذي وصفة كل من (سلفين ودانا برست) المحرّزين في صحيفة واشعلن بوست الأمريكية بأنه اعتراف باهت في الوقت الذي كان فيه مسؤولين آخرون في إدارة بوش يعترفون بأخطاء واكاذيب بوست الأمريكية بأنه اعتراف باهت في الوقت الذي كان يتحدث بها وولفيت (4).

لم يعد الحاكم المدني بول بريم ولا القائد الأمريكي الأعلى في العراق الجنرال (ريكاردو سانسيز) قادرين على تهدنة الموقف مع أنصار جيش المهدي بقيادة مقتدى الصدر. ولعل وصف بعض رموز الشيعة لـ بول بريمر، أن مقتدى الصدر يعبر أحياناً في كلماته عما أصاب فقراء الشيعة من مظالم وتهميش هو ما جعلت بريمر يغضب بقوله إني لا أهتم قيد أتمله بالمستضعفين ويما يثلة الصدريون (5 وانعكس ذلك الغضب الأمريكي إلى قيام مجموعات من جيش المهدي باستمواض عسكري في أحد شوارع البصرة بحضور مقتدى الصدر في بداية شهر تشرين الأول 2003، وفيه مظهر تحيد للملقة بريمر. ولمعرقة ردود فعل العرب الشيعة والفافهم نحو التيار الصدري الذي يعطيه بعض المحلدين أنه خط عروبي أكثر وضوحاً من الأحزاب الأخرى المؤتفلة في مجلس الحكم، فيما ذهب البعض إلى أن غاية الصدر أن يكون جيشه نسخة كان خورس المؤتفلة في مجلس الحكم، فيما ذهب البعض إلى أن غاية الصدر أن يكون جيشه نسخة موزد الغزو الولايات المتحدة الأمريكية هو الذي قاد اثنان من عثلي آية الله علي السيستاني إلى تقريع مقتلى الصدر، عنام حاولت مجموعة من أتباعه مهاجمة حرس السيستاني بغرض حماية مرفد الإمام الحسيني في كوبلاء في الرابع عشر من تشرين بدر المتعاون مع القوات الأمريكية لإخراج أتباع المهدي من مبنى بلدية مدينة الصدر ومطاردتهم في البصرة بقوة كافية "ألب فيلق بدر المتعاون مع القوات الأمريكية لإخراج أتباع المهدي من مبنى بلدية مدينة الصدر ومطاردتهم في البصرة بقوة كافية "ألب فيلق تشكيل حكومة مؤقة، وإجراء انتخابات قبل كتابة الدستور ولكته لم يكن مستعداً للبوح بها علتاً، حيث القرصة على تشكيل حكومة مؤقة، وإجراء انتخابات قبل كتابة الدستور ولكته لم يكن مستعداً للبوح بها علتاً، حيث الغرصة على التحكم بصعوبة إجراء انتخابات نظراً النارغية قد لاحت لاستلام العرب الشيعة الحكم بعد خاض طويل، اقتم عبلس الحكم بصعوبة إجراء انتخابات نظراً النارغية قد لاحت لاستلام العرب الشيعة الحكرة موقوة، وإجراء انتخابات نظراً النارغية قد لاحت لاستلام العرب الشيعة المحروبة عاصر علية المنارة حيثانات في حدود الاستراء المخابات نظراً

<sup>(1)</sup> صحيفة نيوزويك الأمريكية الصادرة في 22 تموز 2003.

<sup>(2)</sup> أحمد متصور، المصدر السابق، ص 106.

<sup>(3)</sup> كانت فرضيات وولفيز مبنة على التزامات قدمها رموز المعارضة الشيعية والكردية خملال جلسات المعارضة. وأن الأكراد ميتصوفون كقومية وليس على أساس أنهم من السنة المؤازة العرب السنة. انظر: أحمد متصور، المصدر السابق، ص 107.

<sup>(4)</sup> أحمد منصور، للصدر السابق، ص 107.

<sup>(5)</sup> هاوارد الغرائجي (بروز ظاهرة الصدرين) جريدة كرسيان ساينس مونيتر في 15 تشرين الأول 2003.

<sup>(6)</sup> ديفيد اغناطيوس (إجراءات صارمة ضد عالم ديني) صحيفة الواشنطن بوست الصادرة في 31 تشرين الأول 2003.

لقلة الرقت المتبقى والمتعلق بإعادة السيادة إلى العراق في الثلاثين من حزيران عام 2004. ونصت الاتفاقية مع الحاكم المدني بريم على خسة أمور سياسية هي: كتابة القانون الأساسي (الدستور) الذي يضع الإطار القانوني لحكومة العراق، منها الالترام بالفيدرالية ووجود قضاء مستقل والسيطرة المدنية على القوات العسكرية والأمنية، والتوصل إلى اتفاق بين سلطة الاتتلاف المؤقنة وبجلس الحكم حول وضع قوات التحالف في العراق. وانتخاب جعية وطنية انتفالية، وأن يتم انتخاب أعضاء الجمعية بواسطة نظام المؤترات المجلية في عافظات العراق الثماني عشرة، ووضع جدول زمني مفصل لعقد موقم متخب يقوم بكتابة دستور العراق الجديد. أما الأمر الحامس من الاتفاق فهو يتعلق بإجراء انتخابات أخرى قبل الحادي والثلاثين من كانون الأول 2005 بغية تشكيل حكومة عراقية. ولأجل أن تضع الولايات المتحدة الأمريكية بصمتها على مستقبل العراق السياسي والعسكري فقد عمد بول بريم إلى محارسة ضغوط على الرموز المضمونة في مجلس الحكم من الأكواد وحزب الدعوة والجلس الأعلى للثورة الإسلامية لقبول القترحات، خصوصاً وأن إدارة بريمر هي من انتخبت المجلس المبلدية ومجالس الحافظات (أ). وقادت بريمر لاستثمارها مع المجموعة المفصونة حين وقع جلس الحكم من الرئيس الدوري لمجلس الحكم في شهر كانون الثاني 2004 على انفاق الحاس عشر من تشرين التاني ليقول انفقنا مع سلطة الائتلاف المؤقنة على نظام المؤترات المجلية لاختيار الجمعية الوطنية الانتفالية مشيراً إلى أن ذلك لا يضمن قيام جمعية غثل الشعب العراقي حق التمثيل، وأن جلال الطالباني ويدفع من بريمر وقع على اتفاق الحاس عشر من تشرين الثاني، وهو يدرك خلوه من دو الدين الإسلامي لشعب نسبة الإسلام فيه 79/(<sup>(10</sup>).

#### 3. بول بريمر وقانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية

اختلفت مجموعة الرؤى من رموز المعارضة - بما فيهم حلفاه الأمس الأكراد والعرب الشيعة - حول وثيقة القانون الأساسي (الدستور) الذي سمي بقانون إدارة الدولة للعرحلة الانتقالية. وصار الحديث بعد اتفاق الخامس عشر من تشرين الثاني عن تأليف ثلاث لجان: الأولى، تبحث في قانون إدارة الدولة، والثانية تنظر في الشاريخ العملي لإجراء الانتخابات، والأخيرة تبحث في علاقة العراق بالأمم المتحدة <sup>43</sup>، قدم الأكراد صيغة خاصة بهم تعلوي على رؤيا كردية لعليق الفيدرالية - لتكون أشبه بدولة مستغلة - في ما يتضمته الدستور القادم، وقدمت الكتلة الليرالية المرتفطة بعمنان الباجمي أفكارها الخاصة بالقانون الانتقالي لصيانة وحدة العراق وهكذا فعل حزب الوفاق الوطني برئاسة إبداء علاوي بتقديم وثيقة مستغلة. فيما لم تقدم مجموعة (البيت الشيعي) شيئاً، حيث فضل عادي عبد المهدي <sup>25</sup> عشل المجلس الأعلى

<sup>(1)</sup> صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن بتاريخ 22 تشرين الثاني 2003.

<sup>(2)</sup> صحيفة التآخي الكردية الصادرة في 2 كانون الثاني 2004.

<sup>(3)</sup> صحيفة الموتمر الناطق باسم حزب الموتمر الوطني الصادر في 22 تشرين الثاني 2003م.

<sup>(4)</sup> وكالة فرانس بريس (وكالة الصحافة الفرنسية) في 20 كانون الثاني 2004م.

<sup>(5)</sup> عادل عبد الهدي: من موالد بغداد 1948، كان ناشطاً سياسياً منذ الستينات، سجن عدة مرات وحكم عليه بالإعدام. هرب إلى فرنسا عام 1969. وأكمل دراسة العليا في السياسة والاقتصاد وعاش في إيبران وأصبح عضواً في المجلس الأعلى للشورة الإسلامية وعمل ممثلاً له في كردستان ما بين عامي = 1991 – 1996. عاد إلى العراق عام 2003 وعمل نائباً لعبد العزيز المجلس الحكم. أصبح وزيراً للمائية عام 2004 في حكومة إيدا علاوي في عملس الحكم. أصبح وزيراً للمائية عام 2004 في حكومة إيدا علاوي في 6 نيسان 2005، واتتخب نائباً لمرئيس

للتورة الإسلامية في العراق الاعتماد على ما قدمه الآخرون (أن لتاقشتهم وفن رؤيا أن يكون للدين الإسلامي دور في حياة المجتمع، وحكم الأكثرية. كان القائل حامياً في اجتماعات لجنة كتابة الدستور في كثير من الأحيان وقد كلف بها المدكور هما حودي من المجلس الأعلى. ومع اقتراب التاريخ الحدد (28 شباط 2004م) لوضع الإطار الاتشالي، عقد بريم اجتماعاً حاسماً مع عدنان الباجبي، وتبين أن قانون إدارة الدولة قد كتب لجنة لا علاقة لما بالإسلامين والمرجعيات (أن المجلس) ومنهم، سالم الجلبي قريب أحمد الجلبي وفيصل الاستريادي (وصلا بغناد مع المختل الأمريكي ولا يعرفان ماذا تغيّر في العراق خلال أربعة عقود من الزمن) حيث كانا يقومان بعملهما متأثرين بالقاهيم الغربية، كما كانت اللغة المستعملة هي اللغة الإنكليزية. وظهر في ديباجة الدستور أن الشعب العراقي الساعي إلى استرداد حريثه (أن ... كما تضمنت مسودة القانون موضوع التمددية وحقوق الجنسين وفصل السلطات والسيطرة المدنية، وكلها عبارات غير مألوفة في العراق، وكانت كل نقطة من القامل المهمة يطلع عليها عجلس الأمن القومي في واشتطن للموافقة عليها (أن أما الأكراد ققد عادوا لي صديقهم يبترو غالبيث صغير أمريكا السابق في كروانيا بعضه المستشار الأول للنافة مسودة المستور الاتقالي، وكان غلاب معربيم و في الساعة الأخيرة من عمل لجنة كتابة الدستور حيث أضافوا الفترة (ج) إلى المادة (16) من القانون وقد التحت عربيم و في الساعة الأخيرة مع معلن مرور الأكراد من سطوة رموز المعارضة الشبعية. كما أتاحت لهم أن يوفضوا الدستور الدائم إذا ما عرض على الاستفتاء وذلك في حال رفض ثلثي الناخين في علمس الحكم عافظات (أن قبل العرب السنة بما عرضه الكرد حيث رأوا فيها طريقة للحد من سطوة رموز المعارضة الشبعية. كما وجدوا فيها عالا أرفضهم أي دستور في للسخيل لا يلى مطالهم (أن وقدت الصيغة النهائية للقانون إلى علمس الحكم وجدوا فيها عرض على الاستفتاء وذلك في حيال رفضهم أي دستور في للسخيل لا يلى مطالهم (أن وقدت الصيغة النهائية للقانون إلى علمس الحكم وجدوا فيها عبالا أرفضهم أي دستور في للسخيل لا يلى مطالهم (أن وقدت الصيغة النهائية للقانون إلى علمس الحكم وجدوا فيها عرف المناسة الشبعة كميالها كورية المعرف الم

الجمهورية ومرة أخرى تنافس مع إيراهيم الجعفري للقوز بمنصب رئيس الوزراء، وبعد الاحتكام إلى الاقتراع السري داخل الائتلاف خسر عادل عبد المهدي الترشيح بفارق صوت واحد فقط. في 22 نيسان 2006 جدد انتخابه نائباً لرئيس الجمهورية انظر: حسن لطيف الزيدي، المصدر السابق، ص 462.

<sup>(1)</sup> علي عبد الأمير علاوي، المصدر السابق، ص 331 – 332.

 <sup>(2)</sup> كلف بريمر كل من (سالم الجلهي وفيصل الاستريادي) لكتابة قانون إدارة الدولة، وكالاهما لم يعرفا بغداد منذ أكثر من (40) عاصاً
 (مقابلة مع عدنان الباججي في بغداد بتاريخ 15 شباط 2004م).

<sup>(3)</sup> مقابلة مع عدنان الباججي في بغداد 8 شباط 2003م.

<sup>(4)</sup> بيترو غالبريث، المصدر السابق، ص 140.

<sup>(5)</sup> عمل بيترو غالبريث عن قرب مع الأكراد في أعقاب حرب الكويت 1991، حيث قام بدايراز لجدو الأكداد إلى تركيا (عبر الصوت والصورة) بعد انهيار انتفاضة 1991م. عمل من (1979 –1993) مستشاراً في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيخ الأمريكي، وقام في عام 1992 براخراج (14) طن من وثالق للخبارات العراقية والأمن وحزب البعث التي تم الاستياره عليها في شمال العراق حيث سلمها له الطالباني في خطوة تعبر عن وفاء غالبريث للقنضية الكردية. انظر: بيترو غالبريث، للصدر السابق، ص 141.

 <sup>(6)</sup> إن الكرد يهيدون على (3) عافظات هي أربيل، السليمانية، دهوك، وهكذا ضمتوا ضم حق نقض الدستور إذا لم تلبى
 مطالهم، صحيفة التأخي الكردية الصادرة في أربيل في 20 شباط 2003م.

<sup>(7)</sup> صحيفة اتحاد الشعب الصادرة في بغداد بتاريخ 22 شباط 2003م.

فوافق عليها بالإجماع، الأمر الذي اثار الدهشة لدى رموز المرجعية وبين أعضاء البيت الشيعي (1). الذين وجدوا أن المادة (61) والفقرة (ج) منه قد أضيفت بطريقة غير شرعية وكانت محل انتقاد شديد من قبل آية الله على السيستاني المذي وجدها اغتصاباً لحق العراقيين الديمقراطي لاختيار دستورهم، وأنها أعطت لأقلية معينة - العرب السنة - للوقوف بوجه إراقة الأغلبية، وتجاهل هوية العراق الإسلامية (2) ولكنه لم يذكر دور جلال الطالباني ومسعود البارزاني خشية من انقراط التحالف الذي يني في مؤترات المعارضة قبل نيسان 2003.

كانت الحَوية الإسلامية والعربية للعراق مثار اعتراض الأكراد والأحزاب الإسلامية، حيث طالب الحزبان (الدعوة والمجلس الأعلى) ومعهم العرب السنة على اعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع، فيما اعترض الكرد على مضمون المادة (7 الفقرة ب) المكتوبة في الدستور في أن العراق جزء من الأمة العربية كما كانت الدسائير السابقة تنص عليه. ومع استمرار الحلافات والاعتراضات التي أثارها العرب الشيعة عموماً، والأحزاب الإسلامية صاحبة الفقوذ على كراسي الحكم، نجد أن سلطة بريم ومعهم الأكراد قد وقعوا على الفانون في الثامن من آذار 2004م، وحددوا انتخاب جعية وطنية انتقالية بتاريخ لا يتجاوز الحادي والثلاثين من كانون الثاني 2005م، ومعها وعد بنقبل السيادة إلى حكومة عراقية في الثلاثين من حزيران 2004، وهو ما دعا عبد العزيز الحكيم - وهو يترأس مجلس الحكم في كانون الثاني 2004 - يمحاولة حين أصدر تعديلاً على قانون الأحوال الشخصية في العراق يقضي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية من جديد<sup>43</sup>، إلا أن الموضوع كما نظر إليه الأكراد أخذ بعداً زمنياً وهم غير مستعدين للعودة إليه ثانية. حيث استشرتها الوزيرة الكردية (نسرين برواري) بتحريض المجموعات النسوية العلمائية على القرار - باعتباره قراراً رجعياً وهو لا يخلو من تأثير أصابع سلطة الائتلاف المؤقة لإفشاله (ك. وفي هذا يذكر بريم الأكراد لا تقلقوا إن هذا الفائون لن يكون دستوراً إسلامياً في فيما كان جلال الطالباني مستعداً لأن يعيد النظر بالمادة (16) الفقرة (ج) إذا ما سلم حزب يكون دستوراً إسلامياً في الحال الطالباني مستعداً لأن يعيد النظر بالمادة (16) الفقرة (ج) إذا ما سلم حزب

<sup>(1)</sup> اليت الشيعي: وجد العديد من أعضاء مجلس الحكم وبدفع من الإسلامين فيه تشكيل (اليت الشيعي) معقدين أن الأكراد والسخ قد نظموا أغضهم على الشاكلة نفسها، كان يمثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق عادل عبد المهدي وكان دائم الحضور في الاجتماع ومعه حميد مجيد موسى (السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي، كما كان الوزراء الشيعة بحضورون اجتماعاته بانتظام. وكان وجه الغرابة في حضور الاجتماعات أن أحمد الجلبي الذي يجهل أسماء ألى البيت متحمساً في إنشاك. وكان أعضاء البيت الشيعي عازمين على عدم تكرار ما يعتبرونها قرارات كارثية كان اجدادهم قد التحذوم الن العشرينات من القرن العشرين، وأدى إلى تسليم السلطة إلى العرب السنة، انظر: علي عبد الأمير عالاوي، المصدر السابق، ص و00.

<sup>(2)</sup> أخبر اليت الشيعي شركاء، في مجلس الحكم بأن لديهم تحفظات على وثيقة كانوا قد وافقوا عليها قبل بضعة أيام. رفض الكرد أي تعديل للقانون (المادة 61 الفقرة ج) إذ صرح البارزاني بأن برلمان كردستان قد صمادق أصماداً على مسودة القمانون ولمن يتسامح مع أي تغير فيه، وكان دور عادل عبد المهدي كبيراً في إقناع الآخرين على قبولها لخسمان بقماء الكود على جمانهم، انظر: يركر، المصدر السابق، ص 304 – 308.

<sup>(3)</sup> صحيفة التآخي الكردية الصادرة في 15 شباط 2004م.

<sup>(4)</sup> صحيفة البية الناطقة باسم المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في 21 كانون الثاني 2004م.

<sup>(5)</sup> على عبد الأمير علاوي، المصدر السابق، ص 339.

<sup>(6)</sup> بول بريم، المصدر السابق، ص 384.

الدعوة والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية له التنازل عن مدينة كركواث . وهي صيغة مسارت عليهما أحزاب المعارضة وكأتهم يريدون ليس تقاسم المغانم الموجودة في بلد واحد، وإنما اللجوء إلى تقسيم العراق إلى دويملات صغيرة متساحرة كردية وسنية وشيعية، وهو مطلب إسرائيلي، وكويتي وإيراني وبريطاني وأمريكي في نهاية المطلف لدولة عربية قوية مرموقة بين دول عرب المشرق.

إن وجود بريمر على سدة الحكم وهو المدفوع بتوجيهات دينية وسياسية من رئيسه المتديّن بوش قد أخدا على نفسه أن يقض القانون الأساسي إذا لم يوفر الحرية الدينية، وحرية الفرد بتغيير دينه، وأن حكم الإعدام بحق المسلم اللذي يرتد عن دينة قد ذهب بزوال حكم صدام حسين أن والخيشير الذي أرادته الولايات المتحدة هو هدف أساسي في سياستها عندما قامت الدولة العراقية عام 1921م أن ودفعت السنانور (براونباك) عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن المواتية ولاية كنساس - ومن كبار رجال الدين المين المسيحي - بإرسال رسالة إلى بول بريمر طالباً منه كتابة مادة صريحة بالحرية الدينية في قانون إدارة الدولة للمرحلة الاتفائية أن وأن الرئيس الأمريكي بوش (الابن) يعتبر المراق دولة على الحيط الأول من عمله التبشيري أن ليتبعه (كابل فيسك) المدير التفيذي للرابطة الوطنية للانفيلكان بالقول: أن العراق سيصبح مركزاً لنشر رسالة المسيح في إيران وليبيا وأرجاء الشرق الأوصط أن وأن الرئيس بوش مدركاً من أن الديمقراطية ستتشر من العراق إلى الدول المجاورة وأن احتلال البلد ليس فقط لثرواته المنطبة وأمن إسرائيل، بل سينيح لنا نشر تعاليم السيد منى والأمم التي يمنعنا القانون فيها من ذلك أن. وكانت هذه جزءاً من جموعة الإجراءات التي أرادتها حكومة المسيد حتى في الأمم التي تفاهمت بها مع الولايات المتحدة وإسرائيل منذ السيعينات أن وهى مطالب في غاياتها أن تكون كردستان العراق التي تفاهمت بها مع الولايات المتحدة وإسرائيل منذ السيعينات أن وهى مطالب في غاياتها أن تكون

 <sup>(1)</sup> مقابلة أجراها البروفسور نوح ظدمان (مستشار سلطة الاثلاف المؤتة) مع مجلة Magazine Mother Jones في 16 كانون الثاني 2006.

<sup>(2)</sup> بول بريمر، المصدر السابق، ص 407.

<sup>(3)</sup> على عبد الجليل، الحرب على العراق، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع، 2003، ص 55.

 <sup>(4)</sup> حديث المغترب سالم الجلبي مع وزير التجارة علي عبد الأمير علاوي في بغداد خلال شهر تشرين الشاني 2004 وق.د دونها في
 كتابه المنشور على الصفحة (40)

<sup>(5)</sup> صحيفة Christin Today في 22 آفار 2004.

 <sup>(6)</sup> إن سلطة الائتلاف المؤقة لم تكن تبحث بشكل علني في مسألة النبشير الذي يقوم به المبشرون وكانت تتباعد عنهم بحمانر أسا في السر فهي مسألة اخرى.

<sup>(7)</sup> كان الأكراد هم الساقون إلى الاتصال بالدولة الإسرائيلية وفتح قنوات معها، وبحسب محمود عثمان السياسي الكردي والعضو السابق في مجلس الحكم العراقي، الذي أجريت مقابلة معه في منزله في لندن، يقول، أن تباريخ العلاقة بين الأكراد والإسرائيلين تعود إلى السينات، وكان عثمان مقرباً من الملا الراحل مصطفى البارزاني الذي رافقه في زيارة سرية إلى إسرائيل عام 1975 على أمل أن يساعد الإسرائيليون الأكراد في فتح حوار مع واشنطن. وأفل (كامرائ قرة داغي) المعلق السياسي الكردي العراقي بالملاحظة الثانية: يعتبر معظم الأكراد إسرائيل صديقة لهم، وزيارة إسرائيل أمر طبيعي لا يعاني الأكراد من حساسية حيال الإسرائيليون أنظر: زكي شهاب، المصدر السابق، ص 287. وكذلك: كمال يجيد المصدر السابق، ص 60.

<sup>(8)</sup> شلومو نكديمون، الصدر السابق، ص 290.

اللغة الكردية لغة رسمية، وتتمتع باستقلالها القضائي والمالي عن حكومة المركز في بغداد ولكن ليس قبل الاستحواذ على نقط كركوك<sup>(1)</sup>.

#### 4. الأخضر الإبراهيمي ممثل الأمم المتحدة في بغداد

كان القلق غير الظاهر يتمثل بأن بعثة الأمم المتحدة قد تنصاع لمطلب آية الله على السيستاني في أن الانتخابات يمكن أن تنجز قبل نقل السيادة في الثلاثين من حزيران 2004م. وتصرفت سلطة الائتلاف المؤقشة في مراقبة دقيقة لبعشة الأمم المتحدة وطروحاتها بشأن الانتخابات أولاً، والاستمرار في التشكيك بمصداقية مجلس الحكم باعتباره الأسماس لسلطة مؤقة ذات سيادة ثانياً. إلا أن إستراتيجية لندن وواشئطن قد تلاقت على تسمية مبعوث الأمسم المتحدة الأخيضر الإبراهيمي الجزائري، اللي طلب من السيستاني وقف المظاهرات في جنوب العراق تمهيداً للخروج من الطريق المسدود الذي عقد تشكيل حكومة عراقية (2). لمس الإبراهيمي - عربي قومي - حجم الانقسامات الحادة والمصاعدة بين مكونات المجتمع العراقي حين التقاهم على انفراد أو عبر مقابلات شخصية، وظهر لديه أن كبل الأعضاء من العرب الشيعة في مجلس الحكم متمسكون برأى السيستاني بإمكانية إنجاز الانتخابات قبل الثلاثين من حزيران 2004 فيما كان رأى الأكراد وكتلة عدنان الباججي على القيض(5). كما لمس الإبراهيمي أن الجميع يكيلون المديح من طرف اللسان للانتخابات باعتبارها الأساس لجمعية تأسيسية ولكن لم يكن أحد مستعداً لخوضها خشية تسلط العرب الشيعة على زمام الأمور. وفي هذا بحثت هيئة علماء المسلمين الأمر برئاسة أمينها العام الدكتور حارث الضاري مع الإبراهيمي، بالقول، ما من عاقبل يرفض الانتخابات من حيث المبدأ، ولكن في الوقت نفسه لا نريد انتخابات شكلية ندفع ثمنها لاحقاً 4. وقادت الإبراهيمي إلى عقد مؤتمر صحفي في بغداد، موجهاً كلامهُ إلى أعضاء مجلس الحكم؛ عليكم أن تدركوا أن الحرب الأهلية لا تحدث لأن شخصاً ما اتخذ قراراً بها ... فالحرب الأهلية إنما تنشب لأن الناس متهورون، لأن الناس أنانيون، لأن الناس يفكرون بأنفسهم أكثر مما يفكرون بوطنهم (5). كانت لغة الابتعاد عن الحرب الأهلية هـو مـا ركـز عليـه المعـوث الأممـي الأخضر الإبراهيمي في تقريره إلى الأمين العام للأمم المتحدة (كوفي عنان) في الثالث والعشرين من شباط 2004). ومع أهمية إجراء الانتخابات العامة، إلا أنهُ وجدها مستحيلة بحدود التاريخ المقرر لتسليم السيادة، كما تحدث عن المشاكل الطائفية والإثنية في العراق بالقول: هناك لدى جماعة العرب السنة والمجموعة العلمانية تصورات أنهم سيخسرون نفوذهم في أي ترتبات قادمة، أما الشيعة فقد وصفهم الإبراهيمي بأنهم لا يريدون أن يجاربوا المحتل الأمريكي متخذين من درس ثورة العشرين عام 1920 التي بدأت في متطقة الفرات الأوسط ضد المجتل البريطاني سبباً لفقـدان سلطتهم. وهـم اليـوم يتركون الأمر للعرب السنة ليقوموا بالدور الوطني دون حكم الوطن (7). وفي شمال العراق، كان تقرير الإبراهيمي مفعماً

<sup>(1)</sup> زكى شهاب، المصدر السابق، ص 287.

<sup>(2)</sup> صحيفة التايمز اللندنية الصادرة في 6 كانون الثاني 2004.

<sup>(3)</sup> على عبد الأمير علاوي، المصدر السابق، ص 344.

<sup>(4)</sup> جريدة الشرق الأوسط (لندن) وقد أجرت لقاءاً مع أمينها الدكتور حارث الضاري في 3 أيار 2004.

<sup>(5)</sup> صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، الصادرة في 13 شباط 2004.

<sup>(6)</sup> صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 24 شباط 2004.

<sup>(7)</sup> نوري المرسومي، المصدر السابق، ص 276.

لما حققة الأكراد من مكاسب عديدة خلال حرب الثماني سنوات مع إسران وخروجهم من سلطة بغداد بعد حرب الكريت عام 1991 وأنهم يخشون فقدان ما حققوه. أما عملو المجموعات التركمانية والمسجدة والصائبة والشبك، فكل ما لديهم هو الحشية في أن تتبخر أحلام أقليات تعيش وسط أكثرية، دون العودة إلى القهر والعبودية (أ). وقاد مثل هذا التقرير الذي تمدت عن استحالة إجراء الانتخابات بسبب عامل الوقت إلى غضب أحمد الجلهي - الطامع يمكم العراق العقيل وظهر وكأنه يتكلم بالنيابة عن العرب الشيعة، من أن الدبلوماسي الجزائري ليس فقط لأنه (عربي قومي) في توجهاته، بيل أن أخباراً رشحت عن عزم الإبراهيمي ترشيح شخصية علمانية من خارج البيت الشيعي ليتهمة الجلبي، أو على الأقل أن أخباراً رشحت عن عزم الإبراهيمي ترشيح شخصية علمانية من خارج البيت الشيعي ليتهمة الجلبي، أو على الأقل أن كوفي عنان أن العلم العربي السين. فيما تصرف آية الله علي السيستاني على القيض من حديث الجلبي، أو على الأقل الذي قبل التقرير الأعمي - من عنان أن تتجاوز الأمم المتحدة المادة (16) القرة (ج) التي صافها الحزيين الكرديين بتأثير من صغيرة تنادي بإزالة الاحتلالين (الأمريكي - الإيراني)، وأن الغالبية العظمى من رموز المعارضة التي وصلت بغداد بعد المناسع من نيسان 2003 كانوا يتحديم النظام السابق كدوع بشرية في حرب الكويت عام 1991 بمبلغ ول ول مليون المورد، كما هو حال مطالبة بعض رموز الحكم في العراق من الديكتاتورية القردية لتقود إلى ضرورة تعويض عدد من الأمل مطالبة بعض رموز الحكم في العراق تأبيد مطالب إيران تعويضها عن حرب الخليج الأولى 1980 حدولاً.

في متر الجامعة العربية، وعلى الرغم من استياه المينها العام عمرو موسى من الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وهو يمثل صوت العرب إعلامياً \_ إلا أن الجامعة العربية مسرعان ما تراجعت في أيلول 2003 وأعطت مقعد العراق عجلس الحكم لمدة صنة واحدة ألك، ولكن موسى ولغرض ترطيب الأجواء مع القاومة السنية للاحتلال باعتباره أحد الرموز القومية وتلميذ جمال عبد الناصر، فقد ذهب في حزيران 2004 بالقول: إن المقاومة العراقية ينبغي أن تتحول إلى الحد الرموز القومية وتلميذ جمال عبد الناصر، فقد ذهب في مزيران أجموعات الثلاث السنة والشيعة والأكراد، ولكن الأجتلت الأجنية الي كان يحملها المؤتمرون كانت أقوى من عملية تبويس اللحى لمصالحة أمام كاميرات قناة العربية أو الجندات الأجنية أن وهم ما تدركة كل من إيران والو لايات المتحدة، أما السعودية، فقد كان قلق العائلة الحاكمة كبيراً في بروز قوة الشيعة في العراق وتهديدها للهوية الأساسية للدولة السعودية القائمة على المذهب الوهابي 60. وكانت على نقاش وزيرة الحالجية الأمريكية في أذار 2003، وباتت الأخيرة على وزيرة الحالجية المعودي ومعود الفيصل مع كونداليزا رايس وزيرة الحالجية الأمريكية في أذار 2003، وباتت الأخيرة على

<sup>(1)</sup> صحيفة طريق الشعب (الشيوعية) الصادرة في 26 شباط 2004.

 <sup>(2)</sup> اعترف كوفي عنان (الأمين العام للأمم المتحدة) في البلول عبام 2010 بعدم وجود مبرر للولايات المتحدة الأمريكية لغذو
 العراق. قناة العربية الفضائية في 14 الميل 2010 ولكنه لم يقل ذلك الكلام عندما كان في منصبه عام 2003.

<sup>(3)</sup> صحيفة الغد الأردنية الصادرة في 13 أيلول 2010.

<sup>(4)</sup> صحيفة التآخي الكردية الصادرة في 15 أيلول 2003.

<sup>(5)</sup> وكالة الاسيوشيتدبرس في 14 أيلول 2004.

<sup>(6)</sup> Samir Al-Rifai, young Beloved Killed in Iraq, Amman, 2007, P. 153.

إدراك تام من القلق السعودي، حين غمزت من باب خفي لـ (روبـرت بــلا كويــل) مبعـوث الأمـن القـومي الأمريكـي (بصفته المسؤول الأول عن العراق) أن ينسق عملهُ مع الأخضر الإبراهيمي لإنجاح مهمة تشكيل حكومة علمانية في العراق(1)

#### 5. مجلس الأمن القومي الأمريكي يبعد أحمد الجلبي من أي منصب في العراق

أقام (إبرام شولسكي) مدير الخطط الخاصة التابع لوزير الدفاع رامسفيلد علاقة وثيقة مع الجلبي، ومدير أمن حزبه (أراس حبيب) نظراً لحجم التقارير الكثيرة وهي (مفيركة) حول أسلّحة الدمار الشامل العراقية، وعلاقة صدام حسين بتنظيم القاعدة. وقد قادت الوزير الأمريكي رامسفيلد لأن يشاور الحاكم المدنى بول بريمر أن يكون الجلبي أقرب مستشار يمكن لبريمر الاعتماد عليه نظراً لعلاقاته المتشعبة والمزدوجة مع أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية والإيرانية، ورموز المعارضة العراقية المتواجدين في بغداد (2).

إلا أن مثل هذا الإطراء الذي حصل عليه الجلبي لم يكن ليروق وزارة الخارجية الأمريكية منـذ أن تولـت مـادلين اولبرايت الوزارة في عهد الرئيس كليتون، والوزير كولن باول - في عهد إدارة بوش الابن - الذي اشتكي مرات عديدة من تهرب الجلبي - تسليم وصولات بالمبالغ التي استلمها والمخصصة لمجموعات المعارضة السبعة وفق قانون مشروع تحرير العراق لعام 1998. فضلاً عن كونه محكوم غيابياً في الأردن لمدة اثنان وعشرون عاماً بتهمة اختلاس أموال مصرف الـبتراء الأردني عام 1984. ويذكر الحاكم المدني في العراق بول بريمر أن الجلبي الطامع بكرسي الحكم كثيراً ما كمان يحرجـهُ أمـام مجموعة المعارضة السبعة، وأمام مجلس الحكم لتشكيل حكومة مؤقتة كان هو راغباً لأن يتراسمها(3). وكمان وصف بريمر للجلبي قاسياً، وقد صوّرهُ بصورة الشخص (المنافق) عندما أشار في الثالث والعشرين من حزيران 2003، أن الجلبي المذي قضى عشرة أيام في واشتطن، كان يولب الكونكرس الأمريكي والإدارة الأمريكية على الخطط السياسية لسلطة الائتلاف المؤقة كما حاول إقناع بقية مجموعة السبعة لمقاطعة مجلس الحكم(4).

ولكن حين أقتربت سلطة الائتلاف المؤقنة من انتهاء دورها الذي خططت لهُ إدارة بـوش في نيـسان 2004 كـان بريمر وروبرت بلاكويل على خط واحد وواضح لإقصاء أحمد الجلبي من أي سلطة. وفي غضون سنة واحدة من الأعمال السيئة والخرقاء، تمكن بلاكويل القوي أن يذكر مجلس الأمن القومي الأمريكي بتقرير في أواخر شمهر نيسان 2004 أن الجلبي قد أفرط في عملية اجتثاث البعث التي قادت إلى ظهور مجموعات مسلحة ضد القوات الأمريكية، وتسريبه وثناتق تدينَ شخصيات عربية وغربية رفيعة المستوى حول برنامج النفط مقابل الغذاء عـام 1996، وأن قـــماً مـن هـذه الوثـاتق وجدت في منزل شقيقته في ضاحية المنصور (بغداد) بهدف ابتزاز الشخصيات الدولية المتعاونة مع صدام حسين. ولعمل الأخطر في تقرير بلاكويل ضد الجلبي هو أنه أعاد تذكيرهم بالمعلومات الزائفة عن أسلحة الـدمار الـشامل وخـداع الأمـة الأمريكية بسهولة السيطرة على العراق، وأنه أي الجلبي أخبر مسؤول محطة المخابرات الإيرانية (أطلاعـات) في بغـداد، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد حلت رموز (الشيفرة) السرية الإيرانية - وهو ما كان لأحد من رموز إدارة الرئيس الأمريكي بوش ليشفع لة (٥).

<sup>(1)</sup> بيترو. غالبريث، المصدر السابق، ص 162.

<sup>(2)</sup> يول برير، المصدر السابقن ص ، وكذلك Ibrahim Al - Shammry, op. cit, p

<sup>(3)</sup> يول يريم، المصدر السابق، ص 118.

<sup>(4)</sup> المدر نفسة، ص 118.

<sup>(5)</sup> جين ماير (المتلاعب) مجلة النيويورك تايمز في 7 حزيران 2006.

#### المحثالثالث

#### اياد علاوي رئيساً للحكومة المؤقتة العراقية في حزيران عام 2004م

طرح المثل الأممي الأخضر الإراهيمي فكرة أن تكون الحكومة المؤقة عبارة عن بديل مؤقت بوظائف وواجبات عدودة، أي حكومة (تكنوقراط) غير سياسين<sup>(1)</sup>. ويذكر الدكتور علي عبد الأمير علاوي الذي عبته سلطة (روبرت بلاكويل) وزيراً للدفاع، أنه اقترح تشكيل حكومة من الني عشر أو خسة عشر وزيراً، تكون مهمتها إعداد الطريق لانتخابات كانون الثاني 2005م، أما معالجة الجانب الأمني، فيمكن أن يكون لجلس أمن قومي مؤقت - يرتبط برئيس الرزواء - بتخويل كافر لإدارته، إلا أن بلاكويل رفض مثل هذا المقترح، معلماً أن وزراه أول حكومة عراقية يجب أن يكونوا معروفين لديها قاماً، أي من الذين يحملون جوازات سفر أمريكية أو بريطانية أن ولكن دون أحمد الجلبي الذي يعمل جواز سفر آمريكي المهمش أمريكياً أن الذي انتظد مهمة الأخضر الإبراهيمي باعتباره شخصية خلافية وليست توحيدية أنك. وهو ما أغاظ الرئيس الأمريكي بوش الابن وبلاكويل، ويرثور، وأعضاء فريق الأمن القومي، ورئيس جهاز وذلك العراق، باعتباره يعمل بالضد من السياسة المعتدلة للولايات المتحدة الأمريكية أن

اختير إياد علاوي® –البعثي السابق والعلماني الذي كمان ولا ينزال مقرباً من أجهزة المخابرات الأمريكيـة والبريطانية –رئيساً لوزراء حكومة مؤقتة. وقد تكون تطورات الوضع الأمني في مدية الصدر والفلوجة التي أصابت مقتلاً

<sup>(1)</sup> علي عبد الأمير علاوي، المصدر السابق، ص427.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، ص 427.

<sup>(3)</sup> إن تهميش الجلبي قد تم على ما يرام حين جرت الإغارة على مقره من قبل قوات أمريكية في 20 أيدا 2000م، وجرى تفتيش مترك بحثاً عن أدلة تنيه بأعمال خالفة للقانون جرت في وزارة المالية. كان يول بريمر على علم بالغارة كما كان غيره من كبار الموظفين في واشنطن. إن تلك الشخصية التي عط كره شعب العراق الشديد قد جرى لف الحبل على عنف، وغدت أيامه ليست كسائر السياسين الأخرين الذين وصلوا يغداد بعد 9 نيسان 2003م. انظر: جين ماير، (المتلاصب)، مجلة النيوبوركر الصادرة في 7 حزيران 2000م.

<sup>(4)</sup> مجلة التايمز اللندنية الصادرة في 7 حزيران 2004م.

<sup>(5)</sup> صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 9 حزيران 2004م.

<sup>(6)</sup> إلا هاشم علاوي. ولد في بغداد عام 1945م. درس الطب في جامعة بغداد عام 1970 وحصل على للاجستير والدكتوراه من جامعة لتنن (1972 –1979). انتمى إلى حزب البحث العربي الاشتراكي عام 1958م، وكنان أحد أقراد الحرس القومي في انقلاب حزب البحث عام 1963م. غادر العراق إلى بيروت عام 1971م، وفي العام التنالي استقر في لنندن لإكسال دراسته العليا. انقصل عن حزب البحث عام 1975، وتعرض إلى عاولة افتيال عام 1978. أسس بالتعاون مع بعض رموز البحث العليا. انقصل عن حزب البحث عام 1975، وتعرض إلى عاولة افتيال عام 1978. أسس بالتعاون مع بعض موقرات المعارضة السابق حركة الوفاق الوطني العراقي العراقي عام 1991م. انتخب عام 1933 أميناً عام 2004 موقد عن معظم موقرات المعارضة ضد حكم صدام حسين. عاد إلى العراق بعد نيسان 2003، انتخب رئيساً لوزراء حكومة موقة عام 2004، وقاد حملة واسعة لتطهير مدينتي الصدر والفلوجة من التسرد فسد القوات الحكومية والأمريكية. وفي انتخابات 7 آذار 2010 فنازت قالمته (العراقية) بالخلية (91) مقعداً في البريان، فيما حصل التلاف دولة القانون برئاسة للالكي على (89) مقعداً، ولكنه أم يستكن من تشكيل الوزارة لكوذ إيران على حزيي الدعوة والجلس الأعلى للثورة الإسلامية الشفيذين في الساحة العراقية. انظر: حسن لطيف الزيبادي، المصدر السابق ص 472.

لعدد من جنود الجيش الأمريكي كانت واحدة من أهم الأسباب التي قادت بلاكويل والإبراهيمي لانتخاب إياد علاوي المتمرس بالشؤون الأمنية لإنهاء أعمال المقاومة في المدينتين كما عبر عنها الليبرالي عدنان الباججي(1). والواقع أن علاوي الذي حافظ على خط واضح في العلاقة مع الرموز الأمريكية التي وصلت بغداد بعد التاسع من نيسان 2003م قد أعطته ميزة الموازنة في تصريحاته دون التطرف، وكان يحظى بدعم وتقدير دول الجدوار كالأردن والسعودية وبقية دول الخليج العربية ومصر دون إيران التي ترى فيه عقبة أمام تغلغل وتوسيع المشروع الإيراني في جنوب العراق وشماله كمرحلة أولى(2). كان على آية الله على السيستاني أن يوافق على ترشيح علاوي - دون تحمس واضح - بعد أن أيقن أن بلاكويل رفض كل المرشحين الإسلاميين، وكان في عقله أن يعدُ العدة لإجراء انتخابات عامة في بناية 2005م، يكون للعرب الشبعة الحصة الأكبر في البرلمان المتنخب. وفي كردستان العراق، شحن الحزيين الكرديين بزعامة الطالباني والبارزاني لما يجري في العاصمة بغداد مركز الحكم، وقد أيقنوا أن ذات اللعبة السياسية ستمر عليهم كما كان الحال أيام حكم صدام حسين، خصوصاً وقد وصلت إلى أسماعهم أن وزارة الداخلية ستكون لقلاح النقيب (سني) والمدفاع حازم الشعلان (شيعي) والمالية لعادل عبد المهدي (شيعي من المجلس الأعلى) (3). ولعل ما زاد من غضبهم أن الإبراهيمي وبلاكويل قـد اشارا أمام مجلس الحكم إلى توافق ضمني بترشيح عدنان الباججي -باعتباره معتـدلاً ويحظمي بمصداقية دوليـة كبيرة -لمنصب رئيس الجمهورية. وهو ما قاد أحمد الجلبي الذي غضبت عليه الإدارة الأمريكية لأن يلعب على ورقة الأكراد الذين حرموا من مناصب عليا أيضا، للاعتراض على ترشيح الباججي، باعتبار الأخير يتمتع بعلاقة صداقة مع الإبراهيمي وبلاكويل، وأدت في النهاية إلى اختيار غازي الياور - سنى من قبائل شمر - ليكون رئيساً لجمهورية العراق. أذعن الأكراد لضغوط أمريكية وبريطانية، وبوعود لمناصب أخرى لما بعد الانتخابات القادمة في عام 2005م (4).

اقسم إياد علاوي البعين بصفته رئيساً لحكومة عراقية موقعة في الثاني من حزيران 2004م أسام جمع غفير من مراسلي الصحف العربية والأجنبية، واعتبرت الإدارة الأمريكية ذلك إنجازاً لها في العراق، من أجمل بناء الديقراطية الجديدة التي غابت عن البلاد منذ نهاية الحكم الملكي عام 1958م. إلا أن مثل ذلك الاحتفال المحتفن بزعل العرب السيعة والأكراد على بلاكويل - وهو داخل المعلقة الخضراء المحسنة - كان يرافقها حركة مكتفة لجموعات مسلحة ترتدي اللباس المدني في شوارع بغداد وكان تأثيرها السيء على جوع المواطنين وأن البعض من هذه المجاميع لم تكن لتتبع أي جهة سياسية وهدفها إخافة أحياء بغداد (السنية والشيعية) وسرقة ما تصل إليه أيديهم بقوة السلاح. غير أن المفارقة التي كان الناس يترقبها، إن هذه المجاميع تمثل جهات سياسية لتصفية المحصوم ومقاتلة القوات الأمريكية، وأجهزة أمن الحكومة الجديدة لغايات بعيدة عن مصلحة الوطن العليا<sup>(2)</sup>، وكان من بينها تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين الذي تزعمه أبو مصعب

<sup>(1)</sup> صحيفة التآخي الكردية الصادرة في 25 أيار/مايو 2004م.

<sup>(2)</sup> حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص472.

<sup>(3)</sup> صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 30 أيار/ مايو 2004م.

<sup>(4)</sup> لقاء تم في عمان -الأردن - مع السيد عدنان الباججي في شباط 2005م.

<sup>(5)</sup> إبراهيم الشمري، المصدر السابق، ص223.

الزرقاوي(1) وقد اتخذ من مدينة الفلوجة - 50 كم غرب بغماد -مقراً له ولأتباعه لممارسة أعمال القتـل والخطف والتفجير لاعتبارات طائفية داخل مكونات المجتمع العراقي المتفرقة أصلاً.

كان إياد علاوي ملركاً لحجم التحديات التي تواجهه، فهو عليه أن يبدأ من الصفر لتوفير مستلزمات صحود حكوت بوجه (مقاومة العرب الشيعة) (جماعة الصدر) والعرب السنة (في القلوجة) الآخلة بالتصاعد يوماً بعد يوم، وقد منحه قرار بجلس الأمن الدولي 1546 في أيار/ مايو 2004، في أن تكون للقرة متعددة الجنسيات واجب حفظ الأمن والاستقرار في العراق ألى العراقي الجديد ما هم إلا تحت رقابة قيادة الجيش الأمريكي دون وسلاحيات لتنفيذ الواجبات قبل إقرارها من قبل الجنرال (ريكاردو سانشيز) قائد القرة متعددة الجنسيات. والواقع أن إسراتيجية الولايات المتحدة وبريطانيا القدية – الجديدة – التي حلها الجنرال سانشسيز قد مثلت التوجه المركزي المذي بدأت بها حرب الكويت 1991 لكوية الحافظة على أمن إسرائيل، وكيفية استمرار تدفق النقط إلى العمالم الحرر. وهمو ما أشارت إليه بجلة عرب الكويت 1991 لكوية الحافظة على أمن إسرائيل، وكيفية المتمرار تدفق النقط إلى العمالم الحرر. وهمو ما أشارت إليه بحلة المنزين من آب 1990، من أن التراع في الخليج لبس من أجل الكويت، إنه القصل الأخير في حرب قدية تدور رحاها منذ أربعة عشر قرناً بين الشرق والغرب، ين الإسلام ومنافسيه التوحيدين: المسيحية واليهودية. إنه يوم الحسابه الذي انتظرته الولايات للتحدة الأمريكية منذ ملعة واشعل ولندن وطهران لكي ينفذوا إستراتيجية الغرب ليس لتلعير العراق فحسب، وهو عشل إستراتيجية الغرب ليس لتلعير العراق فحسب، وهو عشل إستراتيجية جزيرة العرب، بل من أجل دفع العرب بأكملهم لأن يكونوا تحت مطرقة إسرائيل في الغرب وإيران في الشرق لتقويض الحكم السيق فيها، وعلى وجه التحديد الحكم السعودي (3. عبر لاعين منفلين.

#### سياسة إياد علاوي (العلمانية)

لم يكن الجنرال الأمريكي سانشسيز يدرك الفارق الثقافي والثقاليد الاجتماعية بين شعبي الولايات المتحدة وشعب العراق - الذي تحكمه الثقاليد القبلية وتمسكه بدين الإسلام - الذي يشعر بالإهانة البالغة في تفتيش البيوت بدون حضور رب العائلة، وتفتيش النساء جسديا، واستخدام الكلاب القارة لشم أرجاه البيت، ولف الأكياس السوداء على رأس رب البيت وتقييد معاصمهم لجرد الاشتباء بهم في منتصف الليل، وضوضاه الطائرات المروحية المحلقة فوق البيوت.

<sup>(1)</sup> أبو مصعب الزرقاري، أردني من مواليد عافظة الزرقاء عام 1966م. واسمت الحقيقي أحمد نزال فضيل الخلايلة. انضم إلى المجاهدين العرب في الغناسات المشابق المشبوء، ثم ما لبث وأن المجاهدين العرب في الغناسات المشبوء، ثم ما لبث وأن الحلق من 1990م حيث اعتقل لنشاطة المشبوء، ثم ما لبث وأن الحلق سراحه عام 1999م. عاد إلى الغناق في عام 2000 أسس تنظيم (التوحيد والجهاد). وبعد الغنزو الأمريكي لأفغانستان عام 2001م، هرب إلى العراق عبر إيران واستقر في كردستان (ضمن عافظة السليمانية). أصبح مسؤول تنظيم القاعدة في بلاد الرافنين. نقذ تفجير السفارة الأردنية في بغناد في آب 2003م، وتفجير ثلاث فنادق في الأردن عام 2005م واعتبر هدفاً لأجهزة غايرات دولية منها الأردنية ليثنل في 7 حزيران 2006 في غرب بعقوبة شرق بغناد. انظر: حسن لطيف الزبيدي، للصدر السابق، على 40.00.

<sup>(2)</sup> صحيفة التايمز اللندنية الصادرة في 22 مايو/ أيار 2004م.

 <sup>(3)</sup> يول كيناي، نعوم تشومسكي وآغرون، الإمبراطورية بعد احتلال العراق، ترجمة تركي الزبيلي، الرياض، منشورات موقع الإسلام، طا، 2003م، ص187.

ولعل ما زاد الموقف الأمني تفجيراً هو اعتقال النساء في سجن (أبو غريب) والممارسات اللاأخلاقية تجاه (الرجال والنساء) عندما أرسلت إحداهن خصلة من شعرها إلى رئيس عشيرتها مرفقة إياها برسالة تناشده المساعدة على إتقاذها هي ومن معها، مشيرةً إلى وجود طفل غير شرعي في بطنها. وقد أحرجت إياد علاوي الذي وجدها علامة شوم وهو يفكر بسياسة جديدة لجذب المعارضة المسلحة إلى التفاهم دون رفع السلاح.

كانت سياسة إياد علاوي تنجلى في أن يقتصر اجتثاث البعث على الحد الأدنى من الدائرة القرية لصدام حسين، وفتح الباب أمام عناصر مهمة من ضباط الجيش السابق لبناء وتطوير قوات مسلحة كفوءة. وفي رؤياه أن النظام الجديد ليس بالضرورة تكويناً مؤلفاً من عناصر نظام البعث، أنه التلاف لمجموعات تتجاوز الحدود العقائدية والطاغية، ويضم عناصر من الطبقة السياسية الجديدة. وفي السياسة الخارجية، فإن العراق الجديد يرتبط بعلاقات متوعة قوية بالولايات المتحدة وحلفاها الأمنين في الشرق الأوسط، ومنها الأردن، مصر، الباكستان، وسيكون للعراق علاقات سليمة مع إيران ولكنها عملودة (1).

ويعقد إياد علاوي، أن عامل الأمن وهو قلب المشكلة في العراق، فأنه خطط أن يكون هناك جهاز استخبارات نشيط - ليس متجبراً كالسابق - واكته واسعاً واقتحامياً، يشارك فيه ضباط سابقون ذوو خبرة من الجهاز السابق, وروساء عشائر من خلال منحهم عطامات قدية كبيرة لفسيط الموالين لهم. وتذكر صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية التي اجرت مقابلة مع علاوي في نيسان 2004م أنه عقد عدة اجتماعات مع قادة التمرد من أجل إقناعهم المشاركة بالعملية السياسية، وعرض مناصب مهمة لهم ليست بالضرورة مهيمنة أو أنهم اصحاب قرار بقدر ما يكونون مشاركين فيه بعد إصدار عفو عام معتقداً أن الشرط الذي أخفاه في بداية الأمر - أي عدم مشاغلة الدوريات الأمريكية وقصف قواعدهم - سيكون مفهوما وفق السياسة (الغير طائفية)، وهو ما لم يكن ليحصل عليه إياد علاوي نظراً لارتباط مجموعات متطرفة باجندات اجنية وإقليمية مثل تنظيم القاعدة الذي يقوده الزرقاوي، ومجموعات أخرى من جيش المهدي لا تعترف بسلطة علاوي في ظل وجود قوات عنلة للعراق.

كان نشاط عناصر التوحيد والجهاد من العرب والعراقيين بقيادة الزرقاوي ذو نقوذ قوي في مناطق العرب السة - الذين وفروا لهم الملجأ والماكل والمعلومات في بداية الأمر - الأمر الذي مكن الزرقاوي من نشر أتباعه في شهر نيسان 2004 ليتواجد (60) مقاتلاً بإمرة (أبو عزام عبد الله)، وفي الأنبار (60) مقاتلاً إمرة (أبو عزام عبد الله)، وفي سامراه (50) مقاتلاً بإمرة الميتم صباح البدري (400) مقاتلاً بإمرة (البو نورس الله)، وفي سامراه (50) مقاتلاً بإمرة (500) مقاتل بإمرة (البو نورس السبع)، أما في القلوجة وهي مركز تقل تواجده قرب بغداده فقد وضع فيها ما يقارب (500) مقاتل بامرة (البو نورس المعلوجي) 20 ويظهر أن الزرقاوي (للدفوع من جهات إقليمية)، والذي أراد أن يظهر اسمه في وسائسل الإعلام العربية والأجنبية، عمد إلى قتل أربعة من أفراد الشركة الأمنية الأمريكية المسماة (الماه الأسود) Black Water، وتعاليق وتعليق جشفهم على جسر الفلوجة (30) لقود إلى معركة الفلوجة الأولى في نيسان 2004م، التي استخدمت فيها القوات الأمريكية قوات الماريز المدعومة من طائرات الإسناد الجوي القريب لقتل أكبر ما يمكن من مجموعات القاعدة في الفلوجة.

<sup>(1)</sup> علي عبد الأمير علاوي، المصدر السابق، ص504.

<sup>(2)</sup> حسن حيدر الربيعي، المصدر السابق، ص256.

<sup>(3)</sup> Ibrahim Al-Shammary, op. cit, p. 212.

إن ما يميز المعركة التي أمر بها الجنرال الأمريكي (كيسي) بتسيق مع اياد علاوي، أنها جاءت متزامنة مع معركة أخرى ضد جيش المهدي بقيادة مقتدى الصدر في مدينة النجف الأشرف في منطقة القبرة القديمة)، وأدت إلى بروز احتجاجات عنيفة من رموز الحكم مثل غازي الياور، عدنان الباججي، نوري بدران (وزير داخلية) ثم (فلاح الشيب)، كريم المحمداوي، عبد الباسط تركي (وزير حقوق الإنسان) (أ. أحدث القتال شرخاً عبيقاً في العملية السياسية، وصدرت اتهامات عنيفة ضد اياد علاوي ووزير دفاعه حازم الشعلان (بريطاني الجنسية) وقادت مجموعة من القاعدة إلى خطف (نيكولاس بيرغ) الأمريكي وإعدامه بطريقة بشعة في نيسان 2004م. كان الدرس الأمريكي من معركي القلوجة والنجف، أن هناك خطأ أحر يبغي عدم السماح به لتوافق سني - شيعي، وقادت الإدارة الأمريكي إلى تعين السفير الأمريكي نكرو بونتي الخبوب الأهلية في أمريكا الجنوبية - مفيراً لها في بغداد، وهدو لا يتوانى ضسمن مفهوم (لعبة المخابرات الدولية) في قصف مناطق السنة لإتهام العرب السنة، وقصف وتضجير في مناطق الشيعة لإتهام العرب السنة، وقصف وتضجير في مناطق الشيعة لإتهام العرب السنة، وقصف وتضجير في مناطق الشيعة خلال عامى 2006-2000 كما سنرى لاحقاً.

أما إياد علاوي، ققد أجبره الموقف الأمني المتازم إلى زيارة سورية، ومصر، والأردن، من أجبل إقناع الحكومة السورية على وقف تدفق العرب المقاتلين من الدخول عبر الحدود إلى الأراضي العراقية، فيما طلب علاوي معاونة عسكرية من الملك الأردني عبد الله الثاني، وأخرى من الرئيس المصري حسني مبارك وثالثة من الإمارات العربية المتحدة (2)، في الوقت الذي احفظ الأكراد بالأسلحة والمعدات العسكرية لقوات الفيلقين الأول والخيامس، وقد ذكرنا الصحفي زكي شهاب في كتابه ألعراق مجترق (شهادات من قلب المقاومة) بالقول، أن استحواذ الأكراد على هذه المعدات العسكرية، أصبحت تحت بند غنائم الأسلحة، لتباع الدبابة T-72 عبر تجار أكراد إلى إيران بمبلغ (500) دو الار (3).

#### 2. إياد علاوي ومشكلة الميلشيات الشيعية والسنية المسلحة في النجفُّ والفلوجة 2004م

أراد رئيس الوزراء إياد علاوي أن تكون سياسته على مسافة واحدة من الملشيات المسلحة المتصردة عليه مسواءاً كان ذلك في النجف غاربة المجموعات الصدرية أو مجموعات تنظيم القاعدة في القلوجة، وذلك إدراكاً منه أن صبياغة سياستين قد لا تعطيه فرصة للفوز بالانتخابات القادمة في كانون الثاني 2005م. إن علاوي الذي لم يكن مستقلاً في قراراته -بسبب التأثير الأمريكي -لم يكن يريد ولا يؤمن بالمسلك الطائفي والعرقي بين مكونات المجتمع العراقي.

كان (ترانس كيلي) وهو من وكالة الأمن القومي الأمريكي مدركاً لحجم المخاطر التي تنمو في السبلاد من جراء حمل السلاح من قبل الملشيات خارج نطاق قوة الدولة المركزية (4). واقترح كيلي في لقماء جمعه بالسيد علاوي في تحموز

<sup>(1)</sup> بول بريمر، المصدر السابق، ص417-418.

<sup>(2)</sup> استجاب الملك الأردني عبد الله الثاني لنداء إياد علاوي قارسل (150) عجلة مدرعة، واستجاب حسني مبارك بــ (50) عجلة مدرعة، وفعلت الإمارات العربية المتحدة بإرسال تجهيزات ومعدات عسكرية قيمة لمواجهة النظروف الأمنية القاسية في السلاد. انظر: عبد الكريم الحسنين، للصدر السابق، ص298.

<sup>(3)</sup> زكي شهاب، المصدر السابق، ص242.

2004 أن تكون الخطة دمج رجال الملشيات المؤهلين في قوات الأمن الجديدة، ودفع رواتب تقاعدية لكبار السن منهم، وتعويضات للمعوقين منهم فضلاً عن إحالة العديد منهم إلى الحياة المدنية (11). كانت استجابة حزب الدعوة والمؤتمر الوطني والدي قالدي تزعمه علاوي نفسه) إيجابيا، وتشير صحيفة الواشنطن بوست الصادرة في 2 آب 2004م، أن قدافة الأحزاب الثلاثة الذين أمضوا زمناً طويلاً في مناقشات مستفيضة مع بريمر قبل انتهاه دوره الموكول إليه في العراق، قد فهم أنهم كانوا يفكرون في مغزى رضا السفارة الأمريكية والبريطانية عليهم لتولي مناصب قيادية في السلطة الجديدة. ويظهر أن المشكلة التي خضعت لتلك المناقشات هي في الموازنة بين قوات البيشمركة الكردية في شمال العراق، وقوات فيلق بدر في الجنوب، بادعاء الأكراد، أن قواتهم لها وزارة خاصة بها، وأنها القوة المكافة لحماية إقليم كو دستان العراق. أما ادعاء قادة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، أن فيلق بدر هو جيش مقاومة حقيقي، وأن نشوءه في إيران جاء باعتباره البلد الرحيد المجاورة اللمواق الذي سمح بشكيل مقاومة مسلمة على أرضه ضد حكم حزب البعث وسلطة صدام حسين "ك الوحيد الحاوفه الحقيقية ليس في البيشمركة الكردية ولا فيلق بدر -لاتفاق قادتهما في مؤتمرات المعارضة -بسل في جيش المهدي الذي لم يكن موجوداً على قائمة الدعج في القوات النظامية المركزية (1).

أدل الشيخ عمود السوداني في الثاني من آب 2004 أن هناك قوة مشتركة (أمريكية -عراقية) أطلقت النار على متزل مقتدى الصدر وهي في طريقها لتطويق المتزل<sup>63</sup>. والواقع أن ادعاء السوداني لم يكن دقيقاً بعد استجلاء الموقف في النجف، وأن اعتقال الشيخ (مثال الحسناوي)، وهو أحد معاوني الصدر ، قد أشعل الشرارة لاندلاع للظاهرات الصاخبة في مدينة النجف. وقادت إلى عملية خطف ثمانية عشر شرطياً حكومياً وتدخل محافظ النجف (عدنان الظروفي) الذي طلب من القوات الأمريكية رسمياً التدخل الإنقاذ المدينة من قوات جيش المهدي، وقد ذكرهم بوجود ثمانين ضبابطاً إيرانياً يقومون بتدريب أتباع مقتلى الصدر على الأصلحة الثانية ومدافع مقاومة الطيران التي وصلتهم من إيران أثنى وفي هذا يلامام علي بن أبي طالب (ر)، وأنه يقبل أن يكون أفراد منتخين من الصدرين في الجيش العراقي دون تسلل مجموعات متطرفة إليمه يمكن أن تعبق تفييذ الوجات، كما يتصور وزير الدفاع نفسه ألى المرابي تواجد في مدينة النجف بعد اشتناد المعارك بين القوات الأمريكية ومقائل جيش المهدي في منطقة المقبرة الواسعة أنه.

<sup>(</sup>فرع العراق)، ميلشيات حزب الله العراقي، ميلشيات حزب الفضيلة الإسلامي. انظر: سينسر اكرسان، (إخضاق الولايات المتحدة في نزع سلاح الميلشيات العراقية)، مقالات منشورة في صحيفة Mow Republic للفترة من 11-18 قرز 2004م.

<sup>(1)</sup> على عبد الأمير علاوي، المصدر السابق، ص576.

<sup>(2)</sup> بول بريمر، المصدر السابق، ص425.

<sup>(3)</sup> سبنسر أكرمان، صحيفة New Republic الصادرة في 16 تموز 2004م.

<sup>(4)</sup> جريدة المشرق البغدادية (بعد الاحتلال) الصادرة في 4 أب 2004م.

<sup>(5)</sup> صحيفة النيويورك تايمز الصادرة في 3 تموز 2004م.

<sup>(6)</sup> على عبد الأمير علاوي، للصدر السابق، ص500.

<sup>(7)</sup> جريدة المدى (بعد الاحتلال) الصادرة في 6 آب 2004م.

أما الأب الروحي لقيادة جيش المهدي مقتدى الصدر فقد وصف الأمريكان بالأبالسة اللين أوهموا الناس أن السيادة انتقلت من بريم إلى سلطة الحكومة الموقعة في الثامن والعشرين من نيسان 2004م، وأن جيشه لا يعترف بإباد علاوي رئيساً للوزراء، متهماً القوات الأمريكية أنها وراء الهجمات التي وقعت على الكنائس المسيحية، وأعمال الخطف في العاصمة بغناد (أل. وبدت مثل هذه التصريحات غير متوافقة مع تفكير آية الله علي السيستاني المذي غادر إلى لندن لا يحراء فحوصات طبية، وقد فسرها الجانب الأمريكي والبريطاني ليس فقط عدم الاكتراث لزعامة الصدر الذي لا يعطي وزناً للمرجعية الدينية في النجف، وإنما لأن مقتدى الصدر لم يطلع على التفكير الاستراتيجي الإيراني المنسجم مع التفكير الاستراتيجي الإيراني المنسجم مع التفكير الاستراتيجي الأمريكية والبريطاني بعد أحداث أيلول 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية (ك. صبغ التفكير لأن يضع إستراتيجية جزيرة العرب (عثلة بالملكة السعودية) في مأزق وحشرها في زاوية لإجهاضها لاحقاً (ألى ويظهر أن عناصر البيت الشيعي مثل السيدة سلامة الحقاجي (عضو سابق في مجلس الحكم) قد لوحت - في ظل استمرار القتال مع جيش المهدي - بإدانة القوات الأمهورية عام 2004م عن القتال المدانر باتهام مشاة البحرية الأمريكية، وأن المجوم ضد قوات المجعفري وهو نائب رئيس الجمهورية عام 2004م عن القتال الدائر باتهام مشاة البحرية الأمريكية، وأن المجوم ضد قوات جيش المهدي ليس طريقة متحضرة لإعادة بناء البلاد (ف). وهي وإن فسرات لكسب التبار الصدري لانتخابات كائون الثاني جسد تطبيق إستراتيجية الولايات المداني بول برعر ومدت الحاكم المدني بول برعر عد تعلى التبار الصدرة الأمريكية في المراق ويقية دول الجوار.

وفي الواقع، إن مكانة مقتدى الصدر قد تعززت في أوساط الشيعة المختلفة لاعتبارات منها ما يتعلق بمحاربة القوات الغازية، ولكن في جزء منها تقويض لحكم إياد علاوي العلماني الذي عيته الأمم المتحدة بمصب رئيساً لحكومة مؤقة لم تكن إيران راغبة بها. ولكنه أي الصدر قد أدرك حدود تعبشه في مواجهة القوات الأمريكية. فهو قد خالف تعليمات المرجعية في اقتحام مقام الإمام علي (ر) في النجف لخلعة قضيه، وأنه لن يستطيع تكرار ذلك. وفي الوقت الذي عاد فيه الصدر للامتعانة بالسيستاني لحل ازمة النجف، فقد بات على قناعة أن هناك مرجعية واحدة هي التي يترأسها آية الله علي السيستاني، فيما كان الرأي أن إيران لا تريد معارك جانبية بين الأعمدة الرئيسية للقوة الشيعية في العراق، وأنها تستخدم سطوة رموزها وحلفاها ووكلاتها بقول السلطة النهائية للسيستاني. أو

إن القوة متعددة الجنسيات، ورموز الحكومة المؤقة حكومة علاوي — لاسيما مكوناتها الشيعية العلمانية قمد وضعت في موقف لا تحسد عليه، فهي من جهة تعترف وإن كان يتردد لسلطة السيستاني، إلا أنها من الجهة الأخرى بانت تفرك أصابعها تجاه ما تجده من تدخل غير مطلوب وفضولي يمارسه (أجنبي خارجي) في شؤون العراق. وقد غمغم أحمد رموز الحكومة المؤقة بالقول كيف يمكن أن يتاح لشخص إيراني مزاولة همذه السطوة في العراق؟ في إشارة واضحة

<sup>(1)</sup> صحيفة الواشنطن بوست (مقالة لـ جوان كول) في 9 آب 2004م.

<sup>(2)</sup> صحيفة الدعوة الصادرة في بغداد في 15 آب 2004م.

 <sup>(3)</sup> هنري كيستجر، هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية، نحو دبلوماسية للقرن الحادي والعشرين، ترجمة عصر الأيدوي، بيروت، دار الكتاب العربي، 2002م، ص164.

<sup>(4)</sup> صحفة المشرق البغدادية الصادرة في 19 آب 2004م.

<sup>(5)</sup> صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الصادرة في 23 أب 2004م.

للسيستاني (1). إن مثل هذا الكلام كثيراً ما يطرقه ضباط القوة المتعددة الجنسيات، كما كان يتردد على السنة العرب (السنة والشيعة) المعاضدين للحكومة المؤقتة في وسائل الإعلام العربية، وأحياناً تنطلق السنة فيها مديح لدور السيستاني، ولكنه كثيراً ما يغلف بمديح باهت لا يمت إلى الحقيقة.

أما في المناطق السنية وخاصة في مدينة الفلوجة، فقد بدا الوضع غتلفا، وشهد شهرا أيلول وتشرين الأول 2004م تزايداً كبيراً في اعمال العض، كان منها أكثر من ثلاثين تفجيراً لسيارات مفخخة، وقتل ما يزيد عن (161) جندياً أمريكياً – خلال ثلاثة أشهر من تاريخ قلل السيادة <sup>22</sup> بعد أن انتهت المواجهة في النجف بفضل مبادرة السيستاني. اندلعت الأزمة الأولى في مدينة سامراء – 201كم شمال بغداد – واعتبرت في شهر أيلول 2004 معقلاً من معاقل تنظيم القاعدة. وقادت القوة المتعددة الجنسيات بفرض حصار على للدية التي لم يكن أهلها مسؤولين عما خطط لها من قبل الطرفين، وقد يكون موقعها وسط مفارق الطرق التي تؤدي إلى مدينة الضلوعية والموصل – والفلوجة – وعبر نهر دجلة إلى بعقوبة – قد أوحت إلى عناصر تنظيم القاعدة لأن تكون المدينة الشن الهجمات في الاتجاهات المختلفة <sup>63</sup>.

كانت مجموعات تنظيم القاعدة قد تجمعت في مدينة الفلوجة بعد طردها من مدينة سامرا، إلا أن حجم المجموعات الثانوة قد تجاوز المستوى في شهر تشرين الأول عما كانت عليه المدينة في نيسان 2004م.

ويبدو من سير تطور الأحداث التي وافقت معركة الفلوجة الأولى في نيسان 2004م أن هناك تصميماً من قبل قيادة القوة متعددة الجنسيات لائزال ضربة عنيقة بأهالي المدينة اللين كما اعتقدت القيادة الأمريكية أنهم يـوفرون مـلاذاً وملجأً لقوى ومجموعات خارجة عن القانون. وضع رئيس الوزراء إياد علاوي في موقف عرج نظراً لاحتمالات نسبة الحسائر المدنية المتوقع حدوثها بوجود النساء والأطفال وكبار السن. وهو ما دعا إياد علاوي إلى استدعاه (مجلس شـورى الفلوجة) – وهو هيئة للتنسيق بين الجماعات المدنية والسياسية الرئيسية في المدينة – إلى بغداد لغرض إشـعارهم بـضرورة إخراج مجموعات تنظيم القاعدة ومن معهم من العرب الغرباه (سعودين، تونسيين، لبنانين، سورين) إلى خارج المدينة.

كان اشتناد المعارك في الحي العسكري وحي الجولان بين قوات المارينز بقيادة الجنرال الأمريكي (نومـاس ميتـز) ومجموعات أخرى مناوئة بقيادة (الزرقاوي)، والشيخ (عبدالله الجنابي) (وعمر حديد) قد أوحـت لقـوى المقاومة المحلية داخل المدينة لأن تكون معركة يوم السابع من شهر تشرين الثاني 2004 في القلوجة على قدم المساواة مع المحارك الكـبرى

<sup>(1)</sup> آية للله علي السيستاني، ولد في مدينة مشهد (إيران) عام 1930م، كان جده واسمه سيد علي عالماً من علماه الفقه في حوزة مشهد. غادر السيستاني إلى حوزة قم عام 1948ع لدراسة الفقه وعقائد الإسلام الشهمي، وفي عام 1961ع غادر إيران واستغر في النجف لاستكمال دراساته الدينة على يد علماء مثل الخوثي والشيخ حسين الحلي. وفي عام 1961عاد إلى إيران حاملاً لقب الجمهد المرموق، عاد في العام التالي إلى النجف يعللب من الخوثي الذي عهد إليه عام 1987م إمامة جماعه الخنضرا في النجف إلى وقف سياسي خلال حكم حزب البحث، انظر: علي عبد الأمير علاوي، للصدر السابق، ص118.

<sup>(2)</sup> أتتوني كوردسمان (التمرد المتطور في العراق وخطر الحرب الأهلية)، مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، 23 آذار 2006.

<sup>(3)</sup> قامت قوة مؤلفة من ثلاثة ألاف جندي من لواء الشاة الأول الأمريكي تسانده قوة من الحرس الوطني العراقي والجيش العراقي بالاستيلاء على مباني مدية سامراء الرئيسية والمشات المهمة وطردت عناصر تنظيم القاعنة بعد قتال عنيف كانت حصيك أكشر من (1001) كتيل، ولكنها سرعان ما عادت بجموعات تنظيم القاعدة التي اشتبكت بعناصر الجيش الإسلامي لاحقاً.

في التاريخ (1). وأن نسبة التعاطف والضجة الإعلامية التي كسبها المقاومون في معركة نيسان 2004م ستجعل العالم العربـي وقوى التحرر العالمية وعناصر التيار الإسلامي في العالم العربي في خط الدفاع الأول عنها، وربما تتدخل دول عربية سنية للضغط على الإدارة الأمريكية لإيقاف القتال بالطريقة التي تبدو فيها نهاية المحركة وكأنها نصر للمقاومة المسلحة.

كان الاستخدام المفرط للقوة الأمريكية -التي استخدمت الطائرات المقاتلة من طواز F-16، وطائرات الأباشي -قد هيمنت على المدينة التي تم محاصرتها وقطع خدمات الماه والكهرباه عنها بشكل كامل 21. وفي الوقت الذي منع الرجال دون سن الخامسة والأربعين من مغادرة المدينة، تمكن الفوج السادس والثلاثون (حوس وطني) من الاستيلاء على مستشفى المدينة للحيلولة دون معالجة المصايين من عناصر المقاومة المحلية. وفي صباح اليوم الثامن من تشرين الشاني 2004 تقدمت أربعة أفواج من (المارية) وفوجيّ مدرعات لاجتياح المدينة (3). ويذكر الجنرال الأمريكي توماس ميتنز أن القيادة الأمريكية في العراق قد أعدت العدة هذه المرة مع حكومة إياد علاوي، والسياسيين الآخرين، لأن تكون وسائل الإعلام محصورة في الجانب الأمريكي وحده لتغطية المعركة (4). وهو ما يشير إلى أن لا أمل لإغاثة المدينة، ولا أمل لأن يفتح جيش المهدي معركة أخرى ضد القوات الأمريكية لتخفيف الضغط العسكري على أهالي المدينة والمحاصرين فيها. ليشير إلى هروب كبار قادة تنظيم القاعدة من المدينة تاركين خلفهم هجرة ربع مليون نسمة من سكان الفلوجة من أصل (300.000) ألف تركوا المدينة إلى البلدات والقرى القريبة من بغداد مثل مدينة أبو غريب، والعامرية (ك. وبالرغم من تدمير نصف منازل المدينة وستين مسجداً من مجموع (200) مسجد في أنحاء المدينة، وإصابة اثنين وتسعين من رجال المارينز، إلا أن المدرس المهم الذي حققته القوات الأمريكية ليس فقط في قتل (1200) من أهالي المدينة، والأسرى واستخدام القسفور الأبيض(6). وإنما في وضوح الخط في أن لا يشترك الشيعة مع السنة في القتال ضد القوات الأمريكية (وهمو خمط أحمر)، وهو ما يفضي إلى زرع بذور الفتة الطائفية، والحرب الأهلية بين أبناه المجتمع العراقي. وقادت فيما بعد إلى انسحاب الحزب الإسلامي من حكومة علاوي وشكل ضوبة في حجر الإستراتيجية الأمريكية التي كانت تأسل في انخراط الجماعات السنية في النظام السياسي الجديد، وتبلور قلق متزايد في أوساط السنة العرب بأن نتائج الانتخابات القادمة لسن تحقق لهم غايتهم، باعتقاد أن العرب الشيعة والأكراد الذين نسقوا مواقفهم مع قبوى الاحتلال البريطاني -الأمريكي، سيهيمنون على مقاعد البرلمان القادم (أ). وهو ما عبر عنه (روز نوري شاويس) (كردي) وهو ناتب رئيس الجمهورية، بالقول أن الأشهر الأخيرة متحمل تطورات إيجابية لأن تكون الانتخابات حرة وعادلة وشفاقة، وكان ما قبصده أن

<sup>(1)</sup> مجلة نيويورك تايمز الصادرة في 15 تشرين الثاني 2004م.

 <sup>(2)</sup> إدورد وونغ وإربك سميت. (المقاتلون الثوار الذين هربوا من الهجوم قد يكونون الآن ناشمطين في أساكن أخرى). النيوبورك تايمز في 10 تشوين الثاني. 2004.

<sup>(3)</sup> صحيفة التايمز اللندنية الصادرة في تشرين الثاني 2004.

<sup>(4)</sup> صحفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 10 تشرين الثاني 2004م.

<sup>(5)</sup> على عبد الأمير علاوي، المصدر السابق، ص506-507.

<sup>(6)</sup> صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 15 تشرين الثاني 2004م.

<sup>(7)</sup> صحيفة النيويورك تايمز الصادرة في 10 تشرين الثاني 2004م.

المناصب الأساسية للدولة العراقية ستكون بيد العرب الشيعة والأكراد بعد أن استبعدوا من حكومة إياد علاوي (1) وهـ و ما أكده المعارض (الشيعي) عبد الكريم المحمداوي اللقب (بأمير الأهوار) الذي قاتل وحدات الجيش العراقي بعد حرب الكويت 1991م، بالقول -خلال حديث مع مجموعة من السياسيين - أن كل الأطراف تآمرت إلى إيعاد العرب السنة من الانتخابات المقررة في كانون الثاني 2005 (2) فيها كان الدكتور حارث الفساري (سني) أمين عام هيئة علماء المسلمين على المغيض من توجهات الإدارة الأمريكية لإنجاز الانتخابات، وفي أحسن الأحوال كان تحاورة مع قيادي الحزب الإسلامي لتأجيل الانتخابات لمدة سنة أشهر بغية إقناع مجموعات العرب السنة بأهمية الانتخابات التي ستحدد توزيع مناصب الدولة (2).

#### 3. اياد علاوي والسيستاني وانتخابات كانون الثاني 2005م

بات رئيس وزراء الحكومة المؤقة إياد علاوي في موقف لا يحسد عليه بعد سلسلة من الاضطرابات الأمنية في جنوب وغرب البلاد وربما وجد نفسه أن هناك العديد من الرموز السياسية من عصل على تشويه موقفه وهو يقاتىل العرب الشيعة من أتباع جيش المهدي ومقاتلة مجموعات المقاومة المسلحة في مدينة الفلوجة (السينة). وهما كافيان لإبعاده عن الساحة السياسية. أما رجل المرجعية الدينية آية الله علي السيستاني فهو وإن كان رجل دين، إلا أنه بات مقتعاً أن الحظا الذي وقع فيه الشيعة في كتابة الدستور أثناه وجود الحاكم المدني بول بريم قمد تعطيه رسم إستراتيجية اتتخابية ملزمة لأصحاب للذهب الشيعي للفوز في الانتخابات القادمة بقتل كبير عبر رموزه، مثل السيد محمد حسين (ابن آية الله محمد معيد الحكيم) ليقول في مؤتم صحفي في بداية شهر تشرين الأول 2004م أن الانتخابات سندعم مصير الشعب العراقي لأنها سيد الحد الصافي (احد مساعدي السيستاني) فقد وصف الامتناع عن التصويت بأنه خياة عظمى، وتجاوز في وصفه للذين لا يريدون التصويت بالقول أنه ميلقي بهم في نار جهنم (<sup>3</sup>).

إن درس ثورة العشرين 1920م قد أوحت لكل رموز العرب الشيعة لأن يقوموا بعملية تقيف ونقاش حيوي حول أهمية الانتخابات، وقادت إلى توزيع الأدوار لإنضاج قائمة واحدة هي الانتلاف العراقي الموحد. اقترح عادل عبد المهدي - وزير المالية - إنشاء تحالف موسع من شأنه أن يتوافق مع مطالب الأكراد، وكان واضحاً أنه في حالة عقد صفقة لاقتسام السلطة مع الأحزاب الرئيسية الأخرى في التحالف الموسع فإن الأكراد سيحافظون على مركزهم المميز. كانت هناك منافقة صامتة بين الأطراف المختلفة للحصول على إصغاء المرجعية لهم <sup>60</sup>، فالشيعة العلمانيون ودعاة إنشاء دولة قوية مركزية مثل إياد علاوي طالبوا بعدم تدخل المرجعية أو على الأقبل حيادها في الانتخابات القادمة <sup>60</sup>، وقد حكموا

<sup>(1)</sup> صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في 13 كانون الأول 2004م.

<sup>(2)</sup> صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 30 كاتون الثاني 2005م.

<sup>(3)</sup> على عبد الأمير علاوي، المصدر السابق، ص508.

<sup>(4)</sup> على عبد الأمير علاوي، المصدر السابق، ص512.

<sup>(5)</sup> حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص179.

<sup>(6)</sup> عبد الكريم الحسيني، للصدر السابق، ص298.

<sup>(7)</sup> على عبد الأمير علاوي، المصدر السابق، ص 509.

السبتاني مسوولية تطبيق المبدأ الذي يدعو إليه والقاضي بإيفاء المرجعية الدينية بعيدة عن العمل السياسي. إلا أن وجود ناشطين شيعة وغيرهم من الشخصيات السياسية كانوا يريدون قيام المرجعية للانخراط المباشر في الانتخابات لإستاد أحزاب معينة. والأشك أن المرجعية كانت ترى في انتخابات الجمعية التأسيسية بمثابة حد فاصل في تاريخ العراق وخطوة حاسمة في الانتخاق السياسي للشيعة. وقادت سياسيين إلى استمالة إياد علاوي (الشيعي العلماني) للانضمام إلى الائتلاف المرحد، إلا أنه اعتذر ولم يظهر اهتماماً أن يكون جزءاً من تجمع سياسي يرأسه السيستاني تدعمه إيران، معتقداً أن قائمته المراقية هي قائمة علمانية وغير طائفية، وأن العديد من العرب الشيعة قد أبلغوه بقلقهم من سيطرة رجال الدين ونفرذ إيران للعب على ورقة الطائفية، والأكثر أنهم لا يجبلون النفوذ الأجنبي الذي يزداد دوره في محافظة ينبغي أن يكونوا على الأكراد فقد كانوا على ثقة أن الائتلاف الموحد سيكتسح أصوات الشيعة، وهم على هذا التخطيط ينبغي أن يكونوا على صلة وثيقة برموز الشيعة المؤثرة مثل عبد العزيز الحكيم (رئيس المجلس الأعلى للشورة الإسلامية) لاقتسام مناصب الدولة<sup>(1)</sup>.

ومع مضي الوقت، فتحت عافظة النجف أبوابها السياسية وليس الدينية إلى الجماعات الرئيسية لغرض تنسيق أعمافا مع مكتب آية الله علي السيستاني الذي دعا في أواسط تشرين الثاني 2004 إلى اجتماع يعقد في بيته ضسم رموز المرجمية الثلاثة عمد سعيد الحكيم وإسحق فياض ويشير النجفي، كما حضره عبد العزيز الحكيم. دعا الاجتماع إلى المسادة ولل تصحيح المشاكل الواردة في قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية. وبعد بضعة أيام عقد السيستاني اجتماعاً مع عمل حزب العمل الإسلامي الذي مقره في كريلاه، وقد أوضح عثلهم أن المرجعية سندهم قائمة انتخابية واحدة إذا أتفقت الأحزاب والجماعات الشيعية عليها أن إن قائمة حزية واحدة، هي جوهر اقتراح عادل صبد المهدي. أما حسين الشهرستاني وزير الفط في حكومة المالكي 2000م، فقد أشار بالقول إننا نعتبر هذا الائتلاف قد الشريعة عليها تأثيراً تاريخياً على المجتمع عدل، جديد (4). وبدا التصريح وكائمة تصحيح خطأ ارتكه الاستعمار البريطاني في تسليم العرب السنة السلطة عام 1921م.

إن تدهور العلاقات الشيعية -السنية في التسعينيات من القرن العشرين والى العقد الذي تلاه كان متناقضاً غاساً مع المجهودات السابقة التي قامت بها رموز دينية بارزة في العلمين السني والشيعي معا والرامية إلى التقريب بين الطبائفين، وكان رجال الدين الكبار في العراق على رأس هذه الحركة "ك. لقد شعر الشيعة في أرجاه الشرق الأوسط بالغبطة عندما أصدر الشيخ (عمود شاتوت) رئيس جامعة الأزهر عام 1959 -هي تمثل الأصولية السنية في العالم -فوى أكد فيها أن طائفة الاثني عشرية هي طائفة صحيحة دينياً "ك.

<sup>(1)</sup> علي عبد الأمير علاوي، المصدر السابق، ص515.

<sup>(2)</sup> صحفة التآخى الكردية الصادرة في 8 تشرين الأول 2004م.

<sup>(3)</sup> وكالة أنباء كربلاء في 22/ 11/2004م.

<sup>(4)</sup> أنتوني شديد وكارل فيك، (قائمة للرسحين تظهر اتحاد الشيعة)، الواشنطن بوست 7 كانون الأول 2004م.

<sup>(5)</sup> مارتن كريمر (الإسلام متجمعة: ظهور المؤتمرات الإسلامية)، مطبعة جامعة كولومبيا، نيويـورك، 1985م، الفــصـل الحــادي عــشر (دفاعاً عن القدس).

<sup>(6)</sup> كيت زبيري (محمود شلتوت والحداثة الإسلامية)، مطبعة جامعة أكسفورد، نيويورك، 1993م، ص23.

ملايين الدولارات ليس للتبشير بالدين المسيحي، وإنما لتقويض الديانات العدوة، ويقيناً أن من بين الديانات الشلاث المسيحية واليهودية والإسلام، أن الأخير هو المقصود (1). إن بعض الخطباء المسلمين في خطب صلاة الجمعة الجماعية قمد سعوا إلى الوقوف موقف التراضي الطائفي، ولكن البعض الآخر أخذوا يلجأون إلى أسلوب التورية في الكلام لكي يخفوا في طياته مخاوفهم وميولهم الحقيقية. ففي جمهور المسنة -التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق عام 2003م -أخذت مجموعات منهم تسرب كلمات عن تورط شيعة العراق في جريمة أو أخرى(2). فقد صارت تطلق كلمة صفوي وبىويهي وهي تعني الشبعي، إن كلنا هاتين الكلمتين تشيران إلى سلالة أجنبية وإلى إيران بشكل خاص، والمعني الضمني لهما يشير إلى أن شيعة عرب العراق هم قريبون إلى إيران، والأخطر في تداول الكلمتين (الصفوي والبويهي) أن ولاء شبعة عرب العراق للوطن مشكوك في أمره، لا بل أنهم إيرانيون مزروعين في تربة العراق، وهي حملة مبتورة غير مقبولة خصوصا وأن عرب العراق من الشيعة الذين يمثلون بطوناً نقية في مجموعة قبائل وعشائر العراق هم من دافعوا عن بلدهم في حرب الثماني سنوات مع إيران فضلاً عن المصاهرة بين شيعة وسنة العراق (3). إن ما يعاب على البعض من حملة الشهادات العليا من العرب الشيعة هو التخلي عن مجهودات اللقاء والمضيّ باتجاه مجهودات الفراق التي هيأتها لهم حياة الغربة وفي كف الدول التي تكره العرب وخاصة الدولة الماكرة بريطانيا، وأتى بهم الغزو الأمريكي للعراق بعد نيسان 2003م. وقاد الوزير على عبد الأمير علاوي الذي عينه رويرت بلاكويل وزيراً للدفاع في حزيران عـام 2004م، بـالقول وهــو يـصف الصوفيين بالمرتدين وفق المذهب الوهابي ولا يختلفون عن الشيعة إلا قليلاً، والرسالة تقـول، في إشـارة إلى العلمـاء الـسنة الذين يلتزمون السكون أن هؤلاء في الأغلب من الصوفيين المحكوم عليهم بالهلاك في جهنم. إن دورهم في الدين ما هو إلا احتمال يغنون فيه ويرقصون وراء حادي الإبل، ثم ينتهي الحفل بوليمة عامرة بما لذ وطاب. والحقيقة –والكلام للوزير – أن هؤلاء هم من المدمنين على الأفيون وليسوا سوى دجالين يريدون إرشاد الأمة الإسلامية إلى الطريـق وهـي تـتلمس دربها في ليلة دامسة الظلام. إن هذا الكلام وما حوله عن حادي الإبل السعودي وغيرها قد وفرتٌ مجموعة من علماء الدين الشبعة المتطرفين - لاستغزاز السعودية بحالات منها شتم عائشة زوجة الرسول العظيم محمد (ص) أم المؤمنين -ورموز الخلاقة الراشدة عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق وعثمان بن عفان، قبل أن يصدر السيد آية الله على خامنتي مرشد الثورة الإسلامية في إيران فتواه بتحريم ذلك في 30 أيلول 2010م. ولكنها دفعت وزير الخارجية السعودي (سعود الفيصل) للقول أمام مجلس العلاقات العامة في الكونغرس الأمريكي في وقت سابق من شهر أيلول 2005م، أن الولايات المتحدة الأمريكية سلمت العراق لإيران على طبق من ذهب وهو الذي قاتل ثمان سنوات في حرب ضروس دفاعـاً عـن أرضه وسيادته (4)

كان فوز الانتلاف العراقي الموحد بـ (148) مقعداً في البرلمان من أصل (275) مقعداً، وخسة وسبعون مقعداً للأكراد، قد أعطى لإياد علاوي وقائمته (العراقية) أربعون مقعداً، وهي لا تعني شيئاً وسط ظروف قاسية قادت إلى تشرذم

Christian today, 22 March, 2004.

<sup>(1)</sup> المبشرون الأنغليكانيون يهرعون لكسب العراق وجعله قاعدتهم في الشرق الأوسط.

<sup>(2)</sup> صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن في 23 نيسان 2004م.

<sup>(3)</sup> أحمد هاشم، التمود السني في العراق، مركز الدراسات الخاصة بالحرب البحرية، 15 آب 2006م، ص108-ص120.

<sup>(4)</sup> الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 24 أيلول 2005م.

وتفرق العرب السنة وهم في دهشة المضرج لما يدور حوضم أنا. ويظهر من حجم القوز الشيعي في الانتخابات التي دعمها بقوة آية الله علي السيستاني أن الشكوك والظنون بقبت تحوم حول إياد علاوي الذي يحظى بثقة ضباط الجيش السابق وبعض رموزه الأمنية، كما هو يش برموز الدولة الحفية - وهم كبار الضباط الأتراك - الدين يشكلون العمود الفقري للنظام العلماني، للضغط على رئيس الوزراء التركي (رجب طيب أردكان) لمؤازرة العرب السنة مقابل الخطر المحدق للصالح تركيا والسعودية من وصول أحزاب دينية شيعية متحالفة مع إيران في العراق 21 وهو ما لم يكن في حسابات القيادة التركية التي علت خلال الحرب العالمية الأولى من جفوة العرب لهم، ومساندتهم للقوات البريطانية ضد القوات التركية التي تدين بدين الإسلام.

#### 4. الحديث عن تقاطع استراتيجيات ثلاث في منطقة الشرق الأوسط

سار الرئيس الأمريكي بوش الابن على خط والده بوش الأب لأن تستمر الحرب على العراق لتعزيق أوصاله وترويض سياسيه في الداخل لقبول ما تفرضه الإدارة الأمريكية بقوة السلاح. إن هجمات الحادي عشر من أيلول 2001 قد وفرت الحبة لضرب الإرهاب المتخفي في الإسلام، وضرب الإسلام الأصولي ضمن إستراتيجية جديدة قوامها تقويض الأنظمة العربية في العراق وسوريا والمملكة العربية السعودية ومصر بعد الانتهاء من غزو أفغانستان اك00م (أ). ويشير فرانسيس فوكوياما في كتابه أمريكا على مفترق طوق، أن القريق المجيط بالرئيس بوش الابن هم من اليهود وليسوا من المسيحين أمثال بول وولفيتر ودغلاس فيت وريتشاره بيرل، اللمين أرادوا أن يكون الشرق الأوسط آمناً بالنسبة لإسرائيل (أ). وأن وجود قيادة عربية مستقلة في العراق، هي من يتوجب ملاحقتها أو لأ. ولعلنا نلمس التلميح الذي ذهب سنجر (يهودي) حين ادعى أن إيران ظلت تشعر بالتهديد من العراق الذي خرج متصراً في الحرب قبل عدة سنوات ومن أصولية طالبان في أفغانستان التي تهدد الأمن الإيراني من الشمال ... ولذا فقد أصبح التصاون بين إيران والخرب ضد الجارين محكناً للمصلحة الإيرانية ().

بدأت طلاتع عملي الإستراتيجية الإيرانية من شيعة العراق المفيين في طهران بالتوافد على بغداد (عاصمة الخلافة العباسية) بمليشياتهم واسلحتهم تحت بصر وصمع القوات الأمريكية في نيسان 2003م، وهي التي منعها المرتبس بوش الآب في حرب الكويت عام 1991م. إن تصرفات إيران فيما يتعلق باحتلال العراق تتعلق من نظرة أنانية وصصلحية ضيقة. وهي تتعلم مع الأمريكيين على حساب العراق (<sup>60</sup>). وهو ما يعني أن هناك تفاهماً خفياً وتحالفاً ضمنياً بين إستراتيجية جزيرة العرب

 <sup>(1)</sup> فاضل الربيعي، احتلال العراق وتداعياته عربياً ودولياً، بحوث ومناقشات الندوة الفكرينة التي نظمهما مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت، المصدر السابق، ص82.

<sup>(2)</sup> نوري المرسومي، المصدر السابق، ص208.

<sup>(3)</sup> فرانسيس فوكوياما، أمريكا على مفترق طرق (ما بعد المحافظين الجند)، تعريب عمد محمود التوبة، مكتبة العبيكان، ط1، الرياض، 2007م، ص29-ص30.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص30.

<sup>(5)</sup> هنري كيسنجر، هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية المصدر السابق، ص164.

<sup>(6)</sup> عبد الإله بلغزيز، الاحتلال الأمريكي للعراق صوره ومصائره، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 2005م، ص244.

(السعودية) وعمليها في العراق لتنظيم مقاومة شعبية سنية ضد الاحتلالين الأمريكي والإيراني. ولعل ما يزيد الشكوك في هذه الإستراتيجية التي بانت مكشوفة هو ما صرح به وزير الدفاع الإيراني (شمخاني) قبيل الغزو الأمريكي للعراق بالقول أن مرور الطائرات والصواريخ الأمريكية لضرب العراق من داخل المجال الجوي الإيراني ليس عدائيا ضد إيران، فيما ذهب نائب الرئيس الإيراني خاتمي، أنه لولا مساعدة إيران لأمريكا في افغانستان والعراق لما تمكنت أمريكا من تحقيق النصر في حربيها على نظام طالبان ونظام صدام<sup>(1)</sup>. إن تعامل التجار الإيرانيين بالعملة الإيرانية (التوصان) في الأماكن المقدسة كريلاء والنجف وكذلك مدينة البصرة قد أوحت إلى وجود كل الإيرانيين الذين هجرهم صدام حسين إيان حرب الثمان سنوات مع إيران الجافهم من لا يتكلم اللغة العربية المذين متحوا الجنسية العراقية وتزوير شهادات عربادهم من مواليد النجف وكريلاء (2).

جادت غاوف الولايات المتحدة الأمريكية على منطقة الخليج العربي (الغني بالغطا) من أن تعود سياسات إيران المتحدة على القوة، بعد سيطرتها على العراق بحيث تهيمن على المنطقة لما تملكه من قوة عسكرية وبشرية واقتصادية. وقد الهلايات المتحدة الأمريكية نفسها في حرج شديد إذا ما أقدمت إيران على احتلال البحرين المعضو في مجلس التعاون الحليات المتحدة الأمريكية نفسها في حرج شديد إذا ما أقدمت إيران على احتلال البحرين المعضو في مجلس التعاون الحليات و والهدف الذي تراه إيران لحاصرة السعودية من شرقها وجنوبها أقد واجبرت واشتطن إلى أن تقبيم موقف حلفامها الشيعة في العراق سلياً، بحيث بات تخشى من ظهور جمهورية إسلامية تمال الجمهورية الإيرانية، وأن الشيعة مسبقعون في المدى البحراق. ويعرى جورج الشيعة سيقعون في المدى البعراق. العرب) مصلحة في أن تتيقن من أنه ليس ثمة تهديد من جانب العراق. كما يتأكدوا من أن العراق لا يفكك وأن الشيعة كمعلين للإستراتيجية الإيرانية لا يسمح لهم بأن يحكموا بلا ضوابط من مصالح أهل السنة (كممثين الإستراتيجية جزيرة العرب). ومن هذا المنطق يرى في بدامان أن السعوديين بريدون كبح مصالح أهل السنة أملاً في إعادة الاستقرار للمناطق السنية ألك، وهو رأي قد لا ينسجم معه (ماكس منجر) مؤسس مشارك لموسة (هدسون)، وهو ينصح الإدارة الأمريكية بفكيك الملكة العربية السعودية عن طريق تقسيمها بين شرق مشارك لمؤسخ إلى العربية الشعيعة، وغربها منطقة عرب الحجاز، وهو ما يعني أن في عقل رواد الإستراتيجية الأمريكية الماكانات المنافية وعثابها في العراق وشرق الجزيرة العربية الع

<sup>(1)</sup> صالح بن محمد السعدون، المصدر السابق، ص155.

<sup>(2)</sup> فاضل الربيعي، المصدر السابق، ص144.

<sup>(3)</sup> جورج فريدمان، مستقبل العواق، البحث عن توازن تجاه إيران، المصدر السابق، ص164.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص166–ص167.

<sup>(5)</sup> باتت إستراتيجية الولايات التحدة تفكر وللمرة الرابعة خلال حقب التاريخ لأن تحتل جزيرة العرب عسكريا، فالأولى أيام الرومان حيث هلكت الحملة في مجاهل الصحراء، والثانية، في مهد الدولة اليزنطية - جستيان، والثالثة، في مهد سليم الأول وسليمان القانوني التركي، والرابعة، هو ما فكرت به أمريكا بعد أحداث (11) أيلول 2001م انظر: صالح بن محصود السعدون، المصلر السابق، ص162.

رحيل صدام حمين سيكون مقدمة لانهيار النظام السعودي تحت وطأة المتطرفين بالقاعدة، وأن المضرورة تستدعي كما يريدها سنجر أن تمتد الحرب إلى الرياض، وفي أقل الأحوال إلى مناطق النفط السعودية لتدمير اقتصاده (1).

إن مستقبل العراق هو ما يطرح دوماً على الطاولة بين الطرفين الأمريكي والإيراني، فيما يرى الأخبر أنه القوة الإقليمية المهيمة. ولعل السياق الذي يجب أن تقرآ فيه المشاجرات الأمريكية - الإيرانية حول أسلحة الأخيرة النووية، هو ما أغاظ طهران التي وجدت أن القرصة التاريخية قد بلغتها، وأن ضباع الفرصة، بسبب الوضع العسكري الأمريكي السيء في أفغانستان والعراق -قد يحرمها نهائياً من امتلاك السلاح النووي، لتصل إلى تهديد من مكتها في العراق بالقول على لسان وزير الدفاع الإيراني السابق شمخاني بأن جنود الجيش الأمريكي بالعراق في قبضة إيران<sup>25</sup>. وقد أغاظت الإدارة الأمريكية، في أن تكون إيران لوبس السعودية هي من يقلل من قوتها وإمكانياتها وهيئها بين دول العالم. وقد باتت تراقب المليئيات التي دفعتها إيران للقيام بعمليات تطهير عرقي وطائفي لمثلي إستراتيجية جزيرة العرب ويشكل مفضوح من خلال إلقاء المنات من الجث المعائبة حتى الموت في شوارع بغداد ومدن العراق الشمالية والغربية، ولكن كمان على إيماد علاوي الذي بقي على صدة الحكم لمدة تسعة أشهر أن يترك رئاسة الوزارة لحكومة انتقالية وفق مبدأ الاستحقاق الانتخابي.

<sup>(1)</sup> روبرت درفس، إنها البداية فحسب، هل العراق رصاصة البداية في حرب إصادة تشكيل العالم؟ بحث منشور في كتاب (الإمبراطورية بعد احتلال العراق)، دراسات وأبحاث مترجة تجموعة من المؤلفين، بول كيندي، نعوم تشومسكي وآخرون، المصدر السابق، ص8.1.

<sup>(2)</sup> جورج فريدمان، المصدر السابق، ص168.

#### المبحث الرابع

#### إبراهيم الجعفري رئيساً لحكومة عراقية انتقالية 7 نيسان 2005م

كان الاعتقاد السائد في الشارع العراقي ولدى القيادة الأمريكية في العراق أن هناك دوراً إيرانياً - من وراء الستار - لفسمان نجاح الاثتلاف الوطني في الانتخابات. وهو ما أعطى الأكراد المثلين في الحزين الكرديين الطالباني والبارزاني لأن يقوما بتسبق خطواتهما مع السيد عبد العزيز الحكيم لتقسيم مناصب الدولة، وخاصة منصب رئيس الوزراء (السلطة التفيذية)، ورئيس الجمهورية الذي لعب عليه جلال الطالباني بمهارة سياسية ليكتب عنه التناريخ أن الكردي جلال الطالباني - الذي حرم من هذا المنصب بسبب تعصب العرب - أصبح يقود دولة العراق ونسبة مواملي القومية الكردية لا تتجاوز 20٪ من مجموع عرب العراق الذين يشكلون 80٪، وهو ما كان ليحصل لو لا اللعب من تحت الستار لإبعاد العرب الشيعة عن السنة في دورة معقدة لإحياء بذور الطائفية بين مكونات المجتمع العراقي للفوز بمقعد الرئاسة.

تكفل إبراهيم الجعفري أمين عام حزب الدعوة الإسلامي - وهو مرشح لرئاسة الوزراء - لأن يضد الشروط السبعة (أن اليقد وضعها الانتلاف الموحد لإدارة العراق. وكان من بينها ما هو مثير للطرف السبعي، وخاصة المتعلق منها تكليف فيلق بدر لأن يكون هو الجهاز الأمني الذي يشغل كل مناصب وزارة الداخلية، واجتناف عناصر حزب البعث الذي تحول نتيجة الممارسات اليومية إلى اجتناث للعرب السنة، والإعراب عن الهوية الوطنية الإمسلامية - وفق رأي المرجعية الدينية في النجف - دون النظل إلى عروبة العراق، وهو ما شكل نقاط النقاء مع الأكراد اللذين تشبئوا بقوميتهم الدينية لتحقيق مكاسب في كركوك ويقية المناطق المتنازع عليها في محافظات ديالى وصلاح الدين والموصل.

اختير جلال الطالباني رئيساً لجمهورية العراق ضمن صفقة منق عليها مع الاشتلاف الموحد في السادس من نيسان 2005 <sup>(2)</sup>. فيما اختار الطالباني الدكتور إيراهيم الجعفري لتشكيل الوزارة في السابع من نيسان، وقد جاء متزامناً مع تاريخ ولادة حزب البعث العربي الاشتراكي الذي طالمًا احتفل به النظام السابق خلال خمسة وثلاثين عاماً من حكمه، وكان من بين المناصب الأمنية أن يكون باقر جبر الزييدي (فيلق بدر) بخصب وزير الداخلية، فيما كانت وزارة الدفاع من

<sup>(1)</sup> يرنامج الحكومة الانتقائية: (أ) للقت الأمني ويدعو إلى إيعاد نهائي لكل عناصر النظام السابق، ويطالب بإشراك منظمة بدر لأن 
تكون بكاملها في جهاز الأمن الجديد. (ب) هيمنة الائتلاف دون غيره من المشاركة في الحكومة على السياسة الأمنية 
للحكومة الانتقائية. (ج) إصلاح مؤسسات الدولة، ويعني ذلك اجتناث عناصر البعث من الوظائف الحكومية وهو ما لم 
نفعله حكومة إياد علاوي. (د) تحسين مستوى الخدمات وتسريع العمل الإعادة إعمار العراق. (ه) التزام الحكومة بمساعدة 
الأمر التي خسر أبناها حياتهم في الكفاح ضد صدام حسين. (و) تحسين أحوال المبشة في جنوب العراق. (ز) الإعراب 
عن= عالهية الإسلامية للبلاد. انظر: ألن تيكماير، الائتلاف العراقي يريد إيعاد كبار الموظفين المنتمين لعهد صدام، الواشنطن 
بوست في 18 نيسان 2006.

<sup>(2)</sup> بموجب الصفقة بين الأكراد والاتعلاف للرحد أصبح حاجم الحسني (سني) من القائمة العراقية رئيساً للبرلمان ونـائين الأول شيعي هو حسن الشهرستائي والثاني كردي هو عارف طيفور. فيما أصبح للرئيس الطالبائي نائين، الأول سني هـو غـازي الياور، والثاني شيعي هو عادل عبد المهدي.

نصيب سعدون الدليمي (سني)، وشرط الجعفري عليه أن يكون مؤيداً للعملية السياسية. أما متصب وزارة الخارجية قشد أعطيت إلى الكردي هوشيار زيباري، فيما حصل احمد الجلبي على متصب نائب رئيس الوزراء - تكرياً لدوره في إغراء القيادة الأمريكية لغزو العراق عام 2003 -- ويذكر البروفور الأمريكي (جوان كول) - وهو الخبير بالشؤون العراقية في جامعة ميتشيغان الأمريكية، أن هذه الحكومة ستكون لها علاقات جيدة جمدا مع إيران ... وهما من حيث السياسة الجيواقليمية وهو ليس الأمر الذي كانت الولايات المتحدة تأمل بهذا .. وهو ما دفع بالحكومة الأمريكية لأن تعين زلماي خليل زاده -من أصل أفغاني سني - صغيراً لها في العراق بدلاً من نكروبونتي، لكي يكون على تواصل بكل رموز العملية السياسية في بغداد بما فيهم رئيس الوزراء الجديد إيراهيم الجعفري، ومنهم الجماعات السنية الرئيسية التي أبعدت صن العملية السياسية في ظروف أمنية بالغة التعقيد، وقد وصفه عادل عبد المهدي بالقول، أن زاده ينفهم الثقافة السائدة، ويعرف أنه يعتصيع أن يدعو نفسه بنفسه لزياراتنا<sup>(2)</sup>

كانت هواجس وشكوك الجعفري تجاه المحتل الأمريكي متناغمة مع قناعات حلقاءه في الائتلاف الموحد المدعومة ليرانيا، وقد تقاطعت مع رؤية السغير زلماي خليل زاده الذي كان دائب اللقاء مع المجموعات السنية. ولعل التفسير الملائم لحركة السغير النشطة هي لمعادلة العملية السياسية من خلال إقناع المجموعات السنية المسلحة الانفسام إليها، كما هو لمراقبة أداء وزراء حكومة الجعفري وخاصة ذاه او زارة الداخلية ووزيرها المثير للجدل في أوساط العرب السنة بالمجازة تجاه طائفة دون أخرى. وبدت مهمة زاده التي يعمل بها بأسبقية أن يشارك العرب السنة في كتابة الدستور باعتبارها المدخل لمطالبهم، وكذلك استقبال اجتماع موسع لهم في (قصر المؤتمرات) ضم أكثر من (1000) من رموزهم، وذلك لموقة طروحاتهم التي لم يكتب لها الاستمرار في ظل تقاطع الرؤية ليس مع الآخرين، ولكن حتى ضمن المجموعة الواحدة (أ.

#### 1. حزمة المعضلات التي واجهت حكومة الجعفري

#### عدم تمثيل العرب السنة في كتابة الدستور

شكلت الجمعية الوطنية (البرلمان) لجنة من خسة وخسين عضواً لتقوم بكتابة مسودة الدستور في العاشر من أيار (42005). كان للاتتلاف العراقي للوحد أغلبية مطلقة في هذه اللجنة ولم يكن من بين الأعضاء مسوى الشين من السنة العرب. وفي الرابع والعشرين من أيار انتخبت اللجنة رئيساً لها هو الشيخ همام حمودي (من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية) (2). [لا أن قضية التمثيل السنى في اللجنة قد أربك عمل اللجنة الدستورية، فهو أي الدستور في كل الدول

<sup>(1)</sup> رويين رايت، الفائزون في العراق المتحالفون مع إيران هم عكس الرؤية الأمريكية. الواشنطن بوست في 14 شباط 2005م.

<sup>(2)</sup> صحيفة النيويورك تايمز الصادرة في 12 كانون الأول 2005م.

<sup>(3)</sup> كان معظم الحاضرين من عناصر النظام السابق (طماء دين، رؤساء عشائر، ضباط جيش، مهندسين، أطباء)، وتم الانضاق بعد حضور جلال الطالباتي إلى أن يكون هناك عدد من الشخصيات لتمثيل المحافظات السنية. ولكن لم تشمكن المجموعات من حضور اجتماع آخر لقاطع طروحات هذه = المجموعات وضعف التعاون والتنسيق، واحتمال وجود عناصر ملغومة لا تريد لهم العودة إلى قصر المؤتمرات مرة أخرى.

<sup>(4)</sup> مجموعة الأزمات الدولية العراق: لا تستعجلوا أمر الدستور تقرير الشرق الأوسط، رقم (42) في 8 حزيران، 2005.

<sup>(5)</sup> صحيفة الواشنطن بوست الصادرة في 22 أيار 2005م.

(عقد اجتماعي) مين مكونات المجتمع، وليس لأي مجموعة الحق أن تنفره بكتابة دستور يمكن أن يفصل لحساب حزب يقود السلطة [1]. كان آية للله السيستاني قد دعا زعماء الالتلاف العراقي الموحد إدخال المزيد من السنة العرب في عملية كتابة الدستور (2) كما أن الولايات المتحدة (وهي دولة عتلة) كانت تخشى من أن الأغلبية (الشبعية والكردية) غير المتوازنة في اللجنة ستودي إلى تخريب الفرص للإقرار بشرعية الدستور (3) كانت الأغلبية الشبعية غير متحمسة لقبول أعداد آخوين في عملية كتابة الدستور، ولكن بعد مقاوضات متشنجة، صار الاتفاق على إضافة ثلاثة عشر من السنة العرب إلى اللجنة ليكونوا على قدم المساواة مع الأكراد والشرط أنهم لا يتمتعون بحق التصويت على مواده (4).

وعشرين عضواً إلى لجنة كتابة المسودة، عشرة منهم بصفة مستشارين في السفارة الأمريكية) جرى الاتفاق على إضافة خسة وعشرين عضواً إلى لجنة كتابة المسودة، عشرة منهم بصفة مستشارين لا يشاركون بالتصويت، وبهذا صار عدد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت من السنة العرب سبعة عشر عضواً أن كانت مجموعة الأزمات الدولية -وهبي منظمة غير حكومية تعنى بحل النزاعات - قد دعت إلى تمديد منة كتابة الدستور إلى سنة الشهر. وقد اعقب ذلك إشارة من مكتب الأمم المتحدة في بغداد، بالقول أن التمديد قد يكون أمراً مناسباً وهي نظرة تعكس حالة العنف الدعوي المتزايد في البلاد، ومع ذلك فإن كبار الساسة العراقين، ولاسيما الشبعة منهم كانوا يصرون على الالتزام بالمدة القصيرة غير المقولة أن وكانوا يعبرون عن قلقهم من ظهور مشاكل خطيرة، الأمر الذي قد يجيط العملية الاتقالية باسرها أن ويه هذا لخصت صحيفة (النيريورك تابر) الأمريكية مسأك تمليد المدة لكتابة الدستور في مقال كتبه (الكساندر ثير) وهو أستاذ في (جامعة ستانفورد) وعمل مستشاراً قانونياً للجنة الدستورية في أفغانستان، وجاه فيه أو أن الحكومة الجديدة تمكنت من وضع مستافورد) وعمل مستشاراً قانونياً للجنة الدستورية في أفغانستان، وجاه فيه أو أن الحكومة الجديدة تمكنت من وضع دستور في أواسط الشهر (شهر آب) فإنها إذن لا تدرك أهمية الموضوع، لا يمكن كتابة دستور في بضعة أسابيع من قبل عدد دستور في أواسط الشهر (شهر آب) فإنها إذن لا تدرك أهمية الموضوع، لا يمكن كتابة دستور في بضعة أسابيع من قبل عدد ولي ما سياسياً حقيقاً فهم سيكونون قد أخفقوا قاماً أن كان السنة العرب يريدون التمديد لسبب أنهم لم يشتركوا في عمل لجنة سياسياً حقيقاً فهم سيكونون قد أخفقوا قاماً أنك كان السنة العرب يريدون التمديد لسبب أنهم لم يشتركوا في عمل لجنة

<sup>(1)</sup> وائل عبد اللطيف، دسائير العراق من 1889–2005م، بغداد، 2005م، ص225.

<sup>(2)</sup> جيمز غلائز (البعثيون قد ينضمون إلى لجنة كتابة الدستور في العراق)، جريدة نيويورك تايمز 30 حزيران 2005م.

<sup>(3)</sup> صحيفة الواشنطن بوست الصادرة في 30 حزيران 2005م.

<sup>(4)</sup> صحيفة البصائر، (هيئة علماء المسلمين)، الصادرة في 2 تموز 2005م.

 <sup>(5)</sup> أقبل الدكتور عنانا الدليمي من منصب رئيس ديوان الوقف السني أثناء حكم الجعفري، وحل عله أحمد عبد الغفور
 السامرائي، وكالة الأنباء الفرنسية في 30 قوز 2005م. وكذلك: صحيفة البصائر الصادرة في الأول من حزيران 2005م.

<sup>(6)</sup> كانت أعمال العنف قد تصاعدت في مدن أعالي نهر الفرات، وفي مدينة القائم قرب الحدود السورية انستركت طائرات F-18 في قصف بجموعات المقاومة في الأيام 7، 8، 9 أيار/ مايو 2005م، وفي بغداد تم تضجير مطعم (ابن زنبور) المذي لا يبعد اكشر من (400) متر من بواية المنطقة الحضراء (المخصنة من قبل القوات الأمريكية)، وظهر أن (1122) مدنياً قد قتلوا منذ تسلم حكومة الجعفري زمام السلطة. وكانت مذبحة الأطفال في بغداد الجديدة بتاريخ 13 تموز 2005م هي الأسوا.

انظ : Ibrahim Al- Shammary, op. cit, pp.264-274

<sup>(7)</sup> Ibrahim Al- Shammary, op. cit, pp.264-274

<sup>(8)</sup> صحيفة النيويورك تايمز في 14 تموز 2005.

المسودة من الناحية القعلية إلا لمنة أسابيع فقط<sup>(1)</sup>، وأن الشيعة والأكراد قد اتفقوا على مجموعة مبادئ لدستور العراق بعد سنوات من عملهم السياسي المشترك في واشنطن ولندن وصلاح الدين (في أربيل). إن العرب السنة أرادوا تخويل لجنة المسودة ولهم فيها حضور غير قليل قبل عرضه على البرلمان، وقد عارضه الشيعة والأكراد<sup>(2)</sup> وقادت مسألة كتابة الدستور والتعثيل فيه إلى تدخل الرئيس الأمريكي جورج بوش شخصياً وهو يتحدث مع السيد عبد العزيز الحكيم للتوصيل إلى حل وصط مع السنة العرب<sup>(3)</sup>. ويعتقد الباحث أن طلب الرئيس بوش إنما يندرج ضسمن إستراتيجية مفادها امتصاص غضب المقاومة المسلحة، وأن البرنامج السياسي سيفشل إذا انسحب العرب السنة من المباحثات أو قاطعوا الاستفتاء، وهو ما عمل به السفير خليل زاده خلال جولاته المستمرة مع رموز المقاومة المسلحة في غرب البلاد.

#### ب. إقرار دستور جديد للبلاد 2005م

واصلت اللجنة اعمالها لغر مسودة الدستور الجديد من أجل عرضه على الاستغناء ولعل أكثر الأمور حساسية في مسودة الدستور، هو ما تطوق إليه حول القيدرالية واللامركزية بصفتهما نموذجين مرشدين للعراق الجديد<sup>(4)</sup>. من أجل تحويل بعض سلطات المركز إلى الأقاليم والمحافظات، أي التمتع بحكم ذاتي واسع على حساب سلطة المركز، ولعل ما أثار الشك في هذا الموضوع، أن النص استبعد حجم الأقاليم وحدودها (وهو ترويج كردي)، الأمر الذي يفتح الباب أمام إقامة الإقليم الشيعي الكبير الذي أفزع العرب السنة كثيراً واعتبروه مشروعاً لتقسيم العراق<sup>(3)</sup>.

أما النص الذي يتحدث عن الموارد الطبيعية والاسيما النفط (وهو الباعث المهم لمن يربد تقسيم العراق) فقد الهمناها مسودة الدستور، ولم تستطع تعين الجمهة التي تسبطر على حقول النفط غير المكتشفة وغير المستغلة، وما أشار له هو أن إدارة الحقول النفطية الجاديدة أو توسيع القائم منها فينبغي أن تكون ضمن اختصاص الأقاليم، وهو مفتاح آخر مهم الإنباع النظام القيدرالي في شمال وجنوب العراق. وهو لأبحل أن يكون المشرعون للدستور متوازنين في طروحاتهم فقد أشاروا إلى أن الموارد الطبيعية تعرد إلى (الشعب العراقي كله وإلى الأقاليم والمحافظي الأقاليم الادعاء بهذه الحقوق. أن غموض الدستور في موضع الموارد النفطية أريد من تهميش الحكم المركزي في بغداد دون سلطة على كل ما يكتشف من نفط في باطن أرض العراق.

اتضح على وجه اليقين الحُطأ الذي ارتكبه العرب السنة عندما قاطعوا الانتخابات في كانون الثاني 2005م، وكان بمثابة الكارثة على مستغبلهم السياسي®. وتحدث الكثيرون من أصحاب النظرة السياسية بالقول: لو كان لهم في البرلمان

<sup>(1)</sup> علي عبد الأمير علاوي، المصدر السابق، ص609.

<sup>(2)</sup> صحيفة التآخى الكردية الصادرة في 28 تموز 2005م.

<sup>(3)</sup> على عبد الأمير علاوي، المصدر السابق ص609.

<sup>(4)</sup> كان هو ما اتفق عليه في مؤتمر صلاح الدين في العراق عام 1992م، ومؤتمر نيريورك عام 1999م، ومؤتمر لندن في كانون الأول 2002م قد أشارت إلى مسألة الفيدالية واللامركزية. انظر: هادى حسن عليوى المصدر السابق، ص 200.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه، ص379.

<sup>(6)</sup> زكى شهاب، المصدر السابق، ص226.

<sup>(7)</sup> على عبد الأمير علاوي، المصدر السابق، ص620.

<sup>(8)</sup> زكى شهاب، المعدر السابق، ص293.

أربعون أو خسون مقعداً، فإنهم بالإضافة إلى العلمانين أو المتدلين من الشيعة فإنهم سيشكلون كتلة كبيرة تتمكن من الاعتراض على ما ورد في مسودة الدستور الجديد من نصوص غير مرغوب فيها (أ). إن العراق بلد متعدد القوميات والشعب العربي فيه جزء لا يتجزأ من الأمة العربية كما أشارت إليه المادة (7) الفقرة (ب) وهدله لا يمكن تفسيرها إلا يحمان العربي فيها العربي والعرب فيه يشكلون ما نسبت 80%، وهو عضو مؤسس لجامعة الدول العربية (أ. وقحت عنوان الدستور العراقي كتب (داود الشريان) في جريدة الرأي الأردنية في التاسع من أيلول 2005 بالقول: مسودة الدستور العراقي بوضوح عن هدف الحملة الأمريكية على العراق وهو إلغاء الهوية القومية للعرب وتحويلهم إلى طوائف، فالعراق في نظر الدستور ليس عربياً وإنما جزء من العالم الإسلامي وانتصاء الناس فيه للدين والطائفة وليس للقومية، والملاقة العرب في بغداد صارت لغة من ضمن لغات وربحا لهجات، والقومية في العراق لم تعد للعرب بل للأكراد وباسم الفيدرالية والديمقراطية تم شطب الهوية القومية لبلد هارون الرشد (أ.

جرى الاستنتاء على مسودة الدستور في الخامس عشر من تشرين الأول 2005م وسط جدل واسع في صفوف العرب السنة (4). ونص القرار على أن يكون احتساب التصويت بنسبة عدد المفتر عين إلى عدد المسجلين في السجل وليس بنسبة عدد بجموع المفترعين فعلياً، وهو ما أثار البعض ليقول: لا داعي للاشتراك في الاستنتاء حيث ستكون التتبجة مقررة سلقا<sup>(2)</sup>. كان التصويد في الحافظاتين السنيتين العربيتين الأنبار وصلاح الدين ضد الدستور كما هو متوقع وقد بلغ في الأولى 60% وفي الثانية 28% أما محافظة نينوى وعاصمتها الموصل، فقد وجهت أصابع الاتهام إلى عملية تزوير قامت بهما الرموز المؤثرة في حزيم الأكراد الأمر الذي أخر إعلان التناتج النهائية من قبل المفوضية المستفلة للاتنخابات وظهر أن عافظة نينوى قد صوتت ضد الدستور بنسبة 55٪ بكلمة (لا) و 45٪ بكلمة (نعم) وهذه نسبة لا تكفي لوفضه (6) وهكذا

<sup>(1)</sup> صحيفة الواشنطن بوست الصادرة في 8 أيلول 2005م.

<sup>(2)</sup> فراس عبد الرازق السوداني، العراق.. مستقبل بدمتور غامض، نقد قبانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تقديم الدكتور الشيخ عذاب محمود الحمش والأستاذ القاضي نيبل عبد الرحمن حياوي، ط2، مكتبة مدبولي، القناهوق 2005. ص 200.

<sup>(3)</sup> جريدة الرأي الأردنية الصادرة في 9 أيلول 2005م.

<sup>(4)</sup> في عافظة الآنبار (السبة) حيث كانت مشاركتها في الانتخابات السابقة ضبيلة جداً، وكان نحو 90/ من الناخيين للوهلين البالغ عددهم (750) ألفاً بالنسجيل للتصويت في الاستفتاء، وتكرر ذلك في عافظات أخرى تقطفها أعداد كبيرة من السنة العرب مثل صلاح الدين ونينوى وديال، وكانت أغلب الأحزاب السنية تدعو إلى التصويت بكلمة لا. انظر: علي عبد الأمير علاوي، المسدر السابق، ص20.

أدريان بلومفيلد ألتهديد بالمقاطعة الاقتراع العراق بسبب تغيير قواعد الشصويت الديلي تلغراف اللندنية في 5 تشرين الأول
 2005

<sup>(6)</sup> جامت نسبة الاستفتاء على الدستور بنسبة 63/ من عدد النباعيين المسجلين، ولم تتمكن شلاث عافظات من جمع (2/ 3) الأصوات لوفض الدستور. كان نسبة الافتراع في المحافظات الكردية الثلاث بنسبة 99/ وفي كركوك 63/ وبغداد 7/8 انظر: Ibrahim Al- Shammary, op. cit. pp.409-410.

#### ج. إبراهيم الجعفري يرفض تسليم كركوك للأكراد

إن الحقيقة الماثلة للعيان هي أن كركوك محافظة عراقية شأنها شأن بقية المحافظات التي تخضع لقانون الدولة المركزية، إلا أن مخزونها النفطي في باطن الأرض الذي يختلف مع محافظة المثني مثلاً -الواقعة على أطراف الـصحراء الغربية-والفقيرة بمواردها ليست مصدر جلب للأكراد. إن إنتاج محافظة كركوك من النفط يقدر بـ 15٪ من مجموع إنساج السلاد النفطي(أ). إلا أن سر الخلاف الذي يتذرع به الأكراد دوماً هو قضية (التعريب) التي اتبعها النظام السابق في تهجير أعداد من العوائل الكردية وإعطاء الحرية للعرب الآخرين للسكن فيها (2). إن سكانها منذ آلاف السنين هم من العرب، والأكراد والتركمان، والمسيحيين، واليهود، والصابئ، وكلهم يخضعون لقانون عراقي لا فيضل لعربي على كردي ولا لمسلم على مسيحي أو يهودي (3). ويشير الواقع أن السياسيين الأكراد قـد استثمروا وضع العراق الـصعب (الفوضيي الأمنية، ومعارضة العرب السنة للاحتلال الأمريكي وحكومة هم بعيدين عنها) ليوقعوا على قانون إدارة الدولـة، وفيـه تقوم الحكومة العراقية الانتقالية باتخاذ التدابير من أجل رفع الظلم الذي سببته ممارسات النظام السابق (4)، ونسعت المادة (58) الفقرة (ج) من قانون إدارة الدولة على ما يلي: تُؤجل التسوية النهائية للأراضي المتنازع عليها، ومن ضمنها كركوك إلى حين استكمال الإجراءات أعلاه، وإجراء إحصاء سكاني عادل وشفاف وإلى حين المصادقة على الدستور الـداثم (<sup>3</sup>). ويظهر أن رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري الذي جامل الأكراد على شروطهم في البداية لم يكن مستعداً لقبـول الأفكـار الكردية في كركوك، كما لم يكن مستعداً للاعتراف بالحاجة إلى تحركات سكانية (مبالغ بها) لتصحيح تغييرات أجراها صدام حسين على الوضع السكاني للمدينة. كانت مسألة الخلاف بين الشيعة والأكراد حول كركوك قـد قربت العرب السنة من إبراهيم الجعفري بعض الشيء وهو ينظر بأفق بعيد، أن التاريخ سيتحدث أن حكومة شبعية برئاسة الجعفري عام 2005م فرطت بمدينة عراقية للأكراد الطامعين بالانفصال، والطامعين بثروتها النفطية لتعويض فقراء أكراد سوريا، وإيران، وتركيا من موارد وخيرات العراق<sup>60)</sup>. وعاد الأكراد بحصافة دبلوماسية متوازنة بالقول أنهم يقبلـون بالجاليـة التركمانيـة<sup>67)</sup> والعربية والمسيحية من سكان كركوك القدماء بصفتهم مقيمين شرعيين، وكانوا على درجة من الإصرار لتحقيق ثلاث نقاط: الأولى، خروج كل العرب الذين سكنوا مدينة كركوك حسب توجيه صدام حسين، والثانية، عودة الأكراد المهجرين

<sup>(1)</sup> كمال مجيد، المصدر السابق، ص19.

<sup>(2)</sup> زكي شهاب، المصدر السابق، ص314-315.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص315.

<sup>(4)</sup> بيترو.غالبريث، المصدر السابق، ص63.

<sup>(5)</sup> فراس عبد الرازق، للصدر السابق، ص296.

<sup>(6)</sup> نوري المرسومي، المصدر السابق، ص204-205.

<sup>(7)</sup> تتحدر القبائل التركمانية الناطقة بالتركية من مناطق وسبط آسيا. وهم يشكلون البوم المجموعة العرقية الثالثة بعد العرب والأكراد. يعتقد أن عددهم يناهز (2.5) مليون نسمة، ومناطق سكتهم هي كركوك بالدرجة الأساسية، وتلعفر شمال شرق الموصل، وخاقين ومندلي في عافظة ديال. يعتبر التركمان كركوك عاصمتهم ويطمحون إلى إقامة منطقة تركمانية مستقلة في كركوك القيدرالية وهو ما يعارضه الأكراد. يحفل التركمان بدعم تركي متواصل وهـو ما أزعـج الأحزاب الكردية. انظر: زكي شهاب، للصدر السابق، ص170-188.

لى مناطق سكناهم، أما الثالث، فكانت إعادة المناطق المعربة من كركوك مثل قيضاء طوزخورماتو (حالباً ضمن محافظة صلاح الدين) إلى ما كانت عليه سابقاً(1). ولكن ما ظهر لحكومة الجعفري أن الحدود الجغرافية الإقليم كردستان العراق تتجاوز محافظة كركوك لتشمل مناطق من محافظتي الموصل وديالي ومناطق تلعفر وخمانقين ومندلي وقمد أطلقموا عليهما اصطلاحاً (المناطق المتنازع عليها) 2. وهو تعبير يمكن إعلانه مع الدول المجاورة لضمان الحقوق وليس بين أبناء البلمد الواحد (3). إن ما يتحدث عنه الساكنون في كركوك من العرب والتركمان حول كركوك يختلف تماماً عن الرواية الكردية، فالتركمان يتحدثون أن كركوك موطنهم التي تواجدوا فيها منذ أمد بعيد، وأن التاريخ ينصفهم في ذلك، ولذا فهم يعتبرون الأكراد (وهم من سكان الجبال) نازحين إلى مناطق السهول وبالتحديد إلى كركوك بعد اكتشاف النفط فيها(4). وهم يُسمعون زوارهم بمرارة على ما أحدثه الأكراد من تغيير على بنية المجتمع الكركـوكي بعـد سقوط حكـم البعث عـام 2003م (5). أما العشائر العربية القاطنة في كركوك وخاصة عشيرة (العبيد وطي) فإنهم كثيراً ما يطعنون في رواية الأكراد حول طردهم من المحافظة والمناطق المحيطة بها، وأن موظف مجلس الشيوخ الأمركي بيترو غالبريث المذي عايش جملال الطالباني والبارازاني خلال الفترة (1991-2003م) قد علمهم المسلك الذي ينبغي على الأكراد إتباعه لنيـل حقـوقهم بوجود المحتل الأمريكي، وبرلمانات الغرب الأوروبي، ناصحاً باستخدام لغة الأرقام المبالغ بها والوثائق الزورة، والترويج عبر وسائل الإعلام كسبل أساسية لإحراج حكومة بغداد المركزية المنشغلة بتداعيات الأمن في البلاد، والمشاكل الحياتية التي يعانيها المواطن العراقي في كل محافظات العراق خارج مناطق كردستان (6). ونعتقد أن موقف الأكراد قد تعزز في كركـوك بعد انتخاب مجالس المحافظات عام 2005م، إذ حصلوا على نحو 60٪ من الأصوات، وبذلك حصلوا على كيل المناصب الأساسية في المحافظة، ومنها الأمنية للضغط على الرموز المعارضة من العرب والتركمان والمسيحيين، وشراء ذمم البعض من ضعاف النفوس بما فيهم موظفين ومعتمدين للأمم المتحدة لإثبات تفوّق نسبة الأكراد في المحافظة على غيرهم ٣٠.

#### د. حكومة الجعفري وتدهور الوضع الأمني

كان المبدأ الأساسي للائتلاف العراقي الموحد هو أن يهيمن فيلق بدر دون غيره من المشاركين في الحكومة علمي السياسة الأمنية للحكومة الانتقالية. وجد الجعفري أن الواجب الديني والإنساني يمليان عليه ملء دوائر الحكومة بمالألاف

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص318-319.

<sup>(2)</sup> على عبد الأمير علاوي، المصدر السابق، ص615.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص 615.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه، ص 616.

<sup>(5)</sup> حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص191.

<sup>(6)</sup> بيترو. غالبريث، المصدر السابق، ص155

من طلاب الوظائف المرتبطين بأعضاء بجلس النواب من ممثلي الائتلاف العراقي الموحد أو من المسايرين غم أو من أقرباتهم (1). كان الوزراء يتلقون مثات العرائض من طالبي التوظيف مشفوعة ببطاقات التوصية من البرلماتيين ورجال الدين، أو الأحزاب السياسية أو الوجها، وهي بمثابة تزكية للتعيين (2). أما السياسة المعلنة للحكومة بشأن البطالة فكانت تفيد بأن الدولة بماجة ماسة إلى الخبرة والكفاءة وإن الأسبقية يجب أن تعطى إلى ذوي المهارات والمؤهلات، وهو شعور جنير بالمسؤولية ولكته لم يجد طريقة إلى التطبيق، واقتصر على الكلام المنمق الناعم ليس أكثر (3). أرادت وزارة الداخلية ووزيرها باقر الزبيني، أن تبت للائتلاف الوطني للوحد أنها قادرة على إخماد كل أشكال المقاومة والتخريب عن طريق تشكيلات وزارة الداخلية التي فاقت بأعدادها وحدات الجيش العراقي للكلفة لحماية حدود العراق مع الدول المجاورة. وكان الموقف الأمني يناد بالانفجار، ولا يمكن التنبؤ بمطوراته وهو بالغ الحساسية، في ظل ظروف تصفية رموز (دينية، وسياسية، وأكاديمية) من طائفة واحدة دون أخرى، وهي سبيل لتوسيع فجوة الفئة الطائفية الأخدلة بالظهور في شوارع بغداد (4)

#### \* عملية البرق الأمنية

شملت الغارات الراجلة التي أرادها وزير الداخلية أحياء الدورة، وشارع حيفًا، والغزالية، والعامرية والبلديات وحى الخضراء، واليرموك، وكلها أحياء مصنفة أنها سنية <sup>(7)</sup>

<sup>(1)</sup> سعد العبيدي، المصدر السابق، ص121.

<sup>(2)</sup> الممدر نفسه، ص121-122.

<sup>(3)</sup> محاضر مجلس الوزراء في مجلسه المنعقد في 11 آيار 2005م.

<sup>(4)</sup> صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 27 تموز 2005م.

<sup>(5)</sup> إبراهيم عبد الطالب، المصدر السابق، ص524.

<sup>(6)</sup> حجبت تفاصيل الحقة التي حملها بيان جبر وسعدون الدليمي عن مجلس الوزراء وإن كانت خطوطها العريضة قد بحثت مع بعض الوزراء، الواشنطن بوست 7 أيار / مايو 2005.

<sup>(7)</sup> ففي حي الدورة احد ضواحي بغداد الشرقية -التي تكسوها الزارع والبسانين الكثيفة - جرى اعتقال نحو الف مواطن، كان من بينهم عدد من أفراد تنظيم القاعدة الإرهابي من الجنسية السعودية ومثلها في حيّ البلديات لاعتقال عدد من الفلسطينين، وأخرين في شارع حيفا من الجالية السورية.

إن بناه الثقة مع المواطن العراقي تحتاج إلى مهارة وحصافة في وقت كان لتنظيم الجهاد في بلاد الرافدين بقيادة أبو مصحب الزرقاوي صوت مسموع في المناطق الغربية والشرقية من البلاد، وهنا نجد من يسأل عن الموضوع، ولماذا يجبري احتضان هؤلاه في مناطق عددة ومعروفة؟ والحق ان رموز العرب السنة (علماء دين أو رؤساء عشائر) قد أخذوا علمي غرة بلسم الجهاد تارة، والحوف من التصفية الجسدية التي طالت أبناءهم متروكة قرب الحدود العراقية - الإيرانية في مناطق بدرة وحصان أن وكان الأجداء بحكوما المحتفين من العرب السنة أن جشث أبناءهم متروكة قرب الحدود العراقية - الإيرانية في مناطق بدرة مراح المثات من الشبب اللين بقبت عوائلهم تتنظرهم - وهم أبرياء - وهي طريقة مثلى لطرد الإرهابيين من غير المواقين الغراقي وفق نفس ضوابط المواقين المراقي وفق نفس ضوابط الإدهابي الناده من خارج الحدود، قد أدت إلى مزيد من التطرف في تفجير الأسواق الشعبية بالسيارات القضفة - وهي ما أوادها الزروهاي الثانوي و أنباء من رجال الحاكم الشرعية من عرب الغرب العربي - والتزوح إلى أماكن أخرى داخل المبلاد أو التجمع خارج البلاد لتجيد مزيد من الرامابين بحجة الدفاع عن العرب السنة (ق.

إن الحرب المقنعة التي تشنها الملشيات المسلحة ووكلاوها العاملون في وزارة الداخلية لم تعد خافية عن الناس. فقي شهر تشرين الثاني 2005م، سلطت القوات الأمريكية الضوء على معقل في بغداد وفيه العشرات من المحتجزين وهم بحالة سيئة (4) وكان معظمهم من العرب السنة ويشكون من سوء التغذية وآثار التعذيب. لقد أثار ذلك العمل ليس عرب العراق بل تعداء إلى دول الجوار والأمم المتحدة وسلطات الاحتلال، ووسائل الإعلام العربية. ودعت هيئة علماء المسلمين لجمع ادلة جنائية مروعة عن مئات قلوا بطريقة لا تحت للإسلام بصلة، ثم اتضح أن العدد أكبر بكثير من الذين قلوا أو اختطفوا فاختفوا ليظهر مصطلح (فرق الموت) في شوارع وأحياء بغداد وهي إشارة إلى مبلئيات مسلحة تستخدم عجلات وزارة الداخلية العراقية التي يرأسها الوزير بيان جبر (5). وفي فروة التدهور الأمني الذي فرضته المبلشيات المسلحة

<sup>(1)</sup> روت سيدة تسكن شقة في إحدى عمارات شارع حيفا في (3) حزيران 2005م، أن شاباً قد طسرح أرضاً –على الرصيف الكائن أسفل شقها- من قبل مجموعة شباب من للتطقة. أخذوا يضربون رأسه بالطابوق ويشتمون طاقته ويحدون بانفعال هيستيري تلك الطاقة، ويقي الشاب المضرّج بالدماء يصرخ لعله يجد من ينجده، ويقي (برفس) وكأنه شاة مذبوحة حتى فارق الحياة. ويقيت السيدة تتذكر ما حدث بعد مرور ستين وتضجر باكية من الوحشية الذي تحت بها العملية الأمر الذي دفعها إلى ترك الشقة والعراق. نظر: معد العيدي، المصدر السابق، ص100.

<sup>(2)</sup> إبراهيم الشمري، للصدر السابق، ص249.

 <sup>(3)</sup> إبراهيم الشمري، للصدر السابق، ص250.
 (4) نفي بيان جبر الزبيدي الاتهامات بالتغذيب وسوء للعاملة في سجن الجادرية وقبال بشأن حالة أحمد المحتجزين للعموقين أتمه

مسؤول عن قتل (66) شخصاً، كما نقى بشكل قاطع ما قيل من أن ميلشيا فيلق بدر قد اخترقت وزارته، انظر: Ibrahim Al-Shammry, op. cit, p 365.

<sup>(5)</sup> على عبد الأمير علاوي، للصدر السابق، ص633.

(السنية والشيعية) على أحياء بغداد، جاءت مأساة (جسر الأئمة) الأليمة وذلك عندما اندفع الآلاف من النزوار الشيعة لإحياء ذكري وفاة الإمام موسى الكاظم في الحادي والثلاثين من شهر آب 2005م<sup>(1)</sup>.

وادت إلى مقتل اكثر من 1000 زائر إما سحقاً بالأقدام أو خنقاً أو غرقى في نهر دجلة (2). كان الدرس المستخلص المهم في مثل تلك الظروف الأمنية أن مجموعة من العرب السنة اندفعوا الإنقاذ ما يكمن إنقاذه من مواطني المشيعة وهم على وشك الغرق في نهر دجلة، وبات اسم (عثمان العبيدي) أحد هؤلاء الذي لقظ أنفاسه الأخيرة بعد إنقاذه خمسة الشخاص من الغرق. وكانت الصيحة التي سمعها المقاتلون من الشيعة والسنة أن العراق هو وطن الجميع، وأن ما يجمعنا على المودة والأخوة أكثر من الخلافات التي أرادها مروجو الفتئة الطائفية، ولكن صوت المحلي الحاقد على أبناء جلدته والأجنى المتلذ بالقبل الطائفي لحذمة مصالحه كانا لا يزالان في علو على أي صوت لمصالحة واقعية (أ.)

#### \* الطريق إلى الحرب الأهلية

تعرض الجعفري إلى ضغوطات كبيرة من قبل رموز الائتلاف العراقي الموحد بدأن حادثة جسر الأثمة على الرغم من تصريحه بأنه سبعوض ذوي الشهداء. ولتبديد الغضب الشعبي في ظل تلك الظروف الأمنية، لجا الجعفري إلى الرغام من تصريحه بأنه سبعوض ذوي الشهداء. ولتبديد الغضب الشعبي في ظل تلك الظروف الدكتور ليث كبه، أن الملائن هم من مجموعة (أنصار السنة) لمرتبطة بتنظيم القاعدة، وأنهم قاموا بخطف وقتل رجال الشرطة، فيما حاول مبعوث الأمم المتحدة في بغداد (الشرف قاضي) حث الحكومة على عدم الإقدام على هذه الخطوة تقديراً منه لخطورة الموقف إلا أن جهوده لم تقلح (ك. تدهور الوضع الأمني بشكل مفزع وتعلور إلى مرحلة الاقتال الطائفي في أغلب مدن المواق خصوصاً العاصمة بغداد، وظهر الإرهابي أبو مصعب الزرقاوي ليعلن في الرابع عشر من أيلول 2005م الحرب الشاملة ضد الشيعة (6) وخلال أربعة أبام كان هناك أربعة عشر سيارة مفخخة في بغداد في يوم واحد كانت حصيلتها

<sup>(1)</sup> عدات المجموعات الإرهابية على إطلاق إشاعة مفادها أن التحارين موجودين بين الزوار في القطة الحرجة من الجسر الذي يربط منطقة الأعظمية (السية) بالكاظمية (الشيعية)، وسبب الذعر والهرج بين الزوار، ازداد التدافع ليؤدي إلى مقتل أكثر من (1000) شخص، وظهرت الاتهامات= الخرجهة ضد وزير الدفاع سعدون الدليمي حول فتح الجسر، إلا أن المتعاد لأن يرى هذا الوزير وهو يعاقب علناً على قراره. انظر: , Jbrahim Al-Shammary الجعفري لم يكن على استعداد لأن يرى هذا الوزير وهو يعاقب علناً على قراره. انظر: , op.cit, p.290.

<sup>(2)</sup> علي عبد الأمير علاوي، المصدر السابق، ص644.

<sup>(3)</sup> إبراهيم الشمري، المصدر السابق، ص250-251.

<sup>(4)</sup> كانت عقوبة الإعدام هي الأولى من نوعها وتفذت بحق: بيان أحمد الجاف (كردي) (30 سنة) مهته سائق تكسي، وعدي دارد الدليمي (سني) (25سنة) مهته عامل بناء، أما الثالث فكان طاهر جاسم عباس (44سنة) مهته قيصاب. انظر: Al-Shammary, op. cit, p. 292.

<sup>(5)</sup> جرى تفيذ حكم الإعدام بالثلاثة للدانين في محافظة واسط (2000م) جنوب بغداد انظر: , Ibrahim Al-Shammary, op. cit, p. 292.

<sup>(6)</sup> حسن حيدر الربيعي، المصدر السابق، ص282.

(250) قتيلاً. وجدت أطراف متطرفة من (الشيعة والسنة) أن أجندات خارجية تدفعهم للاتضام لتشعر الأولى بدون (تروي) أن هناك مخطط يدعو له علماه السنة لقاتلة الشيعة. فيما وجدها الثاني أن هناك مؤامرة أجنبية على أهمل البلمد لتعزيقه، وهم غير قادرين على ضبط حركات الزرقاوي في تقلاته بين مدن العراق شمال وشرق بغداد. وهمي بداية مكونة لشرارة الحرب الأهلية في بغداد وقد بدت ظاهرة للعيان من خلال عدد من المؤشرات الميدانية في بغداد ومنها تخزين المراد الغذائية (أ).

في ظل ظروف الفتة الطاهية، التي صنعها الحتل الأمريكي وضع (وارن كريستوفر) ناتب وزير الحارجية الأمريكية لاتحة اتهام جرمية بحق صدام حسين وغيره من أعضاء قيادة حزب البعث، لتبدأ الحاكمة في التاسع عشر من تشرين الأول 2005 على خلفية مقتل (182) مواطناً من قضاء الدجيل عام 1982م. وعدّها المراقبون محاولة لتحويل انتباه الناس عن الحرب الأهلية (أي أن المعام الجعفري بسير المحاكمة وتبديل القاضي الأول بآخر كردي، جاء بتوقيت كما رآة المراقبة للإثارة المرب السنة لحمل السلاح، كما هي في إشارتهم أن لا ياتوا إلى الانتخابات القادمة بكثافة كما أهملوها في كان ناساً لتولي المتصب لسبب أساسي كانون الثاني 2005م، ولكن القطة الأهم في نظر القادة الأكراد أن الجعفري لم يكن مناسباً لتولي المتصب لسبب أساسي عمل في تعير من القضايا، وأن جلسات مجلس الرزاء يسودها الارتباك وإنه يصلح كخطيب ديني، حيث غالباً ما يجيط نفسه باجواء رجل عالم مفكر لا يخطو إلا خطوات حلرة ومقصودة فضلاً عن تشبثه مخاتن الإسلام التي يؤمن بها، وكانت كلها نقباط سلبية من وجهة نظر خصومه لإيعاده عن المتصب في الانتخابات اللاحقة (أ.

<sup>(1)</sup> أ. لجوء المواطنين لتغيير عناونين السكن ومواقع استلام البطاقة التموينية إلى مواقع جديدة.

ب. حجم التبادل والمعروض من العقارات والأراضي السكنية لأغراض التأجير.

ج. أسعار بيع الأسلحة والعتاد وطبيعة الجهات والأشخاص المشترين لها.
 د. حركة موظفى الدولة من زاوية طلبات النقل الإدارى لخدماتهم من منطقة إلى أخرى.

د. حرته موظفي الدونه من راويه طلبات النقل الإداري خدماتهم من منطقه إلى اخ
 هـ اتجاهات العائلات في نقل طلبة المدارس من منطقة إلى أخرى.

و. مراقبة استيلاء المواطنين على الأراضي التابعة للدولة، وتشييد الأكواخ لأغراض السكن عليها وتحديد هوية وطبيعة
 الساكنان

ز. عند الدور المتروكة (الشاغرة) من قبل أصحابها.

ح. إقبال المواطنين على عملية تخزين المواد الغذائية.

ط. أسعار صرف العملة العراقية والأجنبية.

انظر: سعد العبيدي، المصدر السابق، ص353. وكذلك، الحرب الأهلية في العراق-واقع وتصورات، المصدر السابق، ص26.

<sup>(2)</sup> Ibrahim Al-Shammary, op. cit, p. 292.

<sup>(3)</sup> على عبد الأمير، المصدر السابق، ص648.

#### انتخابات (١5) كانون الأول عام 2005م

أدرك العرب السنة خطأهم الفادح في انتخابات كانون الشاني 2005م، وباتت أي عملية استغزازية تصلهم لا يأخذون بها، وقد أدركوا مقدار التنسيق الذي جرى بين الأكراد والعرب الشيعة منذ التسعينات وهم يحضرون موتمرات المعارضة في لندن وصلاح الدين.

أصبح الاتتلاف العراقي الموحد عبارة عن تحالف انتخابي تؤلفه الكيانات السياسية البالغ عددها ست وحدات تؤلف (الحركة الإسلامية الشيعية) هي: المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، ومنظمة بدر، وحزب الدعوة، وحزب الدعوة تنظيم العراق، والصدريون، وحزب الفضيلة، والمستقلون المنسجمون مع أفكار حسين الشهرستاني، المدعوم من (محمد رضا) ابن آية الله السيستاني (1).

كانت الخشة في صفوف الحركة الإسلامية الشيعية هي في انقسام الأصدوات الشيعية من جراء الأداء السيء لحكومة الجعفري في توفير الأمن والخدمات الأصاسية لعموم الشعب العراقي، وخاصة المحافظات الجنوبية، الأمر الدي ميؤدي إلى تقليل القرص للحصول على الأغلية في البرلمان القادم (2). أما العرب السنة، فقد أدرك (طارق الهاشمي) (3) مريس الحزب الإسلامي، أن على العرب السنة توحيد جهودهم لكي يصلوا إلى العملية السياسية. جرى بناء جبهة للتوافق مبنية على ثلاث قوائم هي: الحزب الإسلامي، وموقر أهل العراق بزعامة (عدنان الدليمي)، وجماعة الحوار الوطني التي يترأسها خلف عليان - تمثل من كبار الفساط في الجيش العراقي السابق والعناصر العشائرية - (6) وقال الشيخ محمود واسع في الانتخابات القادمة حتى نستطيع إنقاذ العراق وإنقاذ مساجده ورجال الدين في (5). وهي دعوة الإيجاد تبوازن في مناصب الدولة التي ذهبت إلى العرب الشيعة والأكراد. إلا أن مثل هكذا خطابات معقولة لم تكن تروق للمجند من دولة إقليمة (الزرقاوي) الذي أمر عناصر من تنظم القاعدة العمل بقوة على إرباك الانتخابات، وكان تطرفه وإضحاً باستهداف رموز وطنية أهلت تأيدها للانتخابات. إن عداً من رموز الحزب الإسلامي قد قلوا ومن بيهم القبادي البرارز (إيباد المرزي) وهو يدلى بحديث لحموة المصابي في جامع الوحدة في القلوجة (6) وحديث للشيخ عمود الصميدعي خلال

<sup>(1)</sup> كان هناك تنافس بين حسين الشهوستاني وعلي اللباغ للاستحواذ على أصوات المستقلين، وتمكن الشهوستاني من حسم الموضوع لصالحه، مما اضطر الدباغ إلى تشكيل قائمة انتخابية خاصة به، ولكنه لم يحصل على أي مقعد، انظر: الواشنطن بوست في 7 كانون الأول 2005م.

<sup>(2)</sup> أشرف خليل (المساجد العراقية تظهر عضلاتها بشأن الانتخابات) لوس أنجلس تايمز 3 كانون الأول 2005م.

<sup>(3)</sup> كان الهاشمي يتحدث أحياناً عن المقاومة الشريفة، ولكنه أوادها بعيدة عن السلفين المتطرفين التكفيريين وتنجمة لموافقه في نصرة العراق للوحد المستقل فقد خسر أخويه (الفريق عام والمهتدس محمود) كما خسر أخت ألحاجة أسماء في عام 2006م.

<sup>(4)</sup> صحيفة الزمان البغدادية الصادرة في 5 تشرين الثاني 2005م.

<sup>(5)</sup> صحيفة الرأي الآخر العراقية الصادرة في 15 تشرين الثاني 2005م.

<sup>(6)</sup> كتل معه الشيخ حزة عباس (مسؤول هيئة علماء المسلمين في الفلوجة) ومفتي للدينة، وذكر شهود عبان أن ما قاله إبداد العزي أنا أثبت إلى الفلوجة الأخدم أبناء الفلوجة والا تعامل مع الأمريكان، أريد أن تستفيد الفلوجة بعد الذي جرى فيها، ولكنه لم يعلن الجهاد أمام الحاضرين.

خطبة صلاة الجمعة وقد عركه مقتل إياد العزي، إننا نعيش موامرة تقوم على الكذب والتزوير، عليكم أن تكونوا على أهبة الاستعداد في هذه الأوقات الصعبة محاربة الكذب والتزوير من أجل الإسلام (1). وبدا التحالف الكردستاني هـو الآخر منظماً ليخوض الانتخابات رغم دخول أحزاب إسلامية كردية إليه، وكانت الأجواء الأمنية لا تبعث على القلش كما هو الحال في بقية محافظات العراق، وقد جرت أعمال تفجيرية في مناطق بعيدة عـن مراكز المدن الرئيسية الشلاث (السليمانية، أربيل، دهوك)، وكان الحضور بنسبة 80% من الناخيين وهو يقوق المعتاد (2).

أظهرت التائج في بغداد تقدماً كبيراً للائتلاف العراقي للوحد، بعد مرور سنين ونصف على احتلال العراق. فقد صوت الشيعة للائتلاف والسنة للتوافق، والكرد للتحالف الكردستاني، وظهر من مجموع مقاصد البرلمان (275) أن الائتلاف العراقي الموحد حصل على (128) مقعداً، ومقعدان إضافيان لجماعة رساليون القريبة من (التيار الصدري) وكان للعرب السنة (17) مقعداً والتحالف الكردستاني (71) مقعداً فيما كان إياد علاوي أكبر الخاسرين - وقائمته العلمائية من الطوائف المختلفة - بنسبة 40/ من مقاعدها السابقة، ولم يحصل أحمد الجلبي نائب رئيس الوزراء على أي مقعد رغم الأموال التي صوفها على عناصر محسوبة في عافظات البصرة والناصرية والعمارة (3).

#### هـ. الحُتل الأمريكي والأكراد لا يريدان الجعفري على رأس الوزارة

انجذبت القوى السياسية المختلفة إلى شخصية المغفور له عبد العزيز الحكيم بعد الانتخابات، بصفته الشخصية المهيئة على الائتلاف العراقي الموحد، وباتت المداولات المكتفة حول من يكون رئيس الحكومة العراقية الدائمة لأربع سنوات قادمة. كان مرشح (المجلس الأعلى) عادل عبد المهدي ولكنه يحتاج إلى الأصوات اللازمة في الانتخابات الداخلية التي يجربها الائتلاف عادة. فيما كان مرشح حزب الدعوة رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري لتشكيل الحكومة، وقد تمكن من الحصول على خسة وخسين صوتاً من مجموع الخدسة تمكن من الحصول على دعم الصدريين وجناحي حزب الدعوة ليحصل على خسة وخسين صوتاً من مجموع الخدسة والسين اللازمة للترشيح. وكانت بثابة الصدمة للسفير الأمريكي وزعيمي الأكواد<sup>(6)</sup>.

اندهش الأكراد وهم يسمعون فوز الجعفري على مقرّبهم وصليقهم عنادل عبد المهدي، ويتنسيق مسبق بين السفير الأمريكي والأكراد حول الموقف وجد الأول أن ما يقلقه هو وجود خصمهم التيار الصدري بجانب الجعفري،

انظر: .Thrahim Al-Shammry, op. cit p. 407 جريدة الشرق الأوسط لندن في 22 تشرين الثاني 2005

الغارديان البريطانية في 20 كانون الأول 2005م.

<sup>(2)</sup> الغارديان البريطانية في 19 كانون الأول 2005م.

<sup>(3)</sup> جريدة المشرق البغدادية في 21 كانون الثاني 2006م.

<sup>(4)</sup> وصلت أخبار الترشيح إلى السفير الأمريكي زلماي خليل زاده بأن هناك احتمال أن يكون الجعفري على رأس الوزارة مرة أخرى فكانت بماية الصدمة له. وبموجب افتراع مري جرى بناديخ الشاني عشر من شباط 2006م فاز الجعفري بفارق صوت واحد أي (64 مقابل 63) مع ورفين خاليتن. كان الدكتور= سحادل عبد المهدي معتمداً على كسب أصواته على ( انجلس الأعلى) ومنظمة بدر (30) صوناً و (15) صوناً من حزب الضفيلة ومع ذلك فإن (45) صوناً غير كافية وبات الاعتماد على المستقلين الذين لم يعرف لمن سيصوتون، انظر: صحيفة البيئة الناطقة بلسان المجلس الأعلى في 13 شباط 2006.

وعدم رغبتهم التعامل معه لتشدده الإسلامي(1). أما الأكراد فقد وجدوا فيه ما يتقاطع مع مصالحهم في قضية ضم كركوك إلى كردستان فضلاً عن طموحه في تقليص سلطاتهم في كردستان لـصالح الـسلطة المركزية ٢٠٠٠. بـات الـصوت الكـردي الموحد في البرلمان هو الورقة الرابحة، فالجعفري لا يتمكن من تأليف حكومة إلا إذا رشحه رئيس الجمهورية المتنخب لهذه المهمة، وأن انتخاب الرئيس يتطلب موافقة الثلثين من أصضاء البرلمان (المهم لـدي الأكراد أن يكون كردي رئيساً للجمهورية). تمسك الجعفري بموققه مصمماً على أن يتغلب على المعارضة القائمة ضده، وهو ما شكل خطورة في حدوث انقسام بين حزب الدعوة والجلس الأعلى لتجاوز الأزمة (5). ضغطت الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفيرها في بغداد زلماي خليل زاده والحضور الفاجئ لناثب الرئيس الأمريكي (ديك تشيني) إلى بغداد في الثامن عشر من كانون أول 2005م لإشعار السيد عبد العزيز الحكيم بوجهة النظر الأمريكية حيال المرشحين لتولى الحكومة (4). طلب عادل عبد المهدي – الذي لم يزل نائباً لرئيس الجمهورية - من الجعفري التنحي لصالح وحدة الائتلاف، وأكدهُ زعماء من الائتلاف. وفي هذا الصدد نشرت صحيفة النيويورك تايمز مقالاً افتتاحياً لاذعاً تطالب بإبعاد الجعفري عن منصبه(5). ولعمل المقمال الذي كتبهُ الأمريكي بعصيبة واضحة، أراد أن يقول فيه، ولماذا هـذا التـشبث بكرسي الرئاسة وأبناء شعبك يُقتلون في الشوارع، وجثثهم متروكة لأيام دون دفنها. أما الأمين العام للجامعة العربية (عمرو موسى) فقد أشار في السابع عشر مسن شباط 2006م أن أكثر ما يهدد المنطقة هو الاختلاف الحاصل ما بين السنة والشيعة (6). ولكن ما لم يقله (موسى) أن دوافع خارجية ممثلة بدور الاحتلال الأمريكي هي من سممت أفكار البعض في الداخل لفتة الطافتين (السنة والشيعة) -مقابل دولارات مضمونة-بغية تقليل خسائرها في الميدان أولاً، وإجبار العرب السنة للقبول بوجود أمريكي على أرض العراق، فضلاً عن تدخل دول الجوار لمصالح أنانية بالدرجة الأساس.

شهدت الأشهر الأخيرة من عام 2005م تصاعداً في أعداد المتنولين غدراً في بغداد على وجه الحصوص، وبات من المألوف أن يشاهد المره الخارج من بيته جحة شاب ملقاة على الرصيف لعدة أيام حتى تتعفن، تمر من قربها النساء في طريقهن إلى السوق القريب ويلعب الصغار بجوارها وهي مقطوعة الرأس والأطراف، كما شهدت أكوام القمامة جشت مغدورين، وفي مياه نهر دجلة وقرب المساجد وعلى أجسادها آثار تعذيب .... ليحصل بعدها الانفجار الطبائفي وينتشر خارج حدود بغداد<sup>0</sup>.

<sup>(1)</sup> إبراهيم الشمري، المصدر السابق، ص244.

<sup>(2)</sup> صحيفة التآخى الكردية الصادرة في 15 شباط 2006م.

<sup>(3)</sup> Ibrahim al shammary, op. cit, p. 405.

<sup>(4)</sup> ادورد ونغ (الشيعة يقولون أن الولايات المتحدة تضغط على زعيم عراقي لكي يتنحى) النيويورك تايمز في 28 آذار 2006م.

<sup>(5)</sup> افتتاحية جريدة النيويورك تايمز في 2 نيسان 2006م.

<sup>(6)</sup> صحيفة الأهرام القاهرية الصادرة في 18 شباط 2006م.

<sup>(7)</sup> Ibrahim Al-Shammary, op. cit, p. 201

#### و. تفجير مرقدي الإمامين في سامراء (22 شباط 2006م) والحرب الأهلية

دمرت عناصر (مأجورة) يهمها القتل الطاقي، مرقدي الإمامين علي الهادي وابنه الحسن العسكري - وهما الإمامين العاشر والحادي عشر- في سامراء في صباح يوم الثاني والعشرين من شهر شباط 2006م (1). يعتبر مرقدا الإمامين العاشر والحادي عشر- في سامراء في صباح يوم الثاني والعشرين من شهر شباط 2006م (1). يعتبر مرقدا الإمامين منذ (1388) سنة في مدينة صامراء (2). ولعل القارفة التي يمكن التنويه إليها أن خبر التندمير قد انتشر في بغداد ويقة الحلفظيات قبل أن تتناقلها القنوات الفضائية الأمر الذي جعل مبلشيات مسلحة تخرج الى شوارع بغداد (خاصة في جانب الرصافة) لفتل بنوية عضو وغضب نحو (1300) من مواطني (3) أحياء (أور وتونس والشعب) الذين عاشوا بها منذ زمن طويل (4) إن عاران يجري من أعمال القتل لم يكن من قبيل أعمال الشارع الذي يضرب به المثل، وإنما هو من فعل وحدات منظمة من المبلشيات المسلحة. تدخل السفير الأمريكي - زلماي خليل زاده (5) مع قائد القوات الأمريكية الجنرال كيسي لإنقاذ المساجد من التخريب والحرق، وشوهدت دبابة لمريكة من نوع (ابرامز) تقف أمام جامع النداء في حي القاهرة لحمايته، وهي حادثة غير مسبوقة في تاريخ الإسلام وتاريخ العراق منذ نشوا والدولة عام 1921 (قارقها من قبل عاصر مهنية المتحارع) لبغذادي. فزع الأمريكيون كثيراً من تطور أحداث القتل، ومن الظهور الوقح لقرة الملشبات في منا علي وادامة ما 1920 (وارة الداخلية وثبت كلامه الشورع، وكان خليل زاده قد اوضح صلفاً أنه يريد من وزارتي الدفاع والمناخية أن تكون إدارتها من قبل عناصر مهنية في مؤار مسحفي في شباط 2000م بالقول أن الوزراء ولا سيما الذين هم علاقة بالأمن ينبغي أن يكونوا رجالاً غير في طاقفين، وأن يكونوا مهولين بشكل عام، وأن لا تكون هم صلات بالمبليئيات المسلحة (أن يورادة المسلحة (أن

<sup>(1)</sup> حسن حيدر الربيعي ، المصدر السابق، ص298

<sup>(2)</sup> ألين نيكماير وبسام سبقي أرتفاع عدد القتلى إلى 1300 في العراق الواشنطن بوست في 28 شباط 2006م.

<sup>(3)</sup> بعد حادثة تضجير للرقدين في سامراء نزل إلى شوارع بغداد آلاف المسلحين بالبنادق والرشاشات الخفيفة، والقافقات والعصمي من للليشيات وقد اكتسحوا غالبية مناطق الرصافة في بغداد وبعض مناطق الكرخ، واحتلوا مساجد سنية. وفي أثناء هذا الانتشار حصلت أحداث اعتداء في أكثر من مكان، إنه انتشار يوحي منطقياً وكان المنيين كناتوا في تجسع يتنظرون الإشارة لتنفيذ أمر ما، أو أنهم عصورون أو مكبلون من جهات أخرى كانت تحول دون السماح للانتشار حتى حصل الانفجار، مكوناً شحة اتفعالية يعمب السيطرة عليها في تلك الساعات القليلة، وقد وقع السنة والشيعة في الفنخ يبساطة. انظر: سعد العيدى، للصدر السابق، مرد؟!.

<sup>(4)</sup> حسن حيدر الربيعي، المصدر السابق، ص298.

 <sup>(5)</sup> ادورد وونغ وسابرينا فرنيس ألخصام الديني يظهر قوة المبلشيات في العراق صحيفة النيويورك تايمز في 25 شباط 2006م.

<sup>(6)</sup> حسن حيد الربعى، المصدر السابق، ص298.

<sup>(7)</sup> يمكن الحصول على وقائع القرائر الصحني خليل زاده النذي اتعقد في 19 شباط 2006 من موقع القوة المتعددة الجنسيات www.mnf-iraq.com. وكذلك، صحيفة للشرق البغدادية في 20 شباط 2006م.

أصبحت الحرب الأهلية حقيقة ملموسة على الرغم من التفاؤل بعدم حدوثها، ففي كل يوم يقتل ما لا يقل عـن مانة شخص في بغداد فقط(1). وفي منظر مرّوع لم يألفهُ العراقيون في تأريخهم الحديث، شوهدت الجثث وهي مركونـة في الشوارع والزابل وانتشال العشرات من الجثث يومياً من نهر دجلة، حيث بدت عليها مظاهر التعليب، وأن عمليات الاختطاف التي تزايدت بشكل كبير من قبل عناصر ترتدي ملابس قوات وزارة الداخلية قد استمرت في مداهماتها ليلاً ونهاراً وهو ما أشار إليه مدير مشرحة بغداد الدكتور فاخر باقر بالقول أن قتل الرجل تم بطريقة منهجية (أيديهم مربوطة إلى الخلف وعبونهم مشدودة) وتعرض المقتولين للتعذيب، منها الصدمات الكهربائية أو الضرب بآلة فَظة، وفي كل الأحوال تم قتلهم برصاصة واحدة في رأس كل منهم. في آذار 2006 أجبر فاخر باقر على مغادرة العراق لأنهُ أفسي أسرار مقتبل (7000) مواطن من قبل فرق الموت (2). كان رئيس الوزراء مهموماً ليس بسبب القتل الطائفي، بـل الحشية مـن احتمـال فقدان (كرسي الوزارة)، وكان ما عملهُ رئيس الجمهورية جلال الطالباني وهو المشغول بقضية (كركوك) أنهُ اكتفي بإرسال رسالة إلى إبراهيم الجعفري ووزيري الدفاع والداخلية قال فيها وردتنا أخبار بوجود أشخاص يرتدون بزات رسمية ويركبون عجلات مماثلة لسيارات قوات الشرطة والجيش يتفذون أعمال قتبل ومداهمات ليلبية تستهدف المدنيين في منازلهم (3) وهي لا تخلو من التنصل من المسؤولية القانونية والتاريخية. فيما صرح الجنرال كيسي قائد القوات الأمريكية في العراق عندما سئل من قبل الصحفيين بعد حادثة تفجير المرقدين في سامراء، أنه رفض استبعاد نشوب حرب أهلية وقبال أي شيء يمكن أن يحدث (4). أما السفير الأمريكي زلماي زاده، فقد صرح لصحيفة لوس أنجلس تنايمز في السابع من آذار 2006 بقوله (أن البلاد مهددة بخطر نشوب حرب أهلية سببها المسلحون المتدينون، ولكن فرصة وقوع الحرب ستقل بمجرد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وقال أنه على الرغم من تجاوز وقوع الحرب الأهلية الناتج عن تفجير مزار شيعي كبير في مدينة سامراء العراقية في (22) شباط 2006 فإنه إذا وقع حادث آخر فإن العراق سيكون معرضاً لها بشكل حقيقي. إن الذين يحاولون إثارة حرب أهلية يجلسون متربعين ويفكرون باشياء أخرى يمكن عملها)، وأضاف في معرض توضيحه لشكل الحرب، أنه في حال اشتعال الحرب الأهلية (فإن أفغانستان في ظل طالبان تبدو كلعبة أطفال)(5).

إن الحرب الطائفية التي كثر الحديث عنها ليست قدراً مفروضاً على العراق وبالإمكان تفاديها لو أعطى الجميع ولا مهم للعراق، والخاسر الأكبر هو شعب العراق الذي يتعرض إلى التفسيم والتشقق، ولعمل مقدار الإثمارة، في هذه الحرب الطائفية أنها لا تخلو من عمليات انتقام أرادتها الشركة الأمنية الأمريكية (الماء الأصود) Black Water بعد مقتمل زملائهم الأربعة بطريقة بشعة ـ في الفلوجة نيسان 2004 ـ وكانت الإشارة الرصينة لما تحدث به (ماكس بعوت) العنضو في

الموت. انظر: حسن حيدر الربيعي، المصدر السابق، ص 297.

<sup>(1)</sup> قال مدير مشرحة بغداد (الدكتور فاخر باقر) أن قتل الرجال تم بطريقة منهجية (الديهم مربوطة إلى الحلف وعيونهم مشدودة) وتعرض المتنولين للتعذيب منها الصدمات الكهربائية أو الضرب بألة فظة، وفي كمل الأحوال تم تشلهم برصاصة واحدة في رأس كل منهم. في آذار 2006 أجبر فاخر باقر على مغادرة العراق لأنه أقمشي أسرار مقتبل (2000) مواطن من قبل فرق

<sup>(2)</sup> بورزو دارغاهي في العراق حوب أهلية غير معلنة جريدة لوس المجلس تايمز 19 تموز 2006.

<sup>(3)</sup> صحيفة العرب في 1 آذار 2006.

<sup>(4)</sup> لوس أنجلس تايمز في آذار 2006م.

<sup>(5)</sup> الحرب الأهلية في العراق، المصدر السابق، ص33

الملاقات الخارجية الأمريكية لصحيفة لوس أنجلس تايز، ونشرته صحيفة الرأي الأردنية يوم الناسع والعشرين من آذار 2006 وقد وضعها تحت (عنوان كبير) كيف تنصر القوات الأمريكية في العراق؟ وفيه أوضح كيف يمكن تجاشي نزاع مكلف وطويل في العراق، خصوصاً وإن الملشيات الشيعية باتت تحمل السلاح للدفاع عن مكتسباتها السياسية بعد عقود طويلة من الحرمان أو لا، وهناك (تجرد) مبني يستهدفها كما يستهدف أبناء الطائفة الشيعية ثانياً!!. واستطراداً في الحديث حاول مراسل الصحيفة التعمق في استلته فيما يجري، ليسائة هل يشهد العراق حرباً أهلية؟، وكان جوابه ألواقع أن ذلك يتوقف على معنى الحرب الأهلية، وعالا شك فيه أن ثمة قنالاً متزايلاً، أما في حال لم يكن العراق يعيش حرباً أهلية فالأكبير أني يسير نحوها. لقد لقي ما لا يقل عن (30) ألف عراقي مصرعهم على مدار السنوات الثلاث وعدد كبير منهم قالوا بيد إرهابيين لا يرحمون، ومن الممكن أن تظهر حاملت دم تشبه تلك التي شهدتها البلقان وروانها والسودان واقعانستان تزهق فيها أرواح مثات الآلاف إن لم يكن الملابين!" ويجد الباحث الذي تنابع مجرى القتال الطائفي في الفعانسان عام 1997 و1998 و1998 كيف أرادت الولايات المتحدة الأمريكية تعليق استراتجيها في أن (تجعل الإرهابيين يتصارعون فيما بينهم) واستزاف قدراتهم حتى يستجير الطرف الضعيف بحكمة وقوة الولايات المتحدة في حلها وهي لا يقتلف في أثارها عما يجري في العراق بعد وصول نكروبوني كسفير للولايات المتحدة في العراق عام 2006. أ.

فشل القادة السياسيون في اجتماع الحادي والثلاثين من شهر آذار 2006م في حل ليس خلافهم حول من بدأ الحرب الأهلية، أو المسبب له والجثث المتروكة في الشوارع، بل كان خلافهم حول من يترأس اللجنة الوزارية التي ستكفل بالوضع الأمني؟ (في وقال الله تعلل في عكم كتابه ((ولا تقتلوا الفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوماً جملنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً)) (في وفي هذا يجد طارق الهاشمي عضو جبهة التوافق أن الوضع الأمني تردى وتجاوز حد اللامعقول، وفي ضوء ذلك ما عاد من المكن المساومة على بقاء الحال على ما هو عليه ولا بد أن يضطلع الساسة والحكماء بفقه جديد ويروية جديدة وبالتية جديدة لصنع القرارات، وأشار إلى أن ما نحتاجه هو حكومة جديمة تتحمل المسؤولية المشتركة في السلطة وتتاسب مع الوضع الراهن الذي يغرض على الجميع النظر باتجاه التغيير. أما بقاء الأمر على حاله وإدارة الملف الأمني بالمنهجية نفسها التي عرفها العراقيون حتى الآن فإن الوضع سيقى مرضحاً لمزيد من الدماء والمزيد من الأرواح التي تؤهن يوماً دون وجه حق وهذا ما لا نرضاة على الإطلاق (ف.)

إن مصالح الولايات المتحدة وبريطانيا هي ليست مصالح دول العالم الثالث ومنها العراق المغلي بالحرب الأهلية، وإن توني بلير رئيس وزراء بريطانيا -الذي يتطلع للفوز بالانتخابات العامة - يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية بتشكيل حكومة عراقية ليحسن صورته لدى الناخين. وظهر من زيارة وزير الدفاع الأمريكي (رونالد راسفيلد) المقاجة إلى بغداد في الحادي عشر من نيسان 2005م أنه حث الجعفري على برنامج سياسي بما فيه وضع الدستور بغية مساعدة رئيس

<sup>(1)</sup> صحيفة الرأي الأردنية في 29 آذار 2006م.

<sup>(2)</sup> الحرب الأهلية في العراق، المصدر السابق، ص 33.

<sup>(3)</sup> Stephen Tanner, Op. Cit, P. 272.

<sup>(4)</sup> صحيفة البصائر، الناطقة باسم هيئة علماء المسلمين الصادرة في الأول من نيسان 2006م.

<sup>(5)</sup> سورة الإسراء، الآية 33.

<sup>(6)</sup> الحرب الأهلية في العراق، المصدر السابق، ص 34.

الوزراء البريطاني (توني بلير) الذي خاطر بحياته السياسية في الحرب ضد العراق - للفوز بولاية ثالثة أأ.. وفي مقابلة أجراها للراسل الصحفي زكي شهاب مع رئيس الوزراء الجعفري، قال أنّه اعترف بتدهور الحالة الأمنية وأقرّ بأن ذلك يعود إلى العناصر المتطرفة الداخلية فضلاً عن الأجانب. وقال: يجب أن نجعل الحالة الأمنية مرشداً لنا إلى الطريقة التي نخطط بها لبناء عراقنا ومن الأهمية بمكان أن نشرك الجميع - من مدنيين وعسكريين في الجيش والشرطة والحكومة - لمساعدتنا في التضييق على هؤلاء الإرهابين الذين يجاولون تدمير الإنجازات التي حققناها منذ سقوط التظام <sup>(2)</sup>.

وفي الوقت الذي يعترف الجعفري بسوء الحالة الأمنية التي سادت البلاد - وأدت إلى نشوب الحرب الأهلية - خلال قترة حكمه لحكومة انقالية استمرت أحد عشر شهراً، نجمه ينغاضى عن بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار للعراق، ويعتقد أن الجعفري قد راهن على جلب السفارات العربية إلى بغداد - رغم تردي الوضع الأمني - بحجرد أن يفتح ويطور علاقاته مع إيران وتركيا، وهي طريقة غير مجلية وغير عبية في العلاقات الدبلوماسية العربية خصوصاً، وأن العلاقة العلاقة مع تركيا (رجب طيب أردكان) قد تركزت حول متمردي حزب العسال التركي المعروف PKK، وإن العراق يدعم بقاء كركوك لكل القوميات المتأتمية بما فيهم القومية التركمانية دون تهجير أو تكريد انتضامي للعرب كما روجها الأكراد لمواطنيهم في تعرب كركوك في عهد الرئيس صدام حسين. ولعل ما يعاب على سياسة الجعفري الخارجية، أنه الأكراد لمواطنيهم من تعربة مع إيران على حساب بقية دول الجوار السني، فهو من استقر على حجز ومحاكمة معظم مواطني دول الجوار السني بتهمة الإرهاب، ولكت جازف في إطلاق سراح (427) إيرانيا من السجون العراقية دون أي اتهاسات مفراً، واعتبرها هو أنها بادرة حسن النية!. وربما اعتقد الجعفري أن أي تقرب من السعودية، من مديني عبادان والبصرة، وهي لا تخلو من بادرة حسن النية!. وربما اعتقد الجعفري أن أي تقرب من السعودية، متضمه ليس في دائرة الاتهام الإيراني، بل أن المحافظين الجدد في الإدارة الأمريكية باتوا يغضون النظام الملكي السعودي، متضمه ليس في دائرة الاتهام الليبي إلى العالم بالسره يعتنق مذهب الأصولية، وأنه شريك غير مدان عن ما جرى في والمعابية عشر من أيلول الكرام السني في العالم بالسره يعتنق مذهب الأصولية، وأنه شريك غير مدان عن ما بعد الحرب وسته الحديدة أنه.

أما الغرق الذي لمسه المراقبون لأداء حكومي علاوي والجعغري رغم أن الحكومة المؤقة بقيادة علاوي بقيت لمدة سنة أشهر، والانتقالية لمدة أحد عشر شهراً، هو أن الإرهاب قد تفاقم في وقت حكومة الجعفري، وظهرت الحرب الأهلية لأول مرة منذ تشكيل الدولة العراقية عام 1921م. ولعل هناك من وزراء الحكومة الانتقالية، مثل بيان جبر الزبيدي وزبر الداخلية من يقول أن هناك جهوداً منسقة قامت بها مجموعات المتعردين – وصف لمجموعات القاومة المسلحة – لغرض تشويه سمعة أول حكومة منتخبة ديمقراطياً، فيما حكومة علاوي لم تكن كذلك، كما أن الحكومة الانتقالية وهمي بقيادة إسلامين شيعة قد أفردت حالة من القسوة والاعتقال العشوائي بحق أبناء العشائر السنية (أل

<sup>(1)</sup> زكى شهاب، المصدر السابق، ص 294 - 295.

<sup>(2)</sup> الممدر نفسه، ص 325 – 326.

<sup>(3)</sup> Ibrahim Al- Shammary, op. cit, p 205.

<sup>(4)</sup> على عبد الأمير علاوي، المرجع السابق، ص 596.

<sup>(5)</sup> آلنّ نيكماير (السنة يعبرون الخطوط الجانبية السياسية)، الواشنطن بوست 22 أيار 2005م.

عازمة على إلغاء ما قامت به الحكومة المؤقنة من إعادة البعثين وخاصة في وزارتي الدفاع والداخلية، وعزل ضباط الجيش السابق عن لم يحصلوا على تزكية من أحد رجال الدين أو المرجعية الدينية في النجف. وكان ما كان يخشى منه الإسلاميون الشيعة، أن يعمد إياد علاوي إلى تمديد أجل حكومته عن طريق تأجيل الانتخابات، وهو ما لم يعمل عليها للحضاظ على التداول السلمي للسلطة دستورياً، إلا أنه لم يعامل بالمثل في انتخابات آذار 2010م التي ضاز فيها، دون حجبج مقنعة من حكومة المالكي - الذي ينتمي إلى حزب الدعوة - في تسليم السلطة وفقاً لما الفرزته صناديق الاقتراع.

أما السفارة الأمريكية في بغداد، فقد بقيت تراقب حكومة الجعفري الإسلامية عن بعد، وأحياناً مواجهته بمصورة مباشرة مون قناعة لقيادته، حين تبقنت أن الاقتصاد يسير ببطء شديد من دون وجود استثمارات حقيقية وفرص عمل، وكانت المسألة المالية تعاني من عدم وجود ضوابط في موازنة الدولة. كما كان سوء الرقابة على المصروفات، وفساد وتبديد بالأموال قد بلغت مستويات رهية. وتفاقمت مشاكل النقص في المنتجات النفطية وانقطاع الكهرباء بشكل متواصل إلى درجة أخلت تقوض بشكل كبير من مصداقية وعود حكومة الجعفري وهو يقسم اليمين لرعاية أبناء شعبه. ولعل مآخط السفارة الأمريكية عليه، أنه سمع بتغلغل الميشيات الشيعية وخاصة أنصار مقتدى الصدر في أجهزة الأمن الرسعية، واستمرار جيش المهدي في تحذي سلطة وقوات الولايات المتحدة في الميدان. وشيوع أهمال القتل لأسباب طاتفية (أ).

الملموت مور، (حوادث القتل مرتبطة بفصائل شبعية في قوة الشرطة العراقية)، صحيفة لوس أنجلوس تايمز 29 تشرين الشاني 2005م.

#### المبحث الخامس

#### نوري المالكي (1) رئيساً لحكومة العراق الدائمة نيسان 2006م

أصبح المالكي رئيساً لوزراء العراق في نيسان 2006م دون أن يكون ذلك في حسابه، فهو مرشح تسوية من حزب الدعوة الإسلامي نظراً لمعارضة الأكراد والعرب السنة ومن خلفهم السفارة الأمريكية على استمرار الجعفري -من حزب الدعوة - على رأس الوزارة لفترة قادمة. ويذكر الكاتب العراقي حسن العلوي، في كتابه نسبعة السلطة وشيعة العراق الصادر في لندن عام 2009م، أن جواد المالكي (اسم حركي) كان يقيم في شقة فوق مجبز في حي الصناعة بدمشق، ولقبه أبو (إسراء)، ولا شيء معروف عن إمكانياته الثقافية، ولكنه كما أفاد أنه مسؤول تنظيم حزب الدعوة الإسلامي في دمشة.

في العراق، لم يسمع الآخرون عنه شيء لا في الصحافة ولا في الخطابة ولا على شاشة التلفاز، إلا أن رياح الأقدار التي أثت به على رأس الوزارة أدت إلى الإعلان عن اسمه الحقيقي نوري كاسل المالكي. أدى قسم اليمين الدستوري في العشرين من مايو/ أيار 2006م، وفي عقله أن البلاد بحاجة إلى حكومة فعالة منذ خمسة أشهر، إلا أن طاقم المحكم الذي رافق تشكيل حكومت بقي معتمداً على مبدأ المحاصمة الطائفة والعرقية ليكون الطالباني على رأس الدولية ولا تاثين هما عادل عبد المهدي (شيعي) وطارق الهاشمي (سيي) وناثين لرئيس الوزراء هما برهم صالح (كردي) للشؤون الأمنية. إن دوراً رقابياً مزوجاً من شأته أن يقلل كثيراً من للشؤون العرب السنة الناجم عن تركهم بلا حول ولا قوة في حكومة يهيمن على مؤسساتها الأساسية وخاصة الأمنية - الشيعة والأكراد<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> يذكر العلوي، أن عدد أفراد حزب الدعوة الإسلامي في دمشق لم يتجاوزوا (60) فر دا كناوا يدودن طقوسهم الدينية في الحبينية الخيدرية في حي الحجيرة القريب من السيدة زبب -وكان معه أبو بجاهد الركابي -الذي يقوم بحرزيع نشرة محدودة لحزب الدعوة. وبالإجال فإن جواد الماكني لم يكن معروفاً لدى العراقين طيلة وجوده في سورية بين عام 1982-2003م. فهو من مواليد قضاء الهندية (بالمل) عام 1980م، درس في كلية أصول الدين وحصل على شهادة الماجسية, في اللغة العربية. اتنمي إلى حزب الدعوة في مطلع السبينيات. وفي عام 1980 غادر العراق بعد اتهامه بالاتماء إلى حزب الدعوة، كان يعامله أصدقاه، باسم جواد (وهو اسم حركي). تقل بين إيران وسورية وأشرف على جريئة الحزب (الوقف)، باعتباره مسؤول تنظيم حزب الدعوة الإسلامي في دهش. بعد سقوط حكم صدام حسين 2003م تولى لجنة الأمن والدفاع في الجمعية الوطنية الإنظان وي المجموعة الوطنية التعلق وي المجموعة الوطنية التعلق وعلى من الترشيح) وهو يثابة غرج الاأرمة عام 2005م، اختير لمصب رئيس الوزراء (كمرشح تسوية بعد تنحي الجعفري عن الترشيح) وهو يثابة غرج الاأرمة السيامية. انظر: حسن العليف الزيبدي، المصدر السابق، ص 520م ص 1970م.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسة، ص 197.

<sup>(3)</sup> عين الأكراد بتوافق مع حكومة الجعفري وبعده المالكي جمال سليمان (كردي) مديراً لاستخبارات وزارة الدفاع، وكمال حين (كردي) مديراً لاستخبارات وزارة الداعلية، إضافة إلى منصب رئيس أركمان الجيس بابكر زيباري (الدي لم تكن ثقافت تؤجله فلذا المصب).

كان المشهد السياسي والأمني في العراق في حزيران 2006م مرتبكاً، وهناك اتهامات بالفساد مبطنة وعلنية على أداء حكومة الجعفري ووزير داخليته بيان جبر الذي أعطى الضوء الأخر للمبليشيات المسلحة التي تحركها نوازع شخصية وأخرى مرتبطة بأجندة إيرانية وإقليمية أخرى لممارسة أعمال القتل والخطف في ضواحي بغداد. إن النهب والتدمير لما تبقي من مؤسسات البلد الاقتصادية والعلمية قد قادت إلى حضور مسريع لوزيري الدفاع والخارجية الأمريكية (رامسفيلد وكونداليزا رايس) إلى بغداد في السادس والعشرين من مايو/ أبار 2006م (بعد أسبوع من تولى المالكي رئاسة الحكومة)، وكان هدف الطرفان اللذان اجتمعا بالمالكي في منزل السفير الأمريكي زلماي خليل زاده على انفراد لأكثر من ساعتين همو معرفة برنامج عمله (1). بعد أن تعرضت إدارة الرئيس بوش لحملة انتقادات لاذعة بسبب إفراطها في العمل الطائفي الـذي لم يكن موجوداً في عهد صدام، وإن كان موجوداً فلا ممارسة له فضلاً عن حجم الخسائر الأمريكية في الميدان، وهروب أكثر من (200) من الجنود الأمريكان إلى كندا لتجنب عدم الخدمة في العراق وأفغانستان (2).

إن التعيينات الجديدة للعرب السنة في مجلس الرئاسة والحكومة والبرلمان (محمود المشهداني) ووجود أكشر مسن (140.000) جندي وضابط أمريكي في (180) قاعدة متشرة في كل أنحاء العراق، لم تكن قادرة على تغيير المشهد المدامي الذي أعقب تفجير مرقدي الإماميين في سامراء في شباط 2006م. هذا فضلاً عن الخدمات المقدمة للمواطنين كما أشار إليها الكاتب العراقي سعيد محمد الخلفاوي في كتابه الجمهورية الثانية الصادر في آب 2008م بقوله عن حكومة الجعفري، إن المواطن العراقي بات يعاني الأمرُّين، الطاقة الكهربائية، والوقود، والخدمات الصحية، والتهجير الطائفي حيث أصبح آلاف العراقيين لاجئون في بلدهم، وإن مثل هذه الأعمال الإجرامية ما كان لها أن تحدث لولا ضعف إدارة الجعفري<sup>(3)</sup>.

إن حالة التنافس والكراهية بين المجلس الأعلى وحزب الدعوة الإسلامي كانت طافية على السطح قبل الغزو الأمريكي للعراق، إلا أن الموضوع أخذ بعداً آخر بعد أن أصبحا في مركز القرار، ويتنفسان من رثة واحدة هي إيران، وهو ما أشار إليها الكاتب العراقي المقيم في دمشق حسن العلوي، بالقول أن كراهية المالكي لمسؤول تنظيم المجلس الأعلمي في دمشق بيان جبر الزبيدي أكثر من كراهيته لنظام صدام حسين (4)، وهو ما دفع المالكي لأن يضع فجوة الطائفية الكبيرة على عاتق تصرفات وزير الداخلية السابق، وأن قبوله للزبيدي بمنصب وزير المالية في حكومته ليس اختياراً. وهمو مما جعمل الكُتاب الأمريكان والبريطانيون يشهرون أقلامهم ليس كرهاً بالحرب الأهلية، وإنما لضمان أمن قواتهم التي باتت تتقبل الضربات العنيفة على يد مجموعات العرب السنة المتشرة على محاور التنقل. ليشير الكاتب (كين سيلفر ستاين) على صدر مجلة (هارير) البريطانية بعنوان كبير وزير الحرب الأهلية، أن المسؤولين في واشنطن يعتبرون وزارة الداخلية العراقية ومما فيها من رموز إيرانية مثل (أحمد المهندس) مسؤولة عما حدث وهو رأي السفير الأمريكي خليـل زاده الـذي تشاور مع كونداليزا رايز ورامسفيلد خلال لقاءهم المالكي سابقاً (5). وهو ما كان يتحسب له المالكي من خلال دور جيش المهدي ومكاتب الصدر في وزارات الدولة العراقية، وهي أكثر نفوذاً من الوزير الذي يجلس في غرفته على أمتار دون اعتراض.

<sup>(1)</sup> صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 27 أيار/مايو 2006م.

<sup>(2)</sup> Ibrahim Al-Shammary, op. cit, p. 229.

<sup>(3)</sup> سعيد محمد الخلفاوي، الجمهورية الثانية (بداية مرحلة جديدة في تاريخ العراق الحديث)، بغداد، 2008م، ص130.

<sup>(4)</sup> حسن العلوى، المصدر السابق، ص197.

ر) عبلة هارير الإنكليزية في عددها الصادر في آب 2006م. - 506 -

ولكن ما شدّ المسؤولين الأمريكان في واشتطن وهم يستقبلون المالكي في زيارته أواخر شهر تموز 2006 بعد زيارة المملكة العربية السعودية، انه يتقبل النصح وأنه مباشر في تصرفه وسلوكه وحازم في أعماله ولديه الرغبة في إعادة الثقة بين مكونات المجتمع العراقي ولكت لم يقعل ذلك كما وصفته الإدارة الأمريكية (1).

#### ١. الميلشيات المسلحة تتنهك حقوق الإنسان (تحت لسان الطائفية)

إن التحول الذي أرادهُ المالكي لكي تسير العملية السياسية في طريقها المصحيح قد اعترتها مطبات ونوازع الملشيات المسلحة التي تحركها نوازع الأفراد الشخصية تارة والمرتبطة بأجندات خارجية تـارة أخـري(2). كمـا أن توسيع عمليات القتل والتهجير القسري قد ألهبت رموز الطائفتين (السنة والشيعة)، خصوصاً عندما وضحت النوايا من وجود تطهير عرقي كامل في أحياء المدن والبلدات (5). وهي ما أشار إليها الشيخ (ريد) من الحزب الديمقراطي في تموز 2006م بالقول: إن خطب الجمعة والمواعظ التي تلقى في دور العبادة للطائفتين شكلت فتيلاً قابلاً للاشتعال وإلهاباً للمشاعر سع تبادل الكلمات التي ترمز للعدو وهي تتطاير من فم هذا الخطيب أو ذاك (4) وهي من دون شك الحرب الأهلية. فالشبعة يدينون المذهب الوهابي والتكفيريين والنواصب، وخطباء السنة يلحقون التُهم بالصفويين والبويهيين والفرس للخفين بين ظهرانيهم (5)، الأمر الذي أعطى لمقتدى الصدر الحجة لأن يطلب من هيئة علماء المدين السنة وصم الزرقاوي وأتباعه بالكفار وهو ما تجاهلته الهيئة ليس لأنها تؤمن به وهي التي اشتكي علماؤها من نوازع وقساوة حكامه الشرعيين، وإنما لأن الهجمة الأمريكية ومجموعات مسلحة مجهولة الهوية - بعجلات وزارة الداخلية - على العرب السنة كانت أكبر بكثير من قدرة مجموعاتها المسلحة، واعتبر وجوده المزعج هو أهون الشرين أ6). ولعل أحد المستشارين الأمريكيين قد أشار صـراحةً أتى لست متأكداً هل ستكون لنا شرطة خالية من نفوذ المِلشيات، وهي تمثل تهديداً مسلحاً خطيراً للوجود العسكري الأمريكي في العراق، كما هي عامل أساسي في القتل الطائفي، وتهديد لسلطة الحكومة المركزية (٦٠). أما نظرة السفير الأمريكي زلماي خليل زاده فقد أشار، بأن المبلشيات هي الخطر الأكبر على استقرار العراق وطالب حكومة المالكي بتجريدها من السلاح(8). غير أن المالكي الذي تحدَّث وفق نفوذه المتواضع لمواجهة الميلـشيات، أنـهُ غـير مقتنـع بـضرورة المواجهة (9). ويعتقد الباحث أن الجيش العراقي لم يكن تحت سيطرة المالكي الفعلية بل تحركهُ القوات متعددة الجنسيات،

<sup>(1)</sup> الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 27 تموز 2006.

<sup>(2)</sup> كان اغتيال رجل الدين الصدري هيثم الأنصاري مدعاة لتشكيل (فرق الموت) الشيعية في 2005م كما أن مهاجمة حسينية المصطفى في أذار 2006م من قبل قوة أمريكية وعراقية سبيت إلى مقتل عدد من رموز الشيعة، وتخريب مكاتب حزب الدعوة فيها وهو نفس الحزب الذي يتمي إليه رئيس الوزراء. انظر الواشنطن بوست في 18 آذار 2006م.

<sup>(3)</sup> Samir Al - Rifai, op. cit, p. 182.

<sup>(4)</sup> Ibid, P. 183

<sup>(5)</sup> سعيد محمد الخلفاوي، المصدر السابق، ص 155 -156.

<sup>(6)</sup> النيويورك تايمز، الصادرة في 31 تشرين الأول 2006.

<sup>(7)</sup> الواشنطن بوست في 31 تشرين الأول 2006.

<sup>(8)</sup> داميان كيف وإدورد وونغ ألميلشيات الشيعية تصطدم بقوات عراقية جريدة النيويورك تايمز في 28 آب 2006م.

<sup>(9)</sup> Samir Al-Rifai, op. Cit. P. 170.

وكانت الملشيات المسلحة هي القوة الحقيقية. ومع إلحاح السفير الأمريكي زاده وقائد القوات الأمريكية الجنرال (كيسمي) لمعالجة أمر المبلشيات (1)، قال المالكي لقد قلنا للأمريكين أثنا لا تمانع من استهداف (خلية جيش المهدي في مدينة الصدر)، ولكن طريقة تفكير القوات متعددة الجنسيات بشأن مواجهة هذه القضية ستؤدي إلى تدمير الحي بكامله وهو ما رفضه المالكي، الذي كان ينظر يتحسب لأن ينفوق على الجعفري في الانتخابات القادمة وقد انشق منه (2).

إن سفك الدماء الذي يجري في البلاد لبس الأمر الوحيد الذي يعاني منة العراقيون ويجزئون لله ولكن التهجير الداخلي والخارجي قد أخذ مبلغة، وصارت شكاوى دول الجوار مسموعة في واشتطن ودواتر الأمسم المتحدة، وقد وصلت أعداد اللاجئين المهجيرين داخلياً نحو (1.6) مليون شخص منذ آثار 2003<sup>(2)</sup>. ويحلول شهر تشرين الثاني 2006م، كان هناك ربع مليون شخص قد تركوا منازهم بسبب الخوف أو الترهيب أو التهديد. وعلول شهر تشرين الثاني 2006م، كان هناك نحو الفين من المواطنين يغادرون إلى سوريا والف إلى الأردن يومياً ألك، اصدر السيستاني بياناً وكانه جرس إنسال لوضع حد للمجزرة الجارية وجاه فيه إنني أخاطب الشعب العراقي الكريم بطوائفه وأقوامه كافة لمواجهة للخاطر التي تواجه مستقبل البلاد <sup>(2)</sup> إن العديد قد أبدوا أسفهم في التصويت للاثلاف العراقي للوحد في الانتخابات. إن المتهكم والغفب هما ظاهرتان في أوساط السكان بسبب انعدام الأمن وفقدان القانون والسيارات المفخفة والمتهجير المداخلي مشهد دالمركان، وأن للميلشيات للسلحة الدور الأكبر في تخريب البلاد وصفع أبناء البررة دون جرم أو ذنب

بانتهاه السنة الثالثة على الغزو الأمريكي للعراق، وجهت إدانات قاسية للولايات المتحدة على سياستها في العراق. وكانت في جوهرها قد صدرت من دول الجوار وخاصة المملكة العربية السعودية، حيث وجه فيها وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل أثناه زيارته إلى واشنطن في العشرين من شهر ليلول 2005، ما يفيد أن العراق خاض حرباً

(5) رسائل المرجعية الدينية لآية الله على السيساني في تشرين الثاني 2006.

الطرفين، ومع ذلك لم توافق حكومة المالكي على الهجوم على جيش المهدي. واستمرت المناوشات بين فـترة وأخـرى طيلـة عام 2006م، وهو ما أثار غضب الحكومة. انظر: ريك جرفيز ألعراق يتنظر نزع سلاح الميلشيات صحيفة ( USA Today) في 20 نشرين الأول 2006.

<sup>(2)</sup> صحيفة التايمز اللندنية الصادرة في 20 تشرين الأول 2006م.

<sup>(3)</sup> والتر نيكوس ألف عراقي يفر من العنف بحسب تقرير الأمم المتحدة الواشنطن بوست في 24 تشرين الأول 2004.

<sup>(4)</sup> Samir Al - Rifai, op. cit, P. 171.

 <sup>(6)</sup> اعترف الجعفري بتدهور الحالة الأمية واقر بأن ذلك يعود إلى العناصر المتطرفة الداخلية فضلاً عن الأجانب. أنظر زكيي
 شهاب الصدر السابق.

<sup>(7)</sup> استغيل لللك عبد الذين عبد العزيز في الرياض وفعاً من الطائفة الإسماعيلية (الشبية) في 17 الميلول 2005 وقد حلوا معهم في عريضة مطالبهم بضرورة إطلاق زملاتهم الموجودين في السجون منذ أحداث تجران عام 2000م، وتسوية حقوقهم مع الأخورين، والتعويض عن عتلكاتهم، وكانت زيارة الوفد الاسماعيلي يمثابة رد الاعتبار لهم، ولكنها أعطت إنسارة لدورهم القادم بعد سقوط التظام في العراق. نظر: Samir Al-Rifai, op. cit, P. 157

طويلة مع إيران استمرت لمنة ثمان سنوات، غير أن الولايات المتحدة سلمت العراق إلى إيران على طبق من ذهب، وأن السعودية لا تقبل بالتطهير الطائفي الذي أجبر العرب السنة على ترك منازهم قسراً. وجاءت مثل هذه الانتفادات متزامنة مع الانطباع الذي تولّد لدى وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس والقيادة الأمريكية في العراق عن دور الملشيات المسلمة وخاصة جيش المهدي في حرف العملية السياسية عن المنهج الأمريكي الذي رسمته اجتماعات المعارضة العراقية قبل الغزو<sup>(1)</sup>، والاحتجاجات التي ترتفع دوماً في أوساط حكومة المالكي ضد أي مواجهة مع التيار المصدري في مدينة الصدر (معقل جيش المهدي) على مستقبل الحكومة، والتجديد له في الانتخابات القادمة. ساد الاعتقاد لدى مجلس الأمن العربي الأمريكي الذي ناقش الوضع الأمني المتردي في العراق، أن بإمكان أطراف اللعبة الداخلية (الشيعة، الأكراد، السنة) أن يتوصلوا إلى صبغة عمل مقبولة دون النظر إلى طروحات دول الجوار<sup>(2)</sup>. وهو ما دفع نائب الرئيس الأمريكي (ديك تشيني) إلى القيام بزيارة خاصة للمملكة العربية السعودية في تشرين الثاني 2006 لبلورة إستراتيجية جديدة تضمن حضوراً فاعالم الكطراف على الساحة العراقية (<sup>(2)</sup>).

ظهرت إلى العلن عدد من التقسيمات التي اتخذتها بجموعات القاومة المسلحة السنية في منتصف عام 2006م، لمواجهة الميشيات المسلحة التي باتت تشن هجماتها على العوائل الآمنة بعد منتصف الليل أو بوقت مبكر بعد آذان الفجر، وهو ما شعرت به القوات الأمريكية، لأن يقوم عدد من مندويها بهاجراء اتصالات ولقياءات مع مندوي المجموعات المسلحة في داخل العراق وخارجه، ويظهر من خلال التداول الذي استمر بينهما أن وجود فيلتى القدس الإيراني في العراق بقيادة الجزال (قاسم سليماني)، هو أحد ذلك الشحن الطائفي واستمرار ظهور الجثث في شوارع بغداد ونهر دجلة دون معوقة هويتها. الأمر الذي لم يفاجئ القيادة الأمريكية بوجود كتائب ثورة العشرين، وجيش أنصار السنة، والجبهة الإسلامية للمقاومة العراقية، والجيش الإسلامي، وهي بمجموعها مزيج من رموز وطنية وإسلامية هدفها طرد المحتل من أرض العراق، وتطهير أرضه من تنظيم القاعدة الإرهابي، وهي جوهر سياسة دول الجوار السني التي انسجمت مع سياسة الولايات المتحدة في العراق نهاية عام 2006م.

أمريكية كثيرة. أنظر: زكى شهاب، الصدر السابق، ص 341.

<sup>(1)</sup> حثت كوندليزا رايس زعماء العراق في ايار / مايو 2005 وهي في زيارة إلى بغداد، بضرورة إشراك العرب السنة في أي قرارات يتخفونها بولادة العراق الجديد. وكان تأكيدها منصباً على مراعاة الدستور الجديد، وشددت على أن القبوة وحدها لمن تحمل مشكلة الوضع الأمني المقلب في العراق بل يجب استخدام وسائل أخرى، وكان ذلك بمثابة المؤشر الأول على أن واشسطن بدأت تعيد النظر جدياً في طريقة التعامل مع مجمل أعمال المقاومة والتخريب الذي يريدة تنظيم القاعدة الذي حصد أرواحاً

<sup>(2)</sup> Samir Al - Rifai, op, Cit, P. 156

<sup>(3)</sup> في صيف 2005م تحدثت تقارير عن التصالات جدرت بين مسؤولين أمريكيين ومسؤولين في المقاومة العراقية لكن هذه الاتصالات لم تكن الأولى من نوعها. انظر: زكى شهاب المصدر السابي، ص 342.

#### 2. إستراتيجية أمريكية لإرضاء دول الجوار السني كانون الثاني 2007م

عمدت الإدارة الأمريكية إلى إجراء سلسلة من التغييرات في قياداتها الأساسية داخل العراق، وكمان منها تبديل السفير زلماي خليل زاده بآخر اسمهُ (رايان كروكر)<sup>(1)</sup>، وتبديل أساسي في هرم القيادة العسكرية العليا ليكون الجنرال بتريوس بدلاً من الجنرال كيسي <sup>(2)</sup>.

كانت العضلة الرئيسية أمام الجنرال بتربوس، هي في كيفية التخلص من تنظيم القاعدة الذي انتشر في المحافظات السنية وخاصة محافظة الأنبار، وما سببة من نزيف يومي لقواته، وخاصة مشاة البحرية (المارينز) في بقعة مهمة هي جزء من المثلث السني. وقد فهم الأمر لاحقاً أن مواطني المثلث السني وهم - أصبح خيارهم الدفاع عن أنفسهم - يتعرضون إلى هجمات المبلشيات المسلحة المتكررة دون رادع من حكومة المالكي والقوات الأمريكية.<sup>(2)</sup>.

إن العرب (السنة والشيعة) هم من يشكّلون العناصر الأساسية في العراق، وأن معاونة بعضهم البعض مطلوبة لتحويم كفة الميزان داخل العراق نعسف مع بقية دول العالم لتحويم كفة الميزان داخل العراق نعسف محدول العالم العربي، غير أن حالة القلق في السعودية ومصر والأردن بشكل خاص هي إذا ما أقامت الحكومة العراقية تحالفاً أعمق مع دول الجوار غير العرب، إذ أن مثل هلا التحالف سيزيد من زعزعة استقرار متطقة هي أصلاً غير مستقرة أأ. وكان التصور في واشتطن أن العراقين اللين يدعوهم العرب به (بروسيا الشرق الأوسط) سيحققون الاستقرار حتى بخدالاف التحداق في واستقرار حتى بخدالاف العراق في بداية كانون الثاني 2007 وقد تحدثوا عنهم بإيجاز الاحقاً بوصفهم أنهم عناصر من الحرس الشوري الإيراني (أ). ووصط احتجاجات رموز حكومية عراقية عن هذا الإجراء بما فيهم جلال الطالباني رئيس الجمهورية، ذهب الجنرال بيروسيل المعتقل ليرانين مي بدا أهادي الدراجي، واعقال إيرانين بتيوس إلى اعقال وموز قادية من جيش المهدي، وكان من بينهم الناطق الإعلامي عبد الهادي الدراجي، واعقال إيرانين أخرين، كانوا في بغذاد بدعوة رسمية من جلال الطالباني رئيس الجمهورية) كما أشار هو في تصريح للصحاق (أ).

<sup>(1)</sup> وايان كروكر. ولد في واشنطن عام 1945م، وكانت معظم أنواد عائلته في سلاح الجو الأمريكي. درس في الغرب وكندا وتركيا ونال شهادة الأدب الإنكليزي من جامعة (وغن) عام 1971م. حصل على الدكتوراه الفخرية من الجامعة نفسها عام 2001م. يعد كروكر خيراً في المنطقة العربية. عمل قصلاً في كرمنشاه (إيران) عام 1972م. واصل دراسة اللغة العربية في تنونس عام 1978م. من 1981 مينا المنطقة العربية في السائلة المربكة في لبنان. أصبح سفيراً لأمريكا في الماكستان عام 2004م. وفي عام 2007م أصبح صفيراً للولايات التحدة في بغداد خلفاً للسفير زلماي خليل زاده. أنظر: الواشئطن بوسست الأمريكية المسادرة في 2 كانون الثاني 2007م.

<sup>(2)</sup> Samir Al-Rifai, op. Cit, P. 160

<sup>(3)</sup> حسن حيدر الربيعي، المصدر السابق، ص334.

<sup>(4)</sup> زكي شهاب، المصدر السابق، ص 340.

<sup>(5)</sup> المدر نفسة، ص 329.

<sup>(6)</sup> صحيفة التأخى الكردية الصادرة في (3) كانون الثاني 2007م.

<sup>(7)</sup> إبراهيم الشمري، المصدر السابق، ص296.

كانت كتائب ثورة العشرين في منطقة أبو غريب والقلوجة، ومجموعات الجيش الإسلامي في بغداد وشما فما، ومجوعات تالجيش الإسلامي في بغداد وشما فما، ومجوعات تالجيش الإسلامي في بغداد وشما فما وجوعات كتائب صلاح الدين، والراشدين والمجاهدين وحماس العراق، وأنصار السنة وهي من (العرب السنة) في كركوك والموصل وديال. (أو قد أعطت الجنرال بتريوس انطباعاً إلى أن المقاومة تكبر وأنه أن يتمكن من السيطرة على هذا التصرد عمافظة ديال كان صحيحاً (على والمقاومة بوقف إطلاق القاومة وضباط في الجيش الأمريكي عام 2005 (أ)، والأهم في نظر بتريوس أنه اختبر صدق رموز المقاومة بوقف إطلاق النار على الدوريات الأمريكية لفترة أسبوع أو أسبوعين حسب الانفاق. بل تعداه إلى الثقيد في ذلك عند ساعة معينة (أ). إن التشويه المقصود لسمعة المقاومة الوطئية – وهو ما دابت عليه القوات الأمريكية منذ بداية الاحتلال عام 2003م – قد حل علمة قناعة مفادها أن الزرقاوي ومقاتليه الأجانب من الأفغان العرب ليسوا عراقين وهم غير مرحب بهم ليس بين الشيعة والأكراد فقط، بل في أوساط العرب السنة، وأن قلب الطاولة على الزرقاوي وقهره إلى العروب في معقوبة أن على الرزقاوي وقهره إلى المدخيلة لتقود فيصا بعد إلى مقال الزرقاوي في السابع من حزيران 2006 في بعقوبة (أث

تبنت القيادة الأمريكية في العراق بقيادة الجنرال بتريوس مقترحاً لمجلس شيوخ الأنبار لتأسيس (مجلس إنقاذ الأنبار) يكون نواته شباب العشائر لمقاتلة تنظيم القاعدة المنظمين جيداً والمتشرين في قرى عشائرية. كلف الشيخ عبد الستار أبو ريشة<sup>(6)</sup> (أحد رموز عشيرة البوريشة) في الرابع عشر من أيلول 2006م بتجنيد أعداد من أبناء عشيرتهم المعروفين للقيام بعملية نوعية لطرد عناصر التنظيم وقيادته المعتمدة على (التنظيم الخيطي) لأبناء العشيرة والقرية ـ من بينهم والتوسع في تطهير مساحة الأنبار التي تمثل ثلث مساحة العراق<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> حسن حيدر الربيعي، المعدر السابق، ص 336.

<sup>(2)</sup> خلال صيف عام 2003م اتصل الشريف علي بن الحسين بالحاكم المدني بريمر وهو (الراغب في أن يعتلي عرش العراق) باعتباره أحد أبناء العائلة الملكية التي قلت في العراق عام 1958م، ليخبرة أنه أتصل الجنرال (ريكاردو ساتشيز) قائد القوات الأمريكية في العراق للقيام بدور الوسيط بين زعماء المقاومة العراقية والقوات متعددة الجنسيات، ولم يقبل بها الأمريكان في ذلك الوقت لأنها كانت قمس الانسحاب الأمريكي في البلدات المأهولية بالسكان، وجدولية للانسحاب مقابل تقليص الهجمات عليهم. انظر: زكي شهاب، المصدر السابق، ص 327.

<sup>(3)</sup> حسن حيدر الربيعي، المصدر السابق، ص342.

<sup>(4)</sup> مقابلة مع أحد قادة فصائل المقاومة العراقية في عمان (الأردن) بتاريخ 28 كانون الثاني 2007م.

<sup>(5)</sup> زكى شهاب، المصدر السابق، ص 343.

<sup>(6)</sup> الشيخ عبد الستار أبو ريشة، ولد في 1972 في عافظة الآنبار غرب العراق. متزرج ولديه ولدان هما مسطام وعلي، وكنشة أبو سطام. قضى نصف حياته في الإمارات العربية المتحدة لإدارة شركة استيراد وتصدير، ولديه مزرعة خيول كبيرة غرب مدينة الرمادي. عشيرته من أكبر العشائر في غرب العراق، التي قائلت القوات الأمريكية خلال خمس مسئوات. دعا أبناء عشيرته لمتاتلة تنظيم القاعدة عندما شكل مجلس إنقاذ الآبار ثم مجالس صحوة العراق في (14) أيلول 2006م. قتل في 14 أيلول عام 2007 على يد تنظيم القاعدة. أنظر حسن حيدر الربيعي، المصدر السابق، ص 337.

<sup>(7)</sup> انظر: التمسيمات الإدارية الصادرة من وزارة التخطيط العراقية.

#### أ. مجالس الصحوات السنية

كانت القوات الأمريكية في مواجهة مستمرة مع ميشيات جيش المهدي في البصرة والديوانية والناصرية والكوت وداخل العاصمة بغداد في (مدينة الصدر)، وكان تقدير القيادة الأمريكية أن نسبة الحسائر التي انحدرت في آفار 2000م إلى (31) قتيلاً قد وصلت في شهر نيسان إلى (76) قتيلاً، الأمر الذي دفعهم إلى توسيع نطاق مجالس الصحوات أ. وقدادت أبو ريشة إلى عقد اجتماع موسع في السادس عشر من آب 2006م في مضيف والده (الحاج بزيع قتيخان أبو ريشة) ليعلن عن تغيير اسم مجلس (إقفاذ الآتبار) إلى (مجلس صحوة العراق)<sup>(2)</sup>. وهي نظرة بعيدة لتشكيل مجالس الصحوات في كل مناطق العرب السنة أولاً، والدخول في العملية السياسية لكسب مقاعد في البرلمان الاحقا<sup>(2)</sup>. كانت المحقلة الثانية لتأسيس مجالس الصحوات باتجاه العاصمة بغذاد الحرور في جنوب منطقة الرضوانية (غرب مطار بغذاد) على يد أحد أبناء عشيرة الكرطان (ثائر طلال الكرطاني) لتقوم بتطهير مثلث (اليوسفية - اللطيفية - المحمودية) من تنظيمات القاعدة أأ. إن تقرب مياشيات مسلحة نحو العاصمية بغداد قد الآثارت حكومة المالكي لسبين أساسين، الأول، أن هذه المجامعة مرتبطة بعقود مع القوات الأمريكية وليس مع المحكومة العراقية (قرات القارت في المناعات في الشارع عن وجود اتصالات قمام بها وزيس المخاع الأمريكي (رامسفيلد) ووزيرة الخارجية كوندليزا رايس لصدام حدين وهدو في سجنه (تحت الرقابة الأمريكية) الدافاع الأمريكي رامسفيلد) ووزيرة الخارجية كوندليزا رايس لصدام حدين وهدو في سجنه (تحت الرقابة الأمريكية وليس محكومة المالكي بواغ استقبل العراق السياسي، ودور إيران في المنطقة لتفود إلى مشكلة وخلاف حاديين المالكي والجنرال حكومة المالكي كلاماً مخدوشاً أساسه ليس هو، وأن

حسن حيدر الربيعي، الصدر السابق، ص 336.

<sup>(2)</sup> حسن حيد الربعي، المصدر السابق، ص 337.

<sup>(3)</sup> صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 17 آب 2006م.

<sup>(4)</sup> حسن حيدر الربيعي، المصدر السابق، ص338.

<sup>(5)</sup> وقعت القبادة الأمريكية عقوداً قصيرة الأجل للدة (3) أشهر مع قيادة قوات الصحوات ثلثوم بها القيادة الأمريكية بدفع مبلغ (300) دولار شهرياً لكل عنصر. أنظر حسن حيدر الربيعي، المصدر السابق، ص38.

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه، ص 338.

<sup>(7)</sup> الارامالكي الموضوع مع الجنرال بتربوس، وقدر الأول خطورة وجود ميلشيات مسلحة سنية على مستقبل العصل السياسي، مودة أن هذه المجابي هي رموز النظام السابق (من البحثين ورجال الأجهزة الأمنية). وكان الأخطر فيما ذهب إليه المالكي ان تستخدم المصحوات لإحداث القلاب عسكري ضد الحكومة المتخبة. كمان رد المالكي على خطوة بتربوس: استدعاء (18) ألف عنصر من الطافة الأخرى لدمجها مع قوات وزارة الداخلية والدفاع أولاً. وسبق النظر والإعملان أن الحكومة العواقية لا تقبل أكثر من 20/ من مجالس الصحوات لدمجها مع القوات الأمنية ثانياً. واضفة زمان المبادرة لتأسيس مجلس صحوة نبنوى يقيادة شيخ عشائر شمر (الشيخ فواز الجربا) لإخراج تنظيم القاعدة من الحافظة السنية المجادرة لسورية وأن تعمل يامرة الحكومة العراقية ثالثاً. عض النظر عن مجالس الصحوات في أحياء بغداد السنية لحاربة المبلشيت الطائفية الني تهجها، ومتابعة نشاء الأعظمية (قاطع الرسافة) تحصين قضاء الأعظمية (قاطع الرسافة)

الفرصة باتت موافية لإنعاش موقف الرئيس بوش أمام ضغوطات منافسيه في الحزب الديمقراطي بعد خسارة معظم مقاعد الكونغرس في انتخابات السابع من تشرين الأول 2006م<sup>(1)</sup>.

بلغت بحالس الصحوات في عموم مدن العراق السنة (186) بحلساً 21 وتولى قيادة كل مجلس إما شيخ العشيرة أو احد عناصر المقاومة العراقية، وساد الاعتقاد لدى رؤساء العشائر العربية أن الظروف الأمنية السيئة التي شهدتها البلاد منذ بداية الغزو الأمريكي 2003م، وما رافقها من عمليات القتل والاختطاف والتهجير القسري، قد أعطتهم كلمة فيما يدو حولم، وهي بمثابة تعويض للخطأ الاستراتيجي الأمريكي بحل الجيش الذي اقترفه بول بريمر في ممايس / ليار 2003م، وكان في نظر كثير من العوائل البغنادية، أنها لا تريد حماية القوات الأمريكية لها بل أبناءها المنتضوين في مجالس الصحوات (أق. في الموصل، كان مجالس الصحوة فيها قصة أخرى وهي أن أهالي المدينة وأطرافها ضاقوا فرعاً من تصرف مسمى نفسه (القاعدة) ويتفسير آخر الاعتماد (على أبنائهم الذين تخلوا عن فيح الزرقاوي في اللبح والخطف) لمدفع أذى سمى نفسه (القاعدة) ويتفسير آخر الاعتماد (على أبنائهم الذين تخلوا عن فيح الزرقاوي في اللبح والخطف) لمدفع أذى القوات الأمريكية والبيشمركة الكردية رغم وجود عناصر الجيش الإسلامي، وأنصار السنة ورجال الطريقة القشبندية بين ظهرانيم (4)، وكانت واحدة من القضايا التي جملته يذعن لإرادة القيادة استخدم بتربوس ورقة الصحوات لإجبار حكومة المالكي على الاعتراف أن جيش المهدي –كا لديهم من وثائق وأدلة استخدم بتربوس ورقة الصحوات، وجعلته يقبل بتوقيع مذكرة تضاهم مع الولايات المتحدة في كانون الأول 2007، وفي المتماد أن الولايات المتحدة مسؤولة عن صداي اعتداء خارجي، وحماية أرض وسماء ومياء العراق، وهي ما تعني في المعطرة أن الولايات المتحدة مسؤولة عن صداي اعتداء خارجي، وحماية أرض وسماء ومياء العراق، وهي ما تعني في المحسلة النهائية حماية الحكومة المتنجة من أى انقلاب عسكرى ضده (6).

أغاظت عملية بناء الصحوات مجموعات المبلشيات المسلحة الخارجة عن القانون بما فيها مجموعات العمليات الحاصة التابعة لفيلق القدس الإيراني، وقد تحدد عملها كثيراً في أحياء بغداد المختلفة وخاصة السنية، فيما أشار يوم الثالث والعشرين من آذار 2008م، أن عدد قتلي القوات الأمريكية قد وصل إلى (4000) قتيل منذ بداية الغزو<sup>(7)</sup>، واعتبر الجنراك

من الهجمات الطائفية التي طالت الأهالي على مدى الثلاث سنوات الماضية. أنظر: حسن حيمتر الربيعي، المصدر السابق، ص340.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص339.

<sup>(2)</sup> تمكنت قوات الصحوة في قضاء الأعظمية من إلقاء القبض على متسللين غرباء إليها، قبل تفيد هجوم انتحاري أودى بجياة قائد الصحوة العقيد رياض السامرائي و(14) من معاونيه في 7 كانون الثاني 2008. جريدة المشرق البغدادية في 8 كانون الشاني 2008م.

<sup>(3)</sup> صحيفة البصائر البغدادية، الصادرة في كانون الثاني 2007م.

<sup>(4)</sup> حسن حيدر الربعي، المصدر السابق، ص342.

<sup>(5)</sup> حصل اجتماع مع قائد بجموعة أتصار السنة (أبو وائل) في بلد بجاور للعراق لم يسمه (الكاتب) بغية القاء السلاح في مدينة الموصل، ولم يتوصل الطرفان إلى حل في شهر آذار 2008م. أنظر: حسن حيدر الربيعي، المصدر السابق، ص 342.

<sup>(6)</sup> المصدر نفسه، ص 333.

<sup>(7)</sup> Star and Stripes news paper, (U.S.A. Army) Baghdad, issued on 23 March 2008.

بتريوس أن هذا الرقم غير قابل للقفز وفق خطته الجديدة وقد تخصها بأربع كلمات مفادها (ينبغي العيش وسط العراقين) (1) وهي إشارة واضحة للتخلي عن استخدام القوة القرطة مع بعض احياء غرب وشمال بغداد، وقد ذكر لهشة ركته مقدار الحسارة خلال سنة أشهر لإحدى كتائبه خلال عامي 2006 و2006 ودور مجالس الصحوة الذين نسقوا عملهم استخبارياً مع القوات الأمريكية خسرت جندياً واحداً خلال منة أشهر من ظهور الصحوات في الميدان. إلا أن ما أقلق المالكي شخصياً هو ظروف التوتر الظاهرة بين الولايات المتحدة المهدم من المجاوز حالة الاحتفان بينهما، وقد استجابت الولايات المتحدة لطلبه لإنجاز عدة أهداف في وقت واحد. مفاوضات لتجاوز حالة الاحتفان بينهما، وقد استجابت الولايات المتحدة لطلبه لإنجاز عدة أهداف في وقت واحد.

#### ب. الحكومة الإيرانية وتبدل المواقف الأمريكية حيالها

ذهب القيادة الأمريكية في تبعها لإنجاح مشروعها السياسي والأمني والاقتصادي في العراق إلى قبول إجراء مفاوضات مع الجانب الإيراني على مستوى مفيري البلدين، الإيراني (حسن كاظمي قدي) والأمريكي (كروكر) في بغداد في متصف آذار عام 2008. كان الأخير يهدف إلى معرفة ما تردّد حول تهرب الأسلحة إلى داخل العراق (وتدخل إيران في الشأن الداخلي)، وعمل المجموعات الخاصة الإيرانية التي قتلت أربعة جنود أمريكان في بداية عام 2007م في عملية نوعية مديرة (أن كما أراد أن يسأل ويعرف جواب كاظم حسن قمي عن تمدريب مجموعات عراقية متطرفة من جيش المهدي في معسكرات حزب الله اللبناني (جنوب بيروت)، إن تشابك القضايا الخلاقية بين الولايات المتحدة وإيران منذ قيام الثورة الإسلامية عام 1979، قد دفعت الحكومة الإيرانية إلى طرح رغبتها للتوسع في المواضيع الخلاقية وأهمها البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل في الأوساط العربية المجاورة وأوروبا -حول نوايا إيران الحقيقية من ورائه (أ)

<sup>(1)</sup> الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 2 نيسان عام 2007م.

<sup>(2)</sup> أطلق على مثلث اليوسفية - الطيفية - المحمودية جنوب بغداد (مثلث الموت) لفاعلية عناصر تنظيم القاصدة. وأشدار الجنرال بتريوس على أنه خسر جندياً واحداً خلال (6) أشهر بعد ظهور مجالس الصحوات (من شهر شباط وحتى إلمول 2008. انظر: حين حيد الربيعي، للصدر السابق، ص355.

<sup>(3)</sup> في (22) آذار عام 2007م أطان الجيش الأمريكي اعتقال عدد من الأشخاص للاشتباء بضلوعهم في خطف وقتل خسة جنود أمريكان في كريلاء في كانون الثاني 2007م، وأشار فيما بعد الجنرال الأمريكي (برغنر) أن أحد الأشخاص للعنقلين مقرب من مقتدى الصدر، ليصل إلى اعتقال فيس الحزعلي وشقية ليث في اليصرة والحلة. وتين كما أشار إليها الامريكي (برغنر) أن الخزعلي قد أنشق من جيش المهدي وأسس جعوعة أطلق عليها (عصائب أهل الحق) وهي تتلقى الدعم من إيران. وفي السياق ذاك، أكد الجنرال برغنر أنه تم اعتقال أحد عاصر حزب الله اللبناني (صوول عن شديب عراقين متطرفين)، وقال أنه يدعى علي موسى دفدوق اللقب بحديث عمد جبرو اللامي، وهو قيادي في حزب الله جاء إلى المحراق بإيماز وتغطية من فيلق القدم، وأضاف أن اعتقاله جاء في 200 من أذار. انظر: إيراهيم عبد الطالب، للصدر السابق، ص532.

<sup>(4)</sup> Ameen Al- Qadary, op. cit, p. 65.

المشروع النووي الإيراني (وهو سلمي كما يعبر عنه المسؤولون الإيرانيون) أن التصبح الخلافات حول دعم الملشيات في العراق وتدفق النفط عبر مضيق هرمز، ودعم حركة حماس القلسطينية ووجود حزب الله في جنوب لبنان، مسائل قابلة للحل كما هي قابلة للمقايضة السياسية، ولكن دون التنازل عن الاعتراف، أن إيران أصبحت قوة إقليمية كبرى في الشرق الأوسط (2).

الأوسط (2).

#### ج. تثوير جيش المهدي للضغط على القوات الأمريكية في الميدان

كان الاتجاه الذي يسير عليه آية الله السيستاني، في دهمه للحكومة المركزية، هو عدم السماح لأي قوة أخرى تحمل السلاح دون أن تكون غولة رسمياً من قبل الحكومة، أي وزارتي الدفاع والداخلية. إن الحروج عن توجيه السيستاني، ومركزية حكومة المالكي، كانت هي الصفة البارزة لمقتدى الصدر وأتباعه المسلحين لإحراج الدولة والمرجعية الدينية في النجف، وقد استمر في غاراته القتالية الغير مدروسة ضد القوات الأمريكية أيام حكومة إياد علاوي والجعفري (أ) الذي تسامح معها لتحقيق غرضين: الأول، أنها ورقة ضغط على القيادة الأمريكية، والشاني، كسب تأييد مليونيً صدرى في الاكتخابات القادمة.

حاول نوري للالكي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ثبي الصدر وأتباعه عن العبث بالنظام ولزوم حفظ حقوق الناس في البصرة، وعدم التجاوز على شرعية الدولة<sup>(4)</sup>. إلا أن المالكي المذي حاول إرشادهم إلى العصل الصواب، قد فاجأته أحداث في البصرة، وقد شهدت قتالاً جديداً وجدياً بين جيش المهدي وقوات وزارة الداخلية المدعومة من قبل القوات الأمريكية، وكانت حصياتها أكثر من خسين قسيلاً بين الطرفين<sup>(5)</sup>. وبدلاً من إنباع الحكمة والاتران لحقن الدعاء بين أبناء البلد الواحد، عمد مقتدى الصدر إلى فتح جبهات أخرى - لإحراج الحكومة - في بغناد والديوانية والكوت والحلة، وكانت الحصيلة في (30) آقار 2007 ما يلي <sup>(6)</sup>:

(77) قتيلاً في محافظة واسط (الكوت).

ب. (7) قتل في الصويرة نتيجة للقصف الجوي الأمريكي و(10) قتلى في الـصويرة نتيجة لاستخدام المدفعيــة البريطانية.

ج. (9) قتلي في الحلة وجرح (23) آخرين.

د. (14) قتيلاً في مدينة الصدر وجرح (61) نتيجة للغارات الجوية الأمريكية.

(2) تمام البرازي الاتجاه إلى الحوار مع النظام الإيراني مجرد بديل عجلة الوطن العربي في 8/ 7/ 2009، ص 17.

Ibid, p. 143.

<sup>(3)</sup> إزدادت الشكاوى ضد قوات جيش الهادي في عافظة البصرة في شباط 2008 فهم مرة يغيرون على القوات البريطانية، وسرة على مكانب حزب الدعوة، والمجلس الأعملي، فضارة عن عمليات تهريب النفط إلى دول مجاورة في عرض مياه الخليج العربي. أنظر: حسن حيد الربيعي، المصدر السابق، صر30.

<sup>(4)</sup> صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 28 شباط 2007م.

<sup>(5)</sup> صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 25 شباط 2007م.

<sup>(6)</sup> حسن حيدر الربيعي، المصدر السابق، ص 341.

ولغرض وقف التدهور الأمني الحاصل في البصرة وتداعياته، فقد تدخل وفد يمثل الاتتلاف الشيعي مؤلف من هادي العامري (المجلس الأعلى) وعلي الأديب (حزب الدعوة) لإقناع مقتدى الصدر المتواجد في إيبران إلى وقف العمليات ودمج ميلشياته مع قوات وزارة الداخلية (أ). إلا أن شرط الصدر (وهوفريداً) تمثل في مغادرة رئيس الوزراء نوري المالكي البصرة قبل وقف العمليات العسكرية، وهو بهذا عبر عن ضعفه أمام أعضاه الوفد لتهميش دور رئيس وزراء متنخب أولاً، وهذر دم أتباعه البسطاء في معارك جانبية لا فائدة منها - وهو يقاتل جيش دولة أتوى من ميلشياته وأقوى من جيش بلده ـ وهو جالس خارج حدود بلده ثانياً (أ).

#### 3. الصحوات المسلحة ليست مشروعاً لتنفيذ انقلاب عسكري بل للموازنة

إن ما يعاب على حكومة المالكي هي تلك الوساوس والفلنون والريبة من ظهور الصحوات وهي مسلحة بالبندقية كلاشتكوف وقد فسرها بتأويلات غير مناسبة على الإطلاق. وبدلاً من تقييم دورها قبل أن يقيمها الطرف الأمريكي لإزاحة كابوس معظم تنظيم القاعدة من أرض العراق، كان يبغي أن يكون وجودها الرسمي في الأحياء التي جاءت منها، وذلك لتأمين عامل الأمن وردع المتجاوزين على يبوت الناس الأمنين، وهي أحوج ما تحتاجه الدولة للمضي في إعادة الإعمار وبناء المشاريع التي تنهي آفة البطالة، تلك الأفة التي أجبرت الألاف على حمل السلاح، وهي مؤنية غرابة ليس للدولة المجتلة وإنما لأبناء البلد الواحد الذي بات الصديق يغدر بصديقه لأنه من طائفة أخرى.

إن القرار على كون الصحوات عامل موازنة، هو ما أخفقت به حكومة المالكي، وقادت إلى تصفية رموز الصحوات، كما حصل في متصف شهر تموز 2010 عندما أنهت قوة مسلحة حياة ثلاثين منهم وهم يتنظرون استلام رواتبهم في قرية (البلاسم) ضمن ناحية الرضوانية (جنوب مطار بغداد)، وتفجير آخر في مدينة القائم الحدودية مع الأردن، وقد ادى إلى استشهاد منة وأربعين مقاتلاً، فضلاً من عمليات التصفية النظمة لرموز أخرى من الصحوات في مناطق المراق المختلفة، سواة على يد تنظيم القاعدة أو مجموعة العمليات الخاصة الإيرانية الرئيطة بفيلق القدس الإيراني، أو قوة مكافحة الإرهاب العراقية. إلا أن الجانب الأمريكي عرف كيف يستثمرها وقد عادت المبادرة للقرار الأمريكي في إدارة الدولة العراقية في التصف الثاني من عام 2008، فهي من جهة تخلصت من رموز وقيادات جيش المهدي التي هربت إلى الدولة العراقية الجنوان الإغراف الكاسب التي المراتبية الجنوان بريوس الجديدة فهي:

أولاً: قتال سني - سني وقد تمكنت القوات الأمريكية من تسخير قوات الصحوة (السنية) لمقاتلة تنظيم القاعدة (أغلب عناصرة سنية)، وساهمت في تقليص مساحة الأرض التي تتحرك عليها الملشيات الطاغية في عمليات القتل والاختطاف، واستناداً لما أوردته التقارير في الميدان فإن نسبة الخسائر الأمريكية انحسرت

<sup>(1)</sup> المبدر نفسه.

<sup>(2)</sup> Ameen Al-Qadary, op. cit, p. 21.

<sup>(3)</sup> أعلنت مصادر أمنية عراقية أنه تم اعتقال (44) مطلوباً من النيار الصدري خلال عمليات دهم شمال محافظة الكوت، ومعهم كميات كبيرة من الأسلحة، كما عمدت إيران أن عليها التحفظ على الشاب مقتدى الصدر لديها. انظر: جريدة الغد الأردنية الصادرة في 19 إيار/ مايو 2008م.

كثيراً، قابلها إطلاق سراح أعداد كبيرة من السنة العرب الموجودين في (معسكر كوبر) القريب من مطار بغداد الدولي(1).

ثانياً: استمرت القوات الأمريكية في ملاطقة الجانب النفسي للعرب السنة في إطلاق دفعات أخرى من السمجناء خلال شهر رمضان (ليلول 2008م).

ثاثاً: قتال شيعي - شيعي. وقد شبعت القيادة الأمريكية حكومة المالكي ووحدات وزارتي الداخلية والدفاع للقاتله جيش المهدي وهو قتال بالنيابة، وتخلصت من بورة قابلة للانفجار مثلها مقتدى الصدر وأتباعه، وصدا الحديث بعد وقوع خسائر (شيعية) أن لا مجال لعودة جيش المهدي إلى الساحة مجدداً، وقد تم حلهُ. والمحمليات العسكرية ضد الجيش الأمريكي إلى حد كبير، وقد وصفها الجنرال بتريوس في السادس عشر من أيلول 2008م بالقول أن ذروتها وصلت إلى (180) عملية في اليوم الواحد، وتدنت إلى حوالي (25) عملية خلال استخدام الصحوات.

عامساً: اعطت أمريكا لفسها تزكية وكانها (الوسيط الموشوق) (Credible Broker) بين أطراف العملية السياسية، أي بين (الشيعة والسنة)، فهي لا تحابي طرفاً على حساب طرف آخر، ولكن في نظر المحللين فإن استخدام الصحوات هي الورقة الغالية لتخويف المالكي إذا ما رفيض المطالب الأمريكية مستقبلاً أي وقادت الرئيس الأمريكي بوش (الابن) المتهج بقائده بتريوس وهو يحط قدميه في قاعدة الأسد الجوية في عافظة الأثبار في الثالث من أيلول 2007م، ولعله لم يكن أقل بهجة في استقبال الشيخ عبد الستار أبو ريشة قائد الصحوات الذي أنقذ وجه أمريكا من هزئة على يد تنظيم القاعدة (أق. وفي هذا يرى الدكتور حارث الفساري السكرتير العام فيخ علماء المسلمين أن الذين ارتبطوا بمجالس الصحوات هم من تنظيم القاعدة، وأن التحول الأساسي فيها يرجع إلى الروات الغرية التي تدفعها القوات الأمريكية فصرفه). أما رئيس الخكومة نوري المالكي الذي بارك لصحوة الأتبار فعلها في تطهير المحافظة والأقصية التابعة لها من عناصر القاعدة، فإنه عاد واعترض على انتشارها في عموم المحافظات السية، وأشار للقيادة الأمريكية بصورة غير مباشرة، بأن استخبارات المحكومة قد حصلت على معلومات مفادها أن حزب البحث المنحل قد أمر أتباعه للاغواط في بجالس الصحوات، وكذا الحال بالنسبة إلى تنظيم القاعدة، ولكن المالكي نسي أن من أخرج تنظيم القاعدة من الأنبار هم من قادة ورموز الأجهزة الأمنية للنظام السابق وعناصر أساسية من حزب البحث أث.

<sup>(1)</sup> حسن حيدر الربيعي، المصدر السابق، ص375.

<sup>(2)</sup> Ameen Al-Qadary, P. 108-112.

<sup>(3)</sup> حسن حيدر الربعي، المصدر السابق، ص 346 –347.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسة، ص349.

<sup>(5)</sup> صحيفة النيويورك تايمز في 28 آب 2008م.

استثمر نوري المالكي الدعوة الأمريكية لتسليم ملف الصحوات إلى الحكومة العراقية في التصف الثاني من عام 2008 (1). ليشير بذلك إلى جيش المهدي - دون تحيّز - في موتمر صحفي بالقول أن المصابات الإجرامية الخارجة عن القانون تتخذ من مدينة الصدر دوحاً بشرية، ويقولون أن المدينة محاصرة حتى يستدرّوا العطف، وأكد أن سكان مدينة المصدر يستصرخون أقدلونا من العصابات وغن ستقلهم منها، ثم أشار في تصريحه قائلاً ستقف بقوة ضد هؤلاء اللهني والصدر يحضرون المواخين من الاستمرار بالدوام، وأنا لا أدري كيف يتسب هؤلاء الأسماء نحترمها وتقدمها مثل المهدي والصدر وهم يأخذون مجموعة من الموظفين للساكين بكسرون أيديهم وأرجلهم لأنهم لم يلتزموا بالامتناع عن الدوام ... هؤلاء مع الأسف الشديد أقولها كل من يدافع عنهم فهو شريك لهم أي الا أن المشاكل التي واجهت حكومة المالكي ليست محصورة بالصدر وأتباعه فهي موزعة بين إدارية واقتصادية واجتماعية وأمنية.

#### 4. اتفاق المالكي لتنظيم الوجود العسكري الأمريكي في العراق نهاية عام 2008م

إن تنظيم الوجود الأمريكي في العراق، هو أحد أهم التحديات التي واجهت حكومة المالكي، وكان عليه أن يجيد الحل المناسب بهذا الشأن للتخلص من قوات أمريكية متواجدة على أرض العراق يصل عددها بحدود (140.000)<sup>(3)</sup> عسكري، أو على الأقل تقليص أعدادها بمرور الزمن، وهي محل قبول معظم شرائح المجتمع، ولكنها ليست بالمضرورة رأي دول الجوار، وخاصة إيران.

وجدت إيران، أن توقيع الاتفاقية الأمنية قد تكون موجهة ضدها بالدرجة الأساس، وهو ما أقلق الحلفاء اللين مارسوا ضغطاً على المالكي لزيارة إيران وطمأته مرشد الثورة الإيرانية السيد آية الله علي خامتي بان أرض العراق لا ولن تكون عحلة للاعتداء على الجيران، وهو ما لمسه الوفد الأمريكي المفاوض والسفير الأمريكي كروكر نفسة ألك. كان الرئيس الأمريكي بوش حريصاً على إنجاز الاتفاقية الأمنية قبل نهاية عام الأمريكي بتربير علم تضويض الأمم المتحدة لجربه على العراق 2008م، وأنه ختم حكمه بتوقيع الاتفاقية الأمنية مع العراق 200 كان الإعلام المرئي والمسموع على مختلف القنوات الفضائية (المعارضة والمرجة للاتفاقية) قد أسهمت كثيراً في جعلها قضية مثيرة للجدل والمسموع على مختلف القنوات القضائة حتى دفعت السفير الأمريكي كروكر في بغداد لأن يخرج على وكالات الأنباء بواقع تأجيل التوقيع عليها لفترة طويلة حتى دفعت السفير الأمريكي كروكر في بغداد لأن يخرج على وكالات الأنباء ويتهم أحزاباً دينية حاكمة، مدعومة من إيران بعوقلة توقيع الاتفاقية الأمنية (ألك وصل معاون وزير الخارجية الأمريكية نكروبونتي إلى بغداد في الخاصة على الاتفاقية تفرورة إنجاز التوقيع على الاتفاقية على الاتفاقية تأسمت بالموروني إلى بغداد في الخاصة على الاتفاقية على الاتفاقية الأمرية المحرورة المجاز التوقيع على الاتفاقية تكورونتي إلى بغداد في الخاصة على الاتفاقية على الاتفاقية على الاتفاقية على الاتفاقية الأمرية الأمروني إلى بغداد في الخاصة على الاتفاقية على الاتفاقية الأمروني إلى بغداد في الخاصة المخلومة بضرورة إنجاز التوقيع على الاتفاقية الإمراد الموسائية الأمراد ألى المؤمنة تضرورة المجاز التوقيع على الاتفاقية الأمراد المؤمنة المؤمنة تشرورة إنجاز التوقيع على الاتفاقية الأمراد المؤمنة المؤمنة المؤمنة تشرورة إنجاز التوقيع على الاتفاقية وقبولية توقيع الاتفاقية المؤمنة تشرورة إنجاز المؤمنة المؤمنة بضرورة إنجاز التوقيع على الاتفاقية الإمراد المؤمن المؤمنة الأساء المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمنة المؤمن المؤمنة المؤمن

<sup>(1)</sup> إدراك الجنرال الأمريكي (جم هوبكتر) حجم المعانة التي واجهة وهو يقدم (2000) ثلاثة آلاف من عناصر المصحوة لمدجهم في قوات وزارتي الداخلية والدفاع، وقد وفقت قبوهم باستثناء (400)==عنصر منهم، وأشار إلى أن الباقين مدرجين على لائحة المطلوبين لاجتثاثهم. انظر: حسن حيد الربيعي، المصدر السابق، ص 351.

<sup>(2)</sup> جريدة الغد الأردنية في الأول من أيار 2008.

<sup>(3)</sup> حكمت موسى، الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحنة الأمريكية، دراسات إستراتيجية (3)، عمان، 2009، ص16.

<sup>(4)</sup> حسن حيدر الربيعي، المصدر السابق، ص336.

<sup>(5)</sup> حكمت موسى، المصدر السابق، ص53-54.

<sup>(6)</sup> صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 10 كانون الأول 2007م.

الأمنية وأن أوراق اللعبة الخفية (الأكراد والصحوات السنية) لا زالت في يد الإدارة الأمريكية، وأن بالإمكان تقويض سلطة المالكي حتى في آخر يوم من ولاية الرئيس بوش التي سنتهي في الرابع من تشرين الشاتي 2008م. أدرك المالكي وعناصر حزبه أن لا مفر من توقيع الاتفاقية رغم معارضة إيران (أ). وهو مما أعطى المبرر لأن يدخل رجال الدين على الحظ لشحريم الاتفاقية التي وجدوها بالأساس موجهة لمواجهة نفوذ إيران المتنامي في الشرق الأوسط (2)، وتحول الحديث عن التوقيع إلى إثارة مواد الحلاف حول الحسانة التي يتمتع بها جنود الولايات المتحدة على أرض العراق، ووجدت الإدارة الأمريكية أن مثول جنودها الملنين أمام المحاكم العراقية خطأ أحر لا يمكن القبول به، وأن توقيع الاتفاقية الأمنية مرهون بخروج العراق من طائلة القصل السابع المقروض عليه بقرارات مجلس الأمن الدولي (3). وفي هذا ذهب رئيس

(1) التفى نكروبونهي مع جلال الطالباتي (وئيس الجمهورية) في متجع دركان، وسمع منه أسباب الشاخير على توقيع الاتفاقية، فيما لوّح نكروبونهي له بالعمية تطبيق المادة (140) الخاصة بتطبع الأوضاع في كركوك. وانتقل بصدها نكروبونهي مع السفير كروكر إلى محافظة الأبار وكانهما يقولان أن قوات المصحوة السبية لا زالت طوع إرادتنا، وبإمكانهما التصرد على مسلطة وحكومة المالكي. أنظر: حسن حيدر الربيعي، المصدر السابق، ص 371.

(2) حسن حيدر الربيعي، المصدر السابق، ص372.

(3) نصت المادة (39) من ميثاق الأمم المتحدة على أن ((يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو الإخملال به، أو إذا كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان. ويقدم في ذلك توصياته، أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكـام المـادتين (41 و42) لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه)). إذن فإن إخضاع الدول لأحكام الفصل السابع مرهون بحالة العدوان أو الإخلال بالسلم والأمن الدولي، ويمفهوم للخالفة فإن زوال العدوان أو الإخلال بالسلم والأمن المدولي أو إزالتــه بقوة مجلس الأمن الدولي للادية أو المعنوية كفيل بخروج الدولة المعندية من طائلة الفصل السابع. وعند تطبيق مـا تقـدم علـى قرار مجلس الأمن الدولي ذي الرقم (660) في 2/ 8/ 1990 في نفس يوم احتلال الكويت، وقد صدر بموجب الفصل السابع (المادتين 39 و40) معتبراً الاحتلال (عدوانا) على دولة أخرى، فالقرار أدان واقعة الغزو العراقي للكويت. وطالب العراق بسحب قواته فوراً وبدون قيد أو شرط إلى المواقع التي كانت فيها في الأول من آب 1990. ودعا العراق والكويت المدخول فوراً في محادثات لحل خلافاتهما، وأيد جهود الجامعة العربية بهذا الصدد وعندما رفضت حكومة العراق هـذا القرار، وقبلت الكويت به، صدر أيضاً ووفق الفصل السابع القرار ذي الرقم (661) في 6/ 8/1990 الذي تضمن المقاطعة الاقتصادية التامة على العراق سواه بالنسبة للتجارة أو توفير الأموال، مع التأكيد بأن هذا القرار لا يمنع من تقديم المساعدة إلى الحكومة الشرعية في الكويت، وحماية الأصول التي تملكها الكويت ووكالاتها، وعدم الاعتراف بأي نظام تقيمه دولة الاحتلال (العراق)، ثم صدر القرار (665) في 25/8/ 1990 لاستكمال الحصار البحري والبري على العراق، وباستمرار رفض حكومة العراق القرارات آلفاً، فقد صدرت= =قرارات أخرى أهمها القرار (678) في 29/ 11/ 1990، الـذي أنـذر حكومة العراق بمنحها الفرصة الأخيرة، وفوض الدول الأعضاء المتعاونة مع الكويت، بان تستخدم جميع الوسائل اللازمة لتنفيذ القرار (660) في 2/ 8/ 1990 المتضمن إخراج القوات العراقية من الكويت بالقوة العسكرية المسلحة، في حالة عدم مسحب حكومة العراق لقواتها المسلحة في أو قبل يوم 15 كانون الثاني 1991 من الكويت. إذن صدور القرار (660) في 2/ 8/ 1990 استناداً لأحكام المادتين (39 و40) من الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة كمان مشروطاً بانسحاب أو خروج القوات العراقية من الكويت (فقط) ولم يصدر أي قرار بخلاف ذلك.

وعليه فإن منطق الفقه القانوني يقضي بان القرار صدر معلقاً على شرط. فعتى تحقق الشرط انتهى الفرار وسقط مفعوك، فلـو تعقلت الحكومة العراقية وسحبت قواتها من الكويت تنفيذًا للمؤار (660) في 8/2 (8/ 1990 إلى المواقع اليم كانت متواجدة فيهما

الجمهورية جلال الطالباني ليقول في الناسع والعشرين من شهر مايو / أيار 2008 أن الحكومة العراقية مضطرة وليست ختارة لتوقيع الانفاقية الأمنية لإنفاذ العراق من تبعات الاحتلال واستعادة السيادة الكاملة، وتبعة وزير الخارجية هوشيار زيباري ليعزف على نفس نغمة رئيسه ليقول بضرورة توقيع الانفاقية الأمنية لإخراج العراق من طائلة الفصل السابع الرباك حكومة المالكي ويعتقد الباحث أن كل الرموز الكردية الموجودة في الحكم قد اثاروا موضوع (الفصل السابع) لارباك حكومة المالكي وإجبارها على التوقيع وهي لا تخلو من مساندة موعودة قدمها نكروبونني لفسم كركوك إلى كردستان الاحقاً. ولعل من المنيد الذير بسياسة الحكومة البريطانية تماه العراق خلال الحرب العالمية الأولى، وفيها أجبر العراق بتسليم عافظة عام 1930 - التي كلت العراق وتساسيًا حمل خلقية التهديد البريطاني المستمر لسياسي العراق بتسليم عافظة الموصل إلى تركيا. إن سياسة (لوي الذراع) قد تبدو سياسة يمكن قبوله بين الدول لتحقيق مصالحها العليا، ولكنها مؤذية بحق أبناء الوطن الواحد عندما يستثمرها حزب علي (فترض أنه وطني) "ك لتحقيق مكاسب للقومية الكردية كما أرادها خزيًا جلال الطالباني ومسعود البارزاني في التعاطي مع اتفاقية تخص دولة عتلة لأرض العراق.

اقتنع رموز الحكم الأساسية في العراق - رئيس الجمهورية جلال الطالباتي ونائياه عبادل عبد المهدي وطارق الهاشمي، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني ورئيس قائمة الائتلاف الموحد السيد عبد العزيز الحكيم ورئيس الوزراء نوري المالكي - بضرورة دخول العراق في حوار مع المجتمع الدولي والمنظمة الدولية لإنهاء مهمة القوات متعدة الجنسيات في العراق تحت وعد مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لإخراج العراق من طائلة الفصل السابع (أ)، وقد علّم الجانب العراق القبول بها إلى ما يلى (أ).

أ- إن الجانب العراقي عثلاً بالحكومة ومجلس النواب يدركان أن الأمن في البلاد لا يزال هشاً بسبب بقاء أعداد غير قليلة من قوى الإرهاب المتمثلة بعناصر القاعدة والمليشيات العنصرية والطائفية والجماعي المسلحة بما تمثلكه من قدرات تسليحية غتلفة بما فيها المفجرات والعبوات الناسفة، والمجندين الأجانب والعرب والمحليين واستعداد هؤلاء للإقدام على ارتكاب الأعمال الانتحارية بالسيارات المفخخة والأحزمة الناسفة.

في 1/8/1990 لاستفذ القرار مضمونه وانتهى مفعوله، وحيث لم يحصل ذلك فإن إخراج القوات للمسلحة العراقية بمالقوة من الكويت في 28/2/1991 جسد ما أمر به القرار أعلاء وأنهى حالة العدوان والاحتلال وبالتالي فيإن الفصل السلع ممن ميثاق الأمم المتحدة أصبح في حكم المعدوم لتنفيذه بإنجاز متطلباته بإخراج القوات المسلحة العراقية من الكويت، علماً بأن ميثاق الأمم المتحدة بمواده المنة وأحد عشرة مادة لا يوجد في نص يقضي بلزوم إصدار قوار من مجلس الأمن براخراج الدولة للمتدية من أحكام الفصل السابع عند زوال العدوان الذي تسبب به. انظر: حكمت موسى، للصدر السابق، ص 51 – 33.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، ص14.

<sup>(2)</sup> اتبحت الإدارة الأمريكية مثل هذه السياسة (لوي الذراع) عام 2003، وذلك عندما اعترض آية الله على السيستاني على فقرة في الدستور أضافها الأكراد وبموجهها يمكن تعطيل الدستور بتصويت ثلثي أصوات ثلاث محافظات. وعندما أثار الشيعة هذا الموضوع وأرادوا تعديلها امتح الأكراد، وكان يمكن إجراء التعديل بشرط ضم كركوك إلى كردستان كما أشار إليها الحاكم للدني يريم في مذكرات. انظر: بول بريم، المصدر السابق، ص840.

<sup>(3)</sup> حسن حيدر الربعي، المصدر السابق، ص 371.

<sup>(4)</sup> حكمت موسى، الصدر السابق، ص 15 -17.

ب- إن الجانب العراقي يدرك قاماً عدم قدرة القوات العراقية والأجهزة الأمنية والدفاعية بوضعها الراهن على ضبط الحدود التي ظلت على مدى السنوات المتصرمة منذ نيسان 2003 ولحد الآن مشرعة لكل من هب ودب، حتى شاعت ظاهرة المسللين عبر الحدود، فضلاً عن تهريب الأسلحة والمتفجرات والعبوات والأحزمة الناسفة والسيارات الفخخة، وحتى المخدرات صارت قم عبر العراق للدول الأخرى فأضمى العراق بسبب انفلات الحدود بوابة للإرهاب.

إن مناهج التأهيل والتدريب للأجهزة الأمنية العراقية بقيت دون مسترى متطلبات الحاجات الأمنية والدفاعية القادرة على الردع والتصدي للأعمال الإرهابية التي شاعت في البلاد بعد الاحتلال. فضلاً عن أن مستوى التجهيز والتسليح للقوات لا يتناسب مع قدرات قوى الإرهاب المحلية، ولا مع القدرات المتنامية للدول المجاورة. ولذلك عندما استضاف المجلس السيامي للأمن الوطني وزيري الدفاع والداخلية أكد الائتمان على عدم جاهزية قواتهما على ردع ودحر الإرهاب الداخلي والتهديد الخارجي في الوقت الحاضر، وهي إشارة صريحة على ضرورة توقيع الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية لاستمرار الحاجة الماسة لدعم قواتها المساحة للقوات العراقية (1)

د- يدرك الجانب العراقي تماماً أن انسحاب القوات الأمريكية من العراق بما تمتلكه من قدرات بشرية تزيد على (140) ألف عسكري، بالإضافة إلى - عدم جاهزية القوات المسلحة العراقية - سيترك فراغاً كبيراً يصعب سده مما يشجع دولاً إقليمية في المتعلقة إلى استغلاله، وهو ما أقصح عنه الرئيس الإيرائي محمود أحمدي نجاد علنا، بأنه في حالة انسحاب القوات الأمريكية فإن إيران قادرة على سد القراغ الأميني في العراق، فعادت الولايات المتحدة إلى سياسة لوي اللزاع وهددت على لسان وزير الدفاع الأمريكي ورئيس الأركان بسحب قواتها فوراً من العراق في حال عدم توقيع الاتفاقية الأمنية، وتلويح وزيرة الخارجية كوندليزا رايس في عدم تيني لولايات المتحدة من خلال مجلس الأمن الدولي إخراج العراق من طائلة القصل السبام، وحماية الأموال والأصول العراق، من الخراق، والخم.

#### مواجهة النزعة القومية للأكراد

اقترضت الأطراف الثلاثة المختلفة على الساحة العراقية (الشيعة، الأكراد، والسنة) أن كل واحد منهم صار لـ فه علاقة عَيزة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد توقيع الانفاقية الأمنية في السابع والعشرين من شهر تشرين الثاني من عام 2008م. غير أن الحقيقة، هو أن مصالح الولايات المتحدة في العراق هي فوق طروحاتهم السطحية وكمان عليهم أن يتذكر واصراحة معاون وزير الدفاع الأمريكي، عندما دخلت الولايات المتحدة الحرب لإخراج العراق من الكويت عام 1991م، عندما أشار كو أن الكويت مزرعة للجزر لما سقيناها (2) وهي درس للعراق وللعرب الذين لا يعرفون غير لغة العواطف الضاحكة، كما هي لأبناء الكويت ولعائلة آل الصباح الحاكمة التي فتحت أبوابها مشرّعة أمام كل ما هو قادم من أمريكا بشرّو وخيرو.

<sup>(1)</sup> صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 12 كانون الثاني 2007م.

<sup>(2)</sup> كمال مجيد، المصدر السابق، ص 24.

بدت السياسة التي يتبعها قادة الحزيين الكرديين جلال الطالباني ومسعود البارزاني في انسجام كامل مع السياسة الأمريكية، وهي دون تلك العلاقة مع الشيعة والسنة العرب(1). تحرك الأكراد ليشيروا مسألة انتخباب المجالس المحليبة في المحافظات ومنها كركوك (المختلف عليها) والتي يريد الأكراد تطبيق المادة (140) المكتوبة في دستور عام 2003م (وهي تشير إلى تطبيع الأوضاع في المدينة قبل إجراء الانتخابات) وفيها تمكّن الأكراد في خلسة من زمن الفوضي الأمنية التي اجتاحت البلاد - بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003م - من جلب أكثر من (500.000) عائلة كردية من دول الجوار إيران وتركيا (2) لكي يضعوا حكومة المالكي في حرج شديد وهم يعوفون أن الجالية الكردية ستخرج بنفوق كبير على كـل الموجودين من العرب والتركمان والمسحيين القاطنين منذ مئات السنين في أي تصويت قادم(3). كان تصرف المالكي (وحزب الدعوة) حيال كركوك كسلفه إبراهيم الجعفري، حيث يرى قادة حزب الدعوة أن التاريخ لن ينصفهم إذا ما فرطوا بالمحافظة الغنية بالنفط للأكراد، وهو موقف اقتربوا به كثيراً مع العرب السنة والتركمان والمسيحيين، كما هو منسجم تماماً مع الموقف التركي الذي يدعم ويحمى الجالية التركمانية بعد سقوط النظام عام 2003م كما هو داعم للعرب السنة في عدم النفريط بثروات كركوك النفطية للأكراد<sup>(4)</sup>. اتهم الأكراد نوري المالكي، بالقول أن فلسفة الصبغة الديكتاتورية هي التي تطبع صفات الحكام العرب، وأن الفرصة التاريخية المتاحة لهم ستفوتهم كلما قويت شوكة جيش حكومة بغداد (5). وأعلن الأكراد ويوضوح أن تسعة أقضية ونواحي في محافظة ديالي بضمنها (أقضية خانقين وجلولاء وكلار) المحاذيـة لإيـران هـي مدن ضمن منطقة كردستان وليس كركوك فقط، وتم رفع العلم الكردي فـوق أسطح البنايـات، في تحـد واضـح لـسلطة بغداد، وأشاروا لقوات البيشمركة فتح النار على وحدات الجيش العراقي إذا اقتضى الأمر (6). رد المالكي الـذي فهم الاستفزاز الكردي \_ بإرسال وزير الدفاع عبد القادر العبيدي وهادي العامري (رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان) إلى قضاء خانقين لمعاينة الأوضاع على الأرض بدلاً من قراءة التقارير المشوشة التي وصلتهُ من قـادة الوحـدات العراقيـة في المدينة ". وظهر الأخطر والأغرب -الذي لم نقرأه في تاريخ العراق الحديث منذ تأسيس الدولة عام 1921م - في النزعة الكردية المتطرفة أن رئيس مجلس النواب الكردي (عدنان الفتي) ينفوه بتصريح مقصود أسام ومسائل الأعملام ليقول أن القيادة الكردية تعارض توقيع عقود الأسلحة التي وقعها وزير النفاع (عبد القادر العبيدي) مع الولايات المتحدة الأمريكية

<sup>(1)</sup> بول بريم، المصدر السابق، ص81. وكذلك نوري المرسومي، المصدر السابق، ص176.

<sup>(2)</sup> نجم عبد الله رشيد، المصدر السابق، ص98.

<sup>(3)</sup> صدرت تعليدات من حكومة إقليم كردستان بأن تقل جمع النساء الحواصل في عافظات الحكم المذاتي (أريسل، السليمائية، دعوك) إلى مدينة كركوك وأقضيتها ونواحيها لغرض تسجيل الولادات الجديدة ضمن عافظة كركوك، ومنح العقسل الجديد هوية مدنية صادرة من دائرة تقوس كركوك. وفي متصف 2006م، طلب من العوائل الكردية البتي لها ولادات في عافظات الحكم الذاتي تسجيل الأطفال في عافظة كركوك ولو بعد عدة إيام. أنظر: حسن حيدر الريعي، المصدر السابق، ص 367.

<sup>(4)</sup> نوري المرسومي، المصدر السابق، ص209.

<sup>(5)</sup> صحيفة التآخى الكردية الصادرة في 18 تشرين الثاني 2008.

<sup>(6)</sup> إذا الأكراد من استغزازهم بالقول أن قوات البيشمركة هي ليست ميلشيات جيش الهدي (في تعبر واستغزاز مدير)، وقد نصح قادة حزب الدعوة المالكي عدم الانجرار وراء تصريحات الأكراد نظراً لحجم التحديات الكبيرة. أنظر: حسن حيدر الريمي، المصدر السابق، ص 368.

<sup>(7)</sup> حسن حيدر الربيعي، المصدر السابق، ص368.

لتجهيزه بطائرات متطورة من طراز (F-16) ودبابات (ابرامز) 1-M، في الوقت الذي يرأس البلاد - رئيس كردي هو - (جلال الطالباني)، ووزير الخارجية (هوشيار زيباري) (كردي) ونائب رئيس الوزراء (برهم صالح) كردي، ورئيس أركان الجيش (بابكر الزيباري) كردي، ومدير استخبارات وزارة الدفاع جمال سليمان (كردي) وقائد القوة الجوية الفريق الطليار الرئ أثور حمد أمين (2دي) ومدير استخبارات وزارة الداخلية (كمال حسين) كردي (1). وكان تصريح المتي متزامناً مع اعتراض قلامة أحد النواب الكويتين حول صفقة السلاح، وكان للكويتي تبرير وقد فهمه الشارع العراقي (2).

ذهب حزب الدعوة الذي يقوده المالكي إلى الاعتقاد بأن السبيل لتقوية نقوده إنما يكمن في تشكيل مجالس الإستاد من عشيرة يني مالك - وذلك بعد أن لمس عمليات الحرق في صفوف و حدات الجيش والشرطة التي قاتلت مقتدى الصدر في البصرة عام 2008م وعالس الصحوات السنة - بغية إرهاب العناصر الخارجة عن القانون، وهو ما جعله يصطدم باقوب حلقائه من الائتلاف الشيعي (المجلس الأعلى) الذي اعتبره وكانه انقلاب يديره حزب الدعوة لتقويض ملطة المجلس الأعلى في محافظات الجنوب وكسب مزيد من أصوات الناخيين في انتخابات مجالس المحافظات في شهر تشرين الأول 2008ه أي إن الدعم الأمريكي لحكومة المالكي (الذي وقع الانفاقية الأمنية) قد استعر بوتيرة جديدة أسلمها: وضع جهاز المخابرات الذي تراسة الجنرال محمد عبد الله الشهواني تحت قيادته، وضم بين ثناياه الكثير من ضباط غابرات اللذي تراسة الجنرال محمد عبد الله الشهواني تحت قيادته، وضم بين ثناياه الكثير من ضباط عابرات النقام السابق، وتسليم معسكر أشرف الحاص بتنظيم مجاهدي خلق (القوة المعارضة لإيران) إلى سلطة المحكومة بنفع رواتب (14000 عن عناصرها ريثما يتم دمج 20% منهم في القوات المسلحة -. وفي خطوة أرادها المالكي، وكانها موجهة ضد الأكراد، فقد أحال ثلاثة وعشرين من السفراء العراقين في الخارج على التفاعد في وقت كان المالوالباني في واشتطن (أ.)

#### 6– المعتقلون العرب السنة في السجون الأمريكية

عمد الجيش الأمريكي - بعد فضائح سجن أبو غريب في عام 2004 - إلى بناء سجن في أقصى جنوب العراق (البصرة) سمي بسجن (بوكا)<sup>(6)</sup>، وهو أحد ثلاثة سجون يديرها الجيش الأمريكي، إضافة إلى سجني (مطار بغداد)، وسجن (سوسة) في محافظة السليمانية.

 <sup>(1)</sup> اللواء الركن بشار أيوب، مجريات صفقة السلاح مع الولايات المحدة عام 2008. مقابلة أجريت في عسان (الأودن) بشاريخ 25 تموز 2009م.

<sup>(2)</sup> حسن حيدر الربيعي، المصدر السابق، ص 369.

<sup>(3)</sup> المدر نفسه.

<sup>(4)</sup> صحيفة المشرق البغدادية في 2 و3 تشرين الثاني 2008م.

<sup>(5)</sup> حسن حيدر الربيعي، المصدر السابق، ص 373.

<sup>(6)</sup> يعتبر سجن بوكا في البصرة واحداً من أكبر السجون التي تديرها القوات الأمريكية في العراق. يقمع السجن في منطقة فاصلة على امتداد الحدود العراقية الكوينية. وهو محاط بالأسملاك الشائكة وأبداج الحراسة، وساحات مجماورة خصصت لجمع كميات كبيرة من الحديد وللعادن الحردة. عند الاقتراب جواً من المسكو وخاصة في فصل الصيف الحار يظهر وكمان أمامك

وفي حديث لمدير سجن بوكا (البريجادير جنرال) ديفيد كوانتوك عن نظام الاعتقال وتأهيل السجناه، أجاب، أن سجن بوكا الصحراوي يعتبر من (عجائب الدنيا السبع)، وأنه أدخل إصلاحات شاملة على النظام فيه منذ فضيحة أبو غريب عام 2004 (1). وأشار إلى وجود (8000) سجان و(15000) سجين من كافة أنحاء العراق، والخطة هي إغلاق السجن بحلول متصف عام 2009م، ونقل المتقين إلى معسكر آخر في قاعلة جوية قرب بغداد. مرت فترة ليست بالقصيرة على احتجاز أعداد كبيرة من السجاء قبل أن تسمح لهم إدارة السجن مقابلة ذويهم وأبناءهم وزوجاتهم، ويموجب إحصاء أجرته إدارة السجن تبين أن 80% من هؤلاء السجناء هم من أبناء الطائفة السنية (2).

استثمر الجنرال (بيتريوس) القائد الأعلى للقوات الأمريكية في العراق، ورقة المحقلين بطريقة قانونية عقلانية (أثا. فهو أراد إشعار أهالي للعنقلين من كل الطوائف أن أبناءهم في ضيافة القوات الأمريكية بعد انتشار أعمال القتال الطائفي، وعليهم أن يطمئنوا إلى سلامة أي معقل موجود لديهم. وبينت لهم إدارة السجن في مناسبات عديدة - خصوصاً سجناء الطائفة السنية البالغ نسبتهم 80% - أن من تقاتلوهم من القوات الأمريكية قد حافظوا عليكم بعد غلطة سجن أبو غريب عام 2004م، وهي يمعنى آخر أن القوات الأمريكية لا تعذب سجنائها بألة (الدريل) الثاقبة وهمي إشارة إلى عمليات الإجرام التي قادها المدعو (أبو درع) في تقيب رؤوس وأجساد المختطفين في مدينة الصدر، كما أنهم لا يبعمون السجناء

ضباب من شدة الحرارة الصحراوية ويعطيك الانطباع وكانه حصن من حصون القرون الوسطى ومتنزه متهالك في مساحة الأرض الواسعة. حسن حيدر الربيعي، المصدر السابق، ص 374.

<sup>(1)</sup> إن الإجراء الذي يتحدث عنه كواتوك هو أن نهاية عام 2008م يتهي الأساس القانوني الذي أثرة على الأمن الدولي الذي فوض التحالف الدولي باحتجاز أي شخص تعتبرة مصدر تهنيد لأجل غير مسمى وخارج سيطرة الحاكم العراقية. قسم السجاء بعناية إلى مجموعات تبعاً لمدى خطورتهم، وهو نظام صمّم ليس لتقليل التهديد فحسب بل واليضاً لكافأة السلوك الحجد، وظهر أن هناك (6) آلاف معتقل في أقل الظروف حدة، حيث وضعوا في غيسات مفتوحة ضخمة وفيها ساحات للائشطة الترفيهية وملاعب لكرة القدم وخيام ضخمة مكيفة الهواء يتم استخدامها جاعباً عند القيام بالصلاة أما الأخرين من (المشددين) الذين يعارضون أي توجه أمريكي (باعتبارها حرباً صليبة جديدة على الإسلام) فيلغ عددهم (2000) وقد تم احتجازهم بشكل مغرد لمدة (25) ساعة في اليوم، وأن مكان احتجازهم في حاويات شحن حديدية فيها مكيفات هواء ودورة مياه مقسمين بمعدل يصل إلى (10) سجناء في كل حاوية حديدية. ومن شدة الإجراءات القسرية التي يواجهها السجناء طوال اليوم الراحد، فإن إدارة السجن حرصت على تدريس هولاء مواد اللغة العربية (لغير المتعلمين) والإنكليزية والياضيات وعلماء دين= عثاقشة دين الإسلام المحتل، وقد وضعت حواجز من الأسلاك الشائكة بين المدرسين والدارسين لضمان أمن الطرفين. أنظر حسن حيد الربعي، المصدر السابق، ص 374.

<sup>(2)</sup> كان من ين المحتجزين عباس داود سلمان، وعندما سمحت سلطات الاحتلال لزيارة العوائل، حضرت زوجت (دلال هاشم) وطفليها ليلتخوا ليهم بعد مرور سنة وشهرين. كان المشهد عاطفياً ومؤثراً، فقد تعلقت ابته المصغرى (آمنة) بعد فيسا حاول ابنة الأخر (عبد للله) من مسك فراعيه ليطلب من أمه البقاء مع أبيه أما الزوجة فقد بللت خديها بدعوع حارة لمذلك القراق الذي طال أمدة ولكه في ظل ظروف الحرب الطائفية، كان السجن بمثابة تكريم لله أنظر: صحيفة الغد الأردنية في 27 تشرين الأول 2008م.

<sup>(3)</sup> صحيفة المشرق البغدادية 17 كانون الأول 2008م.

داخل أروقة سجون الحكومة، ولا السجون السرية التي تديرها رموز دينية داخيل العراق (أ). وانتهز الجنرال يبتريوس التحسن الأمني الهن الذي تحقق خلال قيادته للقوات الأمريكية خلال عامي 2007، 2008م، فطلب من معاونيه إطلاق سراح ما مجموعه (1000) عنجز خلال عام 2008م<sup>(2)</sup>. وأشار الرائد في الجيش الأمريكي (نيبل فيشر) وهو المتحدث باسم عمليات الاعتقال في العراق، أنه إذا استعرت عمليات إطلاق سراح المعتلين على نفس الوتيرة فإننا سنصل إلى الإفراج عن (12000) في نهاية أيلول 2008م، وأن تحسن الوضع الأمني قد دفع قيادة الجيش الأمريكي إلى إطلاق سراح (2000) معتقل بالقارنة مع عام 2007م (أ). فيما أشارت وزيرة حقوق الإنسان في حكومة المالكي أن هناك (47.400) في سجون الحكومة العراقية كي سجون الحكومة العراقية أفي والمبتون عنديرها الحكومة العراقية أفي وعلم على المستون الموسودة الرئيس الأمريكية نهاية عام 2008) في انتخابات الرئاسة الأمريكية نهاية عام 2008 (أ).

### 7- إدارة أوباما لملفيّ العراق وأفغانستان

ظهرت إدارة أمريكية جديدة يقودها الرئيس أوباسا - حاصل غصن الزيتون \_ وفي عقله وعقىل مستشاريه أن 
تتجاوز أمريكا المحنة القاسية التي وضعت بها من جراء سياسة سلقه الرئيس بوش - الذي انسجم مع رئيس وزراء بريطانيا 
توفي بلير - لحوض حريين في أفغانستان والعراق. وتحت موجة الأعسال الإرهابية التي طالت دول العرب وأوروبيا 
ويريطانيا على وجه الخصوص في تفجيرات تموز 2007م، ظهر سوء التقدير والأخطاء التي ارتكبت من قبل (الرئيس بوش 
ورئيس الوزراء البريطاني بلير) في تأجيج مشاعر الإسلامين الأصولين، وأن الحرب على الإرهاب ما هي إلا حوبا 
صليبية معادية للإسلام - منذ معركة (حطين) عام 187م - فابتعد أوباما عن السياسة البريطانية، التي أحالت (بلير) 
المستقبل من منصبه إلى لجنة تحقيقية لإدانته حول عدم شرعية الحرب على العراق عام 2003م، شهد العام 2009م انسحابا 
أمريكياً من المدن العراقية، وحدد الرئيس الأمريكي أوباما موعداً أقصاء شهر آب عام 2011م لسحب كل القوات المقاتلة 
من العراق، معتمداً أن مصدر التهديد الإرهابي يمكن أن يصلة من تنظيم القاعدة الذي نستى جهده مع حركة طالبان 
أفغانستان وطالبان باكستان (().

بات الدور الأمريكي أقل تأثيراً على بجرى السياسة العراقية عام 2009م وانعكس ذلك على دور دول الاعتدال العربي، مصر والأردن والسعودية لتتحدث بخجل عما يحدث من قتال طائفي سبيهُ المختل ورموز سياسية جاءت معهُ خشية من اتهامها التدخل بالشؤون الداخلية <sup>77</sup>. كانت السلطة العراقية ذاتها نهباً للخلاف حول الصلاحيات

<sup>(1)</sup> صحيفة البصائر الصادرة في بغداد في 22 كانون الأول 2008م.

<sup>(2)</sup> حسن حيدر الربيعي، المصدر السابق، ص376.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه، ص376.

<sup>(4)</sup> صحيفة المشرق البغدادية في الثاني من كانون الثاني 2009م.

<sup>(5)</sup> صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 18 تشرين الثاني 2008م.

<sup>(6)</sup> صحيفة الصباح الصادرة في بغداد بتاريخ 3 تموز 2009م.

<sup>(7)</sup> زكى شهاب، المصدر السابق، ص238–239.

والاستحقاقات بين أطرافها: بجلس الوزراء، بجلس الرئاسة، بجلس النواب فضلاً عن الصراع القوي بين عناصرها الطافية والقومية (الائتلاف الشيعي والتوافق السني والتحالف الكردستاني) (أل. لكي يصل الصراع إلى داخل تلك القوى الرئيسية، فالائتلاف الشيعي انقسم بين تيار بقودة المالكي، وآخر باسم (تيار الإصلاح) يقودة إبراهيم الجعفري (2) وآخر يقوده (الجلس الأعلى) الذي إقمى الصفة العائلية لقيادته إذ تولاه السيد عمار الحكيم بعد رحيل والده عبد العزيز الحكيم (3) وفي الجانب الآخر انهارت جبهة التوافق السنية لتصبح قوى سياسية متناثرة حتى بوجود الحزب الإسلامي، الذي تحكن فيه القيادي إياد السامرائي من تولي رئاسة البرلمان، إلا أثه خصر رئيسه ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي (4). ينصا اظهرت انتخابات إقليم كردستان معارضة قوية تمثلت بد (كتلة التغيير) بقيادة (نوشيروان مصطفى)، وأخرى إسلامية لتنهي المحاصصة التاريخية بين حزيم البارزاني والطالباني (5).

إن السباق المحموم بين الكتل الرئيسية لخوض الانتخابات البريانية القادمة في آذار 2010م، قد أدى باتطاب الحكم إلى صراع شخصي أساسه الانهامات بموالاة الحكم السابق أو التمدد الكردي خدارج حدود إقليم كردستان أو الفساد الإداري الذي ضرب كل زوايا ومؤسسات الحكم (بما فيهم الوزراء). فالعلاقة بين رئيس الحكومة المركزية نوري المالكي ورئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني وصلت حد القطيعة بينهما رغم تدخلات الرئيس جلال الطالباني والسفارة الأمريكية في بغداد لتلطيف الأجواء بينهما. ولعل مثل هذه الخلافات قد طالت المالكي وعادل عبد المهدي من المجلس الأعلى على خلفية جريمة سوقة مصرف الزوية في بغداد<sup>(6)</sup>، ثم إن صراعاً نشب بين المالكي وطارق الهاشمي الطلاقاً من مواقف الأخير الناقدة للمالكي وحكومته، وقد دعاء لأن يستقبل ويعترف بالفشل دون تسميته بالاسم (7).

وتميز عام 2009 بوتاتر عالية للصراع بين الحكومة والبرلمان ففيما كان نواب يتحدثون عن فساد وزراء مغربين من المالكي، كان الأخير يتحدث عن (فساد سياسي) داخل البرلمان وخارجه، معتبراً دعوات استجواب وزراء من حلفائه ومنهم وزير التجارة (فلاح السوداني) ممثل (حزب الدعوة تنظيم العراق) المغرب من إيران قد جاءت لأغراض سياسية ومن شائها الإساءة لسمعة حزبه الحاكم (حزب الدعوة) رغم أن الأدلة كانت كافية في الكثير من قضايا الفساد التي طالت

<sup>(1)</sup> المصدر السابق، ص199.

<sup>(2)</sup> وجد رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري الفرصة مسائحة ليقوم بزيارة إلى طهران يومي 19-20 تشرين الأول ليقول أن (وصمة عار ستلاحق كل من يوقع الانفاقية) وهي إشارة إلى حزب الدعوة (جناح المالكي) كما أراد أن يقول لقادة إيران أنه يطمع خوض انتخابات بجالس المحافظات تحت عنوان (جبهة الإصلاح). انظر: صحيفة الزمان البغدادية الصادرة في لندن في 12 تشرين الأول 2008م.

<sup>(3)</sup> صحيفة الغد الأردنية بتاريخ 15/9/2009.

<sup>(4)</sup> صحيفة المشرق البغدادية، الصادرة بتاريخ 7/18/2009.

<sup>(5)</sup> صحيفة التآخي الكردية الصادرة بتاريخ 2/1/ 2009.

<sup>(6)</sup> كانت هناك دعوة من رموز قيادية في حزب الدعوة تنهم عادل عبد المهدي بأنه وراء مقسل حراس محصوف الزوية وسرقة للايين من الدولارات وهو ما جعل عبد المهدي في موقف لا يحسد عليه فعلياً. أنظر: جريدة الغد الأردنية، الحمادرة في 29 كانون الثاني 2010م.

<sup>(7)</sup> صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 18 تموز 2009م.

أولئك الوزراء (1) أما القوى الليرالية والعلمائية خارج السلطة فهي لم تسلم من الجو السياسي المضطرب ورموزها لم ينقوا على الترشيح ضمن قامة واحدة لاستثمار حالة الغضب الشعبي من أداء الأحزاب الإسلامية والكردية، وإن بدا الانتسام أقل لجهة أن رئيس الوزراء العراقي الأسبق وزعيم (القائمة العراقية) إياد علاوي أوجد أرضية عمل ممكنة عبر (المحركة الوطنية العراقية) إياد علاوي أوجد أرضية عمل ممكنة عبر (المحركة الوطنية العراقية) الدعائية وبعدا قائمة علاوي الأصلية بخوج رموز منها مثل (مهدي الحافظ) وزير التخطيط السابق وعزت الشابندر والبرائني رجل الدين العلماني إياد جمال الدين (2) ونعتقد أن انقسام من هم خارج التوليفة الحزية الطائفية سيضعف كثيراً من فرص أداء قوي وموثر في خلق نتيجة حاسمة في الانتخابات القبلة. اعتقد المالكي، أن عامل الأمن هي ورقته الرائحة لجهة التحسن في أساكن كثيرة من مناطق البلاد كما عرف على ما يبدو من هم الذين يخافون من صعود المالكي كزعيم قوي للبلاد، حيث كانت الدلائل القوية في شهر آب و2000 متشير إلى اكتساح منافسيه فيما لو أجريت الانتخابات في ذلك الوقت. إلا أن منافسيه المدعومين من قوة إقليمية أقدوه ورقته الرائحة تلك (3) وذلك عنما بدأت موجة من التضجيرات المسخمة في بغداد وقد وصفتها أجهزة الإعلام العلية والعربية بالأحد الدامي والأربعاء الدامي (4)، وكلها قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في السابع من أمار (2010).

إن التفجيرات المنظمة الأربعة بين آب 2009م - كانون الثاني 2010م - وهي من صنع جهاز تابع إلى دولة أجنية مجاورة - قد أوقعت نحو (1800) شخص بين قبيل وجريح، كما أظهرت مرة أخرى كيف أن الأمسن ما ينزال (خاصرة العراق الرخوة) رغم جهود مليون عسكري عراقي ونحو مائة ألف عسكري أمريكي، وقادت إلى مماحكة عنفة بين مدير المخابرات العراقي الشهواني والمالكي على خلفية أتهام الأول أن إيران وحدها خلف هذه التفجيرات، وأدت إلى استقالته بعد رفض المالكي تلك الاتهامات.

<sup>(1)</sup> كانت لجنة التراهة في البريان يترأسها عمل حزب الفضيلة الإسلامي (صباح الساعدي)، وكنان ردة على اتهاسات رئيس الوزراء (المالكي) بأنه يحمي المسوولين الفاسدين، بينما رد قياديون من حزب الدعوة بأن قادة في حزب الفضيلة ضالعون في الفساد وغمديداً في مجال تهريب النفط عبر مواقئ غير شرعية في عافظة البصرة. انظر: صحيفة المشرق البغدادية المصادرة في 15 شباط 2010.

<sup>(2)</sup> لا يعتبر المتربون من إياد علاوي خروج رموز معية مثل إياد جال الدين، وعزت الشابندر، ومهدي الحافظ ذات أهمية كميرة، مشيرين إلى أن الحافظ وغيره من المنسجين اعتادوا سرعة نزول مراكب وصعود أخرى، فالحافظ تحالف مع عدنان الباججي ثم مع إياد علاوي، وأخبراً مع نووي المالكي. مقابلة أجريت في عمان (الأردن) مع أحد مساعدي إيهاد علاوي في 2/1 / 2008م.

<sup>(3)</sup> استثمر نوري المالكي نتائج التخابات مجالس الحافظات التي جرت في 12 كانون الشائي 2009، وحازت قائمته (المتلاف دولـة القانون) على مقاعد مهمة في المحافظات، واعتبره الأمريكان ورقتهم الرابحة لاحقاً أنظر: صحيفة المدعوة البغدادية، المصادرة في 20 كانون الثاني 2009.

<sup>(4)</sup> بدأت أول هذه الفيجيرات يوم 19/8/2009 وأطلق عليه يوم الأربعاء الدامي وشملت وزارتي الخارجية والمالية. والثانية في 10/2/2009 وقد استهدفت وزارة العدل ومين مقر مجلس عافظة بغداد والثالثة في 8 كاتون أول 2009 (واستهدفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعكمة الكرخ في الشعمور، ومكتب تبايع إلى وزارة الداخلية في النهضة) والرابعة في 12/1/200 وقد استهدفت منطقة فنادق بغداد في الجادرية. انظر: صحيفة القبس الكويتية في 12/1/2000.

تراجعت شعبية الحكومة والمالكي شخصياً، بل وازداد السخط عليها بعد حملة الضجيرات الدامية، ومع نياح الأمهات على الأبناء القتلى، ظهر من ذكر المالكي أن قوات الأمن العراقية قبل الغزو كانت (71000) شرطي، دون إرهاب أو مخدرات التي صار تداولها في شوارع بغداد أمراً مالوفاً أل. كان رد فعل الأمريكان على ما يجري هو ليس أكشر من التفرج على ماساة القتل والضجيرات، ولعلهم لا يخجلون عندما يرددون كلماتهم الطئانة نحن أنقذناكم من نظام ديكتاتوري، ووضعنا لكم الأمس لبناء الديقراطية وأعطيناكم الحرية التي غابت عنكم طوال ثلاثة عقود، ونحن أصحاب معروف لمعاونتكم في إكمال الانتخابات القادمة في السابع من آذار 2010م قبل أن تنسحب قواتنا من بلدكم.

<sup>(1)</sup> ظهرت الصدمة لكثير من العراقين أثناء قيام البرلمان باستجواب رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والقدادة الأمنيين حيث الكشف ضعف الأجهزة الأمنية والتي اتضح أنها مخترقة من قوى واحزاب مناهضة للحكومة (وهي ليست دولية مؤسسات بل دولة احزاب) وفقدان الثانة بينها وقيل ذلك في غياب الإستراتيجية والتنسيق عاحدًا بالمالكي لإبلاغ مجلس الوزراء أنه كان يعارض تحول الجلسات إلى علية كونها اظهرت للإعداء تقاط ضعفنا. انظر: صحيفة الغد الأردئية في 2010/1/2018م.

### المبحث السادس

### الانتخابات العامة في العراق 7 آذار 2010م

اعتقد حزب الدعوة الإسلامي العراقي بزعامة نبوري المالكي أن الانشقاقات التي اجتاحت الكتلة السنية والكودستانية، والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية ستعطيه ميزة ليس في اكتساح أصوات الشارع الشيعي في جنوب العراق فحسب، وإنما سيحصل على نصيب مناسب في عافظات العرب السنة، وذهب في تفاؤل أبعد أن قسماً من الأكراد -من خارج سلطتي البارزاني والطالباتي - سيعطون أصواتهم للمالكي في انتخابات السابع من آذار 2010م. ويظهر لمن تابع مجرى التطورات السياسية على الساحة العراقية، أن انتخابات مجالس المحافظات في آب 2000م قد أعطت المالكي صورتاً عالياً ليروَّج له حزب الدعوة والموالين له أنه الزعيم القوي لحكم البلاد وهو ليس أقل حزماً من صدام حسين وإن كان بصورة غير مباشرة. كما وأن على يدبه ستحافظ البلاد على هويتها الوطنية دون التغيط بأي جزء من أرض العراق بما فيها كركوك المتنازع عليها مع حزبي الأكراد (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني). وآبار النفط الحدودية مع إيران

كان هاجس الأمن هو ما عَول عليه المالكي وحزب الدعوة خلال فترة سنواته الأربع دون الاهتصام بالإعصار والخدمات التي تقدم للمواطنين وخاصة الماء والكهرباء، والأخيرة لها وصفة خاصة نظراً لجو العراق الحار خلال شهري تموز وآب، وقد اكتوى العراقيون بحرارة وصلت إلى (60) درجة مئوية.

إن مخلفات حكم العراق منذ نشوته كدولة عام 1921م وحتى نهاية حكم صدام حسين عام 2003م قد أهسافت للعرب الشيعة ولحزب الدعوة والمالكي موروثاً غير قابل للنسيان على مدى عقود من أن الأكثرية وهم من العرب الشيعة بقيت تحت حكم الأقلية من العرب السية على مدى ثمانية عقود من الزمن. وهو مدلول قد يفسره الآخرون بمصيغة طائفية، في أن لا مجال للعربي الشيعي في تسع محافظات عراقية من أصل ثمانية عشرة لأن يتتخبوا مجدداً أي سياسي عربي منه لحكم العراق في لمدى الشيعور. وكان ذلك ما عمل به الانتلاف الموحد الذي استند في انتخابات كانون الثاني 2005م على فتوى أصدرها وكلاء آية الله علي السيستاني وهي ملزمة للعرب الشيعة للذهاب إلى الانتخابات وإلا فإن نار جهنم أولى بأجسادهم. وقد تكون هذه الفتوى وسواها من مغريات السلطة والمال قد وفرت للمالكي لأن يكون معظم قادة فرق الجيش العشرة من حزب الدعوة الذي عززه برجال المجيش عشيرته صباح الملكي.

### 1. المالكي بين مرشح التسوية وإثبات الذات

مرشح التسوية، مصطلح سياسي قابل للتناول للتخلص من أزمة عنقنة بين أعضاء الحزب الواحد أو أكثر لضمان بقاء تناول السلطة بين رموز ذلك الحزب. وهو ما جرى لرعم حزب الدعوة الإسلامي إبراهيم الجعفري رئيس الوزراء الذي حصل على أصوات الائتلاف الوطني للوحد (64) ضد (63) لصالح عادل عبد المهدي في جلسة مسرية داخلية، إلا أن معارضة الأكواد ودولة الاحتلال الأمريكي وأطراف العرب السنة قد دفعته بعيداً عن المنصب لفترة ثانية، وأدت يحزب الدعوة إلى ترشيع نوري المالكي كمرشح تسوية بديل بدلاً عن عادل عبد المهدي مرشح المجلس الأعلى

الإسلامي. يجد المالكي لدى خصومه السياسيين أن مصطلح التسوية قد يمثل له ولخزب الدعوة الإسلامي انتقاصاً من سمعت وكرامته التي هي جزءاً من سمعة حزيه. وتشير الوقاتع الميدانية في عشيرته (بني مالك) والشيخ صباح المالكي الذي بلل جهداً في تعبة بقية العشار في الفرنة والبصرة والناصوية والسماوة، ومدن القرات الأوسط لدعم ترشيح المالكي في انتخابات السابع من آذار 2010م. ويبدو من أهازيج رجال العشائر في لقائهم مع المالكي -كما ظهرت على شاشة التلفاز -وهم مضمونين في أصواتهم أن يضع تقله للبقاء في السلطة، فأشار لهم بكلمات ليش هو منو قادر على أخذها حتى نعطيها (1) وهي إشارة لها معان عديدة، منها أنه مطمئن إلى أن كل العرب الشيعة سيصوتون له، أي أنه يتنمي لهم أولاً، وأن السلطة التي وصلت له ولخزب الدعوة الإسلامي بعد نخاض عسير من حكم السنة المذي امتد لثمانية عقود لا يمكن التغيط به حتى وإن جامت أصوات الناخين ليس في صالحه ثانياً، وكان وقع هذا الكلام عند الخصوم ما يشبه الانقلاب المؤجل على الشرعية الدمتورية والتداول السلمي للسلطة في دمتور كان المالكي مشاركاً في كتابته عام 2005م (2).

ولكن علينا أن نعرف لماذا هذا الزهو بهذا المنصب أي منصب رئيس الوزراء لـدي حـزب الـدعوة الإسـلامي؟ والواقع أن هذا المنصب في العراق يمتلك بموجب الدستور صلاحيات عديدة، فهـ و بموجب المادة (77): مسؤول عـن تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي، خطط التنمية، التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكـلاء الـوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة ورئيس أركان الجيش ومعاونيه، ومن هم يمنصب قائد فرقة فسا فـوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية، والتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية. وبالإجمال فإن مثل هذه الصلاحيات الواسعة - التي اعترض عليها الكثير من الأحزاب السياسية المناونة له - ستعطيه الأفضلية والإمكانية لكسب الكثير من المؤيدين خلال فترة حكمه القادمة التي ستمتد إلى أربع سنوات أخرى، خاصة إذا ما توفرت لـه كتلـة برلمانيـة تدعمه في سن وتشريع القوانين التي من شأتها رفع مستوى الخدمات والمستوى المعاشي للمواطنين، وهي ستجيّر لشخص رئيس الوزراء وفق منظور الشعوب المشرقية ومنها الشعب العراقيي الذي دائماً ما يربط الإنجازات بالشخصيات السياسية (3) أما منصب رئيس الجمهورية، فهو منصب شرفي يمارس من خلاله الرئيس دوره كرمز وطني، وهذا متأتِ من طبيعة نظام الحكم في العراق وهو النظام البرلماني. ولعل رئيس الوزراء المالكي الذي اغتبط كثيراً لمثل همذه الـصلاحيات والامتيازات وهو بالتأكيد لم يكن يعرفها سابقاً قد دفعته إلى عدم الامتثال للتحالف مع شريكه المجلس الأعلى للشورة الإسلامية قبل الانتخابات رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها شخصيات دينية وسياسية، وتدخل إيران عبر سفيرها حسن كاظمي قمي في العراق أو زيارة رئيس البرلمان الإيراني لاريجاني إلى بغداد للغاية ذاتها قبل بدء الانتخابات البرلمانية في آذار 2010م. وفي الوقت الذي كان آلاف المتظاهرين في واشتطن ينددون بالحرب، لقرب بدء الذكري السابعة لها والمطالبة

<sup>(1)</sup> قناة الرافدين الفضائية.

<sup>(2)</sup> قناة البابلية الفضائية.

 <sup>(3)</sup> حسين علي الحمداني، مازق تشكيل الحكومة مقال منشور في صحيفة للشرق البغدادية الصادرة في آب 2010م.
 - 530

بمحاكمة الرئيس الأمريكي بوش ورئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير (1)، كانت أحزاب السلطة وأحزاب المعارضة المشظية - خلاف انتخابات عام 2005م - قد رسمت لفسها تحالفات هي أشبه ما تمثل مكونات المجتمع العراقي السنة والشيعة والكرد، وأحزاب أخرى صغيرة، فكان العرب الشيعة ممثلين بائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي، وكتلة الأحرار (التيار الصدري) والجلس الأعلى للثورة الإسلامية، وحزب الفضيلة الإسلامي. أما القائمة العراقية فقـد دخلت الانتخابات وهي قائمة سنية برئاسة الدكتور إياد علاوي رغم أنه شيعي علماني، ولم يشذ الأكراد عن استعدادهم للانتخابات رغم التشظية التي أصابت قبطي الرحى حزيي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاتي بظهور قائمة التغيير برئاسة نوشيروان مصطفى، وقائمة كردية إسلامية. وهما على غير وفاق مع البارزاني والطالباني في إدارة منطقة كردستان العراق بمحافظاتها الثلاث السليمانية وأربيل، ودهوك. كانت صدمة المالكي كبيرة وهو يستمع إلى موظفي المفوضية العليما للانتخابات عندما أعلنوا نتائج الانتخابات وهم يذكرون أن ائتلاف دولة القانون قد حصل على (89) مقعداً، والقائمة العراقبة برئاسة إياد علاوي على (91) مقعداً. وزاد من عصبيته التي ظهر عليها وهو يعترض على نتائج الانتخابات خلال حديثه على شاشة التلفاز، ذلك الحشد الجماهيري الذي هنف لعلاوي والهاشمي وبقية قادة القائمة العراقية في بغداد. ولعل فقدان صبر المالكي يعود إلى عدم حصوله على أي مقعد في محافظات العرب السنة الموصل والأنبار وصلاح الدين، في حين حصل إياد علاوي على مقاعد في معظم محافظات جنوب العراق، وعدد كبير من الأصوات في كمل محافظات العراق عدا الكردية ومحافظة السماوة. طالب رئيس الوزراء المالكي القوضية العليا للانتخابات بإعادة فرز صناديق الاقتراع يدوياً للحيلولة دون انزلاق الوضع الأمني وعودة العنف<sup>(2)</sup>. فيما أشار الناطق باسم ائتلاف دولة القانون (حسن السنيد)، بالقول أن ائتلافه سيرفض أي نتيجة للانتخابات ما لم يتم اعتماد العد اليدوي بسبب ما وصفه عمليات التلاعب الفظيعة بالنتائج، تبعتها مظاهرات في محافظات العرب الشيعة تأييداً للمالكي في مطالبه مبرمجة لإعادة العد والفرز اليدوي. فيما كان رد فعل إياد علاوي، أن على المتظاهرين التوقف عن هذه التصرفات ومحاولات ترهيب الشعب العراقي والتهديد باستخدام القوات المسلحة لفرض شكل سياسي معين، والتداول السلمي للسلطة · · ·

وشعر رئيس المفوضية العليا للاتنخابات (فرج الحيدري) بالإحباط من الطعون المقدمة مائلاً يُوسفني أن بعض المسؤولين يطالبون بإعادة العد والفرز للعراق، وهو ما يعني إعادة الانتخابات (أن وأضاف، إذا لم يستطع الشخص أن يؤمن بالتكتلوجيا الحديثة فكيف له أن يؤمن بالعد اليدوي وبالورقة والقلم بيد موظف، وتبعه المتحدث باسم المقوضية القاضمي قاسم العبودي بالقول، أن عملية العد والفرز تحت بكل شفافية، وأن إعادتها كما يريد الأخرون تستوجب إعادة نحو (300.000)

<sup>(1)</sup> في الذكرى السابعة للحرب ضد العراق، بلغت خسائر القوات الأمريكية في العراق (485) جندياً، كما خسرت (1024) في أتغانستان. كانت هتافات المتظاهرين تقول نريد خبراً وعملاً ووظائف ولا نريد حرباً ... انسجوا من العراق ... نريد مدارس ورعاية صحية ولا نريد حروباً. انظر: صحيفة الغد الأردنية الصادرة في 22 آثار 2010م.

<sup>(2)</sup> صحيفة الغد الأردنية الصادرة في 23 آذار 2010م.

<sup>(3)</sup> صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 23 آذار 2010م.

<sup>(4)</sup> صحيفة الغد الأردنية الصادرة في 23 آذار 2010.

<sup>(5)</sup> قناة العربية الفضائية في 25 آذار 2010.

شكلت الانتخابات توتراً متزايداً بين أقطاب العملية السياسية، وتهديداً خفياً لموظفي القوضية العليا للانتخابات بالتصفية الجسدية، وعودة إلى تظاهرات نسوية غير مألوقة في محافظة النجف وهن يحملن شعارات كلا ... كلا ... لعودة البعيين، وهي إشارة لرئيس القائمة العراقية إياد علاوي، الذي كان أحد رموز قادة حزب البحث قبل افتراقه عن الحزب أوائل السبعينات من القرن الماضي، كما هي موجهة ضد رموز القائمة العراقية باعتبارهم من العرب السنة القريين من حزب البحث وصدام حسين (1).

### 2. المالكي وعلاوي يتوددون للشيعة وإيران لحسم الانتخابات

باتت السفارة الأمريكية والقيادة العسكرية التي يثلها الجنرال (أوديرنو) في العراق مهتمة بنفيذ انسحاب القرات الأمريكية من العراق في نهاية آب 2010 أما السفارة التي مثلها السفير (كريستوفر هيل) قليل الحبرة والتجربة في الشأن العراقي، فقد بات منهمكاً في رد الاتهامات التي طالت الإدارة الأمريكية بشأن دهم المرشح إباد عالاي أو المالكي لكلهما لهما حسابات غير معلنة مع الإدارة الأمريكية - وهو يدوك أن كل رموز المعارضة التي عاشت في الحارج الثلاثة عقود من الزمن لا تحبذ ترك كوسي الحكم للأخوين ولا تعترف بالديقراطية المصنوعة في الحارج. ولغرض أن يحسك السفير الأمريكي هيل العصا من الوسط، فقد صرح لأكثر من مرة، أن إدارة الرئيس الأمريكي أوباما مع حكومة شراكة وطنية تمثل القوائم الأربعة الفائرة في الانتخابات: المجلس الأعلى، وائتلاف دولة القانون، والقائمة العراقية والكرد، ولعلمة تضير المحكمة الاتحادية العراقية وهي تضير المادة (76) من المستور بالقول أن الكتلة الأكبر إلتي تشكل الحكومة العراقية هي ليست الفائرة بمقاعد البرلمان وإنحا المي تشكل بعد الانتخابات، وهو تفسير لا يعدو عن كونه الثفاقاً على حق القائمة العراقية هي الانتخابات وعدة المراقية مي آخر وسمار في نعش بناء المراقية مي آخر مسمار في نعش بناء المدورة الي الكري وقت إشراف البريطانين لأربعة عقود من زمن الاحتلال.

شهدت العاصمة بغداد أعمال عف شبه يومية في شهر نيسان 2010 وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن (70) مدنياً.
وصار تشبث السياسيين الفائزين بما فيهم رئيس الجمهورية الكردي جملال الطالباني السمعي لإرضاء إيران للمؤثرة في
أحزاب السلطة، ودعت السياسيين الفائزين بالاتتخابات بما فيهم رئيس الجمهورية الطالباني - الذي وجهت لله الدعوة
لحضور موتم القمة العربي في لييا في آذار 2010م - لأن يغير وجهة طيران طائرته ليحط في طهران تحت ذريعة الاحضال
بالعيد القومي لإيران والأكراد الذي يصادف في الحادي والعشرين من شهر آذار سنوياً، وهي حيله تقصها الحكمة وبعد
النظر لبناء علاقات عربية، وضرورة الحضور للدفاع عن قضية العراق المحتل وكيفة خروجه من طائله العقوبات وفق البند

تلفت القائمة العراقية دعوة لزيارة طهران - ولكن بدون رئيس القائمة إياد علاوي - وقد كلف بها الدكتور رافع العيساوي باعتباره المخول لإجراء المباحثات إدراكاً منها أن مستقبل البلاد مرهون بتأثير إيران على أحزاب السلطة (المجلس

<sup>(1)</sup> صحيفة الرأي الأردنية الصادرة في 22 آذار 2010.

<sup>(2)</sup> صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 22 آذار 2010.

الأعلى وحزب الدعوة). أما التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر المقيم في إيران فقد حصل على (39) مقعداً. وبات لمن يريد أن يشكل حكومة أن يقنع مقتدى الصدر باعتبار قائدت (بيضة القبان) بين الكتل الفاتوة، وبإدراك الزهر والفرح الذي عم مدينة الصدر، ذهب التيار الصدري إلى إجراء استفتاء داخلي لمن يصلح لمتصب رئيس الوزراء وقد تصدر التصويت إيراهيم الجعفري دون المالكي وعلاوي<sup>(1)</sup>. وكان رد فعل المالكي الذي أصيب بثورة غضب فور إعلان التتاتيج النهائية إلى مذ اليد إلى الأعرين، فقام بزيارة خصومه السياسين من الأحزاب الشيعة واحداً بعد الأخر. حيث التمي أيراهيم الجعفري وهو الذي انشق من حزب الدعوة - وعمار الحكيم، ونائب الرئيس المتهية ولايته عادل عبد المهدي وأخبراً المكتب السياسي للتيار الصدري في بغداد.

وبات شعور المالكي أن هناك حملاً ثقيلاً، ويتطلب ليس دعم إيران وحدها، وإنما رئيس الجمهورية الذي ظهر بعد نتاتج الانتخابات وكنَّه مبعوث لرئيس الوزراء المالكي في جولته إلى إيران، أو من يعبر عن مكنون في داخله أن التلاف دولة القانون هي الأقرب للأكراد نظراً لتفهم المالكي حقوق الأكراد في كركوك والمناطق المتنازع عليها في محافظات ديالى والموصل وصلاح الدين، وليس القائمة العراقية التي تضم قومين عرب اعتاد المتطرفون من الأكراد وصفهم بالشوفينين للدفاعهم عن وحدة المراق بما فيها كركوك المحافظة العراقية <sup>(2)</sup>. ونقل عن (فخري كريم) كبير مستشاري الرئيس جملال الطالباني أنه نقل رسالة للرئيس الطالباني إلى آية الله علي السيستاني، الذي اعتلا عن التدخل بالقول أن المرجعة الدينية في النجف ثناى بضها عن الحوض في الشؤون السياسية، ولكنها لا تبخل بإسداء النصح والمشورة حيثما وجدت ذلك ضرورياً من أجل دعم مسيرة العراق نحو الاستقرار والرفاهية، ولكنه عبر عن ضرورة مشاركة جميع للكونات السياسية في تشكيل الحكومة، وقد فهمها رئيس القائمة العراقية إياد علاوي الذي قادئة رجليه إلى النجف للقاء السيستاني وجهاً لوجه، وهو بذلك قد قطع الإشاعات التي راجت في بغداد من أن السيستاني يدعم للالكي <sup>(3)</sup>.

### د. دماء عراقية رخيصة لسياسيين مختلفين يحتمون في المنطقة الخضراء

يموت الإنسان في العراق يومياً. يموت العشرات منهم يومياً ويجرح ويعوق عشرات أخرى يومياً وتخرب دور ومحلات وسيارات الناس يومياً وهي كلها بيد الله إنها إرادته سواءاً مات برصاص المجرمين الثناة والإرهابيين أم مات في السجون جراء التعذيب الذي تتحدث عنه منظمة العفو الدولية. يعتقد السياسيون المتطرفون أمثال تنظيم القاعدة، ويعض الملشيات الشيعية (المنتمية إلى جيش المهدي، وعصائب أهل الحق المدعومة عسكرياً من إيران) أن الناس يقتلون بإرادة الله وهم من ينبغي قتلهم لاتهم يعيشون خارج إطار مذهبهم. أما السياسيون المتعدلون، فإنهم يرون أن من قتلوا ما هـو إلا مكتوب على جبينهم وهو قدرهم المحتور وبالتالي فإن الموت والحياة بيد الله.

<sup>(1)</sup> كان استفتاء التيار الصدري قد أسفر عن فوز الجعفري أولاً وجعفر عمد الصدر (ابن مؤسس حزب الدعوة آية للله عمد بالتر الصدر) ثانياً وقصي السهيل من التيار الصدري ثالثاً، وجاء المالكي رابعاً، وأحمد الجلبي خاساً، وعادل عبد المهدي سادساً. علماً بانه شارك في الاستفتاء 1.800 مليون شخص، وبلغت نسبة النساء منهم 27/. انظر: صحيفة الغد الأردنية المصادرة في 8 نساد 2010

<sup>(2)</sup> صحفة القبس الكويئية الصادرة في 8 نيسان 2010.

<sup>(3)</sup> صحيفة المدى البغدادية الصادرة في 9 نيسان 2010.

الإنسان في العراق لدى الجماعتين لا قيمة له ولا لحياته، كل نفس ذائقة الموت، وليس هناك من سبب للحزن عليهم، إنهم أمانات الله على الأرض عاد واستعادها إليه! هكذا يدعون.

الطائفية في العراق أوجدها المحتل الأمريكي والبريطاني لإضعاف قوة المقاومة في العراق التي استنزفت قبوتهم في المِدان، ولكن أهل البلد مسؤولين عنها، أي أن أيادي عراقية سياسية أو دينية هي التي نفذت الحرب الطائفية بين العرب السنة والشبعة. وكثيراً ما يردد المسؤولون الأمريكان، وغيرهم لو كان أهل البلد مخلصين لبلدهم لما نشبت الحرب الأهلية. إن عجز الخطاب القيادي هو الذي حول الطائفية إلى بركان ملتهب، يخمد أحياناً ويعود ليظهر ثانية عبر خطب صلاة الجمعة أو مقال بصحيفة أو رسالة على هاتف جوال، أو ركل رجل متهم ... متهم بأنه إرهابي من قبل مجموعة من شرطة وزارة الداخلية حتى الموت. إنها الثقافة الانتقامية التي تستفز الآخرين لتخلق الفتنة الطائفية بدل تحويلها إلى كلمات خوساء. يعتقد المراقبون أن إعادة الفرز والعد اليدوي لبطاقات الناخبين التي أرادها المالكي - ليس هو جوهر القضية، إنما ما يتبع ذلك من تصعيد يتمثل في الصراع على السلطة بين القوى الشبعية مجتمعة والقوى السنية التي باتت تعتقد أن شركاءها السابقين قلبوا ظهر المجن لهم وأن المالكي لا يريد تسليم الحكومة والتخلي عن السلطة بالأساليب السلمية، ويمعني آخر أن القوى المهيمنة على الساحة السياسية العراقية لا تريد أن تفلت السلطة من يدها مهما كلف الأمر. إن مثل هذه الثقافة التي تحولت إلى سياسة قادت إلى إخفاء (430) معتقلاً من أهالي مدينة الموصيل في سبجون سرية تبديرها الحكومة العراقية. وتذكر صحيفة لوس أنجلس تايمز الأمريكية أن المعتقلين في السجون كانوا تحت إشراف المكتب العسكري لرئيس الوزراء، وأنهم تعرضوا للتعليب قبل أن تتمكن وزارة حقوق الإنسان من الوصول إليهم. إن عدد السجناء المذكورين وكلهم مسن طائفة واحدة هو ما أشارت إليه الوزيرة (وجدان ميخائيل)، وأفاضت في طريقه كلامها، أنـه ولكـي لا يعـذبها ضميرها، أشارت بوجود ما لا يقل عن (100) معتقل بدت عليهم أثار التعذيب، وأن أحد المعتقلين قد أشار لها بأنهُ تعرض بشكل يومي للاغتصاب، هذا فضلاً عن الصعقات الكهرباثية وإجبار المعتقلين على الوقوف في أوضاع منهكة للجسم(1). وهمو لا يبتعد عن ممارسات سابقة في عام 2005 عندما اكتشفت القوات الأمريكية سجن الجادرية - وكـشف الـسجون دائمـأ للقوات الأمريكية - ومعتقليه أكثر من (450) تحت إشراف ليس المكتب العسكري وإنما تحت إشراف وزير الداخلية حينها بيان جبر الزييدي.

إن حجز الرجال والنساء بتهمة الإرهاب أشهراً وسنوات بدون دليل أو إثبات أو بدون محاكمة قد فسرت على أنها عقوبة جاعبة لطائفة واحدة بهدف الترويض، كما هي ورقة ضغط وقهر للوبهم اللذين لم يصوتوا الائتلاف دولة القانون في الانتخابات الأخيرة، أما الجانب السياسي منها، فهو ما كان لذوبهم القومين من أدوار في حركة الشواف عام 1959، أو حركة الكيلاتي 1961، وقد تكون الحرب العراقية الإيرانية سبباً حتى بدون إعلائه على لللا. وتبدو الحيرة والقسوة معاً ضد ابناء البلد وهم يسمعون أن حكومة المالكي اطلقت سراح (45) إيرانياً من الذين دخلوا البلاد بمصورة غير مشروعة في تموز 2010 وهي المرة الثانية أثناء تولي المالكي الحكم، وقبلها فعلها الجعفري قبل أن يزور إيران وهمو بيس الوزراه. (2-

<sup>(1)</sup> صحيفة الغد الأردنية الصادرة في 20 نيسان 2010.

<sup>(2)</sup> صحيفة القبس الكويتية الصادرة في 11 تموز 2010.

إن اللعب على وتر ضرب الإرهاب الذي غالباً ما اتهم به العرب السنة من قبل حكومة المالكي، قد أثبت بطلانه لسبين: الأول: عندما تمكنت قوة أمريكية وعراقية بالإغارة على بيت في منطقة الثرثار في التاسع عشر مـن نيـسان 2010، تين كما أعلن المالكي أن زعيمي تنظيم القاعدة أبو أيوب المصري(١) وأبو عمر البغدادي(٢) موجودين فيه، وفسر مقتلهما أن لو كان هناك ملجاً لأبناء تنظيم القاعدة في ديار العرب السنة لما اختارا المصرى والبغدادي بيتاً واحداً قرب بحيرة الثرقار للاحتماء به (<sup>3)</sup>. أما الثاني؛ وهو ما ينبغي البحث عنه لمعرفة مدلولاته، ذلك عندما شنت قوى الإرهاب في العاشر من أيار / مايو 2010 هجمات منسقة هزت أرجاه بغداد والموصل والفلوجة والحلة والبصرة قتلت أكثر من (100) مدني عراقيي على الأقل وأصيب أكثر من (275) آخرين. ليشير الناطق باسم عمليات بغداد اللواء (قاسم عطا) إلى أن الهجمات التي وقعت ونقذ معظمها بأسلحة كاتمة للصوت وعبوات لاصقة كانت منسقة، وهي بالتأكيد تحتاج إلى جهـد لـيس أقـل مـن جهد دولة لكي تضرب في الموصل لثقتل بيشمركة كردية وتضرب في البصرة على بعد 900 كم وفي آن واحد (4). ولعمل مثل هذا الجهد المنسق الذي تديره مجموعة متفذة في العراق هي نفسها المسؤولة عن محاولة اغتيال إياد عبلاوي رئيس القائمة العراقية، كما أشار لها إعلامي في التاسع عشر من شهر حزيران، وهو يحمل بيده رسالة قال أنهُ استلمها من الجنرال الأمريكي (راي أوديرنو) القائد العام للقوات الأمريكية في العراق، وقد حذره من وجود مخطط لتصفيته أ. ودفعت الكثير من أعضاء القائمة العراقية لاستشارة سورية وتركيا وقطر الذين عقدوا قمة بينهم حول أمور عديدة كان من بينها تشكيل حكومة عراقية وذلك عن طريق احترام نتائج الانتخابات العراقية لجهة أحقية القائمة العراقية كونها القائصة الفائزة بأكثر المقاعد. وهو ما لم يكن المالكي راغباً به. ولايقاف الألسن المتصاعدة حول أحقية إياد عبلاوي بالحكومة، صبار الحديث الحكومي العراقي (أن ذلك تدخل في الشؤون الداخلية)، وأن أمر تشكيل الحكومة هو شأن داخلي وليس شانًا قطريـاً أو

لا ينص دستور العراق الذي ظهر عام 2005 كما في لبنان على توزيع المناصب الرئيسية في الدولة على أسس طائفية، لكن الآراء التي استقرت منذ عام 2005 على أن يحصل السنة والأكراد على رئاسة الدولة والبرلمان، والشيعة على رئاسة الوزراء. وهو ما عبر عنه النائب الكردي (محمود عثمان) بالقول أن تشكيل الحكومة في انتخابات عام 2005 قمد استغرق خسة وأربعين يوماً بعد الجلسة الافتتاحية بسبب المشاكل، ولكن هذه المرة فإن جلسة البرلمان بعد مرور ماشة يوم

<sup>(1)</sup> أبو أيوب الصري: اسمة محمد فؤاد حسن السيد هزاع وشهرته الشيخ شريف هزاع. من مواليد 1957 محافظة المنوفية حاصل على ليسانس الدراسات الإسلامية في السعودية عام 1985. عينة أسامة بن لادن مسوؤلاً لتنظيم القاعدة في ببلاد الرافدين بعد مقتل أبو مصحب الزرقاري عام 2006.

<sup>(2)</sup> أبو عمر البغدادي عيد أسامة بن الافن رئيساً نجلس شورى الجاهدين من مواليد الأنبار عام 1955. وفي عام 2006 تم استبدال المجلس إلى دولة العراق الإسلامية التي تضم حسب مؤسسها بغداد، الأنبار، ديال، صلاح الدين، نيتوى وأجزاء من محافظي بابل وواسط. بابعت جميع الحركات المنضوبة لدولة العراق الإسلامية البغدادي أميراً. انظر: صحيفة الغد الأردنية المصادرة في الدين نسان 2010.

<sup>(3)</sup> صحيفة الغد الأردنية الصادرة في 20 نيسان 2010.

<sup>(4)</sup> صحيفة الدستور الأردنية الصادرة في 11 أيار / مايو 2010.

<sup>(5)</sup> قناة العربية الفضائية خلال مؤتمر صحفى في 19/6/2010.

من الانتخابات، أي في الرابع عشر من حزيران 2010، ستكون مختلفة، وأن تسمية رئيس الوزراء هي العقبة الكبيرة لقائمتين بختلفان في الروية والمنهج واستقلالية القرار، وعلاقتهما مع دول الجوار العربي، وتركيا وإيران، وذه محمود عثمان في تصريح مفتوح في بداية تموز بالقول أن مصير العراق أصبح بيد الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وهي إشارة لزيارات نائب الرئيس الأمريكي (بايدن) إلى بغداد حول تشكيل الحكومة، كما هو اهتمام إيران بها عبر زيارة علي لاريهاني إلى بغداد، والسفير الإيراني الجديد (حسن دنائي في) الذي حل محل حسن كناظمي قصي، والأول من مواليد بغداد عام 1902 وأحد رجال الحرس الثوري الإيراني الذي يتابع للوضوع بحدية عالية مع رموز حزب الدعوة والمجلس الأصلامي، والا يحتاج إلى إذن مسبق الأعلى الإسلامي، والواقع أن السفير الجديد لا يجد نفسة غريباً على المشهد السياسي العراقي، ولا يحتاج إلى إذن مسبق من الخارجية العراقية لزيارة أي سياسي عراقي في الليل والنهار طالما اعتبرت إيران العراق حديقتها الخلفية لاعتبارات طائفة.

التى الطرفان المتنافسان علاوي والمالكي في حزيران 2006 وفي عقل كل واحد منهما أن نقاط الحلاف بينهما حول أحقية تشكيل الحكومة لا زالت متباعدة، فالأول يركز على فوز قائمته بـ 91 مقعداً، فيما يرى الثاني أن تحالف مع المجلس الأعلى الإسلامي بعطيه الحق في أن تكون قائمته هي من تمثل الكتلة الأكبر وقد أقرتها المحكمة الاتحادية التي فسرت المادة 76 من الدمتور. والواقع أن الطرفين لا يتفان ببعضمها البعض، والاجتماع بينهما لا يعدو أكثر من ورقة ضغط على الأطراف الأخرى للتنازل عن سقف مطالبيها، فالمالكي يلوح بإمكانية الاتفاق مع العراقية لإجبار البيار الصدري على رفع تحفظ على ماه و لاحراج عمار الحكيم الذي يدعو أن يكون مرشح منصب رئيس الوزراء من المعدى على ومع منصب رئيس الوزراء من المجلس الأعلى. وهو ما دفع القائمة العراقية إلى إرسال رسالة مفتوحة إلى الحكمة الاتحادية بالقول أن مما لا يدخل ضمن اختصاص الحكمة المتصوص عليها في الأمر التشريعي رقم (30) لسنة 2005 النافذ حيث أنه لا الدمستور العراقي و لا التوانين النافذة نظمت تشكيل وتسجيل الكيانات السياسية داخل مجلس النواب وحصرت ذلك في القوضية العليا المسئلة على للانتخابات والذي بموجه تم تسجيل القوائم الانتخابية وصادقت على نتائجها الحكمة الاتحادية مما لا يجبل الكيانات أو الائتلافات أنه

لم يكن رئيس الجمهورية جلال الطالباني يعمل بالقرب من القائمة العراقية كما هم مع اشتلاف دولة القانون.
ويظهر أن اتفاقات من تحت الطاولة قد أقرّت أن يكون الطالباني هو الرئيس المقبل للجمهورية والمالكي لرئاسة الوزارة
وإياد علاوي لرئاسة البرلمان، وهو ما رفضة علاوي ورموز قائمته طارق الهاشمي، رافع العيساوي، أسامة النجيفي، الذين
هيأوا مشروع وطيى الإدارة الدولة العراقية بمشاركة كل القوى الفائرة، ولكن مع بقاء الحق الدستوري للقائمة العراقية التي
فازت بأغلبية المقاعد الملحق رقم (8). إن تشكيل الحكومة قد حطت اقدامها على ما يبدو في نفق مظلم ولكن المخيف في
أمر هذه الأزمة ربحا تولّد أو تفرخ ازمات أخرى لم تكن بالحسبان. وآخرها ما صرح به رافع العيساوي نائب رئيس الوزراء
في الحكومة السابقة من أن تهديدات قد وصلته مباشرة عن طريق (على الدباغ) الناطق الرسمي باسم الحكومة المتهية

<sup>(1)</sup> تين من التسجيلات الصوتية والمرتبة غضر لجنة كتابة الدستور في مجلس النواب العراقي والـنتي أثبتت أن الكتلة المقصودة في المادة (76) هي الكتلة الاحتماء إلى مسابقة تشكيل الحكومة مرتبن سابقتين من قبل الكتلة الاحتماء إلى المسابقة تشكيل الحكومة مرتبن سابقتين من قبل الكتلة الاحتماء الانتخابية الفائزة باكثر عدد من القاعد. انظر: صحيفة الغد الأردنية الصادرة في 14 حزيهران

ولايتها، مفادها أن المالكي يملك ملفاً ضده بإيوائه ودعمه للإرهابيين في الفلوجة وبالتالي إحالته إلى القضاء. إن مشل هـذه الاتهامات الخطيرة ابعد من أنها خلافات أو تقاطعات في وجهات النظر، إنها كراسي الحكم ليس إلاً. ولكن السؤال هنا لماذا المالكي بقي متستراً على نائبه كل هذه المدة؟ ولماذا هذا التوقيت بالذات؟ وهل يعرف المالكي أن المتستر على مجرم يعتبر شريكاً في الجريمة؟ والمهم الذي على المالكي أن يعرفه إذا أحدهم لم يقبل التحالف معـهُ أو التجديـد لـهُ واتهمـهُ بالإرهاب، ماذا سيفعل إذا لم يحصل على منصب رئاسة الحكومة، وذهب إلى غيره؟ والمنطق يشير إلى أن المالكي سيغادر العراق بعد هذا الاتهام إذا لم يجلس على كرسي رئاسة الوزارة، وهو يتحمل ليس فقط انتفادات العرب السنة في القائمة العراقية، وإنما مقتدى الصدر القيم في إيران منذ عام 2007 وتياره، وهو يناشد البرلمان في الرابع من تموز 2010 بدعوة المرشحين لرئاسة الوزراء ممن تمسكوا بهذا المنصب أو الترشيح لأن يقدموا مصلحة العراق ويتنازلوا لمن هو الأصلح، فإن إطالة تنصيب هذا المركز فيه مفسدة في إشارة إلى رفضه تولى المالكي المنصب مرة ثانية (1). ليظهر مقتدى الصدر مرة أخرى وكأنه صاحب رأى مستقل خارج تأثير الفوذ الإيراني، وهو ما أكده في لقائه مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق، واجتماعه لأول مرة مع خصمه إياد علاوي في أيلول 2010. ولكنه لم يتمكن من اللقاء بـه في الـثلاثين مــن أيلــول للمــرة الثانية، وقد منعتهُ السلطات الإيرانية من السفر إلى دمشق. إلا أن (موفق الربيعي) - مستشار الأمن القومي العراقي في عهد إبراهيم الجعفري، والمالكي قبل حل مجلسه - وفي زلة لسان على ما يبدو قد أشار إلى صحيفة الشرق الأوسط أن ضابطاً إيرانياً هو من يتحكم في الملف العراقي وصاحب كلمة الفصل فيه، وعندما سئل عن اسم ذلك الـضابط أجـاب أنـهُ (سليماني - أي قاسم سليماني)، وإن رتبته هي لواء في الحرس الثوري في مقر فيلق القدس المعني بحركات التحرر في العالم، وسليماتي هو المسؤول عن الملف العراقي. وأضاف أن هذا الضابط يدافع عن مصالح إيران القومية والوطنية وليس الطائفية، وهو تصريح صريح كان يتحاشاه كل الحزبين الحاكمين الحاكمة الدعوة والمجلس الأعلى لضمان بقاء نفوذهم في مناصب الدولة الأساسية.

### 4. دولة بلا حكومة شرعية

إذا كانت العملية السياسية في العراق هي مجموعة التوافقات، وشراكة في المصير بين فرقاء العمل السياسي المذين تصدروا عهد ما بعد الديكتاتورية، فإن ما يحدث من تجاذبات وصراعات على خلفية تشكيل الحكومة هـ و بكـل بـساطة نقيض للعملية السياسية وتخل صارخ عن فروضها.

انتهت سبعة أشهر على انتخابات السابع من آذار 2010 والعراق كدولة فيها من النفوس ما يقارب ثلاثين مليوناً وهم يتنظرون سياسين بحمل معظمهم الجنسية غير العراقية مثل إيرانية وسورية وانكليزية وأمريكية وفرنسية وكندية ورومانية لتشكيل حكومة شراكة وطنية!! أو حكومة ديمقراطية! كما أرادها المحتل والغازي (الأمريكي ـ البريطاني) ـ ووفقاً لأستاذ العلوم السياسية (كريستوفر أندرسون) رئيس معهد الدراسات الأوروبية في جامعة كورنيل فيان الأزمة السياسية التي يعيشها العراق متشابهة من حيث الشكل مع تجرية هولنا عام 2077. لكن الأسوأ هو عدم ظهور بدوادر للتوصيل إلى اتفاق بين الكيانات السياسية على تشكيل الحكومة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحظيم الرقم القياسي الهولندي.

<sup>(1)</sup> صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 5 تموز 2010.

<sup>(2)</sup> استمرت الأزمة الهولندية لمدة 208 يوماً.

ويفهم من السيد (حيدر الملا) وهو ناطق إعلامي باسم كتلة الحوار الوطني، ومفوه للحديث باسم القائمة العراقية الني يرأسها الدكتور إياد علاوي في الثاني من تشرين الأول 2010 أن العراقية لن تتعامل مع أي حكومة يرأسها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. عندما تمكن الأخير من شق وحدة التحالف الوطني الشيمي الممثل بـالمجلس الأعلمي الإسلامي برئاسة عمار الحكيم، والتيار الصدري، وحزب القضيلة، وحزب المؤتمر الوطني برئاسة أحمد الجالمي، ويعلمن في الثامن من تشرين الأول 2010 من طرف واحد أن الائتلاف الوطني رشحه لرئاسة الوزارة - دون حضور الحكيم وحزب الفضيلة في التحكيم المغلق- بعد أن جرى ترشيح الدكتور عادل عبد المهدي عن الائتلاف الوطني - لرئاسة الحكومة - قبل أسبوعين فقط.

ولعل ما يثير الشفقة على رموز العملية السياسية، ومنهم التيار الصدري وزعيم الكتلة (مقيم في إيران) أنه كان اقوى الرقضين لتولي المالكي رئاسة الحكومة نظراً لتعامله المتطرف مع جيش المهدي في البصرة والعمارة والديوانية ومدينة الصدر عام 2008، كما يشير رموزه ومنهم النائب (بهاه الأعرجي). وفي لحظة غير مقرونة بتوافق، كنان مقتمدى الصدر يكن كرهاً شديداً لرئيس القائمة العراقية إياد علاوي، باعتباره هو من أصدر الأوامر لقوات الجيش العراقية إياد علاوي، باعتباره هو من أصدر الأوامر لقوات الجيش العراقي المسنود من قبل القوات الأمريكية لمقاتلة الحيش المهدي في النجف نيسان 2004، ولكتها السياسة والمصالح، التي جمعت الاثنين (علاوي والصدر) في دمشق بدعاية الرئيس السوري بشار الأصد في بداية ايلول 2010 لإنجاز صفقة السياسية المي عليه المقادى المساحد المناسبة المي المقادى المساحد المساحد، وهي وصفة التعام المقادى المساحد وهي وصفة إلى الإسلامي لقبول المالكي كمرشح، وهي وصفة إلى الإنا المالكي كمرشح، وهي وصفة إلى الإنا المالكي المرشح، وهي وصفة المالكان الحديث السابق للنيار الصدري منصباً على ترشيح عادل عبد المهدي.

أما الزعامة الكردية - الطالباتي، والبارزاتي - فقد بدت لهم أن الورقة الطائفية التي أنهكت العرب السنة والشيعة على مدار سبع سنوات (2003 - 2000) وباتوا مشغولين فيها، هي الفرصة التاريخية لتثبيت حقوق على الأرض في دولة ما بعد نيسان 2003 تتفس سياسيوها هواء دول الجوار لما تطلبة منهم فضلاً عن مصالح المحتل الأمريكي والبريطاني. ويبغي أن نذكر أنه لا شمئة في المعلومات التي تصلهم من اجتماعات رئيس القائمة العراقية (علاوي) أو دولة القانون (للالكي) أو المجلس الأعلى (عمار الحكيم) أو التيار الصدري الذي يستلم تعليماته من مقتدى الصدر المقيم في إيران. وهم بلك يُخضعون كل المناقشات السياسية إلى قبيم مستمر لاتخاذ القرار المناسب، وقد وجدوه، أن لا قائمة قدارة على الاستخناء عنهم للمشاركة في الحكم بسبب تقاطع المصالح التي بنيت في الأساس على اسس طاغية. إن تطبيق المادة (140) التي صاغها الأكراد والشيعة في دستور 2005 قد أوحت لهم أنها مادة دستورية لان تكون كركوك (الغنية باللفط) والمعتندة بخرافياً إلى جبال حمرين شرق مدينة تكريت هي خطأ أحمر لا يكن التنازل عنها، وتطبيقها حسب قول الزعماء الأكراد لإعادة الحق إلى نصابه ويرفع الظلم عن الكرد. وهم بذلك يجدون في تصريح المالكي عن التعداد العام للسكان في الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول 2010 - أجل إلى الخامس من كانون الأول - وهو يشير بالقول لنجعل عملية التعداد السكتي عط رضا الجميع حتى لا يشعر أي مكون بحيف وهي فرصة بعد أن أضافوا نصف مليون نسمة من التعداد السكتي عط رضا الجميع حتى لا يشعر أي مكون بحيف وهي فرصة بعد أن أضافوا نصف مليون نسمة من أكراد إيران وتركيا إليها، وهجروا عربها بالترغيب تارة والترهيب تارة أخرى، لتفضي إلى تضيم المناطق المتنازع عليها في الموصل، صلاح الدين، ديلل وإضافتها جغرافياً إلى محافظات السليمائية، أربيل، دهوك لتظهر دولة كودمتان الكبرى على حساب قوميتي العرب سياسية يعرفها المالكي حساب قوميتي العرب سياسية يعرفها المالكي

ولكن لكرسي الحكم ثمنهُ، وهو نصر موقت على حساب المبادئ والأهداف وعمره قصير، كما أن خشية المالكي هـو في تهديم ما بناه من القوى العسكرية والأمنية والمخابراتية تحت زعامة حزب الدعوة، طلما هو موجود في مركز الحكم بغداد.

إن اللعب على ورقة الطافية بين السة والشيعة قد فرقت العرب كفوة في فرض إدادتهم على مجمل أوضاع البلد، وهو ما يريده حزبا الأكواد، وقادت لأن تكون الأحزاب الشيعة والسنية والكردية معبراً للتدخل الإيراني والأمريكي والسعودي إلى حد ما. هذه المعادلة الشاذة والمخطط لها من قبل إيران، قد مكتّ قادة الأكراد من أن يكونوا مقبولين لدى دول الجوار السيء، وأن طرح موضوع الاستقلال عن العراق هو مجرد وهم أو في أحسن الأحوال ورقة ضغط على حكومة المركز، في وقت صار لديهم (٤-٤) بلايين دولار تأتيهم من نقط الجنوب. وهكانا نعتقد ويعتقد معنا الناضجون من الساسة الأكراد، أن لغة العواطف، والتعصب القومي لرجل الشارع الكردي ستفودهم إلى مربع العهد، الملكي، وعهدي قاسم وعارف، وصدام حسين دون أي نتيجة. ولكن أقول لهم أن يغيّوا من السنهم لغة (الشوفينية) بمعنى إذا لم يقبل العرب جلال الطالباني رئيساً فإنهم شوفينون. وفي الجانب الآخر فإن التاريخ سوف لن يرحم رصوز العرب الشيعة للموجودين في الحكرم (نوري المالكي) إذا فرط بكركوك وهي عراقية تحت غطاء الطافية التي صبغت في الحارج بين العرب السنة والشيعة وكانت هي السبب في ضباع وحدة عرب العراق. وفي حياة أبناه الباشة القفيرة لهيش أبناء القومية الكردية في رخاء ورغد على حسابهم، وربما في قادم الأبام نرى بلداً مقسماً إلى ثلاث دويلات صغيرة، من بينها دويلة تو رخاء ورغد على حسابهم، وربما في قادم الأبام نرى بلداً مقسماً إلى ثلاث دويلات صغيرة، من بينها دويلة كرداد سورية وإيران وتركيا مقابل تفتيت دولة الإمبراطورية العباسية وعاصمتها التاريخية بغداد.

والكتاب ماثل للطباعة، اجتمع السياسيون في أربيل في الثالث عشر من تشرين الأول 2010م دعماً لمبادرة مسعود البارزاني لحل الأزمة، وتمخض عنها عودة جلال الطالباني إلى رئاسة الجمهورية والمالكي لرئاسة الوزارة، أما إياد عسلاوي صاحب القائمة الفائرة، فقد دفعوه إلى منصب جديد هو رئيس المجلس السياسي للسياسات الإستراتيجية ... وعمرهُ لـن يطول بفعل السياسة الطافية؟!

#### الملاحق

### الملحق رقم (1)

### تقدير الموقف البريطاني حول تطورات الحرب مع ألمانيا

سري للغاية برقية مجفورة

صدرت الساعة 300: بتاريخ 18/ 7/ 1941

من: وزارة الحرب

إلى القائد العام في الشرق الأوسط

القائد العام في الهند

فورية

78599: جفرة

tu .u

### القسم الأول

إلى القائد العام من رئيس الأركان الرقم 147 نقدم في أدناه تقدير الموقف عن تهديد العراق، واحتياجاتنا للدفاع
 عنه في حالة وصول الحرب شرقاً بالشرق الأوسط ويسرنا أن تخبرونا بتعليقاتكم.

2. على فرض أننا نمسك بمصر وفلسطين وسوريا. قد ينجم التهديد من:

أ. القفقاس وإيران (الشمال).

ب. الأناضول وسوريا.

ج. الاتجاهين.

الهجوم من القفقاس وإيران (الشمال):

3. عمل الألمان المحتمل

قد يصل الألمان إلى القفقاس في منتصف آب بعد تنظيم دفاعات حقول النفط، بـضمنها القــوة الجويــة الــضاربة لتحديد هجومهم الجوي، وقد يحاول الألمان حرماننا من مطارات العراق الشمالية بهجوم أرضي، أو الهجوم بمقياس واسع على جميع مواضعنا في رأس الحليج العربي.

4. الفترة التمهيدية:

### في الجو:

يستطيع الألمان في منتصف أيلول أن يحشدوا في القفقاس (110) قاصفات ذات المدى البعيد و30 مقاتلة ذات المدى البعيد والدفاع بمقاتلاتهم عن متطقة القفقاس.

مجال الهجوم في منطقة الموصل: شديد جداً.

مجال الهجوم في منطقة بغداد: خفيف.

مجال الهجوم في منطقة البصرة: متقطع ويحتمل زرع الألغام فيها وسيحدد الجحو الفعاليـات بـصـورة خطـيرة مــن كانون الأول وإلى مارت.

5. التقدم إلى إيران (الشمال):

### في الأرض:

قبل أن يتقدم الألمان بقوة يجب عليهم أن يسيطروا على القفقاس ومتطقة بحر قزوين ويحسنوا الطرق ومواتئ بحر قزوين. أن مواصلات الطرق وسكك الحديد محدودة جداً وخصوصاً في الشتاء. وعلى الرغم من عـدم وجــود مقاومــة إيرانية، فلا يمكن أن يجري تقدم من القفقاس حتى منتصف تشرين الأول الأمر الذي يؤخر الحركات بقــوات كــبيرة مــن هـمدان ضـد العراق.

### في الجو:

في أفضل الأحوال وبضمتها التعاون الإيراني، يمكن، حسبما جاء في الفقرة 4 أعلاه توزيع القوة المضاربة الجوية على المطارات الموجودة في شمال العراق في منتصف أيلول لزيادة حجم الهجوم وخصوصاً في منطقة البصرة - عبادان. أن زيادة حجم الهجوم على جميع دول منطقة الخليج العربي ممكنة من مطارات (قم) إلى كرمان، إلا أن هذا الهجوم لا يحتصل أن يمتد بصورة خطيرة إلى جنوب البصرة قبل نيسان.

6. الهجوم على العراق:

### في الأرض:

قد يكون الهجوم معداً لشته بفرقتين من همدان في تشرين الأول إلا أن مثل هذا الهجوم ليس محتملاً ويحتمـل أن تكون القوة القصوى للهجوم أربع فرق. ولا يحتمل شن هذا الهجوم قبل نيسان. تشير الاتصالات إمكان تقدم (4) فـرق من متطقة همدان وفرقة من تبريز.

#### في الجو:

قد يشمل الإسناد الجوي على ست قاصفات ذات للدى البعيد، و(10) قاصفات اسطلاع و120 قاصفة منقضة، و120 مقاتلة ذات المدى قصير و60 مقاتلة ذات مدى بعيد وسيكون هذا الهجوم جاهزاً في أيلمول، ولكن على حساب القوة الضاربة الجوية المبينة في الفقرتين (4) و(5) أعلاء. لا تشكل للطارات عاملاً محدداً.

الهجوم عن طريق الأناضول:

7. عمل الألمان المحتمل

إذا افترضنا إذعان تركيا لألمانيا في أسوء الاحتمالات، فيحتمل أن يكون هدف الألمان الأول السيطرة على سوريا الشمالية لضمان سكة حديد حلب.

8. مقياس الهجوم

#### في الجو:

يحتمل أن تكون أول خطوة للألمان تأسيس قوة ضاربة استعداداً للتقدم إلى سوريا والعراق والهجوم على مطارات العراق الشمالية وستكون الحركات جاهزة في أيلول ومستمرة طوال الشتاء وذلك إذا سحب الألمان قوات من روسيا في أوساط آب.

يحتمل أن تكون القوة الجوية مؤلفة من (110) قاصفات ذات مدى بعيد و(30) مقاتلة ذات مدى بعيد، مع مقاتلات للدفاع، ولكن إذا قام الألمان بنفس الوقت بالحركات من القفقاس فإن مجموع الطائرات لا يحتمل أن يتجاوز (170) قاصفة ذات المدى العد.

سيكون الإسناد الجوي للتقدم الأرضي على حساب القوة الجوية الضاربة المنوه عنها في الفقرة (6) أعلاه.

وفي حالة القيام بالهجمات في أن واحد من الأناضول ومن إيران (الشمال) لا يحتمل أن يكون مجموع القوة الجوية في بدء الحركات أكثر من (500) قاصفة ومقاتلة.

#### في الأرض

يحتمل أن يتمكن الألمان من تخصيص (5) فرق لحدود تركيا الجنوبية في (1) تشرين الثاني، وزيادتها إلى (9) فرق في (1) كانون الأول وإيصالها إلى (14) فرقة إذا تيسرت لهم قاطرات سكك الحديد وعرباتها. وسيخصصون (3) فرق أخرى للتقل على الطرق التركية لمهاجمة العراق دون المرور من حلب.

أن استمرارنا في الهجمات الجوية ضد حركات الألمان وتخريب طرق مواصلاتهم سيؤدي إلى اضطرارهم لتقليل قواتهم وخصوصاً في الشتاء.

سياسة الدفاع عن منطقة الخليج العربي:

إن الأهداف التي ينبغي عليها إنجازها هي:

أ. حماية حقول نفط إيران (الشمال) لأغراضنا.

ب. حرمان العدو من نفط العراق.

ج. الاحتفاظ بالموصل لأطول مدة ممكنة لقصف القفقاس ومواصلات الألمان.

. د. الاحفاظ بقاعدة البصرة لتعزيزاتنا الجوية للشرق الأوسط والاستفادة منها كتفطة انطلاق جوية على طريق الهند.

هـ حماية الطريق الأرضى بين مصر والخليج.

وللتوصل إلى هذه الأهداف، من الضروري حماية منطقة البصرة والمواصلات وتطوير قاعدة البصرة.

9. إذا دمر مصفي نقط السويس فإن في وسع عبادان تلبية جميع طلبات الشرق الأوسط بزيادة زخم العمل على ناقلات الفط القلمة.

إذا دمرت عبادان، وحتى إذا بقيت السويس، فيحتمل أن يضعف موقعنا في الشرق الأوسط بسبب نقص الزيت ولذلك يجب تأمين دفاع جوي متفن عن عبادان وعن حقول النقط عند احتلالنا لها.

### القوات الأرضية

10. الدفاع عن العراق

نشك كثيراً في إمكانية الدفاع عن منطقة الموصل ضد هجوم كاسح. ولذلك ينبغي أن تكون المنظومة الرئيسية للدفاع عن العراق مستندة إلى المنطقة الكانتة في غرب بغداد وشمالها والجبال الممتدة إلى الجنوب الشرقي من كرمنشا.

ين هذه الخطة تؤدي إلى الاستفادة من الموانئ الطبيعية الجيدة والدفاع العميق أرضاً وجمواً والتي لا تتطلب استخدام قوات سيارة لا لزوم لها على طرق مواصلات طويلة للعمل في شمال هذه المتطقة، كما تمكنا هذه الخطة من استخدام المطارات الشمالية لحين هجوم العدو.

ينبغي أن يتعهد القائد في الهند من أن خطط احتمال التقل إلى داخل إيران (شمالاً) ولا سيما عبادان وحقـول النفط جاهزة ومعدة أعداداً كاملاً.

### القسم الثاني:

11. مطاليب الدفاع

على القائد العام في الهند أن يطلب احتياجاته للدفاع ضد الجو عن الموانئ وضد إلقاء الألغام مـن الجــو وللـدفاع عن عبادان ضد الجو بعد احتلافا.

#### القوة الجوية

12. حتى إذا قام الألمان بالهجوم في آن واحد من لبيبا والأناضول والقفقاس فإن مجموع قوتنا الجوية لا تقل عـن القوة الجوية الألمانية. إلا أنه يجب استغلال قابلية الحركة لأقصى درجة ضمن الشرق الأوسط.

ستكون قواتنا الأرضية في وضع سيء بسبب قلة التشكيلات للدرعة، للما يجب أن نهتم كثيراً بـالنفوق الجــوي المعقول في مناطق القتال.

### 14. التعرض الجوي

يجب أن نستهدف شن أقوى هجوم جوي على القفقاس حالما يمكن ذلك كما يجب أن نشرع حالما تنهار روسيا ويصبح الجو سيئاً بعد تشرين الثاني. سبق أن وضعت خطة مؤقة لقيام (4) أسراب قاصفة متوسطة بالحركات من شمال العراق. ينبغي إعداد التسهيلات لحركات (5) أسراب ولنكتن في (1) تشرين الأول والإعدادة تسهيلات التموين الاضطراري بالبتزين لثلاثة أسراب متوسطة في هذه المنطقة ويجب تشغيل جميع القوة الجوية العامة بإدامة محدودة مع التوقع بعدم وجود خدمات نسية على نطاق واسع.

من الضروري وجود سريين مقاتلين للحماية الفورية للقوة في الموصل وكركوك إن أمكن، وسرب آخر لبغـداد وسريين سيكونان كافيين للبصرة حتى حلول الربيع، إلا إذا رسخ الألمان أقدامهم في إيران (الشمال).

يمكن استخدام قسم من القوة الضاربة في مكان آخر خلال الشتاء على أن نكون مستعدين لاستئناف التعرض ضد حقول الزيت، أو الهجوم على طرق المواصلات في القفقاس وإيران والأناضول محاولين توقيف الهجوم الألماني وإسناد حركاتنا الأرضية. إن قيام القوة الجوية بتوجيه ضرية قوية ضد مواصلات الألمان قد تعرقل هجوم الألمان المباشر عرقلة قوية على شمال العراق وقد يكون سربان مقاتلان آخران لإسناد حركاتنا الأرضية في الشمال ضرورين.

### 15. الدفاع عن مركز العراق وجنوبه وعبادان

إذا اضطرنا إلى إخلاء شمال العراق فإننا نحتاج إلى سربين تقيلين للعمل في متطقة بغداد وقد نحتاج إلى أسراب متوسطة، لإسناد قطعاتنا الأرضية ضد هجوم العدو من همدان، على أن تعمل هـذه الأسراب أما مـن بغــداد أو مـن البصرة، ومن مطارات متوسطة كشيخ سعد والعمارة.

تحتاج المقاتلات وطائرات الشحن الجوي إلى أرض للترول في شمال بغداد وعلى طول الحدود من ديالى إلى الجنوب الشرقي والأهواز، وأراضي كثيرة في إيران، يحتمل أن يكون لدينا ما يكفي منها مسبقاً أن الاحتياجات من المقاتلات هي سربان للدفاع عن منطقة بغداد، (3) أسراب عن منطقة البصرة عبدادا، وسرب مقاتل واحد ذي المدى المجد للخليج العربي للعمل في المناطق الأمامية، يحتمل أن نحتاج إلى سرين مقاتلين إضافين لبغداد وسرين للبصرة.

#### 16. الدفاع عن المواصلات في البحار

إذا حدث هجوم جوي واسع من مطارات (قم) و(كرمان) على الملاحة في الخليج العربي فسيكون من الـصعب جداً مجانهه.

إن قصف المطارات ليس اقتصادياً، ويحتمل أن يكون غير فعال كما يصعب إيجاد القاتلات المناسبة، وعلى الرغم من عدم احتمال هجوم جو الماني إلى ما وراء جنوب البصرة في نيسان، فإن على هيأة الأركان الجوية والبحرية أن تـدرس القضية بسرعة ومن الضرورة الشروع بتحسين القواعد بين الكويت ومسقط.

#### 17. خلاصة القوات والتسهيلات

يجب أن نفترض في خططنا أتنا قد نحتاج الى القيام بالحركات بعد أن تتجمع القوة الجوية في العراق في نيسان 1942، والتي تتألف من (5) قاصفات ثقيلة و(6) قاصفات متوسطة و(9) مقاتلات ذات المدى الغريب ومقاتلة واحدة ذات المدى البعيد واثنتين للشجن الجوي واثنتين للنقل ويجب أن تشمل على التسهيلات وأراضي النزول المطلوبة لتأمين المرونة الكافية، على أن تكون جاهزة للاستعمال فوراً.

### في شمالي العراق

المطلوب (5) قاصفات ثقيلة و(4) مقاتلات وواحدة للشحن الجوي وتسهيلات إسلاء البنزين عند الطوارئ لثلاث قاصفات متوسطة المدى.

في متطقة بغداد
 قاصفتان ثقيلتان و(6) قاصفات متوسطة و(4) مقاتلات وواحدة للشحن الجوي وواحدة للغل.

#### في منطقة البصرة

(3) قاصفات متوسطة و(5) مقاتلات ذات المدى القصير ومقاتلة واحدة ذات المدى الطويسل وواحدة للشحن
 الجوى وواحدة للنقل.

### في الخليج العربي

#### تسهيلات للمقاتلات الخافرة

18. زيادة على أسراب القاصفات الشيلة للطلوبة للففقاس، والقوات التي نفتر حها للعراق فإنه سيتبقى في هذا الحريف (13) سرباً من القاصفات المتوسطة و(14) سرباً من القاتلات ذات المدى القصير لاستخدامها في مصر وسوريا.

إن كفاية هذه القوات تتوقف على الموقف التعبوي، إلا أن المرونة في الشرق الأوسط ضرورية للاستفادة من جميع القوات المتيسرة. ويجب استغلال مطارات سورية الآن إلى أقصى حد. إن الزيادة طلبناها للقوة الجوية للعراق في الربيسع القادم قد تكون صعبة، إلا أن الظروف ربمًا لا تجعل اشتباكنا في الصحراء الغربية شديداً، كما أن المساعدات الأمريكية المتزايدة قد تمكننا من تقديم تقويات أكثر للقوة الجوية في الشرق الأوسط.

### القوة الجوية

19. إن تأمين التسهيلات الكافية لكسح الألغام في الخليج العربي ضرورية وينبغي تأسيسها الآن كما أن التجهيزات المطلوبة لتشغيل حاميات الجو في الخليج العربي ومقترباته ضرورية أيضاً وأخيراً يجب ملاحظة ما جاء في الفقرة (16) أعلاه.

#### الحوكة غير النظامية

20 يحتمل أن يقع إخلال بالمواصلات في الأناضول والقفقاس إلى جانب الاضعاراب السياسي بتيجة قيام الألمان بالغارات والفعاليات الهدامة، لقد أخذت الترتيبات للقفقاس بنظر الاعتبار ويجب بذلك كمل محاولة لإكمال التحضيرات في الأناضول وإيران.

#### الإدامة

21 يصعب جداً إيقاء شط العرب مفتوحاً للملاحة تجاه إمكان زرعه بالألغام من الجو، ولو للتياس محمدود مسن شمال إيران، وعليه من الضروري جداً إيجاد بديل له، وذلك بربط الميناء بالطريق وسكة الحديد.

يستحيل الآن تحديد القوات التي يجب الاحتفاظ بها في الوقت الحاضر في العراق وعليه يجب تحسين جميع الموانئ التي يمكن استخدامها وعلينا، في الوقت الحاضر، أن نركز اهتمامنا على أم قصر التي نفضلها على الكويت، أن أي عصل تحضيري يمكن إنجازه في الكويت بدون الأضرار بأم قصر يجب البده فيه.

22. لقد جرى تقدير القوات المطلوبة للعراق. في حالة تدهور الموقف في مصر إلى درجة خطيرة ومن المؤكد أن هذه القوات هي أكثر مما باستطاعتنا تقديمها في الوقت الحاضر، ولكن إذا لم تخطط تخطيطاً مسبقاً فإن الإدامة ستكون عاملاً محدداً لأحمالنا.

يجب التشديد على إنجاز التسهيلات للقاعدة والمواصلات بسرعة. وينبغي أن يكون هدف تخطيط الأمور الإدارية الوقعي لعشر فرق و30 سرباً جوياً، على أن لا يتدخل هذا التخطيط الطويـل المدى بشأمين الستهيلات الجويـة المبكرة المخصة في الفقرة (17).

### الحلق رقم (2) بيان حزب توده الشيوعي الإبراني

الناريخ مرا ١١٦٠/١

ww

الحباكم العسكرى العسمام

الموضوع/ ارسال نشرات حزب توده الى العراقي

مراة من ايران ال كل من سكرتين تابينة البداد العرازي بهغداد على رسائل مسجلة مرسلة من ايران ال كل من سكرتين تأبية البلديات وجريدة خمه يات وجريدة اتحساد النصب بيد اطلها تشرات منهزة عامارة من حزب تود في ايران باللغة المارسية بهنزان أي بيان حزب تود المرازي الإلياني حول البنايات الاخيرة ليحمد وطائما عمد موجوعة في الرائم المارتين المواد المرازي الايراني حول البنايات الاخيرة ليحمد وطائمة عسسسة من العدام المحزب في مدينة تجريز قبل مدة قابلة وقد استمرض البيان اعمال الشساء اللهان بهدائم المواد ت والتواح مدانية على ما استعسرض البيان بعدائم المواد ت والتواح التي وقدت أنها ماله والتعالم المساء الطفاة وحطيم منجوا بالدائلة الدين عاربها الشعب فسسد الشكر بالتحقيقات المبائمة الدين من المناه والدائم بيانسه ويال التحقيقات المبائمة الايرانية الايرانية الايرانية والمبائم المائمة الدائم وطائم المواجئة الإيرانية الايرانية الايرانية والمبائم المبائم المبائم المبائمة المبائم المبائم المبائم المبائمة المبائم المبائمة مع من المبائمة الم

العقيد المحالف المحالف التاريخ المحالف المحال

#### الملحق رقم (3)

#### نص رسالة الملا مصطفى البارزاني إلى رئيس الوزراء البريطاني

تحيسة واحتزامنا

تقصرف بإكار يكل طئ الخصر على والدينة الكردية في العراق والازما البعديدة الني خلفيا المتكونة المساورات القصدة الكردية في العراق التناسا اوقتنا القتال نسسة خلفيا المتكونة العراقية لتحل الساء لا الكرديسة واسعة أما والمحكونة العراقية لتحل الساء لا الكرديسة من طريق الطاقت بهالعلوق السلمية واستجهب لعقوق الشعب الكردي المارسة العادلية المني لم تجهيزية المحكونة وهو الل ما عرفتيسه المستداد ليستد توجيد في المحسسر والحديث وكان ويع مزيد الاسعة لم تبد المحكونة الاستبداد لنشية أن من حقوق شعبة مهما كان بهمها المحكونة الإستبداد لنشية في الدستورالعواقي العوف لعما يروي أو وساؤرت في التهاد تشهيب حكم دكما تري سكري في الدستورالعواقي العوف لعام يوبية في الاستساد م دون تهدولين واغذت تاج طبية لعلم نياط (الانتساد م دون تهدولين واغذت تاج طبية لعلم نياط (الانتساد م دون تهدولين واغذت تاج طبية لعلم نياط (الانتساد والدن المناسد واغذة ما لا يقيل به الوركوني مختبي وطوقي ذات الوقيت ليمن من العدالسة

روسة اولك الآمر فيه 1 با يتوك السكوة بالقال بالفعلى بسدنا وحددت اكسر من الرحة الجلس المنطق المسلم القرن \_ من الرحة الجلس القرن واعدت تسلم القرن \_ والشدن الكرام المنطق المنطقة بالكرام المنطقة المنطقة بالكرام المنطقة المنطقة بالكرام المنطقة المنطق

والإسلام في ما تنافكم فالطوى فيه استناف المقال في كرستان من اخلال ...

الأسمى والاشترار وحريه السلام من فيلما أثير وزالاجسط لاعد الاخطسار .

الذا المائل في مناز من المناز على الهياب في الشمين الكرن المطلوم وان ...

مناف أن المنافق المنافق على المنافق المنافق المنافق المنافق وان تستخد مؤا

يود كو الواسع وسام كو المنسخة في رضع الطام والعدوان من شعبنا الذي يتفلس 
المنافق ومن بدراجة التقدير المنافقة عاديم المنافق مستخداس ،



#### الملحق رقم (4)

### هروب الطيار العراقي منير روفا بطائرة الميغ – 21 إلى إسرائيل في آب 1966

منير روفا طيار عراقي مسيحي من مواليد بغداد 1934م من عائلة ينحدر أصلها من الموصل قرية تلكيف لأمسرة أرثو ذكسية.

تمكن روفا في عام 1966م من الهروب بطائرة ميغ 21 تابعة للقوات الجوية العراقية إلى مطــار إســرائيلي في عمليــة منظمة من قبل الموساد واشتهرت بعملية 007.

وقام الموساد بإعارة الطائرة المختطقة بصورة موقتة لوكالة المخابرات الأمريكية لغرض إجراء التحليلات الفنية والهندسية المتعلقة بنظريات الطيران والخاصة بتصميم الطائرة.

اعتبر الموساد هذه العملية المخابراتية واحدة من أنجح عمليات الموساد، تمكنت المخابرات الإسـراتيلية أيـضاً مـن تهريب جميع الواد عائلة منير روفا من العراق إلى إسـراتيل.

الطائرة موجودة لحد الآن في متحف القوات الجوية الإسرائيلي.



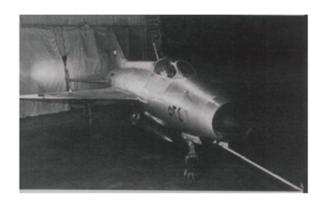

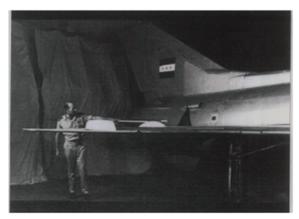



الملحق رقم (5) ملابسات عماكمة كادر حزب البحث في قاعة الحلد في بغداد تموز 1979م

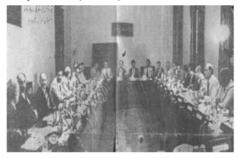

أسماء الظاهرين في الصورة أعلاء وتعود إلى عام 1978. من السار، الأول مشيل عفلت والى جانبه الرئيس أحمد حسن البكر ثم عزة أيراهيم الدوري و الناتب صدام حسين الذي بجانبه غير معروف... والذي يليه قاسم مسلام عضو القيادة القومية فرع (اليمن) وبعده ثلاثة مجهولين... لعدم وضوح الصورة. الرابع الذي في المقدمة (سعدون غيدان) في الصدر نوري فيصل شاهر ثم محيي عبد الحسين وإلى جانبه عدنان خير الله طلقاح ثم نعيم حداد عضو القيادة القطرية ووزير الجبهة الوطنية من يمين الصورة بدر الدين مدثر عضو القيادة القومية مسؤول فرع (السودان) عبد الجبد الرافعي عضو القيادة القومية مسؤول فرع (لبنان) شبلي العبسمي (الأمين العام المساعد) محمد عايش (وزير الصناعة) الأخير ... مجهول، عدنان حسين الحمداني (وزير التخطيط) طه ياسين رمضان الجزراوي. حسن علي نصار العامري. الأخير ... الصورة غير واضحة.

من الضروري الإشارة إلى أن من فقدتهم في الصورة هم أربعة من الحضور.. يمكن ذكر أسمانهم على كل حال، وهم : منيف الرزاز مسؤول فرع (الأردن) على غنام مسئول فرع (العربية السعودية) محمد محجوب (وزير التربية) وغمام عبد الجليل.

الصورة أعلاء تجمع بين أعضاه الفريقين المتنافسين: التيار المعندل والنيار المشدد. وبنتيجة الصراع الدموي انتهى إلى انتصار النيار المتشدد. الذي استحوذ على كل شي. كل مقدرات العراق. النيار المعندل، كان يؤمن يحرية الانتخاب الحر للقيادة الجماعية في حين كان المتشدد يؤمن بالرمز التاريخي الذي يفرض نفسه بالقوة.

### الصراع على السلطة:

كان هناك صراع خفي ظهر إلى السطح. بين السيد الرئيس أحمد حسن البكر والنائب صدام حسين على خلقية ما حدث في أربعينية وفاة الإمام الحسين... نهاية عام 1977 م. وسميت (أحداث خبان النص). وطبيعة همذا الـصراع في النهاية... هو بالون اختبار حقيقي لصاحب النفوذ والقوة في قيادة الدولة العراقية، مابين البكر المسن المعتمدل أسام صمام

الشاب المتشدد والمتعطش للسلطة. أساس ظهور هذا الصراع إلى العلن، هو الخلاف على كيفية التعاسل مع المتظاهرين الشيعة، حيث الناتب صدام كان يميل إلى سحق إي تمرد كان بالقسوة المفرطة لتكون درسا رادعا وحاسماً لكل من يقف بوجه الثورة، في حين أن الرئيس البكر برى العكس، وكان يميل إلى استمالة الشيعة لأنه يعرف أن لهم ثقل كبير في الساحة العراقية.... ومن الواجب أن يتم التعامل معهم بالحسني.

إضافة إلى أسباب أخرى ولربما أهمها أن البكر كان مريضا، وقيل أن مرضه خبيث وخطير وليس له علاج أبـماً، وهو أمر جعله أكثر ليونة. وفي سياق ذلك يقال أنه كان يرى رؤى دينية، لربما بتيجة تأتيب الضمير على التاريخ الإجرامي الطويل، وأنه جدد ضريحا وبني مسجدا في إحدى قرى الحلة قريبا من المدحتية.

المهم.. كان الرئيس البكر يريد التسامح وعدم القسوة مع ما حدث من أحداث في يوم الأربعين من شبهر صفر. ضدّ متظاهرين شبعة من كربلاء والنجف احتفاوا بمناسبة دينية.

جرى رمي المسيرة السلمية بالرصاص من طائرات الهليكوبتر، في طريقهم من كربلاء والنجف الى بغداد، ومن بقي حيا تمكنت قوات الأمن من إعتقاله وتقديمه إلى محكمة خاصة. عين السيد عزت مصطفى العاني عضو مجلس قيادة الثورة في حينها رئيسا للمحكمة الخاصة التي نظرت في أمر ما حدث. إضافة إلى حسن على العامري وزير التجارة في حينها وفليح حسن الجاسم.

> كان الدكتور عزت مصطفى العاني، والمحسوب على جناح الرئيس البكر، هو الشخصية الثالثة في تسلسل هرم السلطة السياسي. قد اتخذ قرار برفض أحكام الإعدام المُعدة مسبقاً، وكذلك كان قرار فليح حسن الجاسم.. الذي اغتيل بعد مدة قصيرة.

كان ذلك كافيا ليتم تجريده من كافة مناصبه الحزية والرسمية، وجرى تعييه طبيبا في إنحاء الرصادي، وتـوفي بعـد ذلك بفترة قصيرة بدون ذكر الأصباب... ويدل على انه تمكن من الضغط على أحمد حسن البكر للتخلي عـن الـدكتور عزت مصطفى وتركه يواجه مصيره.

ومن المعلومات القليلة الانتشار أن عزت العاني كان هو الرجل الذي يقف خلف نجاح الشورة البيضاء عام 1968، إذ كان يملك كلمة السر التي أوصلت البعث إلى السلطة، هو نفسه ضابط الارتباط مع للخابرات الأمريكية. وهمي من الأسباب التي أدت إلى الإسراع بموته.

#### الدور الذي لعبه سعدون غيدان



معدون غيدان وزير الداخلية في زمن الكر نواه في الصورة في الصورة في الصف الثاني، في بدلته السوداء خلف طالح المائي، وهو ينظر الله طارق حمد العبد الذي أصبح مرافقا للبكر بعد اغتيال مرافقه السابق، وهو شخصية موالية لصدام.

كان وزير الداخلية عام 1973م وتعرض ليل جروح بليغة أثناء تحريره من مجموعة ناظم كزار مدير الأمن العام في محاولة انقلاب قاشلة. واستشهد في نفس الحادث وزير الدفاع حماد شهاب التكويتي. ولهذا السبب سميست الساحة التي هي بداية شارع حيفا بإسمه إلى الآن.

خلاف أحداث خان النص تعمق الخلاف أكثر بسبب وثيقة العمل

القومي المشترك في تشرين الثاني 1978م، التي عقدت بين العراق وصوريا بعد سنوات طويلة من القطيعة. الـرئيس البكـر كان متحمساً جدا لها، في حين كان نائيه صدام ينظر إلى الأمر بريبة وخشية لأنه رأى فيها سحباً للبساط من تحت أقدامه بهدوم، حيث كانت طموحاته الوصول إلى السلطة والاستثنار بها. كان عليه أن يتحرك بـسرعة .... وقبـل فـوات الأوان و في نفس الوقت كان متردداً. هل كان يتنظر شيئاً ما ؟

من سير الأحداث، ومن خبرته مع الرفاق، كان صدام يعلم أن الرئيس البكر لن يضادر موقعه في قيادة الدولة والحزب الحاكم إلا بعد ولادة دولة الوحدة العربية المصغرة بين العراق وسورية التي يحكمها جناحان من حزب البعث العربي الاشتراكي، تحت قيادة حافظ الأسد خصوصا بعد أن بدأت الكثير من الخطوات باتجاه التوحيد، مثل فتح الحدود وحربة التقل بإستخدام الهوية الشخصية وحربة العمل ونقل رؤوس الأموال والاستثمار وغيرها.

كان صدام يعتقد أن البكر يحاول استبعاده، بل ويسرع العملية لتجاوزه، وقطع طريق ما خطط له وكرس له حياته لتولي رئاسة الحكم. الحلم، بأن يكون السيد الأول في العراق. الأمل، أن يتنازل الرئيس البكر من منصبه عن رغبة شخصية لكى يجل مكانه بهدوه.

> كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في بداية شهر حزيران 1979م. في أعقاب تلويح الرئيس البكر بأنَّ نظيره السوري حافظ الأسد الأكفأ لقيادة دولة الوحدة وتصريحه لتلفزيـون بغداد قاتلا:

> إنني وائل من قدرات أخي الرئيس الأسد وما يتمتع به من حيوية وبُعد نظر في ا العمل على تدعيم وحدة القطرين العراق وسوريا بما يخدم الأمة العربية وحلمها المنشود... في لم شملها ورص صفوفها.

> فهم السيد النائب الرسالة وأدرك أنه لا بد له من حسم أمره إذ أن نوايا الرئيس البكر أصبحت واضحة، وأي تأخير لن يكون في صالحه. وكل الدلائل كانت تشير في ذلك الوقت على عمق الخلاف بين الرئيس البكر ونائيه. وعلى الفور بدأت سلسلة من الأحداث، منها

مقتل نجل الرئيس البكر (محمد) في حادث سير مفتعل مع زوجته وشقيقات زوجته على طريق بغداد تكريت، حيث

اصطلعت سيارته المسرعة بشاحتة تحمل الطابوق، مما أدى إلى موت الراكبين، وكان محمد من الأشخاص الـذين يعـادون صدام ويعلمون بتطلعاته.

ثم جرى اغتيال المرافق الشخصي للرئيس أحمد حسن البكر.. بعد ذلك جرى اغتيال المرافق الأقدم للرئيس أحمد حسن البكر. الحوادث المأساوية المتلاحقة أقفدت البكر صلابته وجعلت في حزن دائم خصوصا بعد وفاة زوجته التي كان يجبها حبا كبيراً، وقد ماتت بسبب قهرها على مقتل ابنها الذي كان مدير مكتب والده. محمد البكر كان يعرف صدام حسين جيدا وصدام حسين يعرف عمد جيدا وكلاهما كان يخطط لاغتيال غريمه اللدود. القرق أن صدام، كانت له خبرة في عالم التخطيط والمؤامرات وكان يعمل في هدوه ونجح في ذلك نجاحاً مبهراً وأصبح طارق حمد العبدالله ( المحسوب على جناح السيد الثائب ) المرافق الشخصي للرئيس. كان الرئيس لا يتق به. بل ويعتبره عين السيد الثائب عليه. أغلب كانت خطو تم خضع لمصيره في معمعة حزنه وكان يشعر في قرارة نفسه أنه هو السبب فيما يحصل لم. وعلى الأغلب كانت خطو ته الأخيرة للوقوف ضد نائبه من خلال الورقة السورية، متأخرة للغاية، وأصبحت القشة التي قصمت ظهر البعبر عوضا عن أن تخلصه من صدام. الرئيس البكر كان يتمتع بولاه الجيش له لأنه رجل خارج من رحم الجيش، في حين كان وجود نائب ثوري لا يرضى بأنصاف الحلول ودموي، يثير قلق ضباط الجيش. إضافة إلى أن النائب لم يكن له أي علاقة بالجيش، بل ولم يخدم الحدمة العسكرية الإلزامية.



وفي صور مبكرة (أعلاء). يظهر الرئيس البكر بالزي العسكري الكامل مع مرافقيه وهو يلقي كلمة الاستيلاء على السلطة وعزل أعوان عبد الرحن عارف، وهي صورة حاول صدام حسين مصادرتها فيما بعد لكونها تظهره بدون أية رتبة.

السيد النائب كان يترأس جهاز خابرات متميز جدا، تمكن من بناته والإشراف عليه شخصيا، وتوصل إلى زرع الرعب في خصومه وخصوم من يقف في وجه (الثورة). كل حركات البكر، ويقية الرفاق، مراقبة بشدة. جهاز المخابرات كان دولة داخل الدولة، ومسؤولاً عن جميع الانتهاكات وتصفية المعارضين، بما فيه ألحلفاء من كوادر الحزب الشيوعي العراقي.

مع ازدياد الواردات النفطية طلب البكر زيادة رواتب الضباط والجنود و الموظفين والعمال الأمر الـذي قوسل برفض من السيد النائب صدام، على اعتبار أن الوقت غير مناسب، وهو أمر سنجد أسبابه لاحقا. في 9 تموز 1979م وفي

اجتماع لمجلس قيادة الثورة، وبسبب الكآبة التي يعاني منها الرئيس البكر، تحت ضغط إدراك حجم الأخطاء الـتي ارتكبهما طلب الاستقالة من جميع مناصبه الحزيبة، بحجة انه مريض. اعترض عيي عبد الحسين مشهدي، على قرار المرئيس وهمو سكرتيره الشخصي إضافة إلى مناصب أخرى، وقال له: سيادة الرئيس إن صحتك بخير ولا داعي للاستقالة! رد عليه الرئيس البكر بقسوة: وهل أنت تعرف حال صحتى أكثر منى!

والبكر اعتبر مداخلة محيى تدخلاً في حياته الشخصية، وطلب إحالته إلى التحقيق، على أمل أن يحمصل على عقوبة حزيبة، لأنه ناقش الرئيس. تقاليد الحزب الثوري لا تحب المناقشة مع القادة، وإنما تقوم على مبدأ (تفلد شم ناقش)، وهو المبدأ الذي يسمح بظهور انتهاك الديمقراطية الداخلية، وبالتالي يسمح بنشوء الديكتاتوريات. والسيد النائب استغل هذه النغرة بشكل مثالي.

قال صدام حسين لكاتب سيرته الصحافي اللبناني فواد مطر: (لم يكن أحمد حسن البكر في وضع صحي ميثوس منه، ولكنه كان لا يحتمل أن يأتي يوم يقرأ في أعين العراقيين وغيرهم تساؤلات عن وضعه، من نوع: ماذا يتنظر لكمي يرتاح؟ وهل إنه يريد أن يكون مثل الجنرال فرانكو الذي اختار من يخلفه، لكنه وفض حتى لحظة رحيله أن يتخلى صن الحكم).

كتاب: صدام حسين / السيرة الذاتية والحزيبة ص (69 ـ 70 ).

من الأرشيف الوطني البريطاني، نقرأ تقريرا يوضح أوضاع المرحلة.

تقرير في 12 مايس 1977 م يحمل الرقم NBR1 011 معمل

بلخص التقرير

الإشاعات تملأ بغداد عن (إعادة ترتيب البيت العراقي) في ضوء المرض الخطير الذي أصاب رئيس مجلس قيادة الثورة الأمين العام لحزب البعث أحمد حسن البكر منذ الخريف الماضي على الرغم من أن الخليفة الموكد هو نائبه صدام الذي يدير منذ فترة طويلة شؤون الدولة و الحزب نيابة عن البكر و بمساعدة عدد من الموثوق بهم.

ووصف التقرير صدام بأنه (شجاع وذكي لكن لا يؤمّن جانبه) ويفتقد الشعبية الحزيبة ويحاول أن يقلد عبدالناصر لكته لا يملك طلته وبلاغته وقربه من الناس على الرغم من الجهود التي تبذلها الصحافة العراقية الرسمية وحتمى صحافة لبنان المقربة من البعث العراقي التي تمول من أموال الفط العراقي.

واشار إلى أن تعديل تركية وعضوية عدد من المؤسسات الخزية والحكومية والتشكيلات الأخيرة في قيادات الجيش والشرطة تشير كلها إلى ترفيع أنصار صدام والموالين له وأبناء عشيرته بهدف بسط السيطرة الكاملة على شدؤون الدولة رغم أن زميلي السفير السوفيتي لا يتوقع تغييرات في القيادة في هذه السنة الجارية لأنه لا يزال في الأربعين من عده.

واشار التقرير إلى أن المشكلة الكبيرة قد تحدث إذا مات صدام أو قُتل أو أصبح عاجزاً عن الحكم، عندها سيعود العراق إلى القراغ وسيعود العراقيون والبعثيون إلى الاقتتال في ما بينهم كما أن الشيوعيين قد يعودون إلى السطح من دون استبعاد (ثورة شيعية) للاستيلاء على جزء من السلطة أو للحصول على حكم ذاتي في مناطقهم الغنية بالفط، حسب تحليل السفير البريطاني.

### اختفاء أموال النفط العراقى

قبل شهور قلائل شاهدت بالصدفة حواراً مع وكيل وزارة الفط العراقية أواخر السبعينيات من القرن الماضي، والذي قال بالنص: لا السيد وزير الفط تابه عبدالكريم ولا أنا... نعرف قيمة الصادرات الفطية وعندما قيل له لماذا لا تعرف؟ أجاب بصراحة شديدة :

ألأمر محصور بين اثن صدام حسين وعدنان الحمداني واكد بقوله (لا نعرف أين تذهب الأصوال) هدا الأمر يتطابق مع تقرير للسغير الانتكليزي نحصل عليه من الأرشيف الوطني البريطاني حول أموال السغط رداً على سوال من الحارجية البريطانية (دفيد اون) وزير الحارجية البريطاني الشاب في وزارة الزعيم العمالي (جيس كالاهان والجميع يعرف دوره في حوب تحرير الكويت.. وكيف سعى لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في العراق، وحجم تقدير الرئيس صدام حسين له)، حيث رغب السائل إلى الاستفهام عما يفعله العراق بالقائض المتجمع من بيع السفط، خصوصاً أن الموازنة العامة تقل بنحو 20 أو 30 في المائة عن المردود الفعلى.

### أجاب السفير البريطاني في بغداد ( جون غواهام ) بتقرير حور في 2 فيراير 1977م يحمل الرقم NBR4011 ملخص التقرير

إن جزءاً من هذه الأموال تحول إلى حسابات حزب البعث في العراق وعواصم عربة والبعض الآخر إلى موالين للحزب في بغداد والبعض لشراء ولاء عشائر. أقاد السفير أن أحداً لا يعلم حقيقة الأموال المجمعة لمدى الحزب، وممن يديرها علماً بان إشاعات تتحدث عن أن أموالاً تُقل بحقائب مع أشخاص ثقة لتودع في حسابات في بيروت من ثم يتم تحويلها إلى الخارج، وفق سلسلة عطيات مصرفية معقدة يقودها أحياتاً بعض المصرفين ورجال الأعمال اليهود المتحدرين من أصل عراقي والمقيمين في فرنسا وريطانيا.

اغتيال عدنان حسين الحمداني في للوامرة المزعومة أن يكون الحمداني وصدام وحدهم من يعرف أسرار الحسابات السرية، يجعل من السهل معرفة تعرض الحمداني (لحادث) يودي بحياته، على طريق سابقيه، على الرغم من أن صدام يحاول تغطية الأمر تحت تعبير هو للدلل (مدلل الحزب) وبكل دم بارد يلذرف الناقب دموعه الساخنة، ليختفي الوحيد الذي يشارك صدام أسرار الطريق الذي اختفى فيه مال الدولة.

ذهب عدنان الحمداني إلى سوريا لينقل رسالة من صدام إلى حافظ أسد. قرأ الرئيس حافظ الرسالة جيدا ونظر إلى عدنان الحمداني نظرة فيها دهشة وساله: ((هل أنت مقتنع بأننا في دمشق شاركنا في هذه المؤامرة ؟))

رد عدنان الحمداني: ((لا علم لي.. هي رسالة على توصيلها لك))

مكت الرئيس حافظ أسد برهة من الزمن وقال: (أخشى عليك رفيق عدنان) ثم أردف قاتلا... ((ابق بضعة أيام في دمشق وسترى العجب في العراق)) ضحك عدنان. وقال للرئيس حافظ: ((لدي عمل أقوم به.. أنا رئيس وزراء العراق القادم)) على العودة إلى بغداد فورا. ولم يستمع لنصيحة الرئيس السوري.

### غياب البكر عن القصر الجمهوري....

يوم 10 و 11 تموز 1968م كان محل استفهام في دائرة المحيطين بالرئيس أحمد حسن البكر، قبل.. انه اعتزل الحكم ورافق ذلك شاتعات في الشارع العراقي المولع بالسياسة. قبل أن صدام حسين استدعى الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي (منيف الرزاز) وأبلغه أن الرئيس البكر (زعلان) وهو معتكف في بيته، ويبدو انه قرر الاستقالة، واختار

يوم 14 تموز لكي يعلنها في ذكرى سقوط نظام الحكم الملكي البائد. وأضاف إلى أن (صدام) قرر الاستقالة أيـضا لأنـه لا يستطيع ملء القراغ في ظل غياب البكر، وهو يحتاج إلى دعم الرئيس البكر ودعمه شخصيا، وبخلاف ذلك يترتب علمى قيادة الحزب أن تختار ما ترى انه مناسب لقيادتها. في نفس الوقت دخلت الأجهزة الأمنية مرحلة الإندار القصوى. وعقـد الأمين العام المساعد ( منيف الرزاز) اجتماعاً في متزله حاول فيه تقريب وجهات النظر، غاب عنه الكثيرون.

### جهود الفرصة الأخيرة

ثم عقد اجتماع أخر في غياب البكر وصدام ترأس الجلسة المرحوم منيف الرزاز الأمين العام المساعد. واخذ ينظر إلى الرفاق وكعادته طيب القلب وكثير المجاملة. طرح على الحاضرين وجهة نظر السيد النائب وقبال لهم: ((عليكم أن تكونوا بمستوى المسؤولية ولا بد من تدارك الأمر قبل أن يجدث شرخ عميق.. ابحثوا عن صيغة كفيلة بوحدة القيادة لان هذه المرحلة هي منعطف كبير وخطير)).

انقسم أعضاء القيادة إلى فريقين:

الأول برز فيه محمد عايش، حيث طلب عقد اجتماع لمجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية للحزب يحضره الرئيس أحمد حسن البكر ونائبه صدام حسين وجميع الأعضاء، انطلاقا من أنظمة الحزب، وتُناقش المشكلة فيه من جميع جوانبها بغية الوصول إلى حل لها.

القريق الثاني الأقل عددا، كانت له وجهة نظر أخرى، والغريب أنهم كانوا من أشد المناصرين للرئيس البكر، وفي مقدمتهم طه ياسين رمضان الجزراوي وكان في الأساس (نائب ضابط) في الجيش العراقي. وعمل في دار المرئيس البكر، في زمن ما حيث تحمل مسؤولية البواية الرئيسية.

إضافة إلى عزت إبراهيم الدوري.. وكان رأيهم.

((إذا كان الرئيس مصرا على الاستفالة فيجب العمل على إقناع ناتِه صدام حسين بتولي الرئاسة مؤقشا، لحين الانتهاء من الاحتفالات بذكرى الثورة المجيدة والدعوة إلى عقد مؤتمر قطري موسع باعتباره أعلى هيشة حزيبة في العراق لحسم هذه المشكلة)).

كانت تفاصيل ما يجري في الاجتماع تصل إلى السيد النائب حرفيا، الذي أدرك خطورة طروحات الفريق الأول واعتبرهم حجر عثرة في طريق طموحاته، في نفس الوقت أدرك أن الفريق الثاني سيحقق طموحه الشخصي، الأمر الذي دفعه إلى إصدار سلسلة من الأوامر السرية بتتبع كل مناصر للفريق الأول، بطريقة (سري وعلى الفور).

وتحركت أجنحة للخابرات والأمن تجمع للعلومات التي كانت ناقصة في أضابيرها السرية. الجناح الأول هـو جهاز المخابرات بقيادة برزان إبراهيم الحسن، الأخ غير الشقيق لصدام حسن، والثاني وزارة الداخلية بقيادة سعدون شاكر.

ولم يجد منيف الرزاز غير طارق حنا عزيز وحسن علي العاموي لتنبي فكـرة الحـل الأخـير أو الفرصـة الأخـيرة لإقناع الفريق الأول بتأييد الفريق الثاني. ولكن ((كان إصرار الفريق الأول لا ينزحزح)) وفشلت جهود الفرصـة الأخـيرة

وقبل الاجتماع الأول الحاسم كان سيل المعلومات العارم، قد حدد كل شيء و الزمن يمضي سريعا للى حسم خيار القائد الجديد للحزب والدولة لينذر بدمار آخر سيعصف بالعراق. لم ينتظر صدام حسين الفرصة أن تضيع منه، وكل شيء كان بمتناول يده، إذا لم تفع ألمسرحية السلمية لإيصال السلطة إليه، فلا بد من الالتجاء إلى السيناريو الآخر الذي كان بالانتظار.

كان الحرس الخاص عند الأبواب يتنظر الأوامر المحددة سلفا والجميع يعرف دوره. وصدرت الأوامر.. وحاول منيف الرزاز تلافي ما بحصل لكته تعرض للضرب والإهانة الشديدة، وأرشد ياسين، المرافق الشخصي للسيد النائب استمر في مجالسه الخاصة يردد، وهو يضحك بسخرية، انه ضرب منيف الرزاز لكمة أنسته كل تأريخ الحزب، وطلب منه التوجه إلى منزله، وأن لا يفتح فمه إطلاقاً. وكما هي العادة، توفي الأمين المساعد بعد فترة زمنية قصيرة (؟) وقبل بسبب القهر.

جاه دور الرئيس البكر، الذي شعر بهزيمه وهو يرى القوات الخاصة تقتحم منزله. في عصر السادس عشر من تموز اقتحمت منزله الواقع في متطقة ( أم العظام ) المطلة على نهر دجلة بجانب الجسر المعلّق.. كرادة مريم، وحدات عسكرية من قوات المغاوير الخاصة يقودها برزان التكريقي، (أخ غير شقيق لصدام حسين) والعميد الركن طارق حمد العبد للله المرافق الأقدم للرئيس للبكر، و قبل بعد فترة أنه كان يعاني من مرض نفسي، كان السبب في انتحاره (؟)

أجبر البكر على ارتداء ملابسه وقبل أن القوات التي هاجت قصر الرئيس تمغقت عليه من الباب الرئيسي القرب من بوابة القصر الجمهوري. واقتبد إلى مبنى المجلس الوطني، حيث اصطحبه صدام وبرزان إلى دار الإفاعة والتفزيون في الصالحية، التي كان قد جرى تجهيزها لكي يعلن خطاب التنحي، حسب المسرحية المرسومة. وظهر الرئيس البكر وهو زائغ التظرات يتلفت نحو البمين والبسار ويحاول السيطرة على أعصابه، ويغمره خوف شديد، بالكاد تخرج الكلمات من فمه وتلعثم كثيرا في نعلق الحروف حتى ملامح وجهه تغيرت، واضطر أكثر من مرة إلى بلع ريقه من الحوف، إذ على الأغلب يعلم الطرق الثورية التي أنهت حياة الرفاق، والتي تتنظره أيضا، إذ أن قواعد اللعبة لا ترحم أحمال. حتى حان وقت الكلام، فقال: ومنذ فترة ليست بالقصيرة كنت احدث رفاقي في القيادة عن حالتي الصحية التي لم تعد تسمح لي بتحمل المسؤوليات ثم قال وهو في قمة الارتباك: ((وانني أهن الأخ والرفيق صدام على تحمله شرف المسؤولية في يتحمل المسؤوليات ثم قال وهو في قمة الارتباك: ((وانني أهن الأغور والنونيق صدام على تحمله شرف المسؤولية في قيادة الحزب والثورة)) وغادر البكر مبنى التلفزيون بصحة الاثنين ولم يتعلق بحرف آخر.

ولا شك أن شعور السيد النائب مزيج من الراحة والترقب الحلو، إذ كان عليه مراقبة ردود الأفعال. في حين أن الرئيس البكر كان في حالة يرثى لها، يحمل غصته في قلبه من غدر النائب لـه، وينتظر المالة

### عي الدين المشهداني الشمري

من حيث أن محي الدين الشهداني الشمري، بطل الفقرة التالية، لا بد من إلقاء نظرة قصيرة عليه. عميي حبد الحسين مشهدي الشمري ولد في بغداد / الكرخ محلة الجعيفر عام 1935م. درس في المدرسة الجعفرية وقبيل حصوله على الشهادة الإعدادية اختلف مع والده كان يريد إن يدخل كلية القوة الجوية، إلا أن والده أصبر على إن يدخل كلية الهندسة / قسم الكهرباء، لأنه كان من أشهر العاملين في تصليح الكهربائيات في بغداد، إلى درجة أنه نال تكريم الوصي على عرش العراق الأمير عبد الإله بن على

ساعة ثمينة، يوم إنارة شارع الرشيد، لجهوده، حيث كانت الكهربة ظاهرة جديدة في العراق، في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي، وقد خسر اثنين من أصابع يديه بفعل حادث أثناء تشغيل المولدة. ويسبب هذا الخلاف ترك عيمي البيت والدراسة.

### للناصب التي تقلدها

- -عضو مكتب العمال المركزي في حزب البعث العربي الاشتراكي
  - وزير دولة... بلا وزارة 1974 م.

### وآخر مناصبه الرسمية والحزبية

- عضو مجلس قيادة الثورة
- عضو القيادة القطرية للحزب ( فرع العراق )
  - أمين سر مكتب العمال المركزي للحزب
    - أمين سر مجلس قيادة الثورة.
    - مدير مدرسة الإعداد الحزبي
- السكرتير الشخصي لرئيس الجمهورية ( أحمد حسن البكر ).

### مجزرة الرفاق

اعتلى صدام حسين خشبة مسرح القاعة تحت وابـل لا ينقطـع من التصفيق، وخلفه مرافقه الشخصي صباح مرزد. وقف صدام حسين

برهة ينظر إلى الحاضرين وطلب منهم ترديد القسم معه، وقال (أمة عربية واحدة) وردد الباقون (ذات رسالة خالدة).

قال وهو يوزع نظراته للحاضرين بحدة ((الرفاق أعضاء المكاتب الحزية والقروع والشعب. والمتغيب من أعضاء المكاتب والقروع والشعب المسؤول عنهم يقول لنا من هو المتغيب منهم)).

ساد الصمت في القاعة ((إذن الجميع حاضرين)) ((وفاق كنا نتمنى أن نحضر معكم احتفالات شهر تموز. وعقدنا هذا الاجتماع الاستثنائي لكي يقتصر حديثنا على الجوانب المشرقة من تأريخ حزيكم، وعلى الأخص قيمكم النيلة في مسيرة حزيكم)) وأردف قائلا ((ولكن من المؤسف حقا أن يكون لقاؤنا بكم في هذه الناسبة لا يقتصر على الحديث في هذا الموضوع وإنما يتعداه إلى الجوانب السلبية والنقاط المظلمة في عقول الحونة والمتآمرين)).

وضع صدام بديه خلف ظهره واخد يسوزع نظراته في كسل أرجدا القاعة وهدو يقدل: ((أنا اعرف أنها ستكون صدمة نفسة عليكم ولكن عليكم أن لا تنسوا حقيقة مركزية أن الثورة التي تريد أن تتقل الشعب من حال إلى حال وتأخذ على عائقها دور الأمة العربية لطرد الاستعمار والاستغلال والظلم فلا بد من توقع المؤامرة عليها. بما في ذلك أناس من المتسين فها)).

وساد الصمت في القاعة مرة أخرى لا احد يعرف ما يحصل، والجميع لاحظ التواجد المكثف للقوات الخاصة خارج القاعة وأعضاء المخابرات العراقية بلباسهم الميز (السفاري) والكثيف داخل القاعة.

صمت صدام لثوان... ثم قال:

(اكانت القيادة ومن فترة لاحقة من الزمن، وعلى وجه الخصوص منذ خمسة أشهر تتابع التخريب الذي يقوم بـــه بعض الحونة في داخل القيادة مع آخرين متواجدين الآن في صفوفكم. ورغم النتيه والإشارات في اجتماعات القيادة وفي مناسبات شتى لكي يرعوي و(يشيل رجله) من خط التآمر والتخريب مع ذلك بذلت القيادة صبر خماص لكي تجمل المتآمرين يأخذون مداهم والذي يجمل القيادة كلها (تشوف بعيونها) وتلمس بنمسها هذا التآمر.. وهذه الحسة)).

أخذ ينظر للحضور بعمق... وهو يرصد ردود الفعل بدقة ((كان في ذهننا أن (نطول خلك) أكثر رغــم خطــورة التأمر وراح تسمعون)).

وابتسم وقال بهدوء......

(اولكن استجدت ظروف للرفق المناضل أحمد حسن البكر والتي أوضحها في خطابه لكي تجعلنا مضطرين للده مع أحد المتأمرين من أعضاء القيادة هو عميي عبدالحسين، الجالس بين صفوفكم لأنه هو سكرتير الرفيق أحمد حسن البكر، ولأسباب أدبية قدرنا أنه من غير الجائز أن تكون البداية به بعد الإعملان الرسمي لاستفالة الرفيق أحمد حسن البكر والأسباب أدبية وعملية. الأدبية معروفة، والعملية حتى لا يقال أو يحصل ربط مع الخط التآمري هم الجماعة المختلفين مع الحط الباقي... )).

وأسباب الاختلاف هي استقالة الرفيق أحمد حسن البكر ومشينا بالمؤضوع بما نمتلك من معلومات وما نمتلك من إحساس الظلام جسم مرئي وسط الضوء، أيها الرفاق، يأشر على نفسه مثلما يؤشر الضوء على نفسه ولكن بطريق آخر وبصيغ أخرى. كنا نقرأ في قلوبنا صفحات التأمر قبل حصولنا على المعلومات عنهم ومع ذلك كنا صابرين. كمان بعمض الرفاق يلومنا على صبرنا رغم طول الزمن، لكن كل قيم الأرض وقيم السماه معكم ومع حزيكم لكمي يظهر الحق ويزهق الباطل.

وتأكيدا للمنهج الذي يمارسه حزبنا منذ الانتماه له. وأكد على تطبيقاته الحية بشكل مركز وتفصيلي منذ عدة سنوات من الآن أردنا التأكيد على حقيقة ثابتة ونهائية إن الحق البحثي لا بد أن يعطى له مثل حد السيف بشكل فاصل كحد السيف لكي يعلب منه الواجب والتنفيذ بشكل قاطع وقاصل كحد السيف وتأكيداً للقيم الديمقراطية. نريد أن نطلعكم على جانب من أحد الأشخاص المتهمين بهذه القضية. وهو (يحجي) لكم تفصيلياً كيف بدأت عملية الغدر والخيانة لتكوين تنظيم داخل الحزب خارج القيادة من أعضاه داخل القيادة وخارجها انضموا لهم وكيف تم الاتصال بالكادر الحزبي وأساليب استدراج الكادر الحزبي المقدم، والمبالغ المالية المستلمة من النظام السوري الحائن والعميل والتي نؤكدها الآن كما كنا نؤكدها في السابق والرسائل المتبادلة والحلط المشتركة بما في ذلك التدخل عسكريا من جانب سوريا عن طريق الإسقاط المظلى بملابس عراقية.

راح تسمعون كل هذا وأرجو أن تتماسكوا وتتمالكوا أعصابكم وتضبطون نفسكم لأن الثوار مطالين بالتماسك وقت النصر ومطلوب منهم التماسك في حالات مأساوية من هذا النوع لأنهم ثوار ومناضلون يتفضل محيي (يحجيلكم) الأمور التي أوجزتها لكم وسحب صدام الورقتين من منصة الحديث والتي فيها رؤوس أقلام لما كنان يود الحديث عنه وطواها بهدوء ونهض محيى عبد الحسين من مقعده وتقدم نحو خشبة المسرح وسط دهشة الحاضرين وذهو لهم.

> أرجو التمعن في ملامح محيي وهو ينظر إلى صدام سرعان ما قال صدام ((ما أريد من المؤتمر أن نغلقه دون الاستماع للأخرين)).

اعتلى عيني الخشبة واقترب من صدام وقبال صدام للحاضرين: ((إن شاء الله نرسل لكم تسجيلاتهم في وقت لاحق) حتى تسفيدون من الدروس)).

تنويه ((لم تصل التسجيلات إلى أي أحد قط)) وتوجه غيبي قائلا ((اتفضل هنا عيبي)) وهو يشير إلى منصة الحديث وكانت لحظات فاصلة بين الرجلين سارع صباح مرزا... ((هنا عمي)) وهو



يشير للمنصة بيده اليمنى وجلس صدام على كرسي أمام منضدة خشبية وضعت على المسرح بعد أن رمى الورقتين عليها بقوة وقدم له كاس من الماء نظر صدام إلى محيي قائلا له: ((ليس شرطا أن تقرأ الكلام الذي في الورقة خدا راحتك بالكلام)) ورد محيي..... نعم ثم قال: ((أيها الرفاق ما سأقوله الأن بمحض إرادتي دون أي ضغوط أو تماثيرات قطعا))

وقف عجي عبدالحسين أمام منصة الحديث ((أيها الرفاق منا سأقوله الآن بمحض إرادتي دون أي ضغوط أو تأثيرات قطعا شئت وبدفع من بعض العناصر أن يكون لي دور قيادي في التآمر على الحزب.

في سنة 1975 فاتحني المجرم (محمد عايش) عندما كنا في مكتب العمال المركزي معا لكي انتضم إلى تتظيم مسري هدفه الأساسي في البداية بلورة وتكوين رأي حزبي عام يتعاطف مع هذا التنظيم السري وقيادته من خملال التناثير عليه نفسيا وماديا في المرحلة الأولى عبر الاتصالات الفردية التي كنا نقيمها معهم )).

وكانت علاتم الارتباك واضحة عليه، يبلع ريقه باستمرار و يتلعثم بالكلمات وينظر إلى سقف القاعة وكأنه يحاول قدر استطاعته تجنب نظرات من كانوا في القاعة.

> ثم قال..(وطبيعي أن الصلات القردية في اللقاء أخلت أشكالاً غنلفة مثل دعوة عشاء وتناول الكحول أو الاستدعاء بشكل شخصي للتأثير على الشخص إضافة إلى غرس الشعور في نفسه أنه مغبون وهو يستحق أكثر من منصبه هذا. وكان المخطط في البداية تغيير النظام بالقوة عبر انقلاب حسكري. في البداية أخبرني المجرم محمد عايش أنه كان مرتبطا) ثم صسمت والنفت إلى صدام حسين وقال له (هل أذكر الأسماء ؟) فرد عليه صدام (احجي مشل ما قلته لنا في القيادة).

> ((نعم كمان ارتباط المجرم محمد عايش في البداية مع المجرم غائم عبدالجليل. محمد عايش صعد في نهاية 1975 إلى قيادة التنظيم السري)).

صدام طلب من صباح مرزا سحب الورقة التي أمام عمي. اقترب صباح مرزة من عيسي وسحب الورقة التي كانت أمامه وناوطا إلى صدام الذي قال لحيي :

(أنت لا تحتاج إلى الورقة لأنك عندما حدثنا في القيادة لم تكن أمامك ورقة لأن ذاكرتك قوية كما أعلم). فرد عليه محي... نعم

> أحنى عبي رأسه بعد أن وضع كلتا يديه على المنصة وسحب نفسا عميقا ونظر إلى سقف القاعة وصرت الشواني طويلة على صدام و عبي صامت مشت الذهن قال له (تكلم)... فرد عليه عبي سريعا... نعم وقال بارتباك شديد خبرت ال... سألت الحقيقة.... أحمد المراسم بالضبط عمد عابش حتى أعرف هل هذا الارتباط حديث أم لا. الحقيقة هي أكثر من مرة سألته فقال أن هذا الارتباط من زمان بس لا تلح... بعدين تعرف فيما بعد... وكان في كل مرة جوابه في هذا الاتجاه. وحين سألته عن الارتباط بالنظام السوري وعلاقته بحافظ أسد مباشرة.

تلعثم محبي كثيرا ويبدو أن ذاكرته لم تكن قوية لكي يحفظ التلقين

جيدا.

((قال أنا حققت. حققت أول لقاء... أو أول لقاء أنذكر أول لقاء حققه على أساس (بلع ريقة) وره.... وره.... يعني يه العفو..... قبل... قبل... صعوده.... قبل صعوده للــ للقيادة... لقيادة اللجنة هاي... لجنة التنظيم السرية... الــــي تمهد للانقلاب على المدى البعيد)).

صمت عبي لثواني وجر حسرة.. كانت واضحة في صبوته نقلها المايك للحاضرين ((قال سبويت صلة...
يبدو.... أوو... رابح متصل به. ب.. شقيق بأخو ال... ال.... يعقوب كوشان بأحد أشقائه... هو متصل به أثناه زياراته
عام 75.... إلى الموصل... وقال من خلاله... ال... أصبح حركة الوصل.. أصبح حلقة الوصل... وأنا مسأله ما هبو
اسمه قال اسمه حازم يونس من خلاله وصل الحدود ودخل سوريا... واتصل مباشرة بالمدعو أحمد ذنون والظاهر أن
أحمد ذنون هو أحد القيادين... أحد العناصر القيادية في المنتقين)).

والأمسر الأكتسر غرابسة أن عيسمي كلمسا يسلكر اسسم يركسز نظسره علسم المنسصة يبدو أن هناك ورقة أخرى غير التي سجها المرافق صباح ورقة فيها الأسماء الواجب ذكرها!

((ويبدو حسب ما اخبرني.. كان طلب من لجنة... اللجنة القيادية السرية أن تكون علاقتها ثابتة ودائمة مع النظام السوري لكي تطلب معاونته. ثم رجع إلى بغداد استمر هذا الحال عبر الاتصالات مع أحمد ذنون وإيصال رسائل وردود وكان يحصل على توجيهات وتعليمات كان يخبرني بعض مضامينها في اللقاءات الفردية التي تجمعني معه)).

يصمت عمي واخذ يقلب القلم الذي يبده بعصبية ظاهرة وهو ينظر لسقف القاعة ثم قال وهو يتلعثم في الكلام ((استمر هذا الاتصال... هذا الفرت المنظم في سوريا أتذكر بهذه الصيغة إلى حسب ما اذكر إلى مستصف عام 76.. ثم اخبرني أنه بعد هذه الفترة أن صيغة العلاقة.. الما صيغة العلاقة... تغيرت قلت له لماذا تغيرت... قال اتصل بي واحد من السفارة السورية اسمه العقيد حسين)).

يدو الأمر غريباً جدا أن وزير الصناعة (محمد عايش) كان يتجول دون حراسة !!!! ويذهب إلى الموصل ويصل الحدود مع مسوريا والأدهى إنه يدخلها... ما هذا الهراء ! للعلم... كل كادر الحماية الشخصية لكبار الشخصيات من جهاز المخابرات خصوصا الوزارات الحساسة. وحتى لو افترضنا أن الحراسة كانت لأفراد على عدد أصابع اليد كانت المراقبة من بعيد سهلة جدا ولا اعتقد أن محمد عايش كان بهذا الغباء.

ويتميز محمد عايش بأنه الوحيد الذي وقف وجهاً لوجه مع صدام ودار حوار ساخن بين الاثنين وكانت نتيجته أن صدام قطع لسان محمد

عايش لأنه تجرأ على ملاسته، بل وصل الأمر أن زوجة عبايش تم اعتقالها وتعرضت إلى التعذيب والاغتبصاب أسام زوجها، وقد تم نقل بقية أفراد عائلة محمد عايش إلى مكان مجهول، يقال معسكر في الصحراء.

ويسترسل عجي عبد الحسين في سرد قصة المؤامرة المزعومة بقيادة العقيد حسين الذي كان هو حلقة الوصل بمين (قيادة التشكيلية السرية) والنظام في سوريا. وكان يتصل به في بغداد (يقصد محمد عايش) ويحدق في سقف القاعة... يحاول أن يتذكر جهد إمكانه. ((في أحد الأيام خابرني هاتفيا وقال في ممكن تجي إلى نادي... العفو ليس نادي إلى مطعم صدر القناة.. المطعم في القناة اعتقد بين ثمانية والتصف أو التاسعة والحقيقة جئت إلى المطعم))

وقاطعه صدام (مساءا ؟)

والتفت إليه عيي بسرعة جدا وقال نعم مساءا... مساءا ((دخلت المطعم ونظرت ولم أجد أحداً ورجعت إلى موقف السيارات أتشى..... فالحقيقة شفت من بعيد.. على بعد... بعد 30 أو 40 متر باتجاء، التعلقة القادمة من الفحامة عمد عايش.... المجرم عمد عايش معه هذا العقيد.. ال.. العقيد حسين يسيران معا (بتمشون) تقدمت منهم... ناداني وعرفي على هذا الشخص قال لي نتمشى.. وكنا قربين من السدة في اتجاء القحامة وكان العقيد حسين يسأل عمد عايش وكان يجاوب عليه بالمباشر ومن ضمن الأسئلة (كيف حال التنظيم والصلات المتاحة) وكان يرد عليه (جيدة ولدينا صلات عديدة) وأكد خلال مسيرنا أن نكون حذرين وأن يكون التحرك بشكل مسري أكثر)) صممت عيبي.. كان التوجيد، التوجيه بالكسب والتأثير وخصوصا الكوادر المقدمة. وصدام حسين جالسا يدخن السيجار الكوي ينظر إليه.



صاحب البدلة البيضاء في الصف الأول.... سعدون شاكر (رئيس جهاز المخابرات سابقا) وزير الداخلية في حينها. و أتذكر أنه قال (نحن مستعدين لتوفير كمل طلباتكم التي تريدونها) ثم يصف العقيد حسين ((شخص طويل القامة صاحب شوارب سود طويلة وشعره اعتيادي وعمره بحدود أربعين للى خسين سنة)).

(لوفي الطريق سلم العقيد حسين المجرم محمد عـايش مبلغ 30 ألف دينار ثم غادرنا.. ورجعنا إلى مطعم صدر القناة

ويبدو انه ركن سيارته قريبا من المخيم الكشفي وكنت انظر له من بعيد ولم اعرف أرقام السيارة لا أتذكر ولكمن كمل ما أتذكره كانت سيارة من حجم صغير)).

ملاحظة مهمة تكشف جزءاً من الحقيقة عيمي قال أنه شاهد الاثنين من اتجاه المنطقة القادمة من القحامة، وأن سيارة العقيد حسين مركونة أمام المخيم الكشفي وهو على بعد قريب جدا من المطعم هل من المعقول أن لا يعوف سيارة صديقه الحميم محمد عايش؟

ويستمر قاتلا: ((وره بالضبط.. يعني.. أما يومين أو يومين يعني صار.. صار.. صار اجتماع لي في اللجنة القيادية العلبا وأنذكر الاجتماع الأول...)).

صمت عيمي وسحب نفسا من الهواء. فيها حسرة من كان على أمره مغلوب، وقال: العفو صمار يموم أو يمومين اجتماع اللجنة القيادية ...)) والنفت إلى صمام اجتماع اللجنة القيادية حسب ما أخبرني المجرم محمد عايش. وكانت اللجنة القيادية القيادية المحمد عايش. المجرم غام عبد الجليل يطلب الإذن بذكر الأسماء وتلقى الموافقة من صدام ((كانت تضم إضافة إلى المجرم محمد عايش. المجرم عدان الحمداني. نعم كان الاجتماع لتوزيع المبالغ الثقابية.. نعم)) ثم ساد في القاعة. هرج ولم يظهر التلفزيون العراقي.. ما حصل في القاعة لكن عيمي كرر كلمة نعم أربعة مرات.. خلال أربعين ثانية قال له صمام

(بعدك ما كنت عضو معاهم) رد عليه عمي: (لا بعدي ما كنت معهم... رفيق... هذا كله نقلا عن المجرم محمد عايش) ((قال لي وزعنا المبالغ لكل واحد ويدو المبلغ أكثر في حصة غانم عبد الجليل وباقي القائض من المبلغ.. يقى عنده ومحمد سلم لي مبلغ ألف دينار.. ألف دينار بالضبط على أساس أقدم منه لعدد من الكادر المتقدم وأعطيت مه... إلى بدن فاضل مجدود 300 دينار)).

#### وهنا رد صدام بقوة..

((كل من يرد اسمه يقوم يردد الشعار ويطلع.... لا يكون بعثي خلي يكون في السجن... كل من ورد اسمه)). وحدث تلامس.. ومن جديد لم يظهر شيء منه في التلفزيون عنا الصوت ورد صدام بحزم (ماكو كلام) شم كرر بحزم: (الذي يرد اسمه يردد الشعار ويخرج).

توضيح: مبلغ 30 ألف دينار يعادل في ذلك الوقت أكثر من 90 ألف دولار مبلغ تافه لإحداث تغيير !!!؟ الشعار هو (أمة عربية واحدة... ذات رسالة خالدة).

بعد هذا الاجتماع لم تمض غير فترة زمنية قصيرة حتى تم إجبار البكر على تقديم استقالته من كافة مناصبه وإعلان تولي صدام حسين... كامل السلطات والصلاحيات في العراق متخطباً الحزب وقيادته وبجلس قيادة الشورة وأنظمة الحزب الداخلية التي تحدد قيامهم بالانتخاب الداخلي، بما فيهم رئيس البلاد في حالة خلو منصب الرئاسة. وكما ذكرت سابقا كان صدام نفسه قد أثر بأن الخلاف في قيادة الحزب حدث بسبب تنحي الرئيس البكر، إذ طالب الغيق الأخر تعليق لواتح مقررات الحزب في انتخاب أمين عام للحزب ورئيس للبلاد لكن القريق الأول، الذي كان يعلم انه يعظى بأصوات أقل داخل قيادة الحزب، في حين كانت سيطرته تامة على أجهزة الأمن، لم يكن معني بتعليق لواتح الحزب قط وكان يفضل قرار التصفية لكل معارض فجرد الشك فقط.

أتذكر عندما قال حردان التكريتي للبكر في صباح اليوم التالي للشورة 18 تموز 1968م عندما صمع أن صدام سيكون ضمن المشاركين في صنع القرار. وسيحظى بمنصب، تقدم من البكر الذي كان متشائماً ويدخن وقال لـه ساخراً (أبو هيشم.. بدت رحمة الله) يعنى.. من أولها.

وللعلوم أن صدام أصلا لم يخدم في الجيش العراقي قيط.. والمعروف، وللذلك كمان يشير حفيظة العسكريين وشكوكهم. والتنجة...أن صدام قتل الاثنين معا، حيث قتل حردان التكريقي في مطار الكويت بالرصاص، في حين تقطعت أمعاء البكر بالسم، ليلحق بزوجته وابنه وهو يصرخ من الألم، وهم ينفرجون عليه.

ويسترسل عجي الشمري في إفادته ويقول: ((بعد تَرَة في احد الاجتماعات لا استطيع تمديدها وقها جلب عمد عايش مبلغ خسين الف دينار وتم توزيعها......)) ويسحب عبي نفس عميق حتى أن الصوت بدا واضحا. ((كان أكثر مبلغ من حصة غانم عبد الجليل وبعدين محمد عايش وثم محمد محبوب... عدنان الحمداني ثم أنا و كان المبلغ 5000 دينار كان أول اجتماع في في القيادة 5000..... 5000 دينار وأنا بدوري أعطيت لبدن فاضل مبلغ بحدود 100 دينار وأعطيت طالب صويلح أيضا نفس المبلغ وأعطيت مؤيد... مؤيد عبد الله مبلغ 1500 دينار لأني طلبت مه إقامة علاقة مع سلمان داود ألياتي سكرتير اتحاد نقابات العمل حاليا وهم بدورهم يساعدون بعض المقرين منهم والحقيقة إن الكثير منهم لا يعرفون لماذا يقدم المال وكانت الحجة أنها مساعدة من الحزب أو شيء من هذا القبيل واستمرت الدعوات)).

#### رد صدام بسرعة :

سلمان كان مفاتح في تنظيمكم ؟

وهنا تلعثم عمي وقال بالحرف الواحد ((لا بهذه المرحلة لم يفاتح أبـو.. رفيق أبو عدي.. بالمر.. بالمراحل الألحق. اللاحقة المرة القائمة وأخبرني مويـد عبد الله أنه فاقمه وكان جيد...... سلمان داود )).

> رد صدام : سلمان داود رد محيي : سلمان داود

وهنا رد سلمان داود البياتي : أستاذ هذا الكلام كله غير صحيح !!!؟ فرد صدام بسرعة وقوة وحزم :

((اطلع وقول هذا الكلام في التحقيق وراح أنشوف القيادة كلها وتواجهها وتحكي لهم كلشي)).

عندها خرج سلمان ولم يكن رأسه ينظر إلى الأرض.. بل مرفوع الرأس ولللاحظ أنه لم يقل سيادة الرئيس... بل أستاذ وهذا يعني الكثير في ذلك الوقت. وعند خروجه كانت رؤوس الحاضرين تستدير نحوه تنظر إليه بدهشة وذهول استمر اعتراف المشهداني: ((بالإضافة إلى ذلك كان محمد.. المجرم محمد عايش كان لديه علاقة مع عدد من الكادر المتقدم في الحزب في الحزب... على فترات مختلفة)).

و توقف عمي عن الكلام وهو ينظر إلى سقف القاعة ويبلع ريقه ((كان مثلا يلقي بطاهر احمد أمين بكثرة يأتي إلى بيته وكانت جلسات خاصة)) ثم كانت كلامات مهمة، وصمت تكرر وأنفاس حسرة مريرة في صوت محيي، وهنا أدرك صدام حسين إن عمي بحاجة للمساعدة وفي عينيه شرارة قال صدام: طاهر أحمد أمين ورد إسمه في إفادة بعض أعضاء القيادة باعتراف شخصي ثم صرخ : أطلع . أطلع ( بمعني أخرج ) .

> وخرج (طاهر أحمد أمين) والرجل لم يدافع عن نفسه... خرج بهدو، ويبدو أن الرجل استسلم إلى مصيره ولم يجد داعي للكلام.. ترك الأمر لـصدام قال صدام لحيي: أكمل رد محيي: ((نعم.. العفو.. من ضمن اللّبين لهم علاقمة بمحمد عايش.. عضو فرع السّمال.. أمجمد أمجمد، أمجمد هاشم ورد إسمه في الاجتماع.. أمجد.. أمجد هاشم جباري)).

> > فرد صدام : وين أمجد هاشم ؟

نهض أمجد ولم ينطق بأي كلمة رد صدام : أنزل..... كلهم كالين عنـك (قاتلين عنك) كان في الطابق العلوي من قاعة الخلد.

والرجل خرج أيضا بهدوء وساد القاعة الهرج وكعادته محيمي توقف عـ الكلام ثم نظر إلى صدام وقال له:

(اخو من اخو مرتضى عبد الباقي أسمه كردي عبد الباقي كمان أيضا من الجماعة الفروض يلقي به محمد عايش بفترات مختلفة بشكل مباشر).

رد صدام بسرعة:

(اكذلك ورد إسمه في اعترافات الآخرين.. كـوم أطلـع مهمـود الـشيب.

اطلع يله)) والمنى (أخرج... وشيب رأسك يقودك إلى الموت) ودكودي عبد الباقي: ليش هذا حرام.. حرام رد عليه صدام: أطلع... أنعل أبو الذي حطكم (جعلكم في الحزب) خرج كردي عبد الباقي وهو يتعثر بأقدام الجالسين والذهول جعله يتخبط لعلم بصحته يحاول أن يحفظ ما، تبقى من كرامته وصدام يسحب نفسا عيقا من سيجاره الغليظ، وينظر إلى ردة فعل الرفاق بكل فخر واقتدار. وللتذكير فإن مرتضى عبد الباقي شسقيق كسردي كسان قسد شسغل منسصب وزيسر خارجيسة العسراق.

وهنا دخل محيي منحنى آخر أشد خطورة حين تكلم عن مشاركة العسكريين، الذراع العسكري للتنظيم وكمان الـنص في قولم.. ولم يكن متردد النص الكامل بدون أي تصحيح.

قال: ((الأسماء من الكوادر المدنية غالبا ما تذكر في الاجتماعات والاستثناء العسكريين فقط وليد على أساس أن وليد يؤخذ رأيه في كل المسائل. محمد ينقل عن لسان وليد الذي لم يحضر.. قال وليد ويفترح وليد.. لم نعرف أسماتهم)). رد صدام فورا:

((لا تتعب بها محيى .. سنذكر أسماء البقية ))

رد محمي: مو أثني أبو عدي بعض الأسماء.. تدري قاطعه صدام: أحجبي إلي تعرفه على راحتك .... رد محميي: كان يتردد اسم ضابط كبير في الجيش. دوري (من عشيرة الدوريين).

رد عليسه صدام: أنست خليست كسل دوري يرتجسف... ثسم ضسحك صدام مسن كسل قلبسه رد عيي: لأن محمد محجوب قال لي.. أنه كلش متحمس معنا.. متحمس جدا وصدام ينظر إلى عزت الدوري وهو يضحك.

يسترسل عيمي عبد الحسين في الكلام عيمي: عدنان الحمداني يثل ثقة كبيرة بماجد الساموائي فيرد صدام رفيـق ماجد أنت تردد الشعار وتتنظر في النظارة إلى إن نتنظر الاستفسار من الآخرين.

> يقول محيي: في الاجتماعات اللاحقة كلفت بالاتصال بماجد السامرائي بشكل مباشر قال صدام: اتصلت فيه؟ رد محيمي: نعم اتـصلت فيه بـشكل مباشـر وأعطيته ألف دينار صدام : ويه ربعك (مع جماعتك ).

محي: أعطيته الله دينار والمكان يتذكره.... في مطعم الـشموع عجيبي : كمان الغرض من الانصال بماجد استغلاله في التأثير على عدد من قيادات مكتب الطلاب المركزي وكان المطلوب التأثير على محمد دبدب وفهد الشكرة وكان وعد ماجد أنـه

سيلتقي بهم ويفاتحهم إلا أنه لم يستطع مفاتحتهم.. كان مجرد لقاء شخصي ولو هناك شي عته.. كان قال لي صدام: محمد ما يكدرله (لا أحد يستطيع الثاثير عليه) محيي : كان ماجد متردد في مفاتحة محمد دبدب صدام: محمد موجود هنا مو... محمد ما يكدرله (التغلب عليه) نهض محمد دبدب وكان مرتبك جدا.. وكان في حالة يرشي لها.

صدام : اجلس رفيق محمد.. خذ راحتك.

عيى : سألت ماجد ليش ما فاتحتهم. كان متردد لأسباب.. صحيح هو يلتني بهم ولكن لم يفاتحهم كان الـذهول قد أصاب محمد دبدب وأخذ بلغت يمين وشمال.



يتوقف عيي عن الكلام، وأخذ يدقق في المنصة لحظات وصدام أتنه إلى وضعية محمد وقال صدام: طبعا الرفاق...
احت ما نريد نؤثر على كلامك.. بس إن الرفاق الذين ما وردت أسماتهم قبو لا . يعني مفاتحين وقابلين وماشي يفضل صن الناحيمة الفسسية ولسو هي تزكية كسيرة لرفيسق يركزون عليمه ولم يسطوا إليمه محمسد دبسدب: آسي أشسكرك صدام: يفضل عيي أن لا تذكر أسماء تم ذكرهم ولم يفاتحوا أو وضعوا خطة للتحرك عليهم ولم تنجع عمي: نعم رفيق أبو عدي... هناك عناصر كثيرة وجهت لهم دعوات ولم يفاتحوا صدام: من الأفضل أن تتجاوزها عيي: وأنا قلت الأمانة ولا تصدي الإضرار بأحد من الرفاق صدام من كل قلبه.

عيي: لا.. أنا ذكرت الحقيقة محمد دبدب: سيادة الرئيس الحمد الله بعدني ما تلفت ولا مستلم الحمد الله

عيي: سمعت من عدنان بشكل عرضي أن له علاقات جيدة مع عناصر في وزارة التخطيط من بينهم الدكتور خليل القصاب ثم أخذ عبي ينظر إلى سقف القاعة صدام: إلي يرد اسمه يابه وغير موجود في القاعة.. المتابعة من الأجهزة.. المسؤولين عن الأجهزة.. خليل القصاب دكتور في وزارة التخطيط عبي: وواحد اسمه حيد قريب من عدنان..

رد أحد الجالسين في القاعة: حميد يــونس محيــي: نعــم

حيد يونس. حيد يونس وواحد آخر دكتور اسمه النوري.. طرح اسمه.. هو دكتور صدام: ((حتى يكون العلم للرفاق.. الطريق الذي مشت فيه القيادة الشخص الذي يرد اسمه لازم يكون عليه اعتراف من أكثر من شخص.. حينها يعتقـل وللذللين عدنان الحمداني ومحمد محجوب خليناهم اليوم قبل ما نجي إليكم.. بعد الاعتراف عليه نحضره أمامكم أمامه و قول له ليش تتآمر علينا تكلم لنا شنو الدافع الأسامي الذي يجعلك تتآمر علينا..)).

هذه الثورة العظيمة هذا الحزب المناضل هذا العراق الجبار.. تشيله وتضعه في حضن حافظ الأسد! الذي فيه كل عيوب السرع مشل ما يقبول الكلام العمامي آخر النين قبل أن نجيكم.. استدعيناهم وقلنما لهم....... في هذه اللحظة....... صباح مرزة قدم ورقة لصدام حسين صباح مرزة قدم ورقة لصدام حسين، والرئيس قرأ الورقة.

ويبدو أنه كان في حاجة إلى نظارة طبية... ولهـذا السبب كـان حـريص جـدا لكـي يطيـل النظـر فيهـا ليعـرف تفاصيلها... ثم قال صدام: ((لا تقولون لنا ليش سويتوا.. ليش تآمرتم فقط.. إذا عندكم وجهة نظر سياسية.. خاف إحنـا

> على خطأ حتى نسلمكم القيادة وتتوكلون على الله. قالوا إحدا ليست لنا وجهة نظر سياسية وغير متآمرين وطبعا هـذا الكلام خارج التحقيق.. خرج التحقيق وراح تشفون زملائكم وماكو مشكلة لم نستخدم أدوات التحقيق القسرية لان كلشي مكشوف وواضح.

عبي: أصبحت لنا علاقة. علاقة مع محمود جاسم. محمود جاسم رئيس الاتحاد حاليا صنام: محمود جاسم رجب !!!! عيي: نعم محمود جاسم رجب صنام: ردد الشعار واطلع وساط الهرج في القاعة صنام: محمود جاسم رجب... عبي عيي: أي نعم

صدام: موجود محمود جاسم رجب؟ وكنان الردمن أحمد

الحضور.. غير موجود ضرب صدام الطاولة بكف يده اليمني برفق ثلاث مرات وكان غاضب جدا.

صدام : شوفوا وين يكون موجود تابع بقية القصة

الملحق رقم (6) احتفال العراق بيوم السلام بمضور ولذيّ البارزائي (إدريس ومسعود) في 11 آفار 1970



الملحق رقم (7) خواص الأسلحة الأمريكية والحليفة التي استخدمت في حرب الكويت عام 1991م 282 - حرب تعراق

| No.        | الله جنود منر<br>الهان الدولة ال | الله في ١٩٢٦ أدانة جاره سر ما مستشف التل فيشاة ولمهور سلمة المعركة ودعم الجنود بنواة تارية.<br>مستقدمة من أيل: النولة التي استفديت تلك العربة في هذه العرب. | المشاة ولعور سأ | مة المعركة ود          | م الطود يتو | 34,44          | الوقع APC ثقلة بنوء مترجة مشتبك لقل فيشاة ولمور سلحة المحركة ودهم الهنوء بلوة تارية.<br>منظمة من قبل: الوقة التي استقدمت فقد الحربة في هذا الحرب.<br>الاستقدار مام أن الدقة التي استقداما المذار المكارس دار السرة. | 4           | XI DOLLAR     |
|------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Tank : App | Tonk                             | العراق: Iraq<br>استكشاف: Seout                                                                                                                              |                 | لسكة لمنطق XPC نقة APC | APC :4      |                | فرايك قشدة: S.I<br>مواريخ موهية مضادة النبايك: NTGM                                                                                                                                                                 | rs metho: I | ATGN          |
|            | 140                              | 1                                                                                                                                                           | 14.5mm/ATGM     | 7.7 14                 |             | 1963           | laq                                                                                                                                                                                                                 | Scour       | BRDM-2        |
|            | 320                              | 13                                                                                                                                                          | 12.7mm          | 13.8 12                | _           | 1969           | best                                                                                                                                                                                                                | APC         | 165.M.C       |
|            | 180                              | 14                                                                                                                                                          | 14.5mm          |                        |             | 1961           | head                                                                                                                                                                                                                | APC         | BUK-60        |
|            | 300                              | 60                                                                                                                                                          | 73mm/ATGM       | 14.9 73                |             | 1967           | Iraq                                                                                                                                                                                                                | APC         | BMP-1         |
|            | 300                              | 7                                                                                                                                                           | 30mm/ATGM       | 15.7 30                | _           | 1582           | Iraq                                                                                                                                                                                                                | AINC        | BMP-2         |
|            | 520                              | ı                                                                                                                                                           | ПООмин          | 39.6 10                | £u.         | 1949           | peril                                                                                                                                                                                                               | Tank        | T-55/Type 69  |
|            | 580                              | ı                                                                                                                                                           | 115mm           | 11                     | _           | 1962           | had                                                                                                                                                                                                                 | Tank        | T-62          |
|            | 840                              | ì                                                                                                                                                           | 125mm           | 49 12                  | _           | 1971           | Iraq                                                                                                                                                                                                                | Tank        | T:72          |
|            | 240                              | 1.0                                                                                                                                                         | 7.62mm          | 16.8 7.6               | _           | 1963           | U.K.                                                                                                                                                                                                                | APC         | FV432         |
|            | 275                              | Ξ                                                                                                                                                           | 12.7mm          | 15.9 12                |             | 1960           | NN                                                                                                                                                                                                                  | ARC         | MUS           |
|            | 400                              | 25                                                                                                                                                          | 40mm            | 26.4 40                | 2           | 1971           | U.S.                                                                                                                                                                                                                | VSC<br>VSC  | AWA           |
|            | 275                              | 6                                                                                                                                                           | 25mm            | 14.1 25                | _           | 1985           | U.S.                                                                                                                                                                                                                | APC         | LAV-25        |
|            | 550                              | 7                                                                                                                                                           | 30mm            | ,                      | 2           | 1986           | U.K.                                                                                                                                                                                                                | APC         | Warrior       |
|            | 600                              | 6                                                                                                                                                           | Seem/ATGM       | 7 25                   | u           | 1981           | U.S.                                                                                                                                                                                                                | APC         | M2/M3 Bradley |
|            | 1200                             | 1                                                                                                                                                           | 120man          | 8 12                   | 6           | 1983           | U.K.                                                                                                                                                                                                                | Tink        | Challenger II |
|            | 1500                             | ı                                                                                                                                                           | 120ersee        | 65 125                 | 20          | 1950           | U.S.                                                                                                                                                                                                                | Tank        | MIAI Abrams   |
| CARD.      | الأهسنة                          | ži fi                                                                                                                                                       | 9               | (باللطن)               | ହିତ         | طروعا<br>الأول | مستقدمة من                                                                                                                                                                                                          | فلوع        | Ĭ.            |

معقها من الجنود: حدب الجدول أعلاء.

المنعرات: قوة المحراك بالأغصطة.

اء تستندم درحا بريطاني للصمهم من نوع كوبهام مزيج مري من اللولاة وطبقات السيراموك ذات العمالية المالية ضدكل من الطلقات الفاليدية الشارعة الشرع واللسانات المضادة لدروع الديايات.

2. تستندم معرك توريين يدلاً من محرك الديزل المستندم في محلم المركبات المدرعة. والإنساقة طليع دولي على MIAI استندم مدفع 120 مام قدائي التصميم.

ألم المعام عولف من 200 رجال الأنها تستبدل الرجل الرابع المعند بدلم الي.

4. ان النوع 69 هو نسخة صونية من الـ T-SS.

في النفية. لكن مشي في مواجهة 7.5٪ قنيمة تعتاج إلى أن تكون قريبة مهذأ وتطلق على الجوانب أو على غشية النبابة لانشراق درعها. هذا يأتن دور نظــام الشــاو. الناو يستطيع تتمير أي دينهة عوهية من مصفة 3750 مترا وحشى من المقدمة. هذا الاردواج بين المدقع السريمة ونظام الصواويخ الطويل المدى شائع على لتسافلات

ك. أن منفع البرفالي الرشائل 25 مام شعبة الفعاقية بالنقارية مع المنطق الرشائلة الثالات الأشفاص المدرعة الأهرى ويعتاز بفطارته فدعى 200 ما وبالق 200 طالب

6. لها هجلات بدلا من الجفاؤير ، وهذه ميزة لقركها على الطرق المعبدة وغير المعبدة.

7. يرمائية شلماً. إن قد ١٨٨٧ تطلق من سفن برمائية بحرية بحرسة عسن الشساطئ بعسدة أسيسال، وتطفروا إلى الشسلطئ بسيطه بمسرعة 8 ميسال بالمساعة. إن

ملعع السـ ٨٨٧ عياز 40 ملم يطلق قابل عمير سريعة. وهي نات فعالية عالية بالتنسبية الأهــــلف النكرف\_ة فإنبهـــا ارســـت جيـــنة كمـــنفع البرافلـــي 25 ملــم فـــي

قد بندائج عددة من مركبات القهادة إلى الإسماق.

mation Group, 1997); Chris Foss, Jane's Madern Timbs (Glasgow, U.K.: Harper Colline: 1995); Mark Lambert, ed., Jane's All the World's Aircraft (Annapolis, MD: Nevel Institute Press, 2000); Tony Cullen and Christopher Foss, eds., Janes Lend-hand Air Deferer (Surrey, U.K.: June's Indo-1998 (Annapolis, MD: Naval lastitute Pets, 1997). Information was also taken from the following websites: www.raf.mod.uk, www.las.org/ 1992-1993 (Surrey, U.K. : Jane's Information Geoup, 1992); Rene J. Francillon, The Menel Institute Goode to World Military distance 1997-Sources: The information in these tables is adapted from the following texts: A. D. Baker III, Combat Floris of the World 2000-2001

manindenhtml, www.globalseanity.org, www.chinfo.nevy.ml/havyalib/factile, www.hqms.ueme.mii, www.diginlinez.co.jp/missid/missile

2 – أنظمة المدفعية

M-46 283 Astros II SS-40 Astron II SS-60 M119 M121 M198 AS-90 M109A6 Paladin M270 MLRS Astros II SS-30 Lype 66 Ţ Cannon Rocket Cannon Cannon Cannon Rocket Rocket Cannon Mortes Canno Сиппо Mortar : Oga Canno Cannor Cannor المراق: paral مستخدمة من Per l US UX 1 1 1 1 1 1 had Iraq U.S. /U.K. U.K : Jaket Bank 1974 1983 1954 1955 1981 198 1983 1975 199 1982 1993 Cannon : Can فقل القومة 120mm umS\$1 155mm 122mm 122mm 127mm 130mm 152mm 152mm 155mm 180 mm 300 mate 105mm 155mm 122mn Ė 2002222235 786 CALL! الولايات المتحدة: 5.0 Rocket : £ 1, June ين 3 22.1 22.1 15.2 55 55 930 ملاهقان 8,13 8,13

فلسوخ مو الدم الطمة الدفعية. تطلق الدفعية المساور عبة طاقات الحول باستعداء فتلمة الفائقي. نطاق الدافع الطاقة بواسطة شمدة متغبوة عبدا في ماسسورة إنسطين بهاما طلقات الدهام فلمسها يسكن أن تزرد باطلم تقع مستمير تأتيه المركة فهي مستقدما من التجوير الأولين الهاؤدلت مدقاع خفيفة تستخدم مساولت الدعع إبلاقاتها. وإلها الإسلخدام الأول: السنة الذي وضع فيها النموذج الأول من هذا المهاز في القدسة. السوذج المطلقي الذي استعمل: في هذه المعركة ربما يكون نموذها تم تحنيله. فلقي الحوكة: مل هذا التظلم موكب على عويته الدامسة؟ تمنح هذه المهزة سرعة الحركة والأمان. مزة الأنظمة المقطورة من أن وزنها ألل بكثير استخدم من قبل: الدولة قلى استخدمته في هذا النزاع. دى الل مما المدائع القيلة.

| | .عدد الطلقات هو لمعنل الانفجار قفط وليس محسوباً لأكثار من دغائق تليلة. يمكن أن يحصل بواسطة مروجيات مثل 13-53 أو 17-51.

?]. عربة على عجلات الل هركة على الطرقات بعض الشيء لكن أمرع وأكثر تأثيراً في الطرقات.

المصادر: انظر الجنول رام 1.

2 ا مناعة صينية.

9. بينما يطلق الآشي عشر مساووها في فقيقة واحدة. الن إعادة الشخير تعقاج إلى تسع غلق. مدى 45 كم برزابط ب MIRS-ER للمحصّن فلذي يحصسا رؤوسسا حربيسة 0 مند الطلقات هو الدقيقة الأولى فقط. بعد ذلك يتنفض الحدد إلى لربع طلقات في الدفيقة. بشكل أساسي فإن MII3APC حال البحل هاون 120 ملم. فيضاً وأنى علمسي عدد الإطلاقات يحقسب هدمن عدة ثلاث دفائق، من ثم ينخفض إلى طلقين في الفقية. إن الــ ٨٥:٩٥٨ من المعنات البريطنية الرئيسية اللسي يعكسن أن بقسال بشسكل 7. ثلاثة إطلاقات في النقيقة محسوبة لــــ 15 دقيقة، ومن ثم ينقص الحدد إلى طلقتين في النقيقة. للقطعة المقطورة مصطوعة في جنوب الويقيا. إد. حدد الطلقات منا هو معنل الإنفجار فقط للدقائق القليلة الأولى من الإطلاق. لعدد هذا يحتسب لأربع طاقات في الشهقة فواحدة فقط. إ. ما أن تطلق كل الإطلاقات التصار وخية بعثاج الأمر إلى وقت غير قصير لإعادة التقيم. صنع البراؤيل. كل 40 مقدولة يمكن أن عطاق في 20 ثانية لكن تلقيم 40 قايقة أخرى يستغرق 10 عقائق. عدد الطلقات هو معنل الانفجار الأولى، المعنل الفعلى هو أقل. واضح أنها متقوقة على نظيرها الأمريكي الــ 109٨6. أصنور. طاقات الـــ M26 يصل مداها إلى 30 كم.

2. يمكن إسقاماء من الدبو أو نقاء بواسطة عدد من مروحيات التحلف. عدد الإطائات هذا يعقسب هسمن تقيقتين قط ومن ثم ينطعن إلى تسائل طلاب ف فسي التقيقسة

الولحة. لـــــ MI19 مثل نادر على النصعيم الأجنس والسلاح المستخدم الذي الشتراء جيش الولايات المتحدة.

عدد الإطلاقات يحتسب ضمن ثلاث دفائق فقط، من ثم ينخفض إلى إطلاقة و لحدة في الدفيقة.

عدد الإطلاقات في الدقيقة: محل الرمى في النقيقة الولحة

الوزن: الوزن الكلي السلاح.

اللطر: الذي الديورة المستخدمة بالملهش. العدى: المسافة التي يمكن أن يسل إليها بالكيلومش.

| Parizio   High-altitude SAM   Radar   No   U.S.   1985   166   74,000   5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -   | سام تو ارتفاع عال: High-altitude SAM<br>سام تو ارتفاع متوسط: m-altitude SAM | High-altitude SA<br>um-altitude SAM      | سلم تو ارتفاع على: High-altitude SAM<br>سلم تو ارتفاع سترسط: Medium-altitude SAM |           | رادار ایصری: Radar/Optical<br>المعمد دن تحصراء: Infrared | ر لدار ایصری: Radar/Opticul<br>الممة دون الحمر او: Infrared | بصري: Optical       | درادار: Gun |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| Εράβ         Αφαβ Ερί         μλλ         16.3 μ         μλλ         <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 18,000                                                                      | 12                                       | 1950                                                                             | Ji k      | N.                                                       | Radat/Optical                                               | Gun                 | S/mm        |
| E-jul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _   | 31,000                                                                      | 18                                       | 1944                                                                             | peni      | No                                                       | Radar/Optical                                               | Gun                 |             |
| E-yill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4   | 42,000                                                                      | 21                                       | 1949                                                                             | peni      | Z,                                                       | Radar/Optical                                               | Gun                 |             |
| Eyāl         Áşað Eyi         Jál         Laján         Jája                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 13,000                                                                      | 10                                       | 1957                                                                             | perl      | Yes                                                      | Optical                                                     | Gun                 |             |
| Εράβ         Αφρά Ερί         μαλι         16.3 μ         μαλη (μά)         μάλη (μά) </td <td>Car</td> <td>7,700</td> <td>25</td> <td>1966</td> <td>perl</td> <td>Yes</td> <td>Radar/Optical</td> <td>Gun</td> <td>ZSU-23-4</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Car | 7,700                                                                       | 25                                       | 1966                                                                             | perl      | Yes                                                      | Radar/Optical                                               | Gun                 | ZSU-23-4    |
| Egall         Aşad çai         Laja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _   | 7,100                                                                       | 4.4                                      | 1986                                                                             | parl      | Š                                                        | IR                                                          | Man-portable SAM    | HN-S        |
| E. juli   Lap     | _   | 9,300                                                                       | 4.5                                      | 1974                                                                             | para      | No.                                                      | IR                                                          | Man-portable SAM    | SA-14       |
| Εράβ         Δήραθ Ερί         μαθ         μαθ <th< td=""><td></td><td>10,800</td><td>5.2</td><td>1981</td><td>perl</td><td>No.</td><td>IR</td><td>Man-pertable SAM</td><td>SA-16 .</td></th<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | 10,800                                                                      | 5.2                                      | 1981                                                                             | perl      | No.                                                      | IR                                                          | Man-pertable SAM    | SA-16 .     |
| Eyill         الإيلام) ويقل إليام ويقل المساقدة الله المساقدة والله إلى الله المساقدة والله إلى الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 10,800                                                                      | 4.2                                      | 1968                                                                             | Iraq      | ís                                                       | IR                                                          | Low-altitude SAM    | SA-9        |
| Eyāl         الإيماع ويقال الإيماع ويقال المستخدم المنافعة المستخدم ا                                 | 6   | 10,800                                                                      | S                                        | 1975                                                                             | Iraq      | Yes                                                      | IR                                                          | Low-alcitude SAM    | SA-13       |
| الإيلام الأهلى الحراق الله الإيلام الأهلى الحراق الله الإيلام الكري الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | 15,500                                                                      | 6.5                                      | 1973                                                                             | lraq      | Yes                                                      | Radar                                                       | Low-altitude SAM    | SA-8        |
| الالمائي الألفان الثاني الث                        | 9   | 17,000                                                                      | 6.3                                      | 1981                                                                             | Iraq      | Yes                                                      | Radar/Optical                                               | Low-altinude SAM    | Roland 2    |
| الالا الالالالالالالالالالالالالالالالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00  | 37,000                                                                      | 22                                       | 1961                                                                             | berl      | Yes                                                      | Radar                                                       | Medium-altitude SAM | SA-3        |
| الاقراع الآلامي الذي الذي الذي الذي الذي الذي الذي الذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7   | 43,000                                                                      | 24                                       | 1965                                                                             | Iraq      | Yes                                                      | Radar/Optical                                               | Medium-aktrude SAM  | 5A-6        |
| الارتقاع الأقصى الدن المرات المرتقاع الأقصى الدن المرتقاع الأقصى الدن المرتقاع الأقصى الدن المرتقاع الأقصى المرتقاع الم |     | 84,000                                                                      | 35                                       | 1967                                                                             | heal      | No.                                                      | Radar                                                       | High-altitude SAM   | HQ-2        |
| الارتقاع الأقصى الدق طرارها مستخصة من التي لوع الموجة التوالي | 2   | 11,800                                                                      | 4.8                                      | 1981                                                                             | U.S. /U.X | No.                                                      | IR                                                          | Man-portable SAM    | Singer      |
| الارتفاع الأقسى شدق طرارما مستخدمة من أنقي لوع الموجّة القوع اللوع الموجّة القوع اللوع اللوع اللوع اللوع اللوع اللوع اللوع الأول الله الأول الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | ı                                                                           | 7                                        | 1990                                                                             | UK        | No                                                       | IR                                                          | Man-portable SAM    | Starstreak  |
| الارتفاع الأقسى شدى طرافها مستخدمة من شعى نوع الموجة، اللوع<br>(الاقدام) (قبل الأول مستخدمة من شغى نوع الموجة، اللوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | s   | 74,000                                                                      | 160                                      | 1985                                                                             | U.S.      | No                                                       | Radur                                                       | High-altitude SAM   | Buriot      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D.  | الارتفاع الأقصى<br>(بالأقدام)                                               | رِيْدِ<br>رِيْدٍ عِلْقٍ<br>رِيْدِ عِلْقٍ |                                                                                  | ستخدمة من | E &.                                                     | نوع الموية،                                                 | شرع                 | الاسم       |

القوج: نوع شبكة النفاع الجوي ومدى الأرتفساع العسام. SAM (مسافر): مساورج أو من - جدو. مساواريخ سالم المحدوث على الكشف همي أساسكة فمسيرة د. مرکبة مجازرة شسطة التدريع تستطيع إشلاق الدتر وهي مشعركة. مؤراة ارباج فوهات مدالع عيار 23 مام، سرية الإطلاق. هذا التظار الله فالله جرا الشائدات القوع الموجه رابار: وستندم دادات من بت أرضي إلى المساوح ناسه اللهج الهدف. 18: الأسمة دون الحمراء، تقفي أثو المساوق المفيعثة مسن الهدف. أوباؤك ال القبي القابع هل مو نظام مركب على حربته الخاصة أنظمة يمكلها أن تغير موقعها أمرع من الأنظمة المقطورة وهكذا يكودان أكثل قدرة على الهذاء وأكال تتميز أ، المخفط الأول: السنة التي وضع فيها هذا الموذج بالقدمة. إن الموذج المقيقي المنتشر في هذه الحرب قد يكون مُمَّن بشكل كبير. (بصري): مدس بصري على قصاروخ أو على منظار الهندية يتعقب الهدف. تعدى: المساقة الأقفية التي يستطيع هذا التظام أن يسبيب الهنف عبر ها. مشقدم من قبل: الدولة التي استقدمت هذا النظام في هذه العرب. الارتفاع الأقعمي: أعلى فرتفاع يدكن أن يعمل إليه هذا التطاع. 2. معمول على الكف فو مركب على الموكهات. الإسرائيلية في حرب أكتوبر عام 1973. المدة صورية محسنة من الـ ١٥٠٦.

إن معدَّلات النير أن البطيئة وألو التوجيه الضميف تبهمل هذه الأسلمة على الأرجح غير فعالة في مواجهة معظم الطنوك. مع مساروع الـــ PAC-3 يكون البائريون فعالا في مواجهة العمواريخ البائستية النسبيرة المدي. SA-9 - SA-9 - 6

7- البنت فيها فعلة جدا في مواجهة لطائوات الإسرائية في حرب لكوير عام 73- حيث أنها أستفت 24 طائرة 136 سنفث طائرة 166 أمريكية فوق البواسسة فسب 8. في مين قه نظام قديم على الأعلب كان هذا هو العساو وع سام الذي أسقط طائرة الـــ 1117 أمريكية فوق العسرب عام 1998.

11.مساورة ممعول على الكتف جيد، أسقط عنداً من طائرات التحاقف في حزب تنفلج عام 1991. 9. نظام فرنسي منظور إلى عد ما. 10 . نصحة صينية من الله ١٥٠

CARTO

| 15 | a.li | <br>-2 | 288 |
|----|------|--------|-----|

| THE    | مقاتلة جو منقوقة:               |                            | الصلة بعيدة المدي:    | - itali          | الصفة –شيح تعدى قطويل: | اسفاد جوي قريب:           | ملائة فاسلة:    |
|--------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|
| 1      | طَلِقَةً مُتُعِددةً الأَمُواتَ: |                            | الولايات المتحدة: U.S | السلكة           | الملكة المتحدة: U.K    | لمرق: parl                | أومشراقيا: ٨١١٥ |
|        | 1                               | 4409                       |                       | -                |                        |                           |                 |
|        | Z.                              | 6318                       | 750                   | 1981             | Iraq                   | Close air support         | Su-25           |
| 16     | ř                               | 2636                       | 580                   | 1973             | Iraq                   | Multi-role figliter       | Mirage F1       |
| 10     | ř                               | 3000                       | 740                   | 1960             | lraq                   | Multi-role fighter        | MiG-21/F-7      |
|        | Yes                             | 2900                       | 970                   | 1970             | Iraq                   | Multi-tole fighter        | MiG-23          |
|        | Yes                             | 0000                       | 870                   | 1972             | lead                   | Air superiority fighter   | MiG-25          |
| 15     | ř                               | 3/2/                       | 1,050                 | 1985             | Iraq                   | Multi-role fighter        | MiG-29          |
| 9,14   | ž                               | 2072                       | 650                   | 1969             | U.K.                   | Multi-role fighter        | Harrier         |
|        | ř                               | 2010                       | 1,300                 | 1973             | U.K.                   | Strike fighter            | Jaguar .        |
|        | ř                               | 5000                       | 1,390                 | 1980             | U.K.                   | Strike fighter            | Tornado GR4     |
| 11     | ř                               | 0008                       | 1,850                 | 1984             | U.K.                   | Multi-role fighter        | Tornado F3      |
| te     | No                              | 20444                      | 7,720                 | 1955             | N.S.                   | Long-range bomber         | B-52            |
| v      | No                              | 72777                      | 11,660                | 1992             | U.S.                   | Stealth long-range bomber | B-2             |
| ü      | Yes                             | 14091                      | 8,650                 | 1986             | U.S.                   | Long-sange homber         | B-1             |
| 7      | No                              | 19364                      | 2,400                 | 1967             | U.S.                   | Close air support         | AC-130          |
| 6,1    | No                              | 4181                       | 870                   | 1971             | U.S.                   | Multi-role fighter        | AV-8B           |
| v      | No                              | 00                         | 1,440                 | 1982             | N.S.                   | Stealth strike fighter    | F-117 ·         |
| 12     | Z                               | 7273                       | 900                   | 1976             | U.S.                   | Close air support         | V-10            |
| *      | Yes                             | 6591                       | 1,110                 | 1974             | U.S.                   | Multi-role fighter        | F-14            |
| w      | Yes                             | 11136                      | 1,770                 | 1988             | U.S.                   | Multi-role fighter        | F-15E           |
|        | Yes                             | 10727                      | 1,770                 | 1974             | U.S.                   | Air superiority fighter   | F-15C           |
| 2      | Yes                             | 8068                       | 960                   | 2002             | U.S.                   | Multi-role fighter        | F/A-18E         |
| -      | Yes                             | 6227                       | 510                   | 1980             | U.S. /Ans.             | Multi-role fighter        | F/A-18C/D       |
|        | Yes                             | 6818                       | 1,370                 | 1979             | U.S.                   | Multi-role fighter        | F-16            |
| لاحظات | السرعة                          | العمولة القصوى<br>بالباوند | ی تمدی تجوی<br>(کثم)  | طرار ها<br>الأول | مستخدمة من             | Cpii                      | Ĵ               |

15. العنان مقانة في الترسئة العراقية. في حرب النظيج علم 1991 فقت غمس لمائرات ميغ 29 في موليهات مع طائرات 15C-ا بعون أي غماراة من أو الإلت المتحدة.

12، بالإضافة في ذهار ما تحت الجناح فهي تعمل ليضا مثلع جائلج 30 ملم ذي اللوهات السبع و اللوي جناء ان السـ 10م/ منرعة بشكل جهد ضد النهزان الأرضية.

. تقع بين الـــ 1-2 والـــ 28-5 لها قدرة على المتكراق جدار العموت الذي تنتقر إليها الثانائيان الأوليين

14. تستطيع أن تقم وتهيط صوديا عند العاجة.

01. b (mys lands)

النوع: إن الدور الذي تلميه هذه المذترى يُومِف من تصميم المقارة و هنف الفورية من استندامها. إنها طائرة متوقة شكل اسلمي قط في اسطياد ملقوات أخوى. تستطيع طائرات متعدة الأدوار أن تهاجم كلا من الأحداف الأرضية وطائرات أخرى، تستمثل كطائرات دمم جوي توريب (CAS) المنصصمة المحرب الأهسانات الأرضية بالقوب من الوحدات الأرضية الصنديّة. إن طائوات الــــ CAS ضميقة الإداء عند المولجهة مع طلارة معاديّة. الطائرات القامسقة تزكز مع معاجمة أعداف لرخسمية والهما استكامت من قبل: الدولة التي استخدمت هذه الطائرة في هذه الحرب. إحكائية معدودة أو لا تعلك احكائية قاتل جو - جو.

الد إلى منتقان وضعا في الخدة الـ ١٤٠٨، والـ ١٤٠٩، إن موبيل الـ D يصل محركات والكترونيات محلكة بشكل كبير. إن طائرات الـ ٢٠١٩ كاست أمساقاً العدى الجوي: المساقة الذي تستطيع المنائزة أن تصل إليها عادة مع المودة إلى القاحدة. هذا الرقم لا يتنسمن إعادة القرود الجوي بالوقود، وهذا مسا تفطء عسادة معظم الاستخدام الأول: السنة الذي وضبت فيها النسمة الأولى من هذه الطائرة في الحدمة. النسمة القملية التي تشرت في هذه العرب ربما تكون قد مُكُنك (هُمُنتُ) إشكل كبير. 10. الـ 17 مو نسمة مسيوة من فديع 21 وقد منكز ت يشكل ولسع إلى قوات جوية في فدالم القلث. 11. الإنساقة السفية في المحدث التي تسمع الـ 13 فلتط موقع وقول الحج وأن تشمل مسواريخ إليان منافذة المنافذة المنافذة المنافذة التام المنافذة لعمولة للصوى: لوزن الكلي للاسلمة والمجسات أو الوقود الغارجي الذي يمكن أن يحمل. إن العمولة القصوى الدنمنع الطائرة من تبدام المدى المعسم لها. 7. تأتي يلواع عنيدة تنصل غليطا من مدقع قدران المباشرة (طي سبيل المثال 20 مام و 40 ملم، 105 ملم) الني تفاق من جائب الطائرة لا تطور جائبوا ببطء. ا. تستعمل من بحرية الولايات المتحدة، وفيلتى الدارينز الأمريكي والقوة الجورة الأسترائية وتتطلق من قواحد على حاملات الطائوات أو المحالوات. طائرات التمالف. هذه الأرقام تقريبية تمتند إلى هذ كبير على الطروف الجوية، ممولات أسلمة معينة، وحمولة النطائر التاغلية والشارجية. يمكنها همل قنابل غبية، وقنابل موجهة بالليزر، وقنابل موجهة بالأكسار الصناعية، ومساروخ الكروز الـــ CALCM لتنابع القوة الجوية. عدولة بلم الموبر هورنو. تستعمل من بحرية الولايات المتحدة من عاملات الطائرات. ج. تحمل أسلطتها في حجرة القابل الناخلية قطه النموه إشارات الرادار المنخفضة. مقائلة جو -جو واكتها كانت قد خنك في التسعينيات مع إمكانية هجوم ارضي. ماخ واحد +: على يمكن لهذه الطائرة أن تكرق جدار الصوت في الطيران؟ بمكن أن تقطئق من السفن ولكنها لم تستحمل في هذه الحرب. تتطلق من السفن والمطارات، تشكى من الهاربير البريطانية. تاريخ الاستغدام الأول يعود إلى طائرة F-ISE.

| • | 70   |  |
|---|------|--|
|   | Y I  |  |
|   | 1000 |  |
| • | Ę.   |  |
|   | -    |  |

| 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aerial tanker to a sur- | 286              |                               |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A                       |                  | Heavy lift transport : LLE il | Heavy lift  |
| 11.5<br>11.5<br>11.5<br>11.5<br>9 of fael 4.5<br>9 of fael — Oof fael | AWACS                   |                  | Reconnaissance :p3664         |             |
| 11.5<br>11.5<br>11.5<br>11.5<br>11.5<br>11.5<br>11.5<br>11.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1959 1,900              | U.S. /U.K. /Aus. | Medium lift transport         | C130        |
| 11.5<br>11.5<br>11.5<br>11.5<br>11.5<br>11.5<br>11.5<br>11.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | U.S. /U.K.       | Heavy lift transport          | 517         |
| 11.5<br>11.5<br>11.5<br>11.5<br>11.5<br>11.5<br>10 of fael 4.5<br>10 of fael -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | U.S.             | Heavy lift transport          | 3           |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1964 -                  | U.K.             | Aerial tanker                 | OLOY        |
| 11<br>11<br>11.5<br>11.5<br>11.5<br>9 of fuel 4.5<br>9 of fuel 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1962 1,850              | U.S.             | Aerial tanker                 | NC-130      |
| 11<br>11<br>11.5<br>11.5<br>offiel 4.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1981 3,540              | U.S.             | Aerial tanker                 | NC-10       |
| 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1957 1,850              | U.S.             | Acrial tanker                 | NC-133      |
| + E==.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | U.S.             | Jamener                       | EA-05       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1988 925                | U.S.             | Recognaissance                | NC-1Z       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                  | jammer/C3                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1986 2,590              | U.S.             | Recognaissance                | EC-130      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1977 3,300              | U.S.             | Reconnaissance/C3             | E-3 AWACS   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | U.S.             | <b>Весоплания</b> пос СЗ      | E-8 JSTARS  |
| . 7 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1964 770                | U.S.             | Reconnaissance/C3             | E-2         |
| . 8.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1975 1,750              | U.S.             | Reconnaissance                | 5-3         |
| 3182 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | U.S.             | <b>Reconnaissance</b>         | EP-3        |
| 4614 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | U.S.             | Reconnaissance                | P-3         |
| . 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                       | U.S.             | Reconnaissance UAV            | Hunter      |
| 50 w/14hr loiter 91 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         | U.S.             | Reconnaissance UAV            | Predator    |
| 5,500 w/24hr loiter - 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | U.S.             | Reconnaissance UAV            | Global Hawk |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         | U.S.             | Reconnaissance                | RC-135      |
| . 12 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1956 4,250              | U.S.             | Reconnaissance                | U-2         |
| ملاحظات التحمل الحمولة القصوق المذى لجوي<br>ملاحظات التحمل (باللبأولد) (بالكلم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | جوي طرازها<br>نم) الأول | مستخدمة من       | E JE                          | [Kend       |

شوج ان انور اللي تلبه هذه الملاوة يوف من تصميع لملاوة وهف اللوك ليوية من استخداما. ان ملاوك الانتقاداع تملك تولوك من مجدك كوروبصوبة وهن مسراه ورفاق ومجومة إنفرك البحث من فعور ان الـ VAV تقور إن ملوك بدن طيق ان المتوشك تقافل مع بعض فراع المجدك أو الانسالات التي تعرف في المسدوء 🗀 اقعیدة والتحکم و الاتصالات، فکر بیرج سراقیة الدو بر لعبوی الفلند. این طائر ات حدیدة سن الجنول 4 بسکن نکر ها خار طب سیل الدئال، نستطرع الـ 1417 العابوران فسی

مهمات استطلاعية بواسطة العجيرة الــ TARPS. إن الجنول 5 معدود بالطائرات المبنية لهدف والمركزة على مهمات مذكورة.

استخدمت من قبل: الدولة التي استخدمت هذه الطائرة في هذه الحرب.

العمولة القموي: الوزن الثاني لشلمة أو الوفود المفرجي الذي يدكن حداء. هذا المستوى من حمولات الأسلمة ليس مقيسًا إذ ان اعتبارات المدى هي عادة أكان أهم ............................... ادر أن ملارة حداث فطرًا بهذا الممل الثقيل فموف يكون الندى الله إلى حدُّ كبير. لعدي الجوري: الساقة التي تشكليع الطائري مادة أن تصل إليها وضود تائية إلى القامدة نصية. إن هذا الرقم لا يشمل الكروند بقوفرد في الجو ذائق نقوم به بشسكل متكسره مسطم طائرات التحالف. هذه الأرقام تنتشد إلى حدّ كبير على انظروت الجورية، مصرلات أمضة مصواتها من التخاص الداخلية والمفارحية. هطرة المؤلية المنة لتي وضعت فيها لنسخة الأولى من هذه الملترة في التحدة. إن الموذج المقيقي والعلى الذي استخدم في هذه الحرب ربما وكون قد خُلت (خُسُن) بشكل كبير.

العمل: كم تستطيع هذه الطائرة أن تؤتي في الجو حم كمية وقورة قصوى بيتما انطير بسرحة قماية الرقور الأكبر؟ إنها موضع أهضة أولى اطائرات الإسكالاع أو 🗅 أو طائرات التطويش.

 إن رقم المدى الجوي هو لحمولة 160000. هذه الطائرة انتيها قنرة مميزة على الهيوط في المطاطق الوجوة. إنقاع يقوق 60000 قدم وهذا غارج نطاق الكثير من أنشامة الثقاع الجوي. إن حمولة الوقود لطائرة VC-10 هو إجمالي أقصمي.

4. لرتماع يلوق 80000 قدم وهذا خلوج نطاق الكثير من أنظمة الدفاع الجوي.

 التوق على التسالات العنو بالإنسانة إلى جمعها وتطليها وتتعل كمنو قيادة جوي. إن اسم الـ 80-130 إلى هذا طائرات تتعسمية مباية وقا التسميم الـ 01:10 على عكن الكثير من الطائرات دون طيار فإن البريدائور يمكن أن تسلح بصدارو في هلفاير.

8. إن لوقام الحمولة الفسوي هي الوقود الذي يمكن أن يستهلك في مساقة المدى المعوذهي. هذه الطائرات تستطيع بالتلكيد أن تطير لمدى أبعد لكن ذلك يقل كمية الوقسود الذي يمكن أن تزود به طائرة لفرى.

تشوش رادارات العدو ويمكنها مهاجمتها يصواريخ HARM.

١١ مينية على عاملة للطائرات التي كائت تركز على مهمات مضادة للغواصنات، لكن منذ مدى طويل غرجت من هذه المندمة. 9. إن رقم المدى التموذجي هو ارقم الحمولة القصوى. 10 كانرة على الهوط في المناطق الوعرة.

13. مندة على هيكل بوريغ 707. وتحمل رادارا كبيرا في مقدة هيكل الطائرة. تقوم بشكل أولي بسهمات ضوب اهدت بورية مكتشفة على مدى بعيد. 12 عالم و محمولة على حاملة عالدات مقادة بمراوح مع قبة وادار خارجية كبيرة.

اء استبية على هيكل بوينغ 307 وتحمل فية رادار خارجية كبيرة موضوعة على شهر الطنترة. مهمئها الرئيسية انتشف طائرات العدو وتتسيق الصافرات العالمزات العاملية 15. طائرة جناح ثابت نادرة في الجوتي.

| į. |  |
|----|--|
|    |  |
| -  |  |
| 3  |  |

| U.S. //Am. 1979 U.S. 1967 U.S. 1962 U.S. 1969 U.S. 1966 U.S. 1966 U.S. 1966 U.S. //Am. 1968 U.S. //Am. 1977 U.K. 1977 | Attackicost نقل وسطة Attack المؤردية Attackicost نقل وسطة Attackicost نقل فقيات Attack المؤردية Attackicost المؤردية Attackicost المؤردية Atriberne Early Warning المؤردية ال | Attack/scout :<br>Airborne Early |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| U.S. //sin. 1979 U.S. //sin. 1987 U.S. 1982 U.S. 1989 U.S. 1986 U.S. 1986 U.S. 1986 U.S. 1987 U.K. //sin. 1987 U.K. 1977 U.K. 1977 U.K. 1997                                      | Attack/transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mi-24 Hind                       |
| U.S. //sin. 1979 U.S. //sin. 1987 U.S. 1982 U.S. 1988 U.S. 1988 U.S. 1986 U.S. 1986 U.S. 1986 U.S. 1977 U.K. 1977 U.K. 1977                                                       | Medium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mi-8                             |
| U.S. //sins. 1979 U.S. //sins. 1967 U.S. 1962 U.S. 1969 U.S. 1966 U.S. 1966 U.S. 1966 U.S. 1966 U.S. 1977 U.K. 1977                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sea King AEW                     |
| U.S. //Ams. 1979 U.S. // 1967 U.S. 1962 U.S. 1969 U.S. 1966 U.S. 1966 U.S. 1966 U.S. // U.S. 1968 U.S. // U.S. 1968 U.S. // U.S. 1967 U.S. 1977                                   | Medium transpor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sea King                         |
| U.S. //smx. 1979 U.S. 1967 U.S. 1962 U.S. 1969 U.S. 1966 U.S. 1966 U.S. 1966 U.S. 1966                                                                                            | Attack/transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lynx                             |
| U.S. /him. 1979 U.S. 1967 U.S. 1969 U.S. 1966 U.S. 1966 U.S. 1964 U.S. /U.K. /him. 1968                                                                                           | Light atta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9-HW9-HV                         |
| U.S. /hms. 1979 U.S. /hms. 1987 U.S. 1982 U.S. 1989 U.S. 1986 U.S. 1986                                                                                                           | Heavy transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CH-47                            |
| U.S. /hms. 1979<br>U.S. /hms. 1967<br>U.S. 1962<br>U.S. 1969<br>U.S. 1966                                                                                                         | Medium t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CH-46                            |
| U.S. //aux. 1979<br>U.S. 1967<br>U.S. 1962<br>U.S. 1969                                                                                                                           | Нему плимрен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CH-53                            |
| U.S. I/Ans. 1979<br>U.S. 1967<br>U.S. 1962                                                                                                                                        | Attack/scout                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OH-58                            |
| U.S. /Aux. 1979<br>U.S. 1967                                                                                                                                                      | Light transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UH-1 Huey                        |
| U.S. /Aux. 1979                                                                                                                                                                   | Attack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AH-1 Cobra                       |
|                                                                                                                                                                                   | Hawk Medium transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UH-60 Black Hawk                 |
| U.S. 1986 200 <sup>2955</sup>                                                                                                                                                     | ic Arrack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AH-64 Apache                     |

الغراز الأول: المئة لتي وضعت فيها النسفة الأولى من هذه الدوجية في الخدمة. إن النموذج العلي المستخدم فسي هسفه الحسرب وبهما يكسون قسد خسفت بشسكل

لعدى القصيسي: العدلة التي تستطيع لعزوجية ليقيّل ها من القاشنة وإليها. إن هذا الزقع لإيسّل التؤود بالوقود ليوي للتي يعكل أن تقوم به بعض مزوحيات التعسلف. هذا الأرقام تقريبية، تنفذ إلى هذ كبير على القروف الجوية، وهمو لأن أسلمة معينة وصوما الصولة المنفولة.

العمولة للصوي، لوزن الإجمالي للأسلمة في خزانات الوقود الخارجية أو الأشخاص أو البضاعة التي يدكن أن تحمل. بالسبة نمروحية محملة بحمولتها للعموى، يكون الدي عادة المسر من ذلك المذكور قعت المدى الأهمى،

 إ. إن المدواج AH-64D هو تحديث رئيسي للمواج ٨. إن D له و إدار على شكل فطر كبير موضوع على شفوك العروحة فئي تصمح فيا أن تتعلمل مع أهمداف فسي الهو السبئ وبتثليم مربع. إن هذه المروهية هي أيضاً معمية من النيران الأرضية أكثر من معظم المروهيات.

تعمل من قبل اللوات الخاصة الأمريكية.

- 583 -

 لها رادار خارجي كمير ينشي إلى األمثل عند إبارع السروحية، أنتقط أهدافاً جوية على مدى بعيد. أشكال مثلوعة لخدمة الجيش والبحرية والقوة الجوية وحرس السواحل.

المصادر: فنظر الجنول رقم 1.

| 6 X 6  | الولايات المتعدة: ١٠٤٨ | S.U                                  |           | المملكة المتحدة: | U.K. :51             |                                  | استرائها: ۸۱۱۸                                     |                |
|--------|------------------------|--------------------------------------|-----------|------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| زورق   | مراسة لشا              | زورق حراسة تشاطئ: Coast Guard Cutter | Coast Gus |                  |                      | غوامنة هيومية (                  | غوامية هجويية (دورية): (Attack submarine (nuclear) | Atta           |
| 8      | Cruiser :54Jà          |                                      |           | متمرة: Destroyer | Destro               |                                  | Frigate : didi                                     |                |
| dist   | طائرات: ۱۳۰            | هاملة طائرات: Aircraft earrier       |           | القضاض يره       | ىلى: Stault          | تغضاض برمائي: Amphibious assault | دفشة مروحيات: Helicopter carrier                   | Helicopte      |
|        |                        |                                      |           |                  |                      |                                  | (nuclear)                                          |                |
| ¥.     | نيماز: Nimitz          |                                      |           | کیتی هوگ: )      | گېتى ھوگ: Kitty Hawk |                                  | حفلة طائرات (تووية): Aircraft carrier              | Aircraft carri |
| 1      | 1                      | 1                                    | 120       | 4,900            | 1974                 | УU                               | Attack submarine (nuclear)                         | Swiftsare      |
| 7      | ı                      | 1                                    | 130       | 5,200            | 1983                 | U.K.                             | Attack submarine (nuclear)                         | Trafalgar      |
| 7      | 1                      | 1                                    | 141       | 7,100            | 1976                 | U.S.                             | Attack submazine (nuclear)                         | Los Angeles    |
|        | ***                    | 9,600/19                             | 177       | 3,050            | 1967                 | U.S.                             | Coast Guard Cutter                                 | Bourwell       |
|        | 2                      | 5,000/18                             | 187       | 3,960            | 1980                 | Aus.                             | Frigate                                            | Darwin         |
|        | -                      | 6,000/18                             | 163       | 3,600            | 1996                 | Aus.                             | Frigure                                            | Алгас          |
|        | -                      | 7,000/18                             | 232       | 4,850            | 1988                 | U.K.                             | Frigate                                            | Type 22        |
| GA     | ,,,                    | 7,800/17                             | 181       | 4,300            | 1990                 | U.K.                             | Frigate                                            | Type 23        |
|        | 2                      | 5,000/18                             | 214       | 3,660            | 1979                 | U.S.                             | Frigate                                            | Perry          |
| 9      | -                      | 4,500/18                             | 253       | 4,250            | 1978                 | U.K.                             | Destroyer                                          | Type 42        |
| 7      | 2                      | 6,000/20                             | 393       | 9,230            | 1975                 | U.S.                             | Destroyer                                          | Spruance       |
| 5,6,7  | 0                      | 4,400/20                             | 398       | 8,320            | 1991                 | U.S.                             | Destroyer                                          | Arkeigh Burke  |
| 6,7    | 2                      | 6,000/20                             | 387       | 9,590            | 1983                 | U.S.                             | Cruiser                                            | Ticonderoga    |
| 2      | 100                    | 8,000/15                             | 461       | 21,580           | 1999                 | U.K.                             | Helicopter carrier                                 | Occum          |
| G      | 26                     | 10,000/20                            | 1,067     | 39,970           | 1976                 | U.S.                             | Amphibious assoult                                 | Larawa         |
|        | 38                     | 9,500/20                             | 1,147     | 40,530           | 1989                 | U.S.                             | Amphibious assoult                                 | Wasp           |
| -      | 22                     | 7,000/18                             | 1,051     | 20,710           | 1980                 | U.K.                             | Aircraft carries                                   | Ark Royal      |
|        | 71                     | 8,000/20                             | 5,627     | 81,990           | 1961                 | U.S.                             | Aircraft carrier                                   | Kitty Hawk     |
|        | 70                     |                                      | 6,007     | 95,360           | 1975                 | U.S.                             | Aircraft carrier (nuclear)                         | Nimica         |
| ملاحظك | نعمل من الطالرات       | مذي الملاهة                          | 7         | (بالطن)          | الطراز               | مستقدمة من                       | 25                                                 | £              |
| ľ      | 1                      |                                      |           |                  |                      |                                  |                                                    |                |

الحقة: تشور إلي نوع من السفن وليس ضروروا إلي لسم سفونة معينة. على سيل المثل إن لوبع حلمات طنترات من صنف نهمينز لمفرطت فمي حرب العراق، ولحدة منها

المفوع: نوع السفينة، تلك التي لها أنظمة دفع نووي كما هو مدوَّن.

استخدمت من قبل: الدولة التي استخدمت هذه السفيلة في هذه الحرب.

الطراق الأولى: السنة لتني وضع فيها هذا النموذج في للخصة. إن النموذج الحقيقي المنتشر في هذه الحروب قد يكون خُذَتُ بشكل كبير. الإراهة: وحدة قياس لوزن فسفن.

الطاقم: العدد الإجمالي للطاهم.

من مدى ملكور. إن العوامل المحددة هي إرهاق الطاهر ومصادر العرى. إن السفن العاملية بالطائفة الدوويية تبييل وقورهما اللسووي فقسط بعبد عبدة عقبور مسن مدى الملاهسة؛ الساقة التي تنتطيع هذه السفينة أن تقطعها دون التزور بالواود بالأميسال البحريسة لمسرعة معطساة بالعقب، بالنسسية النسفان النوويسة، لسبس هساك

تعمل من الطائرات: العدد الإجمالي الطائرات على المان: سواء كانت ثابلة الجالح أو مروحوات.

ا . يمكنها أن تشم نــ 960 من رجال البحرية العلكية لفترات زماية قصيرة. يمكن أن تزوّد بطائرات الهزيير البحرية والهزيير بلزعم من العها في مذه الحرب لم تـــزوّد

إلا إمروهوات فقط

2. يدكنها أن تتسع لـــ 500 رجل من قوات البحرية العلكية و26 طاقع مركب.

يمكن أن تقسع أــــ 1900 من رجال العارينز والمروحيات والـــ AV-8B.

ك. هذه الأرقام تصف ا Block 1 واليس Block 2A. هنك Block 2A خدمت في هذه الحرب. إنها تشقلك أساساً في كونها تستلك إزامة 10% والقسنرة طسى بمكن أن تتسع لـــ 1890 من رجال العارينز والعروهيات والـــ AV-8B.

6. مجهزة بنظام دفاع جوي Regis للعقال جناً، والذي مشتم لمواجهة الهجمات الجوية الكبيرة من كل من الطائز ات والعسواريخ. حمل مروهبتين على منتها.

7. قادرة على إطلاق صواريخ كروز توماهوك.

8. فرقاطة حديثة سع دفاعات جوية قصيرة المدى قادرة جدا لكن بدون قدرة سضادة الجو طويلة المدى.

9. هذه السفن تزود البحرية الملكية بقدرات السام الطويلة المدى.

| 8 6818 5727 1 8 6818 5727 1 3.7 496.8 1 2.5 600 12 -3.6 600 12 -3.6 300 7045 318 150 6400 1000  Crutee missile: 13.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3.1,6 € 3. | 150<br>Anti-radiation<br>teral purpose | E.           | -          | لعرق: paril                                                                               |                            | نظام تحديد فهمات فتسامل: G.P.S.     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150<br>Anti-radiation                  |              | 111        | قيلة فيراعية مضادة للدروع: Anti-armor glide bomb :                                        |                            | Deep penetrator bomb : 4.46 (4) ALA |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150                                    |              | bomb :     | مىاروخ بالستى تكليكي: Lactical ballistic missile<br>قيلة غير شراعية: Unpowered glide bomb |                            | and passers                         |
| 5727<br>-6.8<br>3.2<br>-3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        | Incitial     | 1994       | peri                                                                                      | C missi                    | Ai-Samoud                           |
| 5727<br>-6.8<br>-3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 300                                    | Inertial     | 1962       | peril                                                                                     | Jactical ballistic missile | ocud-D                              |
| 8182<br>5727<br>-6.8<br>3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600                                    | Inertial     | 1988       | perl                                                                                      | lactical ballistic missile | Al-Hussein                          |
| 5727<br>-6.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.5                                    | IR           | 1996       | U.S.                                                                                      | Antitank missile           | Javelin                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3.7                                    | Optical      | 1970       | U.S. /U.K.                                                                                | Antitank missile           | WOL                                 |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 00                                     | Radar        | 1986       | U.S.                                                                                      | Antitank missile           | Hellfire                            |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                      | Unguided     | 1970       | U.S.                                                                                      | Unpowered large bomb       | BLU-82                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |              |            |                                                                                           | bomb                       |                                     |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                      | GPS          | 2003       | U.S.                                                                                      | Unpowered large glide      | MOMB                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | »+                                     | GPS          | 1991       | U.S.                                                                                      | Deep penetrator bomb       | GBU-37                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                      | Laser        | 1976       | U.S. /U.K.                                                                                | Unpowered glide bomb       | TCB                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15                                     | GPS          | 1998       | U.S.                                                                                      | Unpowered glide bomb       | JDAM                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19                                     | Inertial     | 2002       | U.S.                                                                                      | Anti-armor glide bomb      | CBU-97 WCMD                         |
| 300 136                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |              |            |                                                                                           | missile                    |                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25                                     | IR/optical   | 1983       | U.S. /U.K.                                                                                | General purpose            | Maverick                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65                                     | GPS          | 1998       | U.S.                                                                                      | Unpowered glide bomb       | JSOW                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50+                                    | Radar homing | 1983       | U.S.                                                                                      | Anti-radiation missile     | HARM                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 65+                                    | GPS/command  | 1994       | U.S.                                                                                      | Powered glide bomb         | AGM-130                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 160+                                   | GPS/Inertial | 1990       | U.S.                                                                                      | Tactical ballistic missile | ATACMS                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 250+                                   | GPS          | 2003       | U.K.                                                                                      | Cruise missile             | Storm Shadow                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.100+                                 | GPS          | 1980       | U.S.                                                                                      | Cruise missile             | CALCM                               |
| 1455 455 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,590                                  | GPS/radar    | 1985       | U.S. /U.K.                                                                                | Cruise missile             | Tomahawk                            |
| درن کرون<br>الرأس الاجمالی<br>الحربی (باللولاد)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (باتكلم)                               | نوع الموجه   | ي<br>الأول | مستقدمة من                                                                                | تنوع                       | Life.                               |

3 اشتاق من القف محمول على القتف. على عكس نظام القوء فإن الجهائن هو من دوع اطلق و انس"ه الذي يسمح الكافر أد للذين يطلقونه بالتموك مباشرة بع ضرب القنية، وما أن يكو ب المجافئ من الهندمة بهاحمه من الأعلى حيث يكون تدويع النباية أصحف ما يكون.

12. يدكن أن تطلق من تشكيلة من منصدات أو دنية و المروهيات.

هفراد الأوارة الشاء التي وضعت فيها هذه الذيورة في لتعدة. التوذج اللهل المنظر في هذه العرب ربدا وكرن الدخلان السابق. فوع العوجة كان توجه هذه الذيورك الزا وجهت أصدلاً باستنداء الأشار المساعية. يستشر هذاه الثمام للأشار المساعية ليمند المرضع الذي يجب أن تتوجه إلى الدخوة السياح المساعية اً . نأتي بوزن 1000 و 2000 ياوند، كلاهما بالمدي نفسه. في لنطقية أليها سجرد قابل غيية غير سوجهة وتلقيدية مع زعافف ومعدلت توجيه بالأقدار الصناعية مربوطة 8. نمائق من اقلقه MZIO MLIAS بلا من 12 صفرها قيسيا، يمكن أن يحمل طها ملقتي ATACINS. لشدى وحجم الرئيس لحربي مما قسميرعة ATACINS 1 الميرارية. هلك ترع رضع في المدى المجموعة AA) قلتي له رأس حربي أمستو من 350 ونوندا قلقي يمكن أن يوسل إلى أهداك تابع مل 300 كؤيستو . CALCIM: صاروخ کروز تقلیق بطلق من الجو. بأتي بنماذج متحدة كلها محولة من صواريخ كروز مطلقة من الجو في الترسكة النووية. إن الـــ 15-52 هي يوجه نمو هف والنفيرة تتقب هذا الثماع في لهنف. الهذاء شخص يوجه النخيرة. يصري مجن بصري على للنفيرة يقلي الهنف. الصور الذاتي: إن نظم 9. يمكن أن تطلق من عواصلت تابحة الولايلت المتحدة أو المملكة المشحدة أو سلن سطحية أمريكية (مدمرات Burke أو Sprumez أو طرادات Syrumez). الرجوبه يقلقي المكان الذي الطلقت منه الدخيرة وإلى حيث يقترض أن تذهب ويتحقب حركتها بالسهة إلى الجاذبية والزخم. طيها. رخيصة جدا (بمعاير الأسلحة النقيقة) وغالبًا دقيقة مثل القنايل الموجهة بالليزر. ا البيكان أن تطلق من مقاتف المروحيات المجومية أو البريداتور ١٨٨٧. تدسل الله على 2-1 لكتمير الداف منفولة بعمق مثل مراكز القيادة. المدي: المسافة الإجمالية التي تستطيع هذه الذخيرة أن تجتاز ها وحدها. استخدم من قبل: الدولة التي استعملت هذه الذخيرة في هذه الحرب. استعملت الول مرة في فينتام: يمكن أن تلقى قط من 130. تأتي في تماذج من 500، و1000، و2000 باوند. المنصة الوحودة التي يمكن أن تطاق CALCM 6. تطلق جويا من طائرة التورنادو اليريطانية. وزن الراس الحربي: وزن الجزء الذي يتعجر ١٥. توجه نعو مرسات رادار العو الوزن الكلي: وزن انظام باكمله

#### الملحق رقم (8) نقاط الحوار التي أرادتها القائمة العراقية للحوار مع ائتلاف دولة القانون (المالكي)

« بسم ، كته الرحي الرهم "

من المعلم إنه لديكمان لديع كمثله سرلمائيم تشكيل حكومه منعد المعصليات الدستدري من غير أكن تتماكف اوسأ تلف مع كناه ١ مركة مه الكن النا فره الا غرى ، ومن العزوري إلى تدرك إلا لمران السياسية المث رك في العملية المسياسية الهية تدرت الديوم الدستوريم إن مه معهم الكله الالدواعينها احترام الديوم الدستوريم إن مه معهم الكله الدير واعتينها موت علي المكدم والتأكير على نية المستوري معمون من صياعة المار و الله ع الخارة وصيف الكتله الأكبر بأ بنا عد سي مد مدر الأكبر مما يؤكد هذا المنهوم هيشيات الله المستور أكد من العرف الدستوري الذي منك صه تكليف كتلة الدكتري العاني الموحد بتستكيل الحكد مه عام ٢٠٠٦ عال الدنم من أن أصواته أنذاك ع كان كافه لتحقيقه النصاب الثاكوني الدستوري لتشكيل الحكرمة دون التمان مع تمدئ برلمانية اخرى وهذاماتم بالنعل ويتحده ذيك شكلت حكومة الثمَّافيه الدليني المنتهيه ولايشها . لذلك نمن الفروري اتمناع . يميع التوئ السيا سيه باتن تحسك العراقيه بهذا المبدأ لم يكن بدائع حصولها على يمان عدر تشكيل الحكدمة بقدر ما هو الدناع عن مبدأ )حقراً م

بأن تمسك العراقيه بهذا المبدأ كم يكن بدائع حصولها على معد أسمال الحكرمة بقدر ما هو الدناع عن مبدأ باحتراء النفوص الدستورية التي ستغمل المدشعب العراقي محكريسين الكنفوي الدستورية في شنا فسس اكتبل المنفوز بأعلى الله حوات دفي ذات الدقت خفين حاس الكنا خب العراقي ملأندفاع برغب بفوزها بم ونصر عمل الملابة بالقسل بهذا الحبر ممن مبوزها بم ونصر عمل الملابة بالقسل بهذا الحبر ممن من نبط من المناب البرلمان من المعاد الماكدية مع مناننا المقدره عان تحقود المنقاب البرلمان مبد المحرات والماتية المن مبر المنقاب البرلمان بعد المعرات والإداد استعدادنا للتعارف المعارف المناب المعراقي معرا وللصوات وابداد استعدادنا للتعارف المعارف المناب المعراق صعيا دغير معطيا نت سنورحان وابداد استعدادنا للتعارف المناب المعراق المعراف ودواس المعدادة المناب المعراق المعراف ودواس المعراف ودواس المعراق ودواس المعراف المناب المعراق المناب المعراف ودواس المعرا

المتوصل الى حل هذه الأشكراليه وا يصال رسائل مسريه للقوئ الالمكتله التي نربي في مشود عها السياسي احكانية تنفيذ خفرات ممه بن صنورينا الولهني بالتعادن صعها وحلينا أنهام الجميع ان احبرارنا هذا علما الاجراءات الدستورية هو كمي لدنولس لسيابقه قد تعيد عليا خع من الله الحكم الدكما توريه ورما استرها المتمثله بدكتا تورية الهائمة بدلاً من وكما توريه حزب مين ا و شخص بذا ته .

ما العمل ١٤٠١ ما أ حفقت العراشيه في الحصول على مُرْصة تَّثَيَير الحكومة أوعجب مثل هذه الغرصة عهل ؟

ربا عثقا دنا المتواضع ؟ نا حل مثل هذا الموضوع الخطير الابد ﴾ ن كيدن حتى خوا بط الغواعد القانونية المسترعية الثالية .

لا درء المفاسد أرى من جلب المفائم ،

رميه اذا كام لد بد من على المساكلة السياسية الراهدة رميم معطيات هذه القاعدة الشرعية عليها استبعاد نكرة الاستحاد نكرة الاستحاب من العلية السياسية مهذا لا يمنع التلويح الجري بها بغية الحصرل على بعض المكامب الديفيقط على الحائن الكامل الذي لدفعة الى ابداء المردنة المطلوبة في الشا و فن الدفعة حضا لابد من تحديد المفاسد المراد در دها حقام المعلم الذي سنضي به دهي حسب الدهبية .

١- ممَّا طرنقسيم البلاد

> - مخاطر تكريسي الطائفية

١٠ الاضلها و حسب الانتاء المذهب ما لمنا فحق الاعتقاد لمغكمي ويدخل ضمن ذلاح رفع الحييف عن الأمين العام .

۶ - انسپون والاعتقالات ۵ - الفقر والعظاله

-- انعدام ادر و والمذمات.

دهذه المنقاط ششكل اغلب المناسد ماهمها ولرس عميعها ٤ كما المغانم التي يكن كن نضي مشابل درء تملك المناسد هي مثاسة العزراء ٤ وكن مع اي من الجهات لمعاسيه نستطيع تحقيم ذاك ولو بحدود معينه ؟ اونسبيه ا با عثقادنا ان الدمر يمكن تعوره ششك غير قطعي مع دوله القائن دبالطريقة الاثيه .

ادلاً - إبجاد تحالف بر لما في كبير يتفعه على برنا جح سياسي بتكفل بتعفيه على برنا جح سياسي بتكفل بتعفيه ما ذكر اعلم من خلال علم تعفيل تما نون بلسادله ما لعداله شخطوه اوئ يعقبها العل على تعديله او الغائه و بتحييد على المحلك الجنائية المنائمة المحتدمة لالغائها ومنح علاجياتها للقفاء العراقي العادي مع تفعيل دور الأدعاء العام لتحرك النشكاري بلحد منتكبي الجرائم التي لا يجوز الكديمين بالحعم لشخصي النائمة عليهم تحريكها.

تا نياً مد اعادة جميع المؤطيين وا مراو القوات المساحه والقوات الأصفيه المرن كا نوايما يسون اعمالهم بعد عام ٢٠٠٠ او الذين لم يمارسوها بمن هذا الناثري بغيه بناء ورسات دوله تويه مهمينه عصريه خصوصاً او لثرى الذين ساهوا بناء دوارً الدوله واعادة الهو بناء لاجهزو الدُّمنية متعدوا لقوم الارهاب والميليثيات على مع درقن جميع الدجرادات الخاصه با بعا دهم او ابعاد من هم ني الوظيفه حالياً ومعالجه صوضع الدائر والاجهزه المنعمة بالمعلمة الدائر والاجهزه المنعمة بالمعلمة الدائر والاجهزه والإستفاده من خبراتهم التي هم ملك الشعب العالمي دالواتي من حبراتهم التي هم ملك الشعب العالمي مدي المعرفة الدائر والاجهرة من والمتا دعية المنات الشعب العالمي العراقي العلم المنات الشعب العراقي ومن المنات المنات المنات الشعب العراقي ومن المنات المنات المنات الشعب العراقي ومن المنات المنات المناد ومدة مع العراق المنات الم

را بعلاً \_ اهمال الدنشاء المذهبي عند التعبين في كافه ساخه الدوله من ا صفر الموظا لُف من إلسلم الوظيف وحتما الملاها كخطوة ممه لمنع تكرميس الدنقسام المذهبي خا مساً \_ تعمل دور القضاء (ادعاء عام - محاكم ) مي رمنع الثعذب الحسدي والنفسى أثناء التمقعم - سادساً - التفعيل الغوري للبطاقة آكتو منده تحسيبنها مضان وحوكها الملاا . سما بها - الدسراع في نقديم كما فية انواع والخدمات وتعضيلها على لامتشمار . عامنًا " - استمدات مسدووم للضان الاعتماعي للعاملين وونع ردائف مرايه للزيمين وتبييزهم من غيرهم وكذامه المتروح عن الدعزب كين تومير مرص بمل تشاسية مؤهلهم. ساسعةً - المادة النظر مشروط من رطائق الريابه لاحتماعيه لمنع ١١٤١ تهما ىغىرسىتحقىها مزالفتراد . عاشرةً \_ التوجه مورةً لمعالحة أزية المكن . حادي عشر به المادة أتشثار الجيش والشرف والون والمخابرات الاغادية في كانة اخاء العراق بعض النظر عن الحدمد المزعوده ملاتيس ما لمما مُطَات · تائي شر – من العنودي ان تكون هناك دوائرًا ؛ تحاديه في جمع لمجافظات رلها مهام اتحاديه ويعين منها موظفين دون التمسك بشرط أحفيه ابناء الاتمليم اوالمائطه تبلك الوفائن مذاب لفيان انتشار ابناء العراق جميعة في . حميع cells. - dir يمرخلف الجبوري عبدانكريم العنطان مسلح خفرشوثى

C.1. /0/11

c.1. /0/11

5-1. /0/11

#### قائمة المصادر

#### i- الكتب:

#### أولاً: الكتب باللغة العربية

- إبراهيم الشمري، بغداد والغزو الأجنبي (الدروس والعواقب)، عمان، 2006م.
  - 2. إبراهيم خلف العبيدي، التحدي العثماني، بغداد 1988.
  - 3. إيراهيم عبد الطالب، انهيار جدار عرب المشرق، عمان، 2007م.
    - 4. ابن خلدون، القدمة، تحقيق على عبد الواحد، ج3، سنة بلا.
      - أبو صادق (للاسونية بلا قناع)، بغداد، 1986.
  - أحمد الحسيني، الأمام الحكيم السيد محسن الطباطبائي، بغداد، 1963.
- أحمد رفيق البرقاوي، العلاقات السياسية بين العراق وبريطانيا 1922 –1932م، سلسلة دراسات (217)، بغداد،
   دار الرشيد 1980.
  - 8. أحمد فوزي، عبد السلام محمد عارف، سيرته، محاكمة، مصرعه، بغداد، مطابع الدار العربية، 1989.
    - 9. أحمد منصور، قضية سقوط بغداد، ط6، لبنان، الدار العربية للعلوم، 2004م.
    - 10. أحمد نوري النعيمي، أثر الأقلية اليهودية في سياسة الدولة العثمانية، 1991.
    - أحمد نوري النعيمي، العلاقات العراقية \_ التركية (الواقع والمستقبل)، عمان، 2009.
    - 12. إسماعيل العارف، أسرار ثورة 14 تموز وتأسيس الجمهورية في العراق، لندن، 1986.
  - 13. إلياس فرح، الوطن العربي بعد الحرب العالمة الثانية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 1975.
    - 14. أمين سعيد، الثورة العربية الكبرى، م١، القاهرة مطبوعات مدبولي، سنة بلا.
    - 15. م التطورات التاريخية لقضية شط العرب، تاريخ الخليج العربي الحديث المعاصر، ط1، البصرة، 1984.
- 16. ما الحرب الأهلية في العراق -واقع وتصورات المعهد العربي للبحوث والدراسات الإستراتيجية، ط1، عمان، 2006م.
  - 17. \_ العراق في عهد السيطرة العثمانية 1908 -1914، عمان، 2008.
    - برنوز وبرنوز، العلاقات الدولية والتنمية الوطنية، لندن، 1987م.
- بيار سالنجر، حرب الخليج (الملف السري)، المفكرة المخفية لحرب الخلسيج، (رؤية مطلع علمى العد العكسي للأزمة) ط1، بيروت لبنان، 1991م.
  - 20. -، تاريخ التمدن الإسلامي، دار الهلال، ج4، 1974.
  - 21. تحسين العسكري، الثورة العربية الكبرى، ج1، بغداد، 1936.
    - 22. توفيق برو، العرب والاتراك القاهرة، 1960.
    - 23. الجاحظ، البيان والتبين، ج3 القاهرة، 1961.

- 24. جاسم كاظم العزاوي، ثورة تموز، أسرارها، آحداثها، رجالها حتى نهاية عبد الكريم قاسم، بغداد، شركة المعرفة للنشر والتوزيع، 1990.
  - 25. جرجيس فتح الله، زيارة للماضى القريب، ستوكهولم، 1998.
  - 26. جعفر العسكري، مذكرات جعفر العسكري، تحقيق وتقديم نجدت فتحى صفوت، لندن، دار السلام، 1988.
- جعفر عباس حيدي، وثاتق بريطانيا حول موقف السفارة البريطانية في بغداد من حكومة الدفاع الوطني (3 –
   نيسان، 1941.
  - 28. جواد الظاهر، الموجز في تاريخ العراق السياسي، النجف، 1965.
  - 29. جورجي زيدان، المؤلفات الكاملة، م12، بيروت، دار الجليل، 1983.
  - 30. حسن إبراهيم حسن، تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، بيروت، 1965.
- حسن الجلبي، العراق والفيدرالية في تنازل الدول عن شخصيتها الدولية كأحد الاحتمالات للحزب الـوطني الكردستاني، أربيل، مطبعة براية تي، 1996.
- 32 حسن الرشيدي وآخرون، الكويت من الإمارة إلى الدولة، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة القاهرة، الكويت، دار سعاد الصباح، 1993.
  - 33. حسن العلوي، شيعة السلطة وشيعة العراق، (صراع الأجناس)، لندن، دار الزوراء، 2009م.
    - 34. حسن حيدر الربيعي، مجموعات المقاومة المسلحة في أفغانستان والعراق، عمان، 2007م.
- حسن صبري الحولي، سياسية الاستعمار والصهيونية تجاه فلسطين في النصف الأول من القرن العشرين، القاهرة، دار المعارف، 1973.
- حسن علي حلاق موقف الدولة العثمانية من الحركة الصهيونية (1897 –1909م) ط2، بيروت، المدار الجامعية، 1980.
  - 37. حسن فاضل زعين، أبعاد الصراع العراقي ـ القارسي في زمن الأمويين، بغداد، 1983.
- 38. حسن لطيف الزيبدي، موسوعة الأحزاب العراقية، الأحزاب والجمعيات والحركات والشخصيات السياسية والقومية والدينية، لبنان، مؤسسة العارف للمطبوعات، 2007م.
  - .39 حكمت سامي سليمان، قصة النفط في العراق، ط2، القدس، 1957.
- حكمت موسى، (الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية)، دراسات إستراتيجية (3)، عمان، 2009م.
  - 41. حنا بطاطو، الشيخ والفلاحون في العراق 1917 -1958، بغداد، 1960.
  - 42. خالد العزى، مشكلة شط العرب في ظل المعاهدات والقانون، ط1، بغداد، 1980.
  - 43. خلدون ناجي معروف (الأقلية اليهودية في العراق)، ج1، 1921 -1952م، بغداد، 1974.
    - 44. خليل إبراهيم حسين، موسوعة 14 تموز، ج2، بغداد، 1988.
    - 45. خليل على مراد، الأوضاع الإيرانية في الخليج العربي، بصرة، 1984.
      - 46. خليل كنه العراق أمسهُ وغده، بيروت، بلا، 1966.

- 47. خيرية قاسمية، النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه (1908 -1918م)، بيروت، مركز الأبحاث، 1973.
- 48. رجاء حسين الخطاب، تأسيس الجيش العراقي وتطور دورهُ الساسي من 1921 1941، بغداد، جامعة بغـداد \_ كلية الأداب، 1979.
  - 49. رشيد بدر، مجزرة الموصل، القاهرة، 1960.
  - 50. رضا جواد الهاشمي، الصراع من زمن القرنيين الساساينين بغداد 1983.
  - 51. رعد مجيد الحمداني، قبل أن يغادرنا التأريخ، ط١، لبنان، الدار العربية للعلوم، 2005م.
- 52. رفيق شاكر التنشة، السلطان عبد الحميد الثاني وفلسطين (السلطان الـذي خسر عرشـة من أجـل فلـسطين)، بيروت، المؤسسة العربية للعلوم. 1991.
- 53. رياض الصمد، تطور الأحداث الدولية في القرن العشرين، ط1، لبنان، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1999م.
  - 54. زكى شهاب، العراق يحترق، شهادات في قلب المقاومة، لبنان، 2006م.
  - 55. ساطع الزغلول، إشكالية الحدود العربية -العربية، عمان، مؤسسة البلسم للنشر والتوزيع، 1998م.
- 56. سامي عبد الحافظ القيسي، ياسين الهاشمي ودورة في الحياة السياسية العراقية 1922 1936م، ج1، البصرة، 1975.
- 57. سعاد روزف شير محمد، نوري السعيد ودورهُ في السياسة العراقية 1932 –1945م، مراجعة الدكتور كمال مظهر أحمد، ط1، بغداد 1988.
- 58. سعد العبيدي، دوامات المحنة، قراءة سياسية نفسية لأربع سنوات من المحن في عراق ما بعد التخبير، ط 1، لبنان، الدار العربية للعلوم، 2007م.
  - 59. سعد ناجى جواد الأقلية الكردية في سورية، بغداد، 1989.
- 60. سعيد خديده علو، العلاقات العراقية \_الإيرانية وأثرها على القضية الكردية (14 تموز 1958 –8 شباط 1963)،
   عمان، 2007.
  - 61. سعيد محمد الخلفاوي، الجمهورية الثانية (بداية مرحلة جديدة في تاريخ العراق الحديث)، بغداد، 2008م.
- سليم مطر، الذات الجريحة (إشكاليات الهوية في العراق والعالم العربي (الشرق متوسطي)، ط2، بيروت، المووسسة العربية للدراسات والنشر، 2002.
  - 63. شاكر صابر الضابط، العلاقات الدولية ومعاهدات الحدود بين العراق وإيران، بغداد، 1966.
    - 64. شاكر مصطفى سليم، الجبايش، ج1، بغداد، 1945.
    - 65. شكري محمود نديم، حرب العراق 1914 1918، ط5 بغداد، دار التضامن، 1963.
- 66. صالح بن محمود السعدون، وقية تاريخية جدينة (العراق) بين شلاث استراتيجيات (جزيرة العرب، إيران، الدردن، دار كنوز المعرقة العلمية للنشر والتوزيم، 2009م.
- 67. صبحي ناظم توفيق، تركيا والتحالفات السياسية (ميشاق سعد آباد)، معاهدة الصداقة السوفيتية في وشاتق الممتلكات في اسطنيول، 1930 - 1935، بغداد، 2000.

- صبري جريس، تاريخ الصهيونية 1862 -1917، ج1، بيروت، مركز الأبحاث لمنظمة التحرير الفلسطينية، .68.1981
  - صلاح الدين الصباغ، فرسان العروبة في العراق، دمشق، 1956. .69
- طارق الناصري، عبد الإله الوصى على عرش العراق (1939 -1958) حياته ودوره السياسي، بغداد، مطابع .70دار الشوؤن الثقافية العامة، 1990.
  - طه الهاشمي، مذكرات طه الهاشمي، 1919 1943، ط1، بيروت، 1967. .71
    - .72 عباس العزاوي، تاريخ العراق بين احتلالين، ج8، بغداد، 1965.
      - .73 عباس العزاوي، عشائر العراق، ج1، بغداد، 1962.
- .74 عبد الإله بلقزيز، الاحتلال الأمريكي للعراق وصوره ومصائره، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 2005م.
  - عبد الجليل زيد مرهون، أمن الخليج بعد الحرب الباردة، ط1، بيروت، دار النهار، 1977م. .75
  - .76 عبد الرحمن العاني، العداء القارسي في عصر الرسالة الإسلامية والخلفاء الراشدين، بغداد، 1983.
  - عبد الرزاق الحسني، الأسرار الخفية لحركة مايس 1941 التحررية، ط3، صيدا، مطبعة العرفان، 1971م. .77
    - عبد الرزاق الحسني، العراق في ظل المعاهدات، لبنان، 1958. .78
    - .79 عبد الرزاق الحسني، تأريخ العراق السياسي الحديث، ج2، بغداد، 1992م.
    - عبد الرزاق الحسني، تأريخ العراق السياسي الحديث، ج3، بغداد، 1957م. .80
- عبد الرزاق الدراجي، جعفر أبو التمن ودوره في الحركة الوطنية في العراق (1908 –1945)، بغداد، منشورات .81 وزارة الثقافة، 1978.
  - عبد السلام الترمانيني، أزمة التاريخ العربي، الكويت، 1982. .82
  - عبد السلام عبد العزيز فهمي، تاريخ إيران السياسي في القرن العشرين، الجيزة، 1973. .83
    - .84 عبد الشهيد الياسري (البطولة في ثورة العشرين)، النجف، 1966.
      - عبد العزيز القصاب، من ذكرياتي، ط1، بيروت، 1962. .85
    - عبد الكريم الحسيني، حدود دولتنا بين بحار أربع، عمان، 2008م. .86
  - عبد المناف شكر جاسم، العلاقات العراقية \_ السوفيتية 1944 1963، بغداد، 1980. .87
  - عبد للنعم رشاد محمد، الصراع العراقي ـ الفارسي في العصر العباسي، بغداد، 1983. .88

  - عبد على المعموري ووصال نجيب العزاوي، شيخوخة أمريكا المبكرة، عمان، 2009م. .89
- عزيز قادر الصمانجي، قطار المعارضة العراقية من بيروت 1991 إلى بغداد 2003م، ط1، لندن، دار الحكمة، .90 2009م.
  - .91 علاء موسى كاظم نورس، السياسة السَّوقية الإيرانية تجاه العراق في العصر الحديث، بغداد، 1983.
    - .92 على البصري، عاكمة مصدق، بغداد، 1954.

- 93. على الوردي، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي، تاريخ العراق الحديث (دراسة المجتمع العربي الأكبر في ضوء الاجتماع) بغداد 1962.
  - 94. على الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، 1914 -1918م، ج4، لبنان، 2005.
    - 95. على جودت الأيوبي، ذكريات (1900 1958م)، بيروت، 1967.
    - 96. على صالح السعدي، أزمة حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق، بيروت، 1964.
- .97 على عبد الأمير علاوي، احتلال العراق (ربح الحرب وخسارة السلام)، ط1، لبنان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2009م.
  - 98. على عبد الجليل، الحرب على العراق، عمان، دار أسامة للنشر والتوزيع، 2003م.
  - 99. على محمد الشمراني، صراع الأضداد، المعارضة العراقية بعد حرب الخليج، لندن، دار الحكمة، 2003م.
    - 100. على محمود الشيخ على (مذكرات)، بغداد، مطبعة التمدن، ج1، 1966.
    - 101. غانم حمد صالح، مفاهيم ومصطلحات، المركز العراقي للدراسات الستراتيجية، عمان، 2008.
  - 102. غسان عطية، العراق (نشأة الدولة) تقديم حسين جيل، ترجمة عطا عبد الوهاب، لندن، دار السلام، 1988.
  - 103. فؤاد حسن الوكيل، جماعة الأهالي في العراق (1932 -1937م)، ط3، بغداد، دار الشؤون الثقافية، 1986.
- 104. فواد قاسم الأمير، العراق بين مطرقة صدام وسندان الولايات المتحدة، بغداد، مؤسسة الغد للدراسات والنشر، 2005م.
- 105. فؤاد مطر، الخميني ... وصدام (القرار الصعب والخيار الأصعب)، ط1، لبنان، الدار العربية للعلوم والنشر، 2007م.
  - 106. فاروق صالح العمر، التحدي العثماني، بغداد، 1988.
  - 107. فاروق ناصر الراوي، الصراع العراقي \_ العيلامي، بغداد، 1983.
  - 108. فاضل البراك المدارس اليهودية والإيرانية في العراق (دراسة مقارنة)، ط2، بغداد، 1985.
- 109. فاضل البراك دور الجيش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب مع بريطانيـا، بغـداد، دار الحريـة للطباعـة والنشر، 1979.
  - 110. فاضل حسين، تاريخ الحزب الوطني الديمقراطي 1946 –1958م، بغداد، مطبعة الشعب، 1966.
    - 111. فالح حنظل، أسرار مقتل العائلة المالكة في العراق، بيروت، 1971.
- 112. فراس عبد الرزاق السوداني، العراق ... مستقبل بدستور غامض، نقد قانوني إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تقديم الدكتور الشيخ عذاب محمود الحمش والأستاذ القاضي نبيل عبد الرحمن حياوي، ط2، القاهرة، مكتبة مديولي، 2005م.
  - 113. فريق المزهر الفرعون، الحقائق الناصعة، بغداد، 1952.
  - 114. فكرت نامق عبد الفتاح، سياسة العراق الخارجية في المنطقة العربية 1953 1958م، بغداد، 1981.
- 115. فلاح شاكر أسود التطورات التاريخية لقضية شط العرب، تاريخ الخليج العربي الحديث، ط1، البصرة، 1984.
  - 116. فلاح شاكر أسود، الحدود العراقية الإيرانية، دراسة المشاكل القائمة بين البلدين، بغداد، 1970م.

- 117. فيصل أرحيم، تطور العراق تحت حكم الاتحاديين، بغداد، 1921.
- 118. كمال عثمان حداد، حركة رشيد عالى الكيلاتي 1941، صيدا، للطبعة العصرية، 1950.
- 119. كمال مجيد، النفط والأكراد، دراسة العلاقات العراقية -الإيرانية -الكوينية، ط1، لندن، دار الحكمة، 1997م.
  - 120. لجنة تدوين وتحليل أم المعارك، م، بغداد، 1992م.
- 121. لطفي جعفر فرج. عبد المحسن السعدون ودورة في تاريخ العراق السياسي المعاصر، بغداد، منشورات وزارة الثقافة والفترن. 1978.
  - 122. ليث الزبيدي، ثورة 14 تموز 1958 في العراق، ط2، بغداد، منشورات مكتبة النهضة، 1981.
- 123. ليلى مرسي وأحد وهبان، حلف شمال الأطلعلي، العلاقات الأمريكية الأوروبية بين التحالف والمصلحة (1945 - 2000م)، الإسكندرية دار الجامعة الجديدة للنشر، 2001.
- 124. ليلي ياسين حسين الأمير، نوري السعيد ودورهُ في حلف بغداد واثرهُ في العلاقات العراقية \_ العربية (1946 -1958م)، بغداد، 2002.
  - 125. مجيد خدوري، العراق، ط1، إيران، مطبعة أمير رقم 1376 1418.
    - 126. عسن الأمين، أعيان الشيعة، ج4، بغداد، 1920.
  - 127. محمد الألوسي، الطائفية وفقه الخلافة عند الشيعة وأهل السنة، عمان، 2002.
- 128. محمد الحسيني الشيرازي، تلك الأيام (صفحات من تاريخ العراق السياسي)، ط1، لبنان، مؤسسة الوعي الإسلامي، 2000.
  - 129. محمد العيد مطمر، أيام في بلاد الأفغان، بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة.
- 130. عمد جواد علي، العلاقات الأمريكية \_الإيرانية (1942 -1987م) العلاقات الدولية لإيران، ج1، بغداد، 1988.
  - 131. محمد حسن العيلة، أواسط أسيا الإسلامية بين الانقضاض الروسي والحذر البريطاني، الدوحة، 1986.
  - 132. محمد حسنين هيكل، حرب الخليج، (أوهام القوة والنصر) ط1، مصر، مركز الأهرام للترجة والنشر، 1992م.
    - 133. محمد حسنين هيكل، كلام في السياسة من نيويورك إلى كابل، مصر، 2002م.
    - 134. محمد حمدي الجعفري، انقلاب الوصي في العراق، ط1، مصر، مكتبة مدبولي، 2000.
- 135. محمد سرور حسين، الأبعاد التاريخية والعقائدية والسياسية للثورة الإيرانية، المغرب، مطبعة الحزم للنشر والتوزيع، 1981م.
- 136. عمد عبد الرحن فرح، قناة السويس، أهميتها السياسية والاستراتيجية وتأثيرها على العلاقات المصرية \_ البريطانية (1914 – 1956م)، القاهرة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، 1968.
  - 137. محمد على العزوي، النجم الثاقب، محمد بن الإمام على الهادي، بغداد، 1950.
    - 138. محمد عيسى داود، المهدى المتنظر صناعة إسرائيلية.
    - 139. محمد مهدي البصير، تاريخ القضية العراقية، بغداد، 1923.

- 140. محمد نور الدين، الشرق الأوسط في السياسة الخارجية التركية (العرب والأتراك في عالم منغير)، ميشال نوفسل وآخرون، ج1، ط1، بيروت، مركز الدراسات والبحوث والتوثيق، 1993م.
  - 141. محمد وصفى أبو مغلى، إيران، دراسة عامة، جامعة البصرة، البصرة، 1985.
  - 142. محمود الدرة، الحرب العراقية البريطانية 1941، ط2، بيروت، دار الطليعة، 1969.
    - 143. محمود الدرة، القضية الكردية، ط2، بيروت، 1966م.
    - 144. محمود العطية، الديمقراطية في العراق، النجف، مطبعة النعمان، 1960.
    - 145. مذكرات فؤاد عارف، تقديم وتعليق كمال مظهر أحمد، ج ١، دهوك، 1999م.
  - 146. مسعود البارزاني، البارزاني والحركة التحرية الكردية، ثورة أيلول 1961 –1975، ج3، أربيل، 2002.
    - 147. مصطفى الدباغ، الصراعات الدولية الراهنة، ط1، لبنان، 2000م.
- 148. مصطفى عبد القادر النجار، أضواء على سياسة الاتحاد السوفيتي وروسيا القيصرية في الخلبج العربسي والجزيرة العربية، عمان، 2002.
  - 149. مصطفى عبد القادر النجار، التجاوزات الإيرانية على العراق بعد الحرب العالمية الأولى، بغداد، 1981.
  - 150. مصطفى محمود بكري ود. محمد الباجس، صدام حسين بطل قومي في زمن الهوان، ط1، القاهرة، 2006م.
    - 151. مظفر عبد الله أمين، السيطرة البريطانية على أوضاع العراق بعد فشل حركة مايس 1941م.
- 152. موسى السيد علي، القضية الكردية في العراق من الاستشراق إلى تهديد الجغرافية السياسية، أبو ظبي، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 2001م.
  - 153. موسى الموسوي، الثورة البائسة، بيروت، سنة بلا.
  - 154. موسى بن نصير، شذوذ ومآسي الطاغة الإسرائيلية، بغداد، مطبعة الكرخ، 1956م.
    - موسى حبيب، ثورة 14 تموز، بغداد، 1958.
    - 156. موسى كاظم، وثانق التدخل الأجنبي في الوطن العربي، ج1، دمشق، 1972.
- 157. موسى محمد طويرش، العلاقات العراقية \_الإيرانية (14 تموز 1958 –8 شباط 1963) دراسة تاريخية سياسية، الجامعة المستنصرية، بغداد، 1997.
  - 158. مير بصرى، إعلام السياسة في العراق الحديث، لندن، دار رياض الرئيسي للكتب والنشر، 1987.
    - 159. مير نصري، الطائفة الإسرائيلية (الموسوية) في العراق في القرن العشرين، بغداد، 1965.
      - 160. ميشيل سليمان إيران في معركة التحرر الوطني والاستقلال، بيروت، 1954م.
- 161. ميفان عارف عبد الرحن البادي، الحركة القومية الكردية التحرية في كردستان الجنوبية (العراق) (14 تموز 1958
   8 شباط 1963م)، كلية الأداب، جامعة صلاح الدين، 2002م.
  - 162. ناصر محمد الزمل، لماذا يكرهوننا، ط1، الرياض، مكتبة العبيكان، 2004م.
- 163. نبال خماس، إمبراطورية الأكافيب، مصطلحات الخداع الأمريكي بعد أحداث (١١) أيلول، ط١، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 2004م.
  - 164. نجم الدين السهروردي، التاريخ لم يبدأ غداً، بغداد، شركة المعرفة، ط2، 1989.

- 165. نزار توفيق سلطان الحسو، الصراع على السلطة في العراق الملكي، دراسة تحليلية في الإدارة والسياسية، بغداد، 1984.
- 166. نصير عبد الحسين الكعبي، الدولة الساسانية (دراسة في التاريخ السياسي في ضوء المصنفات العربية الإمسلامية، ط1، صورية، دار مؤسسة رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، 2008.
  - 167. نوري المرسومي، الانهبار بداية .... وليست نهاية، القاهرة، الدار الدولية للاستثمارات الشافية، 2006م.
- 168. هادي حسن عليوي، أحزاب المعارضة السياسية في العراق، الجذور والاستحقاقات الوطنية (1968–2003م)، بغداد، دار الكت العلمية، 2005م.
  - 169. هاتي خيرو أبو غضيب، أطلس تاريخ العالم القديم والمعاصر، عمان، 2004.
    - 170. هلال ناجي، أضوء على نظام عبد الكريم قاسم، القاهرة، 1962.
  - 171. الهيثم الأيوبي وآخرون، الموسوعة العسكرية، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1972.
    - 172. وفيق السامرائي، حطام البوابة الشرقية، الكويت، 1997م.
- 173. وليامسون موراي، وروبوت هـ سكايلز جونيور، حرب العراق، تاريخ عسكري ميداني، يومي، بيروت، الدار العربية للعلوم، ط1، 2005م.
- 174. وليد محمد سعيد الاعظمي، انتفاضة رشيد عالي الكيلاني والحرب العراقية -البريطانية 1941، بغداد، دار واسط للنشر والتوزيع، 1987.
  - 175. الياسري، البطولة في ثورة العشرين، النجف، 1967.

### ثانياً:الكتبباللغة الإنجليزية

### A. Books

- A. Baram, History and ideology in the formation of Bathist Iraq, 1968 1989, London, 1991.
- Ahmad Amin (Turkey in the war), New haven, 19360.
- 2. Ahmed Rashid, Taliban, The story of Afghan warlords, G. B. 2001
- Allan clark, the fall of Kreet island, London, 1964.
- Ammen Al-Qadary, Iraq is the state of war widows, Amman, 2008.
- Arab Bureau, Baghdad, Arab Tribes of the Baghdad wilayat, July, 1918, Culcutta, 1919.
- Atiyyah (Iraq) Beriut, 1973.
- Aufbauer schott and Elliot, Economic Sanctions Reconsidered, History and current policy, 1999.
- Barry Rubbin, the great powers in the Middle East, 1941 1947, the road to the Cold war, London, 1980.
- Bulletin of the oxford university institute of statistics, vol, 20, No 4, 1958.
- C. Tssawi, The Economic History of the Middle East 1800 1914, Chicago, 1966.
- CF.J.B Duroselle, History Deppllomatique Dolly, 1962.
- Charles W. Kegley Jr. Eugene R. wittkopf, New York, 1983.
- Churchill Second world war, Vol.
- David W. Zlegler, war, peace and international politics, Boston: little Brown and company, 1977.
- Derk Kinnane, the Kurds and Kurdistan, London, 1970.
- E. fraim Karsh, the Iran Iraq war 1980 1988 (Essential histories), London, 2002.
- E. Kanovsky, Economic implication for the Region and world oil, London, 1987.
- El Bahrna Hussein, The Legal status of the Arabian Relation problems, 1968.
- Elizabeth Monroe, philb of Arabia, London, 1973.
- Final Report to congress, 1992.

- Foreign policy with an Assault rifle, Erfstadt, Germany, Area Verlag, 2004.
- Gaddis, John Lewis, the united states and origins of the cold war, 1941 1947,
   Columbia university, New York, 1972.
- H. B. philby, Arabian Days, London, 1948.
- Hanna Batatu, The oil social Classes and The revolutionary Movements of Iraq, 1978.
- Henry Kissinger, years of Renewal (New York) simon and Schuster, 1999.
- Humphry Travelyan: The Middle East in Revolution, London, 1965.
- Ibrahim Al-Shammry, the continued American war on Iraq, Jordan, 2006.
- 28. In rumsfield's shop: a senior Air force officer, Washington, 2001.
- 29. J. F. Tennat in the clouds above Baghdad, London, 1920.
- John, Keegan, the Iraq war, New York, published by Alfoed A. knopf, 2004.
- Kirk, George, the Middle East in war, 1939 1945. oxford, 1969.
- Lord Hankey, The Supreme Command, London, 1961.
- Maberly, The Campaign in Mesopotamia, Vol, 1, 1920.
- Moris james. The Hashimate Kings London, Latimer, 1959.
- Muge Gurosy sokmen, world tribunal on Iraq, fourth session. The UN and its conduct during the invasion and occupation of Iraq U.S.A, 2008.
- Philip K. Hitti, History of the Arabs, London, 1970.
- Plck and Kinght (pocket History of free Masony) London, 1963.
- Quoled in: James A. Bill, Musaddiq, Iranian Nationalism, and oil, London, 1960.
- Quoting from Saleh Haider, Land problems of Iraq (unpublished thesis), London, 1942.
- R. coke, the heart of the Middle East, London, 1925.
- Rejwan Nissim, From Mixing to participation, social implication of the use of Israel's Black panthers, new Middle – East, 1971.
- Ronald Millar (Kut) London, 1969.
- Sami Hadawi, Palestine: Loss of a Heritage San Antonio Taxas, 1963.
- Samir Al-Rifai, Young Beloved in Iraq Killed, Amman, 2007.
- Schofield Richard; Kuwait and Iraq Historical claims and Territorial Disputes, London, 1991.

- Shane Leslie, Mark sykes, His life and letters, London, 1923.
- Sir E. Dow son, An Inquiry into land tenure and Releated questions, Letchworth, 1931.
- Stark Freya, East and west, 1947, London, John Musraym, 1949.
- Stephen Tanner, Afghanistan, A military history from Alexander the great to fall of Taliban. New York. 2000.
- Sykes (History of Persia) London, 1958.
- Temperley, A History of the Peace conference of paris, 1919.
- Tomas Freedman, American Iraq policy, How did it come to this, New York Times, July, 1993.
- W. Churchill, the campaign in Mesopotamia, 1911 1918, London, 1964.
- W. M. Roger louis, Musaddiq and the dilemmas of British imperialism, London, 1988.
- W. Robertson, Soldiers and statesman, 1914 1918, London, 1962.
- Waldemar J. Gallman, Iraq under General Nuri, 1964.

### B. News paper and reports

- Appointment of H. Young on the hells of Major N. Bray reports towards unrest in Mesopotamia, 1920.
- Arab Tribes of the Baghdad willayat, July, 1918.
- Basra (C.I.D) Confidential, weekly diary No. 1 for week ending 7 Jan. 1932.
- C. O. 370/48631. Intelligence Report, No. 20 Baghdad, 1921.
- Causes of unrest, by major N. Bray, Special intelligence officer attached to the political department (F. O. 371/5231/E 12966)
- Cited by kedourie, England and the Middle East, papers at the National. Central Archives, Washington. Interview with De Caix, 1919.
- Conference held in Cairo and Jerusalam, 1921.
- David Zucchion, Thunder Run (New York) Atlantic, Monthly, press 2004.
- Dispatch (A. Clark Kerr Baghdad) to A. Eden, dated 2 Nov. 1936.
- Dispatch (O. Forbes) To (John Slmon) dated (10) October, 1934, No. 596 P.R.O. (F.O) 371/1787.

- Documents on British foreign policy, 1919 1939.
- Great Britain, Abstract of intelligence (Iraq), XV, No. 21 of May, 1933.
- India office library records R/51/5/168 19/6/2933, No. 130 P.R.O (F. O) 371/16882/E 3923.
- Iraqi police (J.F. wilkins) File No. 283.
- Lady Bell letters of Gertrde Bell, London, 1947.
- Letter from colonel Lawrence to Earl curzon, 1919.
- letter No. SF of 20 April 1999 from P.B Ray C/O A.H.Q Detachment R.A.F, Baghdad, British forces in Iraq.
- Maj Gen Amos Gilad, A new Palestinians Agenda Iraq? Jerusalem issue brief, 10 October, 2002.
- Parlimentary Debates, House of common, 1917, from mark Sykes Speech, Cols.
- Parlimentary Debates, House of Common, 1919.
- 21. Remarks on perlimantry Report on causes of unrest in Mesopotamia, 1920.
- Report by the High Commissioner on the finances, Admintration and Condition of the Iraq, for the period from 1, 1920 to March 31, 1922.
- Report to the chief of staff of British Army, representation with the Iraqi Authorities (8 – 14) May 1947.
- 24. Star and Stripes news paper (U. S. A Army) Baghdad, issued on 23 March, 2008.
- The international Herald Tribune (paris) 19 20 Feb. 1977.
- 26. The International Herald Tribune, 19 20 February 1991
- The observers (news paper) issued on 26 April, 1975
- 28. The Times, sep. and Nov. 1919
- Times News paper, 18 March, 1935.

### C. Messages

- Cab. 42/2 N. 10, secret committee of Imperial Defence, memorandum by lord Kitch Enar 2 white hall Gardens, 1915.
- F. O. 371/1002/4234, Confidential, Turkey, 1909.

- F. O. 371/1007/11232. Year 1910 by the British Consul General in Baghdad about the Jewish Community at Baghdad.
- F. O. 371/1249/300401 Confidential, No. 1 Mr. marling to sir Edward Grey, Constantiople, 1911.
- F. O. 371/1490/26070, Confidential, Summary of events in Turkish Iraq for the months of March and April, 1912.
- F. O. 371/156846: From British Embassy, Baghdad, sir Travelyan to foreign office, 1961.
- F. O. 371/156864; From H. M. G. to the ruler of Kuwait, 1961.
- 8. F. O. 371/156874: From Sir Dean to Foreign office New York, 1961.
- F. O. 371/1796/9241. Confidential Dispatch of events in Turkish Iraq 1912.
- F. O. 371/2140/81700. From India office 1914.
- F. O. 371/2143/26422, Telegram from the secretary of state of Media office to the viceroy, 1914.
- F. O. 371/2482/19342. Letter from C. E Yate to Sir Edward Grey, 1915.
- F. O. 371/2708, From high commissioner for Palestine to the principle secretary state for the colonies.
- 14. F. O. 371/2768/61639. From General Lake to Secretary of state for India, Basra, 1916.
- F. O. 371/2778/119978. Telegrams and correspondence relating outbreak of war and occupation of Mesoptamia No. 185.
- F. O. 371/3049/126993, Confidential, Personalities of Iraq by the Arab Bureau, Basra Branch.
- F. O. 371/3099/126993, confidential, personalities of Iraq, Arab Bureau, Basrach, Bani Lam.
- 18. F. O. 371/3380/14373, from sir wingate, Cario, 1918.
- F. O. 371/3387/142404, Enclosure The future of Mesopotamia by sir percy cox, London, 1918.
- 20. F. O. 371/3387/142404, the future of Mesopotamia, by sir percy cox, London, 1918.
- F. O. 371/3421/212092. From political officer, Baghdad, 1918.
- 22. F.O. 371/344/2821, Year, 1907.
- 23. F. O. 371/4148/13298 war Cabint Eastern Committee, 1918.

- 24. F. O. 371/4148/600942, Secret, Mesopotamia: future constitution, 1919.
- F. O. 371/4148/60942, Secret, Mesopotamia; Future Constitution, 1919.
- 26. F. O. 371/5228/E 9849. From the Civil Commissioner, Baghdad, 1920.
- F. O. 371/5229/ E 107252 "Appointment of Sir percy cox as high commissioner: instruction of his Majesty's Government, Reveised Draft, 1920.
- F. O. 371/5229/10440, Note on the Causes of the outbreak in Mesopotamia by the department of the India office, 1920.
- 29. F. O. 371/5229/E 10440. A minute by major clayton, 1920.
- F. O. 371/5230/E 12461. Note by caption I. N. Clayton reference conversation with Sayid Talib Al – Nageeb, 1920.
- 31. F. O. 371/6349/ E 583 from the high commissioner, Baghdad, 1920.
- F. O. 371/6349/ E 583/100/93. Instructions to Mr. Cornwallis from the secretary of state for foreign attairs regarding his interview with Amir Faysai, 1920.
- 33. F. O. 371/63514/E 6185/100/93. Intelligence Report, 1921.
- F. O. 371/6352/ E 8903/100/93. Telegram from the High commissioner to the secretary of state for the colonies, 1921.
- F. O. 371/E 4971/41/94 record of proceedings of the British and Iraq delegations in Baghdad, April – June 1929 third meeting in 15th April, 19 – 1929.
- F. O. 882/23 Arab Bureau papers No. mes 119/17 Enclosed telegram from secretary of state for India to political officer, dated 28 Nov. 1918.
- 37. From British Embassy, Telegram No. 631/66/69/38 Dec. 1938, F. O. 371/23200.

### ب- الدوريات:

- بشير عبد الفتاح، العلاقات الإيرانية –الأمريكية بعد أيلول 2001، (ما بين التوتر والظاهرة والتقارب الخفي)، مجلة شؤون داخلية، العدد (34)، لندن، 2003م.
  - خالد حبيب الراوي، العراق والدعاية النازية، مجلة آفاق عربية، بغداد، ع3، 1993.
  - أ. عبد الجبار العمر، من وثانق حركة ةمايس 1941، مجلة آفاق عربية، بغداد، ع3 1979.
- عبد الفتاح بوتاني، الحزب الشيوعي العراقي ومسألة الاستيلاء على الحكم في العراق 1959 1961 (مجلة متين)
   العدد (122) دهوك 2002.
- علاء جاسم عمد الحربي، سياسة بريطانيا تجاه الجيش العراقي 1940 1948، بغداد مجلة آقاق عربية، العدد (3 –
   1995.
  - كتاب وزارة الخارجية العراقية النزاع العراقي الإيراني (ملف وثائلي 1981م).
  - 7. مازن مجيد مصطفى، التنافس الاستعماري على البترول العراقي، بغداد، مجلة آفاق عربية، ع3، 1984.
- مجموعة باحثين، انتهاكات العدوان والحصار لحقوق الإنسان في العراق، أعمال المؤتمر الدولي في بيت الحكمة (8-9) أيار 2001م.
- عبد خدوري، مغاز لات نوري السعيد مع قوى المحور، ترجمة عبد الواحد محمود، مجلة آفاق عربية، بغداد، ع6، 1997.
  - 10. محمود الدرة، ثورة الموصل بعد (7) سنوات دراسات عربية (بيروت) السنة (2) العدد (6) نيسان، 1966.
    - 11. مذكرات رشيد عالى الكيلاتي، مجلة آخر ساعة المصرية، العند (١١68) في 13 آذار 1957.
      - 12. منذر سليمان، المساومة على غنائم الحرب، 7 آذار 2003م، العدد (616).
        - 13. منشورات الهلال الأحر الأردني الصادرة في 4 آذار 1991م.
- نهى علي أمير أمين الموقف التركي من الأزمة العراقية (المحاذير والتطلعات)، مجلة شدوون خليجية، العدد (33)، لندن، 2003م.
  - 15. نيفين عبد الخالق مصطفى، المشروع أوسطى والمستقبل العربي، مجلة المستقبل العربي العدد 193، 3/ 31195).

### ج- الرسائل الجامعية:

- عبد القتاح علي يجيى، التطورات السياسية الداخلية في العراق (14 تموز 1958 -8 شباط 1963م)، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الأداب، جامعة الموصل، 1995م.
- قحطان أحمد سليمان، سياسة العراق الخارجية من 14 تموز 1958 8 شباط 1963، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية القانون والسياسة، جامعة بغداد، 1978.
- مثنى حمدي توفيق الثويني، العلاقات الأمريكية \_ الإيرانية 1989 1999م، رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة إلى
   كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، بغداد، 1999.

- محمد جعفر جواد السامرائي، الأنهار الحدودية في محافظة واسط، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الأداب، جامعة بغداد 1985.
- محمد طه الجبوري، تاريخ الحزب الشيوعي الإيراني (توده) (1941 1963م)، وسالة ماجستير غير منشورة، معهد.
   الدراسات الأسبوية والإفريقية، الجامعة المستصرية، بغداد، 1988.
- أناظم يونس الزاوي، التاريخ السياسي لامتيازات الفط في إيران (1901 1951م)، رسالة دكتوراه غير منشورة
   مقدمة إلى كلية التربية \_ الجامعة المستنصرية، بغداد، 1999.
- هاشم عبد الرزاق صالح الطائي، ثورة الموصل القومية 1959، دراسة تاريخية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الأداب، جامعة الموصل، 1959.

### د. المجلات:

- علة آخر ساعة المصرية، العدد الصادر في (11) شباط 1959.
  - 2. مجلة التايمز اللندنية الصادرة في 7 حزيران، 2004م.
  - 3. مجلة الحياة اللبنانية الصادرة في تشرين الثاني 1971م.
    - 4. مجلة الصياد اللبنانية (1-8) أيار 1969م.
  - عجلة العربي، العدد الصادر في كانون الأول عام 1963.
- 6. عجلة الفنون المصرية، العدد (167) في 30 تشرين الثاني 1981.
  - 7. مجلة القدس العربي الصادرة في لندن في 14 تموز 2003م.
  - 8. عجلة المختار الأدبي التركية الصادرة في (6) شباط 1926.
  - 9. مجلة النيويورك تايمز الصادرة في 15 تشرين الثاني 2004م.
    - 10. مجلة النيويوركر الصادرة في 7 حزيران 2006م.
- 11. عبلة الوطن العربي الصادرة في 8 تموز 2009 مقال كتبه (تمام البرازي) حول (الاتجاه إلى الحوار مع النظام الإيراني مجرد بديل).
  - 12. مجلة روز يوسف المصرية العدد 1980 بتاريخ 23 أيار / مايو 1966
    - 13. عجلة متين الكردية، العدد 100، دهوك، 2000.
    - 14. عجلة هارير الإنكليزية في عددها الصادر في آب 2006م.

### ه- الصحف:

- 1. صحيفة Christin Today الصادرة في 22 آذار 2004.
- 2. صحيفة اتحاد الجنود والضباط (حرية الوطن) العدد 2 الصادرة في كانون الثاني، 1955.
  - 3. صحيفة اتحاد الشعب الصادرة في بغداد في 22 شباط 2003.
    - 4. صحيفة اتحاد الشعب العدد 1 في 25 كانون الثاني 1959.
  - 5. صحيفة الأحرار العدد 53 الصادرة في 17 كانون الثاني 1959.
    - 6. صحيفة الأخبار اللبنائية الصادرة في 14 كانون الأول 1958.
  - 7. صحيفة الأخبار الناطقة باسم الحزب الشيوعي اللبناتي 3 آذار 1963.
    - 8. صحيفة الاستقلال الصادرة في تشوين الأول 1952.
      - صحيفة الأمة الصادرة في تشرين الأول 1952.
        - و. صحیعه او مه انصافره ی تسرین او ول 200
        - 10. صحيفة الانجاز العدد 16 حزيران 1953.
    - 11. صحيفة الأهالي البغدادية الصادرة في 6 تموز 1959.
    - 12. صحيفة الأهرام القاهرة الصادرة في 19 شباط 1963.
      - 13. صحيفة الأهرام القاهرة في 9 آذار 1959.
    - روبي الأهرام القاهرية الصادرة في (2 -6) آذار 2003.
      - 14. صحيفه الأهرام الفاهرية الصادرة في (2 -6) ادار 2003
    - 15. صحيفة الأهرام القاهرية الصادرة في (21) شباط 1975.
      - 16. صحيفة الأهرام القاهرية الصادرة في 18 شباط 2006.
        - 17. صحيفة الأهرام القاهرية الصادرة في 21 أيار 1959.
    - 18. صحيفة الأهرام القاهرية الصادرة في 24 كانون الأول 1958.
    - 19. صحيفة الأهرام القاهرية الصادرة في 29 كانون الثاني 1959.
      - 20. صحيفة الأهرام القاهرية، الصادرة في 28 حزيران 1961.
        - 21. صحيفة البرافدا السوفيتية في 28 كانون الثاني 1959.
- 22. صحيفة البصائر البغدادية الناطقة باسم هية علماء المسلمين الصادرة في كانون الثاني 2007.
  - 23. صحيفة البصائر الصادرة في 2 تموز 2005.
  - 24. صحيفة البصائر الصادرة في الأول من نيسان 2006.
  - 25. صحيفة البصائر الصادرة في بغداد في (22) كانون الأول 2008.
    - 26. صحيفة البلاد البغدادية الصادرة في الأول من حزيران 1941.
      - 27. صحيفة البلاد الصادرة في 8 آذار 1959.
      - 28. صحيفة البيّة الصادرة في 13 شباط 2006.
- 29. صحيفة البينة الناطقة باسم المجلس الأعلى الإسلامي في العراق بتاريخ 21 كانون الثاني 2004.
  - 30. صحيفة التآخى الكردية الصادرة بتاريخ 15 شباط 2009.

- 31. صحيفة التآخى الكردية الصادرة في (14) أيار / مايو 2003.
- 32. صحيفة التآخي الكردية الصادرة في (18) تشرين الثاني 2008.
  - 33. صحيفة التآخى الكردية الصادرة في 15 أيلول 2003.
  - 34. صحيفة التآخى الكردية الصادرة في 15 شباط 2004.
  - 35. صحيفة التآخى الكردية الصادرة في 15 شباط 2006.
  - 36. صحيفة التآخى الكردية الصادرة في 2 كانون الثاني 2004.
  - 37. صحيفة التآخي الكردية الصادرة في 25 أيار / مايو 2004.
  - - 38. صحيفة التآخي الكردية الصادرة في 28 تموز 2005.
  - 39. صحيفة التآخي الكردية الصادرة في 3 كانون الثاني 2007.
  - 40. صحيفة التآخى الكردية الصادرة في 8 تشرين الأول 2004. 41. صحيفة التايز اللندنية الصادرة في (23) أيار 1982.
  - .42 صحيفة التايمز اللندنية الصادرة في (6) كاتون الثاني 2004.
    - - 43. صحيفة التامز اللندنية الصادرة في 2 غوز 2003.
  - 44. صحيفة التايمز اللندنية الصادرة في 20 تشرين الأول 2006.
    - 45. صحيفة التاعز اللندنية الصادرة في 22 آذار 2003.
    - 46. صحيفة التاعز اللندنية الصادرة في 22 أبار 2004.
    - 47. صحيفة التايمز اللندنية الصادرة في تشرين الثاني 2004.
      - 48. صحيفة التايمز اللندنية الصادرة في تموز 2004.
- 49. صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في (15 -26) أيلول 1984.
- 50. صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في (19) تشرين الأول 1981.
  - 51. صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في (20) آب 1996.
  - 52. صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في (22) حزيران 1982.
- 53. صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في (25) تشرين الأول 1973.
- 54. صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في (25) تشرين الأول 1973.
- 55. صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في (25) تشرين الأول 1980.
- 56. صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في (25) كانون الأول 1970.
  - 57. صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في (29) أيلول 1980.
- 58. صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في (30) كانون الأول 1980.
  - - 59. صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في (31) تموز 1979.
    - 60. صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في (5) نيسان 1969.
      - 61. صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في (7) آذار 1975.

- 62. صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في 16 أيلول 1988.
- 63. صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في 17 كانون الأول 1998.
  - 64. صحفة الثورة الغدادية الصادرة في 2 آب 1992.
  - 65. صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في 26 تموز 1990.
  - 66. صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في 29 تموز 1987.
  - 67. صحيفة الثورة البغدادية الصادرة في 29 مايو/ أيار 1990.
- .68 صحيفة الثورة البغدادية الصادرة يوميّ (9 −10) آذار، 2002.
  - 69. صحفة الجمهورية البغدادية الصادرة (25) أبلول 1981.

    - 70. صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة في (11) آذار 1970.
    - 71. صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة في (18) تموز 1968.
    - 72. صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة في (25) آذار 2003.
  - 73. صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة في (27) أيلول 1980.
- 74. صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة في (28) حزيران 1984.
- 75. صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة في (3) حزيران 1973.
- 76. صحفة الجمهورية البغدادية الصادرة في (4) نيسان 1969.
- 77. صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة في (6) تشرين الأول 1980.
- 78. صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة في (8) تشرين الأول 1973.
  - 79. صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة في (9) أيلول 1981.
- .80 صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة في 22 تشرين الأول 2002.
  - 81. صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة في 29 مايو / أيار 1990.
  - .82 صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة في تشرين الثاني 1982.
    - 83. صحيفة الجمهورية البغدادية الصادرة يوم (10) آذار 2002.
      - 84. صحيفة الجمهورية القاهرة في 9 آذار 1959
- 85. صحيفة الجيروزلم بوست الإسرائيلية الصادرة في (25) آذار 2003. 86. صحيفة الحرية العراقية الصادرة في 6 نيسان 1960.
  - 87. صحيفة الحياة اللبنانية الصادرة في (22) حزيران 1972.

    - 88. صحيفة الحياة اللبنانية الصادرة في 19 شياط 1963.
  - 89. صحيفة الحياة اللندنية الصادرة في 11 شياط 2000.
  - 90. صحيفة الحياة اللندنية الصادرة في 18 كانون الأول 2000.
    - 91. صحفة الدستور الأردنية في ١١ مايو / أيار 2010.
  - 92. صحيفة الدعوة البغدادية الصادرة في 20 كانون الثاني 2009.

- 93. صحيفة الدعوة الصادرة في بغداد في 15 آب 2004.
- 94. صحيفة الديلي تلغراف البريطانية الصادرة في (9) نيسان 2003.
  - 95. صحيفة الرافدا السوفيتية الصادرة في 19 شباط 1959.
- 96. صحيفة الرأى الآخر العراقية الصادرة في 15 تشرين الثاني 2005.
  - 97. صحيفة الرأى الأردنية الصادرة في 22 آذار 2010.
  - 98. صحيفة الرأى الأردنية الصادرة في 9 أيلول 2005.
    - 99. صحيفة الرأى الأردنية في 29 آذار 2006.
  - 100. صحيفة الرأى الكويتية الصادرة في 19 تموز 1990.
  - 101. صحيفة الرأى الكويتية الصادرة في 25 كاتون الأول 1989.
    - 102. صحيفة الرأى الكويتية الصادرة في 27 مايو/ أيار 1985.
      - 103. صحيفة الرياض السعودية الصادرة في 25 أيلول 1990.
- 104. صحيفة الرياض السعودية الصادرة في الأول من أيلول 1987.
  - 105. صحيفة الزمان البغدادية الصادرة في 12 كانون الثاني 1955.
  - 106. صحيفة الزمان البغدادية الصادرة في 5 تشرين الثاني 2005.
    - 107. صحيفة الزمان الصادرة في 18 مايو/ أيار 1941.
    - 108. صحيفة الزمان الصادرة في الثاني من حزيران 1941.
- 109. صحيفة الزمان الصادرة في لندن في 21 تشرين الأول 2008.
- 110. صحيفة الشرارة الناطقة باسم الحزب الشيوعي العراقي الصادرة في أيلول 1941.
  - 111. صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في 13 كانون الأول 2004.
    - 112. صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في 23 نيسان 2004.
  - 113. صحيفة الشرق الأوسط الصادرة في لندن بتاريخ 22 تشرين الثاني 2003.
    - 114. صحيفة الشعب الصادرة في 10 آب 1958.
    - 115. صحيفة الشعب الصادرة في بغداد بتاريخ 24 تشرين الثاني 1952.
      - 116. صحيفة الصباح الصادرة في بغداد في 3 تموز 2009.
      - 117. صحيفة العرب (العراقية) الصادرة في الأول من آذار 2006.
        - 118. صحيفة الغارديان البريطانية الصادرة في 18 تموز 1990.
      - 119. صحيفة الغارديان الريطانية الصادرة في 20 كاتون الأول 2005.
        - 120. صحيفة الغارديان البريطانية الصادرة في 3 أيار 1997.
        - 121. صحيفة الغارديان البريطانية الصادرة في 6 آب 2010.
      - 122. صحيفة الغارديان البريطانية الصادرة في الأول من آذار 1991.
      - 123. صحيفة الغد الأردنية الصادرة بتاريخ 29 كانون الثاني 2010.

- 124. صحيفة الغد الأردنية الصادرة في (16) تموز 2010.
- 125. صحيفة الغد الأردنية الصادرة في 13 أيلول 2010.
- 126. صحفة الغد الأردنية الصادرة في 14 حزيران 2010.
- 127. صحيفة الغد الأردنية الصادرة في 19 أيار / مايو 2008.
  - 128. صحيفة الغد الأردنية الصادرة في 20 نيسان 2010.
  - 129. صحيفة الغد الأردنية الصادرة في 20 نيسان 2010.
    - 130. صحيفة الغد الأردنية الصادرة في 22 آذار 2010.
    - 131. صحفة الغد الأردنية الصادرة في 23 آذار 2010.

    - 132. صحفة الغد الأردنية الصادرة في 23 آذار 2010.
- 133. صحيفة الغد الأردنية الصادرة في 29 كاتون الثاني 2010.
  - 134. صحيفة الغد الأردنية الصادرة في 7 آب 2010.
  - 135. صحيفة الغد الأردنية الصادرة في 8 نيسان 2010.

  - 136. صحيفة الغد الأردنية الصادرة في الأول من أيار 2008.
    - 137. صحيفة الغد الأردنية، الصادرة في 13 حزيران 2010.
    - 138. صحيفة الفاينتشال تاي الصادرة في (27) تموز 1975.
  - 139. صحيفة الفيحاء العراقية الصادرة في 23 نيسان 1960.
    - 140. صحيفة القادسية الصادرة في 3 مايو/ أيار 2000.
- 141. صحيفة القادسية العراقية الصادرة في (6) كانون الثاني 1982.
- 142. صحيفة القاعدة (صحيفة الحزب الشيوعي العراقي) الصادرة في نيسان 1953.
  - 143. صحيفة القاعدة العدد 26 تشرين الثاني، 1954.
  - 144. صحيفة القبس الكويتية الصادر في 11 تموز 2010.
  - 145. صحيفة القيس الكويتية الصادرة في (28) كانون الأول 1982.
    - 146. صحيفة القبس الكويتية الصادرة في 15 آب 2003.
    - 147. صحيفة القبس الكويتية الصادرة في 16 نيسان 1999.
    - 148. صحيفة القبس الكويتية الصادرة في 23 نيسان 1993.
    - 149. صحيفة القبس الكويتية الصادرة في 25 كانون الثاني 2010.
      - 150. صحيفة القيس الكويتية الصادرة في 8 نيسان 2010.
  - 151. صحيفة القبس الكويتية، العدد 6231 في 23 كانون الأول، 1989.
    - 152. صحيفة اللوموند الفرنسية الصادرة في (13) تموز 1979.
  - 153. صحيفة اللوموند الفرنسية الصادرة في (15) تشرين الثاني 1968.
  - 154. صحيفة اللوموند الفرنسية الصادرة في (22) تشوين الأول 1967.

```
155. صحيفة اللوموند الفرنسية الصادرة في (25) تشرين الثاني 1972.
            156. صحيفة اللوموند الفرنسية الصادرة في (27) آب 1967.
                157. صحيفة المؤتمر الصادرة في 22 تشرين الثاني 2003.
                158. صحيفة الحرر اللبنانية الصادرة في 22 أيلول، 1964.
           159. صحيفة المدى (بعد الاحتلال) الصادرة في 6 آب 2004.
                160. صحيفة المدى البغدادية الصادرة في 9 نيسان 2010.
         161. صحيفة المشرق الأوسط اللندنية الصادرة في 23 آب 2004.
  162. صحيفة المشرق البغدادية (بعد الاحتلال) الصادرة في 4 آب 2004.
           163. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة بتاريخ 18 تموز 2009.
           164. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة بتاريخ 18 تموز 2009.
      165. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في (10) كانون الأول 2007.
      166. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في (17) كانون الأول 2008.
   167. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في (2، 3) تشرين الثاني، 2008.
       168. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 15 تشرين الثاني 2004.
             169. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 15 شباط 2010.
               170. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 17 آب 2006.
               171. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 19 آب 2004.
        172. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 21 كانون الثاني 2006.
               173. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 22 آذار 2010.
               174. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 23 آذار 2010.
         175. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 27 أيار / مايو 2006.
               176. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 27 تموز 2005.
             177. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 28 شباط 2007.
        178. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 30 كانون الثاني 2005.
                179. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في 5 تموز 2010.
         180. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة ف 8 كانون الثاني 2008.
                  181. صحيفة المشرق البغدادية الصادرة في آب 2010.
          182. صحيفة المشرق البغدادية في الثاني من كانون الثاني 2009.
           183. صحيفة النهار البيروتية الصادرة في تشرين الأول 1973.
        184. صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية الصادرة في 28 آب 2008.
185. صحيفة النبويورك تايز الأمريكية الصادرة في 31 تشرين الأول 2006.
```

```
186. صحيفة النبويورك تايز الصادرة في (24) نيسان 2003.
            187. صحيفة النبويورك تايمز الصادرة في 10 تشرين الثاني 2004.
            188. صحيفة النيويورك تايمز الصادرة في 12 كانون الأول 2005.
                   189. صحفة النبويورك تاعز الصادرة في 14 تموز 2005.
                    190. صحيفة النيويورك تايمز الصادرة في 3 تموز 2004.
191. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في (12) كانون الثاني 2007.
      192. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في (16) أيلول 2001.
193. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في (18) تشرين الثاني 2008.
        194. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في (8) آذار 1975.
195. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في (9) تشرين الأول 1973.
 196. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 10 تشرين الثاني 2004.
       197. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 13 شباط 2004.
       198. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 16 أيلول 1990.
       199. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 17 شباط 1990.
         200. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 18 آذار 2006.
        201. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 2 نيسان 2007.
       202. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 24 أيلول 2005.
       203. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 24 شباط 2004.
       204. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 25 شباط 2007.
        205. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 27 تموز 2006.
         206. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 3 تموز 2003.
 207. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 31 تشرين الأول 2006.
      208. صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الصادرة في 9 حزيران 2004.
               209. صحيفة الواشنطن بوست الصادرة في (23) أيار 2003.
                 210. صحيفة الواشنطن بوست الصادرة في 22 أيار 2005.
              211. صحيفة الواشنطن بوست الصادرة في 30 حزيران 2005.
                  212. صحيفة الواشنطن بوست الصلارة في 9 آب 2004.
          213. صحيفة الوقائع العراقية العدد 896 في 28 كانون الأول 1963.
               214. صحيفة اليقظة العدد 1581 في 23 تشرين الثاني 1952.
                  215. صحيفة تشرين السورية الصادرة في (8) آذار 1975.
          216. صحيفة خابات (النضال) الكودية الصادرة في 4 نيسان 1959.
```

- 217. صحيفة خابات الكردية الصادرة في كردستان بتاريخ 28 كانون الأول، 1992.
  - 218. صحيفة صوت الأحرار الصادرة في 22 كانون الأول 1958.
  - 219. صحيفة طريق الشعب (الشيوعية) الصادرة في (21) تشرين الأول 1967.
    - 220. صحيفة طريق الشعب الشيوعية الصادرة في 26 شباط 2004.
      - 221. صحيفة عكاظ السعودية الصادرة في 16 آب 1987.
    - 222. صحيفة عكاظ السعودية الصادرة في 23 تشرين الأول 1985.
    - 223. صحيفة كفاح السجين الثوري العدد 15 الصادرة في 20 شباط 1954.
      - 224. صحيفة كفاح الشعب العدد (3) الصادرة في آب 1935.

        - 225. صحيفة لوس أنجلس تايمز الصلارة في (10) نيسان 2003.
          - 226. صحيفة لوس أنجلس تايمز في آذار 2006.
        - 227. صحيفة لويوان الفرنسية الصادرة في 20 تشرين الأول 1985.
- 228. صحيفة نضال الشعب (صحيفة الحزب الشيوعي اللبناني والسوري) العدد 8 لشهر آب 1941.
  - 229. صحيفة نيوزويك الأمريكية الصادرة في 22 تموز 2003.
  - 230. صحيفة وعى العمال، العدد (32) الصادرة في 16 تشرين الثاتي 1963.

### و الكتب المترجمة إلى اللغة العربية

- ادمون غريب، الحركة القومية الكردية، بيروت، 1973. .1
- أديث و.أثي، ايف بنيروز، العراق، دراسة في علاقاته الخارجية وتطوراته الداخلية 1915 –1975م، ج2، ترجمة .2 عبد الجيد حسيب القيسي، بيروت، الدار العربية للموسوعات، 1989م.
  - آريابي. يودفات، الاتحاد السوفيتي إيراني الثورية، ترجمة مركز البحوث والمعلومات، بغداد، 1985. .3
- اليس بسيريني، عرض الأحداث التي وقعت في بغداد في الفترة 1997-1999م، الحرب المشدة التي لا تعرف .4 اسماً لها، تقديم ميشيل جولي، ترجمة محمد رفعت، ط1، القاهرة، 2004م.
- إليكسي فاسليف، روسيا في الشرقين الأدني والأوسط (من الرسولية إلى البراغماتية)، ترجمة المركز العربي .5 للصحافة والنشر، مراجعة حمدي عبد الحافظ، مصر، مكتبة مدبولي، بلا سنة.
- اندرو وليلسي كوكبيرن، علاقات خطرة (القصة الخفية للعلاقات السرية الأمريكية الإسرائيلية) ترجمة محمود .6 يرهم، ط1، لبنان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1992.
- بافيل بيفانوفيتش ديمجنكه، كردستان العراق الملتهبة (استعراض لأحدى مراحل نضال الشعب الكردي) ترجمة .7 جرجيس فتح الله، كردستان، 1984.
  - بول بريمر، عام قضيته في العراق (النضال لبناء غد مرجو)، ترجمة دار الكتاب العربي، لبنان، 2006م. .8
- بول كيندي، نعوم تشومسكي وآخرون، الإمبراطورية بعد احتلال العراق، ترجمة تركبي الزميلي، الرياض، منشورات موقع الإسلام، ط1، 2003م.

- البياك الحرب البريطانية العراقية سنة 1941، رؤية بريطانية، ترجة وتعليق العميد خليل إبراهيم حسن، بغداد، ست الحكمة، 1999.
- بيتر وغالبريث، نهاية العراق، كيف تسبب التصور الأمريكي في إشعال حرب لا نهاية لها، ترجمة إياد أحمد، بيروت، الدار العربية للعلوم، 2007م.
- تشارلز تريب، صفحات من تأريخ العراق المعاصر، ترجمة زينة جابر إدريس، ط1، بيروت، الدار العربية للعلوم، 2006م.
  - 13. تشارلز طاوزند، محاريتي في العراق، ترجمة عبد المسيح وزير، بغداد، 1923.
  - 14. تشوارسكوف، مذكرات الجنرال تشوارسكوف، ترجمة احمد منصور، عمان، 1992م.
  - 15. ج. ب. دروزيل، التاريخ الدبلوماسي في القرن العشرين 1945 1978، طرابلس، دار المنصور، 1985.
- أ. جفري ورنر، العراق وسورية 1941، ج1، دراسة وثائقية في الأبعاد القومية والعسكرية والسياسية لثورة (نيسان مايس) في العراق خلال الحرب العالمية الثانية، ترجمة محمد مظفر الأدهمي، بغداد، 1986.
- جورج قرم، انفجار المشرق العربي من تأميم قناة السويس إلى غزو العراق (1956-2006م). ترجمهُ عن الفرنسية
   د. محمد علي مقلد، حققه نسبب عون، ط1، بيروت، دار القارابي، 2006م.
  - 18. جون فوستر دالاس، حرب أم سلام، القاهرة، العالمة للطباعة والنشر، بلا سنة.
- 19. جون ك. كولي، تواطؤ ضد بابل (أطماع الولايات المتحدة وإسرائيل في العراق)، ترجمة أنطوان باسيل، تـدقيق لغوي مريم بري، طـ4، بيروت، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، 2007م.
  - 20. جون هاسلب، السلطان الأحمر (عبد الحميد) ترجمة فيليب عطا الله، بيروت، دار الروائع الجديدة، 1974.
    - 21. جونثان راندل، أمة في شقاق دروب كردستان كما سلكتها، ترجمة فادي حمود، ط1، بيروت، 1997.
      - 22. جيمس رول، الثورة والانقلابات، ترجمة حمزة ياسين، ط1، لندن، 1965.
        - 23. جيمس فريزر (رحلة فريزر)، ترجمة جعفر الحياط، بغداد، 1960.
      - 24. حنا بطاطو، العراق (الحزب الشيوعي) الكتاب الثاني، ترجمة عفيف الرزاز، ط2، بيروت، 1996.
- حنا بطاطو، العراق، الشيوعيون، والبعثيون والضباط الأحرار (الكتباب الثالث)، ترجمة عفيف الرزاز، ط، بيروت، 1992م.
- 26. دانا أدمز شمدت، رحلة إلى رجال شجعان في كردستان، ترجمة وتعليق، جرجيس فتح الله، ط2، أربيل، 1999.
- دونالدنيف، حوب السويس، كيف ادخل إيزنهاور أمريكا إلى الشرق الأوسط، ترجمة أحمد خضير وعبد السلام رضوان، القاهرة، مكتبة مدبولي، 1990.
  - 28. ديولا فوا، رحلة مدام ديولافوا، ترجمة على البصري، بغداد، 1900.
- روح الله رمضائي، سياسة إيران الخارجية (1941 1973م) دراسة في السياسة الخارجية للدول السائرة صوب التحديث، ترجمة علي حسين فياض وعبد الجميد حبودي، البصرة، 1984.
  - .30 ريجارد اندريك (لا جنيد تحت الشمس) المذكرات الكردية (1962 1963) لندن، 1964.

- ستيفن لامبروز، الارتفاء إلى العالمية، السياسة الخارجية الأمريكية منذ عام 1938، ترجمة نادية محمد الحسيني، القاهرة، المكتبة الأكاديمية، 1994.
  - 32. متيفن همسلي لونكريك، (أربعة قرون من تأريخ العراق الحديث)، ترجمة جعفر الخياط، بغداد، 1962م.
- .33 سيمور م. هيرش، القيادة الأمريكية العمياء (الطريق من 11 أيلول إلى سجن أبو غريب)، ترجة مركز التعريب والبرعية، ثبتان، الدار العربية للعلوم، 2005م.
- شلومو نكنيمون، للوساد في العراق ودول الجوار، انهيار الأمال الإسرائيلية والكردية، ترجمة بدر عقيلي، عمان،
   دار الجليل للنشر، 1977م.
- شلومو هليل، بطولة يهود الدول العربية، بيروت، مركز الدراسات الفلسطينية. سلسلة المؤتمرات الصهيونية رقم
   (2) ط1، 1977.
  - 36. عبد الرضا أسيري، الكويت في السياسة الدولية المعاصرة، أخفاقات وتحديات، ط1، الكويت، 1992.
- 37. عبد الله أحمد رسول التشدري اندلاع ثورة أيلول المجيدة، ج2، ترجمة محمد صالح عقراوي، مراجعة وتقديم جرجيس فتح الله أربيل، 2001.
  - 38. عبد الله زلطة، ازمة الكويت عام 1961، صفحات من العلاقات العراقية \_ الكويتية، ط1، القاهرة، 1993.
- فرانسيس فوكو ياما، أمريكا على مفترق طرق (ما بعد المحافظين الجند)، تعريب محمود التوبة، مكتبة العبيكان،
   ط1، الرياض، 2007م.
  - 40. فرتز كروبا، العراق في مذكرات الدبلوماسيين الأجانب، ترجمة نجدت صفوت، بيروت، 1966.
- 41. فريتز غروبا، ألمانيا الهتارية، والمشرق العربي، ترجمة أحمد عبد الكريم مصطفى، القاهرة، دار المعارف بمصر، 1971.
  - 42. فرينز غروبا، رجال ومراكز قوى في بلاد الشرق، ترجمة فاروق الحريري، ج3، بغداد، مطبعة عصام، 1968.
  - 43. فيدون هويدا، سقوط الشاه، ترجمة وتعليق وتقديم أحمد عبد القادر الشاذلي، مصر، مكتبة مدبولي، 1980.
- 44. فيليب ويلارد آير لاند، العراق، دراسة في تطوره، كتاب يبحث في نشوء الدولة العراقية وتقدمها، ترجمة جعفر الخياط، بيروت، منشورات دار الحنش، 1949.
  - كارستن نيبور (مشاهدات ينبور)، ترجمة سعاد العمري، بغداد، 1958.
  - 46. كريستوفر سايكس، فاسموس لورنس (الألمان) ترجمة جعفر الخياط، بيروت، 1936.
- لويس ل. شنادير، عالم القرن العشرين، ترجمة سعيد عبود السامرائي، بيروت، مطبوعات دار الطليعة للطباعة والنشر، 1993.
  - 48. ليدي درور (بلاد الرافدين)، ترجمة فؤاد جيل، بغداد، 1955.
- 49. ماريون فاروق سلوغلت وبيتر سلوغلت، من الثورة إلى الديكتاتورية، العراق منذ عام 1958، ترجمة مالك التيراسي، ألمانيا، منشورات الجمل، 2003.
- 50. مايكل غوردن والجنرال برنارد تراينور، كوبرا (2) التفاصيل الحفية لغزو العراق واحتلاله، ترجمة أمين الأيـوبي، ط1. لبنان، الدار العربية للعلوم والنشر، 2007م.

- مايكل لي لانتخ، المعارك المائة (قصة أكبر مائة معركة مؤثرة في التاريخ) ترجة صادق عبد علي الركبابي، منصر، مكتبة مديولي، 2007.
  - 52. المس بيل، فصول من تاريخ العراق الحديث، ترجمة جعفر الخياط، بيروت، 1976.
    - 53. هاكوب ق. توريانتز، نفط ودماء، ترجمة عبد الغني الخطيب، بيروت، 1962.
- جمفري تريفليان، وسام فول، العراق في مذكرات دبلوماسيين بريطانيين، ترجمة وتعليق خليـل إبـراهيـم حـــين
   الزويعي، بغداد، 2003.
  - 55. هنري فوستر، نشأة العراق الحديث، ترجمة سليم طه التكريتي، ج١، بغداد، 1989م.
- .56 هنري كسينجر، هل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية نحو دبلوماسية للقرن الحمادي والعشرين، ترجمة عمر الأيوبي، بيروت، دار الكتاب العربي، 2002م.
  - 57. هنري موزغتو، مذكرات سفير أمريكا في الاستانة، ترجمة فؤاد صروف، القاهرة، 1923.
- 58. ولير دونالد، إيران ماضيها وحاضرها، ترجة عبد النعم محمد حسين، مراجعة إيراهيم الشواريي، منصر، مكتبة نهضة مصر، 1958.
- .59 وليم أندرسون وغاريث ستانسفيلد، عراق المستقبل. ديكتاتورية أم تقسيم، ترجمة رمزي بدر، بـيروت، مؤسسة الوراق للنشر، 2005م.
  - 60. ويليام ايغلتن، جمهورية 1946 الكودية، ترجمة جرجيس فتح الله المحامي، ط1، بيروت، 1972.

### ز- التقارير والتحليلات والمقالات:

- أحمد هاشم، التمرد السنى في العراق، مركز الدراسات الخاصة بالحرب البحرية، 15 آب 2006م.
- إدورد ونغ وسابرينا فرنيس، (الخصام الديني يظهر قوة الملشيات في العراق)، صحيفة النيويورك تايمز في 25 شباط 2006م.
- ادورد وونغ وإريك سميث، (القاتلون الثوار اللين هربوا من الهجوم قد يكونون الآن ناشطين في أماكن أخرى)، نيويورك تايمز في 10 تشرين الثاني 2004م.
- أشرف خليل. (للساجد العراقية تظهر عضلاتها بشأن الانتخابات)، صحيفة لوس انجلس تايمز. 3 كانون الأول 2005.
  - آلن نيكماير، (السنة يعبرون الخطوط الجانبية السياسية)، الواشنطن بوست 22 أيار/مايو 2005م.
- ألن نيكماير، الائتلاف العراقي يريد إبعاد كبار الموظفين المنتمين لعهد صدام، الوائسنطن بوست في 18 نيسان 2005م.
  - أنتوني شديد وكارل فيك، (قائمة المرشحين تظهر اتحاد الشيعة)، في الواشئطن بوست 7 كانون الأول 2004م.
- أتتوني كوردسمان، (التعرد المتطور في العراق وخطر الحرب الأهلية)، مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في 23 آذار 2006م.
- باتريك تابلر، مهاجمون يصيبون مسؤولة عراقية بجروح في غارة ببغداد، صحيفة النيويــورك تــايز 21 أيلــول، 2003م.

- 10. بورزو دارغاهي، (في العراق حرب أهلية غير معلنة)، صحيفة لوس انجلس تايمز في 19 تموز 2006م.
  - 11. تحليل عملية رمضان مبارك (تحرير الفاو) من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة عام 1988م.
  - 12. التقرير الأسبوعي للسفارة العراقية في طهران إلى وزارة الخارجية العراقية بتاريخ 1/ 7/ 1951.
    - 13. تقرير السفارة العراقية في طهران إلى وزارة الخارجية بتاريخ 21/ 5/ 1921م.
    - 14. تقرير رئاسة أركان الجيش العراقي إلى القيادة العامة للقوات المسلحة في 25 تموز 1987م.
      - 15. تقرير رئاسة أركان الجيش العراقي في (10) شباط 1986م.
      - 16. تقرير مديرية الاستخبارات العسكرية العامة / ش5/ الصادر في 25 آذار 1985م.
        - 17. تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان (20 شباط 1990).
- 18. تقرير وزارة الخارجية العراقية خلال مداولات ممثلي العرب في الجامعة العربية بين (8-9) آب 1990م.
- جيمس غلائز، (البعثيون قد ينضمون إلى لجنة كتابة الدستور في العراق)، صحيفة نيويورك تايمز في 30 حزيران 2005م.
  - 20. جين ماير (المتلاعب) مجلة النيويورك تايمز في 7 حزيران 2006م.
- داميان كيف وإدوارد وونغ، (الملشيات الشيعية تصطدم بقوات عراقية)، صحيفة النيويـورك تـايمز في 28 آب 2006م.
- دفيد اغتاطيوس (إجراءات صارمة ضد عالم ديني)، صحيفة الواشنطن بوست المصادرة في 31 تشرين الأول 2003م.
- روين رايت، الفاترون في العراق، المتحالفون مع إيران هم عكس الروية الأمريكية، الوائستطن بوست في 14 شباط 2005م.
  - 24. سبنسر أكرمان، صحيفة New Republic الصادرة في 16 تموز 2004م.
- سلموت مور، (حوادث القتل مرتبطة بفصائل شيعية في قوة الشرطة العراقية)، صحيفة لـوس أنجلس تنايز 29 تشرين الثاني 2005م.
  - 26. شكري صالح زكي، تقرير حول السياسة الاقتصادية في العراق، كانون الأول، 1965.
- 27. فاضل الربيعي، احتلال العراق وتداعياته عربياً ودولياً، يحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2004م.
  - 28. كيت زبيري، (محمود شلتوت والحداثة الإسلامية)، جامعة أكسفورد، 1993م.
  - 29. مارتن كريم، (الإسلام مجتمعاً: ظهور المؤتمرات الإسلامية)، جامعة كولومبيا، 1985م.
  - 30. المشرون الأنغليكانيون يهرعون لكسب العراق وجعله قاعدتهم في الشرق الأوسط، 22 آذار 2004م.
- عموعة الأزمات الدولية (العراق: لا تستعجلوا أمر الدستور)، تقرير الشرق الأوسط رقم (42) في 8 حزيران 2005م.
  - 32. ملف الشرطة العراقية رقم 213 حول مصطفى كمال اتاتورك، والملف 283 حول ميرزا محمد رضا.
    - 33. ملف الشرطة العراقية رقم 8025 وتقرير الرائد صالح مهدي السامرائي في حزيران 1953.

- 34. ملف الشرطة العراقية رقم ق س/ 119.
  - 35. ملف الشرطة رقم ق س / 119.
- ملفات عاورة الإمام الشيخ عمد حسين كاشف الغطاء مع السفيرين البريطاني والأمريكي في النجف عام 1954.
  - 37. هاورد لافرانجي (بروز ظاهرة الصدريين)، جريدة كرشيان ساينس مونيتر في 15 تشرين الأول 2003م.
- 38. والتر نيكوس، (الف عراقي يفر من العف بحسب تقرير الأمم المتحدة)، الواشنطن بوست في 24 تشرين الأول 2004م.

### ح- المقابلات والمقابلات الشخصية:

- مقابلة أجراها البروفسور نوح فيلدمان (مستشار سلطة الائتلاف المؤقة مع عجلة Magazine Mother Jones في 16 كانون الثاني 2005م.
  - 2. مقابلة أجرتها الصحفية حميدة نعنع مع السيد طارق عزيز نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.
  - .. مقابلة أجرتها صحيفة الحياة اللبنانية مع الرئيس الأسبق عبد الرحمن عارف في (أسطنبول) في 18 شباط 1970.
    - المقابلة التي أجراها المعهد الأمريكي للسلام مع السفير روبن في 13 تموز 2004م.
    - أ. مقابلة ريكاردون مع صحيفتي مليت وجمهوريت التركيتين، في الأول من آذار 1999م.
    - مقابلة محسن رفيق دوست قائد الحرس الثوري الإيراني مع راديو طهران يوم 24 آذار 1986م.
    - مقابلة مع أحد قادة فصائل المقاومة العراقية، عمان الأردن بتاريخ 28 كانون الثاني 2007م.
      - 8. مقابلة مع الدكتور حسن البزاز، عمان، 28 تموز 2009م.
    - 9. مقابلة مع السيد محمد ياسين الشكره (حفيد فاضل الشكره) في الأردن بتاريخ 2/ 8/ 2006.
      - 10. مقابلة مع العقيد الركن محمد الفهداوي في الأنبار يوم 15 تموز 1989م.
    - 11. مقابلة مع الفريق الركن المتقاعد رعد مجيد الحمداني، عمان –الأردن بتاريخ 14 تشرين الأول 2009م.
- مقابلة مع الفريق الركن مجيد الدليمي قائد فيلق الحرس الجمهوري الأول عمان الأردن بشاريخ 20 نيسان 2008م.
  - 13. مقابلة مع الفريق الركن محمد فتحي أمين قائد القوات العراقية في سورية في الأردن تاريخ 30 تموز 2009م.
    - 14. مقابلة مع اللواء الركن (م. ح. ج) في سورية يوم 5 حزيران 2009م.
    - 15. مقابلة مع اللواء الركن بشار أيوب، عمان –الأردن بتاريخ 25 تموز 2009م.
    - 16. مقابلة مع اللواء الركن خالد إبراهيم الدليمي في عمان بتاريخ 15 تموز 2009م.
    - 17. مقابلة مع اللواء الركن صالح إبراهيم قائد فرقة بغداد حرس جمهوري في الأردن بتاريخ 15 آذار 2009م.
      - 18. مقابلة مع دلشاد الزيباري أحد العناصر الكردية الموالية للحكومة العراقية، عمان، 2009م.
        - 19. مقابلة مع عدنان الباججي في بغداد 15 شباط 2004م.
      - 20. مقابلة من آمر اللواء (104) العميد جواد رومي الدايني في الأردن –عمان، بتاريخ 3 تموز 2008م.
      - 21. مقابلة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في أيار 2005م.

### ط- أخرى:

- أيار 2010.
   أيار 2010.
  - 2. قناة العربية الفضائية في 25 آذار 2010م.
  - 3. هيئة الإذاعة البريطانية في 8 شباط 1969م.
- الوقائع العراقية، العدد (1884) في 30 أيار 1979م.
  - الوقائع العراقية، العدد (948) في 9 أيار 1965م.
    - وكالة الاسيوشيتدبرس في 14 أيلول 2004م.
  - 7. وكالة أنباء كربلاء في 22 تشرين الثاني 2004م.
- 8. وكالة فرانس بريس (وكالة الصحافة الفرنسية)، في 20 كانون الثاني 2004م.
- B. B. C. No. 801 of 10<sup>th</sup> March, 1959.
- B. B. C ME/117/A/2 of 9 Feb. 1963.
- 11. B. B. C ME/1172/A/1 of 11 Feb. 1963.
- 12. B. B. C ME/1196/A/6 of 11 March, 1963
- B. B. C. EE / 1199 / A4 / 2-3 of 14 March 1963.
- 14. B.B. C ME/1404/A/4 of 14 Nov. 1963.
- 15. B.B.C ME/1406/A/19 Nov. 1963.

### ي- ملفات البلاط الملكي

- كتاب رئيس أركان الجيش إلى رئيس مرافقي الملك في 20 شباط، 1936، ملفات البلاط (وثيقة 120).
- ملف ج/9 في 82/ 3/28 1/6/ 1926 خطاب عبد المحسن السعدون الذي أقامة المندوب السامي
   مناسبة عقد معاهدة عام 1926.
  - ملف وزارة الدفاع، رقم ف / 15 (وثيقة 94).
  - ملفات البلاط الملكي، الملف (4959/ 311) الوثيقة رقم 25.
  - ملفات البلاط الملكي، الملف (4960/ 311) الوثيقة رقم 10.
  - ملفات البلاط الملكي، الملف (331/4961) الوثيقة رقم 20.
  - 7. ملفات البلاط الملكي، الملف (312/4962) الوثيقة رقم 95.
  - 8. ملفات البلاط الملكي، الملف (4996/ 311) الوثيقة رقم 95.